# ليانالعرب

للإِمَامِ لَهِ لَهِ أَبِي الفِضِلِ حَبِالِ لِدِينَ مِحتِ بِنِ مِكْرِمِ ابْن مِنظورالافریقی البِضری

الجحلمالستابع

دار صادر بیروت

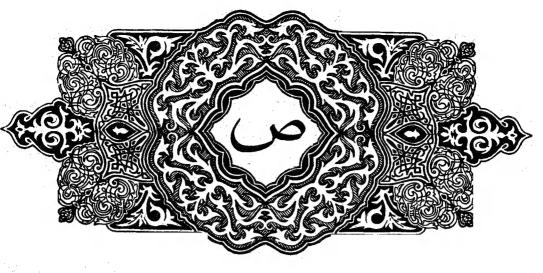

#### حرف الصاد المهلة

الصاد المهملة حرف من الحروف العشرة المهموسة ، والزايُ والسينُ والصادُ في حَيِّز واحد ، وهذه الثلاثة أحرُّف هي الأسليّة لأن مبناها من أسالـة اللسان ، ولا تأتلف الصاد مع الراي في شيء من كلام العرب .

#### فصل الألف

أيم : وجل أبيص وأبُوص: نشط، وكذلك الفرس؛ قال أبو دواد :

> ولقد شهد"ت تفاؤراً ، يوم اللّقاء ، على أَبُوص

وقد أَبَصَ يَأْبِصُ أَبْصاً ، فهو آبِصُ وأَبُوصُ . الفراء : أَبِصَ يَأْبَصُ وهَبِصَ بَهْبَصَ إِذَا أَرِنَ ونَشِطَ .

أَجِص : الإِجَّاصُ والإِنْجَاصُ : من الفاكمة معروف، قال أُميَّة بن أبي عائد الهذلي يصف بقرة :

يَشَرَ فَتُبُ الحَطَّبُ السَّواهِمَ كَاتُهَا ، مِلْوَاقِحِ كَحُوالِكُ الإجْسَاسِ

ويروى: الإنجاص. قال الجوهري: الإجّاصُ دخيل لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب، والواحدة إجّاصة. قال يعقوب: ولا تقل إنجاص؛ قال ابن بري: وقد حكى محمد ابن جعفر القز"از إجّاصة وإنجاصة وقال: هما لغنان.

أَصِص : الأَصُّ والإِصُّ والأُصُّ : الأَصلُ ؛ وأنشد ابن بري للقُلاخ :

ومِثْلُ سُوَّارٍ رَدَدْنَاه إلى إدْرُوْنِهِ وَلَـُوْمٍ أَصَّه عَلَى الرَّغْمِ مُوْطُنُوءَ الْحَصَى مُذَلَّلًا

وقيل: الأص" الأصل الكريم، قال: والجسع آصاص ؛ أنشد ان دريد:

> قِلالُ تَجُدُ فَرَعَتْ آصاصا ، وعِزَّةً قَعْساءَ لَن 'تناصا

وكذلك العص ، وسأتي ذكره . وبناء أصيص :

'مُحَكَمَ كَرَّصِيصِ. وناقة أَصُوصُ : شديدة 'مُوكَّقة ''، وقَقة ''، وقيل كريمة . تقول العرب في المستكل : ناقة أَصُوصُ ' عليها مُخِيل ، وقيل : هي الحائل ' التي قد 'حيل عليها فلم تَلْقَحُ ' ، وجعمُها أَصُصُ ' ، وقيل أَصُّوصُ ' الناقة ' الحائل ' وقيل : الأَصُوصُ الناقة ' الحائل ' السّبينة ' ؛ قال امرؤ القيس :

فهل 'تسلين" المم عنك شيلة"، 'معاخلة" صم العظام أصوص ?

أداد صم عظامها . وقد أصت تكوس أصيصاً إذا استد للمها وتلاحكت ألواحها . ويقال : جيء استد للمن إصك أي من حيث كان . وإنه لأصيص كصيص أي تحرثك والتواء من الجهد . والأصيص : الراعدة أو وأفلت ولا أصيص أي رعدة ، بقال : 'ذعر" وانتياض". والأصيص أي رعدة ، بقال : 'ذعر" وانتياض". والأصيص أي رعدة ، بقال : 'ذعر" وانتياض". والأصيص أي رعدة ، بقال : 'ذعر" وانتياض".

لنا أصيص كجزم الحوض ، هدامة وطاء الفرال ، لكابه الزاق مغسول وقال خالد بن يزيد : الأصيص أسفل الدان كان

يُوضَعُ لِيُبَالَ فَيه ؛ وقال عَدَيَّ بن زيد: يا ليت شعري ، وأنا ذو غنَّى ،

يا ليت سيعري ، والا دو عيس ، متى أرى شرباً حَوالتي أُصِيص ؟

يعني به أصل الدَّن ، وقيل: أراد بالأصيص الباطية تشبيها بأصل الدَّن ، ويقال: هو كهيئة الجَر له عُرُ وتان 'محمل فيه الطين'. وفي الصحاح: الأصيص' ما تكسّر من الآنية وهو نصف الجَر أو الحابية 'تُرْرَع' فيه الرياحين'.

أمس : الآمِص' : الحاميز'، وهو ضر'ب' من الطعام ، وهو العامص' أيضاً ؛ فارسي حكاه صاحب العين .

التهذيب: الآمِصُ إعرابُ الحاميز ، والحاميزُ : اللحمُ 'يُشَرَّ ورَّعَا 'يَدُّ فَعَ لَـ فَعَهُ النَّارِ . النَّارِ . النَّارِ .

أَيِس : جيء به من أيصِك أي من حيث كان .

#### فصل الباء الموحدة

مِخْصُ : البَخْصُ : مصدر بَخَصَ عِينَه يِبْخُصُهَا بَخْصًا أغارها ؛ قال اللحياني : هذا كلام العرب، والسين لغة. والبَخَصُ : سُقُوطُ الطن الحَجَاجِ عَلَى العين. والبَخَصة: سُحْمَةُ العَيْنِ مِن أُعلَى وأَسْفَلَ . التَهْذَيْبِ:والبَّخُصُ في العَيِّن لحم عند الجفن الأسفل كاللَّخَصِ عند الجَفْن الأُعْلَى . وفي حديث القُرَّطَيِّ في قوله عز وجل : قل هو الله أحد الله الصد ، لو سُكِتَ عنها لتَبَخُص لها وجال فقالوا: ما صَمَد ? البَخْص ، بتحريك الحَمَاء : لحم تحت الجفن الأسفل يظهر عند تحديق الناظر إذا أنكر شيئاً وتعجَّب منه، يعني لولا أن البيان اقْتُسَرَنَ فِي السُّورة بِهِـذَا الاسم لتَنَحَيَّرُوا فَيه حتى تَنْقَلُبُ أَبِصَارُهُمْ . غيره : البَّخَصُ ۗ لَحُمُ ۚ نَاتَى ۗ فُوقَ العَينين أو تحتمها كهيئة النَّفْخة ، تقول منه : بخص الرجلُ ، بالكسر ، فهو أَبْخُصُ إِذَا نَتَأَ ذَلَكُ منه . وبَخَصْتُ عَيْنَهُ أَبْخَصُهُمَا بَخْصاً ۚ إِذَا قَلَمَعْتُهَا مَعَ سُحْمَتُهَا . قَالَ يَعْقُوبُ : وَلَا تَقُلُ بَخِسْتُ . وَرُوَى الأصعى : كَيْصَ عَنْنَهُ وَبَخْزَهَا وَبَخْسَهَا ، كُلَّهُ بمعنى فَقَأَهَا . والبَّخَصُّ ، بألتَّعريكُ : لحمُ القَّدَم ولحم ُ فِر سِن البعدِ ولحم ُ أُصولِ الأَصابِعِ بما يَلِي الراحة ، الواحدة مُ بَخَصة " . قال أبو زيد : الوجَّى في عظم الساقين وبَخُصِ الفَراسنِ ؛ والوجَى قيـل الحَفًا . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان مَبْخُوصَ العَقبَيْنِ أَي قليلَ لحبهما. قال الهروي: وإن روي بالنون والحاء والضاد ، قبو من النَّحْض

اللحم. يقال: تحضت العظم إذا أخدت عنه لحمه .

ابن سيده: والبخصة كم الكف والقدم، وقيل: هي لم لم باطن القدم، وقيل: هي ما ولي الأرض من تحت أصابع الرجلين وتحت مناسم البعير والنعام، والجمع بحفصات وبخص ؛ قال: وربما أصاب الناقة دائة في بحفصه ، فهي مبخوصة تظلع من ذلك . والبخص : لم الدواعين وناقة مبخوصة : تتشتكي والبخص المدند : لم أصول الأصابع ما يلي الراحة والبخص البد : لحم أصول الأصابع ما يلي الراحة والبخص الموتد: البخص اللحم الذي يو كب القدم ، قال : وهو قول الأصعي، وقال غيره : هو لم المحم المالة بياض من فساد يحل فيه ؛ قال : وما يدل على أنه اللحم خالطه الفساد قول ألي شراعة من بني قيس بن ثعلبة :

يا قددَ مَيّ ، ما أَدَى لي تخلّصا ممّا أَرّاه ، أو تَعُودا بَخِصَا

عِلَص : تَخَلَّمُ وَبَلِخُصُ : غَلَيْظُ كَثَيْرُ اللَّهُمِ وَقَدَّ تَبَغُلُصَ وَتَبَلَّخُصَ .

برص: البَرَصُ : داء معروف ، نسأل الله العافية منه ومن كل داء ، وهو بياض يقع في الجسد ، برص بَرَصاء ؛ قال :

كُنْ مُبْلَغُ فِينَيانَ مُرَّةً أَنهُ وَعَالَا أَمُرَّةً أَنهُ وَعَالَا اللهُ مَرْضًاء العِيجانِ سَبِيبُ مِ

ورجل أَبْرَصُ ، وحيَّة بَرْصَاءُ : في جلاها لُمْعَ ، بياض ، وجمع الأَبْرِص بُرْضُ . وأَبْرَصَ الرجَلُ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ اللهُ مَا اللهُ . أَبْرَصُ مُ فيقال : بُرَيْضُ ، ويجمع بُرْضَاناً ، وأَبْرَصَهُ اللهُ .

وسام أَبْرَصَ ، مضاف غير مركب ولا مصروف :

الوَزَعَة '، وقيل: هو من كبار الوزَع ، وهو معفرة الله أنه تعريف حينس ، وهب اسبان جعلا اسما واحداً ، إن شنت أغر بن الأول وأضفته إلى الثاني وإن شئت بنيت الأول على الفتح وأغر بن الثاني بإعراب ما لا ينصرف ، واعلم أن كل اسبن مجميلا واحداً فهو على ضربين : أحدهما أن يبنيك جبيعاً على الفتح نحو خيسة عشر ، ولقيته كفة جبيعاً على الفتح نحو خيسة عشر ، ولقيته كفة بين أي بين أي بين المهزة وحرف اللين ، وتفرق القوم أخول بين أي المهزة وحرف اللين ، وتفرق القوم أخول بين الهنزة وحرف اللين ، وتفرق القوم أخول بين المهزة وحرف اللين ، وتفرق القوم أخول النهوة بين المهزة وحرف اللين ، وتفرق القوم أخول المناه وحرف اللين ، وتفرق القوم أخول المناه المناه

أخول وشغر بغر وشدر مدر ، والضرب النافي النبي آخر الامم الأول على الفتح ويعرب النافي بإعراب ما لا ينصرف ويجعل الاسمان اسبا واحدا الشيء بعمنية نحو حضر موات وبعلمبك ورامه ومار سر جس وسام أبرص ، وإن شت أضفت الأول إلى الثاني فقلت : هذا حضر موات ، أغر بنت تحضراً وخفضت مواتاً، وفي معدي كرب ثلاث لفات ذكرت في حرف الباء؛ قال اللبت : والجمع سوام أبرص الاوام ولاء السوام ولا

تَذَكَرُ أَبْرُصَ ، وإن شنت قلت هؤلاء البيرَّحة والأبارِحة والأبارِحة والأبارِص ولا تَذَكَرُ سام ، وسوام أبرَّص لا يُشَنَى أَبْرَص ولا يُجْمَعُ لأنه مضاف إلى المم معروف ، وكذلك بنات آوى وأمنهات بجبين وأشباهها ، ومن الناس من يجمع سام أبر ص البيرَّحة ؛ ابن سيده : وقد قالوا الأبارِص على إراد النسب وإن لم تثبت الهاء كما قالوا المهالِب ؛ قال الشاعر :

والله لو كُنْتُ لِمَذَا خَالِصًا ، لَكُنْتُ عَبْداً آكُلُ الأَبادِصَا وأنشده ابنِ جني: آكِلَ الأَبادِصا أراد آكلًا الأَبارضَ

فعدف التنوين لالتقاء الساكنين ، وقد كان الوجه ألم تحريكه لأنه ضارع أحروف اللين عافيه من القُوة والغُنّة ، فكما الحذف حروف اللين لالتقاء الساكنين نحو رَمَى القوم وقاضي البلد كذلك أحد ف التنوين لالتقاء الساكنين هنا ، وهو مراد يدالك على إرادته أنهم لم يحرُووا ما بعده بالإضافة إليه . الأصمعي : أنهم لم يحرُووا ما بعده بالإضافة إليه . الأصمعي : أسمي بهذا ، قال : وتقول في التثنية هذان سواماً أبرص ؛ ان سيده : وأبو أبريض كنية الوزغة . أبرص ؛ ان سيده : وأبو أبريض كنية الوزغة . والبريضة : والبرضة : فتتق في العبم أبرى منه شيئاً لم يبرأ ، والبرضة : فتتق في العبم أبرى منه أديم السماء .

وَبَرِيصُ : آنَهُو أَ فِي دِمَشَق، وفِي المُعَمَ : والبَرِيصُ أَنْهُمُ اللَّهِ فِي المُعَمِّ : والبَرِيصُ أَنْهُ بِدُمْشَق الْمَالِي الصحيح فهر بدمشق أن قال أن دريد : وليس بالعربي الصحيح وقد تكامت به العرب ؛ قال حسان بن ثابت :

> يَسْقُونَ مَنْ وَوَدَ البَرِيضَ عَليهِمُ بَوَدَى يُصَفَّقُ بِالرحِيقِ السَّلْسُلَ

> > وقال وعلة الجرُّميُّ أيضاً :

فيا لحمُ الغُرابِ لنا يزادٍ ، ولا مَرَطان أَنْهارِ البَريْصِ

ابن شيل: البُرْصة البُلُوقة ، وجمعها پراص ، وهي أمكنة من الرَّمْل بيض ولا تنبيت شيئاً ، ويقال: هي مَنازِل الجِين . وبَنُو الأَبْرَصِ ؛ بَنُو يَرْبُوع بن حَنظلة .

ا قوله « والبريس نهر بدمشق » قال في ياقوت بعد ذكر ذلك والبتين المذكورين ما نصه : وهذان الشعران يدلان على أن البريس المراس الفوطة بأجمعها، ألا تراه نسب الأنهار إلى البريس? وكذلك حسان قانه يقول : يسقون ماه بردى ، وهو نهر دمشق من ورد البريس .

بعص : بَسَ القومُ بَصِيصاً : صَوَّتَ . والبَّصِيصُ : البَرِيقُ . وبَصَّ الشيءُ بَبِصَّ بَصَّاً وبَصَيْصاً : بَرَّقَ وَتَلَأَلاً ولَـمَع ؛ قال :

كبيص منها ليطنها الدلامص ، كدرة البحو ترهاها الغائيص

وفي حديث كعب: 'تمسك' النار' يوم القيامة حتى تبيض كأنها مَثْنُ إِهَالَةٍ أَي تَبْرِقَ ويِتَلَأُلاً ضَوْ ُمُهَا. والبَصَاحة : العَينُ في بعض اللهات ، صفة غالبة.

وبَصَّصَ الشَّجِرُ : تَفَتَّحَ للإيراق ، يقال : أبَصَّت الأَرْضُ إبْصَاصاً وأو بَصَت إيباصاً أوّل ما يظهر نبتُها . ويقال : بَصَّصَت البَراعِيمُ إذا تفتَّحَت ألرياض . وبَصَّبَصَ بسَيفِه : لَوَّحَ . وبَصَّ الشيءُ بَيبِصَّ بَصَّاً وبَصِيصاً : أَضاء . وبَصَّصَ الشيءُ بَيبِصَّ بَصَّاً وبَصِيصاً : أَضاء . وبَصَّصَ المَهُ . الشيء وبصيص المغة . القالي قال : الذي الجرو و نبوي عن أبي علي القالي قال : الذي يوويه البصريون يصلَّ ، بالياء المثناة ، لأن الياء قد تبدل منها الجم لقربها في المخرج ولا يمتنع أن يكون بيكون بصلَّ من البصيص وهو البريق لأنه إذا فتع عنيه فعكل ذلك . والبصيص : لمَعانُ عَب الرُّمَّانَة ، وأَفْلَتَ وله بَصِيصُ : وهي الرَّعْدَةُ والالتواء من الجَهْد.

وبصبص الكلب وتبصبص : حراك ذنبه . والسمبص الكراك دنبه . والبصبصة : غريك الكلب ذنبه طبعاً أو خوافاً ، والإبيل تفعل ذلك إذا تحدي بها ؟ قال رؤبة يصف الوحش :

بَصْبَصْن بالأَذْنَابِ مِنْ لَـُوْحٍ وَبَقَ والتَّبَصَبُصُ : التمليَّق ؛ وأَنشد ابن بري لأبي دواد: ولقد كَذَعَر ْت ُ بَناتٍ عَمَّ

المر شفات لها بصابص

وفي حديث دانيال، عليه السلام، حين ألقي في الحبُ : وألقي عليه السباع فجعَلن كلخسنه ويُبتصبض إليه ؛ يقال : بَصبَص الكلب بد تبيه إذا حركه وإنما يَفعل ذلك من طبع أو خوف . ابن سيده : وبصبَص الكلب بدتنيه ضرب به ، وقيل : حرسكه ؛ وقول الشاعر :

> ویدُل صَنْفی، فی الطَّلام، علی القری، اشراق ناری ، وار تیساح کملایی

> حَى إذا أَبْصَرَّنَه وعَلَمِنْهُ ، تَحَيِّنُهُ ، تَحَيِّنُهُ وَيَبِينِهُ الْأَذْنَابِ

يوز أن يكون جيع بَصْبَصة كأن كل كلب منها له بَصْبَصة وهو كذلك ؛ قال : ويجوز أن يكون جيع مُبَصْبَص ، وكذلك الإبل إذا تحدي بها . والبَصْبَصة : تحريك الطلباء أذ نابها . الأصعي : من أمنالهم في فرار الجبان وخضوعه : بَصْبَصْنَ إذ أحدين بالأذ ناب ؛ قال : ومنله قولهم : كردنب بُصباص : شديد لا اضطراب فيه ولا فيتُور ، وفي بَصِباص : شديد لا اضطراب فيه ولا فيتُور ، وفي التهذيب : إذا كان السير منعياً . وقد بَصْبَصَت الإبل : قربها إذا سارت فأمر عَت ؛ قال الشاعل:

وبَصْبَصْنَ بِينَ أَدانِي الْعَضَا ،
وبَيْنَ 'غدانةَ سَأُوا بَطِينا
أي مِرْنَ سِيراً مربعاً ؛ وأنشد ابن الأعرابي :
أدى كُلُّ ربح سوف تَسْكُنُ مُرَّةً ،
وكلَّ سَاءِ ذَاتَ دَرِّ سَتُقْلِعُ ،
فإنَّكَ والأضافَ في بُرْدة معاً ،
إذا ما تَسِصُ الشمس ُ ساعة ً تَنْزع مُ

لِحافي طَافُ الضَّيْفِ، والبَيْتُ بِيتُهُ، ولم يُلِهُ فِي عَنْهُ عَزَالٌ مُقَنَّعُ الْحَدَّثُ أَنَ الحَدِيثَ من القرى، وتَعَلَمُ نَفْسي أَنَّهُ سوفَ يَهْجَعَ أَي يَشْبَع فَيَنَامُ ، وتنزع أَي تجري إلى المغرب. وسير يُحبُون إلى المغرب. وسير يُحبُون إلى المغرب. وسير يُحبُون أَي عَائد المذلي:

صباص كدلك؛ وقول الهيه بن اي عالم إذ لاج كيل قامس بوطيسة ، ووصال يوم واصيب بصباص

أراد : شديد بحراء ودو مانا . وخيس بصباص : بعيد جاد متعب لا فتور في سيره . والبصباص من الطريفة : الذي يبقى على تحود كأن أذ الب اليرابيع . وماء بصباص أي قليل ؟ قال أبو النجم: ليس كسبل الجدول البصباص

يعي : البعض والتبعش : الاضطراب وتبعضضت الحية : ضربت فكوت دنبها . والبعضوض والبعضوض : الضيل الجسم . والبعضوض : نخافة البدن ودقته ، وأصله دودة يقال لها البعضوضة دوية من بياضها . قال دوية من بياضها . قال وسب الحوادي : يا بعضوضة كثي ويا وجه الكنبع . ويقال المصورة كثي ويا وجه بعضوضة لصغر دالبعضوض من المختم . ويقال المصي الصغير والصبة الصغيرة : بعضوضة لصغر خلقه وضعفه . والبعضوض من الإنبان : العظم الصغير الذي بين ألبته . قال تبعضض وهي تبعضص أ وقال العمام يصف

كأن تحقي حيّة تبعضصُ قال ابن الأعرابي: يقال العُورَيْرِية الضاوِيةِ البُعْصُوصَا والعِنْفِصُ والبَطيطة والحَطيطة'.

١ حذا البيت والذي بعده رُويًا لعروة بن الورد .

بلس : السِلُّص والسِكَصُوص : طَائر ، وقيل : طائر

صغير، وجمعه البكتيم ، على غير قياس، والصحيح أنه المجمع وربا مستى به النحيف الجسم ؛ قال الجوهري: قال سيبويه : النون زائدة لأنك تقول الواحد البكصوص . قال الحليل بن أحمد : قلت لأعرابي : ما اسم عذا الطائر ؟ قال : البكصوص ، قال : قال الحليل أو ما جعه ؟ قال : البكتص ، قال : فقال الحليل أو قال قائل .

# كالبككوس بتنبع البكنكي

التهذيب في الرباعي : البِلسَنْصاة ُ بقُلة ُ ويقال طائر ، والجمع البَلسَنْصَي.

بلاص: بَلاَّصَ الرجلُ وغيرُه مِنتِّي بَلاَّصَةَ ، بالمَمز : فَرَّ . بِلَخْصِ : بَخْلَكُ وَبَلَخْصَ : غِلِظْ كَثِيرِ اللهِ ،

وقد تَبَخْلُصُ وتَبَكَنْخُصُ .

بلهم : بَلَهُمَ كَبُلاً صَ أَي فَرَ وَعَدَا مَن فَرَعٍ وَ وَالَّا مَن فَرَعٍ وَأَسْرِع ؛ أَنشد ابن الأعرابي :

ولو دَأَى فَا كِرْشِ لَـبَكُهُمَا

وقد يجوز أن يكون هاؤه بدلاً من هبزة بَلأَصَ . قال محمد بن المكرم: وقد وأيت هذا الشعر في نسخة من نسخ التهذيب:

ولو دأى فاكرش لبتهلتصا

وفاكرش أي مكاناً ضَيَّقاً يَسْتَخْفي فيه. وتَبَكَلْهُصَ من ثيابه : خرج عنها ·

بنفس: بَنْقُص : اسم .

يهلس : أبو عمرو: التَّبُّهُ لَدُسُ خَرُوجٌ الرجل من ثيابه.

تَقُولُ : تَبَهُلُصُ وتَبَلُّهُصَ مِن ثِيابِهُ ؛ ومنه قول

أبي الأسود العجلي :

لقيت أبا ليلى ، فلمّا أخذ ثه ، تَبَهْلَكَ من أوابِه ثم جَبّبًا يُقال: جَنَّت إذا هَرَب.

بوص : البَوْصُ : الفَوْتُ والسَّنْق والتقدم . باصَه يَبُوصُه بَوْصاً فاسْتَباصَ : سَبَقَه وفاقه ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> فلا تَعْجَلُ عَلَيُّ؛ ولا تَبُصْنِي، فإنَّكَ إنْ تَبُصْنِي أَسْتَبِيص

هكذا أنشده : فإنك ، ورواه بعضهم : فسإني إن تبصني ، وهو أَبْيَنُ ؛ وأنشد ابن بري لذي الوُّمّة :

> على رَعْلَةٍ صُهْبِ الذَّفَارَى ، كَأَنَهَا قَطاً باصَ أَسْرَابِ القَطا المُتُواتِرِ

والبَوْصُ أَيضاً : الاستعجالُ ؛ وأنشد الليث : فلا تعجل على ، ولا تبصني ، `

اَنِ الْأَعْرَابِي : بَوْصَ إِذَا سَبَقَ فِي الْحَكَثْبَةِ ، وَبُوْصَ إِذَا صَفَا لُونَه ، وَبُوَّصَ إِذَا عَظُهُمِ بَوْصُهُ. وَبُصْتُهُ:

ولا تَرْ مي بيَ الغَرَضَ البَعيدا

إدا طفا لوله ، وبوض إدا عظم بوضه . وبصه: استعجل إنساناً في تَحْمَيلِكُهُ أَمِراً لا تدَّعُهُ بِسَمَهُلُ فيه ؛ وأنشد : فلا تعجل على ، ولا تبصني ،

ودالكِنْسِي ، فسإني 'ذو كلال ونُصْتُهُ : استعملته. وسارُوا خَمْساً بائْصاً أَي معمِلًا

> صريعاً مُطِحًا ؛ أنشد تعلب : أَسُوقُ بِالأَعْلاجِ سَوْقاً بِائْصِا

وباصه بَوْصاً: فانه . النهديب: النَّوْصُ التأخرُ في كلام العرب ، والبَّوْصُ التقدم، والبُّوصُ والبَّوْصُ العَجُدُرُ ، وقبل: لِينَ سَحْمَتِه . وأمرأة بَوْصاة:

عظيمة العَجْز ، ولا يقال ذلك للرجل . الصحاح : البُوصُ والبَوْصُ العَجِيزةُ ، قال الأعشى :

عَريضة بُوصِ إذا أَدْبَرَتْ ، مُضَمِّم الحَشَا سُفْنة المُحْتَضَنْ

والبَوْصُ والبُوصُ : اللَّونُ ، وقيل : مُحسنُهُ ، وذكره الجوهري أيضاً بالوجهن ؛ قبال ابن بري : حكاه الجوهري عن ابن السكيت بضم الباء ، وذكره السيراني بفتح الباء لا غير . وأبُواصُ الغنم وغيرها من الدواب: ألوانها، الواحدُ أبوصٌ . أبو عبيد : البَوْصُ أ

اللُّو ْنَ مُ بِفَتِعِ البَاءُ. يَقَالَ: حَالَ بَوْصُهُ أَي تَغَيَّرُ لُونُهُ. وقال يُعقوب: ما أحسن بُوصَه أي سَحْنَتُهُ وَلُونَهُ. والبُوصِيُّ: ضرَّبُ مَن السُّغُنُ، فارسي معرب؟ وقال:

كسكتان بُوصِي بِدَجْلَةَ مُصْعِدًا

وعبر أبو عبيد عنه بالزُّورَ قِ ، قال ابن سيَّده : وهو خطأ . والبُوصِيُّ : المسَلَّحُ ؛ وهو أحد القولين في قول الأعشى :

مثلَ الفُرانِيَّ ، إذا ما طَمَا ، يَقْذُرْفُ بِالبُّوصِيِّ والماهِرِ

وقال أبو عمرو : البُوصِيُّ زُوْدَقُ وَلِيسَ بالملاَّح ، وهو بالفادسية بُوزِيُّ ؛ وقول امرى القيس :

أمن ذكر ليَنْي، إذْ نَأَتِكُ ، تَنُوصُ ،

وَتَقَطَّر عَنها خَطُوهً وتَبُوصُ ? أَى تَحْمِلُ عَلَى نَفْسَكُ المُشْقَّةَ وَتَمَنْضِي. قَالُ ابْ بري:

البيت الذي في شعر أمرى القيس فتَقْصُر، بفتح التاء. يقال: قَصَر خَطَنُوه إذا قصَّر في مشيه، وأَقْمَصَرَ

كَفَ ؛ يقول : تَقْصُر عنها خطُوهَ ۚ فلا تُدُرِكُهَا وتَبُوصِ أَي تَسْبِقُكُ وتَقَدَّمُكُ . وفي الحديث :

هذا البيت من معلقة طرفة وصدره :
 وأتلع نهاض ، إذا صميدت به ؛

يصف فيه عنق نافته .

أنه كان جالساً في 'حجرة قد كاد يَنْباص' عنه الظال أ أي ينتقص عنه ويسبيقُه ويفُونه . ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه أرادأن يَسْتَعْمِلَ سعيدَ بنَ العاصِ فَمَاصَ منه أي هرب واستنر وفاته . وفي حديث ابن

فباص منه اي هرب واسار وفائه. وفي حديث ابن الزبير: أنه ضرَبَ أَزَبَّ حتى باصَ. وسَفَرُ والْبِصُ: شديد . والبَوْصُ : البُعْد . والبائِصُ : البَعْيد . يقال : طريق بائيص معنى بَعِيد وشَاق لَّ لأَن الذي

> حتى وَرَدُنَ ، لِنَمَّ خَمْسَ بائصٍ ، مُجدًّا تَعاوَرُهُ الرِّياحُ وبِيلا

يَسْبِـقَكُ ويفُونُكُ شَاقٌ وصولُكُ إليه ؛ قَالَ الرَّاعِينَ.

وقال الطرماح :

مَلا بَائِصاً ثم اعْتَرَاتُه حَمِيَّة على نَشْجِه من ذائد غير واهِنَ

وانتباصَ الشيءُ: انتقبَض . وفي الحديث : كادّ

يَنْبَاصُ عنه الظلُّلُ . والبَوْصاء : لُعْبَة " يَلْعَبُ مِهَ الصِيانُ يَأْخَذُونَ

> 'عوداً في رأسه نار' فيُديرُونه على رؤوسيهم . وبُوصان : بطن من بني أسد .

بيص : بقال: وقعُوا في حَيْصَ بَيْصَ وحيصَ بِيصَ وحيص بيض وحَيْص بَيْص مبني على الكسر، أي شدة ، وقيل: أي في اختلاط من أمر ولا تحرج لهم

ولا تحييص منه. وإنك لتَحْسَب عَلَيَّ الأَرْض حَيْصاً تَيْصاً أَيْضَيِّقةً . إن الأَعْرابي : البَيْصُ الضَّيْقُ والشَّدَّ . وجعلتُمْ عليه الأَرْضَ حَيْصَ بَيْصَ أَيْ ضَيَّقْتُم عليه.

والبَيْحة : قُف ٢ غليظ أَبْيَض بِإِقْبَالَ العَارِضِ فِي دار قُشُيْر لِبَنِي لُبَيْنَ وبنِي قُرَة مِن قَبُشُيرٍ وتلتقاءها دار نُمير .

القولة « وحيص بيص مبني » اي بكسر الاول منوناً والثاني بغير
 انتوين والمكس كما في القاموس .

عولي والبيصة قف النع » في شرح القاموس بعد نقله ما هنا ما نصه : قلت والصواب انه بالضاد المعجمة .

#### فصل الجيم

جبلس: التهذيب في الرباعي: جَابِكَتَ وَجَابِكُصُ مُدينتان إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب ليس وواءهما شيء، ووي عن الحسن بن علي ، وضي الله عنهما ، حديث ذكر فيه هاتين المك بتُشَيَّن .

جوس : الجُرَّاصِيةُ : العظيمُ من الرَّجال ؛ قبال الشاعر :

# مِثْلُ الْمَجِينُ الْأَحِمَرُ الْجُرَّاصِيَةُ ۗ

جعص : الجيص والجيض : معروف الذي يُطلَّل به ، وهو مغرب ، قال ابن دريد : هو الجيص ولم يُقَسِل الجيض ، وليس الجيض بعربي وهو من كلام العجم ، ولغة أهل الحجاز في الجيض : القيض . ورجل جيضاص : صانع للجيض . والجيضاصة : الموضع الذي يُميل به الجيض .

وجَصَّصَ الحَائِطَ وغَيره : طلاه بالجِصَّ . ومكان جُصَاحِصُ : أبيضُ مستو . وجَصَّصَ الجَرْوُ وَ وَفَقَحَ إذا فتح عينه . وجَصَّصَ العُنْقودُ : هَمَّ بالحَروج . وجَصَّصَ على القوم : حَمَلَ . وجَصَّصَ عليه بالسيف : حَمَلَ أيضاً ، وقد قيل بالضاد ، وسند كره لأن الصاد والضاد في هذا لغتان . الفراء : حَصَّصَ فلانُ إناء إذا ملَهُ .

جلبص : أبو عمرو : الجَلْبَصَةُ الفِرَارُ ، وصوابِ م خَلْبَصَة ، بالحَاء .

جمع : الجَمْسُ : ضرب من النبت ، وليس بثبَت . جنس : جنّص : وُعِبَ رُعْباً شديداً . وجَنّص إذا هرَبَ من الفرَع . وجَنّص بسلنجه : خرج بعضه من الفرق ولم يَخْرج بعضه . أبو مالك : ضرَبه حتى

#### فصل التاء المثناة فوقها

تخوص: التّخريص: لغة في الدّخريص.
توس: التّريصُ: المحكمُ، تَرُصَ الشيءُ تَراصَةً،
فهو مُنْرَصُ وتَريص مثل ماء مُسْخَن وسَخِين وحبْل مُبْرم وبَريم أي مُحْكم شديد؛ قال:

### وشنه يدَيْكَ بالعَقْدِ التَّريسِ

وأثرَّ صَه هو وتَرَّ صه وتَرَّ صَه : أَحْكَمه وقَـَوَّ مَهُ ؛ قال ذو الإصبع العَدُوانيُّ بصف نَبْلًا :

ترَّصَ أَفْوَاقَهَا وَقَوَّهُمَا صَنَعًا صَنَعًا

أَنْبُلُهَا : أَعْمَلُهُا بِالنَّبُلِ ، وقيل : أَحْدَقُهُا ؛ قال ابن بري : وشاهد أُتشرَّصَه قول الأعشى :

وهل تُنتُكَرُ الشَّمسُ في ضُوائيها ، أو القَمَرُ الباهرِ المُنتُرَصُ ؟

وميزان تريص أي مُقوم . وفي الحديث : لو وُرِنَ وَجَاءُ المؤمن وخَوْفُه بميزان تريس ما زادَ أَحَدُهما على الآخر أي بميزان مُسْتُو ، والتَّريص ، بالصاد المهلة : المُحْكَم المُقُوم ، ويقال : أَتْر ص ، ميزانك فإنه شائل أي سَوه وأحْكِمه . وفرس تار ص : شديد وثيق ؛ أنشد ثعلب :

قد أَعْنَدي بِالْأَعْوَجِيِّ التَّادِصِ

تعمى : تَعِصَ تَعَصاً : اشْتَكَى عَصَبَهُ مِن شَدَّةُ الْمَشْيُ. والتَّعَصُّ : شبيه بالمَعَصِ ، قال : وليس بثبَت .

تلص : تُلَّصَ الشيء : أَحْكَمه مثل تَرَّصَه . ويقال : تَلَّصَه ودَلَّصَه إذا ملسَّم ولَيَئْهُ .

ورجل أجنيص : فَدَمْ عَيي لا يَضُرُ ولا ينفع ؛ قال مُهاصر النهشلي :

> بات على مُرْتَبَإِ تَشْخِيصِ ، ليس بنَو"ام الضَّحى إجْنييصِ

وقيل: وجل إجنييص تشعان ؛ عن كراع . أبو مالك واللحياني وابن الأعرابي : بجنس الرجل إذا مات . أبو عمرو : الجنيص الميت .

جيم : جاص : لغة في حاض ؛ عن يعقوب وسيأتي ذكره .

#### فصل الحاء المهيلة

حبين : حَبِّص حَبِّصاً : عدا عَدُوا شَديداً .

حبوقس: الحَبَرَ قَصَة : المرأة الصغيرة الحَلَدَق . والحَبَرَ قَصَه : الجُملُ الصغير وهو الحَبرُ بَنِ أَيْضاً . وجَملُ حَبرُ قَصَ : قَمِي وَلَا يَرِي . والحَبرُ قَصَ : صغارُ الإبل ؟ عن ثعلب. وناقة حَبرُ قَصة " : كرية "على أهلها . والحَبرُ قَمِص : القصير الردي و السين في كل ذلك لغة .

حوص: الحراص : شد"ة الإرادة والشرة إلى المطلوب. وقال الجوهري: الحراص الجَشَع ، وقد حَرَضَ عليه تجروص ويتمرض حراصاً وحَراصاً وحَراصاً حَرَصاً ؛ وقول أبي ذؤيب :

ولقد حَرَّصْت بأن أدافع عنهم ، فإذا المُنَيَّة أُقْبَلَت لا تُدْفَعُ عداه بالباء لأنه في معنى هَمَمَثُت ، والمعروف حَرَّصْت ، عليه . الأزهري : قول العرب حَريص عليك معناه

حَرْيِصُ عَلَى نَقَعْكِ ، قال : واللغة العالمية حَرَّصَ عَمْرُ صُ مِحْدُ صُ فَلغة وديثة ، قال ::

والقراء المجميعون على: ولو حَرَّصَت بمؤمنين ، ووجل حَريص من قوم حُرَّصاء وحر اص وامرأة حَريصة " من نسوة حر اص وحرائيس .

والحَرَّصُ : الشَّقُ . وحَرَّصَ الشَّوبَ كِيْرُ صُهُ حَرَّصاً : خَرَقَه ، وقيل : هو أَن يَدُ قَهُ حَقَ يَجِعل فيه تُنْقَباً وشُنُقوقاً ، والحَرَّصةُ من الشَّباج : التي حَرَّصَت من وراء الجِلند ولم نَخَرَّقه ، وقد ذكرت في الحديث ؛ قال الراجز :

وحرصة ينغفيلنها المأموم

والحارِّصة' والحَرْيَّصة': أُولُ' الشَّجَاجِ ، وَهَيُّ التِيَّ

تَخُرُ صُ الجلد أي تشئقه قلبلاً ؛ ومنه قبل ؛ حَرَّضَ القَصَّارُ الثوبَ بَحْرُ صُهُ شَقّه وخرقه بالدَّقِ ، وحَكي الأَرْهِري عن ابن الأَعرابي : الحَرَّضة والشَّقْفة والرَّعْلة والسَّلْعة الشَّبَة ، والحَريضة والحارضة السجابة التي تَحْرُ صُ وجه الأَرض بقشره وتُؤثَّرُ فيه عِطرها من شدة وقفها ؛ قال الحُريدة :

ظليم البطاح، له انهبلال حريصة، فضفا النظاف له بعيد المُقلَّع

يعني مَطَرَتُ في غير وقت مَطَرَها فلذلك خَطْلَم . قال الأزهري : أصلُ الحَرْصِ القَشْرُ ، وبه سميت الشَّحَة حارِمة ، وقد ورد في الحديث كما فسرناه ، وقبل للشَّره حَرِيصُ لأنه بَقْشُورُ مِحَرْصِه 'وجُوه الناس .

والحرصيان: فعليان من الحرص وهو القشر، وعلى مثاله حدّريان وصلتيان قال ابن الأعرابي: يقال لباطن جلند النيل حرصيان ، وقيل في قوله تعالى: في خطلهات شلاث ؛ هي الحرصيان والغراس

والبَطْنُ ، قال : والحِرصِيان باطنُ جلند البطنُ ، والحِرصِيان باطنُ عنه والغِرسُ ما يكون فيه الولد؛ وقال في قول الطنر مّاح : وقد تُصَرَّتُ حتى انْطَوَى 'دُو شَكَلاْتِها ، وقد تُصَرِّتُ حتى انْطَوَى 'دُو شَكلاْتِها ، الله أَبْهَرَكِيْ دَرْماءَ شَعْبِ السَّناسِنِ

قال : 'دُو ثلاثها أراد الحر صيان والغرس والبطن. وقال ابن السكيت : الحر صيان جلدة محمراة بين الجلد الأعلى واللحم تنقشر بعد السلنخ . قال ابن سيده : والحر صيان قشرة رقيقة بين الجلد واللحم بقشرها القصاب بعد السلنخ ، وجمعها حر صيانات ولا أيكسر ، وقيل في قوله ذو ثلاثهنا في بيت الطرماح : عنى به بطنها ، والثلاث : الحر صيان والراحم والسابياة .

وأرض مجروصة ": كمر عيّة مُدَعْثُرة . ابن سيده . والحَرَّصَة كالعَرْصة ، زاد الأزهري : إلا أن الحَرَّصة مُستَقِرِ وسط كل شيء والعرَّصة الدار ؛ وقال الأزهري : لم أسبع حرَّصة بمنى العَرَّصة لمير اللث ؛ وأما الصَّرَّحة فيعروفة .

حوبين : حر بص الأرض : أرسل فيها الماء . ويقال : ما عليه حر بصيحة ولا حر بصيحة ، بالحاء والحاء ، أي شيء من الحلي ؟ قال أبو عبيد : والذي سمعناه حر بصيحة ، بالحاء ؛ عن أبي زيد والأصمي ، ولم يعرف أبو الميثم بالحاء .

حوقص؛ الحُرْ قُدُوسُ: 'هُنَّيُ مثل الحصاة صغير أُسَيِّدا أَرْ يُقِط مجمرة وصفرة ولونه الغالب عليه السواد ، مجتمع ويتتلج تحت الأناسي وفي أر فاغهم ويعضهم وينشقن الأسقية . التهذيب: الحراقيس 'دويبات صفار تنقب الأساقي وتقرضها وتد خل في فنروج النساء وهي من جنس الجاعلان إلا أنها أصغر منها المنساء وهي من جنس الجاعلان إلا أنها أصغر منها

وهي سُودُ مُنقَطة بِبياض ؛ قالت أعرابية :

ما لَـقي البيضُ منالحُرُ قُـوسٍ،

من مار د لِص من اللهُ موسٍ،

بَدْ خُلُ تَحْتَ الغَلَقِ المَرْ صُوسٍ،

بِمَهْرِ لا غالٍ ولا رَخيصٍ

أرادت بلا مهر ، قال الأزهري : ولا تُحمَّةً لها إذا عَضَّت ولَكَنْ عَضَّتُهَا تَوْلُمُ أَلِماً لا ميَّ فيه كسمَّ الزَّنَابِيرِ . قال ابن بري : معنى الرجز أن الحُرُ قوصَ يدخل في فرج الجارية السِكْر ، قال : ولهذا يسمى عاشق الأبكار ، فهذا معنى قولها :

> يدخل تحت الغلق المرصوص، بمهر لا غال ولا رخيص

وقيل: هي 'دورَيْبَّة صغيرة مثل القُراد؛ قال الشاعر: رَكْبَة عَبَّارٍ بَنُو عَبَّارٍ ، مِثْلُ الحَرَاقِيصَ على الحِبارِ

> وقيل : هو النَّبْر ُ ، ومن الأول قول الشاعر : ويُحكُ يا 'حر قُلُوص ُ ! مَهْلًا مَهْلا ،

أبيلًا أعطينَني أم تخسلا ? أم أنت شيء لا ثبالي جهلا ؟

الصحاح : الحُدُرُ قَدُوصُ 'دُو يُنبَّة كَالْبُرُ غُوثِ ، وربما

نبت له جناحان فطار . غيره : الحُر وس دويبة المحروق المستبيه المؤراف السياط . ويقال لمن ضرب بالسياط : أخذ أنه الحراقيس لذلك ، وقيل أن الحروقوس دويبة سوداء مثل البرغوث أو فرقه ، وقال يعقوب : هي دويبة أصغر من الجعل .

وحَرَ قَنْص : دويبة . ابن سيده : الخير قُنْصاء دويبة

لم تحكلًا . قال : والحر قَصَةُ الناقةُ الكريمة . حَصَصُ : الْحَـصُ والحُـصَاصُ : شَدَّةُ العَدُّو في سرعة، وقد حَصَّ محمُصُ حَصًّا . والخُصاصُ أيضاً: الضُّراطُ . وفي جديث أبي هريرة : إن الشيطان إذا سَسِمَ الأَذَانَ وَلَنَّى وَلَهُ يُحصَّاصُ مُ وَوَى هَذَا الحديث حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النَّحُود ، قال حماد : فقلت لعاصم : ما الخيصاص ? قال : أما وأيت الحمال إذا صرا بأذنيه ومصع بذنب وعداج فَذِلَكَ الْخُنْصَاصُ ﴾ قال الأزهري : وهذا هُو الصوابّ. وحَصَّ الجُلَيْدُ النَّبْتَ كَيُصُّهُ : أَحْرَافَتُهُ ، لَغَهُ في كميَّة. والحَكُمُّ : كَعَلَّقُ الشَّعَرِ ، كَحَمَّةً تَحَمُّهُ كَحَمَّةً كَحَمَّةً كَحَمَّا فَعَصٌّ تَحصُصاً وانتُعَصَّ. والحَصُّ أيضاً: ذهابُ الشَّعر سَعْماً كَا تَحْصُ السَّحَةُ وأسَّ صاحبًا، والفعل كالفعل. والحاصَّةُ : الدَّاءُ الذي يَتَنَاثَيَرُ مُنَّهُ الشُّعرِ ؟ وَفَيْ حديث ابن عمر: أن امرأة أتته فقالت إن ابُّنتي عريّس ُ وقد تمعظ شعرُها وأمَرُوني أن أُرَحِّلُهَا بالحَمْر ، فقال: إن فعلت ذاك ألثقى الله في رأسها الحاصة ؟ الحاصة : هي العِلَّة التي تحصُ الشعـر وتُذُّهبه . وقال أبو عمد : الحاصّة ُ ما تَحْصُ سُعرِها تَحْلُقه كُلُّه فَتَهُ هِبِ بِهِ ﴾ وقد حَصَّت البَيْضَةُ وأَسِنَّه ؟ قال أبو قىس بن الأسلت :

> قد حصَّت البيضة وأسي ، فيا أذ وق نوماً غير تهجاع

وحَصَّ شَعَرُهُ وَانْحَصَّ : انْجُرَدَ وَتَنَاثِسَرَ . وانْحَصَّ ورَقُ الشَّجرِ وَانْحَتَّ إِذَا تِنَاثِ . ورجل أَحَصُّ : مُنْحَصُ الشَّعرِ . وذَنَبُ أَحَصُ : لا تَشْعَرَ عليه ؟ أنشد :

وذنت أحص كالمسواط

١ قوله ﴿ لَمْ عَلَى ﴾ أي لم يحل ممناها ابن سيده .

قال أبو عبيد : ومن أمنالهم في إفالات الجبان من الهلاك بعيد الإشفاء عليه : أفاليت وانتحصً الانتب ، قال : ويُر وى المثل عن معاوية أنه كان أرسل رسولاً من عسان إلى ملك الروم وجعل له ثلاث ديات على أن يبادر بالأذان إذا دخل مجلسه ، فغمل الغساني ذلك وعند الملك بطارقته ، فو تشوُل ليقتلوه فنهاهم الملك وقال : إمّا أراد معاوية أن أقتل معانية عد راً ، وهو رسول ، فيقعل مثل ذلك مع كل مستأمن منا ؟ فلم يقتله وجهزه ورده ، فلما وآه معاوية قال : أفالت وانحص الذنب أي انقطع ، فقال : كل إنه لبهم المهنة أي بشعره ، غرص مثلا أمن المناب ما أردث ، يُضرب مثلا فقال معاوية : لقد أصاب ما أردث ، يُضرب مثلا

جاؤوا من المضرين باللهصوس ، كل تبيم ذي فقاً تحصوص ويقال : طائر أحص الجناح ؛ قال تأبيط شراً : كأنها تحشحنوا تحصاً فتوادمه ، أو بذي م خشف أشتت وطابات إ

لمن أَسْنَفَى على الهلاك ثم نجا ؛ وأنشد الكسائي :

اليزيدي : إذا ذهب الشعركله قيل : رجل أحص الويدي : إذا ذهب الشعر كلة قياد تحصت كلّ شيء أي أذهب الشعر عن الدهاب الشعر عن الرأس مجلئتي أو مرض . وسنة حصًاء إذا كانت تجدية قليلة النبات، وقيل : هي التي لا نبات فيها ؟ قال الحطئة :

جاءَت به من بلاد الطائور تخادُر. حصاء، لم تَشَرِكُ دُونَ العَمَا سَدْبَا وهو شبيه بذلك . الجوهري: سنة حصاء أي تجرّدا؛

١ قوله: أو بذي الغ : هكذا في الأصلوهو عنل الوزن، وفي تحريف.

لا تخسر فيها ؛ قال جرير :

يَأْوِي إِلَيْكُمْ بِلا مَن ۗ ولا جَحَد مَنْ سَاقَهُ السَنةُ الحَصَّاءُ والذَّبِّ

كأنه أراد أن يقول: والضّبُع وهي السنة المُجدبة فوضع الدّئب موضعة لأجل القافية. وتحصّص الحمار والبعير سقط شعره ، والحصيص اسم ذلك الشعر، والحصيص الله أنسف وهي أيضاً والحصيصة ما بحسع ما بحلق أو انتف وهي أيضاً شعر الأدن ووبر ها، كان تخلوقاً أو غير تخلوق، وقيل: هو الشعر والوبر عامة ، والأول أعرف القيس:

فَصَبَّحه عِنْد الشَّروق ، نُفدَيَّة ، كَلابُ ابنِ سِنْبِسِ كلابُ ابنِ مُرَّ أُوكلابُ ابنِ سِنْبِسِ مغرَّثة " نُحصًا كَأَنَّ 'عَيْونَهَا ، من الزَّجْرِ والإيجاء، نُوَّارُ عِضْرِسِ

مُحصًا أي قد انتحص شعر ها . وابن مُر وابن سنيس: صائدان معروفان . وياقة حصّاء إذا لم يكن عليها وبَرْ ؟ قال الشاعر :

> ُعَلَّوْا عَلَى سَائْفِ صَعْبِ مِرَاكِبُهَا ُحَصَّاءَ ﴾ ليس لهـا ُهلنَّبُ ولا وبَرُّ

عُلُوا وعُولُوا: واحد من عَلاه وعالاه. وتَعَصَّمَصَ الوَبَرُ والرَّنْسِرُ : انْجَرَدَ ؟ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

لما رأى العبد مُمَراً مُتْرَصا ؟
ومسداً أُجْرِدَ قد تخصيصا ،
يسكاد لولا سينر وأن نجلسا ،
حد به الكصيص ثم كصكصا ،
ولو رأى فاكرش لبهلسا

بالحافس لقلة ذاك الشعر .

وقرس أَحَصُ وحَصيص : قَلَمُ لَ شَعْرِ الثُّنَّةِ والذنَّبُ ، وهو عَيْبِ "، والاسم الحيصص . والأحص : الزمن الذي لا يَطُول شعره، والاسم الحَصَصُ أَمضاً. والحَصَصُ في اللحية: أن يَتَكَسَّرَ شِعْرُهُا ويَقْصُرُ، وقد انْحُصَّت . ورجل أَحَصُ اللَّحْسِة ، ولحْية " حَصَّاهُ: مُنْحَصَّة . ورجل أحص بيِّن الحَصَص أي قليل شعر الرأس. والأحص من الرجال: الذي لا شعر في صدره . ورجل أحصُّ : قاطعُ للرَّحم ؟ وقد حَصَّ رَحبه تَحِصُّها حَصًّا . ورحم حَصَّاهُ : مقطوعة ﴾ قال : ومنه نقال كيئن كين فلان رَحيمٌ حاصة أي قد قطعوها وحَصوها لا يُتُواصَّلُونَ عليها. والأحَصُّ أَبِضاً : النُّكُدُ المَشْؤُومِ . ويوم أَحَصُّ: شديد البرد لا سحاب فيه ؟ وقبل لرجل من العرب : أَيُّ الْأَيَّامِ أَبْرَ دُ ? فقال : الأَحَصُّ الأَزَبِّ ، يعني بالأحَصُّ الذي تُصْفُو تَشَالُهُ ويَحْمَرُ فيه الْأَفْقَ وتَطُّلُتُع تُشْسُهُ ولا يُوجِدُ لِمَا مُسَ مِن البُّر ﴿ ٤ وهو الذي لا سعاب فيه ولا يَنْكُسُرُ خَصَرُهُ ، والأذب يوم أتهبت التكباء وتسوق الجنهام والصُّرَّاد ولا تطلع له شبس ولا يكون فبه مَطـَر ۗ ؛ قوله تَمْبُنُّه أي تَهُبُّ فيه . وربح حصَّاءُ : صافية ۗ لا مُغِيار فيها ؛ قال أبو الدُّقيَش :

> كأن أطراف وليّاتِها في شَنْأَل حصّاءً زَعْزُاعٍ

والأحَصَّانِ : العَبْدُ والعَيْرُ لأَنْهَا كَاشِيانَ أَثْنَانَهَمَا حَى يَهْرُمَا وَالْمَيْنَ وَأَثْنَانَهُمَا حَى يَهْرُمَا وَيَمُونَا .

والحصة : النصب من الطعام والشراب والأوض وغير ذلك، والجمع الحصص . وتتحاص القوم تتحاصاً: المستموا حصصه منحاصة وحصاصاً: فاسته فأخذ كل واحد منها حصته . ويقال : حاصصته

الشيء أي قاسمت فعصني منه كذا وكذا بحصني الذا صاد ذلك حصني. وأحص القوم: أعطاهم حصصهم. وأحصد الخطباء: وأحصد أنزله؛ ومنه قول بعض الخطباء: وتنحص من نظر و بسطة حال الكفالة والكفاية أي تُنْزِل ؛ وفي شعر أبي طالب :

بميزان فيسط لا تجص تعييرة

أي لا يَنْقُص شَعْيَرَةً .

والحُصُّ : الوَرْسُ ؛ وجبعه أحْصاصُ وحُصوصُ ، وهو يُصْبَغ به ؛ قال عبرو بن كلثوم :

> مُشَعِّشُعَة كَأَنَّ الْحُصِّ فيها ، . إذا ما الماء خالطتها سخينا

قال الأزهري: الحُنصُ بمعنى الوَرْسِ معروف صحيح، ويقال هو الزَّعْفران، قال: وقال بعضهم الحُنصُّ اللَّوْلُوْ، قال: ولست أَحْقُهُ ولا أَعْرِفه؛ وقال النَّوْلُوْ، وقال النَّوْمَهُ ؛ وقال

ووالى عبير وهو كأب كأنه أبطاليم

ولم يذكر سببويه تكسير أفعل من المنطعف على فعُول ، إنا كسره على فيعال كغيفاف وعشاش. ويجل حصعص : يَنَتَبَع كَفَائِق الأُمور فيعَلمهم ويُحْصِها .

وكان حَصِيصُ القوم وبَصِيصُهُم كذا أي عَدَدُهُ. والأحَصُ : ما معروف ؛ قال :

> تُوْلُوا شُبَيْنَا والأَحْصُ وأَصْبَحُوا، كُوْلَتْ مَنَاذِلَهِم بَنُو دُبْيَانِ

قال الأزهري : والأحصُّ ماء كان نزل به كُلْسَب

ان وائل فاستتأثر به دون بَكْر بن وائل ، فقيل له : اسقنا ؛ فقال : ليس من فضل عنه، فلما طَعْمَهُ جَسَّاس اسْتَسْقَاهُ الماء ، فقال له جَسَّاس: تَجَاوَزُتُ الأَحَصُ أَي دُهَبَ سُلْطانَك على الأَحَصُ ؛ وفيه يقول الجعدي :

وقال لِجَسّاس : أغنني بِشَرْبةٍ لَـ
تَدَارَكُ بِهَا طَوْلًا عَلَيّ وأَنْعِمِ
فقال : تَجَاوَزُتَ الأَحْصُ وماء ،
وبَطَنْنَ شُبُبَثٍ، وهو دُو مُشَرَعُمٍ

الأصمي: هزىء به في هذا . وبَنُو حَصِيصِ : بطُنْ من العرب . والحَصَّاء : فرسُ حَزْنِ بن مِرْداسٍ . والحَصْعَصَة : الذهابُ في الأرض ، وقد حَصْعَصَ ؟ قال :

لتا رآني بالبراد حصيصا

والحصفصة : الحركة في شيء حتى يَسْتَقَرِ فيه ويَسْتَمْكَن منه ويثبت ، وقيل : تَحْريك الشيء في الشيء حتى يستمكن ويستقر فيه ، وكذلك البعير أ إذا أَثْنَبَت رُكْنتِه النَّهوض بالتَّقُل ؛ قال حبيد بن

وحَصْمَصَ في صُمِّ الحَصِي ثُنْفِنَاتِهِ ﴾ ووامَ القيامَ ساعة مُ صَسَّا!

وفي خديث على: لأن أحصحص في يدي جَمْر تَيْنَ ا أَحَبُ إليَّ من أن أَحَصْعَصَ كَعْبَيْنِ ، هـ من ذلك ، وقيل : الحصعصة التعريك والتقليب الشيء والترديد . وفي حديث سيرة بن جندب : أنه أتي

دوحصص النه هكذا في الاصل؛ وأشده الصحاح هكذا:
 وحصص في مم الصفا ثفتاته وناء بسلمي نوأة ثم صمعاً

الحصُّعص أي التراب .

والحَصَحْصة أَ: الإسراع في السير وقَرَب حَصْحاص أَ: وهـ و بَعيد أَ وقَرَب مَصْحاص مثل حَنْعاث : وهـ و الذّي لا وتيرة فيه ، وقيل : سير مَصْحاص أي سريع ليس فيه فتور . والحَصْحاص أن موضع أَ. وذو الحَصْحَاص : موضع إلى وأنشد أبو الغير الكلابي لرجل من أهل الحجاز يعني نساء :

> ألا ليت صِعْر ي ، هل تَغَيَّر بَعْدَنا طِبَاءُ بِذَي الحَصْحَاصِ ، نَجْلُ عُبُونُهَا؟

حنص : حفَصَ الشيءَ كفيضُه حفَّصاً : جَمَعَه . قال ابن بري : وحفَضْتُ الشيء ، بالضاد المعجمة ، إذا ألثقيته من يدك . والحنفاصة : اسم ما حفيص . وحفَّص الشيء : ألثقاه ، قال ابن سيده : والضاد أعلى ، وسيأتي ذكره .

والحَفْصُ : زَبيلُ من جُلُود ، وقيل : هو زَبيلُ صغيرٌ من أَدَم ، وجمعُه أَحْفَاصُ وحُفُوصُ ، وهي المحفّصة أيضاً . والحَفْصُ : البيتُ الصغيرُ . والحَفْصُ : البيتُ الصغيرُ . والحَفْصُ : البيتُ الصغيرُ . قال الأزهري : ولندُ الأسد يُسبَّى حَفْصاً ، وقال ابن الأعرابي : هـو السبعُ أيضاً ، وقال ابن بري : قال صاحب العين الأسدُ يُكنَّى أبا حَفْصِ ويُسبَّى شِبْلُه حَفْصاً ، وقال أبو زيد : الأسد سبَّدُ السباع ولم تُعرف له كنية وير أبي الحرث ، واللَّوةُ أم الحرث .

وحَفْصة وأُم عَفْصة ، جبيعاً ; الرَّخَمة أَ. والحَفْصة أَ : من أسباء الضُبُع ِ ؛ حكاه ابن دريد قال : ولا أدري ما صحتها . وأم حَفْصة : الدَّجاجة أ . وحَفْصة أ : امم امرأة . وحَفْص : امم رجل .

حقس: الأزهري خاصة : قال أبو العبيثل : يقال حَقَصَ ومَحَصَ إذا مر مَوَا سريعاً ، وأَقِمْحَصْته وَقَمَّصْتِه برجل عنين فكتب فيه إلى معاونة ، فكتب إليه أن اشْتَر له جارية من بيت المال وأدْخِلْها عليه ليلة ثم سكنها عنه ، ففعل سمرة فلما أصبح قال له : ما صنعت ? فقال : فعلت من حصيص فيها ، قال : فسأَل الجارية فقالت: لم يَصْنَعُ شيئاً ، فقال الرجل: خُلِّ سبيلتها يا 'محصَّحص' ؛ قوله : حَصْحَص فيها أي حَرَّ كَتُهُ حَتَى تَكُن واستقرَّ \* قال الأزهرَي : أراد الرجل أن " ذَكْرَهُ انْشَامَ فيها وبالنَّعَ حتى قَرَّ في مُهْمِيلُها . ويقالُ : حَصْحَصْتُ الترابُ وغيره إذا حَرَّكُتُهُ وَفَحَصْتُهُ بِمِناً وَشَبَالًا ۚ .ويقال : تَحَصَّحُصَ وتحزحز أي لـُـز ق بالأرض واسْتُـوي . وحَصْحَصَ فلان ودَهْمُجَ إذا مُشَى مُشَى المُقَيَّد . وقال ابن سُمِيلُ : مَا تَعْتَصْحُصَ فَلَانُ إِلَّا حَوْلُ هَذَا الدَّرَهُمَ اِللَّهُ خُذُهُ أَنَّ قَالَ : وَالْحَيْصُحَصَةُ ۖ لَنُزُوقُهُ بِكُ وَإِنْسَانُهُ والحاصُّه عليك . والخُصْحَصَّةُ : بِيَانُ الحَبَّقُّ بعد كتبانه ، وقد حصحص . ولا يقال : خصعص . وقوله عز وجل : الآن حَصْحُصَ الحقُّ ؛ لما دَعَا النِّسْنُوةَ فَبَرَّأْنَ بِوسُفَ ، قالتِ : لم يَمْقَ إلا أَن يُقْسِلُنُنَ عَلَى بِالتَّقْرِيرِ فَأَقْرَرُتُ وَذَلِكُ قُولُهَا : الآنَ حُصْحُصَ الحقُّ. تقول: صاف الكذب وتسنَّن الحقُّ، وهذا من قول امرأة العزيز ؛ وقبل : حَصْحُصَ الحَقُّ أي طَهُرَ وَبُورُزُ . وقال أبو العباس : الحَصْحُصَةُ ُ المبالغة '. يقال: حُصَّحصَ الرجل إذا بالسَّغ في أمره، وقيل: اشتقاقتُه من اللغة من الحصّة أي بانت حصّة الحق من حصة الباطل . والحصحص ، بالكسر: الحجارة' ، وقيل : الترابُ وهو أيضاً الحَجر . وحكى اللحياني: الحصمص لفُلان أي الترابَ له ؛ قال : نُصبُ كأنه 'دعاء الله بذهب إلى أنهم شبّهوه بالمصدر وإن كان اسماً كما قالوا الترابُ لك فنصَّمُوا .

والحصمص والكثكث ، كلاهما : الحجارة . يفه

مقص

إذا أبعد ته عن الشيء . وقال أبو سعيد : يقال فَحَصَ برجله . قال أب النوج : سعت مُدْركاً الجعفري يَقول : سبَقَني فلان قَبْصاً وحَقْصاً وشِكا عنى واحد .

حكم : الأزهري خاصة : الحكيس المرمي المرمي المرمي

فلن تَراني أبدًا حَكيما ، مع المُرببين ، ولن ألُوما

قال الأزهري : لا أعرف الحكيس ولم أسبعه لغير الله م

حمس: حمّس القداة : رَفَق بإخراجها مسعاً مسعاً . قال الله: إذا وقعت قداة في العين فرعَقت بإخراجها مسعاً رُوريداً قلت : حمّصتها بيدي . وحمّص الفلام حمّضاً : تَرَجّع من غير أن يُرجّع . والحمّس : أن يُضمّ الفرس فيجعل الماليان الكان الكان

إلى المكان الكنين وتلفقى عليه الأجلة على يعرق للخري . وحمص الجرع : سكن ورمه . وحمص الجرع : سكن ورمه . وحمص الجرع : سكن ورمه وحميص وانتحمص النحماصا كلاهما :سكن ورمه وحميص الدواء ، وقيل : حمرة الدواء وحمص . وفي حديث ذي الندية المقتول بالنهروان : أنه كانت له ثادية مثل تداي المرأة إذا مدات امتدت وإذا ثركت تحميصت ؟ قال الأزهرى : تحميصت أي

قد حَمَّصَ ، وقد حَمَّصَهُ الدواءُ . والحِمَّصُ والحِمَّصُ : حَبُّ القدوا ، قال أبو حنيفة : وهو من الفَطَانِي ، واحدتُه حمَّصة وحمَّصة ، ولم يعرف ابن الأعرابي كَمَّرَ المَّم فِي الحِمِّصُ ولا حكى

تَقَسَّضَتُ وَاحْسَمَتُ ؟ وَمَنْهُ قِيلَ لِلُورِ مَ إِذَا انْفُنُسُ":

١ قوله : حب القدر ؛ مكذا في الأصل .

سببويه فيه إلا الكسر فهما مختلفان ؛ وقال أبو حنيفة :
الحيم عربي وما أقل ما في الكلام على بنائه من الأسماء .
الفراء ؛ لم يأت على فعل ، بفتح العين وكسر الغاء ،
إلا قنت وقلت ، وهو الطين المنشقق إذا نتضب عنه الماء، وحبس وقيتب ، ورجل خنب وخياب :
طويل ؛ وقال المبرد ؛ جاء على فمال جلس وحيس وحيات ،
وحلي ، وهو القصير ، قال : وأهل البصرة اختاروا حمياً ، وقال المجرد ، وقال المحرد اختاروا عمام ، وقال المبرد المحرد ، وقال المبرد ،

والحَمَصِيصُ : بَقَلَةُ وَنَ الحُمَّاصِ فِي الحُمُوضَةُ طَيِّبَةُ الطَّعَمِ تَنَبُّتِ فِي وَمَلُ عَالِجَ وَهُمَ مِن أَخُرارِ البُقُولُ ، واحدته حَمَصِصة ". وقال أبو حنيفة : بقُلة الحَمَصِيص حامضة " تُجْعَلُ فِي الأَقْطِ تَأْكُلُهُ النَّاسُ والإبل والغنم ؛ وأنشد :

في رَبْرَبِ خِماسٍ، يأكُلُن من قُرُّاصٍ، وحَمَصِيصٍ واص

قال الأزهري: وأيت الحسميس في جبال الدهناء وما يليها وهي بَقْلة جَعْدة الورق حامضة ، ولها شهرة كشرة كشرة الحُبّاض وطعمها كطعميه وسبعتهم يُشد دون الم من الحسميس، وكنّا نأكله إذا أجمنا التهر وحلاوته نتحميض ، ونستطيه.

قال الأزهري: وقرأت في كتب الأطباء حبّ مُحَمَّصُ ويد به المَقلُوء ؛ قال الأزهري: كأنه مأخوذ من الحَمْصِ ، بالفتح ، وهو الترجُّح . وقال الله : الحَمْصُ أَن يَترجَّع الفلام على الأرجُوحة من غير أَن يُرجَع أحد . يقال : حَمَّصَ حَمْصاً ، قال : ولم أسمع هذا الحرف لغير الليث .

والأحمص : الله الذي يَسْرِقُ الحَمائِس ، واحدَنُها حميصة ، وهي الشاة المسروقة وهي المناة المسروقة وهي المناء : المحموصة والحريسة . الفراء : تحمص الرجل إذا اصطاد الطباء نصف النهاد . والمحماص من النباء : الله المادة الخاذفة . وحمصت الأرجوعة : سكنت فوردنها .

وحِمْصُ : كُورة من كُورَ الشَّامِ أَهَلُهَا يَانُونَ، قال سببويه : هي أعجبة ، ولذلك لم تَنْصَرِف، قال الجوهري : حِمْص بذكر ويؤنث .

حنص: هذه ترجبة انفرد بها الأزهري وقبال: قال الليث الحِنْصَأُوة من الرجال الضعيف. يقال: وأيت رجُلًا حِنْصَأُوة أي ضعيفاً ، وقال شمر نحوه ؟ وأنشد:

حتى ترى الحِيْصَأُوهَ الفَرُوقَـا مُتَّكِنًا يَقْتَسِعُ السُّويِقَـا

حنبي : الفراه : الحَنْبُصَةُ الرَّوْعَانُ في الحَرَّبِ. ابن الأَعرابي : أبو الحِنْبِص كنية الثعلب واسَّه السَّمَّمُ . قال ابن بري : يقال الثعلب أبو الحِنْبِيص وأبو الحَنْبِيص وأبو الحَنْبِيم

حنفض : الحِنْفِصُ : الصَّغَيرُ الجسم .

عوص: حاص الثوب كينومه حوّصاً وحياصة ": خاطة . وفي حديث علي "، كرم الله وجهه : أنه الشترى قسيصاً فقطع ما فصل من الكمان عن يده ثم قال للخياط: محصه أي خط كفافه، ومنه قيل للعين الضافة : حوّصاء، كأنما خيط بجانب منها ؛ وفي حديثه الآخر: كلما حيصت من من حانب تهاكت من آخر . وحاص عن صفره محكوصها حوصاً منفوقاً في وجله

كذلك، وقيل: الحكوش الحياطة بغير رُقْعة ، ولا يكون ذلك إلا في جلد أو 'خفّ بعيرٍ .

والحوص : ضيق في مُؤخر العين حتى كأنها خيطت ، وقيل : هو ضيق مَشَقّها ، وقيل : هو ضيق مَشَقّها ، وقيل : هو ضيق مَشَقّها ، وقيل : هو ضيق في إحدى العينين دون الأخرى ، وقد حوص تحوصاً وهو أحوص وهي حوصاً ، وقيل : الحوص أخ من الأغين التي ضاق مَشَقّها ، غائرة "كانت أو جاحظة " ، قال الأزهري : الحوص عند جميعهم ضيق في العينين معاً . وجل أحوص الأزهري كان في عبيه ضيق " . ابن الأعرابي : الحوص الخوص المنان في عبيه ضيق " . ابن الأعرابي : الحوص الأزهري الحاء ، الصفار العيون وهم الحيوص الأورس ، قال الأزهري الخوص المنان عينيه أصفر من الأخرى . الجوهري : الحوص الحيوص الخياطة والنضيق المن الشين . قال ابن الحياطة والنضيق المن الشين . قال ابن المربي : الحيوص الخياطة والنضيق المناعدة .

وقدولهم : لأطنَّعَنَنَ في حَوْصِهِم أي لأخْرِفَنَ ما خاطُوا وأفسِدَنَ ما أصلتحوا ؛ قال أبو زيد : لأطنعَنَنَ في حَوْصِك أي لأكبِدَنَتُكَ ولأَجْهَدَنَ في عَلاكِك. وقال النفر : من أمثال العرب : طعنن فلان في عَوْص لبس منه في شيء إذا مارس ما لا معنيه وقال ابن بري : ما طعننَتَ في حوصه أي ما أصَبْتَ في قصدك .

وحاص فلان مقاء إذا وهي ولم يكن معه سراد تخر ُزُه به فأدخل فيه عودين وشد الوهي بهما.

والحائص : الناقة التي لا يَجُوزُ فيها قضب الفَحَلُ كأن بها رَتَقاً؛ وقال الفراء: الحائيص مثل الرَّتَقاء في النساء. ابن شبيل: ناقة مُحْتَاصة وهي التي احْتَاصَت رَحِمَها دون الفحل فلا يَقْدَرُ عليها الفحل ، وهو أن تَمقيد حلقاً على وَحِمها فلا يَقدو الفحلُ أَن يُجِيرِ عليها. يقال : قد احتاصت الناقة واحتاصت وحمها سواء ، وناقة "حائص" ومُحتاصة " ، ولا يقال حاصت الناقة ' . ابن الأَعرابي : الحَوْصاءُ الضَيَّقة الحَياء ، قال : والمحياص الضيَّقة المَلاقي ، وبأو " حواصاء : صَيَّقة " .

ويقال : هو 'مجاوص' فلاناً أي ينظر إليه بمُؤخر عينه ويُخْفَى ذلك .

والأَحْوَصَانَ : من بني جعفر بن كلاب ويقال لآلهم الحُوصُ والأَحاوِص . الجوهري : الأَحْوصُ بن جعفر بن كلاب واسمه دبيعة وكان صغير العَمْنَيْن ، وعمر و بن الأَحْوص وقد رأس ؟ وقول الأعشى :

أَتَانِي ، وَعِيدُ الحُوْسِ مِن آل جَعْفَرٍ ، فيا عَبْدَ عَمْرٍ و ، لَو نَهَيْتَ الأَحَاوِصَا

يعني عبد بن عبرو بن شريح بن الأحوص ، وعنى بالأحاوص من ولد الأحوص ، منهم عوف الأحوص ، منهم عوف الأحوص وشريح بن الأحوص وشريح بن الأحوص ، وكان علقمة بن الأحوص نافر عامر بن الطنفيل ابن مالك بن جعفر ، فهجا الأعشى علقمة ومدح عامرا فأوعد وه بالقيل بوقال ابن سيده في معنى بيت الأعشى القول فيه عندي أنه جعع على أفاعل وقال أبو على القول فيه عندي أنه جعل الأول على قدول من قال العباس والحرث ، وعلى هذا ما أنشده الأصعي :

أَحْوَى من العُوجِ وَقَاحَ الحَافِرِ

قال : وهذا بما يَدُلُكُ من مذاهبهم على صحة قول الخليل في العباس والحرث إنهم قالوه مجرف التعريف

لأنهم جعلوه للشيء بعينه ، ألا ترى أنه لو لم يكن كذلك لم يُكسِّرُ وه تَكسِيرَه ? قال: فأما الآخرِ فإنه مجتمل عندي ضربين ، يكون على قول من قال عباس وحرث ، ويكون على النسب مثل الأحامرة والمسالية ، كأنه جعل كل واحد حوصياً . والأحوصاء فرس تو بة ابن الحسير . وفي الحديث ذكر حواصاء ، بفتح الحاء والمد ، هو موضع بين وادي القرى وتبوك الحاء والمد ، هو موضع بين وادي القرى وتبوك سن كر تحواصاء ، بفتح الحاء والمد ، هو موضع بين وادي القرى وتبوك سار إلى تبوك ، وقال ابن إسحق : هو بالضاء سار إلى تبوك ، وقال ابن إسحق : هو بالضاء

حيص : الحَيْضُ : الحَيْدُ عن الشيء ، حاصَ عنه تجييص ُ حَيْصاً : وَجَعَ . ويقال : ما عنه بحيض أي تجيد ومَهْرَب ، وكذلك المتحاص، والانحياص مثله . يقيال للأو ليناء : حاصُوا عن العَندُول ؟ وللأعداء: انهز موا. وحاص الفرسُ تحيصُ حَمْضاً وخُنُوصاً وحَيَصاناً وحَيْصُوصةً ومَحاصاً ومَعِيصاً وحايَصه وتُحايَصَ عنه، كُلُّه: عدَّلَ وحادً. وحاصَ عن الشر": حادً عنه فسُّلمَ منه ، وهو أيجابِهِ أي وفي حديث مُطرِّف : أنه خرجَ من الطاعُونَ فقيل له في ذلك فقال : هو المـَـوْتُ 'نحاييصُه ولا بدُّ منه ٢ قَالَ أَبُو عَبِيدٌ : مُعَنَاهُ تَوْتُوعُ عَنْهُ } ومنه المُتَحَايَصَةُ ۗ ا مُفاعلة "، من الحَيْصِ العُدُولِ والهُرَبِ من الشيء، وليس بين العبد والموت 'مفاعلة' وإنما المعنى أن الرجل في فَرَّط حرَّصه على الفرار من الموت كأنه ببارير ويُفالبُهُ فأَخْرَجَه على المُفاءلة لكونها موضوعًا لإفادة المُبَاراة والمُنْعَالَبَة بالفعُل ، كَقُولُهُ تَعَالَىٰ ا أيخاد عُونَ اللهِ وهُو خادعُهم ، فيؤول معنى 'نجابِصُ إلى قولك تخرُّ ص على الفرار منه . وقوله عز وجل

وما لَهُمْ من تحيض . وفي حديث يَرُوبِهِ أَن عمر

أنه ذكر قتالاً وأمراً: فتعاص المسلمون عيضة ، ويروى: فعاض جيضة ، معناهما واحد ، أي جالوا جولسة ينظلبون الفرار والمتعيض والمهرب والمتعيد . وفي حديث أنس : لما كان يوم أحد حاص المسلمون حيضة ، قالوا : 'قتِل محمد . والحياصة : سير في الحزام . التهذيب : والحياصة مسير طويل يستر به حزام الدابة . وفي كتاب ابن السكيت في القلب والإبدال في باب الصاد والضاد : السكيت في القلب والإبدال في باب الصاد والضاد : حاص وحاص وحاص معنى واحد ؛ قال : وكذلك الصرة وناض .

ابن بري في ترجمه حوص قال الوزيّر: الأَحْيَصُ الذي إحَّدى عينيه أَصْفَرَ ُ مِنَ الأُخْرِي

ووقع القوم في حين بين وحيس بيس وحيس بيس وحيس بيس وحاص باص أي في ضيق وشدة ، والأصل فيه بطن النشب يُبْعَج فَيْخُرج مَكْنُهُ وما كان فيه ثم 'مجاص' ، وقبل : أي في اختلاط من أمر لا محرج لهم منه ؛ وأنشد الأصمعي لأمية بن أبي عائد الهذلي :

قد كنت خراجاً ولنُوجاً صَيْرَفاً ، لم تكتّحصني حَيْصَ بَيْصَ لحَاصِ

ونصب حَيْصَ بَيْصَ على كل حال ، وإذا أَفْرَ دُوهِ أَجْرَوهُ وَدِعَا تَرَكُوا إِجْراءَهُ. قال الجوهري: وحَيْصَ بَيْصَ اسمان جُعلا واحداً وبُنياعلى الفتح مثل جاري بَيْتَ بَيْتَ ، وقيل : إنهما اسمان من حيص وبوص جُعلا واحداً وأخرج البورص على لفظ الحَيْصِ ليزُدُ وَجا. والحَيْصُ: الرَّواغُ والتخلّف والبورصُ السَّتِي والفرار ، ومعناه كل أمر يتخلف عنه ويفر". وفي حديث أبي موسى : إن هذه الفيننة حَيْصة من من ميصات الفين أي رَوْعة منها عد كت إلينا. وحيْصَ حَيْصات الفين أي رَوْعة منها عد كت إلينا. وحيْص

بَيْصَ : 'جَعْرُ الفَأْدِ . وإنك لتحسب على الأرص حَيْصاً بَنْصاً أَى صَبِّقة .

والحائصُ من النساء : الضيّقةُ ، ومن الإبل : التي لا يجوزُ فيها قضيبُ الفحل كأن بها رَتَقاً .

وحكى أبو عمر و: إنك لتحسب على الأرض حَيْصاً بَيْصاً ، ويقال : حيْص بيْص ؛ قال الشاعر :

صارت عليه الأرض حيث بيث ، معيمي عيم ، معيمي ، معيمي ، معيمي ، معيمي ، معيم ، معيم ، معيم ، معيم ، معيم ، معيم ،

وفي حديث سعيد بن جبير ، وسُئيل عن المكاتب يشترط عليه أهله أن لا يخرج من بلده فقال: أَثْقَائَم ظهر و وجعلنه الأرض عليه حينص بَيْض أي ضيَّقَم الأرض عليه حي لا مَضَرَب له فيها ولا مُنْصَرَف الكسب ، قال : وفيها لنفات عيدة لا مَنْصَرَف الكسب ، قال : وفيها لنفات عيدة لا تقود إحدى اللَّفظتين عن الأُخرى ، وحينص من حاص إذا حاد، وبينص من باص إذا تقدم ، وأصلها الواو وإنما قلبت ياء الهنزاوجة بجيس ، وهما مبنيان بناه خمسة عشر ؛ وروى الليث بيت الأصعى :

لقد نال حَيْصاً من عُفَيْرة حائيصا

قال : يُووَى بالحاء والحاء . قال أبو منصور : والرواة رَوَوْه بالحاء ، قال : وهو الصحيح ؛ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

#### فصل الخاء المعجمة

خبص: الخَبْصُ فَعُلُكُ الْحَبْصَ فِي الطَّنْجِيرِ ، وقد خَبَصَ خَبْصاً وَخَبَّصَ تَحْسِيصاً ، فهو حَبيص 'مُجَبَّصُ مُحْبُوص. ويقال: اخْتَبَصَ فلان إذا اتخذ لنفسه خَبيصاً.

والحَسِيصُ: الحَلْواءُ المَخْبُوصَةِ معروف، والحَسِصة ،

أَخْصُ منه ، وخَبَصَ العلواء يَغْسِصُها خَبْصاً وخَبَّصها : خَلَطها وعبِلَها، والمِغْبَصَةُ : التي يُقَلَّب فيها الحبيص ، وقيل : المخبَّصة كالمِلْعُقة يُعْمل بها الحبيص .

وحَبَصَ خَبُصاً: مات . وخَبَصَ الشيءَ بالشيء : خَلَطَه .

خوص : خرص يَخرُ صُ ، بالضم ، خرَ صا وتخرّص أي صَخرَ صا وتخرّص أي كذّب ، ورجل خرّاص : كذّاب . وفي التنزيل : فقتل الحرّاصون ، قال الزجاج : الكذّابون ، وتخرّص فلان على الباطل واخترَ صه أي افتتعله ، قال : ويجوز أن يكون الحرّاصون الذين إما يظلنون الشيء ولا تمحُقُونه فيجلون عا لا يعلمون . وقال الفيء ولا تمحُقُونه فيجلون عا لا يعلمون . وقال الفراء : معناه لهمن الكذّابون الذين قالوا محمد شاعر ، وأشباه ذلك خرّصوا عا لا علم لهم به .

وأصل الخَرْصِ التَّظَّني فيما لا تَسْتَنْقُنْهُ ، ومنه خَرْصُ النخيل والكرُّم إذا حَزَرٌت التمر لأن الحَزْرَ إِنَّا هُو تقديرٌ بَطَّـنِّ لا إِحاطة ، والأسم الحراص، بالكسر، ثمقيل للكذب خراص للا يدخله من الظُّنُونَ الكَادْبَةُ.غَيرهُ: الحَرُّصُ حَزُّورُ مَا عَلَى النَّحْلُ من الرُّطُّتُ عَرامٌ . وقد خَرَصْتُ النَّخَلُ والكرُّمُ أُخْرُ صُهُ خَرْصاً إِذَا تَحْرَرُ مَا عَلَيْهَا مِنِ الرُّطْبِ غَرًّا ﴾ ومن العنب زبيباً ﴾ وهو من الظن لأن الحَزُّورَ إِمَا هو تقدير" بطكن" . وخركن العددة كغراصه ويَنْظُرُ صُهُ خُواصاً وخِرْصاً : حَزَرُهُ ، وقيل : الحَرُّصُ المصدرُ والحِرُّصُ ، بالكسر ، الاسمُ . يقال : كم خر ص أرضك وكم خر ص نكفلك ؟ بكسر الحاء ، وفاعل ذلك الحارص . وكان الني ، صلى الله عليه وسلم ، يبعَث الخُنُر"اسَ على نخيل تَحْسِير عند إدراك غَمَرُ هَا فَيَحْزُ رُونَهُ أَرْطَبُأً كَذَا وَتَمْرًا كذا ، ثم بأخذه بمكيلة ذلك من التمر الذي يجيب

له وللمساكين، وإنما فعل ذلك ، صلى الله عليه وسلم ، لما فيه من الرّفّق لأصحاب الثار فيا يأكلونه منه مع الاحتياط للفقراء في العُشر ويصف العُشر ولأهل الفيء في نصيبهم . وجاء في الحديث عن الذي ، صلى الله عليه وسلم : أنه أمر بالحرّض في النخل والكرّم خاصة دون الزّرع القائم ، وذلك أن يمارها ظاهرة ، خاصة دون الزّرع القائم ، وذلك أن يمارها ظاهرة ، وذلك أن يمارها ظاهرة ، وذلك أب يمسر المار وذلك ليس كالحبّ في أكثمامه . ابن شميل : الحرّض ، يحسر الحاء ، الحرّر مثل علمت عليماً ؛ قال الأزهري : هذا جائز لأن الاسم يوضع موضع المصدر.

وأما ما ورد في الحديث من قولهم : إنه كان يأكل العنب خرّصاً فهو أن يضّم في فيه ويُخرج أعرّج عرّج الطاء عارياً منه عمكذا جاء في رواية والمروي خرطاً ، بالطاء . والحرّص والحرّص والحرّص والحرّص السّنان الرّم ع ، وقبل : هو ما على الجائبة من السّنان ،

يَعِضُ منها الظَّلفُ الدَّنيَّا ، عَضَّ الشَّقافُ الخُورُصَ الخَطِّيَّا

وقيل : هو الرُّمْخ نفسه ؛ قال حميد بن ثور :

وهو مثل محسر وعُسُر ، وجمعه خِرْصَان. قال ابن بوي : هو حميد الأرْقط ، قال : والذي في رَجِزْهُ الدَّئِيَّا وهي جمع حَأْيَة ، وشاهدُ الحِرْص بِكَسَرُ الحَاء قولُ بِيشْر :

وأوْجَرْنَا تُعَلِّبُهُ ذَاتَ خِرْصٍ ، كَانَ عِبْرِينَا عَبِيرًا

وقال آخر :

أُوْجِرَ تُ بُخِفْرَتَهُ خِرْصاً فِمالَ به ، كما انتنى خضه مِن ناعم الضال

وقيل : هو رُمْح قصير يُنتَّخذ من خشب منحوت وهو الحَريض ؛ عن ابن جني " وأنشد لأبي دُواد :

وتشاجَرَت أَبطالُه ، بالمَشْرَني وبالحُريص

قال ابن بري : هذا البيت ُ يُرْوى أَبطالنا وأَبطالُه وأَبطالُها ، فنن روى أَبْطالُها فالهاء عائدة على الحَرْب وإن لم يتقدم لها ذكر لدلالة الكلام عليها ، ومن روى أبطالُه فالهاء عائدة على المَشْهد في بيت قبله :

> هلاً سَأَلَنْت بِبَشْهَدِي يوماً يَشِعُ بذّي الفَريصِ

ومن ووى أبطالُنا فيعناه مفهوم . وقيل : الحَريِّسُ السَّنَانُ وَالْحِرْ صَانُ أَصَلُهَا القُضْبَانُ ؟ قال قيسَ بن الخَطَمَ :

> ترى قُصْدَ المُرّانِ تُلْقَى ، كأنَّهُ تَذَوَّعُ خِرْصانِ بَأَيْدِي الشَّواطِبِ

جعل الحير ص رُمْحاً وإنما هو يَصْفُ السَّنَانَ الأَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وأورد الجوهري هذا البيت شاهداً على قوله الحُرُ ص ، والحِرْ ص ، الجريدُ من النخل . الباهلي : الحُرْ ص العنصنُ والحُرْ ص القناة والحُرْ ص السَّنانُ ، صَمَّ الحَاءَ في جبيعها .

والمتخارصُ : الأسينةُ ؛ قال بشر :

يَنْوي 'مُعَاوَلَةَ القِيامِ ، وقد مَضَتْ فيه تَعَارِصُ كُلِّ لَدُنْ لِهَذَمَ

ابن سيده: الخُرْصُ كُلُّ قضيب من شَجرة. والحَرْصُ والحَرْصُ والحَرْصُ والحَرْصُ ؛ الأَخيرة عن أَبِي عبيدة : كُلُّ قضيب رَطْب أَو يابس كالحُوطِ.

والحُرْصُ أَيضاً : الجَر يدةُ ، والجمع من كل ذلك أَخْراصُ والحِرْصُ : العُودُ يُشارُ به العسلُ ، والحِمع أَخْراصُ ؟ قال ساعدة بن مُجَوِّيَة الهذلي يصف مُشْناد العسل :

معه بيقاء لا 'يفَرِّطُ' حَمَّلُـهُ 'صَفَّنُ' ، وأَخْرَاصُ بَلْيَحْنُ ومِسْأَب

والمتخارص : مَشَاوِر ُ العسل . والمتخارِص ُ أيضاً : الحَنَاجِر ؟ قالت مُحْوَيلة ُ الرياضيَّة تَر ْ ثِي أَقَارِبُهَا :

َطَرَقَتُنْهُمُ أُمُّ الدُّهُمَ فَأَصْبَحُوا أَكُلًا لِمَا عَخَادِصٍ وقَـُواضِبِ

والحُرْص والحِرْص: القُرْط بحَبّة واحدة ، وقبل: هي الحلاقة من الذهب والفضة ، والجمع خرصة ، والحُدِث: أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، وعظ النساء وحشّه ن على الصدقة فجعلت المرأة ثلقي الحُرْص والحاتم . قال شهر: الحُرْص الحلاقة الصغيرة من الحَلْي كهيئة القُرْط وغيرها ، والجمع الحُرْصان ؛ قال الشاعر:

عليهن لمسُ من طِباء تُبالَةٍ ، مُدُرِّدُهِ الحُدُّورُهِ الْحُدُّورُهِ الْحُدُّورُهِ الْحُدُّورُهِ ا

وفي الحديث : أينما امرأة تجعلت في أذ نها خرصاً من ذهب بُعِسِل في أذ نها مثله تحرصاً من النار ؟ الحرص والحيرص ، بالضم والكسر : حلثة صغيرة من الحكي وهي من حلي الأذن ، قبل : كان هذا قبل النسخ فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء، وقبل هو خاص بن لم تؤد زكاة تحليها . والحرص الذي في الأذن . الأزهري : ويقال للدروع تحرصان وخرصان وخرصان ؟

وأنشد :

مَمُّ الصَّاحِ بِخُنْرُ صَانَ مُسَوَّمَةٍ ، والمَشْرَفِيَّة نَهْدِيهَا بَأَيْدِينَا

قال بعضهم : أداد بالخُرْصان الدُّرُوعَ ، وتَسَوِيمُها جَعْلُ حِلَقَ صَفْرٍ فِيها ، ورواه بعضهم : بِخُرْصان مُقَوَّمة جعلها رِماحاً . وفي حديث سعد بن مُعاد : أن بُجرْحه قد بَرأ فلم يبق منه إلا كالحُرْص أي في قلمّة أثر ما بَقى من الجُرْح .

والحَريصُ : رِشْبُهُ خَوْضِ واسع يَنْسُتِق فيه المَاءُ من النهر ثم يعود إليه والحَريصُ مُمْتَكِيء ؛ قال عدى بن زيد :

> والمُشْرِفُ المُصَّقُولُ يَسْقَى به أَخْضَرَ مَطْمُونًا عَاءِ الْحَرْيِصُ

أي ملموساً أو بمزوجاً ؛ وهو في شعر عَدِي ": والمشرف المَشْمُول يسقى به

قال : والمنشرف إناء كانوا يشربون به وكان فيه كماء الحريص وهي السحاب ، ورواه ابن الأعرابي : كماء الحريص ، قال : وهو البارد في روايت ، ويقال المستشول ، فال : والمستشول الطبيب . ويقال للرجل إذا كان كريماً : إنه لمكشبول . والمطبوث: المستسوس . وماء خريص مثل خصر أي بارد ؛ قال الراجز :

مُدامة صرف عاء خريص

قال ابن بري : صواب إنشاده : مدامة صرفاً ، بالنصب ، لأن صدره :

والمشرف المشهول يسقى به مُدامة صريص

والمُشْرِف : المكان العالي . والمَشْبُولُ : الذي أَصَابَتُهُ الشَّمَالُ ، وهي الربح الباددة ، وقيــل :

الحَريِسُ هو الماء المُسْتَنَقَعُ في أصول النخل أو الشجر ، وخَريِسُ البَحْر : خليج منه ، وقيل : خريِسُ البحر والنهر ناحيتُهما أو جانبُهما . ابن الأعرابي : يقال افتترَق النهر على أوبعة وعشرين

الاعرابي: يقال افتترَق النهو على أربعة وعشرين خريصاً ، يعني ناحية منه . والحريص : جزيرة البحر . ويقال : خريرة البحر . ويقال : خرصة وخرصات إذا أصابها برد وجوع ؛ قال الحطيئة :

إذا ما غَدَتْ مَقَرُورةً خَرِصاتِ

والحَرَصُ : جوع مع بَرْد . ورجل خَرَصُ :جائع مَقْرُورُ ؛ ولا يقال الجوع بلا برد خَرَصُ . ويقال للبرد بلا جوع : خَصَرُ . وخَرِصَ الرِجلُ ، بالكسر، خَرَصاً فهو خَرِصُ وخارصُ أي جائع مقرور ؛ وأنشد ان بري للبد :

> فأصبَح طاوياً خرصاً خبيصاً ، كنصل السيف حودث بالصقال

وفي حديث علي ، رضي الله عنه : كننت ُ خَرَصاً أي في جوع وبرد .

والحِرْصُ : الدَّنُ لَغَهُ فِي الحِرْسِ ، وقد تقدم ذكره . والحَرَّاصُ : صاحبُ الدَّنانَ ، والسين لغة

والأَخْراص : موضع ؛ قال أُمية بن أَبي عائد الهذلي :

لمن الدِّيانُ بِمَلْيَ فَالأَخْرَاصِ ، فَاللَّخْرَاصِ ، فَالدُّودَتَ بِنَ فَمَجْمَعِ الأَبواصِ

وَالْحُكُونُ صُ وَالْحِرِصُ : عَوَيْدُ مُنْجَدَّدُ الرَّأْسِ يُغْرَّزُ وَالْحُرْضُ فَعَدَّدُ الرَّأْسِ يُغْرَزُ في عَقْدُ السَّقَاء ؟ ومنه قولهم : ما يملك فلان خُرْصًا ولا خرصًا أي شيئاً . التهذيب : الخُرُص العود ؟ قال الشاعر :

> وَمِزَ اجْهَا صَهْباء ، فت خِتامها فَرَ دُ مِن الخُرْصِ القِطاطِ المُثقب

> > وقال الهذلي :

يَّشْنِي بَيْنَنَا حانوتُ خَمْرِ منالخُرُوسِ الصَّراصِرةِ القِطَاطِ

قال: وقال بعضهم الحُرْص أسقية مبردة تسبرد الشراب ؟ قال الأزهري : هكذا رأيت ما كتبته في كتاب الليث ، فأما قوله الحُرْص عُود فلا معني له ، وكذلك قوله الحُرْس أسقية مبردة ، قال : والصواب عندي في البيت الحُرْس القطاط ، ومن الحُرس الصراصرة ، بالسين ، وهم خدَم عُمْم عُمْم لا يُفْصِدون فلذلك جعلهم خرُ ساء وقوله بمشي بيننا حانوت خمر ، فلذلك جعلهم خرُ ساء وقوله بمشي بيننا حانوت خمر ، يويد صاحب حانوت خمر فاختصر الكلام . ان الأعرابي : هو مُخترص أي يجمع في الحِد وهو الحراب و يكترس ما يُويد وهو الحراب و يكترس ما يُويد وهو الحراب و يكترس ما يُويد وهو

خربص : الحر بتصيص : القر ط . وما عليها خر بتصيصة أي شيء من الحلاي . وفي الحديث : من تحكل دهبا أو حكل ولد مثل خر بتصيصة ، قال : هي المنة التي تشراءى في الر مل لها بتصيص كأنها عين جرادة . وفي الحديث : إن نعيم الدنيا أقل وأصغر عند الله من خر بتصيصة ، وقيل : حر بتصيصة ، بالحاء . وما في السماء خر بتصيصة أي شيء من السحاب ، وكذلك ما في الوعاء والسقاء والباتو خر بتصيصة أي شيء وما أعطاه خر بتصيصة ،

كل ذلك لا يستعبل إلا في النفي . والخر بصيصة :
هنته تبيص في الرسمل كأنها عن الجرادة ، وقيل :
هي نتبت له حب بنتخذ منه طعام فيؤكل ، وجمعه خر بصيص . التهذيب : الليث امرأة خر بصه سابة ذات ترارة ، والجمع خرابيس ، والجمع خرابيس ، والحمي الجمع ، قال الشاعر :

قد أقطع الحَرَّقَ البَعَيْد بَيْنَهُ ﴿ عَيْنُهُ ﴿ عَيْنُهُ ﴿ عَيْنُهُ

وقال ابن خالویه : الخَرْبُصِيصة ، بالحَـاء المعجبة ، الأُنثى من بنـات وردان . والحَرْبُصِيصة : خَرَرَة .

خومص : المُخْرَنْسُونُ : الساكتُ ؛ عـن كراع وثعلب ، كالمُخْرَنْسِس ، والسين أعلى . الفراء : اخْرَمُسُ واخْرَمُصْ سكتَ .

خصص : خصّه بالشيء بخصه خصّا وخصوصاً وحصوصاً وحصوصاً وخصوصاً وخصوصات الفتح أفصح ، وحصّص وحصّص فلات بالأمر وتخصّص له إذا انفرد ، وحصّ غير ، واختصه بير و ويقال : فلان نخص بغلان أي خاص به وله به خصية ؛ فأما قول أبي زبيد :

إِنَّ امراً خَصَّيٰ عَمْدًا مَوَدَّتَهُ ، على التَّنائي ، لَمِنْدِي غيرُ مَكْفُور

فإنه أراد خَصَّني بمودّته فحدف الحرف وأوصَل الفعلَ، وقد يجوز أن يريد خَصَّني لِلمَودّته إبَّايّ فيكون كقوله:

وأَغْفُورُ عَوْرَاءَ الكريمِ ادَّخَارَهُ

واسعاً قدر الوّحه :

وإن خَصَاصُ ليَنْلِهِنَ اسْتَدَّا، وَانْ خَصَاصُ ليَنْلِهِنَ اسْتَدَّا، وَكَيْنَ مِن طَلْمَالِهِ مَا اسْتَدَّا

شبّه القبر الخصاص الضيّق ، أي استَتَر بالغيام ، وبعضهم يجعل الحَصَاص الواسع والضيّق حتى قالوا للحروق المصفاة والمُنْخُل حَصَاص . وحَصَاص المُنْخُل والباب والبُر قُمْع وغيره : خَلَلُه، واحدته خَصَاصة ؛ و كذلك كلُ خَلَل وخَر ق يكون في السحاب ، ويُجمع خَصاصات ؛ ومنه قول الشاعر :

مِنْ خَصاصاتِ مُنْخُلُ

وربما سمي الغيمُ نفسُه خَصَاصةً . ويقال للقمر : ُ بَدَّا مَنْ خَصَاصَةِ الغيمِ. والحَصَاصُ : الفُرَجُ بِينَ الأَثافِيِّ والأَصابِع ؛ وأنشد ان بري للأَشْعرِي الحُنْفَفِيُّ :

> إلاً رَوَاكِدَ بَيْنَهُنَ خَصَاصَةً ﴿ ) سُفْعِ الْمَنَاكِبِ ، كُلَّهِنْ قد اصْطَلَى

والحَصَاصُ أيضاً ؛ الفُرَّجِ التي بين 'قدَّدِ السهم ؛ عن ابن الأَعرابي .

والحُصَاصة' والحُصَاصاءُ والحُصَاصِ' : الفقرِ' وسوا الحال والحُلـّة والحاجة ؛ وأنشد ابن بري للكست :

إليه مَوَارِدُ أَهِلِ الْحَصَاصِ ، وَمِنْ عِنْدهِ الصَّدَنُ المُنْجِلُ

وفي حديث فضالة: كان كخِرُ وجالُ مِنْ قامتِهِ في الصلاة من الحَصَاصة أي الجوع ، وأَصلُها الفقر والحاجة إلى الشيء. وفي التنزيل العزيز: ويُؤثِرُون على أَنْفُسِهم ولو كان بهم خَصَاصة ، وأصل ذلك في الفُرْجة أو الحَلــة لأن الشيء إذا انتفرج وهي قال ان سيده: وإنما وجهناه على هدين الوجهين لأنا لم نسمع في الكلام خصصته متعدية إلى مفعولين ، والاسم الحصوصية والحصية والحصية والحاصة والحصيص ، وهي نمك وتفصر ؛ عن كراع ، ولا نظير لها إلا المكيش . ويقال : خاص " بيتن الخصوصية ، وفعلت ذلك بك خصية " وخاصة وخاصة .

والخاصة : خلاف العامة . والخاصة : مَن تخصه لنفسك النهذيب : والحاصة الذي اختصصته لنفسك قال أبو منصور : خو يصة . وفي الحديث : بادروا بالأعمال سنتا الدّجال وكذا وكذا وكذا وخويصة أحدكم يعني حادثة الموت التي تخص كل إنسان، وهي تصغير خاصة وصُغرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب ، أي بادروا المتوت واجتهدوا في العمل ، ومعني المنادرة بالأعمال الانكماش في الأعمال الصالحة والاهتام بها فبل وقوعها ، وفي تأنيث الست إشارة إلى أنها مصائب ، وفي حديث أم سليم: وخو يصتفي أنس أي الذي وفي حديث أم سليم: وخو يصترته لصفره يومنذ . وسع فعلب يقول: إذا دُكر العالمون فبيخاصة أبو بكر، وإذا دُكر الأشراف فبيخاصة على .

والخُصَّانُ والحُصَّانُ : كالحَاصَّةِ ؛ وَمَنهُ قُولِهُم : إِنَّا يَعْلَى هَذَا تُخِصَّانَ النَّاسِ أَي خُواصُ مُنهُم ؛ وأَنشد ابن بري لأَبي قِلابة الهذلي :

والقوم أعْلَمُ هَل أَرْمِي وَوَاءَهُمُ ، إِذَ لا يُقاتِسُل منهم غيرُ خُصّانِ

والإخصاص : الإزاراء . وخَصَّه بكدا : أعطاه سُبناً كثيراً ؛ عن ابن الأعرابي .

والحَصَاصُ : شَبُّهُ كُوَّةٍ فِي قُنْبَةٍ أَو نحوها إذا كان

واختُلَ وذُورُ الحَصَاصة : كَورُ و الحَلَة والفقر . والحَصَاصة : الحَلَلُ والثَّقْبُ الصغير . وصدرَت بعطشها، الإبل وبها خصاصة إذا لم تَرَوْ و وصدرَت بعطشها، وكلُّ ذلك الرجل إذا لم يَشْبَع مِن الطعام، وكلُّ ذلك من معنى الحَصَاصة التي هي الفُرْجة والحَلَة .

والخصاصة من الكرام : الغُصن إذا لم يَرُو وخرج منه الحب متفرقاً ضعيفاً . والحُصاصة : ما يبقى في الكرم بعد قطافه العنكيقيد الصغير همنا وآخر همنا ، وهو النَّبند القليسل ؟ قال أبو منصور : ويقال له من مُخدوق النخسل الشيل والمُستاليل ، وقال أبو حنيفة: هي الحصاصة ، والجمع حصاص ، كلاهما بالفتح .

وشهر "خيص" أي ناقص .

والخص البيت من شعر أو قصب ، وقيل الخص البيت الذي يُسقف عليه بخشبة على هيئة الأزج ، والجمع أخصاص وخصاص، وقبل في جمعه مخصوص ، سبي بذلك لأنه يُوكي ما فيه من خصاصة أي فروجة ، وفي التهذيب : سبي مخصا للا فيه من الحصاص ، وهي التهاريج الضيقة . وفي الحديث : أن أعرابياً أنى باب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فألقم عينه خصاصة الباب أي فروجته . ووانوت الحساد يسمى مخصا ؛ ومنه قول الرى القيس :

كأنَّ السَّجَارَ أَصْعَدُوا بِسَبَيِئَةٍ مِنَ الخُصُّ ، حتى أَنزَلُوهَا عَلَى يُسْرِ

الجوهري: والحُصُّ البت من القصب؛ قال الفزاري :
الحُصُ فيه تَقَرُ أَعْيُنْنَا ،
خَيرٌ من الآجُرُ والكَمَهُ

وفي الحديث : أنه مر بعبد الله بن عمرو وهو يُصلِع مُخْصًا له .

خلص: خَلَصَ الشيء ، بالنتج ، بَخَلُصُ مُخلُوصاً وخُلاصاً إذا كان قد نَشبَ ثم نجا وسكم. وأخلُك وَجُلُّتُهِ وَأَخْلَصَ للهِ دَبِنَهِ : أَمُعَضَهُ . وأَخْلَصَ الشيء: اختاره، وقرىء: إلاَّ عبادَك منهم المُخلصين، والمُخْلِصِين ؟ قبال ثملب : يعني بالمُخْلَصِين الذين أخْلَـصُوا العبادة لله تعالى، وبالمُخْلَـصِينُ الذِينَ أَخْلَـصِهِم اللهُ عز" وجبل . الزجاج : وقوله : وأذُّ كُثُر ۚ فِي الكتاب موسى إنه كان مُخْلَصاً ، وقرى و مُخْلَصاً ، والمُخْلَصِ: الذي أَخْلَصِهِ اللهُ جِعلهِ 'مُخَارِرًا خَالصاً من الدنس ، والمُخْلَصِ : الذي وحَّد الله تعمالي خالصاً ولذلك قبل لسورة : قل هو الله أحد ، سورة الإخلاص ؟ قال ابن الأثير : سبت بذلك لأنها خالصة في صفة الله تعالى وتقدُّس ، أو لأن اللافظ بها قد أخْلَـصَ التوحيدَ لله عز وجل ، وكلمة الإخلاص كلمة التوحيد، وقوله تعالى : من عبادنا المُخْلَصِين ، وقرىء المُخْلَصِين ، فالمُخْلَصُون المُخْتَارُون ، والمُخْلَصُونَ المُوَحَدُونَ .

والتخليص ؛ التنجية من كل منشب ، تقول : خلصته من كذا تخليصاً أي نحيت تنجية فتخلص ، وتجالصه فخلصاً كما يُتخلص الفزل إذا النتبس . والإخلاص في الطاعة : تر لك الراباء ، وقد أخلصت فه الدين . واستخلص الشيء : كأخلص . وخلص الشيء : وصل . وخلص الشيء ، بالفتح ، كذلك وخلص الشيء ؛ بالفتح ، كذلك فخلوصاً أي صار خالصاً . وخلص الشيء الخالص، وفي حديث والحلاص بكون مصدراً للشيء الخالص، وفي حديث الإسراء : فلما خلصت بمستوى من الأرض أي وصلت وبلغت . يقال : خلص فلان إلى فلان

إنَّا أَخْلَصْنَاهُم بْخَالْصَةِ ذَكُرَى الدَّارِ ؛ يُقْرِأُ

مخالصة ذكري الدار على إضافة خالصة إلى ذكري، فين قرأ بالتنوين جعل ذكري الدار بدكاً من خالصة ، ويكون المعنى إنا أَخْلَصْنَاهُم بذكرى الدَّار، ومعنى الدار ههنـا دار ُ الآخرة ﴾ ومعـنى أخلصناهم جعلناهم لها خالصين بأن جعلنـاهم 'يُذَكُّرونُ بدارُ الآخرة ويُزَكَّدون فيها اللهُ نشاءُ وذلك شأن الأنبياء، ويجوز أن يكون ينكثيراون ذكثر الآخرة والرُّجوع إلى الله ، وأما قوله خلَّصُوا تَجيبًا فَمَعَنَاهُ تَمَيّزُوا عِينِ النَّاسِ يَتَنَاجِوْنَ فَمَا أَهُمُّهُم . وفي الحديث : أنه وَكُر يومَ الحَكاصُ فقالوا : وما يومُ الحَلاص ? قال : يوم كخِنْرج إلى الدجَّالِ من أهل المدينة كل منافق ومننافتة فيتميئز المؤمنون منهبهم ويَخْلُبُص بَعْضُهُم مِن بعض . وفي حديث الاستسقاء: فَلَـٰ مَخْلُصُ هُو وولدُه أَي لِسَمِيَّزُ مِن النَّاسِ . وَخَالَصَهُ ۚ فِي العِشْرِهُ أَي صَافَاهِ . وَأَخْلَصُهُ النَّصْيَحَةَ والحبُبُّ وأخلصه له وهم يَتَخالَصُونَ : 'مُخلََّكُمُ بعضهم بعضاً . والحالصُ من الألوانُ : ما صَفا ونتصع أي لون كان ؛ عن اللحاني . والحلاصُ والجلامةُ والحُلامةُ والحُلُوصُ : رُبُّ السُّخَذُ مِن تمر . والحلاصة والحُلاصة والحُلاص : التمر' والسويق' يُلِثْقي في السَّمْنِ ، وأَخْلَصُهُ : فَعَلَ به ذلك . والحلاص : ما تَخْلَصَ مَن السَّمْنَ إِذَا طيخ والحلاص والإخلاص والإخلاصة : الزُّبْدُ إذا تَعْلَصَ مِن الثُّفُّلِ . وَالْحُلُوصُ : الثُّفْلُ الذي يكون أسفل اللبَن .ويقول الرجل لصاحبة السُّمْن : أُخْلَصَى لَنَا ، لَمْ يَفْسُرُهُ أَبُو حَنْيَفَةً ، قَالَ أَنْ سَيِّدُهُ : وعندي أن معناه الحلاصة والحُلاصة أو الحلاصُ.. غيره : وخلاصة ُ وخُلاصة ُ السين ما خَلَصَ منه لأنهم إذا طَبَخُوا الزُّبدَ لَيَتَّخذُوه تَسَنَّأً طُرَحُوا فيه شَيْئًا

أَى وصل إله، وخُلُص إذا سَلم وتُنجا؛ ومنه حديث هُرَقَتُلَ : إِنَّى أَخُلُصُ إِلَّهِ. وَفَي حَدَيثُ عَلَيٌّ ، رَضَى الله عنه: أنه قَـضَى في حكومة بالحَلاص أي الرحوع بالتُّمن على البائع إذا كانت العننُ مُسْتَحقَّةً وقد قَسَضَ ثَمَنَهَا أَى قَضَى عِنْ يُشَخَلِّص بِه مِنْ الحصومة . وخلَّص فلان إلى فلان أي وصل إليه . وبقال: هذا الشيء خالصة " لك أي خالص لك خاصة. وقوله عز وجل : وقالوا ما في يُبطون هذه الأنهام خالصة للكورنا ؛ أنت الخالصة لأنه جعل معنى ما التأنيثُ لأَنهَا في معنى الجِمَاعة كأنهم قالوا: جماعة ُ ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا . وقوله : ومُحَرَّمُ ، مَرْدُودٌ على لفظ ما ، ويجوز أن يكون أنَّتُهُ لتأنيث الأنتمام ، والذي في بطون الأنعام ليس بمنزلة بعض الشيء لأن قولك سقطت بعص ُ أصابعه، بَعْضُ الأصابِ أصبع ، وهي واحدة منها، وما في بطن كل واحدة من الأنعام هو غيرها ، ومن قال يجوز على أن الجملة أنعام فكأنه قال وقالوا: الأنعامُ التي في بطون الأنعام خالصة " لذكورنا ، قال ابن سنده : والقولُ الأول أَيْسَنُ لقوله ومُحَرَّمُ ، لأنه دليل على الحَـمُـل على المعنى في ما ، وقرأ بعضهم خَالَصَةً لذكورنا يعني ما خُلَصَ حَيًّا ﴾ وأما قوله عز وجل : قل هي للذين آمَنُوا في الحياة الدنيا حالصة يُومُ القيامة ، قُدُرَىءَ خَالَصَةُ ۗ وَخَالَصَةً ، المعنى أَنْهَــا كَحَلَالَ لَلْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ كَشُرَ كُهُمْ فَيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ فإذا كَانُ يُومُ القيامة خَلَصَت للمؤمنين في الآخــرة ولا كِشْرَكُهُم فيها كَافِر ﴾ وأمنا إعْراب خالصة ﴿ يُوم القامة فهو على أنه خبر بعد خبر كما تقول زيد عاقل " ليب م المعنى قل هي ثابتة "للذين آمنوا في الحياة الدنيا في تأويل الحال ، كأنك قلت قل هي ثابتة مستقرة في الحياة الدنيا خالصة "يوم القيامة . وقوله عز وجل:

من سويق وتمر أو أبعار غز لان ، فإذا جاد وخلص من الثَّفُ ل فدلك السبن مو الخِلاصة والخنلاصة والخلاص أيضاً ، بكسر الحاء ، وهــو الإثنر ، والثُّفْلُ الذي يَبِنْقِي أَسفلَ ۚ هُوَ الْحُـٰلُوصُ ۗ والقِلْدَةُ والقِشْدَةُ والكِدادةُ ، والمصدر منه الإخلاص ، وقد أخلَصت السَّمْن . أبو زيد : الزُّبُدُ حَينَ يَجِعل فِي البُرُّمَةِ لِيُطْبِحِ سَمِناً فَهِـو الإذ واب والإذ وابة ، فإذا جادَ وخَلَصَ اللَّـبنُ من الثُّفْلِ فَذَلْكُ اللَّهِ الْإِنْـرُ ۚ وَالْإِخْلَاصُ ۗ ، وَالتُّفْلُ ۗ الذي يكون أسفلَ هو الخُـُـلُوصُ . قال الأزهرى : سبعت العرب تقول لما 'نخياكس' به السبن في السُر"مة من اللبن والماء والثُّفل : الحلاصُ ، وذلك إذا ارْتَجَنَ واخْتَلَط اللَّبَنُ بالزُّبْدِ فَيُؤْخَذُ غَـرٌ أَو دقيق" أو سويق" فيُطرَّح فيه ليخليُص السهن من بَقيّة اللبن المختلط ب ، وذلك الذي كخللُص هو الحيلاص ، بكسر الحاء ، وأما الحيلامة والحُثلامة فهو مَا يَتِي فِي أَسْفَلَ النُّرُّمَةَ مِنَ الحِلاصِ وغيرِهِ مِن تُنْفُلُ ِ أُو لِبَن وغيرِهِ . أبو الدقيش : الزُّبْــدُ خَـــلاصُ اللَّهُ إِنَّ منه يُسْتَخَلَّصُ أَي يُسْتَخَرَّج ؛ تحدَّث الأصبعي قال : مَرَّ الفرزدق برجل من باهلة يقال لهُ 'حمام' ومعه نِحْني' من تسنن ٍ ، فقـال له الفرزدق : أَتَشْتَرِي أَعْرِاضَ الناسِ فَيْسِ مِنْتِي بَهٰذَا النَّحْيُ ؟ فقال ؛ ألله عليك لتَفْعَلَن إن فَعَلَت ، فقال : ألله لأَفْعَلَنَ ، فأَلْنُقَى النَّحْنِ بين بديه وخرَج يَعْدُو ، فأخذه الفرزدق وقال :

> لَعَمْرِي لَنِعْمَ النَّحْيُ كَانَ لِقَوْمِهِ، عَشِيَةَ غَبِ البَيْعِ ، نِحْيُ 'حمامِ من السَّمْنِ رِبْعِي يكون خلاصُه ، بأبعار آوام وعُودُ بَشَامِ

# فأصنعت عن أغراض فكيس كمنعرم الم

الفراه: أخلص الرجل إذا أخد الجلاصة والحُلاصة، وخلَّص إذا أعطى الحُلَّاص، وهو مثل الشيء ؟ ومنه حديث شريح: أنه قضى في قبوس كسرها رجل بالحَلاص أي بمثلها . والحِلاص ، بالكسر: ما أخلَصته النار من الذهب والفضة وغيره • وكذلك الحَلاصة والحُلاصة ؟ ومنه حديث سلمان: أنه كاتب أهلَّه على كذا وكذا وعلى أربعين أوقيلة خلاص . والحُلاصة والحُلاصة : كالحُلاص • قال: حكاه الهروي في الغربيين .

واسْتَخْلَصَ الرجلَ إذا اخْتَصَّه بدُ خُلْلُهِ ، وهو خالِصَني وخُلْصاني . وفلان خليْصي كما تقول خديني وخُلْصاني أي خالِصَني إذا تُخلَصَت مَوَدَّتُهُما ، وهم تُخلُصاني، يستوي فيه الواحد والجماعة . وتقول : هؤلاء تُخلُصاني وخُلُصائي ، وقال أبو حَيْفة : أَخْلَصَ العظم تَكُثرَ مُحَنَّه، وأَخْلَصَ البعير مَسِن، وكذلك الناقة ؟ قال :

## وأرْهَقَت عِظامُه وأَخْلَصا

والحكك : شجر "طيّب الربح له ور د كوره المرود المرود المرود طيّب زي . قال أبو حنيفة :أخبرني أعرابي أن الحكر م يتعلق بالشجر فيعلق، وله ورق أغبر رقاق مدورة واسعة "، وله وردة كور دة المرو ، وأصوله 'مشربة "، وهو طيّب الربح ، وله حب كحب عنب الثعلب يجتمع الثلاث والأربع معاً ، وهو أحمر كمرز العقيق لا يؤكل ولكنه أير عمى ؛ ابن السكيت في قوله :

بخالِصة الأردان نخضر المناكب

الأصمي : هو لباس بلبَسُه أهل الشام وهو ثوب مُجَمَّل أخضر المَنْكِبِين وسائر وأبيض والأردان أَكَادُهُ

ويقال لكل شيء أبيض : خالص ؛ قال العجاج :

مِنْ خالِصِ الماء وما قد طحلها

يريد خلص من الطُّحلُب فابيض من الليث : بَعِيد مُ مُخلِّص إذا كان قَصِيداً سَمِيناً ؛ وأنشد :

المختلصة الأنثقاء أو رعنوما

والخالص : الأبيض من الألوان . نوب خالص : أبيض . وإذا تتشظى العظام أبيض . وما خالص : أبيض . وإذا تتشظى العظام في اللعم ، فذلك الحكت . قال : وذلك في قصب العظام في البد والرجل . يقال : تخلص العظم تخلص تخلص أإذا بَراً وفي تخلله شيء من اللعم .

والحَلَّصَاءُ : ماءُ بالبادية ، وقيل موضع ، وقيل موضع فيه عين مَاء ؛ قال الشاعر :

> أَشْبَهُنَ مِنْ يَقِرَ الخَلْصَاءِ أَعْبُنُهَا ، وهُنَّ أَحْسَنُ مِن صِيرانِهَا صِورَا

وقيل: هو موضع بالدهناء معروف. ودو الحكاصة: موضع يقال إنه ببت لحقيقم كان يُدعَى كعية السيامة وكان فيه صن يُدعى الحكاسة فهدم . وفي الحديث : لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الحكاسة ؛ هو ببت كان فيه صن لدوس وحَدْعَم وبحيلة وغيرهم ، وقيل : دو الحكاسة الكعبة اليانية التي كانت باليين فأنفذ إليها وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تجرير بن عبد الله وسول الله ، وقيل : دو الحكاسة الصنم نفيه ، قال ابن المحترة بنها ، وقيل : دو الحكاسة الصنم نفيه ، قال ابن

الأثير: وفيه نظرا لأن ذو لا تُضاف إلا إلى أسماء الأجناس ، والمعنى أنهم يُرْتَدُون ويعُودون إلى جاهليّتهم في عبادة الأوثان فتسعى نساءٌ بني دَوْسٍ طائفات حول ذي الحَلَكَ فَتَرْثُمَ نَحَجُ أَعَجَازُهن . وخالصة نُ اسم امرأة ، والله أعلم.

خلبص : الحَمَلَسُمَةُ : الفِرارُ ، وقد تَحَلَّسُصَ الرجلُ ؛ قال عبيد المُرَّي :

> لما رآني بالسراز تحصَّصَا في الأرض مِنتَي هرَباً • وخَلْبُصَا

وكادَ يَقْضِي فَرَقاً وخَبَّصا ، وغادَرَ العَرْماءَ في بيت وصي

والتخبيص: الرُّعْب. والعَرْمَاءُ: الغُبَّة . وأيت في نسخة من أمالي ابن بري ما صورتُه كذا في أصل ابن بري ، رحمه الله : وخبَّصا ، بالتشديد ، والتَّخبيص، على تَغْمِيل ، قال : ورأيت بخط الشيخ تقي الدي عبد الحالق بن زيدان : وخبَصا ، بتخفف الباء ، وبعده والحَبَص الرُّعْب على وزن فَعَل ، قال : وهذا الحرف لم يذكره الجوهري .

خيص: الخَمْصَانُ والخَمْصَانُ: الجَائِعُ الضَامِ البَطِنِ ا والأَنش خَمْصَانةٌ وخُمْصَانةٌ ، وجَمْعُهَا خِمَاصٌ ، ولم يجمعوه بالواو والنون " وإن دخلت الهاء في مؤنثه، حملاً له على فَعْلان الذي أنثاه فعلى لأَنه مثله في العِدِّة والحركة والسكون ؛ وحكى ابن الأعرابي : امرأة خمْصى وأنشد للأَصم عبدالله بن ربْعِي الدَّبَيْري :

١ قوله «وفيه نظر» أي في قول من زعم انه بيت كان فيه صم يسمى
 الحلصة لأن ذو لا تضاف الا الغ ، كذا جامش النهاية .

وله « العرماء في بيت الع » كذا بالأصل . وقوله ومى يقال
 وصى النبت اتصل بعضه ببعض ، فلمل قوله بيت محرف عن نبت
 بالنون.وقوله والعرماء النمة ، في القاموس: العرماء الحية الرقشاء.

ما لِلنّذي تُصْني عَجُوزُ لا صَبا ، سَرِيعةُ السّخط بَطِينَةُ الرّضا مُسِينةُ الحُسْرانِ حِينَ تُجْتَلَى ، كأن فاها مِيلغ فيه مُخصى ، لكن فتاة طفلة تخمص الحَشا ، عزيزة تنام نتو مات الضّحى مثل المبّاة تخذكت عن المبا

والحُمَسُ : تخماصة البطن ، وهو دقة خلفته ، ورجل نخمصان وخميص الحَسَا أي ضامر البطن . وقد تخيص بطنه تخمص وخميص وخميص تخميط وخميص الحَمَسُ وخميص وخميص وخميص والأنثى تخميصة . والحَميص : كالحُمُسُانة ، والأنثى تخميصة . وامرأة تخميصة البطن : تخميصانة ، وهن تخميصانة ، ومن الجديث على الله عليه وسلم ، تخمصاً شديداً . ومنه الحديث كالطير تعدو وهي جميع وتروح عشاء وهي ممتلية وهي ممتلية وهي ممتلية وهي جميع وتروح عشاء وهي ممتلية الأجواف ؛ ومنه الحديث الآخر : خماص البطون خفاف الظهور أي أنهم أعفة عن أموال الناس ، فهم ضامر و البطون من أكلها خفاف الظهور من ثقل وزورها .

والمنشاص : كالحكييس ؛ قال أمية بن أبي عائذ : أو مُغْزُرِلُ بالحَلِّ أو بجُلْكَة ، تَقْرُو السَّلام بِشادِنَ عِمْماصِ

والحَمْسُ والحَمْسُ والمَخْمَسَة : الجوع ، وهو تخلاء البطن من الطعام جوعاً. والمَخْمَسَة : المَجاعة ، وهي مصدر مثل المَخْصَة والمَعْتَبة ، وقد تخمَسه الجوع تخمُسُه : الجَوْعة . الجوع تنج البيطنة ولان تخميصة تنبعها . وفلان في المناه البيطنة خيراً من تخميصة تنبعها . وفلان

خبيص البطن عن أموال الناس أي عفيف عنها . ابن بري : والمتخاميص 'خمصُ البطون ِ لأن كثرة َ الأكل وعظم البطن معيب .

والأخمص : باطن القدم وما رق من أسفلها وتجافى عن الأرض ، وقبل : الأخمص تحضر القدم . قال ثعلب : سألت ابن الأعرابي عن قول علي " ، كرم الله وجهه ، في الحديث كان دسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تخمصان الأخمصين ، فقال : إذا كان تخمص الأخمص بقد و لم يتفع جدا ولم يستو أسفل القدم جدا فهو أحسن ما يكون ، فإذا أن استوى أو ارتفع جدا فهو أحسن ما يكون المهنى أن الشمصة معتدل الحكم . الأزهري : الأخمص من القدم الموضع الذي لا يلمصق بالأرص منها عند الموضع من أسفل قد مه شديد التجافي عن الأرض الموضع من أسفل قد مه شديد التجافي عن الأرض الموضاح : الأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يُصب الأرض .

والتَّخَامُصُ : التَجَافِي عَنِ الشِيءَ ؛ قَالَ الشَّمَاخُ : تَخَامُصُ عَن بَرْدِ الوِشَاحِ ، إذا مَشَتْ، تَخَامُصَ جَافِي الْحَيْلِ فِي الأَمْعَزِ الوَجِي

وتقول الرجل: تَخامَصُ الرجُلُ عَن حَقَّه وتَجافَ له عن حَقَّه وَتَجافَ له عن حَقَّه أَي أَعْطِه. وتَخامَصُ الليلُ تَخامُصاً إذا رقت وقت السحر ؛ قال الفرزدق:

فما زِلْتُ مَنَ صَعَّدَتْنِي حِبَالُهَا إِلَيْهَا ، وَلَيْلِي فَدَ تَخَامُصَ آخَرُهُ

والحَمْضة : بَطَنْ من الأرض صغير لَبَيْنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ المَوْطِيءَ .

أبو زيد : والحَمَصُ الجُرْحُ . وخَمَصَ الجُرْحُ

يَخْمُصُ خُمُوصاً وانْخَمَصَ ؟ بالحَاء والحاء: ذهب ورَمُه كَمَمَصَ وانْخَمَصَ ؟ حكاه يعقوب وعده في البدل ؟ قال ابن جني : لا تكون الحَاء فيه بدلاً من الحاء ولا الحاء بدلاً من الحَاء ، ألا ترى أن كل واحد من المثالين يتصرف في الكلام تصرف صاحبه فليست لأحدهما مرزية من التصرف ؟ والعموم في الاستعمال يكون بها أصلا ليست لصاحبه .

والحسيصة : بَرْ نَسَكَانُ أَسُورُهُ مُعْلَمَ مِن المِرْعِزَى والحسيصة : كساء أَسُودُ مُربَعً والصُّوفِ ونحوه . والحسيصة : كساء أَسُودُ مُربَعً له علمان فإن لم يكن مُعْلَماً فليس مجسيصة ؛ قال الأعشى :

إذا مُجرَّدَتُ يوماً حَسَيْتَ خَسِيصةً عليها ، وجِرِ اللهُ النَّضِيرِ الدُّلامِصَا

أراد شعره الأسود ، سُبّه بالخميصة والخميصة و سوداء ، وشبه لون بَشرَيها بالذهب . والنّضيو : الذهب . والد لامص : البرّاق . وفي الحديث : جئت اليه وعليه خميصة ، تكرر ذكرها في الحديث ، وهي ثوب خزيّ أو صوف معلم ، وقيل : لا تسبي خميصة إلا أن تكون سوداء معلم ، وقيل : لا تسبي لياس الناس قديماً ، وجمعها الخمائي ، وكانت من الحمائص ثياب من خزيّ ثخان سؤده وحمير ولها أغلام شيخان أيضاً . وخماصة : امم موضع .

خنص : الحِنْوُسُ: ولَـدُ الحِنْزيرِ، والجمع الحُنانيِسُ؛ قال الأخطل مخاطب بشر بن مروان :

بامش الاصل هنا ما نصه: حاشية لي من غير الاصول؛ وفي الحديث: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المصر بالمخمس، هو يميم مضمومة وحاه معجمة ثم مي مفتوحتين، وهو موضع معروف.

أكلت الدَّجاجَ فأَفْنَيْنَهَا ، فَهُ فَيْنَيْنَهَا ، فَهُلُ فِي الْخَنَانِيسِ مِنْ مَغْمَزِ ؟ ويروى : أكلت الفطاط ، وهي القطا .

خَسْسُ : الْحَنْبَصَةُ : اختلاط الأَمْرِ ، وقد تَخَنْبُصُّ أُمرُهُم .

خنتص: الخُنْتُوسُ: ما سَقطَ بِينِ القَرَّاعَةِ والمَرَّوَةِ من سَقُطِ النار. ابن بري: الخُنْتُوسُ الثَّرَوَةِ تَحْرِجُ من القَدَّاحَةِ.

خوص : اقحَوَّصُ : ضيقُ العبن وصِغَرُها وغُلُوْوَرُها، وجل أَخْوَصُ بين الحَوَّصُ أَي عَاثَرُ العبن، وقبل : الحَوَّصُ أَن تَكُونَ إِحْدِى العينين أَصْغَرَ مِن الأَخْرَى، وقبل : هو ضيقٌ مشقّها خلقة أو داة ،

وقيل: هو غُلُوورُ العينِ في الرأس ، والفعل من ذلك خُوصَ يَخُوصُ خُوصًا ، وهو أَخُوصُ وهي خُوصًاء. ورسكية خُوصًاء: غائرة ". وبيئر "خَوصًاء: بَعَيدة القَعْرِ لَا يُرْوي ماؤها المالَ ؛ وأنشد:

ومنهل أخوص طام خال

والإنسان 'يخاوص' ويتخاوص' في نظره . وخاوص الرجل وتخاوص : غض من بصر ه شيئاً ، وهو في كل ذلك 'محدد قُ النظر كأنه يُقوم م سهداً . والتخاوص : أن يُعَمَّض بصره عند نظر الحالي عن الشس منتخاوصاً ؛ وأنشد :

یوماً نیری حیر باءه محاویصا

والظّهْ بِيرة الحَوْصاء : أَشَدُ الظهار حَرْ آ لا تَسَتَطَيع أَنْ تُعَمِد طَرْفَك إلا مُتَعَاوِصاً ؛ وأنشد :

حينَ لاحَ الظهيرةُ الحُوْصاة

قال أبو منصور: كل ما حكي في الحوص صحيح غير ضيق المين فإن العرب إذا أرادت ضيقها جعلوه الحوص ، بالحاء . ورجل أحوص وامرأة حوصاة إذا كانا ضيقي العين ، وإذا أرادوا غؤور العين فهو الخوص ، بالحاء معجمة من فوق . وروى أبو عبيد عن أصحابه: خوصت عينه ودنتقت وقد حت إذا فارت. النضر: النخوصة من الرياح الحارة أيكسر أعلى النفو الخوصة الموت الخوصة من الرياح الحارة أيكسر الإنسان عينه من حرها ويتخاوص لما ، والعرب تقول: طلعت الجوزاة وهبت الخوصة ماة وتخاوصت النجوم أ: صغر ت الغؤور . والخوصاة من الفأن : السوداة إحدى العين البيضاة الأخرى مع سائر الجسد، وخوص وأسه : وقع فيه الشبب . وخوص التتير أ: وقع فيه الشبب . وخوص الذا استوى وقع فيه الشب . وخوص الذا استوى سواد الشعر وبياضة .

والحُوصُ : ورَقُ المُقُلِ والنَّحْلِ والنَّارَجِيلِ وما شَاكِلُها ، واحدتُه خُوصة . وقد أُخْوصَتِ النخلة ُ وأَخْوصَتِ الحُوصة ُ: بَدَت . وأَخْوصَت الشجرة ُ وأخوص الرَّمْث والعَرْفَج ُ أَي تَفَطَّر بورَق ، وعمَّ بعضُهم به الشجر ؛ قالت غادية الدُّبَيْرِيَّة :

وَلِينُهُ فِي الشَّوْكِ قَدْ تَقَرَّمُهَا ، عَلَى نُواحِي تَشَجْرٍ قَدَ أَخُوَّهَا

وخُوَّصَتِ الفسيلةِ : انْتُفَتَخَتُ سَعَفَاتُهَا .

والخَوَّاسُ : مُعالِمُ الحُوص وبَيَّاعُه ، والحَيامَة : عَمَلُهُ . وإِنَّا يُحُوصِ . عَمَلُهُ . وإِنَّا يُحُوصُ : فيه على أَشْكَالِ الحُوصِ . والخُوصة : من الحَنْبة وهي من نبات الصف ، وقيل : هو ما نبت على أرُومة ، وقيل : إذا ظهر أخضَرُ العَرَفْم على أبيضَه فتلك الحُوصة . وقال أبو حنيفة :

الحُوصة ما نبت في أصل ... حين يُصِيبُه المطر ، قال : ولم نسم خُوصة الشَّبَه بالحُوص كما قد ظن بعض الرواة ، لو كان ذلك كذلك ما قيل ذلك في العر فقح ؛ وقد أخوص ، وقال أبو حنيفة : أخاص الشهر الخواصا كذلك ، قال ابن سيده : وهذا كطريف أعني أن يجيء الفعل من هذا الضرب مُعتلاً والمصدر صحيحاً. وكل الشجر يُخيص إلا أن يكون شجر الشوك أو البقل .

أبو عبرو: أمَّتصَخَ التُّسامُ خُرجتُ أماصيخُهُ ﴾ وأحْجَنَ خرجت حُجْنَتُهُ ، وكلاهما خُوص الشَّمام. قال أبو عبرو: إذا مُطرَ العَرْ فَجُ ولانَ عودُ • قيل: "نقب عوده ، فإذا اسود" شيئاً قبل: قد قسمل ، وإذا ازداد قليلًا قيل : قد ار قاط ، فإذا زاد قليلًا آخر قيل : قد أدبي فهو حينئذ يصلح أن يؤكل ، فإذا تمت خُوصتُه قيل : قبد أَخُوصَ . قال أَبو منصور : رَكَأَنَ أَبَا عَمْرُو قَدْ شَاهَبُ العَرَّ فَتَجَ وَالْتُمَامَ ُ حين تُحَوُّلًا من حال إلى حال وما يَعْرُ ف العربُ منهمًا إلا ما وصَّفَه . أَنِ عِبْاشُ الضَّى : ٱلأُوضُ المُـخَـّوَ"صة ُ التي بها خُوصِ ُ الأراطـَى والألاء والعَرّفجِ والسَّنْطِ ؛ قال: وخُنُوصة الأَلاء عَلَى خِلقَة آذَانُ الغَنَمَ، وخُوصةُ العرفجِ كَأَنَّهَا وَرَقَ الْحِنَّاءَ ، وخُوصةُ ُ السُّنط على خلَّقة الحَلَّفاء ، وخُوصة الأرُّطي مثل هَدَابِ الْأَثْلُ . قال أبو منصور : الحُنُوصةُ . تخوصةُ " النخل والمنقل والعرُّ فَج ٍ ، وللشَّمَام نُحْوَصَة ۖ أَيضًا ، وأما البقول' التي يتناثرُ ورقبُها وَقَنْتَ الْهَيْجِ فلا خوصة لها . وفي حديث أبان بن سعيد : تُرَكَّت الشُّمَام قد خاصَ ؛ قال ابن الأثير : كذا جاء في الحديث وإنما هو أخوَّسَ أي تمَّتُ 'خوصتُه طالعة''.

وفي الحديث : مَشَـلُ المرأَةِ الصالحة مَشَـلُ التاج ِ ١ كذا ياض الأمل .

أبو زيد : خاوصته المحاوصة وغاير أنه أمغايرة وقايضته البيع . وقايضته البيع . وخاوصة البيع . وخوص وخاوصة البيع : وخوص البيع : قلسلة ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي . وقولهم : تَخَوَّص منه أي الخذ منه الشيء بعد

والحوّ ص والحَيْص : الشيء القليل . وحَوَّ ص ما أعطاك أي خُذه وإن قَلَ . ويقال : إنه ليُخوّ ص ما من ماله إذا كان يُعطي الشيء المُقارَب ، وكل هذا من تخويص الشجر إذا أوْرَق قليلاً قليلاً . قال ابن بري : وفي كتاب أبي عمرو الشباني : والتَّعْويس ، بالسين ، النَّقْص . وفي حديث علي وعطائه : أنه كان يَزْعَب لقوم ويُخَوِّس لقوم أي يُكتَسَّر ويُقلل ، وقول أبي النجم :

يا ذائد ينها تفوّصا بأوْسال ، ولا تَدُودَاها ذيادَ الضَّلّالُ

أي قَرَّبًا إِبِلَكِمًا شَيْئًا بِعِدْ شِيءَ وَلَا تَدَعَاهَا تَزُّدُحِمِ على الحَوْض. والأرَّسالُ : جمع رَسَل ، وهو القَطَيع

من الإبل، أي رَسَل بعد رَسَل . والضَّلال : التي تُذَاد عن الماء ؛ وقال زياد العنبري :

أَقُولُ للذَائدِ : خَوَّسْ بِرَسَلْ ، إِنِي أَخَافُ النَّابِاتِ بِالأُولُ

ابن الأعرابي قال : وسبعت أرباب النَّعم يقولون للو كبان إذا أو ردوا الإبل والسافيان 'مجيلان الدَّلاء في الحوض : ألا وخَوَّصُوهَا أَرسالاً ولا تُوردوها دُفْعة واحدة فتباك على الحوض وتهدم أعضاده، فير ساون منها دُو دا بعد دُو دي ويكون ذلك أر وي للنَّعم وأهون على السُّقاة .

وخَيْصٌ خَائِصٌ: على المبالغة؛ ومنه قول الأعشى:
لقد نال خَيْصًا من مُعنيوة خائصا

قال : خَيْصاً على المعاقبة وأصله الواو ، وله نظائر ، وقد روي بالحاء. وقد نلت من فلان خواصاً خائصاً وخيْصاً خائصاً أي منالة يسيَوه. وخَوَّص الرجل : انْتَقَى خِيارَ المال فأرسلته إلى الماء وحبس شرارة وجلاده، وهي التي مات عنها أولاد ها ساعة ولكدت . ابن الأعرابي: خوص الرجل إذا ابتدأ بإكثر ام الكرام م اللائام ، وأنشد:

يا صَاحِبَيِ عَوْصًا بِسُلِ ، مِن كُلُ ذَاتِ دَنِبٍ رِفَلِ ، تَوَقَهَا تَحَمْضُ بُلادٍ فَلَ

وفسره فقال : خُوسًا أي ابدآ بخيارها وكر امها .
وقوله من كل ذات ذنب رفتل ، قال : لا يكون طول شعر الذنب وضفو ه إلا في خيارها . يقول : قدّم خيارها وجلسها وكرامها تشرب ، فإن كان هنالك قللة ماء كان لشر ارها، وقد تشربت الحيار كفوته

وصَفُوتَه ؛ قال أبن سيده : هذا معنى قول أبن الأعرابي وقد للطّفت أنا تفسيره . ومعنى بسل أن الناقة الكريمة تنسل إذا شريت فتدخل بين ناقتين. النضر : يقال أرض ما تُمسك تحوصتُها الطائر أي وطنب الشجر إذا وقع عليه الطائر مال به العود من وطبيه ونعمته . ابن الأعرابي : ويقال تحصّفه الشبب وخوص وأوشم فيه بمعنى واحد ، وقيسل : خوص الشبب وخوص فيه باذا بدا فيه ؛ وقال الأخطل :

رُورْجة أشْمَطَ مَرْهُوبٍ بَوادِرْهِ ، قد كان في رأسه التَّخْوَيِسُ والنَّزَعُ،

والحكو صاء : موضع . وقارة " خوصاء : مرتفعة ! قال الشاعر :

> رُبِيَّ بَيْنَ لِيْقَيُّ صَفْصَفَ وَرَائِجِ بِخَوْصَاءَ مَن كَرْلاَّةَ ذَاتِ لِلْصُوبِ

خيمي: الأخيص : الذي إحدى عنيه صفيرة والأخرى كبيرة ، وقبل : هو الذي إحدى أذنيه نصباء والأخرى كبيرة ، وقبل : هو الذي إحدى أذنيه نصباء والأخرى خيصاً . ابن الأعرابي: الحيصاء من المعنزى التي أحد قر نبها منتصب والآخر ملتصق برأسها. والحيصاء أيضاً: العطية التافية . والحيص : وقد يكون على النسب كبوت مائت ، وذلك لأنه لا فعل له فلذلك وجبهناه على ذلك . وخاص الشيء يخيص أي قبل ؛ قال الأصعي : سألت المفضل عن قول الأعشى :

لَعَبْرِي ! لَمَنْ أَمْسَى من القوم شَاخِصا ، لقد نالَ خَيْصاً من عُفَيْرَةً خَالِصا

ما معنى خَيْضاً ? فقال : العرب تقول فلان كَيْوسُ العطية في بني فلان أي يُقلَّلُهُا ، قال : فقلت فكان ينبغي أن يقول خَوْصاً ، فقال : هي معاقبة "يستعملها أهل الحجاز يستمون الصواع الصياع ، ويقولون الصيام الصيام الصوام ، ومثله كثير، ونِلْت منه خَيْصاً خَائِصاً أي سَيْناً يسيراً .

#### فصل الدال المهلة

دحس : دَحَمَ يَدْحَصُ : أَسرع . الأَزهري : وهَحَصَت الذبيعة مِرجُلْمَهُ عَمَد الذَّبْعِ إِذَا فُحَصَتْ وارْ أَكَكَضَتْ ؟ قال علقة بن عبدة :

> رَعًا فَوقَتُهُمْ سَقْبُ السَّاءُ فَدَاحِصُ بِشَكَّتِهِ ، لم يُسْتَلَّبُ ، وسَلِّيبُ

يقال: أصابتهم ما أصاب قوم ثمود حين عقر وا الناقة فرعًا سَقْبُها وجعله سَقْبُ الساء لأنه رُفِسِع إلى الساء لما عُقرت أُمنِه ؟ والداحص : الذي يبحث ميديه ورجليه وهو يجُود بنفسه كالمذبوح . وقال ابن سيده : دحصّت الشاة تد حص برجلها عند الذبح ، وكذلك الوعل ونحوه ، وكذلك إن مات من غرق ولم يُذ بَح فضر ب برجله ؟ ومنه قول الأعرابي في صفة المطر والسيل : ولم يَبْق في الفنان إلا فاحص منجر نشيم أو داحص منتجر جم ألم والد حسن ، والد حسن أثارة الأوض . وفي حديث إسمعيل ، عليه السلام : فَجَعل يَد حسن الأوض يعقبيه أي يفحص فيجَعل يد حسن الأوض يعقبيه أي يفحص ويبهون في عديث إسمعيل ، عليه السلام :

دخص: الليث: الدَّخُوصُ الجارية النارّة ، قبال الأزهري: لم أسمع هذا الحرف لغير الليث. ان بري: دخَصَت الجارية 'دخُوصاً امتلأت ليَحْماً .

وفوض : الدّخرصة أن الجباعة أن والدّخرصة أو البحر . والدّخريص أو البحر . الله ذريص أن الدّب والأرض والدرع التّبرين أن والتّخريص لفة فيه . أبو عبرو : واحد الدّخاريص دخرص ودخرصة أن والدّخرصة والدّخريص من القبيص والدّرع : واحد الدّخاريص ، وهو ما يُوصَل به البدّن ليُوسَعّه ؟ وأنشد أن بري للأعشى :

كما زِدْت في عَرْض القَمبِيصِ الدُّخارِصَا

قال أبو منصور : سبعت غير واحد من اللغويين يقول الدّخريص معرّب ، أصله فارسي ، وهو عند العرب البنيقة واللّبنية والسّبنية والسّبنية والسّعيدة ، عن ابن الأعرابي وأبي عبد .

دُوس : الدّرْس والدّرْس : ولَد الفار والبَر بُوع والقَدْ فالدّر به والدّر الفار والبَر بُوع والفَدْ فا والدّر والمرّة والكلبة والدّرة وغوها والجسع درصة وأدراص ودروان ودروس وأنشد :

العَبُرُكُ ﴾ لو تَغَدُّو عليَّ بِدَرْصِها ﴾ عَشَرُ تُ لها ما تألُّت

أي حَلَفَت . الأحبر : من أمثالهم في الحُبَّة إذا أصلتها العالم : ضل الدُّريْسِ نَفَقَه أي جُعْرَه ، وهو تصغير الدَّرْسِ وهو ولد اليربوع ، يُضْرَب مثلًا لمن يَعْيا بأمره . وأم أدراص : اليربوع ؛ قال طفل :

فَمَا أَمْ أَدْرَاصٍ ، بِأَرْضٍ مَضَلَة ، بِأَغْدَرَ مِنْ فَيْسٍ ،إذا الليل أَظْلَمَا

قال أبن بري : ذكر أبن السكيت أن هذا البيت لقيس

ابن زهير ، ورواه : بأغدر من عُوف ، وذكر أبو سهل المروي عن الأخفش أنه لشريح بن الأحوص ، والجنين في بطن الأتان در ص ودر ص ، وقدل امرىء التيس :

> أذلك أم حَأْبُ بُطارِ دُ آتُنَاً ، حَمَالُنَ فَأَرْبِي حَمَالِمِنَ دُرُوصُ

يعني أن أجنتها على فكدر الدروس ، وعنى المحمول به . ووقع في أم أدراس مضللة ، يضرب ذلك في موضع الشدة والبلاء ، وذلك لأن أم أدراس جعرة " تحثية أي مكنى تراباً فهي مكتبسة . ابن الأعرابي : الدرس الناقة السريعة، وقال في موضع آخر : المروس والدوس الناقة السريعة، وقال الأحول : يقال للأحمق أبو أدراس .

درمص: الدّر مصة : التذلُّل .

دصم : الليث : الدَّصْدَصَة مُ ضَرَّبُكَ المُنْخُلُ بكفيك .

دعس : الدّعص : 'قور" من الرمل مجتمع . والجمع أدْعاص ودعصة ، والطائفة من الحِقْف، والطائفة منه دعْصة ﴿ وَالطَّالِمُهُ مِنْ الْحِقْف، والطَّالُفة منه دعْصة ﴿ وَالطَّالُفَةُ اللَّهِ مِنْهُ دَعْصة ﴿ وَالطَّالُفَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّا

خُلِقْت غير خَلْقة النَّسُوانِ ، إِن قَنْمُت ِ فَالأَعْلَى قَصْبِ ، بَانِ

وإن تَوَلَّئِيْتِ فَدَعْصَنَانِ ، وَكُلُّ إِدَّ تَفْعَلِ الْعَيْنَانِ

والدَّعْصَاءُ : أَرض سهلة فيها رملة تَحْسَى عليها الشَّمسُ فتكون رَمْضَاؤُها أَشْدَّ من غيرها ؛ قال :

وَالْمُسْتَجِيرُ بِعَمْرُو عَنْدَ كُرُّ بَيِّيَةً ﴾ كالنُسْتَجِيرُ من الدَّعْصاء بالنارا

وتَدَعُصَ اللحمُ : تَهَرَّأَ مَن فَسَاده . وَالْمُنْدَعِصُ : المِنْتُ إذا تَفَسَّخَ ، نُشَبَّه بِالدَّعْضِ لِوَرَمِهِ وَضَعْفِهِ ؟ قال الأعشى :

فَإِنَّ يَكُنِّقَ قَوْمَي قَوْمُهُ ﴾ تَرَ بَيْنَهُمُّ فَ قَسَالاً وأقصادَ القَنَا ومَداعِصا

وأَدْعَصه الحَرِّ إِدْعاصاً : فَتَلَه . وأَهْرَأُهُ البَرِّدُ إِذَا قَتَله . ورَّمَاهُ فَأَدْعَصَهُ كَأَقَـْمَصَهُ ؛ قال جَوْبَة بن عائد النصري :

> وفِلْنَىٰ مَنْوَفَ ، كلَّمَا شَاءَ رَاعَهَا بَرُرُ قَيْرِ المُنَايَا المُدْعِصَاتِ وَجُومِ

ودُعَصَهُ بالرَّامْعِ : طَعَنْهِ به .والمُنَدَاعِصُ : الرَّامَاحُ. ورجل ميدُعُصُ بالرمج : طَعَّانَ ؛ قَالَ :

لتَجِدَنَتي بالأمير بَر"ا، وبالقَداف مِحرَ"ا

المُنْدَعِصُ : الشيء الميّتُ إذا تَفَسَّخ ، مُثبَّه بالدّعْص لورَمه .

ودَعَصَ بِرِجَلِهُ ودَحَصَ ومَحَسَ وقَعَصَ إذا

ويقال: أَخَذْ نُنُه مُداعَمة ومُداعَمة ومُقاعَمة ومُقاعَمة ومُعاعَمة ومُرَافَعة أَي أَخَذْ نُهُ مُعازَةً .

دهنس : الدَّعْفِصة : الضَّيْبِلة القليلة الجسم .

دهبس : الدُّعْمُوصُ : دُورَيْبُهُ صَفَيْرَةُ تَكُونَ فِي مُسْتَنْقَعَ المَاءَ وَقَبَلَ : هِي دُورَيْبُهُ تَقُوصَ فِي المَاءَ اللهِ مِن الرَّفَاءِ بِدِلَ الدَّعَاءُ .

والجسع الدَّعاميصُ والدَّعامِيصُ أَيضًا ؛ قالَ الأَعشى :

فما دَنْبُنَا إِنْ جَاشَ مِحْرُ ابْ عَبَّكُم ، وبَحْرُ لُكُ سَاجٍ لا يُوارِي الدَّعَامِصَا؟

والدُّعْبُوسُ : أول خَلْقِ الفرس وهو علقة في بطن أمه إلى أربعين يوماً ، ثم يَسْتَسِين خَلْقُهُ فيكون دودة إلى أن يُسِمِ ثلاثة أشهر ، ثم يكون سليلا ؛ حكاه كراع ، والدُّعْبُوسُ : الدَّخَالُ في الأمور الزوّارُ للمُلوكِ .

ودُعَيْسِيصُ الرمل : امم رجل كان داهياً يُضُرَب به المثلُ ؛ يقال: هو دُعَيْسِيصُ هذا الأَمرِ أي عالم به . قال ابن بري : الدُعْمُوصُ دودة " لها رأسان تراها في الماء إذا قل" ؛ قال الراجز :

يَشْرَبُنَ مَاءً طَيِّباً فَلَيْصُهُ ﴾ يَوْلُ عَن مِشْفَرِها دُعْمُوصُهُ

وفي حديث الأطفال: هم دعاميص الجسّة ؛ فسُسّر الله و يأت الله و قال: بالدّ و يُبّت التي تكون في مستنقع الماه ؛ قال: والدّ عبوص الدخال في الأمود أي أنهم سيّاحون في الجنّة دخالون في منازلها لا يُمنّعون من موضع كما أن الصّبيان في الدنيا لا يُمنّعون من الدّ خول على الحُرّم ولا يَجْتَعِب منهم أحد ".

هفس : دَغِصَ الرجلُ دَغَصاً : امتلاً مِن الطعام ، و كذلك دَغِصَت الإبلُ بالصّلـّبانِ حتى مَنعَها ذلك أَن تَجْتُرُ " ، وإبِيل " دَغاص إذا فعلت ذلك .

والداغصة : النُّكَفة . والداغصة : عَظم مُ مُدَوَّر مُ يَدِيصُ وَيَمُوج فوق رَضْفِ الرَّكِية ، وقيل : يتحرَّك على رأس الركية . والداغِصة : الشَّحْمة التي تحت الجلاة الكائنة فوق الرَّكِية .

ودغصت الإبل ، بالكسر ، تدغص دغصاً إذا امتلات من الكلا حتى منعها ذلك أن تبختر وهي تدغص بالصليان من بين الكلا . وقد دغصت الإبل أيضاً إذا استكثرت من الصليان والنوى في حيازيها وغلاصها وغصت فلا تمنى . والداغصة : المعصبة ، وقبل : هو عظم في طرقه عصبتان على وأس الوابيلة . والداغصة أ : اللحم المكتنز ؛

مُعجَيِّزُ تَزْدَرِدُ اللَّواغِصا

كُلّ ذلك اسم كالكاهل والغارب. ودَغِصَت الدابة وَبَدَعَت الدابة وَبَدَعَت إذا تَسْمِنَ وَبِقَالَ للرجل إذا تَسْمِنَ وَاكْنَنْزَ لحمه: تُسْمِن كَأَنْه داغضة . وفي النوادر: أَدْغَصَه الموت وأدْعَصه إذا ناجَزَه.

دغيص : الدُّغْمَاتُ : السَّمَنُ و كَارُوهُ اللَّحِمِ .

هفس: الدَّوْفَصُ : البَصَلُ ، وقيل: البصل الأملس الأبيض ؛ قال الأزهري: هو حرف غريب. وفي حديث الحجاج: قال لِطبّاخِهِ أَكْثُر دَوْفَصَهَا.

دلس ؛ الدَّليس ؛ البّريق ، والدَّليس والدَّلس والدَّلس والدّلس والدُّلس ؛ والدُّلاس والدّلاس ؛ والدّلاس والدّلس وال

تمتن الصفا المترَّحليف الدُّلاص

والدُّلامِصُ : البُوَّاقَ . والدُّلَمِيصُ ، مقصور : منه ، والمه والدُّمارِصُ ؛ مقصور : منه ، والمدُّمارِصُ ؛ قال المنذري : أنشدني أعرابي بفيد :

كأن تجرى النشع ، من غضايه ، . صَلْدُ صَفًا دُلِثُسَ مَن هِضَابِهِ

غضاب البعير : مواضع الحزام مما يلي الظهر ، واحدتها

غَضْيَةً . وأَرضُ دَلاَّصُ ودِلاَصُ : مَلْسَاءً ؛ قالَ الأُغْلِبُ :

> فهي على ما كان مِن نَشَاصِ ، يَظُرِب الأَرضِ وبالدُّلاصِ

والدَّلِيصُ : البَرِيقُ . والدَّلِيصُ أَيضاً : ذَهَبُّ له بَرِيقُ ؛ قال امرؤ القيس :

> كأن مراته وحُدة كظهر م كنائين ، يجري بينهن كليص

والدُّلُو صُ ، مثال الحِنَّو صِ : الذي يَديضُ ؛ وأنشد أبو تواب :

باتُ يَضُوزُ الصّلنّانَ صَوْزًا ، صَوْزُ العَجُوزِ العَصَبُ الدّالـوّصا

فجاء بالصاد مع الزاي . والدُّلاصُ مَن الدُّروع : اللَّيْنَة مَلِيَّنَة ُ لِللَّهِ مِنْ الدُّروع : اللَّيْنَة مَلِيَّنَة ُ لِيِّنَة ُ لِللَّهِ مِنْ كَلْمُوم : الدُّالَصِ ، والجمع دُللُص ؛ قال عمرو بن كلَّمُوم :

علینا کل سایغة دلاص تری، فوق النظاق، لما غضونا

وقد يكون الدلاص حبقاً مكسراً ، وليس من اباب مبن لقولم دلاصان ؛ حكاه سببويه ، قال : والقول في هجان . وحجر دلاص وأدر ع شديد المملكوسة . ويقال : در ع ولاص وأدر ع وقد دلاص ما لواحد والجمع على لفظ واحد ، وقد دلاص دلاصة دلاص دلاصة

ودَ لَنْصَنْهَا أَنَا تَدَ لِيصاً ؛ قال ذو الرمة : إلى صَهْوَ فِي تَشْلُو كَالاً كَأَنَّة صَغاً دَلْصَنْهُ طَحْمةُ السيلِ أَخْلَقُ

وطَلَحْمَةُ السّلِ : شَدَّةَ دَفَعْتِهِ . وَدَلَّصَ الشّيَّةَ : مَلَّسَهُ . وَدَلَّصَ الشّيَّةِ : فَرَّقَهُ . والدُّلامِصُ : البرّاق ، فُعامِلُ عند سبويه ، وفُعَالِلُ عند غيره، فإذا كان هذا فليس من هذا الباب، والدُّلَمِصُ

عذوف منه . وحكى اللحياني : كالمبكس مَناعَه ودَمُلْكُ إذا زيّنَهُ وبَرَّقَهُ . ودَلِيْسَ السِيلُ الحَجَر : مَلِيّسَهُ . ودَلِيّصَت المرأةُ تَجبِينَهَا : نَنْفَ مَا عليه من الشعر .

واند كن الشيء عن الشيء : خرج وسقط . الليث: الاند لاص الانديات وهو سُرعة خروج الشيء من الشيء ، واند كن النس الشيء من يدي أي سقط . وقال أبو عمرو : التد ليص الشكاح خارج الفرج؛ يقال : خلص ولم يُوعِب ؛ وأنشد :

وَاكْتُشْفَتْ لَنَاشِيءِ دَمَكُمْكُ ، تقول : دَلِّصْ سَاعَةً لا بَلْ لِكِ

وناب كلشاء ودر ماء ودكتاء ، وقد كليصت

دلنس : الدُّلفُسُ : الدابَّةُ ؛ عن أبي عبرو .

هلم : الدُّلْسِمُ والدُّلامِمُ : البَرَّاقُ الذي يَبْرِقُ لونه . وامرأة دُلْسِمة " : بَرَّاقة " ؛ وأنشد ثعلب :

قد أغشدي بالأعوجي الثارس ، مثل مُدنق البصل الدلاميس

يريد أنه أشهب مهد". ودَلْمُصَ الشيءَ : بَرَّقَهُ . والدُّلَمِصُ الشيءَ : بَرَّقَهُ . والدُّلَمِصُ ، مقصور : منه ، والمي ذائدة ، قال : وكذلك الدُّمالِصُ والدُّمالِصُ ؛ وأنشد ابن بري لأبي دواد :

ككِنانَةِ المُدْرِيِّ زَيِّدَ .

دمص: الدَّمْصُ: الإسراعُ في كل شيء ، وأصله في الدَّجَاجة ، يقال: دَمَصَت بالكَنْكَة . ويقال المرأة إذا رَمَت ولدها يزَحْرة واحدة : قد دَمَصَت به وذَكَبَت به . ودَمَصَت الناقةُ بولدها تَدُمُصُ دَمْصاً : أَزْلَقَتْهُ . ودَمَصَت الكلبة يجرُوها : أَنْلَقَتْهُ لغير عَام . التهذيب : يقال دَمَصَت الكلبة ولدها إذا أسقطته ، ولا يقال في الكلاب أسقطت . ودَمَصَت البلبةُ ودَمَصَت السباعُ إذا ولدت ووضعت ما في بطونها .

والدَّمَصُ : رَفَّةُ الحَاجِبِ مِن أُخُرِ وَكَنَافَتُهُ مِنْ قُدُّم ، رَجِلُ أَذَّمَصُ ؛ ودَّمِصَ رَأْسُهُ : رَقَّ شُعرُه . والدَّمَصُ : مصدر الأَدَّمَص ، وهو الذي رَقَّ حَاجِبُهُ مِنْ أُخُر وَكَثُفَ مِنْ قُدُّم ، أَو رَقَّ مِنْ رأْسِهِ موضعُ وقلَّ شعرُه ، ورَبَا قالوا : أَدْمَصَ الرأْسُ إذا رَقَ منه موضع وقل شعرُه .

والدِّمْص ، بكسر الدال : كلُّ عِرْق من أعراق الحائط ما عدا العِرْق الأَسفل فإنه رِهْصُ .

والدُّمَيُّصُ : شجر ؟ عن السيراني .

والدُّوْمَصُ : البَيْضُ ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد لفادية الدُّبَيْريَّة في ابنها مُرْهب :

يا لَيْنَهُ قد كان شيْخاً أدْمَصا ، تُشَبُّه الهامة منه الدّومَصا

ويروى: الدَّوْفَصَا ، وقد تقدم ذَكَرَ الدَّوْفَصَ . أَبُو عَمْرُو : بِقَالَ للبَّيْخَةِ الدَّوْمَصَةُ . الجُوهِرِي : والدَّوْمُصُ بَيْضَةُ الجَدِيد .

دمقص : الدَّمَقُصَى : ضَرَّبُ من السيوف. أبو عمرو: الدَّمَقُصُ القَرُثُ ، بالصاد .

دملص: الدُّمَلِصُ والدُّمالِصُ كالدُّلَمِصِ والدُّلَامِصِ: الذي يَبْرِقُ لُونُهُ ، وقال يعقوب : هو مقلوب من الدُّلَمِصِ والدُّلامِصِ ، وهو مذكور في الثلاثي في دَلَصَ لأَن الدُّلامِصَ عند سيبويه فُعَامِل ، فكل ما اشتق من ذلك وقبُلِبَ عنه ثلاثي .

دنقس : الدَّنقِصة : دُورَيْتة ، وتُسبَّى المرأة الضَّليلة المُسبِّي المرأة الضَّليلة المُسبِّي المرأة الضَّليلة المُسبِّين

دهيس : صَنْعة مدهماص": المحكمة " ؛ قال أمية بن أبي عائد :

أَرْتَاحُ فِي الصَّعَدَاءِ صَوْتَ المَطْحَرِ ال مَحَشُورِ ، شَيفَ بِصَنْعَةً ﴿ دِهْمَاصِ

هيم : داصَتِ الفُدَّةُ بِينَ الجِلدُ واللحم تَدِيصُ كَيْصاً ودَيَصَاناً : تَوْلَّقَتْ ، وكذلك كُلُّ شيء تَحرَّكِ تحت يدك . الصحاح : داصَتِ السَّلْعَةُ وهي الفُدَّةُ إذا حركتها بيدك فجاءت وذهبت . وانداص عليبا فلان بالشَّرِّ : انهجَمَ . وإنه لَـيُنداص بالشرِّ أي مُفاحِيءٌ به وقيّاع فيه . وانداص الشيءُ من يدي: انشك . والاندياص : الشيءُ يَنْسَلُ من يَدِكِ ، وفي الصحاح : انسلال الشيء من اليد. وداص يَديف ديْصاً ودَيْصاناً : زاغ وحاد ؟ قال الراجز :

إن الجواد قد رأى وبيصها ، فأينا داصت بديص

وداصَ عن الطريق يَديِّصُ: عدَّلَ . وداصَ الرجلُ يَديِّصُ دَيْصاً : فرَّ . والدَّاصَةُ : حركة الفرادِ ، والدَّاصةُ منه : الذَن يَفِر ون عن الحرب وغيره .

والدّيْضُ: تشاطُ السائِس. وداصَ الرجلُ إذا خسّ بعد رفعة . والله اصة : السّفيلة لكثرة حركتهم ، واحدُهم دائص ؛ عن كراع . ويقال للذي يتسبع الو لاة : دائيص ، معناه الذي يدور حول الشيء ويتسبعه ، وأنشد لسعيد بن عبد الرحمن : أدَّى الدُّنيا معيشتها عناه . فتخطيشا ، وإيّاها نتليص مناه .

فإن بَعُدَّتِ بَعُدُنَا فِي بُغَاها ﴾ وإن قَتَرُبُتُ فنحن لها شديصُ

والدائص؛ اللَّصُّ، والجمع الداصة مثل قائد وقادة و وذائد وذادة ؛ قال ابن بري : والداصة أيضاً جمع دائص للذي يجيء ويذهب .

والدَّيَّاص: الشديدُ العَصَلِ . الأَصمِي: وجبلُ دَيَّاصُ إِذَا كُنتُ لا تقدر أَنْ تقبِصَ عليه من شدة عَصَلِه . الجوهري: وجل دَيَّاصُ إِذَا كَانَ لا يُقَدُّرُ عَلَيْهِ ؟ وأنشد إن بري لأَبِي النجم:

ولا بداك العضل الديّاس

### قصل الراء

وبس ؛ التربّس ؛ الانتظار ، وبص بالشيء وبصاً وتربّص به الشيء : انتظر به خيراً أو شراً ، وتربّض به الشيء : كذلك ، اللبت : التربّض بالشيء أن تنتظر به يوماً ما ، والفعل تربّصت به ، وفي التنزيل العزيز : هل تربّصون بنا إلا إحدى التنزيل العزيز : هل تربّصون بنا إلا إحدى نتربّص بكم أحد الشرين : عداباً من الله أو فحمل نتربّص بكم بأيدينا ، فين ما نتنتظر ، وتنتظرونه فرق بايدينا ، فين ما نتنتظر ، وتنتظرونه فرق كيو . وفي الحديث : إنا يُريد أن يتربّص بكم الدوائر ؛ التربيص : المنكث والانتظار .

ولي على هذا الأمر 'ريصة" أي تلبّث". ان السكيت: بقال أقامت المرأة 'ريصتها في بيع زوجها وهو الوقت الذي 'جعل لزوجها إذا 'عنن عنها ، قال : فإن أتاها وإلا فررق بينهما . والمنتر بيّس : المنتكر . . ولي في متاعي 'ريص" أي لي فيه تر يّص" ؛ قال ان بري : تربّص فيمل بيعدى بإسقاط حوف الجر كقول الشاعر :

### تَرَبُّصُ بِهَا رَبِيْبَ الْمَنْوُنِ لَعَلَّهِا تُطَلِّقُ بِرِماً ، أَو يَبُوتُ حَلِيلُها

وخص : الرّخص : الشيء الناعم الليّين ، إن وصفت به المرأة فر خصائها نعمة كرسرتها ورقته و كذلك وخاصة أناميلها "لينها ، وإن وصفت به النبّات فر خاصته هشاشته . ويقال : هو رخص الجسد ييّن الرّخوصة والرّخاصة ؛ عن أبي عبيد. ابن سيده: رخص رخاصة ورخوصة فهو رخص ورخيص تنعم ، والأنثى رخصة ورخيصة ، وثوب رخص ورخيص : ناعم كذلك . أبو عمرو : الرّخيص الثوب الناعم .

وَالرَّخُصُ : خدَّ الغلاء ، رَخُصَ السَّعْر يَوْخُصَ . وَأَرْخِصَة : جعله رَخِيصاً . وَأَرْخِصَة : جعله رَخِيصاً . وَارْتَخَصَة وَارْتَخَصَة الشيء : اشتريته رَخِيصاً ، وَارْتَخَصَة أَي عَدَّه رَخِيصاً ، وَاسْتَرْخَصَة رَآه رَخِيصاً ، وَعَلَى الشَّاعِر فِي وَيَكُونَ أَرْخُصَة وَجَدَّه رَخِيصاً ؛ وقال الشَّاعِر فِي أَرْخُصَة أَي جعلته رَخْيصاً ؛ وقال الشَّاعِر فِي أَرْخُصَة أَي جعلته رَخْيصاً ؛

'نَعَالِي اللَّحْمَ للأَصْبَافِ نِيًّا ، وَنُوْرُخُومُ إِذَا نَصْبِحَ القُدُورُ القُدُورُ القُدُورُ

يقول : 'نغليه نيثاً إذا اشترَبْناه وتُبيعه إذا طَبَخْناه لأكله ؛ ونُغالي ونُغْلي واحدٌ . التهذيب :

هي الحُرْصة والرَّحْصة وهي الفُرْصة والرَّفْصة بمعنى واحد .

ورَحْصَ له في الأمر : أَذِنَ له فيه بعد النهي عنه ، والاسم الرُخْصَةُ . والرُخْصَةُ والرُخْصَةُ : تَوْخَيْصُ الله للعبد في أَشْياءَ حَقَّقُهَا عنه . والرُخْصَةُ في الأَمر : وهو خلاف النشديد، وقد رُخَصَ له في كذا تَوْخَيْصًا فترَخَصَ هو فيه أي لم يَسْتَقْص . وتقول : رَخَصْت فلاناً في كذا وكذا أي أَذِنْت له بعد نهي إيّاه عنه . ومو ت رَخِيصُ : تَدْرِيع .

ورُبْغَاصِ ؛ اسم امرأة .

وصعي : رَصِّ البُنْيَانَ يَوْصَّهُ رَصَّا ا فَهُو مَرْصُوصَ ا وَدَصَيْعَهُ وَرَصَّرَ صَهُ : أَحْكَمَ وَجَمَعُهُ وَوَصَّمَ وَلَمَّ مَا أَحْكِمَ وَضُمَّ ، وفَمَّ مَا أَحْكِمَ رَصَّا أَي فقد رُصَّ ، ورصَّصَتْ الشيء أَرْصَة وصَّا أَي فقد رُصَّ ، ورصَصَتْ الشيء أَرْصَة وصَّه وصَّا أَي أَلْصَة بُعض ، ومنه : بُنْيَان مَرْصوص ، أَلْتُ وَصَدَّ الشيء النَّيْنِ مَرْصوص ، ومنه : بُنْيَان مَرْصوص ، وصنه : بُنْيَان مَرْصوص ، وفي السَّنَويل : كَأَنْهُم بُنْيَان مَرْصُوص . وفي السَّنَويل : كَأَنْهُم بُنْيَان مَرْصُوص .

وتراص القوم : نضامتوا وتلاصقنوا ، وتراصوا : تصافنوا في القتال والصلاة . وفي الحديث : تراصوا في الصفوف لا تتخلك الشياطين كأنها بنات حدّ في ، وفي رواية : تراصوا في الصلاة أي تلاصقنوا ، قال الكسائي : الشراص أن بكاصق بعضهم ببعض حى لا يكون بينهم خلك ولا فرج " ، وأصله تواصعوا من رص البيناء يرصه وسا إذا ألصق بعضه ببعض فأدغم ؛ ومنه الحديث : لصب عليم العذاب صباً ثم لرص عليم رصاً . ومنه حديث ان صباد : فرصه وسول الله عليه وسلم ؛ ان صباد : فرصه الى بعض ، ومنه قوله تعالى : كأنهم أي ضم بعضه إلى بعض ، ومنه قوله تعالى : كأنهم أي ضم بعضه إلى بعض ، ومنه قوله تعالى : كأنهم أي ضم بعضه إلى بعض ، ومنه قوله تعالى : كأنهم أي ضم بعضه إلى بعض ، ومنه قوله تعالى : كأنهم أي شيان مرصوص ، إلى النعض ، البعض ، ومنه قوله تعالى : كأنهم

وبَيْضُ تُصِيصُ : بعضُه فوق بعض ؟ قال امروُ القس :

> على نِقْنِق هَيْق له وليعرْسه، بِمُنْخَدَع الوَعْساء، بَيْضُ رَصِيص

> > ورَصْرُصَ إذا ثبت بالمكان .

والرَّصَصُ والرَّصاص والرَّصاصُ : معروف من المَّعَد نِيَّات مشتق من ذلك لِتَداخُل ِ أَجزائِه ، والرَّصاصُ أَكْثر من الرَّصاصِ ، والعامة تقوله بكسر الراء ، وشاهد الرَّصاص بالفتح قول الراجز :

أنا ابنُ عَمْرُ و ذي السُّنا الوَبَّاصِ وابنُ أَبِيهُ مُسْعِطُ الرَّصاصِ

وأول من أسفط بالرّصاص من ملوك العرب ثعلبة ابن امرى القيس بن مازن بن الأزد. وشيء مُو صّص : مُطلّي به . والتّر صيص : تر صيصك الكور وغيرة بالرّصاص . والرّصّاصة والرّصراصة : حجارة لازمة لما حوالتي العين الجارية ؛ قال النابغة الجعدي :

حِجارة قلن يرضراصة ، كُسين غشاءً من الطنعلنب

ويروى : بِرَضْرَاضَةَ ، وسيأتي ذكره في موضعه . والرَّصَصُ في الأَسْنَانَ : كَاللَّصَصِ ، وسيأتي ذكره في موضعه ؛ دجل أرَصُ وامرأة رَصَّاءً .

والرّصّاء والرّصُوصُ من النساء: الرّتنقاء ورَصَّصَتُ المرأة إذا أدْ نَت نِقابَها حق لا يُرَى إلا عَيْناها، أبو زيد: النَّقابُ على مارِن الأنف. والتَّرْصِيصُ: هو أَن تَنْتَقِبَ المرأة فلا يُركى إلا عناها، وتميم تقول: هو التَّوْضَيَّصُ ووَصَّصَتْ. الفراء: وَصَّصَ إذا أَلْسَحَ في السؤال، ووصَّصَتْ. الفراء: وَصَّصَ إذا أَلْسَحَ في السؤال، ووصَّصَ

النَّقاب أَيضًا. أَبُو عَمْرُو: الرَّصِيصُ نِقَابُ الْمُرَأَةُ إِذَا أَدْ نَنَه مِن عَبْدُيْهَا ، والله أَعْلم .

وعس : الار تماض : الاضطراب ؛ وعَصَه و عَصَه وعَصَه وعَصَه وعَصَه وعَصَه وعَصَه وعَصَه المعتراة الله : الرغض بمنزلة النقض . واد تعصَ الشجرة : الهتزات ، ورعصتها الرابع وأدعصتها الرابع وأدعصتها ورعصتها . ورعص النود الكلب وعصاً : طعنه فاحتمله على قريه وهزاه ونعضه . وضربه حتى ارتعص أي التوى من شدة الضرب . وارتعصت الحبة : النتوت ؟ قال العجاج :

إني لا أسعَى إلى داعيّة ، إلا ارتيعاصاً كارتيعاص الحيّة

وارْتَعَصَتُ الْحَيَّةُ إِذَا صُرِيتَ فَلِنَوَتْ كَفْنَبُهَا مَثِلُ

تبعضصت وفي الحديث : فضربتها بيدها على عجزها فار تعس أبيدها على وار تعص الجدي : طفر من النشاط ، وار تعص الحدي : طفر من النشاط ، وار تعص الفرس كذلك . وار تعص البرق : اضطرب ، وار تعص السوق إذا غلا ؛ هكذا رواه البخاري في كتابه لأبي زيد ، والذي رواه شهر ار تقص ، بالفاء . قال : وقال شهر لا أدري ما ار تقص ؛ قال الأزهري وار تقص السوق ، بالفاء ، إذا غلا صحيح . ويقال : رعص عليه جلا ، وفي حديث أبي در : خرج بفرس له فتسعك ثم تهض ثم رعص فسكته ، وقال : اسكن فقد أحست دعوتك ، وبد أنه لما قام من مراغه فقد أحست دعوتك ، وبد أنه لما قام من مراغه فقد أحست دعوتك ، وبد أنه لما قام من مراغه

وفس: الرُّفْصة': مقلوب عن الفُرْصة التي هي النَّوْبَة. وترافَصُوا على الماء مثل تَفَارَصُوا . الأُموي: هي

انتفض وارتعد .

الفُرْصة والر فنصة النَّو بة تكون بين القوم

يَتَنَاوَ بُونِهَا عَلَى المَاء ؛ قال الطرماح : كأو ب يدكي ذي الرافشة المُتَمَنَّع

الصحاح: الرَّفْصة الماء يكون بين القوم، وهو قَـلُـبُ الفَّرْصة . وهم يَتْرَافَصُون المَاءَ أَي يِتَنَاوَ بُونه . والرَّتَفَصُ السعْرُ الرَّتِفَاصاً ، فهو ثُرْ تَفْضُ إذا غلا وارتفع ، ولا تقل الرَّتَقَص . قال الأَرْهَرِي : كأنه

مأخوذ من الرُّفشعة وهي النُّوُّبة . وقد ارْتَفَسَ

السُّوقُ بالفلاءِ ، وقد رُو ي ار تَعَصَ ، بالعين ، وقد

وقع : الرَّقْصُ وَالرَّقَصَانُ: الْحَبَبُ، وفي التهذيب: ضَرَّبُ من الْحَبَبُ ، وهو مصدر كَقَصَ يَرْقُصُ كَوْمُنَا ؛ عن سببويه ، وأَرْقَصَه. ورجل مِ قَصَ : سكير الحب ؛ أنشد ثعلب لفادية الدبيرية :

وزاغ بالسراط علندى مراقصا

ورَّقَصَ اللَّمَّابُ يَرْقُصِ رَقَصًا ، فهو رقاص ُ. قال ابن بري : قال ابن دريد يقال رُقَصَ يَرْقُص رَقَصًا ، وهو أَحَد المصادر التي جاءت على فَعَلَ فَعَلَا نَحْو طَرَّدَ كُلُرَدًا وَحَلَبَ حَلَبًا ؛ قال حسان:

> يزُجاجة كقصت بما في قَنَفْرِ ها، كَافَسَ القَلُوصِ بِرَاكِبٍ مُسْتَعْجِلِ وقال مالك بن عبار الفُرَيْعِيّ :

وأدبرُ وا، ولَهُمْ من فَوْقِها رَقَصَّ، والموتُ تخطرُ ، والأرْواحُ تَبْتَدرِرُ وقال أوس :

نَفْسِي الفِداءُ لِمِنْ أَدَّاكُمُ رَقَصاً، تَدَّمَى حَرَافِفُكُم فِي مِشْيِكُم صَكَكُ

وقال المساور :

وإذا كنا الداعي عَلَيّ رَفَّنَصَتُمُ رَفَّضَ الْحَنَافِسِ مِن شِعَابِ الأَخْرَمَ

وقال الأخطل :

وَقَنَبْسَ عَيْلانَ حَتَى أَقَسْبَلُوا رَقَصاً، فبايعُوك جِهاراً بَعدما كَفَرُوا

ورَقَصَ السَّرابُ والحَبَابُ : اضطرب، والراكب يُرقِصُ بَمِيرَهُ : يُنَزِّيه ويَحْسِلُه على الحَبَبِ ، وقه أَرقَصَ بَعِيرَهِ . ولا يقال يَرْقُصُ إلا لِلأعب والإيل ، وما سوى ذلك فإنه يقال: يَقْفِزُ ويَنْقُرُ ، والعرب تقول : وقص البعيرُ يَرْقُصُ كُوفَصَ كَفَسَ مُعرك القاف ، إذا أمرع في سيره ؛ قال أبو وجزة :

فيا أَوَدُنَا بِهَا مِنْ خَلَتْهِ بِدَلاً ، ولا بها رَقَصَ الوَاشِينَ نَسْتَنَبِعُ

أراد: إسراعهم في هن "النسام . ويقال للبعير إذا وقص في عدوه: قد التنبط وما أشد للبطكة . وقص في عدوه : قد التنبط ورقصت : تزاند . ورقص السعر : غلا ؛ حكاها أبو عبيد . ورقص الشراب : أخذ في الفلكيان . التهذيب : والشراب يوقص ، والنبيذ إذا جاش رقص ؛ قال حيان :

يِرُ جَاجَةٍ رَقَصَتُ بَمَا فِي فَعَرِهَا ﴾ رَقَصَ التَلُوصِ بِرَاكِ مُسْتَعَجِل

وقال لسيدني السراب ي

فيتلنك إذ وقص الوامع بالضَّعَى

قال أبو بكر: والرَّقَصُ في اللغة الارتفاع والانخفاض. وقد أرَّقَصَ القومُ في سَيْرِهِم إذا كانوا كرَّتَفِعُون وبَنْخَفَضُونَ ؛ قال الراعي :

> وإذا ترَقَّصَت المَفازةُ عَادَرَتُ رَبِيدًا يُبَعِّلُ خَلَفْهَا تَبْغِيلا

معنى تُوَقَّصَت ارتفعت وانخفضت وإنما يرفعها ويخفضها السراب ، والرَّبِد : السريع الحقيف ، والله أعلم . ومعى : الرَّمَص في العين : كالعَمَص وهو قَدْ يَى تَلْفِظ به ، وقيل : الرَّمَص ما سال ، والغَمَض ما جَمَد ، وقيل : الرَّمَص صغر ها ولزُ وقيها ، ومص حَمَد ، وهو أرامص وقد أرامص الداء ؛ أنشد تعلب لأبي محمد الحد لمرتم :

## مُرْامَعة مِنْ كِبَرٍ مَآقِيه

الصحاح: الرّمَص ، بالتعريك ، وسخ يجتمع في المدوق ، فإن سال فهو عَمَص ، وإن جمد فهو وَمَص ، وقد وَمصت عينه ، بالكسر، وفي جديث ابن عباس : كان الصيان يُصبحون عَمْصاً وُمصاً ويُصيح ويُصيح ويصبح وسلم ، صقيلا ويُصيح وسول الله عليه وسلم ، صقيلا ويصبح من الله عليه وسلم ، صقيلا المعين من الفيص والرّمَص ، وهو البياض والرّمَص ، وهو البياض والرّمَص ، والمنتص والرّمَص ، والمنتص والرّمَص ، والمنتص والرّمَص ، والمنتص والرّمَص ، ومنه الجديث : فلم تَكتَحِل على الدخول في الصاح . ومنه الجديث : فلم تَكتَحِل على الدخول في الصاح . ومنه الجديث : فلم تَكتَحِل على الدخول في الصاح . ومنه الجديث : فلم تَكتَحِل على المناد ، من المناد ، وفي حديث صقيد :

اشْتَكَتْ عَنْهَا حَيْ كَادَتَ تَرْمُصُ ، فإن روي بالضاد أراد حتى كادَت تحْسَنَى .

والشَّعْرَى الرُّمَيْصَاءُ: أَحَدُ كُوكِي الذَّوَاعُ، مَشْتَقَ مَنْ وَمُصِ العَيْنُ وغَمَّصِهَا ، سبيت بذلك لصغرها وقلة ضوعًا .

ورَمَصَ اللهُ مُصِيتَهُ يَرْمُصُهُا رَمُصاً : جَبَرَهَا ، ورَمَصَ بِنِ القوم يَرْمُصُ رَمْصاً : أَصلَح ، ورَمَصَ النبيءَ : طلبَه ولبَسه ، ورَمَصَ الرجلُ لأَهله رَمْصاً : اكتسب ، ورَمَصَت الدجاجة : ذرَقَت ، ابن السكيت : يقال قبيع الله أمّاً ومَصَت به أي ولدّنه .

والرَّمَصُ والرَّميصُ : موضعان ؛ قال ابن بري : أهبل الجوهري من هذا الفصل الرَّميص ، وهو بَقُلُ أُجبر ؛ قال عدي :

## أَحْمَرُ مُطَّمُونًا كَاءِ الرَّمِيس

وهمى : الرَّ هُمَنُ : أَن يُصِيبَ الحَجرُ حَاهَرًا أَو مَنْسِياً فَيَدْ وَى باطنُه ، تقول : رَهَمَه الحَجرُ وقد رُهِصَت الدّّابة رَهْصاً ورَهِصَت وأَرْهَصَه الله ، والاسم الرّهْصةُ : الصحاح : والرّهْصة أن يَدْوى باطن حافير الدَّابة من حجر تَطؤه مثل الوّقرة ؛ قال الطرماح :

يُساقطُهُ تَشْرَى بكل خَسِيلة ، كَبَرْغِ البِيطُر الثّنف دَهُم الكُوادِنِ

والنَّقَفُ : الحاذقُ . والكُوادِنُ : البَوادِينَ . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، احتَبَعَمَ وهو محرمُ من رَهْصة أصابته . قال ابن الأثير : أصل الرَّهْصِ أَن يُصِيبَ باطن حافر الدابة شيء يُوهِنُهُ أَو يُنْزُلُ فيه المَاءَ من الإغياء ، وأصل الرَّهُ ص

شَدَّةُ الْعَصْرِ ؛ ومنه الحديث : فرَّمَيْنَا الصِدَّ حتى وَهَصْنَاهُ أَي أَوْهَنَاهُ ؛ ومنه حديث مكعول : أنه كان يَوْقِي من الرَّهُصَةِ : اللهم أنت الواقي وأنت الباتي وأنت الشاني .

والرّواهِ فَ : الصخور المُتراصفة الثابتة. ورهصت الدابة ، بالكسر ، رهصاً وأرهصها الله : مثل وقورت وأوقتر ها الله ، ولم يقل الأوهصت ، فهي مر هوصة ورهيص ، ودابة رهيص ورهيص من الحجارة : مرهوصة والجمع رهضي والرّواهيص من الحجارة : الله ترهيص الدابة إذا وطيئتها ، وقبل : هي الثابت المهلمة المثر العصة والرّهض الدابة من الدابة ووقرت الدابة ووقرت الدابة والرّهضة والوقرة . قال ثعلب : رهيصت الدابة أضح من أرهيص ؛ وقال شهر في قول النهر بن تولب في صفة حمل :

سُديد وهُم قَلِيل الرَّهُم مُعْنَدل ، بِصِنْجَنِيه مِن الأَنْساعِ أَنْدابُ

قال: الوَهُمْ الوطة والرَّهُمْ الفَهْرُ والمِثَار. ورَهُمَ في الأَم رَهُما: لامهُ وَقِيل: اسْتَعْجَلَه. ورَهَمَ في الأَم رَهُما: لامهُ وقيل: اسْتَعْجَلَه. ورَهَمَنِي فلان في أمر فلان أي لاممني، ورهَمَن الله فلاناً في الأَمر أي استِعجلني فيه ، وقد أرَّهُمَ الله فلاناً للخير أي جعله مَعْد نا الخير وماتئ . ويقال: وهَمَن فلان محتله مَعْد نا الخير وماتئ . ويقال: رهمن فلان محتله أي أخذني أخذا شديداً . ابن حسل : يقال رهمت بدينه رهما ولم يُمتَنه أي أخذه به أخذا شديداً على عُسْرة ويُسْرة فذلك أخذه به أخذا شديداً على عُسْرة ويُسْرة فذلك الرهم أي أرصد ورهمت الحائط عا يُقيمه إذا اليوم أي أرصد ورهمت الحائط عا يُقيمه إذا اليوم أي أو الدقيش: لفرس عرقان في خيشومه مال . قال أبو الدقيش: لفرس عرقان في خيشومه

﴿ قُولُهُ وَلَمْ يَقِلُ مُ أَيِّ الكِمَالِّي فَانَ الْعَبَارَةُ مِنْقُولَةً عَنْهُ كَمَا فِي الصحاح.

وهبا الناهقان ، وإذا رَهَصَهُما مَرِضَ لَمَسا . ورُهِصَ الحَالَظُ : رُدَّعِمَ . والرَّهْص ، بالكسر : أَسفَلُ عَرَق فِي الحَالَظ . والرَّهْص : الطّبّن الذي يُجْعَل بعضُه على بعض فيُبنى به ، قال ابن دريد : لا أدري ما صحّتُه غير أنهم قد تكلموا به . والرَّهّاص : الذي يعمل الرَّهْص . والمَرْهَصَ ، بالفتح : الدرجة ' والمرتبة . والمَراهِص : الدَّرَجُ ' ؟ قال الأعشى :

> رَمَى بِكَ بَيْ أَخْرَاهُمْ أَوْ كُنْكَ العُلْمَ ، وفَنْضَالَ أَقْوَامُ عَلَيْكَ مَرَاهِصَا

> > وقال الأعشى أيضاً في الرواهس :

فَمَضُّ حَدَيْدَ الأَرْضِ ، إِنْ كُنْتُ سَاخِطًا، بِفِيكَ ﴿ وَأَخِجَارَ ۖ الكَلَابِ ۚ الرَّوَاهِمَا

والإرهاص : الإنتبات ، واستعبله أبو حنيفة في المطر فقال : وأما الفرغ المتقدم فإن وقوه من الأنثواء المشهورة المذكورة المعبودة النافعة لأنه أريد أنه المتوسي . قال ابن سيده : وعندي أنه أريد أنه مقدمة له وإيذان به . والإرهاص على الذائب : الإصرار عليه . وفي الحديث : وإن دنية لم يكن عن إرهاص أي عن إصرار وإراصاد ، وأصله من الرهاص ، وهو تأسيس البنيان .

والأَسَدُ الرَّاهِيصُ : مَنْ فَنُرُّسَانَ العربِ معروف .

روض: التهذيب : واص الرجل إذا عَقَلَ بعد وُعُونَةٍ .

#### فصل الشين المعجبة

شبص : الشَّبَصُ : الحُشونة ودخولُ شوكِ الشَّجرِ بعضه في بعض . وقد تَشَبُّص الشَّجرُ ؛ بمانية . شَرِض : النهذيب في الحناسي : الشَّبَرَ ْبَصُ والقِر ْمَلِي ۗ والحَبَرُ بُرِ ُ : الحِمل الصغير .

شحص: الشَّحْصَاءُ: الشَّاهُ التي لا لَبْنَ لِهَا . والشَّحَاصَةُ والشَّحَاصَةُ والجَمِعِ في والشَّحَصُ : التي لا لَبْنَ لها ، والواجدة والجمع في ذلك سواء ، وقبل : القليلة اللبن " وقال شمر : جمع مُنْحَصَ أَشْحُصُ ، وأنشد :

# بِأَشْعُصُ مُسْتَأْخِرٍ مُسَافِدُهُ

ابن سيده: والشّعْصَاءُ من الفَهُم السبينة ، وقيل: هي التي لا حمل لها ولا لبن . الكسائي : إذا ذهب لبن الشاة كلّه فهي تشعّص ، بالتسكين ، الواحدة والجميع في ذلك سواء ، وكذلك الناقة ؛ حكاه عنه أبو عبيد . وقال الأصمي: هي الشّعَص ، بالتحريك . قال الجوهري : وأنا أرى أنهما لنفتان مشل نهر ونتهر لأجل حوف الحلق . والشّعْص : التي لم ينثر عليها الفحل قط ، الواحد والجمع فيه سواء ، والشّعَص : تري قط ، الواحد والجمع فيه سواء ، والشّعَص : تري قل المال وخشارته .

وفي النوادر: يقال أشعصته عن كذا وشحصته وأقدصته وقحصته وأمعصته ومحصته إذا أبعد ته ؟ قال أبو وجزة السعدي:

ظَمَائِن من قبس بن عَيْلانَ أَشْعَصَتْ بهين النَّوى ، إن النَّوى ذاتُ مِغُولَ

أَشْعَصَتْ بِهِن أَي بِاعَدَنْهِن ". ابن سيده : سُعِصَ الرجل سُعَصَ ": مهزولة ؟ عن ثعلب .

شخص : الشُّغْصُ : جِمَاعَةُ شَغْصِ الإِنسان وغيره ، مذكر ، والجمع أَشْغَاصُ وشُغُوصُ وشَغَاص ؛

وقول عبر بن أبي ربيعة :

فكانَ بِحَنْي، دُونَ مَنْ كَنْتُ أَنَّقِي، ثَلَانَ أَنَّقِي، ثَلَانَ أَشْفُوصٍ : كاعبان ومُعْصِرُ

فإنه أثبت الشخص أراد به المرأة . والشخص : سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد ، تقول ثلاثة أشخص . وكل شيء رأيت 'جسمانه ، فقد رأيت مضافة . وفي الحديث : لا تشخص أغير من الله ؟ الشخص : كل جسم له ارتفاع وظهور ، والمراد به إثبات الذات فاستفير لها لفظ الشيخص ، وقد جاه

في رواية أخرى: لا شيء أغير من الله ، وقيل: معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله . وقيل: الله . والأنشى شغيصة "، والأنشى شغيصة"،

والشعيص : العظيم الشخص ، والاسم سعيصه ، والاسم الشّغاصة ؛ قال ان سيده : ولم أسبع له يفعل فأقول إن الشّغاصة مصدر ، وقد شخصت شخاصة " أبو زيد : رجل شخيص إذا كان سيّدًا ؟ وقيل : شخيص إذا كان ذا شخص وخلاق عظم بيّن الشّغاصة .

وشَّحْصُ الرجل ، بالضم ، فهو سَفْعِص أي تجسيم ، وشَّخْصُ ، بالفتح ، أن سيده ؛ وشَّخْصُ ، النقع ، أن سيده ؛ وشَّخْصَ الشَّيِه كَشْخُوصاً انتَبَر ، والشُّخُوصا انتَبَر ، والشُّخُوص ؛ فِحْهُ

الهُبُوطِ . وشَّحَصَ السهمُ كِشَّخَصُ مُشْخُوصًا ؛ فهوَ شَاخِصَ : علا الهدف ؛ أنشد ثعلب :

لها أَسْهُمْ لا قاصِراتُ عن الحَسَا ، ولا شَاخِصاتُ عن فَوْادي طَوالِعُ

وأَشْخَصَهُ صَاحِبُهُ ؛ عَلَاهُ الْهَدَفُ . ابن شَمِيلُ : الشَّيْلُ : الشَّخُصُ سَهْمُكُ إذا طَمِيعُ

في السماء ، وقد أَشْخَصَه الرامي إشْخاصاً ؛ وأنشد :

## ولا قاصِرات عن فنُؤادِي شواخِصُ

وأُسْخُصَ الرامي إذا جاز سَهْمُهُ الْغَرَصُ مِن أَعْلاه، وهو سَهُم شَاخْتُص ، والشُّغُوصُ : السَّيْرُ مَن كَلَّكَوْ إِلَى بِـلَدِي . وَقَـد سَخُصَ كِشَخْصُ 'شَخُوصاً وأَشْخُصْنُهُ أَنَا وَشُخَصَ مَنْ بِلَدِّ إِلَى بِـلَّدُ تُشْخُوصاً أي َ دُهُبُّ . وقولهم : نحن على سفر قد أَشْخُصْنَا أِي حان 'شخُوصُنا. وأَشْخَصَ فلانَ بِفلانَ وأَشْخَسَ به إذا اغتابَه . وشُخَصَ الرجل بيَصَر ﴿ عند الموت كِشْخُصُ 'شْخُوصاً : كَافَعَهُ فَلَمْ يَطَنُّرُ فَ" ، مَشْتَقَ مِن ذلك . شبر : يقال تشخّص الرجل بَصَرَه فَشَخّصَ البَصَرُ نَفْسُهُ إذا تَسها وطَنَمَعَ وشَصا كُلُّ ذَلَـكُ مثلُ الشُّغُوصِ . وشَخَصَ بَصَرُ فلانَ ، فهو سَاخِصُ إذا فَتَنعَ عَيْنَيُّهُ وجَعَــل لا يَطُّر ف. وفي حديث ذكر المَيَّت : إذا تَشْخُصَ بَصَرُه ؟ سُخُوصُ البَصَرِ ارتفاعُ الأَجْفَانِ إِلَىٰفَوْقُ وتَحَدِّيدُ النظير وانتزعاجه . وفرس شاخص الطيَّر ف : طاميحُه ، وشاخِصُ العظامِ : 'مُشْرِقُها . وشُخِصَ به : أنى إليه أمر " يُقلِيقُه . وفي حديث قيلته : إن صاحبتُها استقطع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الدَّهْنَاءَ فَأَقْطُمُهُ إِيَّاهَا ، قَالَتَ : فَشُخْصٍ بِي . يَقَالُ للرجل إذا أتاه ما يُقلقه : قد تُشخص به كأنه وفع من الأرض لقلقه وانثزعاجه ، ومنه أشخُوصُ المسافير أخروجُه عن مَنْزُله . وشَخَصَت الكلمة في الفُّم تَشْخُصُ إِذَا لَم يَقْدُرُ عَلَى خَفْضَ صُوتُهُ مِا . التهذيب : وسُنخَصَت الكلِّيمة ُ في الفَمْ ِ نَحْوَ ۖ الحَنَّكَ ِ الأُعْلَى ، وربما كان دلـك في الرجـل خلَّقة أي يَشْخُصُ صُونتُه لا يَقْدر على خَفْضه . وشَخَصَ

عن أهله يَشْخُصُ أَسْخُوصاً : ذَهَبُ . وَسُخَصَ اللَّهُم : دُجَبُ . وَسُخَصَ

وفي حديث عَبَّان : إِنَّا يَقْصُر الصلاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصاً أَو بِحَضْرة عَدُو ۗ أَي مُسافِراً . والشَّاخِصُ : الذي لا يُغِبُ العَرْو ؟ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أما تربني البوم ثلباً شاخصا

الثَّلْبُ : المُسينِّ . وفي حديث أبي أبوب : فلم يَوْلُ . مُاخصًا في سبيل الله .

وبنو تشخيص: 'بطين ' قال ان سيده: أحسبهم انتقر َضُوا . وشيخصان : موضع ' قال الحرث بن حازة :

> أُوْقَدَّتُهَا بَيْنَ العَقِيقِ فَشَخْصَيْتُ نِ يِعْدُودٍ ، كَمَا يَكُوحُ الضّياة

وكلام مُتَشَاخِص ومُتَشَاخِس أي مُتَفَاوِت .

شُومِن ؛ الشَّرِّصَتَانِ ؛ ناحِيتًا الناصِية ؛ وهما أَرَّقَتُهَا شَعْرَاً، ومنهما تَبُدُّو النَّزَّعَةُ عند الصَّدْعِ، والجمع شِرَّحَةٌ وشِرَاصٌ ؛ قالَ الأَغلب العجلي :

## مكنت الجبين ظاهر الشراص

وقيل: الشّر صَنَانِ النّرَ عَنَانِ اللّنَانَ في جانِبَيِ الرأس عند الصّدُ غ، وقال غيره : هما الشّر صان . وفي حديث ابن عباس : ما وأيت أحسن من شرصة علي ، هي بفتح الراء الجلّلَحة ، وهي انحسار الشعر عن جانبي مقد م الرأس ؛ قال ابن الأثير : هكذا قال الهروي وقال الزخشري : هو يكسر الشين وسكون الراء، وهما شرصتان والجمع شراص ابن دريد: الشّرصة وهما شر صنان والجمع شراص ابن دريد: الشّرصة أيفقر على أنف الناقة ، وهو حَدْ ، فيعطم على عليه المعقر على أنف الناقة ، وهو حَدْ ، فيعطم على عليه

ثِينِيُ الزَّمام ليكون أمَرَعَ وأطنوعَ وأدُومَمَ لِسَيْرِها ﴾ وأنشد :

> لولا أبو عُمَرَ حَفْصٌ عَلَا انْتَجَعَتْ مَرْثُوا قلومي، ولا أَزْدِي بِهَا الشَّرَصُ

الشَّرَ صُ والشَّرَنُ عند الصَّرَع واحدًا وهما الغِلْطَةُ مَن الأرض .

شرنص : الليث : جمل شرناص ضَخْم طويل العنق ، وجمعه شرانيص .

شعص : الشّصَصُ والشّصاصُ والشّصاصاءُ : البُسُ والمُنْفُوف والغلطُ ، سُصَتَ معيشتُهم تشص سَصَاً وشَصاصاً وشُصُوصاً ، وفيها سَصص وشصاص وشصاصاء أي نذكه ويبُسُ وجفوف وشدة . الأصبي : إنهم أصابتُهم لأواء ولو لاء وشصاصاء أي سننة وشدة . ويقال : انكشف عن الناس شصاصاء مُنكرة والشّصاصاء : الغلط من الأرض ، شصاصاء من أي على حد أمر وعجلة . ولقبته على شصاصاء على مضاف ، أي على عجلة كأنهم جعلوه وهو على شصاصاء على مضاف ، أي على عجلة كأنهم جعلوه والساً لها ، ولقبته الساً لها ، ولقبته الساً لها ، ولقبته الساً لها ، ولقبته الساً لها ، ولقبته المنا الراجز :

نحن نتحنا ناقة الحَيَّاج على تشجاحاً من النتاج

ابن بُزُوج : لقيته على تشصاصاء ، وهي الحاجة التي لا تَسْتَطَيْع تَرْ كَهَا ؛ وأنشد .

على تشصاصاء وأمرٍ أزور

المفضل: الشَّصَاصَاءُ مَر صَكَب السُّوء .

والشَّصُوصُ : الناقةُ التي لا لبَنَ لها ، وقيل : القليلةُ اللهن ، وقد أشَصَّتُ الناقةُ ا

والشاة تَسُمِّ وتَسَمَّ شَماماً وشُمُوماً وشُمُوماً وشُمُوماً وشُمُوماً وأَسْمَانَ وَمُ يَقُولُوا مُشَمَّ :

قل لَــَنهُما جداً ، وقيل : انقطع البنة ، والجمع شمائيس وشماس وشمص ؛ ومنه الحديث : أن فلاناً اعْتَدَرَ إليه من قلة اللبن وقال : إن ما ماشيتنا الشميس ؛ وأنشد أبو عبيد لحضرم بن عام وكان له تسعة إخوة فماتوا وور ثهم :

أَمْرُحُ أَنْ أَرْزَأَ الكِرامَ ، وأَنْ أُورَنَ كُوادًا تَشَالُصاً نَبَلًا

وقد شرحنا هذا في فصل جزأ .

وأَسْتَصَّت النَاقَةُ إِذَا دُهَبَ لِينُهَا مِن الْكِبَرِ. وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : رأى أَسْلَم تَجْمَسِل مَنَاعَه على بعير مِن إيل الصَّدَقَة قال : فهلا نَاقَةً تَصُوصاً ؛ والشَّصُوصُ : التي قل لَّ لبنها وذهب . ويقال : شاة تَشْصُوصُ للتي ذهب لبنها ، يستوي فيه الواحد والجمع . قال أبن بري : وفي الصحاح يقال شاه من تشصصُ للتي ذهب لبنها يستوي فيه الواحد شاه من شصص للتي ذهب لبنها يستوي فيه الواحد

والجمع ، قال ؛ والمشهور شاة تشصُوص وشياه " مُشصُص ، فاإذا قبل شاة تشصُص فهو وصف بالجمع كعبل أرامام وتوب أخلاق وما أشبه .

وشُصُّ الإنسانُ يَشِصُ مُثُصًّا : عَصُّ على نواجِدِ . صَبْرًا " وفي التهديب : إذا عَضُ نواجِدٌ على الشي

صَبْراً ، وفي التهذيب: إذا عَض نواجِذَه على الشيء مَّ صَبْراً ، صَبْراً ،

ويقال: نفي الله عنك الشَّصَائِصَ أَي الشَّدَائِمَةُ. وشُكَّتُ معيشتُهُم سُصُوصاً، وإنهم لفي سُصاصاء أي في شدّة ؛ قال الشاعر:

فحبس الراكب على مُثاص

وسُنَصَّ عن الشيء وأَسْنَصَّه : منعَه . والشُّصُّ :

اللَّصِّ الذي لا يَدَعُ سُينًا إلا أَتَى عليه ، وجمعُهُ السَّصُوصِ . الشَّصُوصِ . والشَّصُ والشَّصُ والشَّصُ والشَّصُ والشَّصُ : شيء يُصادُ به السَّبَكُ ؛ قال ابن دريد : لا أَحْسَبُهُ عربيّاً . وفي حديث ابن عمر في

رَجِلُ أَلْتُمَى شُصَّهُ وَأَخِذُ سَمَكَةً : الشَّصُ والشَّصُ ، الشَّصُ والشَّصُ ، بالكسر والفتح ، حديدة عَقْفَاءً يُصادُ بها السبك .

شَقَص : الشُّقْصُ والشُّقيصُ: الطائفة من الشيء والقطُّعةُ ا من الأرض ، تقول : أعطاه شقصاً من ماله ، وقبل: هو قليـل" من كثير ، وقيل : هو الحَظُهُ . ولك شَقْصُ منذا وشتيمه كما تقول نصفه ونصيفه ، والجمع من كل ذلك أشتقاص وشقاص من كل ذلك أشافعي في باب الشُّفعة : فإن اشْتَرَى شَقْصاً من ذلك ؟ أراد بالشَّقْص نَصِيبًا معلوماً غير مَغْرُ وزَّءُقال شير: قال أعرابي اجمل من هذا الحر" سُقيصاً أي عا اشْتَرَيْتِها . وفي الحديث: أن رجلًا من مُعذبل أعْتَـقَ شُقْصاً مِن مَلُوكُ فَأَجَازَ رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم " وقال : ليس لله شَريك ؛ قال شمر : قال خالد النَّصِيبُ وَالشَّرَكُ والشَّقْصُ واحدٌ وَقال شمر: والشَّقِيصُ مثله وهو في العين المشتركة من كل شيء . قال الأزهري: وإذا فنر زَ جازَ أَن يُسَمَّى شَقْصًا ، ومنه تَشْقيصُ الجَنزَرَةِ وهُو اتّعَضيَتُهَا وتفصيلُ أعِضائِها وتَعْديلُ سِهامِها بين الشُّرَكَاءُ. والشَّاةُ التي تكون للذبع تسمى جَزَرة ، وأما الإبل

وروي عن الشمي أنه قال: من باع الحَمْرَ فلْمُشْقَصَّ الحَسَارَ فِلْمُشْقَصَّ الْحَسَارَ فِي الْحَسَارَ فِي الْحَسَارَ فِي الْحَسَارَ فِي الْحَسَرَ الْحَسَرَ ؛ كِمَا أَنْ تَشْقِيصَ لَا يَعِلُ الْحَسِرُ الْحَسْرُ الْحَسِرُ اللَّهِ الْحَسِرُ اللَّهِ الْحَسِرُ اللَّهِ الْحَسِرُ اللَّهِ الْحَسِرُ اللَّهِ الْحَسِرُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْمَسْرُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْحَسْرُ اللَّهُ الْحَسِرُ اللَّهُ الْحَسْرُ اللَّهُ الْحَسْرُ اللَّهُ الْحَسْرُ اللَّهُ الْحَسْرُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْحَسْرُ اللَّهُ الْحَسْرُ اللَّهُ الْحَسْرُ اللَّهُ الْحَسْرُ اللَّهُ الْحَسْرُ اللَّهُ الْعُرْامِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْحَسْرُ اللَّهُ الْعُرْامِ اللَّهُ الْعُرْامِ اللَّهُ الْعُرْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْرِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ ا

يُفْعَلَ بالشاة إذا بِيعَ لِحَمُها. يقال: سُقَصَهُ يُشَقَّصُهُ وَبِهِ سَمِي القَصَّابُ مُشْقَصًا ؟ المعنى من استَحَلَّ بِيعَ الحَنْزِيرِ فَإِنْهَا فِي التحريم سواء، وهذا لفظ معناه النّهي " تقديرُه من باع الحير فليكن للنضازير قصّاباً وجعله الزنخسري من كلام الشعبي وهو حديث مرفوع رواه المغيرة بن شعبة، وهو في سنن أبي داود. وقال ابن الأعرابي: يقال للقصّاب مُشْقَصٌ ،

والمِشْقَصُ من النَّصَال : ما طالَ وعَرُضُ ؟ قال : يسمَامُ مَشَاقِصُها كالحِراب

قال ابن بري: وشاهده أيضاً قول الأعشى: فلو كُنْنَتُم ُ تخالًا لكُنْنَتُم ْ جُرَامة ، ولو كنتم ُ نَبْلًا لكُنْنَتُم مشاقِصا

وفي الحديث: أنه كوكى سعد بن مُعاذ في أكُعلِه بِيشْقُص ثم حَسَمَه ؟ المِشْقُص ن نصلُ السهم إذا كان طويلا غير عريض ، فإذا كان عريضاً فهو المعبَلة ؟ ومنه الحديث: فأخذ مَشَاقِص فقطتم بَراحِمه ، وقد تكرر في الحديث مفرداً ومجبوعاً ؟ المشقص من النصال : الطويل وليس بالعريض ، فأما العريض الطويل يكون فريباً من فيتر فهو المعبَلة ، والمِشْقَص على النصف من النصل ولا خير فيه يناعب به الصبيان وهو تشر النبل وأحرث ، ويرمى به الصيد وكل شيء ولا يُبالى انفيلاله ؟ قال الأزهري : والدليل على صحة ذلك قول الأعشى :

ولو كنتم نبلًا لكنتم مشاقصا

يَهْجُوهُم ويُرَدَّلُهُم . والمِشْقُصُ : سَهُمُ فَيهُ نَصَلُ عريض يُرْمَي به الوحشُ ؟ قال أبو منصور : هـذا

التنسير المستقص خطأ • وروى أبو عبيدة عن الأصمعي أنه قال : المشقص من النصال الطويل ، وفي ترجمة حشا : المستقص السهم العريض النصل . الليث : الشقيص في نعت الحيل فراهة وجودة . والم أعرفه . قال : ولا أعرفه .

ابن سيده : الشَّقيصُ الفرسُ الجَوَّادُ . وأَشَاقِيصُ : اسم موضع ، وقيل : هو مناء لبني سعند ؟ قال الراعي :

> يُطِعِنُ بِجُونَ ذي عَنَانِينَ لَمْ قَدَعُ أَشَّافِيصٌ فَيه والبَّدِيَّانَ مَصْنَعَا

أراد به البقعة فأنشه . والشّقيص : الشريك ؛ يقال : هو سَقيصِي أي سَريكي في شِقْصِ من الأرض ، والشّقيص : الشيء البسير ؛ قال الأعشى :

> فتيلك التي حَرَّمَتُكَ المتَّاع ، وأودت يقلبيك إلا سُقيصا

شکمی: رجل شکیص : بمنی شکیس ، وهی لفت لبعض المرب .

شبع : تشبك دلك بتشبك أشبوط : أقللة . وقد تشبكتني حاجتك أي أعجلتني ، وقد أخذ من الأمر أشباص أي عجلة . وشبك الإبل : ساقها وطردها طردا عنيفاً ، وشبك الفرس : خسة أو ننزاقة ليتنجراك ؟ قال :

وإن الحَيْل سَمْصَها الوَليد

الليث: سَمْصَ فلانُ الدوابُ إذا طردها طرداً عنيفاً . فأما التَشْمَيِصُ : فأنْ تَنْخُسَهُ حتى يَفْعل فعل الشَّمُوصِ . قال أبن بري : وذكر كراع في كَتَابِ المَنْفَدُ سَمْصَتَ الفَرَسُ وشَمَسَتْ واحد .

والشَّمَاسُ والشَّمَاسُ ، بالسِن والصاد، سواءً. ودائمة " شَمْوُسَ": نَقُور كَشَمُوسٍ . وحادٍ شَمُوصَ": هَذَاف ؛ قال ؛

وساق بَعيرِكم حَادٍ تَسْوُصُ

والمَشْمُوصُ : الذي قد 'نَخِسَ وحُرِّكُ ، قهو شاخصُ البصر ؛ وأنشد :

> جاؤوا من المصرين باللفنوس، كلّ يتيم ذي فيفاً تخصُوس كلّ يتيم ذي فيفاً تخصُوس ليس بذي بكر ولا فتلوس ، بنظئر كنظتر المتشمُوس

التهذيب : الانشيكان الذعر ؛ وأنشد :

فانشَمَصَتْ لَمَّا أَتَاهَا مُقْسِلا ﴾ فهابتها فانتصاع ثم وَلُولًا

ونسبه ابن بري للأسود العبطلي ؛ وأنشد لآخر ؟ وأنشهُ أناسُ تُشيصُونَ مِن القَبَا ؛ إذا مبارً في أعطافِكمُ وتأطرًا

وجادية ذات شماص وملاص : ذكرها في ترجسة ملص . ابن الأعرابي : سُمَص إذا آذى إنساناً حتى يغضب . والشماصاء : العليظ والبيس من الأرض كالشصاصاء .

شنص: تشنّص بَشْنُص مُنْنُوطاً: تعليّق بالشيء . والشانِص : المتعلق بالشيء . وفرس سَنَاص وشناصي : طويل نشيط مشل دو ودو ودويّ

وقَلَمْسُرَ وَقَلَمْسُرِي ۗ وَدَهُر دَوَّال وَدُوَّارِي ۗ ، وَقَلَمْ لَا أَسِ . أَوِ وَقَلَمْ الرَّاس . أَوِ عَيدة : فرس سَنتاصِي " ، والأنثى سَنتاصِية ، وهو الشّديد ؛ وأنشد لمراّد بن مُنقذ :

الشنداف أشندف ما وَرَّعْتُهُ ، وَشَيْعُ ، وَشَيْعُ مِنْ وَسَيْعُ مِنْ وَسَيْعُ مِنْ وَلَّمْ وَمُنْعُ مِنْ وَلَ

وشُنَّاس ، بالضم : موضع ؛ قال الشاعر : دَفَعْنَاهُن ّ بالحَكَمَات ، حتى دُفِعْن إلى عُلا وإلى أشناص

وعُلّا ; موضع أيضًا .

شليص : سُلْبُص : اسم .

**عُومِي : الشُّورُسُ : الغَسَلُ والتَّنْظِيفُ . شَاسَ** الشيء تشوصاً : غَسَلَه . وشاص فاه بالسُّواكِ يَشْنُومُهُ سُوْمًا : غَسَلَهُ ؛ عَن كراع ، وقيل : أَمَرَ \* على أَسْنَانُهُ عَرَ ْضاً ﴾ وقيل : هو أن يَفْتَح فاه ويُمرُّه على أسنانه من سُفُل إلى عُلُو، وقبل: هو أن يُطُّعُن به فيها . وقال أبو عبرو : هو يَشُوصُ أي بَسْتَاكُ . أبو عبيدة : 'شَصْتُ الشيءَ نَقَيْتُهُ ، وقال ابن الأعرابي : تَشُوْضُهُ دَلْتُكُهُ أَسْنَانِيَبِهِ وِشَدْقَهُ وإنتَّقاؤه . وفي الحديث : اسْتَغَنُّوا عِن الناس ولو بِشُوَّصِ السُّواكِ أَي بَعْسَالِيَةِ، وقيل : بما يَتَفَتَّتُ ۗ منه عند التَّسَوُّكِ . وفي الحـديث: أن الني ؛ صلى الله عليه وسلم ، كان يَشْنُوصُ فاه بالسُّواك . قال أبو عبيد : الشُّوُّ صُ الغَسُل . وكُلُّ شيء غَسَلْتُه ، فقد سُصَّتُهُ تَشُوصُهُ شَوْصًا ، وهو المتوَّصُ . يقال : ماصَه وشاصَه إذا غسَله.الفراء : شاسَ فَسَه بالسُّواك وشَاصَهُ، وقالت المرأة : الشُّوصُ بُو جَعَمِ والشُّوسُ أ أَلْمُيْنُ منه . وشاصَ الشيءَ تَشُونُصاً : دَلَكِه . أَبُو

زيد: شاصَ الرجلُ سواكت يَشُوصُهُ إِذَا مَضَعَهُ واسْتَنَ بِهِ فَهِـو شَائْصُ . ابن الأعرابي: الشُّوْصِ الدَّلْكَ ، والمَـوْصُ الغَسْل .

والشُّو ْصَةُ والشُّوصَةُ ﴾ والأول أعلى : ربح ْ تَنْعَقد ْ في الضلوع يجد صاحبُها كالوَخْزِ فيها، مشتق من ذلك. وقد شاصَّتُه الرَّبِحُ بين أَضَلاعه تَشُو ْصاً وَشُنُو َصَاناً وشُنُوومة . والشُّوُّمة ُ : ريح ٌ تَأْخَذُ الإنسانُ في لتحبه تجُول مر"ة ههنا ومرة ههنا ومرة في الجنب ومرّة في الظهر ومرة في الحَسَوَ اقن . تقول : شَاصَتُني تَشُوُّصَةً \* ، والشُّوائُص أَسَّماؤُها ؛ وقال جَالينوسُ : هو وَرَمْ في حِجَابِ الأَضلاعِ من داخيلٍ . وفي ﴿ الحديث : من سَبَقَ العاطِسَ بالحبُّد أمنَ الشُّوصَ واللُّوصَ والعِلَّوْصَ ؟ الشُّوصِ : وجع ُ البطن من ربح تنعقد تحت الأضلاع . ورجـل به سُوْصة ۗ ؟ والشُّوْصة': الرُّ كُنْزَةُ '؛ به رَكْنْزَةٌ أَى سَوْصة". ورجل أشوك إذا كان يضرب جَفَن عنه إلى السواد . وشتوصت العَيْنُ شُوصاً ، وهي يَبْيُو صَاءً: عَظُمُت فلم يَكْنَتَى عليها الجُنْنَانِ ، والشُّوصُ في العَين ، وقد صُوصَ سُوصاً وشاصَ بِشَاصُ . قال أبو منصور : الشُّوءَسُ ، بالسين في العين ، أكَّارُ من الشُّو َص .

وشاص به المرض شواصاً وشواصاً : هاج . وشاص به العراق شواصاً وشاص الطرب . وشاص الشيء شواصاً : اضطرب . وشاص الشيء شواصاً : ترغزعه . وقال الهوازني : شاص الولك في بطن أمه إذا اوتكف ، بشوص شواصة .

شيص: الشّيصُ والشّيصَاءُ: رَدِيءَ النَّمَو ، وقيل: هو فاوسي معرب واحدتُه شِيصَة وشَيْصَاءَة مدود ، وقد أَشَاصَ النخلُ وأَشَاصَت وشُيَّصَ النخـلُ ؛ الأخيرة عن كراع ؛ الفراء : يقال النمر الذي لا يشتد أنواه ويقوى وقد لا يكون له نوى أصلا ، والشيش أذا لم يُلقَعَ ؛ والشيشاء هو الشيش أذا لم يُلقَعَ ؛ قال الأموي : هي في لغة بلورث بن كعب الصيص ألأصمعي : صَأْصات النخلة إذا صارت شيصاً ، وأهل المدينة يسمون الشيص السيخل ، وأشاص النخل إشاحة إذا فسد وصار حمل الشيص جوفي الحديث : أبير تخلهم فصارت شيصاً .

وفي نوادر الأعراب: سُيَّصَ فلانُ الناسَ إِذَا عَدَّيْهُمَ النَّاسَ إِذَا عَدَّيْهُمَ اللَّذِي مُنَافِرةً . اللَّذَي مُنَافِرةً . وينهم مُشايَّصة أَي مُنَافِرةً . ويقال : أَشَاصَ به إِذَا رَفَعَ أَمرَ وَلِي السلطان ؟ قال مُقَّاسِ العَانْدي :

أشاصَت بنا كلُّب نشصُوصاً ، وواجَهَت على وافِدينا بالجزيرة تَعْلَب

#### فصل الصاد المهلة

صعفس: الأزهري: الصَّعْفَصة السَّكْبَاج ، وحَيَى عن الفراه: أهل السّامة يسبون السَّكْبَاجة صَعْفَصة ، قال: وتَصُرف وجلًا تسبه بِصَعْفَص إذا جعلته عربياً .

صوص : رجل صُوص : بخيل . والعرب تقول : ناقة " أَصُوص عليها صُوص أَي كريمة عليها بخيل . والصُّوص : المنفر ذُ بطعامه لا يُواكل أحداً . ابن الأعرابي: الصُّوص هو الرجل اللهم الذي يَنْز لوحده ويا كل وحده ، فإذا كان بالليل أكل في ظل القمر الثلا براه الضيف ؛ وأنشد :

صوص العينى سد غيناه فقره

يقول : يُعَفِّي على لَـُؤَمِّهِ ثَنَرُ وتُهُ وغَنَّاهِ ، قال :

وَيُكُونُ الصُّوصُ جَمِعاً ﴾ وأنشد :

وأَلْفَيْنَكُمْ صُوصاً لُصُوصاً ، إذا دجا الله ظلام ، وهَيَّالِينَ عند البَوارِق

وقيل : الصُّوصُ اللُّهُمُ القليلُ الندَى والحير .

صيص : ابن الأعرابي : أصاصت النّخلة إصاصة وصيّصت تصييصاً إذا صارت شيصاً، قال : وهذا من الصيّصاء ، يقال : من الصيّصاء صأصّت صيصاء ". والصيّص في لغة بلعرث بن كعب الحسّف من التمر . والصيّص والصيّصاء : لنغة " في النيّص والشيّصاء . والصيّصاء : حب الحنظل الذي النّي في جوفة لنب ؟ وأنشد أبو نصر لذي الرمة ،

وكائن تخطّت ناقشي من مَفازة إليّك ، ومن أحراض ماء مُسكّ م رأد دائد الله ددان منذل كاسكّنا

بأرْجائه القرْدان هَرْ لي ، كأنها نوادر صيصاء المبيد المعطم

وصف ماء بعيد العهد بور ود الإبل عليه فقر دانه هر دانه هر ال بري: ويروى بأعقار و القردان وهو جمع عقر و وهو مقام الشاربة عند الحوض وقال أبو حنيفة الدينوري : قال أبو زياد الأعرابي وكان ثقة صد وقا إنه رعا رحل الناس عن دارهم بالبادية وتركوها فيفارا و القرادان منتشرة في أعطان الإبل وأعقار الحياض ، ثم لا يعودون إليها عشر سنين وعشرين سنة ولا يخلفهم فيها أحد سواه ، ثم يرجعون إليها فيجدون القرادان في تلك المواضع أحياه وقد أحست بروائح الإبل قبل أن توافي فتحركت وأنشد بيت ذي الومة المذكور، وصيصاء الهميد مهزول وأنشد بيت ذي الومة المذكور، وصيصاء الهميد مهزول محب الحنظل ليس إلا القشر وهذا القراد أشبه وسياء المتراد القراد أشبه والمتراد المتراد وسياء وسياء المتراد وسياء وسي

شيء به ؟ قال ابن بري : ومثل قول ذي الرمة قول الراجز :

قِرْدَانَهُ ، في العَطَـنَ ِ الْحَـوْلِيّ ، سُودُ كعب الْحَـنْظلِ الْمَقْلِيّ

والصَّيْصِية ُ : كَنُو ْكَة ُ الحائك التي يُسُوِّي بِهَا السَّدَاة َ واللُّحْمَة ؛ قال دريد بن الصَّمة :

> فجئت ُ إليه ، والرَّماحُ تَنْوَشُه ، كو قَمْع ِالصَّياصِي في النَّسِيجِ المُمَدَّدِ

ومنه صيصية الدّبك التي في رِجْله . قال ابن بري : حق صيصية شوكة الحائك أن تُذّكر في المعتل لأن لامها بلة وليس لامُها صادًا .

وصياصي البقر : قُدُونها وربّا كانت تُركّبُ في الرّماح مكان الأسِنّة ؛ وأنشد ان بري لعبـد بني الحسّماس :

فأصبحت الشيران غرقتي، وأصبحت نساء تم يكتقطن الصياصيا

أي يكانتقطان القرون لينسجن بها ؛ يويد لكارة المطر غرق الوحش الوفي التهذيب : أنه ذكر فتنة تكون في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر أي قرونها ، واحدتها صيصة ، بالتخفيف ، شبه الفتنة بها لشدتها وصعوبة الأمر فيها ، والصياصي : الحصون ، وكل شيء امتنبع به وتحصن به ، فهو صيحة "، وكل شيء امتنبع به وتحصن به ، فهو صيحة "، ومنه قبل المحصون : الصياصي ؛ قبل : شبه الرماح التي تشرع في الفتنة وما يشبهها من سائر السلاح بقرون بقر مجتمعة ؛ ومنه حديث أبي هريرة : أصحاب الدجال شوار بنهم كالصياصي ، يعني أنهم أطالوها وفتكوها حق صادت كأنها قرون بقر . والصيصة

أَيْضاً: الوَتِدُ الذي يقلنع به التَّمْر ، والصَّنَّارةُ التِّ يُغْزَلُ بها وَيُنْسَجَ .

#### فصل العين المهلة

عبقس : العَنْقُصُ والعُنْقُوصُ : 'دُوَيْتِيَّة .

عُوصِ : العَرُّصُ : خَشَّبَة "تُوضعُ عَلَى البيت عَرُّضاً إِذَا أرادُوا تَسَلَّقَيْفَهُ وتُلَنَّقِي عليه أطرافُ الحشب الصفار، وقبل : هو الحائطُ أيجُعْلَ بين حيائطي البيت لا يُبِلُّنغُ بِهِ أَقْصَاهُ ، ثم يُوضِّعُ الجَائِرُ مَنْ طَرِفُ الحَائظُ الداخل إلى أقصى البيت ويسقيّف البيت كله ، فما كان بين الحائطين فهو سَهْوة ، وما كان تحت الجَائِرُ فهو ُتحَدُّع ، والسينَ لِغَةِ ؛ قال الأزهري : رواه اللبث بالصاد ورواه أبو عبيد بالسين ، وهما لغتان . و في حديث عائشة : نـَصَـبت على باب ُحجْر َ تي عَمَاءَةً " مَقَدَمَه مِن غُزَاة خَيْبُو أُو تِنَبُوكُ فَهَنَّكُ العَرُّسَ حتى وقَـعَ بالأرض ؛ قال المروي : المحدثون يروونه بالضاد المعجمة ، وهو بالصاد والسين ، وهو خشبة توضع على البيت عَرْضاً كما تقدم ؛ يقال : عَرَّصْتُ ا البيتُ تَعْر يصاً ، والحديث جاء في سنن أبي داود بالضاد المعجمة وشرحَه الحطابي في المعالم ، وفي غريب الحديث بالصاد المهملة ، وقال : قال الراوي العَرَّضَ ، وهو غلط ، وقال الزنخشري : هو بالصاد المهملة . وقال الأصعي : كل حَجوْبة مُنْفَتَّقة ليس فيها بناء فهي تحرُّصة " قال الأزهري : وتجمع عراصاً وعَرَّصَاتٍ . وعَرَّصَةُ الدَّارِ : وسَطُهُمَا ، وقيل : هو ما لا بناء فيه ، سميت بذلك لاعْتِراصِ الصبيان فيها . والعَرْصة ُ : كُلُّ بُقِّعةً بِينَ الدور واسعة ليس فيها بناء ؟ قال مالك بن الرَّيب :

> تَحَمَّلُ أَصَحَابِي عِشَاءً ۗ ﴿ وَعَادَرُ وَا أَخَا ثَقَةً ﴾ في عَرْصة ِ الدَّارِ ، ثاوِيا

وفي حديث قُنس : في عرصات جشمان ؛ العرصات : جمع عرصة ، وقبل : هي كل موضع واسع لا بناه فيه . والعرساص من السحاب : ما اضطرب فيه البرق وأظال من فوق فقر بحى صار كالسقف ولا يكون إلا ذا رعد وبرق ، وقال اللحياني : هو الذي لا يسكن برقه ؛ قال ذو الرمة يصف ظليماً :

يَوْقَنَدُ فِي ظِلِ عَرَّاصٍ ، ويَظُنُّرُ دُهُ حَفِيفُ نَافَعَةٍ ، مُعْنُنُونُهُمَا تَحْصِبُ

يوقد : أيسرع في عدوه . وعُشنونها : أوَّالُها . وحَصَبُ : يأتي بالحَصْباء .

وعرض البرق عرضاً واغترض : اضطرب . والرعد وبرق عرض وعراض : شديد الاضطراب والرعد والبرق . أبو زيد : يقال عرضت السباء تعرض عرصاً أي دام برقها . ورامع عراض : لكن المهرة إذا أفر اضطرب ؛ قال الشاعر :

من كل أسْسَو عرّاص مَهَزَّتَهُ ، كأنه بِرَجا عاديَّةٍ تَشْطَّنُ وقال الشاعر :

من كل عر"اص إذا 'هز" عسل"

وكذلك السيف ؟ قال أبو محمد الفقعسي :

من كل عراص إذا أهز المتزّع ، مثل قدام النسر ما كس بضع

يقال: سيف عراص ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر ؛ قال الشاعر في العرص والعرص : السيل الرقبي ، واهي الكلى ، عرص الذاوى ، أهيلة أن نتضاخ الندى سابسغ القطر

والعَرَصُ والأَرَنُ : النَّشَاطُ ، والتَّرَصُعُ مثله . وعَرَصَ الرَّجِلُ يَعْرَصَ عَرَصاً واعْتَرَصَ : نَسُطَ ، وقال اللحياني : هو إذا قَعْنَرُ ونَزا ، والمَعْنيانِ مُتَقَارِبانِ .وعَرَصِت الهرَّةُ واعْتَرَصَت : نَشُطَت واسْتَنَت ، حكاه ثعلب ؛ وأنشد :

إذا اعترَ صنت كاعتبراص الهرَّهُ ، أُنُرَّهُ ، أُنُرَّهُ اللهِ أَنْدُرُّهُ اللهِ اللهِ أَنْدُرُّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الأَفْرُونَ : البَلِيّة والشلاة . وبَعِير مُعَرَّص : للذي ذَل ظهر أه ولم يَذِل وأسه . ويقال : تركت الصَّبْيان يَلْعبُون ويتَعْرَ صُون . الصَّبْيان يَلْعبُون ويتَعْرَ صُون . وعرَص القوم عرَّصاً : لعبوا وأقبلوا وأدبروا المحضر أون .

ولَحْمْ مُعَرَّصُ أَي مُلْقَتَى فِي الْعَرَّصَةِ الْجُفُوفِ ؟ قال المخبِّل :

مَسِكُ فَيِكَ صَرَّبَ القومِ لِحَمَّ مُعَرَّصُّ وماءً قُدُورٍ ، في القِصاع ، مَشْيِبُ

ويروى مُعَرَّضُ ، بالضاد ، وهذا البيت أودده الأزهري في التهذيب للمعبّل فقال: وأنشد أبو عبيدة بيت المنحبّل ، وقبال ابن بري: هو السّليك بن السُلكَكة السعدي. وقبل: لحم مُعَرَّصُ أي مُقطّع، وقبل: هو الذي يُلقى على الجمر فيختلط بالرماد ولا يجود ننضيحه ، قال: فإن غَيّبته في الجمر فهو مُقاد وفيد، مُمَلول ، فإن سُويته فوق الجمر فهو مُقاد وفيد، فإن سُوي على الحجازة المُعناة فهو مُعَنَّد وحنيد، وقبل: هو الذي لم يُنعَم طبغه ولا إنتاجه. قال ابن بري: يقال عرصت اللحم إذا لم تنتضيعه ، قال ابن بري: يقال عرصت اللحم إذا لم تنتضيعه ، مطبعة كان أو مَسْويًا ، فهو مُعرَّص . والمنصبة ، ما سُوي على النار ولم ينضج .

والعَرُوصُ : الناقة الطبّبة الرائحة إذا عرفت .
وفي نوادر الأعراب : تعرّس وتهَجّس وتعرّج أي أقيم . وعرص البيث عرّصاً : خبنت ربحه وأنتن ، ومنهم من خص فقال : خبنت ربحه من النّدى . ورعص جلاه وار تعص واعترص واعترص إذا اختلج .

عوفس: العرافيس : لغة في العراصيف ، وهو ما على السناسين من العصب كالعصافير . والعر فاص : الخصلة العقب المستطيل كالعر صاف . والعر فاص : الخصلة في من العقب التي يشد بها على قبه المودد ع لغة في العر صاف . والعر فاص : السوط من العقب كالعر صاف أيضاً ؟ أنشد أبو العباس المبود :

## حتى تَمرَدًى عَقَبَ العِرْفاصِ

والعِرْفاصُ : السوطُ الذي يُعاقِب به السلطانُ . وعَرْفَصْت الشيء إذا حَدْبُته من شيء فشَقَقْته مستطللا .

والعَراصِيفُ : ما على السَّناسِن كالعَصَافِيرِ ؛ قال أَن سيده : وأَرى العَرافِيصَ فيه لغة .

عوقس: العُرْقُصُ والعُرَفَصُ والعُرْقَصَاءُ والعُرَيْقِصَاءُ والعُرَيْقِصَاءُ والعُرَيْقِصَاءُ والعُرَيْقِصَاءُ والعُرَيْقِصَاءُ والعُرَيْقِصَاءُ الوَاحِدة بالهُمَاء . وقال الأَزهري : العُرْقُصُاءُ والعُرَيْقِصَاءُ والعُرَيْقِصَاءُ نبات يكون بالبادية ، وبعض يقول عُريْقِصَاءَ ، وبعض يقول عُريْقِصَاءَ ، والجُمع عُريْقِصان ، قال : والجُمع عُريْقِصان ، قال : والجُمع عُريْقِصان ، قال : والجُمع عُريْقِصان ، قال السراء : والجَمع عمدود على حال واحدة . وقال السراء : العَرَقَصان والعَرَيْن عذوفان ، الأصل عَرَنتُن عَدَوفان ، الأصل عَرَنتُن

وعَرَنَ تَصَانَ فَحَدَفُوا النّونَ وأَبْقَوا سَانُو الحَرَكَاتُ عَلَى حَالَمًا ، وهما نَبْتَانَ . قال ابن بري : عُرَيقِصانَ النّت ، واحدتُه عُرَيقِصانة . ويقال : عَرَقُصان بغير ياه . قال ابن سيده : والعَرَقُصان والعَرَنَعُصان والعَرَنَعُصان دابة ؛ عن السيراني ، وقال ابن بري : دابة من الحَشَرات ، وقال عن النواه : العَرْقَصَة مَشْي الحَسَرات ، وقال عن النواه : العَرْقَصَة مَشْي الحَيْة .

عصص: العَصُّ: هو الأصلُ الكريم و كذلك الأصُّ. وعصَّ يَعَصُّ عَصًا وعَصَصًا: صَلَب واسْتَدَّ والعُصُصُ وهو والعُصُوصُ : أصل الذنب ، لغات كلها صحيحة ، وهو العُصُوصُ أيضًا، وجبعه عصاعصُ . وفي حديث جبلة بن سُحيم : ما أكلت أطنيب من قبلية العصاعص ، قال ابن الأثير : هو جبع العُصعصُ وهو العصاعص ، قال ابن الأثير : هو جبع العُصعصُ وهو طم في باطن ألية الشاة ، وقبل : هو عظم عظم عجب الذنب . ويقال : أنه أول ما "مِثْلَتَي وآخر ما يَبْلَى ؟ وأنشد ثعلب في صفة بقر أو أنن ي :

يَلْمُعَنْ إِذْ وَلَئِيْنَ بِالْعَصَاعِصِ ، كَلْمُعَ البُرُوقِ فِي دُرَى النَّشَائِصِ

وجعل أبو حنيفة العصاعي للدّنان فقال : والدّنان لم عصاعي فلا تقعد إلا أن مُجفر لها . قال ابن بري : والمعشوص الذاهب اللحم . ويقال : فلان ضدّق العصعم أي تحدث الماهم المناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمن

عَفِس : العَفْصُ : معروف يقع على الشجر وعلى الشر . والعَفْصُ : وأَعْفَصُ . والعَفْصُ :

الذي يُتَخذُ منه الحِيْرُ ، مولئد وليس من كلام أهل البادية . قال ابن بري : العَفْصُ ليس من نبات أرض العرب ، ومنه اشتق طعام عفض ، وطعام عفض : بشيع وفيه عفوصة ومراورة وتقبض يعسس ابتلاعه . والعَفْصُ : حسل شجرة البَلْتُوط تَحْسِل سنة عَلْماً .

والعفاص : صيام القارورة ، وعَفَصَها عَفَصاً : معل في وأسها العفاص ، فإن أردت أنك جعلت لها عفاصاً قلت أعفَصَتُها . وجاء في حديث اللقطة : عفاصاً قلت أعنه وسلم ، قال : احفظ عفاصها ووكاءها . قال أبو عبيد : العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النققة ، إن كان من جلد أو من خرقة أو غير ذلك ، وخص بعضهم به نققة الراعي وهو من العقص من الشني والعطف ، ولهذا سبي الجلا الذي تتلبسه وأس القارورة العفاص ، لأنه كالوعاء لما ، وكذلك غلافها ، وليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم القارورة ليكون سداداً لها ، قال : وإنا أمر ، مجفظها ليكون علامة لصد ق من يعترفها . وعفاص الزعي : وعاؤه الذي تكون فيه النقة .

وثوب مُعَقَّص : مصبوع بالعَقْص كما قالوا ثوب مُعَسَّك بالمِسْك . والمِعْفاص من الجَواري : الزَّبَعْبَقُ النَّهَايَةُ فِي سُوء الحُلُق . والمِعْقاص ، بالقاف : شر منها .

وقيل لأعرابي: إناك لا تحسن أكل الرأس، فقال: أما والله إني لأعفص أذ تيه وأفك لحييه وأسعى خديه وأرمي بالمخ إلى من هو أحوج مني إليه. قال الأزهري: أجاز ابن الأعرابي الصاد والسين في هذا الحرف. الجوهري: العنفص ، بالكسر ، المرأة الحاء؛ قال الأعشى:

## ليست يسو داة ولا عَنْفِصِ ، تُسارِقُ الطّرف إلى داعِرِ

عَفْنَقُص : أَنْ دَرِيد : عَفَنْقُصَة دُو يَبُّة .

عقص: العقص: التواة القران على الأذان إلى المؤخر وانعطافه، عقص عقصاً . وتبس أعقص، والأنثى عقصاء والمعقصاء والمعلوى : التي التوى قبراها على أذانها من تخلفها، والنصباء : المنتصة القراني، على أذانها من تخلفها، والنصباء : المنتصة القراني، على والقبالاة : التي أقبل قرناها على وجهها ، والقصاة : والقبالاة : التي أقبل قرناها على وجهها ، والقصاة : المحسورة القران الحارج ، والعضباة : المحسورة القران الحارج ، والعضباة : المحسورة في بابه ، والمعقاص : الشاة المعمورة القرن .

و في حديث مانع الزكاة : فِتَطَوّه بِأَطْلافها ليس فيها عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاءُ ؛ قال ابن الأنبير : المقضاة المُلْتَبَويَةُ القَرْنَيْنِ .

والعَقَصُ في زِحاف الوافر: إسكان الحامس من و مفاعلتن » فيصير « مفاعلين » بنقله ثم تحذف النون منه مع الخرم فيصير الجزء مفعول كقوله :

### کولا مَلِكُ رؤوف كرجيم تدار كني رحمتيه ، هلك كنت ُ

أسبّي أعقَصَ لأنه عنزلة التّئس الذي ذهب أحدا قر نيه ماثلا كأنه عقص أي عطف على التشبيه بالأول . والعقص : دخول الثنايا في الفم والتواؤها، والفعل كالفعل . والعقص من الرمل : كالعقد . والعقصة من الرمل : مثل السّلسيلة ، وعبر عنها أبو على فقال : العقصة والعقصة ومل تلشّوي بعضه على بعض وينقاد كالعقيدة والعقدة ، والعقص : ومل متعقد لا طريق فيه ؛ قال الراجز :

كيف اهتكدَّت ، ودُونها الجَزائر ، وعَقِيص من عالج تَياهِر ُ

والعَقْصُ : أَنْ تَلَنُّو يَ الْحُصْلَةُ مِنَ الشَّعِرِ ثُمَّ تَعْقَدُهَا ثم 'تر سلَّها . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : إن انْفَرَقَتْ عَقيصتُه فَرَقَ وإلا تُرَكُّها . قال ابن الأثير: العَقيصةُ الشعرُ المَعْقُوسِ وهو نحو من المَضْفُورِ ، وأصل العَقْصِ اللَّيُّ وإدخَالُ أَطِراف الشعر في أُصُولِه ، قال : وهكذا جاء في رواية ، والمشهور عَقيقَته لأنه لم يكن يَعْقصُ شعرَه ، صلى الله عليه وسلم ، والمعنى إن انْـُفَرَ قَـَت مَن ذات نفسها وَإِلَا تُوْ كُمَّا عَلَى حَالِمًا وَلَمْ يَفُرُ تُمَّا. قَالَ اللَّيْثِ:العَقْصُ أَنْ تَأْخُذُ المرأة 'كلُّ 'خَصْلة من شعرها فتكريها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم 'بر سلكها ، فكل الخصلة عقيصة ؟ قال : والمرأة ربما اتخذت عقيصة من شعر غيرها . والعَقيصة : الخُصَّلة ، والجمع عَقائص وعقاص ، وهي العِقْصة ، ولا يقال للرجل عِقْصة ". والعُقَيْصة ': الضفيرة . يقال : لفلان عُقيصَتان . وعَقْصُ الشعر : ضَفَرُهُ وَلَيْنُهُ عَلَى الرأس . وذُو العَقَـصَتِين : رجل معروف خُصَّلَ شعرَ ﴿ عَقْبِصَتِينَ وَأَرْ خَاهِمَا مِنْ جَانْبِيهِ . وفي حديث ضمام : إن صدق دو العقيصتين لَيَدْ خُلَّنَ الْجَنَّةِ ؛ العَقِيصَنَّانِ : تثنية العَقِيصة ؛ والعِقَاصُ المُدَارِي في قول أمرى القيس:

> غَدَارُ أُ مُسْتَشَرِّرِواتُ إِلَى العُلَى ، تَضِلُ العِقاصُ فِي مُثَنِّى وَمُرْسَلِ

وصَفَهَا بَكَثَرَةَ الشَّعْرِ وَالنَّيْفَافِهِ . وَالْعَتَّصُ وَالصَّفْرِ : ثَـُلاثُ ۚ قُـُوً ًى وَقُـُو ً تَانِ ، وَالرَّجِل يَجْعَل شَّعْرَ ، عَقْبِيصَتَّيْن وضَفَيْرِتَيْنِ فَيْرْ خِيهِما مِنْ جَانِيْهِ .

وفي حديث عمر بن الخطاب ، وضي الله عنه : من

لَسُّدَ أَوْ عَفَصَ فِعَلْمِهِ الْحَكْثُقُ ، يعني المحرمين بالحج أو العمرة ، وإنما تجميل عليه الحلق لأن هذه الأسباء تَقَى الشعر من الشُّعَث ، فلسا أراد حفظ شعره وصونَه ألزمه حَلْقَه بالكلية ، مبالغة في عقوبته . قال أبو عبيد : العَقْصُ ضَرَّبٌ مِن الضَّقْرِ وهو أن يلوى الشعر على الرأس ، ولهذا تقول النساء : لها عقَّصة " ، وجمعها عقص وعقاص وعَقائص ، ويقال: هن التي تَتَّخَذُ من شعرها مثلَ الرُّمَّانة . وفي حديث ابن عباس : الذي يُصلَى ورأسُه مَعْقوصٌ كالذي يُصلَى وهو مكتُتُوفُ ؛ أواد أنه إذا كان شعرُه منشوواً سقط على الأرض عند السجود فيُعطَّنَى صاحبُه ثوابً السجود به ، وإذا كان معقوصاً صار في معنى ما لم يَسْجِد ، وسُبِّه بالمكتوف وهو المَشْدُودُ البدين لأنها لا تَقَعَانُ عَلَى الأَرضُ في السَّجُودُ. وَفي حَدَيثُ حاطب: فأخر جت الكتاب من عِقاصِها أي ضفائر ها. جمع عَقِيمة أو عِثْمة ، وقيل : هو الخيط الذي تُعْقَصُ بِهِ أَطْرَافُ الدُّوائبِ ، وَالْأُولُ الوَّجِهِ .

والعُقُوصُ : تُخبوطُ تُقْتَسَلَ مَنْ صُوفٍ وَتُصْبَعُ بالسواد وتَصَلُّ به المرأَةُ شَعْرَهَا ؛ يمانية ، وعقصت شعرَها تَعْفِصُه عَقْصاً : شدَّتُه في قَفَاها .

وفي حديث النفعي: الخُلْعُ تطليقة بائنة وهو ما دون عِقاص الرأس؛ يُويد أن المُنْتلعة إذا افتُدَت نفسها من زوجها بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون شعرها من جميع ملككيمنا . الأصمعي: المِنْقَصُ السهم من جميع ميلكيمنا . الأصمعي: السهم في فينفرج ويُضرب حتى يَطنُولَ ويُردَ للى موضعه فلا يَسدُ مَسدَه لأنه دُفتَق وطنول ويُردَ للى ولم يَدر الناس ما معاقص فقالوا متشاقص للنصال التي ليست بعريضة ؟ وأنشد للأعشى:

### ولو كنشم تخللاً لكنتم 'جرامة"، ولو كنتم نبللا لكنتم معاقبياً

ورواه غيره : مَشاقِصًا . وفي الصحاح : المعقّصُ السهمُ المُمْوَجَّ؛ قالَ الأعشى: وهو من هذه القَصيدة:

لو كنتم تمرآ لكنتم 'حسافة' ، ولو كنتم سهب الكنتم معاقصا

وهذان بيتان على هذه الصورة في شعر الأعشى . وعَقَصَّ أَمرَ وَإِذَا لُواهِ فَلْنَبِّسِهِ . وفي حديث ابن عباس : ليس مثل الحَصِر العقص يعني ابن الزبير ؛ المقتص : الألثوري الصعب الأخلاق تشبيها بالقرن المنتوري والعقص والعقيص والأعقص والعقص كله : البخيل الكن الضيق ، وقد عقص ، بالكسر، عقصاً .

والعِقاصُ : الدُّوَّارَةُ التِّي فِي بَطِنَ الشَّاةِ ، قَالَ : وَهُيَ العِقَاصُ والمَرَّبِضِ والمَرَّبُضُ والحَوِيَّةُ والحَاوِيةُ للدُّوَّارَةِ التِّي فِي بَطِنَ الشَّاةِ .

ابن الأعرابي: المعقاص من الجواري السَّيَّة الحُلُق، قال : والمعقاص، بالفاء، هي النهاية في سُوء الحُلُق. والعقص : السيء الحُلُق. وفي النوادر : أخذته ما هيَّجة " ومُقاعَصة " أي معافرة ".

عكم : عكس الشيء بعنكيم عكا : رده . وعكم عن حاجب : صرقه . ورجل عكيس عقيص : تشكيم الحلق سبشه. ورأيت منه عكما أي عُسراً وسُوءَ خلق . ورملة عكيمة : شاقة المسلك .

عكمس : الفُكميسُ : الحادرُ من كل شيء ، وقبل :
هو الشَّديدُ الغليظُ ، والأنثى بالهاء. ومالُ عُكميسُ :
كثير . وأبو الفُكميسِ : كنية رجل . وقال في

علمص: جاء بالفكتيص أي الثيء يُعجَبُ به أو يُعجَبُ به أو

علمى: الملوّق أن التّخمة والبَشَم ، وقبل: هو الوجع الذي يقال له اللوّى الذي يس في المعدة. قال ان بري : وكذلك العلم . قال : والعلوّ أن وجع البطن . مثل العلوّز ، وقال ابن الأعرابي : العلوّض الوجع ، والعلوّز الموت الوجي ، والعلوّز الموت الوجي ، ويقال : وجل علوّس به اللوّي ، وإنه لعلوّن «متعنم ، وإن به للوّي ، وإن به لعلوّض منتعنم ، وإن به لعلوّض منتعنم العاطس الحد أمِن الشوّص واللوّص والعلوّض ؛ قال المن الأثير : هو وجع البطن ، وقبل : التنعمة ، وقد يوصف به فيقال : رجل علوّض ، فهو على هذا الم

يوصف به فيقال : رجل علوص ، فهو على هذا اسم وصفة، وعلصت التُخمة في معدته تعليصاً ويقال: إنه لمعلنوص يعني بالتُّخمة ، وقبل : بل يُواد به اللَّوَى الذي هو العلوص. والعلوص: الذئب.

علنص: الأزهري: قال سُجاع الكلابي فيا رُوى عنه عَرَّام وغيره: العَلَمْهَ والعَلَمْقَصَةُ والعَرْعُوهُ في الرأي والأمر ، وهو يُعَلَّمُهُم ويُعَنَّفُ بهم ويَقْسَمُهُم .

عليمن: جاء بالمُلتَّيْصِ أي الشيء يُعْجَبُ به أو يُعْجَبُ منه كالفُّكَيْصَ ، وقَرَبُ عِلْمَيْصُ : مَثْدِيدُ مُتْعِبُ ؟ وأَنْشِد :

> ما إن لمم بالدُّو مِن تحييس ، سيوى تجاء القرّب العِلْسيس

علمِص : ذكر الأزهري في ترجبة علمِص بعد شرح هذه اللفظة قال : العلمُ إلى صِيامُ القارُورة . وفي نوادر

١ قوله ه مس » كذا بالاصل بدون نقط .

اللحياني: عَلَمْهُ القادورة ، بالصاد أيضاً، إذا استخرج وسامها . وقال شجاع الكلابي فيا روى عنه عرام وغيره : العلمهصة والعلمفصة والعرعرة في الرأي والأمر وهو يملهصهم ويعتف بهم ويقسرهم . وعمص : العمس : ضعم : ضرب من الطعام . وعمص : وعمص العنم وهي كلمة على أفواه العامة وليست بدوية يويدون بها الحامين ، وبعض يقول عاميص . قال الأزهري : عمصت العامس والآمس ، وهو الحامين والآمس ، وهو الحامين والآمس ، وهو الحامين والخامين : أن يُشمَلُ السكادى . قال الأزهري : ولا مَسْوي ؟ يَفْعَلُ السكادى . قال الأزهري : العامس مُعرب ، وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : العسم المؤلمة والعنصة والعنصة

إِن يُمْسِ وَأَسِي أَسْمَطُ العَناصِي، كَأَمَّا فَرَّقَهُ مُسُاسِ، عَنْ هَامِنَةٍ كَالْحَجَرِ الوَبَّاصِ

أبو النحم :

والعُنَاصِي : الحُصَّلَةُ من الشَّمر قدر التُّنْزُعَة ؛ قال

والعُنْصُوة والعِنْصُوة والعَنْصُوة: القطعة من الكَلْلِا والبقية من المال من النصف إلى الثلث أقبل ذلك . وقال ثعلب : العَنَاصِي بقيّة كل شيء . يقال : ما بقي من ماله إلا عَنَاصٍ ، وذلك إذا ذهب مُعْظَمَهُ وبقي نَبْدُ منه ؟ قال الشّاعر :

وَمَا تَرَاكُ الْمُهُرِيُّ مِنْ جُلِّ مَالِنَاءُ وَلَا الْمُنَاصِياً وَلَا الْمُنَاصِياً

وقال اللحاني: عَنْصُوهُ كُلِّ شيء بقيّتُهُ ، وقيل: العَنْصُوة والعِنْصِيةُ قطعة من العَنْصُوة والعِنْصِيةُ قطعة من العَنْصُوة والعِنْصِيةُ قطعة من العَنْصِيةِ أوض بني فلان عَناص

من النبت ، وهو القليل المتفرق . والمتناصي : الشعر المنتصب قامًا في تقريق . وأعنتص الرجل إذا بقيت في وأسه عناص من ضفائره ، وبقي في وأسه شعر متفرق في نواحيه ، الواحدة ' عنصوة ' ، وهي فعُلُوة ، بالضم ، وما لم يكن ثانيه نوناً فإن العرب لا تَضُم صدور مثل 'ثند وة ، فأما عرقوة ' وتر فوة ' وقترنوة فيتوحات ؛ قال الجوهري : وبعضهم يقول عنصوة وثند وة وإن كان الحوهري : وبعضهم يقول عنصوة بعرقة وإن كان الحوف الثاني منها نوناً ويللحقها بعر في وتر قوة وقر وقر نوة .

عنفس: العِنْفِصُ : المرأةُ القليلةُ الجسم ، ويقال أيضاً: هي الداعرةُ الحبيثة. أبو عمرو : العِنْفِصُ ؛ بالكسر، البَدِيّةُ القليلة الحياء من النساء ؛ وأنشِد شمر :

> لَعَمْرُ لَكَ مَا لَيْنَلَى بِوَرَّهَاءُ عِنْفِصٍ ، ولا عَشَّةٍ خَلَّخَالُهَا كَتَقَعْفُعُ

> > وخُصٌّ بعضهم به الفَّتَاةُ .

عنقس : الأزهري : المنتقص والغناقوص دو يَبَّة .

هوس : العَوَص : ضد الإمكان والبُسر ؟ شيء العوص وعكوبس وكلام عويص ؟ قال :

وأبني من الشَّعْرِ شَعْرًا عَوِيصًا، 
ثُبُنَسِي الرُّواةَ الَّذِي قَدْ رَوَوْا

ان الأعرابي : عَوَّصَ فلان إذا أَلقَى بيت سَعْر صَعْبَ الاستخراج . والعَويصُ من الشَّعْر : مَا يصعب استخراج معناه . والكلِمة العَوصاء : الغريبة. يقال : قد أَعْوَصَت يا هذا . وقد عَوصَ الشيء ، بالكسر، وكلام عَويص وكلمة عَويصة وعوصاء . وقد اعتاص وأَعْوَصَ في المَنْطَق : غَمَّضَه . وقد عاص يعاص وعوص يعوص والعاص على هذا

الأمر بمناص ، فهو معناص إذا الثناف عليه أمر ، فلم يُمتد لجهة الصواب فيه . وأعوض فلان مجتصيه إذا أدخل عليه من الحُمِج ما عَسُرَ عليه المتخرج من . وأعوض بالخصم : أد خله فيا لا يَفْهَم ؟ قال ليبد ؛

فلقد أُعْوِصِ بالخَصْم ، وقد أَمَالاً الجَفْنة من سَعْمِ القَلْلُ

وقيل: أَعْوَصَ بِالْحَصْمِ لَتَوى عليه أَمرَه. وَالمُعْتَاصُ: كَلَ مَتَشَدَّهُ عليكَ فَيَا تُرَيده منه. واعْتَاصَ عليه الأَمرُ: التوى . وعَوَّصُ الرجلُ إذا لم يَسْتَقِمْ في قول ولا فعل. ونهُرُ فيه عَوَصُ: يجري مرة كذا ومرة كذا. والعَرْصاء والعَيْصاء على المعاقبة والعَرْصاء: الجُنَدُبُ. والعَوصاء والعَيْصاء على المعاقبة جميعاً: الشدّة والحاجة ، والعَوص والعَرْصُ والعَويصُ والعائصُ ، الأخيرة مصدر كالفاليج ونحوه . ويقال: أصابَتْهم عَوَصاء أي شدّة ؛ وأنشد أن بري :

عَيْرِ أَنْ الأَيَامَ يَفْجَعُنَ بَالْسُرُ ع ، وفيها العَوْصاء والمَيْسُورُ

وداهية عَوْصاءُ: شديدة. والأعْوَص: الغامضُ الذي لا يُوقَفُ عليه . وفلان يركب العَوْصاء أي يركب أَصْعَبَ الأُمور ؛ وقول ابن أَحس:

لم تَدَّرُ مَا نَسْجُ الأَرَنْدَجِ فَسِله ، ووراً سُ مُتَخَدِّد

أواد دواس كتاب أعوض عليها متخدد بغيرها . واعتاصت الناقة : صرّبها الفحل فلم تخمل من غير علية ، واعتاصت رحمها كذلك ؛ وزعم يعقوب أن صاد اعتاصت بدل من طاء اعتاطت ، قال الأزهري : وأكثر الكلام اعتاطت ، بالطاء ، وقيل : اعتاصت

للفرس خاصة ، واعتاطت للناقة . وشاة عائص إذا لم تحمل أعواماً. أن شميل: العَوْضاء المَيْثاء المخالفة، وهذه مَيْثاءُ عَوْضاءُ بَيْنَة العَوْضِ .

والعَوْصاء : موضع ؛ وأنشد ابن بري للحرث :
أدنى ديارها العَوْصاء

وحكى ابن بري عن ابن خالوبه : عَوْصُ اسم قبيلة من كلب ؛ وأنشد :

> مَّى يَفْتُرَشْ بُوماً غُلْبُمْ بِغَارَةٍ ﴾ تَكُونُوا كَمُوْصٍ أَوْ أَذَٰلُ وَأَضَّرُعا

والأعوص : موضع قريب من المدينة. قال ابن بري: وعَويض الأنف ما حوله ؛ قالت الحِرانِق :

هُ جَدَعُوا الأَنْفَ الأَشَمُّ عَويصُهُ، وجَبُوا السَّنامَ فالنُّتَحَوْهُ وغاريِّه

عيس : العيص : منبيت خيار الشجر ، والعيص : الأصل ، وفي المثل : عيصك منك وإن كان أشباً ؟ معناه أصلك منك وإن كان غير صحيح. وما أكثر م عيصة ، وهم آباؤه وأعمامه وأخواله وأهل بيته ؟ قال جرير :

> فَمَا سَنْجَرَاتُ عِيْطِكُ ، فِي قُدُرَيْشِ، يِمَشَّاتُ الفُرُوعِ ، ولا ضَوَاحِي

وعيص الرجل: مَنْدِيثُ أَصله ، وأَعْيَاصُ قَرِيش : كُوامُهُم يَنْدَمُونَ إِلَى عَيْصٍ ، وَعِيْصٌ فِي آبَائِهُم ؛ قال العجاج :

من عيس مر وان إلى عيس غطم

قال : والمتعليضُ كما تقول المتنبيت وهو اسم ولجل ؟

وأنشد

ولأَثْأَرَانَ رَبِيعة بن مُكَدَّمٍ ، حَى أَثَالَ عَصَيَّة بنَ مَعَيِص

قال شر : عِيصُ الرجل أصله ؛ وأنشد : ولِمَبْدِ القَيْسِ عِيصُ أَشِبِهُ ، وقَتَنِيبُ ۖ وهِجاناتُ ۖ 'ذَكُرُ

والعيصانُ : من مَعادِن بِلاد العرب . والمُـنْبـِتُ مَعـصُ..

والأغياص من قريش ; أولاد أميّة بن عبد شمس الأكبر ، وهم أربعة : العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص . أبو زيد : من أمشالهم في استعطاف الرجل صاحبة على قريبه وإن كانوا له غير مستأهلين قولهم : منك عيصك وإن كان أشباً ؛ قال أبو الهيثم : وإن كان أشباً ؛ قال أبو الهيثم : وإن كان ذا سُو لا داخلًا بعضه في بعض ، وهذا ذم " . قال : وأما قوله :

ولعبد القيس عيص أشب

فهو مدح لأنه أراد به المنفعة والكثرة ؛ وفي كلام الأعشى :

وفَلَا فَتُشْنِي بِينَ عِيصٍ مُؤْتَشِبُ

العيص : أصول الشجر، والعيص أيضاً: اسم موضع فر " المدينة على ساحل البحر له ذكر في حديث أبي بصير . ويقال : هو في عيص صد ق أي في أصل صد ق. والعيص : السّد ر الملتف الأصول ، وقيل : السّد النابت بعضه في أصول بعض يكون من الشّجر الملتف النابت بعضه في أصول بعض يكون من الأراك ومن السّد و والسّلم والعو سبّج والنّب ، وقيل : هو جماعة الشجر ذي الشوك، وجمع كل ذلك أغياص . قال عمارة : هو من هذه الأصناف ومن

العضاه كلها إذا اجتمع وتدانى والتقف ، والجسع العيصان . قال : وهو من الطرّ فاء العيطلة ومن القصب الأَجَمة ، وقال الكلابي : العيص ما التف من عاسي الشجر وكثر مثل السلم والطّلح والسيّال والسدر والسرر والعر فقط والعضاه . وعيص أشب : من عيصك أي من حيث كان .

وعيص ومتعيض : رجلان من قريش . وعيصُو بن إسحَق ، عليه السلام: أبو الروم. وأبو العيض : كنية. والعيشاء : الشدة كالعَوْضاء ، وهي قليلة ، وأرى الباء معاقمة ".

#### فصل الغين المعجمة

غيص : غَبِصَت عينُه غَبَصاً: كَثُرُ الرَّمَصُ فيها من إدامة البَكَاء . وفي نوادر الأعراب : أخذ نه مفافقة ومنابَّحة وبرافصة أي أخذته معازة ؟ قال الأزهري : لم أجد في غبص غير قولهم أخذته مفابحة أي معازة .

غصص : الغصة : الشّجا . وقال الليث : الغُصّة ُ شَجاً يُغَصُّ به في الحَرْقَدَة ، وغَصَصْت باللقة والماء ، والجمع الغُصَصُ ، والغَصَصُ ، بالفتح : مصدر ُ قولك غَصَصْت يارجل تُغَصَّ ، فأنت غاص بالطعام وغصّان . وغصصت وغصصت وغصصت أغص وأغسص به الماء . وفي وغصصا : شجيت ، وخص بعضهم به الماء . وفي الحديث في قوله تعالى : خالصاً سائغاً للشاربين ، قيل : إنه من بين المشروبات لا يَغَصُ به شاربه . يقال : غصصت بالماء أغص غصصاً إذا شرقت به أو وقف غصصاً إذا شرقت به أو وقف في حافظ كالم تكد تُسيعنه .

ورجل غُصَّانُ : غاصُّ ؟ قال عدي بن زيد :

لو يِغْيَنْوِ المَّاءِ تَطَلَّقِي شَرِقُ ، كُنْتُ كَالْفَصَّانِ بَالمَاءُ اغْنَصَادِي

وأغْصَصَنه أنا . قال أبو عبيد: غَصَصْت لغة الرّباب. والغُصّة ' : ما غَصِصْت به ، وغُصَص ' الموت منه . وغَصَ المكان ' بأهْله : ضاق . والمنزل ' غاص بالقوم أي ممثليء بهم ، وأغَص فلان ' الأرض علينا أي ضيّقها فغصّت بنا أي ضاقت ؛ قال الطرماح :

أَغَصَّت عليك الأَوضَ فَحُطانُ بِالقَنَا ، وبالهُنْدُوانِيسَات والقُرَّحِ الجُرْدِ

وذو الغُصّة : لقب وجل من فرُسان العرب . والغَصّغيّص : ضرّب من النبات .

غفس : غافَصَ الرجل مُعَافَحة وغِفاصاً : أَخَذَه على غَرَّة فَرَكِبَه بُسَاءة. والغافِحة : من أُوازِم الدهر؟ وأنشد :

إذا تزكت إحدى الأمور الغوافيص

وفي نوادر الأعراب: أَخْذَاتُهُ مُعَافَحَةٌ ومُعَابَحَةٌ ومُرافَحَةٌ أَي أَخْذَاتُهُ مُعَازَةً.

فلس : العُلْصُ : قَطْعُ العَلْصَةِ .

فيه : غير وغيره بعيره ويغيره غيره الله المنتره والمنتره والمنتره والمنتره والمنتره والم يوه شيئاً ، وقد غيره فلان يغيره غيره أغيره . وقد غيره الله الله الله الله عليه وسلم ، فقال : إني أوتيت من الجيال ما ترى فيا يشر في أن أحداً يفضلني بشراكي فيا فوقها فهل ذلك من البغي ج فقال وسول الله ، على الله عليه وسلم : إنما ذلك من البغي فقال وسول وغيرط الناس ، وفي بعض الرواية : وغيرس الناس الناس وغيرط الناس ، وفي بعض الرواية : وغيرص الناس

أي احتقره ولم يرام شيئاً. وفي حديث عبر أنه قال لقسيصة بن جابر حين استفتاه في قشله الصيد وهو الحرم عبر ما قال : أتغمض الفنيا وتقييل الصيد وأنت محرم ? أي تحتقر الفنيا وتستهين بها . قال أبو عبيد وغيره : غمض فلان الناس وغمطهم وهو الاحتقار للم والازدراء بهم ، ومنه غمض النعمة . وفي حديث علي " : لما قتل ابن آدم أخاه غمض الله الحلق ، أواد تقصهم من الطول والعرض والقوة والبطش فصعره وحقره . وغمض النعمة غمضاً : نهاوت بها وكفرها وازدرى بها . واغتمض عليه قولاً قاله : عابه اغتماط : احتقرته . وغمض عليه قولاً قاله : عابه عليه . وفي حديث الإفك : إن رأيت منها أمراً غيم عليه . وفي حديث الإفك : إن رأيت منها أمراً غيمه عليه أمراً

ورجل عَمَيِس على النسب: عَيَّاب، ورَجل مَعْنُوصِ عليه. عليه في حَسَبه أو في دينه وَمَعْمُونُ أي مطعون عليه. وفي حديث توبة كَمَب : إلا مَعْمُوصاً عليه بالنَّفَاق أي مطعوناً في دينه متَّهماً بالنفاق.

والغَمَصُ في العين : كالرَّمَص . وفي حديث أبن عباس : كان الصيان 'يصبحون غُمُصاً 'ومصاً ويُصبح وسلم ، صقيلا ويُصبح وسلم ، صقيلا كوميناً بعني في صغره ؛ وقيل : الغمص ما سال والرَّمَص ما جمّد ، وقيل : هو شيء ترمي به العين مثل الزَّبَد ، والقطعة منه غَمَصة ، وقد غَمِصت عينه ، بالكسر ، غَمَصاً . ابن شيل : الغمَص الذي يكون مثل الزبد أبيض يكون في ناحية العين ، والرَّمَص الذي يكون في أصول الهد .

وقبال: أنا مُتَعَبِّضُ من هذا الحبر ومتوضمُ ومُهُدَّ يُلُ ومرنتعُ ومُعُوثُ ، وذلك إذا كان خبراً يشرَّه ويخاف أن لا يكون حقاً أو يخافه ويسره .

والشُّعْرَى الغُمُوس والغُمُيُّصاء ويقال الرميصاء: من منازل القمر ، وهي في الذراع أحد الكوكين ، وأُخْتُهُا الشَّعرَى العَبُّونَ ، وهِي آلتي خَلَتْفِ الجُوزَاءِ، وإنما سبيت الغسيصاء بهذا الاسم لصغرها وقلة ضونها مِن غُبَّصِ العِينِ \* لأَنْ العِينِ إذا رَمِصَتِ صَغُرَتٍ. قال ابن دريد: تزعم العرب في أخبارها أن الشَّعْمُرَيِّين أَخْتَا سُهَيْلِ وأَنْهَا كَانْت مجتمعة ، فانحدَى سُهَمَّـُلُّ فصار يمانيًّا ، وتَبَيْعَتْهُ الشَّعرى اليمانية فعَبَرَت البحرَّ فسُمُنِّيتُ عَبُورًا ، وأقامت الغُمُنِّيجَاءُ مَكَانَهَا فَبَكَّتُ لْغَلَّهُ هَمَا حَتَّى غُمُصَتْ عَنْهَا ﴾ وهي تصغير الغَمْصَاء؛ وبه سبيت أم سلم الغُمُصَّاء ، وقبل: إن العَمُور ترى سُهُيلًا إذا طلتع فكأنتها تستَعبر، والفيسَصاء لا تراه فقد بَكَتْ حتى غُبَصَتْ ، وتقول العرب أيضاً في أحاديثها: إنَّ الشعرى العَبُورَ قطعت المُنجَرَّةِ وَسَمَيتِ عَبُوراً ، وبكت الأخرى على إثرها حتى غَمصَت قسبيت الغُمُيَّاء . وفي الحديث في ذكر الغُمُنَّاء : هي الشعرى الشاميّة وأكبر كوكبي الذراع المقبوضة. والغُمَيْصَاءُ : موضع بناحية البحر . وقال الجوهري : الغُنْمَيْصاء اسم موضع، ولم يُعَيِّنْه. قال ابن بري: قال أن ولأد في المقصور والمسدود في حرف الغين : والعُمْسُوماء موضع ، وهو الموضع الذي أو قَمَع فيه خاله بن الوليد ببنى جَذيمة من بني كنانة ؛ قالت الرأة منهم :

وکائِن کری بوم الغُمیّصاء من فَتَّی أُصِیبَ وَلَمْ كَانَ جَادِحا

وأنشد غيره في الغُمَيْصاء أيضاً :

وأصبح عني بالفُمَيْطاء جالسًا فريقان : مسؤول ، وآخر ' يَسْأَلُ ْ

قال ابن بري: وفي إعرابه إشكال وهو أن قوله فريقان

مرفوع بالابتداء ومسؤول وما بعده بدل منه وخبر المبتدا قوله النهراء وعني متعلق بيساً ل وجالساً حال والعامل فيه يسأل أيضاً ، وفي أصبح ضير الشأن والقصة ، ويجوز أن يكون فريقان امم أصبح وبالغميصاء الحبر • والأول أظهر . والغميصاء الم امرأة

غنمي : أبو مالك عبرو بن كر كرَّ : الغُنَّصُ ضيقٍ ُ الصَّدُّو . يقال : غَنَّصَ صَدُّوهُ غُنُوصًا .

غوص: الغَوْصُ : النَّرُولُ تحت الماء، وقيل: الغَوْصُ الدخولُ في الماء ، فهو غائصُ الدخولُ في الماء ، فهو غائصُ وعُوَّاصُونَ. الليت: والغَوْصُ موضع 'يُغِيْرَ ج منه اللؤلؤ.

والفتر"اص : الذي يَغُوص في البحر على اللؤلؤ ، والفاحة أمستخرجُوه وفعله الفياحة . قال الأزهري : يقال للذي يَغُوص على الأصداف في البحر فيستخرجها غائص وغو"اص ، وقد غاص يغُوص غو صا ، وذلك المكان يقال له المتفاص ، والفتو ص فعل الغائص ، قال : ولم أسمع الغتو ص عمن المتفاص إلا للبث . وفي الحديث : إنه تهتى عن ضر بع الغائص ، هو أن يقول له أغنوص في البحر غنو صة بكذا ، فها أخر جنت فهو لك ، وإلها تهتى عنه لأنه غرو " . والفتو ص : الهجوم على الشيء ، والهاجيم عليه غائص .

والغائصة : الحائض التي لا تُعلم أنها حائض . والمُنتَعَوِّحة : التي لا تكون حائضاً فتنجر زوجها أنها حائض. وفي الحديث: لُعنت الغائصة والمُنتَعَوِّحة ، والمُنتَعَرِّحة وفي رواية : والمُنتَوِّحة ، فالغائصة الحائض التي لا تعلم زَوْجها أنها حائض ليجتنبها فيُجامِعها وهي حائض ، والمُنقَوِّحة التي لا تكون حائضاً فتكذب فقول لزوجها إني حائض .

#### فصل الفاء

فتوص : فَتُرَيِّ الشيءَ : قَطَعه .

فِحص : الفَحْص : شدة الطلب خلال كل شيء ؛ فَحَص عنه فَيَحْصاً ؛ كَعَنْ ﴾ وكذلك تفَحَصُ وافِيْنَحَصَ. وتقول : فَحَصَّت عن فلان وفَحَصَّت عن أمر • لأعلم كننه حاله ، والدجاجة تفحص برجلها وجناحيها في التراب تتخذ لنفسها أفنيمُوصة" تبيض أو تَجْنُمُ فَيَهَا. ومنه حديث عمر : إنَّ الدُّجَاجَة لتَّفْحُصُ في الرماد أي تَبْحَثُ وتتبرُّغُ فيه.

والأَفْحُوصُ : تَجْشُمُ القَطَاهُ لأَنَّهَا تَفْحَصُهُ ﴾ وكذلك المنجِّصُ ؛ يقال: لبس له مَفْحَصُ قطاة ؛ قال ابن سيده : والأفتحوص كمبيض القطب الأنتها تَفْحَيَص الموضع ثم تبيض فيه ، وكذلك هو للدجاجة ؛ قال المبزاق العبدى:

وقد تَخذَتُ رِجْلِي إِلَى جَنْبِ غَرَازِها نَسِيفاً كَأُفْحُوصِ القَطَاةِ المُطَرَّقِ

قال الأَزْهِرِي : أَفَاحِيصُ القطا التي تُفَرِّخ فيها، ومنه اشتق قول أبي بكر ، رضي الله عنه : فحَصُوا عن أَوْسَاطُ الرُّوْوِسُ أَي عَمِلُوهَا مِثْلٌ أَفَاحِيصِ القَّطَا . ومنه الحديث المرفوع : كَمَنُ بُنِّي لله مسجدًا وَلُو كَمَفْحَصَ قَطَاهُ بِنَى اللهِ لَهُ كَيْنَا فِي الْجِنَّةِ ، ومَفْحَصُ القطاة : حيث تُفَرِّخ فيه من الأرض . قال ابن الأثير : هُو مُفْعَلُ مِن الفَيْخُصْ كَالْأَفْخُوصِ وجبعه مَفَاحِصُ . وفي الحديث : أنه أوْضَى أمَراءَ حِيش 'مُوتة : وستُجدون آخَر بن الشيطان في رؤوسهم مَفَاحُصُ فَافَـٰلَقُوهُا بِالسُّوفُ أَى أَنَ السَّطَانُ قَـد استوطن رؤوسهم فعملها له مفاحص كا تستوطن القطِّا مُفَاحِصُهَا، وهو من الاستعارات اللطيفة لأن من

كلامهم إذا وصفوا إنساناً بشدة الغنيُّ والانهماك في الشر قالوا: قد فَرَّ خ الشيطان في رأسه وعشش في قلبه، فذهب مذا القول ذلك المذهب. وفي حديث أبي

بكر، رضي الله عنه: وسَنَحِه ُ قُوماً فَحَصِوا عَنْ أُوساطِ رؤوسهم الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وني الصحاح : كأنهم حلَّقُوا وسطها وتركوها مثلّ أَفَاحِيصِ القطاء قالِ ابن سيده : وقد يكون الأَفْيْجُوصُ للنَّعَامُ. وفَيْحَصَ للْخُبِّزُرُّةِ يَفْحُصُ فِيُحْصِأُ: عَمِلَ لِمَا مُوضِعًا فِي النَّانِ ، وَاسْمُ المُوضِعِ الْأَفْتُحُوضَ. وني حديث زواجته بزينب ووليبتيه : فُخِصَّتْ الأرضُ أفاحيصَ أي حُفرَت. وكلُّ موضع فُحصَ أَفْجُوصٌ ومَغْمَصٌ ؟ فأما قول كعب بن زهير :

### ومغنعصها عنها الحتصى بجرانهاء ومنتنى نواج ، لم يختبن مقصل

فإيما عني بالمتفحص همنا الفحص لا اسم الموضع لأنه قد عداه إلى الحصى ؛ واسم الموضع لا يتعبدى . وَفَيَحُصُ المَطُولُ التَّوَابُ يَفْتُخَصُّهُ : قَالَتُهِ وَنَتَجُّنَ بِعَضَّهُ عن بعض فجعله كالأف حُوص . والمطر ُ يَفْحُصُ الحَصَى إذا اشتدًا وقَمْعُ غَيِّتُه فَقُلُبُ الْحَصَى وَنَحْلَى بَعْضَةً عَنْ يَعْضُ . وَفَيْ حَدِيثُ قُسُ إِ: وَلَا سَمَعْتُ لَهُ فَيَخُصّاً أي وَقَمْ قَدَم وصوتَ مَثْنَي. وفي حديث كعب: إن الله بارك في السَّأْم وخُصَّ بالتقديس من فَحْصِ الأرُّدُنَا إِلَى رَفَعَ ؛ الأَرْدُنَّ ؛ النهر المعروف تحت طَرَبَّةً ﴾ وفَحْصُه ما بُسط منه وكُشف من نواحيه ، وَوَقَمْ قُرْيَةً مَعَوْوَفَةً هَنَاكُ . وَفِي حِدْيِثُ الشفاعة: فانطلكت حتى أتى الفَحص أي قد الم العرش؟ هكذا فسر في الحديث ولعله من الفَحْصِ البُسط والكشف . وفَحص الطُّسْيُ : عدا عدورًا شديدًا ، والأَعْرَفُ مُحَصِّ والفَّحْصُ : مِنَا اسْتُوى مِنْ

الأرض ، والجمع فيُعنوص .

والفَحْصَةُ : النَّقْرَةُ التي تكون في الذَّقَىن والحَدَّينِ من بعض الناس .

ويقال : بينهما فيحاص أي عَداوة . وقد فاحَصَني فلان فيحاصاً : كأن كل واحد منهما يَفْعَصَ عن عيب صاحبه وعن مير"ه . وفلان فتحييمي ومُفاحِمِي عن عنى واحد .

ابن الأعرابي : الفَرْصَاءُ من النُّوقِ التي تقوم ناحيةً فإذا خلا الحوض عاءت فشربت ؛ قال الأزهري : أُخذَت من الفُرْصة وهي النَّهْزَة ، يقال : وجد فلان فنُر ْصة " أي نهزة . وجاءت فنُر ْصَتْكَ من البيّر أي نِنُو بَتُكُ . وانتَهَنَ فلانُ الفُرُ صَمَّ أي اغتَنْسَهَا وَفَانَ بِهَا . وَالفُّرُ مَهُ ۖ وَالفَرُّ صَهُ ۗ وَالفَّرَ بِصَّةً ﴾ الأخيرة عن يعقوب : النوبة تكون بين القوم يتناوَبُونها على الماء . قال يعقوب : هي النوبية تكون بين القوم يَتَنَاوبونها على الماء في أظمائهم مثل الحِيسُ والرَّبْع والسَّدُّس وما زاد من ذلك ، والسين لغة ؛ عن ابن الأعرابي . الأصمى : يقال : إذا جاءت فر صَتُكَ من البئر فأدْل ، وفُرْصَتُه : ساعتُه التي يُسْتَقَيَ فيها . ويقال : بنو فلان يَتَفَارَصُون بنُوم أي يَتَنَاوَ بُونِهَا . الأَموي : هي الفُرْصَةِ والرُّفَيْصَةِ للنوبةِ تكون بين القوم يُتناوَ بونها عـلى الماء . الجوهرى : الفُرْصة الثَّرْبُ والنوبة .

والفَرِيصِ ُ: الذي يُفارِصُكُ في الشَّرْبِ والنوبة .

وفير صه الفرس: سَجِيَّتُهُ وسَنْقَهُ وقو ته ؟ قال:

يَكُسُو الضّوَى كُل وَقَاحٍ مَنْكُبِ، أَسْمَرَ فِي صُمَّ العَجايا مُكُرْبِ، باق على فُرْصَيْه مُدُرَّبِ

وافتر صت الورقة : أرعدت . والفريصة : لحمة عند نُعْض الكتف في وسط الجنب عند مَنْسِض القَلْب ، وهما فَر يَصَنَانَ تَرْ تُعَدَّانَ عِنْدِ الفَرْعِ.وفي الحديث : أن النبي " صلى الله عليه وسلم ، قال : إني لأكثرَاه أن أرَى الرجلَ ثاثرًا فَر بِصُ وَقَبَتُه قَائَمًا على مُركِته ا يَضْربُها ؛ قال أبو عبيد : الفَريصة ُ المُضْعَةُ القللة تكون في الجنب تشرُّعُد من الدابة إذا فَرْعَتْ ، وجمعها فَريص بغير ألف ، وقال أيضاً : هي اللحمة التي بين الجينب والكتف التي لا تؤال 'ترعد من الداية ، وقبل : جمعها فَريضٌ وفَراتُصُ ، قال الأَزْهِرِي : وأَحْسَبُ الذي في الحديث غيرَ هذا وإنمَا أراد عَصَبَ الرقمة وعُروقتها لأنها هي التي تَشُون عند الغضب ، وقبل : أراد شعر الفريصة ، كما يقال: فلان نائر الرأس أى نائر شعر الرأس ؛ فاستعار ها للرقبة وإن لم يكن لها فترائص لأن العَضب يُشيرُ عُروقتها. والفريصة ؛ اللحم ُ الذي بين الكتف والصدر ؛ ومنه الحديث : فجيء بها أتوعد فرائصهما اي تر جُف، والفَر يصة ': المُضْغَة 'التي بين الثدي ومَر ْجع الكتف من الرجل والدابة ، وقيل : الفَريصة أصل ُ مرجع

وفَرَصَهُ يَفْرِصُهُ فَرَّصاً : أَصابُ فَرِيصَته ، وفُرِسَ فَرَصاً وفُرِسَ فَرَّصاً : شَكا فَرِيصَتَهُ . التهذيب: وفُرُوسُ الرقبة وفَريسُها عروقها .

١ قوله « مريته » تصفير المرأة استضاف لها واستصفار ليري أن الباطش بها في ضعفها مذموم لئيم . ١ ه . من هامش النهاية .

الجوهري: وقريصُ العنْقِ أُوداجُهَا ، الواحدة فَريصة ؛ عن أبي عبيد ؛ تقول منه : فَرَصْته أي أُصبت فَريصَته ، قال : وهو مقتلُ . غيره : وفريصُ الرقبة في الحدب عروقهُها .

والفر صة ': الربح التي يكون منها الحدَّب ' و والسين فيه لغة . وفي حديث قيلة : أن جُورَرية لها كانت قد أَخَذَ تَنْهَا الفَر ْصة ' . قال أبو عبيد : العامة تقول لها الفر شة ' ، بالسين ، والمسموع من العرب بالصاد ، وهي وبح الحدّبة .

والفَرْسُ ، بالسين : الكسر . والفَرْسُ : الشّق . والفَرْسُ : الشّق . والفَرْسُ : الشّق .

وَقَرَصَ الجِلَّهُ قَرْصاً : قطعَه . والمِفْرَصُ والمِفْرَصُ اللهِ يَقَطَعُ بِهَا ، وَقَيْلٍ : الحِدِيدةُ العريضةُ التي يَقَطعُ بِهَا ، وَقَيْلٍ : التي يُقَطعُ بِهَا الفضةُ ؛ قال الأعشى :

وأدْفَعُ عن أعراضِكُم ، وأُعيرُ كُمُّ لِسَانًا ، كمفراصِ الحَفَاجِيِّ ، مُلْحَبًا

وفي الحديث: رفع الله الحرّج إلا من افتر ص مسليماً طلعاً. قال ان الأثير: هكذا جاء بالفاء والصاد المهلة من الفرّض القطع أو من الفرّضة النّهزّة، يقال: افتر صمام طلعاً بالغيبة والوقيعة. في تكنّ من عرض مسلم طلعاً بالغيبة والوقيعة. ويقال: افرض نعلك أي اخرق في أذانها الشراك الملت الملوّف تفرض با فرضاً كما يقرض الحديدة عريضة الطرّف تفرضه بها فرضاً كما يقرض الحديدة عريضة أذني النعل عند عقبهما بالمفرض ليجعل فيهما الشراك؟

حَوَادُ عِينَ يَفْرُصُهُ الفَرْيِصُ

يعني حين يشأق أحلده العرَّق .

وتَغْرِيصُ أَسْفَلَ نَعْلَ القِرَابِ : تَنْقِيشُهُ بِطُوفَ الحديد . يقال : فَرَّصْتَ النَّعَلَ أَي خَرَقَتْ أَذْنِيها الشراك .

والفرُّصة ' والفَرُّصة والفُرُّصَّة ؛ الأَّخيرِ تان عن كراع: القطعة ' من الصوف أو القطن، وقيل : هي قطعة قطن أو خرقة تَسَسُّح بها المرأة من الحيض . وفي الحديث : أنه قال للأنصارية يصف لما الاغتسال من المحيض: خُذي فراصة مستحة فنطهري بها أي تنبعي بها أثر الدم ، وقال كراع : هي الفَرْصة ، بالفتح ، الأصمعي : الفرُّصة ُ القطعة من الصوف أو القطن أو غيره أُخذَ من فَرَ صُت الشيءَ أي قطعته ، وفي دُواية: خُذِي فِرْصة من مسك ، والفِر صة القطعة من المسك ؛ عن الفارسي حكاه في البَصْر بّات له ؛ قال أبن الأثير : الفرُّ صة ، بكسر الفاء ، قطعة من صوف أو قطن أو خرقة . يقال : فَرَصَت الشيء إذا قطمته ؟ والمُنْمَسَّكَة : المُطرِّيِّبَة بالمسك يُنشِّعُ بها أثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف. قال: وقوله من مِسْكِ، ظَاهِره أَن القِرَّصة منه، وعليه المذهب وقول ً الفتهاء. وحكى أبو داود في رواية عن بعضهم:قُـر ْصةً ۗ ا بالتاف ، أي شيئاً يسيراً مثل القر صة بطرف الأصمين. وحكى بعضهم عن ابن قتيبة قَرَّضَةً ، بالقاف والضَّاد المعجمة ، أي قطعة من القرُّ ض القطع.

المعجمة ١٠١٠ قطعة على الشرائل المسلم. والفريصة : أبر قبيلة . الفريصة : أبو قبيلة . ابن بري : الفراص هو الأحسر ؛ قال أبو النجم :

ولا بِدَاكَ الأَحْسِرِ الفِرَاصِ

فوفس: الفر فاص : الفعل الشديد الأخد . وقال اللحماني: قال الحش ليمنته: إني أديد أن لا أُدسِل في إبلي الا فعلا واحداً ، قالت : لا يُحِزْ ثنها إلا رَباع فر فاص أو بازل خُمِاً ه ؟ الفر فاص : الذي لا يزال قاعياً

على كل ناقة . وفـُـر افـص وفـُـر افـ

وفرافي وفرافية: من أساء الأسد، وفرافية: الأسد، وفرافية: الأسد، وبه سبي الرجل فرافية. ان شيل: الفرافية: الصغير من الرجال. ورجل فرافية : امم وفرافية : شديد ضخم شجاع. وفرافية أن امرأة عنمان ، وضي رجل. والفرافيمة أن أبو نائلة امرأة عنمان ، وضي الله عنه ، ليس في العرب من تستسس بالفرافيمة بالألف واللام غيره. قال إن بري : حجى القالى عن ال الأنباري عن أبيه عن شيوخه قال : كل ما في العرب فرافيمة أبا نائلة العرب فرافيمة أبا نائلة العرب فرافيمة أبا نائلة العرب فرافيمة أبا نائلة

فعص : فَصُّ الأَمْرِ: أَصَلُهُ وَحَقِقَتُهُ . وَفَصُّ الشيء : حَقَيْقَتُهُ وَكُنْنَهُهُ ، وَالكُنْهُ ' : جَوَهِرُ الشيء ، والكُنْهُ ': نهاية الشيء وحقيقتُهُ . يقال : أَنَا آتيكَ بالأَمْرِ مِن فَصَّه يعني من مخرجه الذي قد خرج منه ؛ قال الشاعر :

> وكم من فتى شاخص عقله ، وقد تعجب العين من شخص

ورُبِّ الْمُرِيءِ تَزَّدُوبِيهِ الْعُيُونَ ؛ ويَأْتِيكُ بِالأَمْرِ مِن فَصَّـهِ

ويروى :

وراب امرىء خليته مايْقاً

ويروى :

## وآخر تحسّبه جاهلا

وفَصُ الأَمرِ: مَفْصِلُهُ . وفَصُ العَيْنِ : حَدَّقَتُهَا . وفَصُ المَاء : حَبَبُهُ . وفَصُ الحَبرِ : مَا يُوى منها . والفَصُ : المَفْصِلِ ، والجمع من كُل ذلك أَفْصُ وفُصُوص ، وقبل : المَفاصِل كَلها فُصُوص ، واحدها

فَص إلا الأصابع فإن ذلك لا يقال لمفاصلها. أبو زيد: الفصوص المفاصل في العظام كلها إلا الأصابع. قال شهر: خولف أبو زيد في الفصوص فقيل إنها البراجيم والسئلاميات. ابن شهيل في كتاب الحيل: الفصوص من الفرس مفاصل وكبيه وأرساغه وفيها السلاميات وهي عظام الرشم فين وأنشد غيره في صفة الفعل من الإبل:

## قَرَيْع ُ هِجَانِ لَم تُعَذَّب فُصُوصهُ بقيدٍ ، ولم يُو كَب صغيراً فيُجْدَعا

ان السكيت في باب ما جاء بالفتح: يقال فَصُّ الخاتم، وهو يأتيك بالأمر من فَصُّه يُفَصَّلُه لك. وكل مُلتَّقَي عظمين، فهو فَصُّ . ويقال الفرس: إن فَصُوصَه لَظِماء أي ليست برهيلة كثيرة اللجم، والكلام في هذه الأحرف الفتح. الليث: الفَصُّ السَّنُ من أسنان النُّوم، والفصافيصُ واحدتها السَّنُ من أسنان النُّوم، والفصافيصُ واحدتها المُرسَّكَّبُ فيه، والعامة تقول فيصٌ، بالمُسم، وجمعه المُرسَّبُ فيه، والعامة تقول فيصٌ، بالكسم، وجمعه أقمُصُ وفَصُوصُ وفيصاصُ، والفصُ المصدر، والفصُ المحدر، والفصُ المحدر، والفصُ المحدر، والفصُ المحدر،

وقص الجُرْح يُغِص فصصاً ، لغة في فز : سال ؟ وقبل : سال منه شيء وليس بكثير ، قال الأصغي : إذا أصاب الإنسان جرح فعمل يسيل ويند ى قبل فقص يقيض فص يقيض فضيصاً ، وقت يقز فر فزيزاً . وقت العرق ، وقص الجندب وقصيصه : صوته ، والقصيص : الصوت ؛ وأنشذ شهر قول أمرى القيس :

يُعْالِينَ فيه الجَنْزَ ۗ الولا هَواجِرِ ۗ جَنَّادِ بِنُها صَرَّعَى اللهَ فَصِيصُ

يُغالِينَ : بُطَاوِ لِنْنَ يَقَالُ : غَالَيْتَ فَلَاناً أَي طَاوَ لَنْتُهُ.

وقوله لهن فنصيص أي صوت ضعيف مثل الصفير ؟ يقول : يُطاو لَـنَ الجزء لو قدرن عليه ولكن الحَرَّ يُعْجِلُـهن . الليث : فصُّ العين حدقتُها ؟ وأنشد : مُقْلَةً تُـدُوقِدُ فَصَّاً أَذْرُوقا

ابن الأعرابي : فصفقص إذا أنّى بالخبر حقاً وانقص الشيء من الشيء وانفص : انفص ، قال أبو تراب : قال حترش فصصت كذا من كذا وافتقصته أي فصلته وانترعته ، وانفص منه أي انفصل منه ، وافتقصت الد من حقه شيئاً أي أخر جثت ، وما استفص منه شيئاً أعطاه ، أي ما استغرج ، وأفص إليه من حقه شيئاً أعطاه ، وما فص في بديه منه شيء يفص فصا أي ما حصل ويقال : ما فص في بديه منه شيء يفص فصا أي ما حصل الشاعر :

لأَمْنُكَ وَيِئَةً ﴿ وَعَلِيكُ أَخْرَى ﴾ فَلَا شَاهُ تَغْضُ وَلا بَعْسِيرُ

والفّصيص : التحرُّكُ والالتواء .

والفِصْفِصُ والفِصْفِصَةُ ، بالكبير : الرَّطْبَةِ ، وقيل : هي القَتْ ، وقيل : هي وَطْبُ القَتْ ؛ قال الأعشى:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الأَرْضَ أَصْبِعَ بَطَيْنُهَا ﴾ تَخْيِلًا وزَرْعاً نابتاً وفصافيصاً ٩

وقال أوس:

وقار َفَتْ ، وهي لم تَجْرُبُ ، وباعَ لما من القَصافِص بالنَّمْنِيُ سِفْسِيرُ

وأصلها بالفارسية إسفست. والسُّبِّيّ: الفُلُوس؛ ونسب الجوهري هذا البيت النابعية، وقال يصف فرساً. وفكمنَّم إيَّاها. وفي

الحديث: ليس في الفَصافِص صدَّقَة "، جمع فِصَفِصة ؟ وهي الرَّطنية من علَف الدواب "، ويُسمى القَّت ؟ فاذا جف فهو قَصَف "، ويقال فِسْفِية ، بالسين .

فعص : الفَعْصُ : الانفواجُ . وانْفَعَص الشيء : انْفَتَتَى . وانفَعَصْت عن الكلام : انفرجت ، والله أعلم .

قص : فَقَصَ البيضة وكل شيء أجوف يَفْقَصُها فَقَصَها وَقَقَسَها : معناه فَقَصَها وَقَقَسَها يَفْقَسُها : معناه فضَخَها ، وتَفَقَصَت عن الفَرْخ . والفَقُوصة : البيطيخة قبل أن تنضَج ، وانفقصت البيضة ، وفي حديث الحديبية : وفقص البيضة أي كسرها ، وبالسين أيضاً .

فلص : الانفلاص : النفلت من الكف ونحوه . وانفلك من الأمر وانتبكس إذا أفلك ، وقد فلك شه وملك ، وقد تفلك الرساء من يدي وتبلك بعنى واحد .

فوص: التّفاوُّ : الكلامُ ، وقبل: إنما أصله التّفايُصُ فَتَلَيّتُهَا الضّةُ ، وهو مذكور في فيص أيضاً. وفي الصحاح: المُفاوَّحة في الحديث البيان. يقال: ما أقاص بكلمة ، قال يعتوب: أي ما تخلّصها ولا أبانها.

فيه : ابن الأعرابي : الفيش بيان الكلام . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : كان يقول في مرضه : الصلاة وما ملكث أيمانكم ، فبعل يتكلم وما ينفيص بها لسائه أي ما ينبين . وفلان دو إفاصة إذا تكلم أي دو بيان . وقال الليث : الفيص من المنفاوصة وبعضهم يقول مفايصة . وفاص لسائه بالكلام يقيص وأفاصة أبائه . والتفاوض : التكالم منه انقلبت واوا الضة ، وهو نادر ، وقياسه الصحة .

وأفاص الضب عن يده: انفرجت أصابعت عنه فعلم فعلم الليث: يقال قبضت على ذنب الفلب فأفاص من يدي حتى خلص ذنبه وهو حين تنفرج أصابعك عن مقبيض ذنبه ، وهو التفاوض . وقال أبو الهيم: يقال قبضت عليه فلم يقيص ولم يتنز ولم يتنص بمعنى واحد . قال : ويقال والله ما فيصت كما يقال : والله ما برحت ؟ قال ابن بري : ويقال في معناه استفاص ؟ قال الأعشى :

وقد أعْلَـكَتْ حَلَـقات الشّباب . فأنسّ لِيَ اليومَ أن أسْتَغيِصا ?

قال الأصبعي: قولهم ما عنه تحيص ولا مُقيص أي ما عنه تحييه . وما استطعت أن أفيص منه أي أحيد ؟ وقول امرىء النيس :

> مَنابِيتُهُ مِثْلُ السَّدُوسِ ، ولَوْنَهُ كَشُو ْكِ السَّيَالُ ، فهو عَذْبُ يَفْيِص

قال الأصعي : ما أدري ما يغيص ، وقال غيره : هو من قولهم فاص في الأرض أي قلطر وذهب . قال ابن بري : وقبل يفيص ينبر ق ، وقبل ينكلم ، يقال : فاص ليسانه بالكلام وأفاص الكلام أبانه ، فيكون يفيص على هذا حالاً أي هو عَدْب في حال كلامه : ويقال : ما فيصت أي ما برحت ، وما كلامه أفعل أي ما برحت ، وما فيصت أفيل عن ذلك منيص أي معدل ؟ عن ابن الأعرابي .

#### فصل القاف

قبض : القَبْضُ : التناوُلُ الأَصابِع بأَطْرَافِهِا . قَبَصَ يَقْدِصُ قَبْضاً : تناوَلَ بأَطْرَافِ الأَصابِع ، وهو دون القَبْضِ . وقرأَ الحسن : فقبَصْت قُبْضةً

من أثر الرسول ، وقيل : هو اسم الفعل ، وقراء العامة : فقبضت قبضة " الفراء : القبضة الكفة العام والقبضة والقبضة : الفراء والقبضة : الما ما تناو لئنه بعينه ، والقبيضة أن ما تناو لئنه بأطراف أصابعك والقبضة من الطعام : ما حملت كفاك . وفي الحديث : أنه دعا بتبدر فجعل بيلال عبي به قبضا قبضا ؛ هي جمع قبضة ، وهي ما قبض كالفر فق لما غرف . وفي حديث بجاهد في قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ، يعني التبض قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ، يعني التبض التي تعظى الفقراء عند الحصاد . ابن الأثير : هكذا ذكر الزخشري حديث بلال ومجاهد في الصاد المهلة وذكر هما غيره في الضاد المهلة وذكر هما غيره في الضاد المهلة ، قال : وكلاهما أنطلقت مع أبي بكر فقتح باباً فجعل يقيض أنظرت وإن اختلف ؛ ومنه حديث أبي بردة :

والقَبِيصُ والقَبِيصةُ : الترابُ المجموع .

وقينص النبل وقبنصه : مجتبعه الليث : القينص محتبع النبل الكبير الكثير . يقال : إنهم لنفي قينص الحص أي في كثرتها لا يُستطاع عبده من كثرته . والقينص والقينص : العدد الكثير ، وفي الصاح : العدد الكثير من الناس . وفي الحديث : فتخرج عليهم قدايص أي طوائف وجماعات ، واحدته اليصة :

لكم مُسْجِدًا الله المزُّوران ، والحصى لكم قبِضُهُ من بين أثثرَى وأَقْتَرَا

أي من بين مُثْر ومُقِلِ ، وفي الحديث: أن عمر ، رضي الله عنه، أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وعنده قبيص من الناس ؛ أبو عبيدة : هو العدد الكثير ، وهو فِعْلُ معنى مفعول ، من القبيص . يقال : إنهم

لفي قبص الحصي.

والقَبَصُ : الحفَّةُ والنشاط ؛ عن أبي عبرو . وقد قَبَيِصُ الرَّجِلُ ، فهو قَبَيِصُ . والقَبْضُ والقَبِصَى : عَدُّو " كأنه يَنْزُ و فيه ، وقد قَبَيَصَ بَقْبِصُ ؛ قال الأزهري في ترجمة قبض :

وتَعَدُّو القِيضَى قبل عَيْرٍ ومَا جَرَّى ، ولم تَدَّرِ مَا بَالِي ، وَلَمْ أَدْرِ مَا لَمَـا

قال: والقسطي والقسطي ضرب من العدو فيه تزور. وقال غيره : قَـنَصَ ، بالصاد المهلة ، يَقْسِصُ إذا نزًا ، فهما لغتان، قال: وأحسب بيت الشماخ يروى: وتعدُّو القِيمِصَّى ، بالصاد المهبلة ؛ وقال أن بري : أبو عبرو يَرْوبه القبيضي ، بالضاد المعجبة ، مأخوذ من القَبَاضة وهي السُّرعة ؛ ووجه الأول أنه مأخوذ من القَبَص وهو النشاط > ورواه المُهَاجِيُّ القِمِصَّى وجعله من القماص . وفي حديث الإسراء والبُراقِ: فعَيلَت بأذُانُها وقَسَصَت أي أسرعت وفي حديث المعند"ة للوفاة : ثم تُؤْتَى بدايةٍ شَاةٍ أَو طيرٍ فتَقْبِصُ \* يه ؛ قال الله الأثير : قال الأزهري دواء الشافعي بالقاف والناء الموحدة والصاد المهبلة، أي تعدو مسرعة نحو مَنْزُلِ أَبَوَيْهَا لأنها كَالنُّسْتَخْسِيةِ مِن قَبْعِر مَنْظِرُ مِا ؛ قال ابن الأثير : والمشهور في الوواية بالفاء والتاء المثناة والضاد المعجمة ، التهذيب : يقال قَبَصَ الفرسُ يَقْبِصُ إِذَا نَوْا ؟ قَالَ الشَّاعِر يصف

> فيَقْبِيضُنَّ مَن سَادٍ وَعَادٍ وَوَاحَدٍ ﴾ كما انْصَاعَ بالسَّيِّ النَّمَامُ النَّوافَرُ

والقَبُوصُ من الحيل الذي إذا رَكَ ض لم يَسُّ الأُوضُ إلا أطرافُ سَنابِكه من قُدُم ؛ قال

الشاعر

سليم الرجع طبطاه فتبوص

وقيل: هو الوَثْنِينُ الحَكَلَّقِ. والقَبْصُ والقَبْصُ: وجَعُ يُصِيبُ الكبدعن أكل التمر على الربق وشُرُب الماء عليه ؟ قال الراجز:

> أَرُّ فَقَةَ " تَشْكُو الجُنُعافَ والقَبَصُ ، جلودهم أَلْيَنُ مِن مَسَ القُمُصُ

ويروى الحُبُجاف ، تقول منه : قَسِصَ الرجل ، الكسر . وفي حديث أسماء قالت : رأيت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في المنام فسألني : كيف يَنُوكِ ؟ قلت أ : يُقبَصُون قَبْصاً شديداً ، فأعطاني حبّة سوداء كالشُّونيز شفاء لهم ، وقال : أما السام فلا أشني منه يُقبَصُون أي يُجْمع بعضهم إلى بعض من شدة الحُمي . والأَقبَصُ من الرجال : العظيم الرأس ، قبيص قبيصاً . والقبص ، ومدر قولك هامة قبيصاً عظيمة ضغمة مرتفعة ؛ قال الراحز:

بهامة فبصاء كالمهراس

والتَّبَصُ في الرأس : ارتفاع فيه وعظم ؛ قبال الشاعر :

قَبْصاء لمِنْفُطَح ولم تُكْتُلُ

يعني الهامة . وفي الحديث : من حين قبيص أي شب وارتفع . والقبص : ارتفاع في الرأس وعظم ".

والْقَبْصَةُ : الجرادةُ الكبيرة؛ عن كراع .

والمِقْبَصُ : المُقُوسُ وهو الحَبْلُ الذي يُمدُّ بينَ أَيدِي الحِيلِ فِي الحَكْبَةِ إِذَا سُوبِقَ بِينِهَا } ومنه

قولهم :

أَخَذُ تُ فلاناً على المقْبَص

وقَــَــِيـــــة ُ: اسم رجل وهو إياس بن قــَـــِيـــــة الطائي.

قوص: القرّص بالأصبعين، وقيل: القرّص التَّجْمِيشُ والغَمَّز بالأصبع حتى تُؤله، قرّصَه يَقْرُصه ،بالضم، قرّصاً. وقرّصُ البراغيث: لَسَّعْها. ويقال مثلًا: قرّصَه بلسانه. والقارِصةُ : الكلمةُ المؤذية ؛ قال الفرزدق:

> قوارِصُ تَأْتِينِي وتَعَنَّتَقِرُونَهَا ، وقد يَمْلاً الْفَطْرُ الإِنَّاءَ فَيُفْعَمُ

وقال الليث : القَرْصُ باللسان والأصبع . يقال : لا يزال تَقُر صُني منه قارصة "أي كلمة مؤدية. قال : والقرُّص بالأصابع قبيُّض على الجلد بأصعين حتى يُؤلَّم . وفي حديث علي ": أنه قَضَى في القارِصة والقاميصة والواقيصة بالدِّيّة أثلاثاً ؟ هن ثلاث ُ جواورٍ كُنْ لِلْعَبِينَ فَتُواكِبُنَ ، فَقَرَ صَتَ السُّفْلِي الويسطى فَقَسَصَتْ ، فستقطت العُلْيا فو قصَت عُنْقَها ، فجمل ثلثي الدية على الشنتين وأسقط تثلث العُلما لأنها أعانت على نفسيها ؟ جعل الزنجشري هذا الحديث مرفوعاً وهو من كلام علي . القارصة : امم فاعلة مَنَ القَرُّصُ بِالْأَصَابِعُ ، وشرابِ قاوصٌ : كِيدْي اللسان ، قَرَصَ يقر ص قَر صاً . والقاوص: الحامض من ألبان الإبل خاصة . والقمارص : كالقارص مثاله فماعِل" ، هذا فيمن جعل ألم زائدة وقد جعلها بعضهم أصلًا وهو مِذْكُور في موضعـه ، وقيل : القارص ُ اللَّنَّ الذي تَعِدْيُ اللَّسَانُ فَأَطْلَقَ وَلَمْ بخصص الإبل . وفي المثل : عدا القارصُ فحَزَر أي حاورَ الحدُّ إلى أن حميضَ يعني تفاقـَم الأمرُ واشتدُّ.

وقال الأصمي وحده: إذا حدى اللبن اللسان فهو قارص ؟ وأنشد الأزهري لبعض العرب :

يا رُب شاة شاص ، في وَبْرَب ضاص ، مأكلن من قراص ، وحسميس آص ، كفيلت الرصاص ، تنظرن من خصاص ، ينظرن من خصاص ، ينظرن من خصاص ، ينظرن من خصاص ، ينظرن بالصباص ، ينظرن بالمناس ،

آصِ : متصل مشل واص . شاص : 'منتصب . والمتادِص': الأوعبة التي 'يقرَّص' فيها الله ، الواحدة مقرَّصة ؟ قال التتال الكلابي :

وأَنْمَ أَنَاسُ تُعْمِيُونَ بِرِأْكُمْ ، إذا جَمَلَتَ مَا فِي الْمُقَادِضِ تَهْدُورُ

وفي حديث ابن عبير؛ لكارص قساوص يقطر منه البول ؛ القسادس ؛ الشديد القراص ، بزيادة المهم ؟ أواد اللبن الذي يقرص اللسان من محموضته ، والقسادس تأكيد له ، والم زائدة ؛ ومنه وجز ابن الأكوع :

لكن عُذَاها اللبنُ الحَرْبِفُ، المُحَضُّ والصَّرِيفُ

قال الخطابي : القُمارِصُ إنساع وإشباع ؛ أراد لبناً شديد الحموضة يُقطر بَولَ شارِبِهِ لشدة حموضته .

١ في هذا الشطر اقواء.

وَالْنُقَرُّصُ : الْمُقَطَّعِ الْأُخُودُ بِينَ شَيْئِينِ ، وقد قَرَاصَة وقَرَاصَة ، وفي الحلايث : أن امرأة سألته عن دم الحيض يُصِيبُ الثوب، فقال: قد صيه بالماء أي قَطَّعِيهُ به ، ويروى : اقتر صِيه بماء أي اغسليمه بأطراف أصابعك، وفي حديث آخر : 'حاتب بضلُّع ِ وَاقْتُرْ صِيهِ عَاءُ وَسَدُونَ } القَرُّ صُ : الدُّلُّكُ بِأَطِراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حـتى يذهب أَثْرُه ، والتقريصُ مثله . قال : قَـرَ صَنَّهُ وقَـرٌ صَنَّهُ وهو أبلغ في عُسل الدم من غسله مجميع اليد . والقُرْص : من الحبز وما أشبه . ويقال المرأة : قَرَّصِي العجينُ أي سويه قِرَّصةً . وقرَّصَ العجينُ : قطعه ليسطه قراصة "قراصة ، والتشايد للتكثير . وقد يقولون للصفيرة جـدًا : قَدْ صَة واحدة ، قال : والتذكير أكثر ، قبال : وكلمنا أَخْذَتَ شَيْئًا بِينَ شَيْئِينَ أَو قَطْعَتُهُ ﴾ فقل قَلَوْ صَنَّهُ ﴾ والقُرْصَةُ والقُرْصُ : القطعة منه، والجبيع أقبراصٌ وقيرَّحة وقِراض". وقترَّحت المرأَّه العَجِينَ تَقَرُّصُهُ فَرَاصاً وَقَرَّصَتِهِ تَقْرِيصاً أَي قَطَّعَتُهُ قُراصة قُدُوْمَةً , وفي الحديث : فأُنْرِيَ بثلاثَةً فِرَصَةً مِنْ سُعين ؛ القرَّصة ، بوزن العنبَّة ؛ جمع قُرْص وهو الرغيف كجُعْر وجِعَرة . وقد صُ الشس: عَيْنُهَا وتسبى عين الشبس قُدُ صه عند غيبوبتها. والقُر ص: عين الشبس على التشبيه ، وقلد تسمى به عامة ُ

وأحسر أشر اص أي أحسر غليظ ؟ عن كراع . والقر اص : نبت ينبت في السّهولة والقيعان والأو دية والجدد وزهره أصفر وهو حار حامض ، يقر ص إذا أكل منه شيء ، واحدثه قر احة . وقال أبو حنيفة : القر اص ينبت نبات الجر جيو يطول ويسمد ويسمد وه حرارة

كمرارة الجرّجير وحبّ صفار أحبر والسوام تحبّه ، وقد قبل : إن القرّاصَ البابونـج وهو نور الأقنعُوان إذا بَدِس، واحدتُها قدرّاصة والمقارصُ: أرضون تنتبيتُ القرّاصَ .

وحكني مُقرَّص : مُو صَع بالجوهو . والقريص : ضرب من الأدم .

وقُرْصُ : موضع ؛ قال عبيد بن الأبرص :

ثم عُجْنَاهُنَ خُوصاً كَالْقَطَا ال قاربات الماء من أَيْنِ الكَلال

نحو َ قُدُوْسٍ ، ثم جالت جَوْلَة السَّ خيل ِ قُنبًا ، عن كبين ٍ وشِمَال

أضاف الأين إلى الكلال وإن تقارب معناهما ، لأن أراد بالأين الفنور وبالكلال الإعباء . ،

قوفس ؛ القر فصة أن تشد البدن تحت الرجلين ، وقب قر فص قر فصة أوقر فاصاً . وقر فصت الرجل إذا تشد داته ؟ القر فصة أن أن تجمع الإنسان وتشه يديه ورجليه ؟ قال الشاعر :

ظَلَّتُ عليه عُقابُ الموت ساقطة ، قد قَرْ فَصَتْ رُوحَه تلكُ المَخالِيبُ

والقرافصة : اللُّصوص المتجاهِر ون يُقَرَّ فِصُونَ الناس ، سُمُّوا قَرَ افِصة الشدّ م بِـدَ الأَسِير تحت رجليه ، وقَرَّ فَصَ الشيء : جمعه .

وجلس القر فصا والقر فصا والقر فصا : وهـ وأن كِيْلُسَ عَلَى أَلْسُكَيْهُ وَيُلزِقَ فَحَـٰدَيهِ بَبِطْنَهُ وَيَحْتَنِي بيديّه ، وزاد ابن جني : القر فُنصاء وقال هو عـلى الإتباع . والقر فُصاء : ضر ب من القود بُمَـٰدة

ويُقْصَر ، فإذا قلت قعد فلان القُرْ قُصاء فكأنك قلت قعد قُعوداً محصوصاً ، وهو أن يجلس على أليتيه ويُلصَّق فغذيه ببطنه ويَعَنَّي بيديه يضعهما على ساقيه كما يجتبي بالثوب، تكون يداه مكان الثوب؛ عن أبي عبيد. وقال أبو المهدي: هو أن يجلس على وكبتيه منتكباً ويُلصَّق بطنة بفغذيه ويتأبط كفيه ، وهي جلسة الأعراب ؛ وأنشد :

لو امنتخطئت وبراً وضبا ،
ولم تنكل غير الجال كسبا ،
ولو تنكحت جر هما وكلبا ،
وقبش عبلان الكيرام الغلبا ،
ثم جلست الغر فضا منتكبا ،
تخكي أعاريب فلاة هملبا ،
ثم الخذت اللات فينا ربا ،

وفي حديث قبيلة: أنها وَفَدَت على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فرأته وهو جالس القر فضاء ؟ قال أبو عبيد : القر فضاء جيائسة المحتبي إلا أنه لا تحيي بثوب ولكنه يجعل يديه مكان الثوب على ساقيه ، وقال الفراء : جلس فلان القر فضاء ، مدود مضوم ، وقال بعضهم : القر فيضا ، مكسور الأول مقصور . قال ابن الأعرابي : قعد القر فيضا ، وهو أن يتعد على وجليه ويجمع وكبته ويقسض يديه إلى صدده .

قومص: القُرْمُوص والقِرْماصُ: حَفَرَهُ يَسْتَدَفَّهُ فَيَهَا الإنسان الصَّرِدُ مِن البَرَّدِ ؛ قال أُمِيَّةً بِنَ أَبِي عائدُ المُذَلِي :

أَلِفَ الْحَمَامَةُ مِدْ خَلَ الْقِرْ مَاصِ

والجمع القرامييس ؛ قال :

جاءَ الشَّناء ولسَّا أَنْجِدُ دُبَضًا ، يا ويْحَ كَفَيَّ من حَفْر ِ القَرامِيسِ!

وقَرْمُصَ وَتَقَرَّمُصَ : دخل فيها وتَقَبَّض ؛ وقَرَّمُصَ اللهُ وقَرَّمُصَا : عَمِلُهَا ؛ قال :

فاعمِدُ إلى أهـل الوَّقيرِ ، فإغا كِنْشَى أَذَاكُ مُقَرَّمُصُ الزَّرْبِ ا

والقُرْ مُوص : حفرة الصائد . قال الأزهري : كنت بالبادية فهبت ديج غربية فرأيت من لا كن لم من خدَ مَهم معت حَدَ مَهم مجتفرون حفراً ويتقبضون فيها ويلثؤن أهدامهم فوقهم يَرْدُون بذلك بَرْدَ الشّبال عنهم اويسبون تلك الحُنفر القراميص ، وقد تقر مص الرجل في قدر موصه . والقر موص : وكر الطائر حيث يَفحص في الأرض ؛ وأنشد أبو الهيم :

عن ذي قراميس لما محيمتل

قال : قَرَامِيصُ ضرعها بواطنُ أَفْفَادُهِا فِي قُولُ بِعَضْهِم ؟ قال : وإِنَّا أُوادُ أَنَهَا تَوْثُرُ لَعْظُم ضرعها إِذَا بِرَكَ مثل قَبْرُ مُوصِ القطاة إِذَا جَبَّتُ . أَبُو زَيد : يقال فِي وَجِهِ قَرْ ماصُ إِذَا كَانَ قَصِيرَ الحَدَّين . والقُرْ مُوصُ : عَنَّ الطائر ، وخص بعضهم به عش الطائر ، وخص بعضهم به عش الحام ؛ قال الأعشى :

وذا 'شر'فات بِتَصر' الطُّنَّر'ف' دونه ، ترى الحَمَامِ الو'و'قِ فيها فَرَامِصا

حذف ياء قراميص الضرورة ولم يقل قراميص ، وإن احتمله الوزن لأن القطعة من الضرب الثاني من الطويل ، ولو أتم لكان من الضرب الأول منه ، قال.

١ قوله ﴿ الزَّرْبِ ﴾ هكذا ضبط في الامل .

ابن برى : والقُرْمُوصُ وَكُنَّ الطِّيرِ ، يَقَالُ مَنَّهُ : أَشَرَ مُصَ الرَّجَلُ والطائر إذا دخلا القُرُّ مُوصَ ۚ وأَنشَد بنت الأعشى أيضاً . وفي مناظرة ذي الرمة ورؤبة : ما تقر مص سبع قر موصاً إلا بقضاء ؟ القر موص : حَفَرَةٌ مُحِتَفَرُهَا الرَّجَلُّ بِكُنَّتَنَّ فَيَهَا مِنَ البِّرُّ وَ وَيَأْوِي إليها الصيد ، وهي واسعة الجوف ضيقة الرأس ، وتَقَرُّ مُصَ السُّبُعُ إذا دخلُهَا للاصطياد. وقَرَ اميصُ الأمر: سعَّتُهُ مِن جوانيه ؛ عن ابن الأعرابي ، واحدها قُـُر ْمُوص ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا شَعْرُ النَّاصِية ؛ قال عدي بن زيد يصف فرساً : فتفهم وَجُّهُ التخليطُ فيه . ولَبِّن قُرامُص :

> قونص: التهذيب في الرباعي: القرائيص خرز في أعلى الحنف ﴾ وأجدُها قُدُرُنوصُ . قال الأَزْهَرَى : يقال للبازي إذا كرازا: قُد قُرانِسَ قَرَانَصة وقرانس. وباز 'مقرَ 'نَصُ أي 'مقْتَنَى للاصطياد ، وقد قَرْ نَصْتُه أَى اقْتُنْيِنُه . ويقال : قَرْ نَصْتُ النازي إذا ربطته ليسقط ريشه ، فهو مُقَرَّنَص . وحكي الليث : قر نس البازي ، بالسين ، مبنياً للفاعل . وقر ْنُصَ الديكُ وقر ْنُسَ إذا فَر من ديك

قصص : قُسَ الشُّعر والصوف والظفر بتُصُّ عَصًّا ﴾ وقـَصَّصَة وقـَصَّاه على النحويل : قـَطعَة . وقُـصاصة ُ الشعر : ما قُنُصِّ منه ؛ هذه عن اللحياني ، وطائر مُقْصُوصُ الجناحِ. وقَبُصَاصُ الشَّعرِ، بالضَّم، وقَبَصَاصُه وقصاصُه ، والضم أعلى : نهاية منبته ومُنْقَطَعه على الرأس في وسطه ، وقبل : قُنْصَاصُ الشَّعْرَ حَدُّ القَّفَا ، وقيل : هو حيث تنتهي نبتته من مُقدَّمه ومؤخَّره، وقيل: قُنُصاص الشعر نهاية ُ منبته من مُقدُّم الرأس.

ويقال : هو ما استدار به كله من خلف وأمام وما

حواله ، ويقال : قُنْصَاصَة الشَّعَر . قال الأصبعي : يَقَالَ شَرَبِهِ عِلَى قُلُصَاصِ شَعْرَهُ وَمَقَصٌ وَمَقَاضٌ . وفي حديث جابر : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يسجد على قصاص الشعر وهو ، بالفتح والكسر ، منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمقص ، وقيد اقتُنَصُّ وتَتَصَّصُّ وتتَصَّى ، والأسم

والقُصَّة ُ من الفرس : شعر الناصية ، وقيل : منا أَقْبُلَ من الناصة على الوجه ، والعُصَّة ، بالضم :

> له قصّة فَشُفَت حاجبي به ، والعين تُبْصِر ما في الظُّلُم ا

وَفِي حَدَيْثُ صَلَّمَانِ : وَرَأَيْنَهُ مُقَصَّصًّا ؛ هُو الذي له أجمَّة . وكل 'خصَّلة من الشعر قُنْصَة . وفي حديث أنس: وأنت بومئذ غُلام ولك قدَّ نانٍ أو قُصَّتانٍ ؟ ومنه حديث معاوية : تناول قُصّة من شعر كانت في يَد حَرَسِيٌّ . والقُصَّة : تتخذها المرأة في مقدم وأسها تقص ناحيتيها عدا تجبينها .

والقَصُّ : أَخَذَ الشَّعَرُ بِالْمِقَصَّ، وأصلُ القَّصَّ القَطَّعُ. يقال: قصيصت ما بينهما أي قطعت.

والمقَصُّ : مَا قَصَصْتَ بِهِ أَي قَطَعَتَ . قَـالُ أَبُو منصور : القصاص في الجراح مأخوذ من هـذا إذا اقتُتُصَّ له منه بجرحه مثلَ كرُّحه إيَّاه أو

اللبث : القَصُّ فعل القاص إذا قَصَّ القصَصَ ، والقصّة معروفة . ويقال : في رأسه قصّة معنى الجملة من الكلام ، ونحو ُه قوله تعالى : نحن نَقُصُ عليكَ أحسن القصص ؛ أي نبيّن لك أحسن البيان .

والقاص : الذي يأتي بالقصة من فَصُّها .

ويقال : قَصَصْت الشيء إذا تنبّعت أثره سُبناً بعد شيء ؛ ومنه قوله تعالى : وقالت لأخَّته قُنْصَّيه ؛ أي التَّبِيعِي أَثُرُهُ ، ويجوز بالسين : قسَسْت قَسًّا . والقُصَّة ': الحُصَّلة من الشعر . وقُدُصَّة المرأة : ناصيتها، والجمع من ذلك كله قُنْصُصُ وقصاصُ . وقَيْصُ الشَّاة وقَـصَصُها: ما قُنُصَّ من صوفهـا. وشعرٌ قَصَصِ : مقصوص ، وقيص النساج الثوب : قطُّتُع أهدُّبُّه ، وهو من ذلك . والقُصاصَّة : ما قُصٌّ من الهُدُّب والشعر . والمقَصُّ : المقراض ، وهما مِقَصَّانٍ . والمِقَصَّانُ : مَا يُقَصُّ بِهِ الشَّعَرِ وَلَا يفرد ﴾ هذا قول أهل اللغة › قال ابن سيده : وقد حكاه سيبويه مفردًا في باب ما 'يعتَسَل به . وقصُّهُ يَقُصُّهُ : قطَعَ أطراف أَذْنَيه ؛ عن ابن الأعرابي م قَالَ : وَلَدَ لِمِمَوْأَةٍ مِقَالَاتٍ فَقِيلَ لَمَا : قُلُصَّيْهِ فَهُوَّ أحرى أن يَعِيشَ لك أي تُخذي من أطراف أذنيه، ففعلَتُ فعاش . وفي الحديث : قَصَّ اللهُ بَهَا خَطَايَاهُ أي نقص وأخذ .

والقص والقصص والقصقص : الصدر من كل شيء، وقيل : هو وسطه ، وقيل : هو عظمه . وفي المثل : هو ألثر ق بيك من شعرات قصك وقصك . والقص في ألثر ق بيك من الصدر ، يقال له بالفارسية سرسينه ، يقال للشاة وغيرها . الليث : القص هو المشاش المفروو في فيه أطراف شراسيف الأضلاع في وسط الصدر ؛ قال الأصمعي : يقال في مثل : هو ألثر م لك من في شعيرات قصك ، وذلك أنها كلما مجر "ت نبت ؛ وأنشد هو وغيره :

كَمْ مَشَشْتَ مِن قَصَّ وَانْفَحَهُ مَا جَاءِت إليك بِذَاكَ الْأَضِوْنُ السُّودُ

وفي حديث صَفُوانَ بن مُحْرِز : أنه كان إذا قرأ : وسيَعْلَمُ الذين خَلِسُوا أَيَّ مُسْقَلَبِ يَنْقَلَبُون ، وهو بني حتى نقول : قد اندق قصص وروو ، وهو منبت شعره على صدره ، ويقال له القصص والقص وفي حديث المبعث : أتاني آت فقد من قصي إلى شعرتي ؟ القص والقصص : عظم الصدر المغروز في شراسيف الأضلاع في وسطه . وفي حديث عطاه :

شِيْرُتِي ؟ القَصُّ والقَصَصُ : عظَمْ الصدر المغروزُ فه شراسيف الأضلاع في وسطه . وفي حديث عطاه: كَرْ هَ أَنْ تُذَّبِّحُ ۖ الشَّاةُ مِنْ قَنْصَّهَا ، وَاللَّهِ أَعَامِ . والقصَّة : الحبر وهو القَصَصُ . وقصَّ على خَبُره نَفُصُّهُ قَنْصًا وَقَصَصًا : أَوْرُدَه. والقَصَصُ : الحَبرُ المَـتَصْوَص ، بالفتح ، وضع موضّع المصدر حتى صار أَعْلَبَ عليه . والقصص ، بكسر القاف : جمع القصّة التي تكتب . وفي حديث غَسُل دَم الحيض : فتقُصُّه بريقها أي تعَصَُّ موضعه من الثوب بأسْنانها ﴿ وريقها ليذهب أبره كأنه من القب القطع أو تنبع الأثرَاءَ ومنه الحديث : فجاء واقتَّص أثرَ الدُّم . وتقُصُّصُ كلامًه : حَفَيظُه . وتقَصِّصُ الحَبْر : تَتَبَّعه . والقيصَّة : الأمرُ وَالحديثُ . واقتُتَصَصَّت الحديث : رَوَ يُنَّهُ عَلَى وَجِهِهُ ، وَقَـَصَّ عَلَيْهِ الْحُبَّرَ قَصَاً . وَفَى حديث الرؤيا : لا تقصُّها إلا على وادٍّ . يقال : قَصَصْت الرؤيا على فلان إذا أخبرته بها ، أقنصُهما قَصًّا . والقَصُّ : السان ، والقَصَّص ، بالفتح : الاسم . والقاصُّ : الذي يأتي بالقصّة على وجهها كَأَنهُ يَتَتَبُّعُ مَعَانيَهَا وَأَلفَاظُهَا . وفي الحديث : لأ يَقِصُّ إِلَّا أَمِيرٌ ۚ أَوَ مَأْمُورٌ ۚ أَو 'بَحْتُنَالُ أَي لَا يَشِغَى ذَلِكَ إِلَّا لَأُمِيرَ يَعِظُ ُ النَّاسِ وَيُخْبِرُهُمْ مِا مَضَى لَيْمَتَّبُرُوا ﴾ وأما مأمورٌ بذلك فكون حكمه حكمُ الأمير ولا يَقْصُ مكتسباً ، أو يكون القاص" مختالاً يفعل ذلك تكبراً

على الناس أو أمرائياً أبرائي الناس بقولة وعمله لا

وأنشد ابن بري لامرى القيس:

تَصَيَّفَهَا ، حتى إذا لم يَسْغ لها حَلِيِّ بأَعْلَى حائل وقَصِيص

وأنشد لعدي بن زيد :

يَجْنِي له الكَمْأَةَ رِبْعِيْنَةَ ؛ الكَمْأَةَ رَبْعِيْنَةً ؛ الكَمْأَةُ وَالْمِنْ الْقَصِيصِ

وقال مهاصِر النهشلي :

جَنَيْتُهَا مِن مُجَنَّنَتِي عَويِصِ ؟ من مُجُنَّتَنَ الإِجْرِدِ والقَصِيصِ

ويروى :

جنيتها من منبيث عويص ، من منبت الإجرد والقصيص

وقد أقصَّت الأرضُ أي أنبَّتَهُ . قال أو حسفة : زعم بعض الناس أنه إنما سبي قصيصاً لدلالته على الكماة كما يُقتَّص الأثر ، قال : ولم أسعه ، يريد أنه لم يسعه من ثقة . الليث : القصيص نبت ينبت في أصول الكماة وقد يجعل غسالًا للوأس كالحطيب "، وقال : القصيصة نبت يخرج إلى جانب الكماة .

وأقتصت الفرس ، وهي مُقص من خيل مقاص : عظم ولدها في بطنها، وقيل : هي مُقص حتى تَلْقَع ، مُعِق حتى تَلْقَع ، مُعِق حتى تَلْقَع ، مُعِق حتى تَلْقَع ، التي امتنعت ثم لَقِعت ، وقيل : أقتصت الفرس ، فهي مُقص إذا حملت . والإقتصاص من الحُمُر : في أول حيلها ، والإعقاق آخره . وأقتصت الفرس والشاة ، وهي مُقص : استبان ولد ها أو حملها ، والأعراق : لم أسبعه في الشاء لغير الليث . ابن الأعراق : لتقحت الناقة وحملت الشاة وأقتصت

يكون وعظه وكلامه حقيقة ، وقيل : أراد الحطبة لأن الأمراء كانوا يلونها في الأول ويعظون الناس فيها ويقصون عليهم أخبار الأمم السالفة . وفي الحديث : القاص يَنْتظر المَيَّاتُ لما يَعْرضُ في قصصه من الزيادة والنقصان ؟ ومنه الحديث : أن يَنْ إمرائيل لما قبصوا على القول وتوكوا العمل هلكوا قبصوا أي اتكلوا على القول وتوكوا العمل فكان ذلك سب علاكهم ، أو العكس لما هلكوا يقوك العمل أخلة والى القصص .

وقص آثارهم يَقصها قَصاً وقصصاً وتَقصصها : تتبعها بالليل ، وقيل : هو تتبع الأثر أي وقت كان. قال تعالى : فارتدا على آثارهما قصصاً و كذلك اقتص أثوه وتقصص ، ومعنى فارتدا على آثارهما قصصاً أي وجعا من الطريق الذي سلكاه يَقصان الأثر أي يتسعانه ؛ وقال أمية بن أبي الصلت :

قالت لأخت له : اقطيه عن مُجنّب ، وكيف يَقْفُو بلا سَهْلَ ولا جَدَّدِ ؟

قال الأزهري: القصُّ انتباعُ الأثر . ويقال : خرج فلان قصصاً في أثر فلان وقصاً ، وذلك إذا اقتصَّ أثره . وقيل : القاصُّ يَقَصُّ القَصَصَ لِإنساعه خبراً بعد خبر وسوَّقه الكلام سوقاً . وقال أبو زيد : لتصصف الكلام صفاته .

والقصيصة : الراملة الضعيفة مجمل عليها المتاع والطعام والقصيصة : الزاملة الضعيفة مجمل عليها المتاع والطعام لضعفها . والقصيصة : شجرة تنبت في أصلها الكماة ويتخذ منها الغيشل ، والجمع قدائيس وقد وقد قال الأعشى :

فقلت، ولم أمْلِكُ: أَبِّكُرُ بن واثل ا مَنْ كُنْتُ فَقُعاً نابِتاً بِقَصَائِصًا ?

الغرس والأتان في أول حبلها ، وأعقّت في آخره إذا استبان حبلها . وضرَبه حتى أقصَّ على الموت أي أدّتيته . قال أشرف . وأقصَّ على الموت أي أدّتيته . قال الغراء : قصَّ من الموت وأقصَّه على أي دنا منه ، وكان يقول : ضربه حتى أقصَّه الموت . الأصمي : ضربه ضرباً أقصَّة من الموت أي أدناه من الموت حتى أشرف عليه ؛ وقال :

فَإِنْ يَفْخُرُ عَلَيْكُ بِهَا أَمِيرُ ، فقد أَفْسَصْت أُمَّكُ بِالْهُزِال

أي أدنبتها من الموت . وأُقَصَّته شَعُوبُ إقْصَاصاً : أشرف عليها ثم نجا .

والقصاص والقصاصاء والقصاصاء : القوّد وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح .

والتَّقَاصُ : التناصفُ في القِصَاص ؛ قال : فَرَّمُنَا القِصَاصَ ، وكان التقا صُ مُحكِماً وعَدَّلًا على المُسْلمينا

قال ابن سيده: قوله التقاص شاذ لأنه جمع بين الساكنين في الشعر ولذلك رواه بعضهم: وكان القصاص ؛ ولا نظير له إلا بيت واحد أنشده الأخفش:

ولولا خداش أخذت دوا ب سعد، ولم أعطه ما عليها

قال أبو إسحق : أحسب هذا البيت إن كان صحيحاً

ولولا خداش أخذت دوابر ب سعد ، ولم أعطه ما عليها

لأن إظهار التضعيف جائز في الشعر ، أو : أَحْـذَت

وواحل سعد . وتقاص القوم إذا قاص كل واحد منهم صاحبة في حساب أو غيره . والاقتصاص : أَخُذُ القِصاصِ . والإقتصاصُ : أن يُؤخَذُ لك القصاص ، وقد أقتصَّه . وأقتَصَّ الأمير فالاناً من فلان إذا اقـُـنَّصَّ له منه فجرحه مثل حرجه أو قتلته قُوْدًا . واسْتَقَصَّه : سأله أن يُقصُّه منه . الليث : القيماص والتَّقاصُ في الجراحات شيءٌ بشيء ، وقد اقْتُنَصُّ من فلان ، وقد أقْنُصَصَّت فلاناً من فسلان أَقَصَّهُ إِقْنُصَاصاً ، وأَمْثَلَنْتُ مِنْهُ إِمْثَالًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ وامْتَثَلَ . والاسْتَقْصاص : أَنْ يَطِّلُبُ أَنْ يُقَصَّ من جرحه . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، 'يقص" من نفسه . يقال : أَقَاصُهُ الْحَاكُمُ يُقَصُّهُ إِذَا مَكَّنَّهُ مِن أَخَذَ القصاص ، وهو أن يفعل به مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح ، والقصاص الاسم ؛ ومنه حديث عمر : رأيت وسول الله، صلى الله عليه وسلم، أتي بشارب فقال للطبيع بن الأسود: اضربه الحداث فرآه عبر ُ وهو يَضْربُه ضرباً شديداً فقال : قتلت الرجل ، كم ضَرَبْتُه ? قال سِتَّينَ ! فقال عبر : أقيص منه يعشرين أي اجعل شدة الضرب الذي ضرَبْتُهُ قِصَاصاً بالعشرين الباقية وعوضاً عنها .

ضرَبْتَه قصاصاً بالعشرين الباقية وعوضاً عنها .
وحكى بعضهم: قنوص ويد ما عليه، ولم يفسره ؟ قال ابن سيده: وعندي أنه في معنى حوسب عا عليه إلا أنه عد عد ي نعير حرف لأن فيه معنى أغرم ونحوه .
والقصة والقصة والقص : الجكس ، لفة حجازية ، وقيل : الحجاوة من الجكس ، وقد قصص داره أي حصصها . ومدينة مقصصة : مطالبة بالقص ، حصصها . ومدينة مقصصة : مطالبة بالقص ، وفي الحديث : نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن تقصيص القبور، وهو بناؤها بالقصة . والتقصيص : هو التحصيص، وذلك

أن الحصّ بقال له القصّة . يقال : قصّصت البّت ا وغيره أي حَصَّصته . وفي حديث زينب : يا قَصَّةً على مَلْحُودَة ؛ شَبُّهُت أُجِسَامَهِم بِالْقَيْوِرِ الْمُتَخَذَّةُ مِن الجَصّ ، وأَنفُسَهم بجيف الموتى التي تشتمل عليها القبورُ.. والقَصَّة: القطنة أَو الحُرقةُ البيضاء التي تحتَّشي بها المرأة عند الحيض . وفي حديثُ الحِائض : لا تَعْتَسُلُنَّ حَيْ تَرَبِّنَ القَصَّةِ البَّيْضَاء ، يعني ما ما تقدم أو حتى تخرج القطنة أو الحرقة التي تحتشي بهما المرأة الحائض، كأنها قبطة بيضاء لا تخالطتها صفرة ولا تريَّة "، وقبل: إن القَصَّة كَالْحُبُ طُ الأَبْسُ تخرج بعد أنقطاع الدم كله، وأما التُّريَّة فيو الحَفيَّ، وهو أقل من الصفرة ، وقيل : هو الشيء الحقى البسير من الصفرة والكدارة تراها المرأة بعد الاغتسال من الحبض، فأما ما كان من أيام الحبض فيو حبض والس بِتُربِّة ، ووزيها تَفْعلة ؛ قال ابن سده : والذي عندي أنه إنا أراد ماء أبيض من مصالة الحيض في آخره ، شبَّهُ بالجَصَّ وأنتَّث لأَنه ذهب إلى الطائفة كما حكاه سيبويه من قولهم لبّنة وعُسّلة .

والقصّاص: لغة في القَصّ اسم كالجيّاد. وما يَقِصُّ في يده شيء أي ما يَبْرُدُ ولا يثبت ؛ عـن َان الأعرابي؛ وأنشد:

> لأُمَّكُ وَبِلْلَهُ وعليكُ أُخْرَى ، فلا شَاهُ تَقِصَ ولا بَعِيْدِ ُ

والقصاص : ضرب من الحبض . قال أبو حنيفة : القصاص شجر بالبين تَجْرُسُه النحل فيقال لعسلها عَسَلُ قَصَاصة . وقَصَفَقَصَ الشيء : كَسَره.

والقُصْقُصُ والقُصْقُصَة ، بالضم ، والقُصَاقِصُ مَنَ الرَّجَالُ : الغليظُ الشديد مع قَصَر . وأَسد مُقَصَقُصُ \*

وقُصُّفُاصَةٌ وقُصاقِصٌ : عظم الحلق شديد ؟ قال : \*قصْقُصة قُنُصاقِص مُصَدَّرُ ، له صَلا وعَضَالٌ مُنَقَّـرُ

وقال ابن الأعرابي: هو من أسائه. الجوهري: وأسد تصقاص ، بالفتح، وهو نعت له في صوته. والقصقاص ؛ الله : هبو نعت له في صوته الله : القصقاص نعت من صوت الأسد في لفة ، والقصقاص أيضاً : نعت الحية الحيثة ، قال : ولم يجيء بناء على وزن فعلال غيره إنما حد أبنية المضاعف على وزن فعلال أو فعلول أو فعلول أو فعلول أو فعلول أو فعلول أو فعلول وحاءت المضاعف على وزن فعلول أو فعلول أو فعلول أو فعلول أو فعلول أو فعلول مع كل مقصور مدود منه ، قال : وجاءت خس كلمات شواذ وهي : ضلضلة وزار ل وقصقاص والقلنقل والزاران ، وهو أعها لأن مصدر الرباعي عند أرباعي إفان الشعراء يبنونه على فعالول مثل تعتد رواعي فالله القائدل في وصف بيث مصوار بأنواع التصاوير :

فيه الغُدواة مصورو ن ، فعاجيل منهم ورافيص والفيل برنتكب الردا ف عله ، والأسد التصافص

التهديب : أما ما قاله الليث في القُصَاقِص بمعنى صوت الأسد و نفت الحية الحبيثة فإني لم أُجِد و لغير الليث ؛ قال : وهو شاذ إن صح . وروي عن أبي مالك : أُسد تقصاقِص ومُصامِص وفر افِص شديد. ورجل تقصاقِص فر افِص فر افِص من الحبض ؛ يُشبّه بالأسد. وجبل تقاقيص أي عظم . وحبة تقصقاص : خيف . والقصقاص : ضيف من الحبض ؛ قال أبو حنيفة : هو ضعيف كفيتي ضر "ب" من الحبض ؛ قال أبو حنيفة : هو ضعيف كفيتي

أصفر اللون . وقُصافِصا الوركين : أعلاهما . وقَصافِصة : موضع . قال: وقال أبو عمرو القَصقاص أَسْنَانَ الشّأم . وفي حديث أبي بكو: تَمْرَج رَمَنَ الرّدّة إلى ذي القَصة ؛ هي ، بالفتح ، موضع قريب من المدينة كان به حصّى بَعَثُ إليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، محمد بن مسلمة وله ذكر في حديث الردة .

قَعْص : القَعْصُ والقَعْصُ: القَتْلِ المُعَجَّلِ، والقَعْصُ: المَوْت الوَحي". يقال: مات فلان قَعْضاً إذا أصابته ضَرُّ بَهُ \* أُو رَمُّنَّهُ \* فَمَاتُ مَكَانَهُ . والإقتَّعَاصُ : أَنْ تضرب الشيء أو تر ممه فموت مكانه . وضرية فأَقْمَصَهُ أَي قَتُلُهُ مَكَانَهُ . وفي الحديث: كَمَنْ خَرَجَ عِاهداً في سبيل ألله فقاتل فعصاً فقد استوجب الماآب ؟ قال الأزهري : عَني بذلك قوله عز وجل : وإن له عندنا لَـزُ لُـفِّي وحُسِّن مآب، فاختصر الكِلام، وقال أَنِ الْأَثْيُو : أَدَادَ بَوْ عِنُوبِ الْمَآبِ \*حَسَنَ الْمَرْجِعِ بَعْد المرت . يقال : 'قَمْصُتُهُ وَأَقَامُصُتُهُ إِذَا 'قَتَلَاتُهُ 'قَتْلًا مربعاً. أبو عبيد: القَعْضُ أَن يُضْرَب الرجلُ بالسلاح أُو بِغَيْرِهُ فَسِوتٌ مَكَانَهُ قِبلِ أَنْ تَرَيَّهُ ؛ ومنه حديث الزبير: كان يَقْعُصُ الحِيلِ بالرُّمْحِ فَعَصاً بوم الجمل؛ قال : ومنه حديث ابن سيرين : أقَدْعُصَ ابْنَا عَفْرَاءُ أبا جهل . وقد أقنْعُصَه الضاربُ إقنَّماصاً ، وكذلك الصيد ، وأقعص الرجل : أجهز عليه ، والاسم منها القِعْصة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لابن زُّنسَمٍ:

هذا ابن فاطية الذي أفناكم دَبْعاً ، وميتة قعصة لم تُذَبّع

وأَقْعَصَهُ بِالرَّمْعِ وَقَعَصَهُ : طَعَنَهُ طَعْنَاً ۚ وَحَيِّنَا ۗ ا وَقَيْلُ : خَفَرَهُ .

وشاة قَدْمُوص": تضرب حاليبُها وتمنع الدَّرَّةَ ؛ قال:

قَعُوصُ سُويِّ دَرُهُما غَيْرُ مُنْزُلِ

وما كانت قَعُوصاً ، ولقد قَعَصَتْ وقُعَصَتْ قَعُصَتْ وَقُعِصَتْ وَقُعِصَتْ

والقُعَاصُ: دا يُ يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنتى. والقُعَاصُ: دا يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء وقد تعصت. والقُعَاصُ: دا يأخذ الغنم لا يُلبينها أن غوت . وفي الحديث في أسراط الساعة: ومُوتَانُ يكون في الناس كَفْعَاصِ الغننم ، وقد تعصت فهي مقعدوصة ". قال: ومنه أخذ الإقعاصُ في الصد فيرمى فيه فيموت مكانه ، ان الأعرابي: في الصد فيرمى فيه فيموت مكانه ، ان الأعرابي: المقعاصُ الشاة التي بها القُعاصُ ، وهو داء قاتل".

منه المالَ قَعْصاً وقَعَصَّته إياه إذا اغْشَرَرُ تُه. وفي النوادر: أَعُدْته مُعاقَصة " ومُقاعَصة " أي مُعازَّة .

والقَعْصُ : المُفَكِنَّكُ مِن البيوت ؛ عن كراع ...
قعيص : القُعْمُوصُ : ضرب من الكَمَّأَةَ ، والقُمْمُوصُ

والجنفوض واحد .

يقال : اتمرك الممموصة في بطنه ، وهو بلغة اليس . يقال : القمسك إذا أَيْدًى بمراة ووضع بمراة .

قفي : القَفْسُ : الحقة والنشاط والوَّنْبُ ا قَعْصَ عَفَصاً عَهُو قَفِصَ والقَبْصِ الْمَعْصَ وَالقَبْصِ أَعْدَفَ وَالقَبْصِ أَعْدَفَ وَالقَفِصُ : الوَّعِلُ النشيط . والقَفَاصُ : الوَّعِلُ لَوْنَبَانِهِ . وقَفْصَ الفرسُ قَفْصاً : لم يُخرجُ كُلُّ ما عنده من العدور . والقفص : المُتقبض . وفرسُ قَفِصُ ؟ وهو المتقبض الذي لا يُخرج كُلُّ ما عنده ؟ يقال : حَرَى قَفْصاً ؟ قال أَنْ مقبل :

َجَرَى قَلَوهاً ﴾ وارتك من أَسْرَ صَلَبِهِ ﴿ لَمُنْ الْعَدَبِ إِلَّهِ مَنْ أَسْرَ صَلَبِهِ ﴿ لَمُعْدَبِ

أي يَرْجِعُ بَعْضُهُ إِلَى بِعَضَ لَقَفَصِهِ وَلِيسَ مِنَ الْحَدَبِ. وقَفَصَ قَفَصاً ؛ فهو قَفِص : تَقَبَّض وتَشْنَجَ مِن البرد ، وكذلك كل ما تشيع ؟ عن اللحياني ؟ قال زيد الحيل :

> كَأَنَّ الرِّجِالَ التَّعْلَمِيِّينِ، خَلَفْهَا، وَنَافَذُ فَتَفْصَى مُطَلِّقَتْ بالجَنَـائِب

أقفضى جمع أقفص مثل تجرب وجرابي وحمق

وحَمْقَى . والقفَص : مصدر قَفَصَت أصابِعه من البرد بَيِسَت . وقفَصَ الشيء قفَصاً : جمَعه . وقفَصَ الشيء قفصاً : جمَعه . وقفَص الظبي : شد قواعُه وجمعها. وفي حديث أي جرير : حجبعت فلقيني رجل مُقفَص ظبياً فانسَعته فذبَعثه وأنا ناس لإحرامي ؟ المقفّص الذي الذي سُدت بداه ورجلاه مأخوذ من القفص الذي الحبّس فيه الطير . والقفص : المستقبض بعضه إلى بعض . الأصعي : أصبَح الجراد فقفِصاً إذا أصابه البرد فلم يستطع أن يطير .

وتقافَصَ الشيء: اسْتَبَكَ . والقَفَصُ : وأحد الأَقْفَاصِ التي الطير . والقَفَصُ : شيء يُسَّخَذُ من قصِب أو خَسَبَان كَنُو الوَ

بين أحنائيها شبكة ينتقل بها البُرا إلى الكُدس . وفي الحديث : في تغنص من الملائكة أو قتفس من النور ، وهو المُشتَنبِكُ المتداخل .

والقَفيصة : حديدة من أداة الحَرّاث .

وَبَعَيْرٌ قَفَصٌ : مَاتَ مَنَ حَرِيّ . وَقَفَضَ الرَّجِلُ قَفَضًا : أَكُلُ النَّمْرُ وَشُرِبُ عَلَيْهُ النَّبِيدُ فُوَجَدُ لَذَلِكُ حَرَارَةً فِي خَلَقْهِ وَخُمُوضَةً فِي مَعْدَتُهَ . قَالَ أَبُوعُونُ الْحِرْرَةِ فِي مَعْدَتُهُ . قَالَ أَبُوعُونُ الْحَرِيْمَازِيّ : إِنَّ الرَّجِلِ إِذَا أَكُلُ النَّمْرُ وَشُرِبُ عَلَيْهُ النِّمُ وَهُو حَرَارَةً لَا اللَّهُ اللَّهُ وَهُو حَرَارَةً لَا اللَّهُ وَهُو حَرَارَةً لَا اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّ

في حَلَيْتِهِ وَحُمُوضَة في معدته . وقال الفراء : قالت الدُّبَيْرِيَّة قَفِصَ وقَبَيْصَ ، بالفاء والباء، إذا عَرْ بَتْ معدته .

والقُفْصُ : قوم في حَبَل من جبال كر مان ؛ وفي التهذيب : القُفْصُ جبل من الناس مُتلَصَّفُون في نواحي كر مان أصحاب مراس في الحر ب. وقَعُوصُ : لله 'يُجِلَب منه العُود ؛ قال عدى بن زيد :

يَنْفَحُ مِنْ أَرْدَانِهَا الْمِسْكُ وَالْ عِنْدِيُّ وَالْفَلَارَى ، وَلَبْنَى فَقُوْصُ

وفي حديث أبي هرباة: وأن تعلو التُعُوتُ الوُعُولَ ، قيل: وما التعُوتُ ؟ قال: بيوتُ القافِصة أبر قَعُونَ فوق صالحيهم ؟ القافصة اللئام ، والسين فيه أكثر ، قال الحطابي : ويحتمل أن يكون أراد بالقافصة ذوي العيوب من قولهم أصبح فيلان قَفِصاً إذا فسدت معدته وطبعته .

معدنه وطبيعه . والقَفْصُ : القُلُـة التي يُلِمْعَبُ بها ، قال : ولست منها على ثقة .

وفي الصحاح: ارتفع. وقلك الظل يقلص عني قلوص عني قلوصاً: انقبض وانضم وانثر وك. وقلكص وقلك الله يعنى انضم وانزوكي ؛ قبال الله يدي : وقلك قلوصاً ذهب ؛ قال الأعشى :

قلس : قَـلَـصُ الشَّيءُ يَقُلُص قُـلُوصاً : تَـدَانَى وَانْضُمُّ }

وأَجْمَعُتْ منها لِحَجَّ قلوصا

وقال رؤبة :

فَلُصُنْ تَقْلَبِصِ النَّعَامِ الوَخَّادُ

ويقال: قَـُلُـصَتْ شَفَته أَي انْنُزُوَتْ . وقَـُلُـصُ ثُوبُهُ يُقَلِّمِ ، وقَـُلُـص ثُوبُهُ بِعِدِ الْفَسْلِ ، وشْفة

قالِصَة وظل قالص إذا نتقص؛ وقوله أنشده ثعلب: وعَصَب عن نسَوَيْه قالِص

قال: يريد أنه سبين فقد بان موضع النسا وهو عرق يكون في الفخد. وقتكص الماء يقلص قالوماً ، فهو قالص وقتك في البار ؛ قال الرؤ القس :

فأوردَها من آخرِ الليل مَشْرَباً، بلاثِقَ خُضْراً ، ماؤهن قـَليِس

وقال الراجز :

یا رینها من بارد قالاس ، قد جماً حتی هماً بانشیاس

وأنشد ابن بري لشاعر :

يَشْرَبُن ماءً طَيْبًا قَلِيصُهُ ﴾ كالحَبَشِيُّ فنوقة قَسِيصُّه

وقالَصَة الماه وقالَصَته : تَجَنّه . وبثر قالوص : الما قالَص البثر ، الما قالَصة البثر ، وجمعا قالَصات ، وهو الماء الذي يَجِم فيها ويو تفع . قال ان بري : وحكى ان الأجدابي عن أهل اللهة قالَصة ، بالإسكان ، وجمعها قالَص مشل تطلقة وحكت وفلكة وفلك .

والقلُّ : كثرة الماء وقلته، وهو من الأضداد. وقال أعرابي: أَبَنْت بَيْنُونة فما وجدت فيها إلا قلَّتُ من الماء أي قليلًا. وقلّلَصَت البئر الذا ارتفعت إلى أعلاها ، وقلَّكَ من الماء أي المنسَت إذا نرَّحت .

شمر: القالِص من الثياب المُشكَّرُ القصير. وفي حديث عائشة ، رضوان الله عليها : فقلَكَصَ دمعي حتى ما أُحِسُّ منه قَطْرَ قَ أي ارتفع وذهب. يقال: قلَكَصَ

الدمع ُ مخففاً ، وإذا شدد فللسالغة . وكل شيء ارتفع فذهب ، فقد قَـلـَّص تقليصاً ؛ وقال :

يوماً تَرَى حرْباءَه مُخَاوِصاً ، يَطْلُبُ فِي الجَنْدَلُ ظِلاً قَالِصا

وفي حديث ابن مسعود: أنه قبال الظرع اقتلص فقلَكَ أي اجتمع ؛ وقول عبد مناف بن ربع :

فقَلْصِي ونَنزُ لِي قد وجَدْ ثُمُ ْ حَفَيْكَ ُ ' ﴾ وشَرِّي لَكم ، ما عشمُ ' ، `ذو'دُ ْ غاوِلِ

قَلَنْصِي: انقباضي. ونَرَ ْلِي : استرسالي . يقال للناقة إذا غارت وارتفع لبنها: قد أَقْلُلَصَت ، وإذا نزل لبنها: قد أَنْزَلَت . وحَفَيْكُ : كَثْرة لبنه . وقَلَت القومُ قُلُوصاً إذا اجتمعوا فساروا ؛ قال امرؤ القبس :

وقد كنان مِنَّا رَجُلُةٌ فَقُلُوصَ

وقَلَكَصَتَ الشَّفَةَ تَقَلِّصِ : شَيْرَ تَتِ وَنَقَصَتْ . وشَّنَةَ قَالِمَةً وَقَبِيصِ مُقَلِّصُ ؛ وقَلَلْصُتُ قَبِيمِي : شَيِّرْتُهُ وَوَفَعْنُهُ } قَالَ :

سراج الدُّجِي حَلَّتُ بِسَهْلِ ، وأَعْطِيتُ \* نَعِيبًا وتَقْلِيمًا بِدِرْعِ المُناطِقِ

وثقلص هو: تَسَيَّر . وفي حديث عائشة: أنها وأت على سعد درعاً مُقلقة أي مجتبعة منضة . يقال: قلصت الدرع وتقلصت ، وأكثر ما يقال فيما يكون إلى فوق . وفرس مُقلق ، بكسر اللام: طويل القوائم منضم البطن ، وقيل: مُشْرِف مُشَمِّر ؛ قال شر:

يُضَمَّر بِالأَصَائِلِ ، فَهُو كَهُدُ لَهُدُ اللهِ أَقَدُرِ الرُّ

وَقُلَلُّصَتَ الْإِبْلُ فِي سِيرِهَا: تَشَيَّرَتَ . وَقَلَّصَتَ الْإِبْلُ تَعَلَّمُ اللَّهِ الْمِبْلُ عَلَيْهِ اللهِ السَّمَرِتِ فِي مَضْهَا ؛ وقال أَعرابي : المُعَلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ا

فَكُلُّصُنَّ وَالنَّحَقُّنَّ بِدِينًا وَالْأَسْلُ

مخاطب إبلًا تجدُّوها . وقَـلَـّصَت الناقة وأَقَـلَـصَت وهي مِقْلاص : سَيِنت في سَنَامها ، وكذلك الجل ؟ قال :

## إذا رآه في السّنام أقلَّا ا

وقيل: هو إذا سبنت في الصف . وناقة مقلاص إذا كان ذلك السَّمَن إنما يكون منها في الصيف ، وقبل : أَقْتُلُصُ البِعِيرُ إِذَا طَهُرَ تَسْامُهُ شَيْئًا وارتفع ؟ والقائص والقُلنُوص ؛ أولُ سَمَّنها . الكسائي : إذا كانت الناقة تسبّن وتُهُزّلُ في الشتاء فيي مقالاص أيضاً . والقلُّوص : الفَتَيَّة من الإبل بمنزلة الجارية الفَتَاءَ مِن النساء ، وقبل : هي التَّذييَّة " وقبل : هي ابنة المخاص ، وقيل : هي كل أنثى من الإبل حين يُرَكِبُ وَإِنْ كَانْتُ بِنْتَ لَيُونَ أَوْ حَمَّةً إِلَى أَنْ تَصِير بَكُرَهَ أَو تَبُورُلُ ، زَادَ النَّهَدَيْبِ : سَنَتُ قَـلُـوْصاً لطول فوأتما ولم تُجِسُم بَعْدُ ، وقبال العدوي : القِلُوص أول ما أيو كب من إناث الإبـل إلى أن تُنْنَى \* فإذا أثنت فهي ناقة \* والقَمُود أول ما وكب مِن ذَكُورِ الإبل إلى أَن يُشْني، فإذا أَثْني فهو جمل، وربما سبيوا الناقة الطويلة القوائم فَمَلُّوصاً ، قال : وقد تسمَّى فَلَنُوصاً سَاعَة ۖ تَوْضَع ، وَالْجِمْعِ مِن كُلِّ ذَلْكُ فَكَلائِصَ وَقِلاصِ وَقُلْنُصِ ، وَقُلْنُصَانُ جِمْعُ الجَمْعِ، وحالبها القَلَاص ؛ قال الشاعر :

> على قلاص تختَّطي الحَطائطا ، يَشْدَخْنَ بالليل الشجاعَ الحَابِطا

و في الحديث : لتُنتُر كَنَّ القِلاصُ فلا أيسْعَى عليها

أي لا يحتر ج ساع إلى زكاة لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم عنه ، وفي حديث ذي المشعار : أتو ك على قللُص نواج وفي حديث على " ، رضي الله عنه : على قللُص نواج وفي عديث على " ، رضي الله عنه أنه سئل عن القلوص أيتوضا منه ? فقال : لم يتغيو القلوص نهر ، قدر " إلا أنه جار وأهل دمشق يسمون النهر الذي تنصب إليه الأقدار والأوساخ : نهر قللُوط ، بالطاء . والقلوص من النعام : الأنشى الشابة من الر"ثال مثل قللُوص الإبل . قال ابن الشام حفانها ور ثنالها ؟ وأنشدا :

تَأْوِي له قَلْمُسُ النَّعَامِ ؛ كما أُوَتَ حِزَقٌ كَمَانِيَةٌ لأَعْجَمَ طِمْطِمٍ

والقَلُوص : أنثى الحُبارى ، وقيل : هي الحُبُادِي ؛ الصغيرة ، وقيل : القَلُوص أَيْضاً فرخ الحُبُادِي ؛ وأنشد الشّماخ :

وقد أنْعَلَكِتُها الشمسُ نَعْلُا كَأَنَّهَا وَ لَمُنَالِّهِا فَدَ تُمَوَّرُا

والعرب تَكُنّي عن الفَتَيات بالقُلُص ؛ وكتب رجل من المسلمين إلى عبر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، من مَفْرَى له في شأن رجل كان مخالف الغزاة إلى المنعيبات بهذه الأبيات:

ألا أبليغ ، أبا حنص رسولاً فد ي الك، من أخي ثقة ، إذاري! قلاً عَلَاثُهِ مَا أَخِي ثقة ، إذاري! قلائه ، إنا شعلنا عنكم ورمن الحصاد فيا قللص وجد ن معقلات ، قفا سلع ، بمختلف التجاد

١ البيت لمناترة من مماقته .

يُعَقَّلُهُن جَعْدٌ سَيْظَمِي ﴾ وبلس مُعَقَّلُ الذَّوَّدِ الظَّلُوَارِ إِلْ

اراد بالقلائص هينا النساء ونصبها على المفعول بإضار فعل أي تدارك قلائصنا ، وهي في الأصل جمع قلمو ، وهي الناقة الشابة ، وقيل : لا تؤال قلوصاً حتى تصير بازلاً ؛ وقول الأعشى :

وَلَقَدَ تَشَلَّتُ الحَرُوبُ فَمَا عَمْ مَرَّاتُ فِيهَاءَإِذَ فَلَنُّصَتُ عَنْ حِيالِ

أي لم تَدْعُ في الحروب عبراً إذ قَلَّصَتُ أي لَمَ تَدُعُ أَنَ كَانَتَ حَالُلًا تَحْمَلُ وَقَدَّ حَالَتَ ؟ قَالَ الحَرْثُ بن عباد :

قَـرَ"با كر"بط النَّعامة مِنْتِي ، القِحَت حرّبُ وائل عن حِيَالِ.

وقَـُكُـُّصَتُ وشَـُالَـَت واحد أي لقحت . وقَـُلُـُصَدُ اللهِ الدَّبَرَ ان فَعِلمُ النَّبِ العَسْرون نجماً التي ساقها الدَّبَرَ ان في يُخطّبة الثرياكما تزعم العرب ؛ قال طفيل :

> أمًّا ان طوق فقد أوفى بدمُّته ، كما وفى بقيلاس النجم حاديها وقال ذو الرمة :

قلاص عداها راكب مُتَعَمَّم ، مَعَانُينُ قد كادَت عليه تَفَرَّقُ

وقلسُّ بين الرجلين : خلسَّ بينهما في سباب أو قتال . وقلصَت : فقال . وقلصَت : فَسُنَّ . وقلصَ الغدرِ أَ : ذهب ماؤه ؟ وقول لسد :

لوراد تَقَلِّصُ الغيطانُ عَنْهُ ، يُبُذُ مَفَازَةً الجِيْسِ الكلالِ ١ ورد في راوية السان في مادة ازر : الحيار بدلاً من الطؤار .

يعني تَخلُّف عنه ؛ بذلك فسره ابن الأعرابي .

قمس : القميص الذي يلبس معروف مذكر ، وقد يُمْنى به الدرع فيؤنث ؛ وأنثه جرير حين أراد به الدرع فقال :

تَدَّعُو هوازنَ والقبيصُ مُفاضة مُ ، تُدَّعُو النَّطاقِ ، 'تَشَدُّ اللَّأْزُرارِ

والجمع أقسصة وقسس وقسصان . وقسس الثوب : قطع منه قسصا ؛ عن اللحاني . وتقسس قسصة : لبسه ، وإنه لتحسن القسسة ؛ عن اللحاني . ويقال : قسسته نقسصا أي ألبسته فتقسس أي لبس . وووى ابن الأعرابي عن عنمان أن الني ، صلى الله عليه وسلم ، قال له : إن الله سيقسك قسصا وإنك ستلاس على خلامه فإياك وخلاعه ، قال : الله سيقسص الحلافة في هذا الحديث وهو من أحسن المراب الخة أي يتقلب وينغسس ، ويووى بالسن ، في أنهاد الحذة أي يتقلب وينغسس ، ويووى بالسن وقد تقدم . والقبيص: غلاف القلب . قال ان سده : وقييص القلب شعبه أراه على التشبيه .

والقياص: أن لا يُستقر في موضع تراه يَقْمِصُ فيكُب من مكانه من غير صبر. ويقال القلق : قد أَخَذَه القياص. والقياص والقياص: الوثب ، قيصَ يَقْمِصُ ويقيص 'قياصاً وقياصاً. وفي المثل : أفلا قياص بالبعير ؛ حكاه سيبويه ، وهو القيص أيضاً ؛ عن صحاع .

وقَمَصَ النرسُ وغيرُه يقيض ويقيض قَمَصاً وقيض أن وقيض وقيضاً أي اسْتَنَ وهو أن يوفع يديه ويطرحها معا ويعبنَ برجليه . يقال : هذه داية فيها قياص، ولا تقل أقياض، وقد ورد المثل المتدم على غير ذلك فقيل: ما بالعَيْر من قِماض ، وهو الحِمار ؛ يُضرَب لن

أذل بعد عز. والقبيص: البير دُون الكثير القياض والقباص والفم أفصح. وفي حديث عبر: فقبص منها قبيضاً أي نفر وأعرض. وفي حديث على: أنه قبض في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثاً ؟ القامصة النافرة الضاربة برجلها، وقد ذكر في قرص. ومنه حديث الآخر: قسصت بأر جُلها وقنعت بأحبلها. وفي حديث أبي هريرة: لتقبصن بم الأرض فعاص البقر، يعني الزلزلة وفي حديث سليان الرض فعاص البقر، يعني الزلزلة وفي حديث سليان ابن يسار: فقسصت به فصر عشه أي وثبت ونفرت فأرث فالمناه أن يسار: فقسص العرق قديث المان وذلك إذا تشبع نساه فقسصت وخله، وقسص البيرة أبالسفينة إذا حراكها بالموج.

ويقال الكذاب : إنه لقَموص الحَمَنْجُرَة ؛ حكاه يعقوب عن كراع .

والقَمَص : دُبُابِ صِفَالِ يَطَيْرِ فُوقَ المَاء ، واحدته قَمَصَة . والتَّمَصُ : الجَرَاد أُوَّلَ مَا يَخْدُرُجُ مِن بيضه ، واحدته قَمَصَة .

قنص: قنص الصيد يقنيه قتنها وقتنها واقتنه واقتنه واقتنه واقتنه واقتنه والقنيس والقنيس: ما اقتنيس والقنيس: ما اقتنيس أل أن بري: القنيس الصائد والمصيد أبضاً. والقنيس والقانس والقناس: المائد، والقناس جماعة جمع القانس، ومثل فعيل جمعاً الكليب والمتعين والحمين. والقنس بالتسكين: مصدر قنه أي صاده.

والقائصة للطائر: كالنَّحَوْصُلة للإنسان التهذيب: والقانصة هُنَة كأنها حُجِيْر في بطن الطائر، ويقال بالسين، والصادُ أحسنُ. والقانِصَة : واحدة القَوانِيص

وهي من الطير تُدْعَى الجرَّيثَةَ، مهموز على فعيَّلَـةَ، وقيل: هي الطير عنزلة المُصَادِين لغيرها. وفي الحديث: تُخرجُ النيارُ عليهم فيَوَ انصَ أي قطعاً قانصة تَقْنَصُهُمْ وَتَأْخُذُهُمْ كَمَا تَخْتَطَفُ الْجَارِحَةُ الصِّيدُ . والقرانص: جمع قانصة من القنص الصيد، وقيل: أراد شرّرًا كَقُوانِص الطّيْرِ أي حَواصلُها , وفي حديث على : قَتَمَصَّتْ بأَرْجُلُهِا وَقَنَصَتْ بأَحْبُلُهَا أي اصطادَتُ مجـَائلها. وفي حديث أبي هريرة : وأنَّ تَعْلُو َ التُّحُوتُ الوُّعُولَ ، فقيل مَا التُّحُوتُ ؟ فقال : بيوت القانصة؛ كأنه ضَرَبَ بيوت الصَّيَّادُينَ مثلًا للأرادل والأدُّنسِاء لأنها أردُّل البيوت ، وقد تقدم ذلك في قفص. وفي حديث جُبُيْر بن مُطَّعِم : قال له عبر، رضي الله عنه : كان أنسب العرب من كان النُّعْمَانُ بِنِّ المُنذِر ، فقال : مِنْ أَسْلاء قَنَص بِن مُعَدِّ أَي مِن بِقِيَّة أُولاده ، وقبل : بِنو قَبُنُص بِن مُعَدُّ نَاسٌ دَرَّجُوا فِي الدُّهُورِ الأوَّل .

قنبص : القُنْبُص : القصير ، والأنثى قُنْبُصَة ، ويروى بيت الفرزدق :

إذا التُنْبُصاتُ السُّود طَوَّفْنَ بالضَّعى، وَفَدْنَ عليهنَ الحِيمالُ المُسَجَّفُ

والضاد أعرف .

قيم : قاصَ النهرسُ قَيْصاً وتَقَيَّص وانْقاصَ : انْشَقَّ طولاً فسقط ، وقبل : هو انشقافه ، كان طولاً أو عرضاً. وقاصَت السَّنُ تَقِيصُ إذا تحر كت. ويقال : انقاصَت إذا انشقَّت طولاً ؛ قال أبو ذؤيب :

> فيراق كقبص السنَّ ، فالصَّبْرَ إنَّه ، لكل أناسٍ " عَشْرَة" وجُبورُ

وقیل : قاص تحر"ك ، وانتفاص انشتق" . وقَیّص ُ السن ت : سُقوطُها من أصلها ، وأورد بیت أبی ذویب أیضاً قال : ویروی بالضاد . وانتقاصت الر"كیّه ُ وغیر ُها : انهار ت ، وسید كر أیضاً بالضاد ؛ وأنشد ابن السكیت :

## يا ريِّهـا مِنْ باردِ فَكَلُّصِ، قد جَمَّ حتى كُمَّ بانْقْيَاصِ

والمُنتَّاصُ : المُنتَّقِرُ من أَصله . والمُنتَّاضُ ، بالضاد المعجمة : المُنشَّقُ طولاً . وقال أبو عمرو : هما بمعنى واحد . وتَقَيَّصَت الحِيطان إذا ماللَّت وتهدَّمَت .

ومِقْيَصُ ا بن 'صابة ، بكسر الميم : رجل من قريش قتله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الفتح .

#### نصل الكاف

كَأْصِ : رجل كُوْصَة وكُوُوصَة وكُوْصَة: صَبُورَ على الشراب وغيره . وفلان كَأْصُ أَي صَبورُ باقي على الأكل والشرب .

وكأمة بكامه كأماً : غلبه وقهره . وكأمنا عنده من الطعام ما شئنا : أَصَبْنا . وكأَمَ فلان من الطعام والشراب إذا أكثر منه. وتقول : وجدت فلاناً كأماً بوزن كعش أي صَبُوراً باقياً على شربه وأكله . قال الأزهري : وأحسب الكأس مأخوذاً منه لأن الصاد والسين بتعاقبان في حروف كثيرة لقرب محرجها .

كبي : الأزهري : الليث الكُمَّاصُ والكُمَّاصَةُ من الإبل والحُمُّرِ ونحوها القَوِيُّ الشديد على العمل ، دوله « ومقيس » في القاموس ما نصه : ومقيس بن صابة صوابه بالمين ووم الجوهري ا ه .

والله أعلم .

كحس : ابن سيده : كَعَسَ الأَرْضَ كَعْصاً أَثَارَها. وكعَسَ الرجلُ بَكْعَسُ كَعْصاً : وَلَّى مُدبراً ؛ عن أبي زيد .

والكَمْصُ : ضَرَّبُ من تحبّة النبات ، وقيل : هو نبت له حب أسود يشبّه بعيون الجراد ؛ قال يصف درعاً :

كَأْنَ جَنَى الكَحْصِ البَبِيسِ قَنْيِرُها ، إِذَا نَثْلِتَ ، سالت ولم تَنْجَبّع

الأزهري: الكاحص الفارب برجله ، فَعَصَ برجله و كَعَصَ برجله و كَعَصَ برجله و كَعَصَ الْأَثُرُ كُنُحُوصاً إذا دَثْرَ، وقد كَعَصَه البلي ؛ وأنشد :

والديار الكواحيص

وكَمَصَ الطُّلِيمُ إذا فَرَّا فِي الأَرْضُ لا يُرَى ، فهو كَاحِصُ .

كوس: كَرَص الشيء: دفيَّه . والكريس: الجيّونز بالسَّمْن بُكْرَص أي يُدّقُ:؟ قال الطرماح يصف وعلاً:

وشاخَسَ فاه الدَّهْرُ ، حتى كَأَنهُ مُنَــُسُ ُ ثِيرِانِ الكَربِيصِ الضَّوائنِ

شَاخَسَ : خَالَف بِن نِبْنَة أَسَانَه. والثَّيْرَانُ : جبع ثَرْر ، وهي القطعة من الأقط والمُنْسَسُ : القديم . والضَّوائنُ : البيضُ . والكر يصُ : الأقط المجموع المدقوق ، وقيل : هو الأقط قبل أن يستحكم 'بنشه ، وقيل : هو الأقط الذي 'يُوفع فيجعل فيه شيء من بَقُل لئلا بفسد ، وقيل : الكريصُ الأقيط والبَقُلُ ' يُطْبَخَان ، وقيل : الكريص الأقيط عامة . الفراء : الكريس والكريز الأقط . ان بري : الكريس الذي كريس أيضاً : بقلة الدي كرس إلا الأقط ؛ قال الشاعر :

جَنَيْتُهَا مِن مُجِنَّتَى عَوِيصِ اللهِ مِن مُجَنَّتَى الأَجِزِرِ والكَرِيصِ

وقال ابن الأعرابي: الاكتراص الجمع ، يقال: هو يَكْتُرُصُ ويَقُلِدُ أَي يجمع ، وهو المِكْرَصُ والمِصْرِبُ . واكْتُرَصَ الشيءَ : جمعه ؛ قال:

لا تَنْكِعَنَ أَبِداً هَنَانَهُ ، تَكُنَّرِصُ الزادَ بلا أَمَانَهُ

كمس : الكصيص : الصوت عامة . قال أبو نصر : سمعت كصيص الحكوث أي صواتها ، وقيل : هو الصوت الرقيق الضعيف عند الفزع ونحوه ، وقيل : هو المكرب ، وقيل : الرعدة . قال أبو عبيد : أفسلت وله كصيص وأصيص وبصيص وهو الرعدة ونحوها ، وقيل : هو التحرك والالتواء من الجهد ؛ وأنشد ابن بري لامرى القيس :

تجنادينها صوعى لمن كصيص

أي تحر الك . قال : والكسيص أيضاً شدة الجهد ؟ قال الشاعر :

> ئسائل ، يا سُمَيدة ، مَن أبوها ? وما يُغني، وقد بَلَغَ الكَصِيص ?

وقيل: الكَصِيصُ الانقباض من الفَرَق ، كَصُّ بَكِصُّ كُصًّا وكَصِيصاً وكَصْكَصَ ؟ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

تعد به الكويس ثم كمكما

ويقال: له من فَرَقِه أَصِيصٌ وكَصِيصُ أَي انقباص. والكَصِيصُ أَي انقباص. والكَصِيصُ من الرجال: القصيرُ التارّ .

يقال تركتهم في حيْص بَيْصَ كَكُصِيصة الطّبْي ، و وَعِيالتُه.

كعص : الكَعيِصُ : صَوْتُ الفَّأْرَةُ والفَرْخِ.

وكُعَصَ الطعامَ : أَكُلُهُ ؛ وقيل : عينه بدل من هيزة كأَصَّه ومعناهما واحد .

قال الأزهري : قال بعضهم الكَنَعْصُ اللَّهُم ، قال : ولا أعرفه .

كنس : التهذيب: في حديث روي عن كعب أنه قال :

كنتَّصَت الشياطينُ السُلَيْسَانَ ؟ قال كعب : أولُ من لَبِسَ القباء 'سليانُ ، عليه السلام، وذلك أنه كان إذا أدخَل رأسة للنُبْسِ الثياب كنتَّصَت الشياطينُ استهزاءً فأخبر بدلك فلبِس القباء . ابن الأعرابي :

كنتَّصَ إذا حرَّك أنفه استهزاه . يقال : كنتَّص في وجه فلان إذا استهزأ به، ويروى بالسين، وقد تقدم.

كيم : كاص عن الأمر يُكيص كيْصاً وكيّصاناً وكيُوصاً : كع . وكاص عنده من الطعام ما شاء : أكل . وكاص طعامه كيْصاً : أكله وحده .

ابن الأعرابي: الكينس البُخلُ التام . ووجل كيصى وكيس ابن الأعرابي : متفرد بطعامه لا يُؤاكِل أحداً . والكيس : اللهم الشعيع ، والتولان متقاربان. قال أبو علي : والكيس الأشير الأشر النسر بن تولب :

دأت وجُلُا كيما يُلنَقُفُ وَطَنْبَهُ ، فيأتي بِهُ البادينَ ، وهو مُزَمَّسُل

قال ابن سيده : مجتمل أن تكون ألف كيصا في

للإلحاق، ويحتمل أن تكون التي هي عوض من التنوين في النصب ؛ قال أبن بري : قال أبو على مجون أن يكون قوله وأت رجلا كيما الألف فيه ألف النصب لا ألف الإلحاق ، والذي ذكره ثعلب في أماليه الكيم اللثم، وأنشد بيت النمر بن تولب أيضاً، قال: وهذا بدل على أن الألف في كيما بدل من التنوين إذا وقنفت كما ذكر أبو على ورجل كيم ، بفتح الكاف : ينزل وحده ؛ عن كراع ، الليث : الكيم من الرجال القمير التار " ، التهذيب عن أبي العباس : وجل كيم يا هذا ، بالتنوين ، ينزل وحده ويأكل وحده ويأكل وحده .

## فصل اللام

لبس : ألبيصُ الرجلُ : أَدْعِدُ عند النزع .

طمس: اللَّحْصُ واللَّحَصُ واللَّحِيصُ : الضَّيْقُ ؟ قال الراجز :

> قد اشترَوا لي كفناً رخيصًا، وبَواَّاوني لحَداً لَحيصًا

ولَحَصَ لَحُصاً: نَشِبَ ، والنَّحَصَه الثيهُ: نَشِبَ فيه ولَحَصَ الثيهُ: نَشِبَ فيه ولَحَاصِ فَعَالِ مِن ذَلِك ؟ قال أمية ابن أبي عائد المذلي:

قد كُنْتُ خَرَّاجاً وَلُوجاً صَيْرِفاً ، لم تَكْنَحِوْنِي حَرْضَ بَيْضَ لَحَاصِ

أخرج لتحاص مخرج قطام وحذام ، وقوله لم تكثّنجصني أي لم تثبّطني ؛ يقال : لتعصّت فلاناً عن كذا والشّنعصّته إذا حبّسته وثبّطته . وروي عن ابن السكيت في قوله لم تلتحصي أي لم أنشّب فيها. قال الجوهري : ولحاص فعال من الشّعصَ ، مبنة

على الكسر، وهو اسم الشدة والداهية لأنها صفة غالبة وموضع حيص بيض : نصب على نزع الخافض ؟ يقول : لم تلتحضي أي تلتجيني الداهية إلى ما لا خرج لي منه ؟ وفيه قول آخر : يقال الشحصة الشيء أي نشب فيه فيكون حيض بيض نصباً على الحال من لحاص . ولحاص أيضاً : السنة الشديدة . والتحصت : الشصقت ، وقيل : التصقت من الرامص .

والالتخاص: الاشتداد. وفي حديث عطاء : وسُنْتُل عن نَضْح الوَّضُوء فقال : السَّمَحُ بُسْمَحُ لكُ ، كان مَنْ مَضَى لا يُفَتَـَّشُونَ عَنْ هَذَا وَلَا يُلَحَّصُونَ } التَّلْحِيصُ : التشديد والتضييق، أي كانوا لا يُشدُّدون ولا يَسْتَقَصُونَ في هـذا وأمثاله . الأصمى : الالتيحاس مثل الالتحاج بقال التحصة إلى ذلك الأمر والتُنصَعَه أي ألْحِنَّاه إليه واضطرَّه ، وأنشه بيت أمية بن أبي عائد الهذلي . والالتبحَّاصُ : الانسداد. والتُتَحَصَّت الإبْرة': النَّتَصَقَت واسْتُنَّهُ سَمُّها . وَلَحُصُ لِي فَلانُ خَبَرُكُ وَأَمْرُكُ : بَيِّنُهُ شيئاً شيئاً . ولحص الكتاب : أحكمه . وقال اللبث : اللَّحْصُ والتَّلْنَحِيصُ أَسْتَقُواهِ خُبُو الشيء وبيانه . وكتب بعض الفصحاء إلى بعض إخرانه كتاباً في بعض الوصف فقال : وقد كتبت كتابي هذا إليك وقد حصَّلتُه ولـُحَّصتُه وفَصَّلتُه ووصَّلتُه ، وبعض ۗ يقول : لَـُخَّصَّتُه ، بالحـاء المعجمة . والتَّحَصُّ فلان البيضة الشيحاصاً إذا تحسَّاها . والنُّعُصَ الذُّنب عين الشاة إذا تشرب ما فيها من المُنح والبياض ."

عُمَى : التَّالَّخِيصُ : التبين والشرح ، يقال : كَتَّصْتُ الشيء ولتَحَصَّنُه، بالحاء والحاء، إذا استقصيت في بيانه

وشرحه وتحبيره ، يقال: لخص لي خبرك أي بيئنه لي شبئاً بعد شيء. وفي حديث علي ، وضوان الله عليه: أنه فعد لتلخيص ما التنبس على غيره ؛ والتلخيص : التقريب والاختصاد ، يقال : لخصت القول أي اقتصرت فيه واختصرت منه ما 'مختاج إليه .

واللّخَصة : سَحْمة العان من أعلى وأسفل . وعين لتخصاء إذا كثر سُحمها . واللّخَصُ : غِلَظُ الأجفان وكثرة خمها خلقة ، وقال ثعلب : هو سُقُوط الأجفان الحِجاج على جفن العبن ، والفعل من كل ذلك لَخْصَ لَنخَصاً فهو ألخص . وقال الليث : اللّخَص أن يكون الجفن الأعلى لَحيباً " والنعت اللّخِص أي كثير أو وخرع لخص ، بكسر الحاء ، بَيْنُ اللّخَص أي كثير الله ملا يكاد الله يخرج منه إلا بشدة . واللّخصتان الله من الفرس: الشخمتان اللتان في جوف وقبي عينه ، وقبل : الشحمة التي في جوف الهَزْمة التي فوق عينه ، والمحمم لخاص .

ولَخَصُ البعير بَلْخَصُهُ لَخُصاً: شَقَ جَفْنَهُ لِبنظر هل به شخم أم لا ، ولا يكون إلا منحوراً ، ولا يقال اللخص إلا في المنحور ، وذلك المكان لخصة العين مثل قصبة ، وقد ألخص البعير إذا فعل به هذا فظهر نقيه . أن السكيت : قال رجل من العرب لقومه في سننة أصابتهم : انظروا ما لخص من إبلي فانحر و وما لم يلخص فاد كنوه أي ما كان له شخم في عينه . ويقال : آخر ما يبقى من التقني في السالامتى والعين ، وأول ما يتهدو في اللسان والكرش .

لصص : اللَّصُّ : السارقُ معروف ؛ قال :

إن يأتِني لِصُّ ، فإنِيَّ لِصُّ ، أَطَّنْكُسُ مثلُ الذَّئِبِ ، إذَّ يَعُسُّ

جمع بين الصاد والسين وهذا هو الإكثفاء ، ومصدوره اللُّصُوصيَّة والتَّكَصُّ ، ولص بَيِّن اللَّصُوصيَّة والتُصُوصيّة ، وهو يَتلصّص . واللُّص : كاللُّص، بالضم لغة فيه ، وأما سيبويه فلا يعرف إلا لصا ، بالكسر ، وجمعهما جميعاً لصاص والصوص ، وفي التهذيب: وألُّتُصَاصُّ، وليسَ له بناء من أبنية أدني العدد. قال ابن دريد: لص والص والص والصت والتصت ؟ وجمع لنَصِّ لنُصُوص ، وجمع لِص الْصُوصَ " ولصَّصة مشل قرود وقرَّدة ، وجمع اللَّص " لنُصُوصُ ، مثل خُصِّ وخُصوص والمُلكمة : أممُ للجمع ؛ حَكَاهُ ابن جني ، والأنثى لَصَّة ، والجسع لَصَّاتُ ولَصائصُ ، الأخيرة نادرة . واللَّصْتُ : لغة في اللَّصَّ ، أبدلوا من صادِّه قاءً وغَيَّرُول بنِّـاء الكلمة لما حدث فيها من البدل ، وقيل : هي لغة ؟ قال اللحيائي : وهن لغة طيء وبعض الأنصار ،وجمعه الصوت ، وقد قبل فيه : إصت ، فكسروا السلام فيه مع البدل ، والاسم اللُّصوصيَّة واللَّصُوصيَّة . الكسائي: هو لَصَّ بيِّن اللَّصوصية ، وفعلت ذلك به خَصُوصَيَّةِ ، وحَرَّ وُرِيِّ بِيِّنَ الْحَرُّ وُرِيَّةٍ ، وأَوضَ مُلَكَّمَةُ : ذاتُ الْصُوصِ . واللصُّصُّ: تقارُب ما بين الأَضراس حتى لا ترى

والصص : تقارب ما بين الاصراس حتى لا وي بينها خَلَكُلا ، ورجل ألص وامرأة لصاء ، وقد لمص وفيه لصص وفيه لصص . واللَّصص : تقارب القائمتين والفخذين . الأصمي : رجل ألص وامرأة لصاء إذا كانا ملتزقي الفخذين ليس بينهما فر جة . واللَّصص : تداني أعلى الركبتين ، وقيل : هو اجتاع أعلى المنكبين يكادان يمسان أذ نيه ، وهو ألص ، وقيل : هو تقارب الكنفين ، ويقال للزنجي ألص الأليتين . وقال أبو عبيدة : اللَّصص في مر فقي الفرس أن تنضمًا إلى زو وه وتلاصقا به ، قال : ويستحب تنضمًا إلى زو وه وتلاصقا به ، قال : ويستحب

اللَّصَصُ في مرفقي الفرس .

والصُّصَّ بُنيانَه : كرَّصُّصَّ ؛ قال رؤبة :

لصَّص مِن بُنْيانِهِ المُلصِّص مُ

والتُّلْصِص في البنيان : لغة في النَّر ُصِيصِ .

وامرأة لَصَّاء: رَتَثَاء . ولَصْلَصَ الوتِدَ وغيرَه: حركه لِيَنْزِعَه ، وكذلك السنان من الرمع. والضرس.

لعمس: اللَّعَصُ : العُسْرُ ، لَعِصَ علينا لَعَصاً وتَلعَّص: تعسّر. واللَّعِصُ : النَّهِمُ في الأكل والشرب. ولعيصَ لَعَصاً وتلعَّصَ : نَهِمَ في أكل وشرب.

لَّهُ : لَقِصَ لَقَصاً ، فهو لَقِصُ : ضَاقَ وَاللَّقِصُ : الكثيرُ الكلام السريعُ إلى الشرّ . ولَقَصَ الشيءُ جِلندَ وَ يَلْقِصُهُ ويَلْقَصُهُ لَقُصاً : أَحْرَقَهُ مِجرّه.

لمن : لَـمَن الشيء يَلْمِنُه لَـمُنا : لَطَعَه بإصعه كَالعَسَل .

واللَّمَصُ : الفالوذُ ، وقيل : هو شيء يباع كالفالوذ ولا حلاوة له يأكله الصبيان بالبَصْرة بالدَّبْس ، ويقال الفالوذ : المُلكَوَّصُ والمُنزَعْزَعُ والمُنزَعْفَرُ واللَّمَصُ واللَّوَاصُ .

واللَّمْصُ : اللَّمْزُ . واللَّمْصُ : اغْتَيَابُ الناس . ورجل لَمُوصُ : مغنابُ ، وقيل خَدُوعُ ، وقيل مُلْتَو من الكذب والنهيمة ، وقيل كذا اب خَداع ؟ قال عدي بن زيد :

إِنْكُ 'دُو عَهْدُ ودُو مَصْدُقٍ ، 'مخالِف' عَهْدَ الكَذُوبِ اللَّنَّـُوص

و في الحديث: أن الحكم بن أبي العاص كان تخليف النبي، صلى الله عليه وسلم ، يكسّمِهُ فالنَّفَتَ إليه فقال :

كُنْ كذلك ؛ يَلْمُصُهُ أَي مِحكيه وبريد عَيْبَهُ مذلك .

وأَلْمُصَ الكَـرْمُ : لانَ عِنْبُهُ . واللامِصُ : حافظُ الكَرْمِ .

وتَلَمُّص : اسم موضع ؛ قال الأعشى :

هل تَذَّكُرُ العهدَ في تَلَمَّصَ ، إذَّ تَضْرَبُ لي قاعداً بها مَثلا ?

لوص: لاَّصَةُ بَعِينَـهُ لَـُوْصَاً وَلَاوَصَةُ : طَالَعَهُ مِنَّ خَلَـُلَ أُو سِتْر ، وقيل : المُلاوَصَةُ النظـر بُمِّنَةً ويَسْرَةً كَأَنهُ يَوْوُمُ أَمِراً .

والإلاصة ' ، مثل العلاصة : إدار تُلك الإنسان على الشيء تَطلبُه منه ، وما زلت أليصُه وألاوصُه على ّ كذا وكذا أي أديرُه عليه . وقال عمر لعنمان في معنى كلمة الإخلاص: هي الكلمة التي ألاص عليها النبيُّ ، صلَّى الله عليه وسلم ، عَمَّه يعني أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله أي أدارَه عليها وراوَده فيها . الليث : اللَّوْصُ من المُلاوَصة وهـو النظر كأنه كِخْتُلُ لَـرُوم أَمرًا . والإنسان يُلاوصُ الشجرة إذا أراد قلم عها بالفأس، فتراه يلاوس في نظره بمنة ويسرة كيف يضربُها وكيف بأتيها ليقلَعها . ويقال : ألاصَّه على كذا أي أدانَ على الشيء الذي نُويده . وفي الحديث أنه قال لعثان : إن الله ، تبارك وتعالى ، سَنْقَنْصُكُ قَسَمِكُ وَإِنْكُ سَنُلاصُ عَلَى تَخلُعه أي 'تُواوَدُ عليه ويُطلُبُ' مِنْكُ أَن تَخَلُعه ، يعني الحلافة . يقال : ألكَصَّته على الشيء أليصه مشل رَاودْته عليه وداورته . وفي حديث زيد بن حارثة : فأدارُوه وألاصُوه فأبي وحلف أن لا يُلتَحَقَّهُمُ م . وما أَلَصْتَ أَنْ آخُذُ مِنْهُ سُيئًا أَي مَا أَرَدُتُ .

ويقال للفالنُوذ: المُلنَوَّصُ والمُنزَعْزَعِ والمُزعَفَر

واللَّمْصُ واللُّواصُ .

وقيل : وجَعُ النَّحر .

أبو تراب : يقال لاص عن الأمر وناص عمني حاد . والكونت أن آخذ منه شيئاً أليص الاصة وأنصت أنيص إناصة أي أردت . ولوس الرجل إذا أكل اللواص ، واللواص هو العسل ، وقيل : العسل الصافي . وفي الحديث : من سبق العاطس بالحيد أمن الشوص واللوس ، هو وجع الأذن ،

ليص ؛ لاص الشيء لينصاً وألاصة وأناصة على البدل إذا حراكه عن موضعه وأداره لينتزعت . وألاض الإنسان : أداره عن الشيء أريده منه .

### فصل الميم

مأس: المأس : الإبل البيض ، واحدتها مأصة ، و والإسكان في كل ذلك لغة ؛ قال ابن سيده : وأرى أنه المعفوظ عن يعقوب .

عِسِ : تَحَصَ الظبيُ فِي عَدُوهِ يَهْجَصُ كَمْصاً : أَمْرَعَ وعَدا عَدُولَ شَدِيدًا ؛ قال أَبِر ذويب :

وعاديّة تُلْمُني الشّيابَ كَأَنَّهَا تُبُوسُ طِباء ، تحْصُها وانتيادُها

وكذلك امْتَحَصَّ ؛ قال :

وهُن يُعَصِّن امْتِحاصَ الأَظْبِ

جاه بالصدر على غير الفعل لأن تحص وامتيمص وامتيمص واحد . ومحص في الأرض تحصاً : ذهب . ومحص بها تحصاً : شدة الحلق . والمتحوص والمتحيص والمتحيض والمتحقض : الله عند الحلق ، وقبل : هو الشديد من الإبل . وفرس تحص بين المتحص : قليل لحم القوائم ؟

قال الشباخ يصف حبارً وحش :

تخص الشوى، تشبح النسا، خاظي المنطاء السناها

ويستحب من الفرس أن 'تمنيعَصَ قوائمُه أي تخلُصَ من الرَّهُل ، يقال منه : فرس تمنيعُوصُ القوائم إذا تخلَصَ من الرَّهُل . وقال أبو عبيدة : في صفات الحيل المُستعَّصُ والمستعمَّلُ والمستعمَّلُ فالشديد الحَلقَ، والأَنش مُمتَّعَمَّد ؟ وأنشد :

مُمَعِّصُ الحَكَاثُقُ وَأَى فَارَافِعَهُ \* كُلُّ شَدِيدٌ أَمْرُهُ مُصَامِعَهُ

قال: والمُسْبَحَّصُ والفُرافِيةُ سُواءٌ.قال: والمُنَحُّصُ عِنْزَلَةُ المُسْبَحَّصُ ، والجُمَّعُ مِعاصُ ومِعاصاتُ ؛ وأنشد:

تخلص الشئوى تمعصوبة فكواثيثه

قال : ومعنى تحص الشُّوى قليـل اللحم إذا قلت تحص كذا ؟ وأنشد :

> تحُصُّ المُعَدَّقِ أَمْرَ فَتَ تَحَجَّبَاتُهُ ﴾ يَنْضُو السوابِقُ ﴿ وَاهِقُ ۖ قَرْدِهُ

وقال غيره : المُسْعُوص السنانِ المجلو ؛ وقال أسامة الهذلي :

أَشْفُوا بَمُنْصُوصِ القِطاعِ فَنُوادَه

والقطاع : النّصال ، يصف عير ا رُمِي بالنّصال حتى رق فؤاده من الفزع .

وحبل تحيص" ومتحيص": أمثلُس أَجْرَدُ ليس لهُ وَحَبِل مُحَصَلٌ مَحَصًا إذا ذهب

١ قوله ه اذا قلت محس كذا » هو كذلك في الاصل .

وبراً حتى يَمْلِص. وحبل تحِص ومَلِص بمعنى واحد. ويقال الزمام الحِيَّد الفَسْل : "محِص ومَعْص في الشَّمْر ؛ وأنشد :

ومَعْص كساق السَّوْدُ قَانِي ّ نَازَعَتْ ﴿ وَمَعْضُ لَا عَتْ الْمُغَامِ الْمُغَامِ الْمُغَامِ الْمُغَامِ

أراد تحيص فخفيّه وهو الزمام الشديد الفتل . قال : والحقوق التي تخفيق مشفراها إذا عدّت. والمتحيص : الشديد الفتيّل ؛ قال امرؤ القيس يصف حماداً :

وأصدرَ ها بادي النّواجِدُ قارح '' أَقَبِ مُسككرٌ الأَنْدُرِيُّ تَحْيِصُ

وأورد ابن بري هذا البيت مستشهداً به على المَحيِصِ المنتول الجسم .

أبو منصود : كتصت العقب من الشعم إذا نقيلته منه لتفتلله وتراً . ومتعص به الأرض كلصاً : ضرب . والمتعص : أخلوص الذيء . ومتعص الذيء بخصة كال ومتعصة : خلاصه ، زاد الأزهري : من كل عبب وقال رؤية يصف فرساً:

شدید کار الصُّلْب مُحوصُ الشُّوی کالکر ، لا سُختُ ولا فیه لـوی

أواد باللّوى العوج . وفي التنزيل : وليُستحّص ما في قُلُومِكم ، وفيه : وليُستحّص الله الذين آمنوا ؛ أي ثُخِلَقْهِم ، وقال الفراء بعني يُعحّص الذنوب عن الذين آمنوا ، قال الأزهري : لم يزد الفراء على هذا ، وقال أبو إسحق : جعل الله الأيام ُ دُولًا بين الناس ليُستحّص المؤمنين عا يقع عليهم من قَتَسْل أو أَلَم أُو ذهاب مال ، قال : ويَستحّص الكافرين ؛ أي يَستأصلهم .

والمَحُصُ في اللغة : التَّخْلُصُ والتنقية . وفي حديث الكسوف: فَرَعُ مِن الصلاة وقد أَمُعَصَت الشبسُ أى ظهرت من الكسوف وانجلت ، وبروى: امتعصت ، على المطاوعة وهو قليل في الرباعي ، وأصل المُعمَّس التخلص . ومُحَصَّت الذهب بالنار إذا خَطَّصَّته مما كِشُوبِهِ . وفي حديث على " : وذكر فتنة " فقال : يُمْحَصُ الناسُ فيها كما يُمْحَصُ ذهبُ المعدن أي يُغَلَّصُونَ بِعَضُهُم مِن بِعِضَ كَمَا يُخِلِّكُ ذَهِبُ الْمُعَدُنُ من التراب ، وقبل : أيختَبَرُون كما أيختَبر الذهب لتُعْرَفَ كُورُدته من رَداءته . والمُستحَّصُ : الذي مُحَمَّتُ عَنْهُ ذَنُوبُهُ ﴾ عن كراع، قال ابن سده ﴿ ولا أدري كيف ذلك إنا المُسَحَّسُ الذَّانْبُ. . وتحسيسُ الذنوب : تطهورُها أيضاً. وتأويل قول الناس مَحَّصْ عنا ذنوبنا أي أذ هب ما تعلق بنا من الذنوب . قال فمعنى قوله: وليُستحسَّ الله الذين آمنوا، أي بخلَّصهم من الذنوب . وقال ابن عرفة : ولسُمَعُص الله الذين آمنوا، أي بَيْنَاليهم، قال: ومعنى الشَّمُحيص النَّقْص. يِقَالَ : كُونُ الله عنك ذنوبك أي نقصها فسمى الله ما أصابَ المسلمين من بلاء تسميصاً لأنه يَنْقُص به ذنوبَهم ، وسَمَّاه الله من الكافرين محقاً .

والأمنعص : الذي يقبل اعتدار الصادق والكاذب. ومُعصَت عن الرجل بداه أو غيرُها إذا كان بها ورَّم فل فأَحَذَ في النقصان والذهاب ؟ قال ابن سيده : هذه عن أبي زيد وإنما المعروف من هذا تحمَص الجرْح . والتمنعص : الاختيار والابتلاء ؛ وأنشد ابن برى:

وأيت فضيلًا كان شيئًا مُلَفَقًا ، فكشفة التُلمعيضُ حتى بدا ليا

ومَعَصَ اللهُ مَا بِكَ ومَحَصَّهُ: أَذْهَبَهُ . الجوهري: تحَصَ المذبوحُ برِجْلِهِ مثل دَحَصَ . موص: المَمَّرُّضُ لِلشَّدِّي وَنَحُوهُ: كَالْغَمَّرُ لِلأَصابِعِ. مَرَّصَ النَّدِّيَ مَرَّصاً: غَمَزَهُ بِأَصَابِعِهِ. والمَمَّسُ: الشيءُ مُمْرَسُ في الماء حتى بِنَمَيَّتُ فيهِ .

والمَرُوصُ والدَّرُوصُ : الناقة السريعة .

عصص: مصصت الشيء ؛ بالكسر ؛ أمصه مصا والمنتصصته . والتبصص : المبص في مهلة ، وتمصصته : ترسقته منه . والمنصص والمنصاص والمنصاصة : ما تبصصت من ذلك الأمر : منله ، قال الأزهري : ومصصت من ذلك الأمر : منله ، قال الأزهري : ومن العرب من بقول مصصت الرمان أمص ؛ وأمصته والفصيع الجيد مصصت ؛ بالكسر ، أمص ؛ وأمصته الشيء فعصة . حي عديث عبر ، رضي الله عنه : أنه مص منها أي نال القليل من الدنيا. يقال : مصصت ، بالكسر ، أمص مصا

والمَصْوصُ من النساء : التي تَمْشَصُّ رحِمُها الماء .

والمُصَّانُ : الحُجَّامُ لأَنه بَمَّصُ ؛ قال زياد الأُعجم يهجو خالد بن عناب بن ورقاء :

فإن تَكُن الموسَى جَرَّتْ فَوْ قَ كَظُرها، فما 'خَسَنَتْ إلا ومَصَّانُ' قاعِـــــُ

والأنثى مَصَّانة . ومَصَّان ومَصَّانة : شَمَّ للرجل يُعيَّر برَضْع الغنم من أَخْلافِها بفيه ؛ وقال أبو عبيد : يقال رجل مَصَّان وملخان ومكتّان ، كل هذا من المص ، يعننون أنه يَرْضَع الغنم من اللؤم لا يحتلينها فينسمع صوت الحلب ، ولهذا قيل : لثيم راضع . وقال ابن السكيت : قل يا مَصَّان وللأَنثى يا مَصَّان ولا تقل يا مَصَّان فلان فلاناً إذا ولا تقل يا ماصّان . ويقال : أمَص فلان فلاناً إذا

شته بالمَصَان. وفي حديث مرفوع: لا تُحَرَّمُ المَصَّةُ ولا الرَّضْعَتَـانِ ولا الرَّضْعَـَـانِ ولا الإمْلاجَـَانِ . الإمْلاجَـانِ .

والمُصاص ؛ خالص كل شيء . وفي حديث على : شهادة مُشَعَناً إخلاصُها مُعتَقداً مُصاصَها ؛ المُصاص : خالص كل شيء . ومُصاص الشيء ومُصاصتُه ومُصامِصه : أخلصه ؛ قال أبو دواد :

> بُجُون بَلَمَا وأَعْد لَى لَوْنِهِ وَرْدُ مُصامِصْ

وفلان مُصَاصُ قَوْمِهِ ومُصَاصِتُهُمَ أَي أَخْلَصُهُم نسبًا ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ؛ قبال الشاعر :

أولاك تجيئون المصاص المحضا

وأنشد ابن بري لحسان :

طويل النّجاد ، رَفِيعُ العِماد ، مُ

ومُصَاصُ الشيء : مِرَّه ومَنْبِيته . الليث: مُصَاصِرُ القومِ أَصَل منبتهم وأَفضل سيطنتيهم .

ومصيص الإناء والثوب : غسلتها ، ومصيص فاه ومصيص الإناء والثوب : الفرق بينها أن المصيصة بطرف اللسان وهو دون المصيضة ، والمصيضة بالفرق بين القيضة والقيضة. وفي حديث أبي قلابة : أمر نا أن انتصبص من اللبن ولا انتضيض الهو من ذلك . ومصيص إناه : عسله كمضيضة ؛ عن يعقوب . الأصعي : يقال مصيص إناه ومضيضه إذا جعل فيه الماء وحر كة المغسلة ، ودوى بعضهم عن بعض التابعين

قَالَ : كَنَا نَتُوَاضًّا مَا غَيَّرت النَارُ وِنُمُصَّمِصُ مِن اللبن ولا 'نمَصْمِص' من النبر . وفي حديث مرفوع: القَتْلُ في سبيل الله مُمَصَّمِهُ ؟ المعنى أن الشهادة في سبيل الله 'مطهرة الشهيد من ذنوبه ماحية من خطاياه كما يُمَصِّمُ الإِناءَ المَاءُ إِذَا رُومُنُونَ المَاءُ فَمَهُ وَحُرُّكُ حَتَّى يطهر ، وأصله من المَـوُّص ، وهو العَسْلُ . قال أبو منصور: والذي عندي في ذكر الشهيد فتلك مُمَصِّبِصَةُ \* أَى 'مطهِّرة ' غاسلة ' ، وقد تُكرَّر ' العربُ الحرفَ وأصله معتل ، ومنه تختنخ تبعير ، وأصل من الإناخة ، وتَعَظُّعُظُ أَصله من الوَّعُظ ، وخَضْخَضْت الإناء وأصله من الحَوْض ، وإنما أنتها والقتل مذكر لأنبه أراد معنى الشيادة أو أراد خصلة 'بمَصْمَصْة ، فأقيام الصفة مقام الموصوف . أبو سعمد : المُصْمَصَةُ أَنّ تَصُبُّ الماء في الإناء ثم تُحَرُّكَ من غير أن تفسله بيدك تخضُّخضة ثم تمريقه . قال أبو عبيدة : إذا أخرج لسانك وحراكه بيده فقمد نتصننصه

والماصة: داءُ بأخذ الصيُّ وهي شعرات تَنْبُتُ مُنْتَنِيّة على سَناسِنِ القفا فلا يَنْجُعُ فيه طعام ولا شراب حتى تُنْنَفَ من أصولها

ورجل مُصاص : شديد، وقيل: هو المُستلىء الحُلثى الأَملَس وليس بالشجاع . والمُصاص : شجر على نبتة الكوّ لان ينبت في الرمل ، واحدته مُصاصة . وقال أبو حنيفة : المُصاص نبات ينبت خيطاناً دقاقاً غير أن لما ليناً ومَنانة وبا خُرز بها فتؤخذ فتحدق على الفرازيم حتى تكبن ، وقال مرة : هو يَبيس النُّدّاء . الأزهري " : المُصاص نبت له قشور يَبيس النُّدّاء . الأزهري " : المُصاص نبت له قشور تثيرة يابسة ويقال له المُصاخ وهو النُّد اء ، وهو الصحاح : المُصاص نبات ، وهو الصحاح : المُصاص نبات ، ولم الصحاح : المُصاص نبات ، ولم المُحلة . قال ابن بري :

المُصَاصُ بنت يعظم حتى تُفتّل من لِحاثِه الأرْسْبِيَةُ ؟ ويقال له أَيضاً الثّدَّاء ؟ قال الراجز :

أو ْدَى بِلَيْلِي كُلُّ تَيَّالِي شُولُ ، صاحبِ عَلْقَى ومُصَاصٍ وعَبَلْ

والتَّيَّاذ : الرجل القصير المُلكَزَّرُ الحلق . والشُّولُ : الحفيف في العمل والحدمة مثل الشُّلْشُلُ .

والنَّشُوص : الناقة العظيمة السنام ، والمَصُوص : القَمِنَّة . أبو اللَّعرابي : المَصُوص الناقة القمِنَّة . أبو زيد : المَصُوصة من النساء المهزولة من داء قد خامرَها ؛ رواه ابن السكيت عنه .

أبو عبيد : من الحيل الورد المصامص وهو الذي يستقري سراته جداة "سوداء ليست بجاليحة ، ولونها لون السواد ، وهو ورد الجنبين وصفقتي العنق والجران والمراق ، ويعلو أو ظفته سواد ليس بجالك ، والأنثى مصامص ، وقال غيره : كمينت مصامص أي خالص الكمنة . قال : والمصامص الحالص من كل شيء . وإنه لمصامص في قومه إذا كان والحي الحسب خالصاً فيهم ، وفرس ورد مصامص إذا كان خالصاً في ذلك . الليث : فرس مصامص شديد تركيب العظام والمفاص ، وكذلك مصامص ، وقول أبي دواد :

ولقد أفقرات بنات عَدْ مِمْ الْمُوسِقِينَ اللهُ بَصَابِينَ اللهُ ا

أراد : دعرتُ البقر فلم يستقم له فجعلهَ بنات عم

الظباء، وهي المُرْشُفات من الظباء التي تمد أعناقها وتنظر ، والبقر قيصار الأعناق لا تكون مرشفات ، والظباء بنات عم البقر غير أن البقر لا تكون مرشفات لها بصابيص أي تحرك أذنابها ؛ ومنه المثل :

بَصَبَصَنَ ، إذ حُدينَ ، بالأذ ناب

وقوله يُمْشِي كَمَشْي نعامتين ، أراد أن إذا مَشَى اضطرب فارتفعت عَجز ُه مرة وعنقه مرة ، وكذلك النعامتان إذا تتابعتا. والمجتو"ف : الذي بلغ البلكق بطنه ؛ وأنشد شهر لابن مقبل يصف فرساً :

مُصامِص ما ذاق يوماً قسَنّا ، ولا تشعيراً تخراً مُرْفَسَنّا ، ضيرًا كفتًا ضمَرًا كفتًا

قال: الكُفْت ليس بُمُنَجَل ولا ذي خُواصر. والمَصُوص ، بنتج المِم : طعام ، والعامة تضه. وفي حديث علي ، عليه السلام : أنه كان بأكل مُصُوصاً يُجُل خمر ؛ هو لحم ينقع في الحل ويطبَخ ، قال : ويجتل فتح المم ويكون فَعُولاً من المَص .

ابن بري: والمُصَّانَ ، بضم المِم ، قصب السُّكِّر ؛ عن ابن خالویه ، ویقال له أیضاً: المُصَابُ والمَصُوب .

والمتصَّصَّة : تُتَغَرُّ مَن تُغُودٍ الرَّومِ مَعْرُوفَة ، بَتَشْدَيْدُ الصاد الأولى . الجوهري : ومتصيصة بلد بالشام ولا تقل مُصِّيصة ، بالتشديد .

معس : مَعْصَ مَعَصاً ؛ فهو مَعْصُ ، وَقَـعُصَ : وهو شَبْهُ الحُجِل . ومَعْصَت قدمُهُ مَعَصاً : النَّوَت من كَـثُرة المشي ، وقيل : المَعْصُ وجع يصيبها كالحَفا. قال أبو عمرو : المُعَصُ ، بالتحريك ، التوا الذي عصب

الرجل كأنه يقصر عصب فتتعوج قدم ثم يُستويه بيده ، وقد معص فلان ، بالكسر، يمْعَص معص معصاً. ومنه الحديث : شكا عمر و بن معديكرب إلى عمر ، وحمه الله ، المعص فقال : كذب عليك العسل أي عليك بسرعة المشي، وهو من عسكان الذئب. ومعص الرجل معصاً : شكا رجليه من كثرة المشي ، وبه معص . والمعص : أن يمتلي العصب من باطن فينتفخ مع وجع شديد . والمعص في الإبل : حدر في أرساغ يديها وأوجلها ؛ قال حميد بن ثور :

غَمَلَتُس غَاثِ العَيْنَيْنِ ، عَادِية منه الظنّابيب لم يَغْمِرُ بها مَعَصَا

والمتعص أيضاً: نقصان في الرسغ ، والمتعص والمتعص والمتعص والعضد والبدل واحد. وقال الليث: المتعص شبه الخلج وهو دالا في الرّجل . والمتعص والماّص : بيض الإبل وكرامها. والمتعص الذي يقتني المتعص من الإبل وهي البيض ؛ وأنشد:

أنت وَهَبْتُ هَجْمةً جُرُجُودا ، سُوداً وبيضاً ، معتصاً خُبُودا

قال الأزهري: وغير أن الأعرابي يقول هي المغص ؟ بالغين ، للبيض من الإبل . قال : وهما لغتان . وفي بطن الرَجل مَعَص ومَعَص ، وقد مَعِص ومَغِصَ وقد مَعَص بَطني وتَغَصَّ أي أوجعني .

وبنو مُعَيْض : بطن من قريش. وبنو ماعِص : بُطَيَنُ مُ من العرب ، وليس بثبت .

مغص : المتغضُ : الطّعْنُ . والمتغضُ والمتغصُ : تقطيع في أَسفل البطن والمِمَى ووجع فيه ، والعامة تقوله بالتحريك ، وقد مُغضَ فهو بمغوض ، وقيل : المتغصُ غلظ في المعى . وفي النوادر : تمغص بطني

ومَعْصُ أي أوجعني . أن السكيت : في بطنه مَعْسُ ومَعْصُ ، ولا يقال مغس ولا معَص ، وإني لأجدُ في بطني مَعْساً ومَعْصاً . وفي الحديث : إن فلاناً وجد مغصاً ، بالتسكين . وفي بطن الرجل معَصُ ومعَص وتمعَّص بطني وتمَعْسَ ومعَص وتمعَّص بطني وتمَعْسَ بوصف أي أوجعني . وفلان معَصُ من المَعْص يوصف بالأذى. والمُعْص من الإبل والغنم: الحالصة البياض، وقيل : البيض فقط ، وهي خيار الإبل ، واحدت معَصَة ، والإسكان لفة ؛ قال ابن سيده : وأدى أنه عفوظ عن يعقوب، والجمع أمغاص؛ وقيل: المَعْصُ معفوظ عن يعقوب، والجمع أمغاص؛ وقيل: المَعْصُ والمُعْمَلُ في المُعْمَلُ أنه واحد لا جمع له من لفظه. ابن واحد لا جمع له من لفظه. ابن فيظها ؛ قال الراجز :

أَنْتُمَ وَهُبْتُمَ مَالَةً جُرُّجُورًا ﴾ أَدْمًا وحُبْرًا ، مَغْصًا خُبُورًا!

التهديب: وأما المفصّ مثقل العين فهي البيض من الإبـل التي قادَفَت الكرّم ، الواحـدة مُفَصة . قال ابن الأعرابي : وهي المتعص أيضاً ، بالعـين ، والمأص وكل منهما مذكور في موضعه .

ملس : أملكت المرأة والناقة ، وهي الملص : ورمت ولدها لغير غام ، والجمع تماليص ، بالياء ، فإذا كان ذلك عادة لما فهي مالاص ، والولد المملك ومليص . والملك ، التحويك : الزالق . وأملكت المرأة بولدها أي أسقطت . وفي الحديث : أن عبر الارض المرأة بولدها أي أسقطت . وفي الحديث : أن عبر الارض المرأة بن شعبة : قضى فيه النبي ، الجانين ، فقال المفيرة بن شعبة : قضى فيه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يفر أ ، أراد بالمرأة الحامل تضرب فتملوث تجنينها أي الأولية قبل وقت مد وي هذا البيت فالصفحة النابقة هجمة بدل مائة ، وسود إبدل أدما.

الولادة . وكل ما زلق من اليد أو غيرها ، فقد مليص مليصاً ؛ قال الراجز يصف حبل الدلو :

فَرَ وأَعْطَانِي رِشَاءً مَلِصا ،

كذَ نَبِ الذَّنْبُ يُمَدَّى هَبَصَا

ويروى: يُعدَّى القبَصا ، يعني رَطْباً يِزلَى من اليد، فإذا فعلت أنت ذلك قلت : أملصته إملاصاً وأملكصته أنا . ورشاة مليص إذا كانت الكف ترلق عنه ولا تستبكن من القبض عليه . ومليص الشيء بالكسر ، من يدي ملكا ، فهو أملكص ومليص ومليص ومليص ، واملكص وقلتص: زل انسلالا لملاسته، وخص اللحياني به الرّشاء والعنان والحبل ، قبال : والبيكس الشيء أفلكت ، وتدغم النون في الميم . والنهكس الشيء أفلكت ، وتدغم النون في الميم . وسبكة مليحة : نول عن اليد لملاسنها . والنهكس مين الأمر واملكس إذا أفلت ، وقد فلكسته ومكسته . وتقليص الرّشاء من يدي وتمليص بمن واحد . وقال الليث : إذا قيضت على شيء فانقلت ، واحد . وقال الليث : إذا قيضت على شيء فانقلت ، واحد . وقال الليث : إذا قيضت على شيء فانقلت ، واحد . وقال الليث : إذا قيضت على شيء فانقلت ، واحد . وقال الليث : إذا قيضت على شيء فانقلت ، واحد . وقال الليث : إذا قيضت على شيء فانقلت ، واحد . وقال الليث : إذا قيضت على شيء فانقلت ، واحد . وقال الليث : إذا قيضت على شيء فانقلت ، وأنشد ابن الأعرابي :

كأن، نحت 'خفتها الوكماس، ميظت أكثم نيط بالملاص

قال : الوَحَّاصُ ، بالواو ، الشديد . والميلاصُ : الصَّفَا الأَبِيض . والميطّبُ : الظّرُر . أبو عمرو : المُسَلِّصَةُ والزَالَةُ الأَطْنُومِ مِن السِمك . والبَّمَلُّصُ : التخلّصُ . يقال : ما كدت أَمَلُكُ مُ مِن فلان . وسير وأنشد ابن من فلان . وسير إمليص أي سريع ؟ وأنشد ابن

فما لهم بالدُّو من تحيسٍ، غير نجاء القربِ الإمليصِ

وجارية ذات شماص وميلاص .

ومَلَّصْ : امم موضع ؛ أنشد أبو حنيفة :

فيا زال كِسْقِي بَطْنُنَ مَلْصِ وَعَرْعُرَا وأَرْضَهُمُا ، حَتى اطْمُأَنَّ جَسِيمُهَا

أي حتى انخفض ما كان منهما مرتفعاً . وبنو مملّيص : بطن .

موص : المتوص : الفسل . ماصة عموصة موصا : فسكة . ومصت الشيء : فسكته ؟ ومنه حديث عائشة في عنان ، رضي الله عنها : مصنوه كما عماس الثوب ثم عدو تم عليه فقتلتموه ؟ تقول : خرج نقياً ما كان فيه يعني استعتابهم لمياه ولمعتابة لماهم فيها عنبوا عليه والمتوس : الفسل بالأصابع ؟ أدادت أنهم استتابوه عما نقيدوا منه فلما أعطاهم ما طلبوا فتلوه . الليت : المتوس غسل الثوب غسلا لينا يجعل في فيه ماه ثم يصبه على الثوب وهو آخذه بين لمهاميه فيه ماه ثم يصبه على الثوب وهو آخذه بين لمهاميه عني المتوس و هو آخذه بين لمهاميه عني المتوس و هو ماصة و ماصة عني

والمثواصة : الغسالة ، وقيل : المثواصة غسالة الثياب. وقال اللحياني : مُواصَة الإناه وهو ما تُغسِل به أو منه . يقال : ما يسقيه إلا مُواصَة الإناء .

واحد . ومُوَّاصَ تُوبِنَهُ إذا غسله فأنقاه .

وماصَ فاه بالسواك يمُوصُهُ مَوْصًا : سنّه ، حكاه أبو حنيفة . ابن الأعرابي : المكوْصُ النّبان . ومَوَّصَ النّبنَ إذا جعل تجارف في المكوْصِ والنّبن .

#### فصل النون

فيعى: نَبَصَ الغُلامُ بالكلب والطائر تنبيصُ نَبيصً ونَبَّصَ: ضمَّ شَفْتِه ثم دعاء له وقال اللحياني: نَبَصُ بالطائر والصد والعصفود يَنْبِصُ به نَبيصاً صَوَّتَ • به، وكذلك نَبَصَ الطائرُ والصد والعصفورُ يَنْبيصُ

نَبِيصاً إذا صوّت صوتاً ضعيفاً. وما سبعت له نَبْضة ً أي كلمة . وما يَنْبِصِ مجرف أي ما يتكلم والسين أن

ابن الأعرابي: النَّبْصاء من القياس المُصوَّنة من النَّييس ، وهو صوت سَفنتي الغلام إذا أراد تزويج طائر بأناه .

نحمى: النَّحْوَس: الأَتَانَ الوحشيةُ الحَائَل؛ قال النَّابِغَة: تَخُوص قد تفكيّق فائلاها ، كَانَ سراتَهَا سَبَدُهُ دَهِينُ

وقيل: النَّمُوس التي في بطنها ولد، والجمع نخص ونحائيص ؛ قال ذو الرمة:

يَقْرُو تَحَاثِصَ أَشْبَاهَا الْحَمْلُكِجَةَ وَاللَّهِ الْحَمْلُكِجَةَ اللَّهُ وَأَلَّمُ الْمُخَطِّبُ

وأنشد الجوهري هذا البيت :

وراق السرابيل ، في ألوانها خطب

وحكى أبو زيد عن الأصمعي : النَّحُوص من الأَثْنَى التي لا لبن لها ، وقال شهر : النَّحُوص التي منعها السَّمَنُ من الحَمَل ، ويقال : هي التي لا لبن بها ولا ولد لها ؛ ابن سيده : وقول الشاعر أنشده ثعلب :

حَى دَفَعُنَا بِشَبُوبِ وَابِصِ ، مُوثَنِيعٍ فِي أَرْبِعٍ كَالْبِصِ

يجوز أن يعني بالشَّبُوب الثورَّ ؛ وبالنَّحاثِصِ البَّعَرَ استعارة لها ، وإنما أصله في الأَثُن ؛ ويدلُّكُ على أنها بقر ٌ قوله بعد هذا :

بلمعن إذ ولين بالعماعص

فاللُّمُوعِ إِمَّا هُو مِن شَدَة البَيَاضِ، وشدَّة البياض

إنما تكون في البقر الوحشي ، ولذلك سيت البيقورة البيقورة مهاة ، شبهت بالمهاة التي هي البيلورة للياضها ، وقد يجوز أن يعني بالشبوب الحمار استعارة له ، وإنما أصله للثور ، فيكون النحائص حيث في الأثن ، ولا يجوز أن يكون الثور ، وهو يعني بالنحائص الأثن ولا يجاورها ، فإن كان في الإمكان أن يُواعي الأتن ولا الحيور ويتحاورها ، فإن كان في الإمكان أن يُواعي الثور الثور والتحائص المؤتن ، وسقطت الاستعارة عن جميع ذلك ؛ وربا كان في الأتن بياض فلذلك قال :

#### يلمعن إذ ولين بالعصاعص

والنَّحْصُ : أصل الجبل.وفي حديث الني، على الله عليه وسلم ، أنه ذكر قتلى أحد فقال : يا ليتني غودوث مع أصحاب نخص الجبل ؛ النَّحْص ، بالضم : أصل الجبل وسفحه ، تنى أن يكون استنشهد معهم يوم أحد ، أواد : يا ليتني غودورت شهيدا مع شهداه أحد . وأصحاب النَّحْص: هم قتلى أحد، قال الجوهري: أو غيره .

ابن الأعرابي : المِنْحَاصُ المرأة الدقيقة الطويلة .

غنس: أبو زيد: تخص لحم الرجل يَنْخُص وتحداد كلاهما إذا نهزل . ابن الأعرابي: الناخص : الذي قد ذهب لحمه من الكبر وغيره ، وقد أنتخصه الكبر والمرض . الجوهري : تخص الرجل ، بالحاء المعجمة والعاد المهملة ، يَنْخُص ، بالضم ، أي تحداد وهُزلِ كرا ، وانتخص لحمه أي ذهب .

وعجوز نَاخِصْ : نَخْصُهَا الكبرُ وخددها .

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : كان مَنْخُوصَ الكمبين ؛ قال ابن الأثير : الرواية مَنْهُوس ، بالسين

المهملة ؛ قال الزنخشري : وروي منهوش ومنخوص، والثلاثة في معنى المَعْروق .

فدص: ندَصَت النَّواة من النبرة نكاصاً : خرجت . ونكاصَت البَّرة أَتَنَادُ صُ نكاصاً إذا غَمَرْ ثَهَا فَلاَت ؟ ونكاصَتها أيضاً إذا غَمَرْ نها فخرج ما فيها. وندَصَت عينه تندُ صُ نداص ندوصاً وندُ وصاً : جَمَطَت ، وقيل : ندوت وكادت تخرج من قللتها كما تندُ ص عين الحقيق . وندص الرجل القوم : نالهم بشراه : وندص عليهم يندُ ص : طلع عليهم عا يكره .

والمنداص من الرجال: الذي لا يزال يَندُص على القوم أي يَطرُ أُ عليهم بما يكرهون ويُظهُورُ شرًا. والمنداص من النساء: الحقيقة الطيّاشة ؟ قال منظود:

ولا تُجِدُ المِنْداصَ إلا سَفِيهة ً ﴾ ولا تَجِدُ المِنْداصَ بَالِرْهُ الشَّيْمُ

أي من عجلتها لا يبين كلامها. ابن الأعرابي: المنداص من النساء الرسطاء، والمنداص الحسمة ، والمنداص المستعاء، والمنداص

نشص : النشكاص ، بالفتح : السحاب المرتفع ، وقيل : هو الذي يرتفع بعضه فوق بعض وليس بمنسط، وقيل: هو الذي ينشأ من قبك العين ، والجمع نششُص ؟ قال بشر :

> فليا وَأُونَا بِالنَّسَادِ كَأَنسَا نَشَاصُ الثُّرَيَّا ، هَيْجَنَّه جَنوبُهَا

> > قالُ ابن بري : ومنه قول الشاعر :

أرِفْتُ لِضَوْء بَرُقٍ فِي نَشَاصٍ ۗ نَــُالْأُلَّ فِي نُمَــُّلَأَة غَصَـاصِ

لتواقيع دلتع بالماء سخم ، تنبع الغيث من خلل الخصاص من الخطاعة على سبحوا كسبعي المحود القول ، أو غاصوا مفاصي ؟

فأما قول الشاعر أنشده يُعلب:

للسُمَعْن إذ والنَّيْنَ بالعَصاعِصِ ؟ لَـَمْعَ البُروق فِي دُدَى النَّشَائِصِ

فقد بجوز أن يكون كسر نشاصاً على نشائص كما كسروا شمالاً على تشائل، وإن اختلفت الحركتان فإن ذلك غير مبالى به ، وقد يجوز أن يكون توهم واحدها نشاصة ثم كسره على ذلك ، وهو القياس وإن كنا لم نسمه .

وقد نَشَصَ يَنْشُص ويَنْشِص 'نشوصاً : ارتفع . واسْتَنْشَصَت الربح السعاب : أطلعته وأنهَضَته وردَفَعَتْه ؟ عَنَ أَبِي حَنِفة . وكل ما ارتفع ، فقله نَشَصَ . ونَشَصَت المرأة عن زوجها تنشص نشوصاً ونَشَرَت بمعنى واحد ، وهي ناشص وناشر " :

تَقَبَّرَ هَا شَيْعُ عِشَاءً ، فأَصْبَحَتْ وَيُضَاعِيَّةً تَأْنِي الكواهِنَ ناشِصا

نَـشَزَت عليه وفَرَ كَتُه ؟ قال الأعشى :

وفرس نَشَاصي : أَ بِي ذو عُرَامٍ ، وهو من ذلك ؛ أنشد ثعلب :

> ونتشاصيّ إذا تغيّرغُه ، لم يَكُنهُ يُلْجَمُ إلا ما قُصِرُ

ابن الأعرابي: المنشاصُ المرأة التي تمنع فراسَهَا في فراسَهَا في فراسَهَا في فراسَهَا في فراسَهَا ، فلواشُ الأول الزوج، والثاني المضربة. وفي النوادر: فلان يَتَنَشَشُنُ لكذا وكذا ويَتَنَشَرُنُ ويتَشَرُّرُ ويتَشَرَّرُ ويتَشَرَّرُ ويتَشَرَّرُ ويتَشَرَّرُ ويتَشَرَّرُ

النهوض والنهيؤ ، قريب أو بعيد. ونشصت ثنيته: قعر كت فارتفعت عن موضعها ، وقيل : خرجت عن موضعها ، وقيل : خرجت عن موضعها 'نشوصاً . ونتسَصت عن بلدي أي انزعجت وأنشصت غيري . أبو عمرو : نشصناهم عن منزلهم أز عجناهم . ويقال : جاشت إلي النفس ونتشصت ونتشص الوبر : ارتفع . ونتشص الوبر : ارتفع . ونتشص الوبر والشعر والصوف ينشص : نصل وبقي معكلقاً لاز قاً بالجلد لم يطر و بعد . وأنشص : أخرجه من بيته أو جعره . ويقال : أخف شخصك وأنشص بيته أو جعره . ويقال : أخف شخصك وأنشص المظية السنام .

نص : النَّصُ : وفَعْكُ الشيء . نَصَ الحديث يَنْصُلُهُ نصًا : وفَعَه . وقال نصًا : وفَعَل مَا أَظْهِر َ ، فقد نُصَ . وقال عمرو بن ديناو : ما وأيت وجلًا أنص الحديث من الزُّهْري أي أرْفَعَ له وأستند . يقال : نَصَ الحديث إلى فلان أي وفَعَه و كذلك نصصتُه إليه . ونصت الظبية عبيد ها : وفَعَنه .

وو صُبِع على المنصة أي على غاية القضيحة والشهرة والظهور . والمنصة أن ما تظهر عليه العروس لترك ، وقد نصها وانتصت هي والماشطة تنص عليها العروس فتقعد ها على المنصة ، وهي تنتص عليها لترك من بين النساء . وفي حديث عبد الله بن زمعة ؛ أنه تؤوج بنت السائب فلما نصت لتهدى إليه طلقها ، أي أقد هذت على المنصة ، وهي بالكسر سري العروس ، وقبل : هي بفتح المم الحجلة عليها من قولم نتصصت المتاع إذا جعلت بعض على بعض . وكل شيء أظهر ته ، فقد نصصت . والمنصة : الثياب وكل شيء أظهر ته ، فقد نصصت . والمنصة : الثياب المروس ألف طاة .

ونص المتاع نصًا: جعل بعضه على بعض. ونكص الدابة ر قوله: عليها؛ هكذا في الأصل، ولعه: الحَجلة عليها العروس.

يَنْصُهَا نَصًّا: رَفَعَهَا فِي السير " و كذلك الناقة . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين دَفَع من عرفات سار العَنْقَ فإذا وجد فَجُوه " نَصَّ أَي رَفَع ناقتَه فِي السير ، وقد نصَّت ناقتي : رفَعْتها فِي السير ، وسير نص و نصَّيص و في الحديث : أن أم سلمة السير ، وسير نص و نصيص و في الحديث : أن أم سلمة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عارضك يبعض الفلوات ناصة " قللوصك من منهل إلى آخر ? أي رافعة " الفلوات ناصة " قللوصك من منهل إلى آخر ? أي رافعة " السير ؟ قال أبو عبيد ; النص التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها ؟ وألشد :

## وتقطع الحرق بسير نص

والنَّصُّ والنَّصِيصُ : السير الشديد والحثُّ ، ولهذا قبل : نَصَصَّتُ الشيء وفعته ، ومنه مِنَصَّة العروس. وأصل النَّصُّ أقصى الشيء وغايتُه ، ثم سبي به ضربُ من السير سريع . ابن الأعرابي : النَّصُّ الإسنادُ إلى الرئيس الأكبر ، والنَّصُّ التواقيفُ ، والنصُّ التعين على شيء ما ، ونصُ الأمر شدتيه ؛ قال أيوب بن على شيء ما ، ونصُ الأمر شدتيه ؛ قال أيوب بن عبائة :

## ولا بَسْتَوَي ، عند نَتَصُّ الأُمو ر ِ ، باذِل ُ معروفِ والبَخِيـل

ونص الرجل نصًا إذا سأله عن شيء حتى يستقي ما عنده . ونص كل شيء : منتهاه . وفي الحديث عن على ونص الله عنه ، قال : إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ، يعني إذا بلغت غاية الصغر إلى أن تدخل في الكبر فالعصبة أولى بها من الأم "، يريد بذلك الإدراك والغاية . قال الأزهري : النص أصله منتهى الأساء ومتلغ أقصاها ، ومنه قيل : نصصت الرجل إذا استقصيت مساً لته عن الشيء حتى

تستخرج كل ما عنده ، وكذلك النص في السير إلما هو أقصى ما تقدر عليه الدابة ، قال : فنص الحقاق الما هو الإدراك ، وقال المبرد: نص الحقاق منتهى بلوغ العقل، أي إذا بلغت من سنتها المبلغ الذي يصلح أن تُنطقق وتُخاص عن نفسها ، وهو الحقاق ، فعصبتها أولى بها من أمها .

ويقال: نتصنصت الشيء حركته. وفي حديث أبي بكر حين دخل عليه عبر، دخي الله عبها " وهو ينتصنص لسانة ويقول: هذا أوردني الله عبها " وهو قال أبو عبيد: هو بالحاد لا غير " قال: وفيه لفة أخرى ليست في الحديث نتضنضت ، بالخاد، وروي عن كعب أنه قال: يقول الجار احذر وفي فإني لا أناص عبداً إلا عد "بنه أي لا أستقى عليه في السؤال والحساب، وهي مفاعلة منه ، إلا عد "بنه و ومنه قول الرجل غريمة إذا استقى عليه . وفي حديث هوقل: ينضهم أي يستخرج وأيم وينظهر و ومنه قول ينفضهم أي يستخرج وأيم وينظهر و ومنه قول الفتها : نتص القرآن ونص الناهنة أي ما دل ظاهر لفظهها عليه من الأحكام. شهر: النصنصة والنصنصة والنصنصة والنصنصة .

والنّصّة : ما أقبل على الجبهة من الشعر ، والجبع نصص ونصاص ونص الشيء : حرك . ونصاص لبيانه : حرك ونصنص لبيانه : حرك كنصنص لبيانه : حركه كنصنص كا وعم قوم وله أصل ولبست بدلاً من ضاد نصنص كا وعم قوم والنّصنص البياد أختين فتبدل إحداها من صاحبتها . والنّصنص البعير أذا نتهض من الأرض لبراك ونصنص البعير : فتحص بصدره في الأرض لبراك البيات البعير وكبتيه في الأوض وقر كه إذا م بالنهوض . ونصنص البعير : مثل حصصص . ونصنص البعير : مثل من ما المني وانتصا البعير وانتصا وانتص البعير وانتصا وانتص البعير وانتصا وانتص البعير وانتصا وانتصا وانتص البعير وانتصا وانتص البعير وانتصا وانتصا وانتصا وانتص وانتصا و

قال الراجز :

فبات مُنْشَصًا وما تُكُرُّ دَسَا

وروى أبو تراب عن بعض الأعراب : كان حَصِيصُ القوم ونتصيصُهم وبَصِيصُهم كذا وكذا أي عَدَدُهم، بالحاء والنون والباء .

نعص: نَعْصَ الشيء فانتَعْصَ : حرَّكَ فَتَحرَّكَ .

والنَّعْصُ : التايُلُ ، وبه سبي ناعِصة . قال ابن المظفر: نعص ليست بعربية إلا ما جاء أسد بن ناعِصة المُشتَبِّبُ في شعره مجنساء ، وكان صعب الشعر حدًّا ، وقلما يروى شعره لصعوبته ، وهو الذي قتل عبيداً بأمر النعمان. قال الأزهري : قرأت في نوادر الأعراب : فيلان من ننصرتي وناصِرتي وناشِصيَ

وناعِصُ : أَسَمَ رَجِلَ ، وَالْمَانِ غَيْرِ مَعْجِمَةً . وَالنَّوَاعِصُ : أَسَمَ مَوضَعَ ، وَقَالَ أَنْ بَرِي : النَّوَاعِصُ مُواضَع مَمْرُوفَةً ؛ وَأَنشَدَ للأَعْشَى :

فأحواض الرجا فالتواعصا

وناعصتي وهي ناصرته.

قال الأزهري: ولم يصح لي من باب نعص شيء أعتمده من جهة من يُو"جع إلى علمه وروايته عن العرب.

نفس: نغص نعصاً : لم تتيم له هناء ثه ، قال الليث:
وأكثر م بالتشديد ننغص تنغيصاً \* وقيل : النَّمَصُ
كدَرُ العيش ، وقد ننغص عليه عيشه تنغيصاً أي
كدَّر م ، وقد جاء في الشعر ننعص ، وأنشد
الأخفش لعدي بن زيد ، وقيل هو لسوادة بن زيد
ان عدى :

لَا أَرَى الموتَ يَسْبِيقُ الموتُ شَيْئًا، تَنْغُصَ المُوتُ ذَا الفِنْيَ والفَقِيرِا

قال فأظهر الموت في موضع الإضار ، وهذا كقولك أمّا زيد فقد ذهب زيد ، وكقوله عز وجل : ولله ما في السبوات وما في الأرض وإلى الله 'ترجّع' الأمور ، فثنى الاسم وأظهره ، وتنبع صَت عيسته أي تكد رت . ابن الأعرابي : نعس علينا أي قطع علينا ما كنا نصب الاستكثار منه ، وكل من قطع علينا ما كنا نصب الازدياد منه ، فهو منتقص و قال دو الرمة :

غَدَّاة امْشَرَّتُ مَاءَ العُيُونِ ، وَنَعَصَّتُ لَبُاناً مِن الحَاجِ الْحُدُورُ الروافع الْبَاناً مِن الحَاجِ الْحُدُورُ الروافع وأنشد غيره :

وطالتها نُعْصُوا بالفَجْعِ ضَاحِيةً ، وطالَ بالفَجْعِ والتَّنْفِيصِ ما طُرِقُوا

والنَّغْصُ والنَّعْصُ ؛ أَن يُورِدَ الرجلُ إِبلَـ الحُوضِ فإذا شربت أُخْرِجَ من كل بعيرِين بعيرُ قويُّ وأُدخل مكانه بعير ضعيف ؛ قال لبيد :

> فأرْسَلُها العراك ولم يَدُدُهُ ا ولم يُشْفِقُ على نَّغُصِ الدَّخَالِ

وَنَعْصَ الرَجِلُ ، بالكسر ، يَنْغَصُ نَعْصاً إِذَا لَمُ يَتَمَّ مراده ، وكذلك البعيو إذا لَم يَتَمَّ شُرْبُهُ . ونَغَصَ الرَجِلَ نَغْصاً : منعَه نصيبَه من الماء فحال بين إبله وبين أن تشرب ؛ قالت غادية الدبيرية :

قد كروة القيام إلا بالعَما ، والسُّقْنِيَ إلا أَن يُعدُّ الفُرَّما ، أَوْ عَنْ يُنْفَعَا

وأَنْغُصَهُ رَعْيَهُ كَذَلِكُ ، هذه بالألف.

نفعى : أَنْغُصَ الرجلُ ببوله إذا ربى به . وأَنْغُصَت الناقة والشاةُ ببولها ، فهي مُنْفِصة ، دَفَعَت به دُفَعاً دُفَعاً ، وفي الصحاح : أَخرِجته دُفْعة دُفْعة مُدُفعة مثل أوزعت . أبو عبرو : نافصت الرجل مُنافَصة وهو أن تقول له : تَنُول أنت وأبول أنا فننظر أبنا أبْعَدُ بَوْلاً ، وقد نافصه فنفَصه ؛ وأنشد :

## لعَمْري ، لقد نافَصْتَنَي فَنَفَصْتَنَي بذي مُشْفَتَر ۗ ، بَوْلُهُ مُتَفَارِ بَ

وأخذ الغنم النّفاص ، والنّفاص : داء يأخذ الغنم فتنفيض بأبواليها أي تدفّعها دفعاً حتى تموت . وفي الحديث : مَوْت كنّفاص الغنم ، هكذا ورد في دواية ، والمشهور : كتُعاص الغنم . وفي حديث السنن العشر : وانشيقاص الماء ، قال : المشهور في الرواية بالقاف وسيجيء ، وقيل : الصواب بالفاء والمراد نتضحه على الذكر من قولهم لنضح الدم القليل نتفصة ، وجمعها ننقص .

وأنْفُصَ في الضَّحِكُ وأَنْزَقَ وزَهُزُقَ بَعَنَ واحد: أَكَنْتَرَ منه ، والمنفاصُ : الكثيرُ الضَّحِكُ . قال الفراء : أَنْفَصَ بالضَّحِكُ إِنْفاصاً وأَنْفَصَ بِشَقَتَيه كالمُنْتَرَ مَنْزِ ، وهو الذي بشير بشَقَتَيْه وعينيه . وأنْفَصَ بنطفته : خَذَفَ ؛ هذه عن اللحياني .

والنُّفُصَّة : 'دَفُّعة من الدم ؛ ومنه قول الشاعر :

تَرْسِ الدَّمَاءَ على أَكْتَافِهَا نُـفُصَا

ابن بري : النَّفيِصُ الماءُ العـذب ؛ وأنشد لامرىء القيس :

كشوك السبال فهو عَذْبُ نَفيصُ

نقص : النَّقْصُ : الحُسْران في الحظَّ والنقصانُ يكون مصدراً ويكون قدر الشيء الذاهب من المنقوص .

نقص اللي و يتقلص نقصاً ونقصاناً ونقصة لغة و ونقصة هو و يتعدى ولا يتعدى و وأنقصة لغة و وانتقصة وتنقصة وتنقصة و أخذ منه قليلا قليلا على حد ما يجيء عليه هذا الضرب من الأبنية بالأغلب وانتقص الليء : نتقص و واقع و واقع وقد انتقصة حقة . أبو عبيد في باب فعل الليء وقعائث أنا : نتقص الليء و ونقصته أنا ، قال : و وعكذا قال الليث ، وقال : استوى فيه فعل اللازم و والمنباوز واستنقص المشتري الثبن أي استحط و و وتقول : نتقص المشتري الثبن أي استحط و وتقول : نتقصائه كذا وكذا هذا قدار الذاهب و وتقول ابن دريد : سمعت خزاعياً يقول الطبيب إذا كانت له دائمة طيبة : إنه لنقيص و ودوى قول امرى والقيس :

### كاتون السيال وهو عذب نتقيص

أي طيّب الربح . اللحاني في باب الإنباع : طيّب تقيص . وفي الحديث : شهرا عيد لا ينتفصان ، يعني في الحكم ، وإن نقصا في العدد أي أنه لا يعرض في قلوبكم شك إذا صُتم تسعة وعشرين ، أو إن وقتع في يوم الحج خطأ لم يكن في نسكم نقص . وفي الحديث : عشر من الفيطرة وانشتقاص الماء ، قال أبو عبيد : معناه انتقاص البول بالماء إذا غيسل به يعني المذاكير ، وقبل : هو الانتضاح بالماء ، ويوى انتقاص ، بالفاء ، وقد تقدم . وفي الحديث: ويوى انتقاص ، بالفاء ، وقد تقدم . وفي الحديث: قال أبو عبيد : انشقاص الماء عَسَلُ الذكر بالماء ، وذلك أنه إذا غسل الذكر ارتبد البول ولم ينول ، وإن لم يغسل نول منه الشيء حتى يُستَبراً .

والنَّقْصُ فِي الوافر من العَروض : حَدَّفُ سَابِعِهِ بعد إسكان خامسه ، نَقَصَهُ بَنْقُصُهُ نَقْصًا وانتَقَصَهُ .

وَتَنْفَصُ الرَّجِلُ وَانْتَقَصَهُ وَاسْتَنْقَصَهُ: نَسَبُ إَلِيهُ النُّقُصَانُ ، وَالاَمْمُ النُّقْصَةُ ؛ قال :

فلو غَيْرُ أَخْوَالِي أَرَادُوا نَـُقَيْضَتِي ، جَعَلَـٰتُ لهم فَوْقَ العَرَانِينِ مِيسَمًا

و فلان يَنتَقِصُ فلاناً أي يقع فيه ويَثلَبُه والتَّقْصُ: ضعْفُ العلل . ونتَقُصَ الشيءُ نتاصة ، فهو نتقيص": عَدْنُ ؟ وأنشد ابن برى لشاعر :

حَمَان وبِتُهَا عَذْبُ نَقِيص

والمَنْقَصَةُ : النَّقْصُ . والنَّقيصةُ : العيب والنقيصةُ : الوَقيعةُ في الناس ، والنِّعْل الانتُتِقاصُ ، وكذلك النُّتِقاصُ الحقّ ؛ وأنشد:

وذا الرَّحْمِ لا تَنتَقِصْ حَقَّهُ ﴾ فإن القطيعَة في نقصِه

وفي حديث بيع الراطب بالنبر قال: أَيَنْ قُص الراطب النبر قال: أَيَنْ قُص الراطب النبر قال: أَينَ قُص الراطب الذا يبيس ? قالوا : نعم ، لفظه استفهام ومعتبراً في نظائره ، وإلا فلا يجوز أن يخفى مثل هذا على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كقوله تعالى : أَلَيْسَ اللهُ بكاف عَنْدَه ، وقول جربو :

ألسنتُم خيرَ من وكيب المطايا

نكس: النَّكُوسُ: الإحجامُ والانتقداعُ عن الشيء. تقول: أرادَ فلانُ أَمراً ثم نَكَصَ على عَقبَيْه. ونَكُصَ على عَقبَيْه. ونَكُصَ عن الأمر يَنْكُصُ ويَنْكُصُ نَكُصاً ونُكُوصاً: أَحْجَم . قالَ أبو منصور: نَكُصَ يَنْكُصُ ويَنْكُصُ ونَكَصَ فلانُ عن الأمر ونكصَ فلانُ عن الأمر ونكصَ فلانُ عن الأمر ونكف على على عبيد: رجع عباكان عليه من الحير، ولا يقال ذلك

إلا في الرجوع عن الحير خاصة . وتكص الرجل أ يُنْكُصُ : رجع إلى خَلْفه . وقوله عز وجل : وكنم على أعقابكم تَنْكُوكُون ؛ فسر بذلك كله . وقرأ بعض القرأء : تنكُسون ، بضم الكاف . وفي حديث علي "، وضي الله عنه " وصفين : قد م للو ثنبة يَدا وأخر المنكوس وجلا ؛ النكوس : الرجوع ألى وراء وهو القهْقر كي .

غين : النَّمَسُ : قِصَرُ الرَّبِشِ . والنَّمَس : وقَةُ الشّعر ودقَّتُهُ حتى تراه كالزَّغَب ، رجل أَنْمَسُ ورجل أَنْمَسُ الحاجب وربما كان أَنْمَسَ الجَبِينِ .

والنَّمْسُ : نَتَفُ الشَّعْرِ . ونتَمَسَ شُعْرَه بِنَمْسِهُ نَمْسًا : نَتَفَه ، والمُشْطُ بِنُنْسِسُ الشَّعْرَ وكذلك المِحَسَّة ؛ أنشد ثعلب :

> كان رُينيب حَلَيب وقارِص ُ والقَت ُ والشعيرُ والفَصافِصُ ُ ، ومُشْطُ من الحديد نامِص ُ

يعني المحسنة ساها مشطاً لأن لها أسناناً كأسنان المشط. وتنكبيُّت المرأة: أخذت شعر جَدِينها مجيط لتنتفه. ونكبيَّت أيضاً: شدد للتكثير؛ قال الراجز: يا لنتها قد ليست وصواصا،

وغُصَّت حاجبَها تنماصا ، حتى تجيئوا تعصباً حراصا

والنامصة : المرأة التي أتو بين النساء بالنبي . وفي الحديث : لمُعِنَت النامصة والمُتنَسَّمة ؟ قال الفراء: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ، ومنه قبل المنتقاش منهاص لأنه ينتفه به ، والمُتنَسَّمة : هي التي تفعل ذلك بنفسها ؟ قال ابن الأثنير : وبعضهم يرويه المنتسَمِّمة ، بتقديم النون على الناء . وامرأة

غَنْصَاء تَنْتَمِسُ أَي تأْمَرُ نَامِعَةً فَتَنْمِسَ شَعْرَ وَجِهِمَا تَنْشَيْسُ أَي تأْمَرُ نَامِعَةً فَتَنْمِسَ وَالمِنْمَسَ وَالْمِنْمَاسُ : المُنْمَاسُ . ابن الأَعرابي : المنتاس المُطْفَار والمِنْمَاشُ والمِنْمَاشُ والمِنْمَانُ . قَالَ ابن بري : والنَّمَسُ المنقاشُ أَيضاً ؛ قالَ الشَّاعِر :

ولم 'يُعَجِّلُ بقول لا كَفَاءَلُهُ ، كَا يُعَجِّلُ نَبِتُ ٱلْخُصْرَةِ النَّمَصُ

والنَّمَسُ والنَّمِيسُ : أول ما يبدو من النبات فينته ، وقيل : هو ما أَمْكَنَكُ جَزَّه ، وقيل : هو خَمَّسُ أُول ما ينبت فيملأ فم الآكل . وتنمَّصَت البُهُمُ : رَعَتُه ، وقول امرى القيس :

ويأكلن من قنو" لنعاعاً وريئة " تَجَبَّرُ بعد الأَكْثَلِ، فهو تَمْيِصُ

يصف نباتاً قد رعته الماشة فجردته ثم نبت بقدر ما يمكن أخذه أي بقدر ما ينتف ويبُجر . والتَّميصُ: النبت الذي قد أكل ثم نبت . والتَّمْصُ ، بالكسر: نبت . والتَّمْصُ ، بالكسر: نبت . والتَّمْصُ ، بالكسر: منه الأسل ليّن تعمل منه الأطباق والفلاف تَسْلَح عنه الإبل ؛ هذه عن أبي حيفة ؛ الأزهري : أقرأني الإبادي لامرى القس :

َّرَعَّتُ بِحَبْلُ ابنَيُ 'زَهَيْرِ كَلِيماً 'غاصَيْن ِ، حتَّى ضاق عنها ُجِلُودُها

قال : أغاصين شهرين . ونشاص : شهر . تقول : لم يأتني أغاصاً أي شهراً ، وجمعه نسُسُ وأنسيصة . نهص : النتهض : الضيم ، وقد ذكرت في الضاد وهو

نوص : ناص للحركة نوصاً ومناصاً : تهيئاً . وناص ينوص نوصاً ومناصاً ومنيصاً : تحرك ودهب . وما ينوص فلان لحاجتي وما يقدر على أن ينوص أي يتحرك لشيء . وناص ينوص توصاً : عدل . وما به نويص أي قوة وحراك . وناوص الجرة ثم سللها أي جابدها ومارسها ، وهو مثل قد ذكر عند ذكر الجرة . ويقال : نصت الشيء جذبنه ؟

## وإذا أيناصُ وأينه كالأسنوس

وناصَ يَنُوصُ مَنيِّصاً ومَناصاً : نجا . أبو سعيد :
انتاصَت الشسُ انتياصاً إذا غابت . وفي التنزيل :
ولات حِينَ مَناصِ ؛ أي وقت مَطَّلَبٍ ومَغاثٍ ،
وقيل : معناه أي استغاثوا وليس ساعة ملجها ولا مهرب . الأزهري في ترجعة حيص : ناص وناض ، بعنى واحد . قال الله عز وجل : ولات حين مناص ؛ أي لات حين مهرب أي ليس وقت تأخر وفرار . والمناص : المهرب أي ليس وقت تأخر وفرار . والمناص : المهرب أي ينوص والنوص عن قرنه ينوص والمناص عن قرنه ينوص والمناص عن المرب ؛ قال عدي بن زيد :

يا تَفْسُ أَبْقِي وَاتَّقِي تَشْمُ دُوي ال أَعْرِاضِ فِي غير 'نوص

والنَّوْصُ في كلام العرب : التّأخر ، والبَّوْصُ : التقدم ، يقال : نُصْته ؛ وأنشد قبول امرى. القنس :

أَمِن ذِكْر سَلْمَى إِذْ نَأَتَكَ } تَنُوصُ فَتَقَصَّر عَنَها خَطْوَةٌ وَنَبُوصُ ؟

فَمُنَاصَ مَفْعِلَ : مَثُلَ مَقَامَ . وقالُ الأَزْهِرِي : قَوْلَهُ

ولات حين مناص ، لات في الأصل لاه ، وهاؤها هاء التأنيث ، تُصير تاءً عند المُرور عليها مشل 'ثمَّ وثُمَّت ، نقول : عبراً 'مُثَّت خالداً . أبو تراب :

يقال لاص عن الأمر وناص بمنى حاد . وأنصت أن آخذ منه شيئاً أنيص إناصة أي أردت . وناصه للدوركه : حركه ، والنوص والمتناص : السخاه ؟

حكاه أبوعلي في التذكرة . والس الفرس عند والنائيض : الرافع وأسه نافراً ، وناص الفرس عند الكبيح والتحريك . وقولهم : ما به تويض أي ويوس وراك . واستناص : تشميخ برأسه ،

عَمْرُ الجِراء إذا قَصَرْتُ عِنانَهُ بِيَدِي، الْمِسْعَلِ بِيدي، اسْتَناص ووام جَرْي الْمِسْعَلِ

والفرس ينيص ويَسْتَنبص ؟ وقال حادثة بن

واستناص أي تأخر . والنوص : الحماد الوحشي لا يزال نائصاً رافعاً رأسه يتودد كأنه ناف حامع . والمنوس : المملكة ؛ عن كراع . وأنصت الشيء : أدر ته ، وزعم اللحياني أن نونه بدل من لام ألصته . ابن الأعرابي : الصاني اللازم المخدمة والناصي الممر بيد . ابن الأعرابي : النوصة العسلة بالماء أو غيره ، قال الأزهري : الأصل موصة ، فلل المرزونا .

نيص: النَّيْسُ: القَنْفَدُ الضخم. ابن الأعرابي:
النَّيْسُ الحَرَّكَةِ الضّفيةِ . وأناسَ الشيءَ عن موضعه:
حرّكَةُ وأداره عنه لينتزعه ، نونه بدل من لام ألاصة ، قال ابن سيده : وعندي أنه أفتعلم من قولك ناص يَنُوص إذا تحرّك ، فإذا كان كذلك فبابه الواو ، والله أعلم .

### فصل الهاء

هبص : الْهَبَصُ : من النشاط والعجلة ؛ قال الراجز : مازال مُشْبَانُ سُديداً هَبَصُهُ ، حتى أناه قر نُه فوقَصُهُ

وهَبَصُ وهَبَصُ عَبَصاً وهَبُصاً فهو هَبِصُ وهابِصُ : نَسُطُ وَنَزَقَ . وهَبِصَ الكَلَبُ يَهْبَصُ : حَرَصَ على الصيد ، وقالق نحوه . وقال اللحياني : قَلَفَرَ ونتزا ، والمعنيان متقاربان ، والاسم المبتصى، يقال : هو يَعْدُو الْمَبَصَى ؛ قال الراجز :

> فَرَ وأَعْطاني رَشَاهُ مَلِما ، كذنب الذنب يُعدّي المَبْصَ

وهبيض يَهْبَصُ هُبُصًا : مشى عَجِلًا .

هوص ؛ الفراء : هو"ص الرجل إذا اشتعسل بَدْتُهُ تحصفاً > قال : وهنو الحتصف والمرّض والدوه والدّواد ، وبه كني الرجل أبا دواد . ابن الأعرابي: المر نصاصة دودة وهي السّر فة .

هونص : الأزهري في الرباعي:الهَرْ نُصَةُ مَشْيُ الدُودَةَ، والدُودة عِمَّالُ لَمَا الهِرْ نِصَاحَةُ .

هو نقص : الهَرَ نَـُقُصُ : القصير .

هصص : الهَصُّ : الصَّلْب من كل شيء ، والهَصَّ شدّة القَبْضِ والفَمْزِ ، وقبل : شدّة الوطء الشيء حتى تَسُدْنه ، وقبل: هو الكَمَسْر، هَصَّة يَهُصُّة هَصًّا ، فهو مَهْصُوص وهَصِيصُ . وهَصَصَت الشيء : غَمَزْته ابن الأعرابي: زَخيخُ الناد بَرِيقُها، وهَصِيصُها تَكَاذُلُوها . وحكي عن أبي تَرْوان أنه قال : ضِفْنا فلاناً فلها طعيمنا أتَوْنا بالمقاطر فيها الجعم يَهِصَّ فلاناً فلها طعيمنا أتَوْنا بالمقاطر فيها الجعم يَهِصَ

فصل الواو

وأس : وأضَّتُ به الأرضَ وو أَصَّ به الأرضَ وأصاً: ضرَبَها ، ومَحَصَ به الأرضَ مثله .

وبس : الوبيسُ : البَرِيقُ ؛ وبَصَ الشيءُ يَبيصُ وَبْصاً ووَبَيِماً وبِصَةً : بَرَقَ ولمَع ، ووبَصَ البرقُ وغيره ؛ وأنشد أن بري لامرىء القيس :

إذا تشب للنسر و الصّغار وبيص

وفي حديث أخذ العهد على الذّريّة : وأعجب آدم وبيص ما بين عينني داود ، عليهما السلام ؟ الوبيص : البريق ، ورجل وبيص الطنب في مفارق وسف الحديث : وأيت وبيص الطنب في مفارق وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم أي بريقه ؛ ومنه حديث الحسن : لا تلقى المؤمن الا ساحياً ولا تلقى المؤمن الا وبناصاً أي برّاقاً . شاحياً ولا تلقى المؤمن الا وبناصاً أي برّاقاً .

عن هامة كالحَجَرِ الوَّبَّاسِ

وقال أبو العزيب النصري :

أما تَرَيْنِي اليومَ نِضُواً خالصا ، أَسُودَ حُلْنُوباً ، وكنت وابيصا ?

أبو حنيفة: وبَصَتِ النارُ وبِيصاً أَضاءتُ . والوابِيصةُ : البَرْ قَةُ . وعارضُ وبَّاصُ : شديدُ وبِيصِ البَرْق. وكل بَرَّاقِ وَبَّاصُ ووابِصْ . وما في النار وبُصة و ووابيصة أي جبرة . وأو بصَت ناري : أضاءت ، زاد غيره : وذلك أول ما يظهر لهبنها . وأو بصَت النارُ عند القد ح إذا ظهرت . إن الأعرابي : الوبيصةُ والوابيصة النار . وأو بصت الأرضُ : أول ما يظهر رَخْيَخُهَا فَأَلْقَيَ عَلِيهَا الْمَنْدَكِيُّ ؛ قَالَ: المقاطر المجامر، والجَنْجُ بَرِيقُ ، وهَصِيصُهُ تَلَأَلُوُه . وهصَّصَ الرجلُ إذا بَرَّقَ عِنْيه .

تكالكؤه. وهصص الرجل إذا برق عينيه. وهصيص ، مصغر : اسم رجل ، وقيل : أبو بطن من قريش، وهو هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب. وهصان : اسم . وبنو الميصان ، بكسر الهاه : حي " قال ابن سيده : ولا يكون من «ه ص ن» لأن ذلك في الكلام غير معروف ، قال الجوهري : بنو هيصان قبيلة من بني أبي بكر بن كلاب .

والهُماهِصُ والقُماقِصُ : الشديد من الأسد .

هنس: المُقْصُ : غُر نبات يؤكل .

هيس : الهَبَعَة : هَنَـة " تبقى من الدَّبَرَة في غابر البعير .

هنبس : هنبس : اسم . التهذيب في الرباعي : المُنْبَصَةُ الضَّحِكُ العالي ؛ قاله أبو عبرو .

هندلس : المَنْدُ لِيصُ : الكثير الكلام، وليس بنبت.

هيص : التهذيب : أبو عبرو هَيْصُ الطير سَلَّمُـه ، وقد هاص تهيص هَيْصاً إذا رمى؛ وقال العجاج :

مهاييص الطير على الصفي"

أي مواقع الطير ؛ قال ابن بري : وأنشد أبو عمرو للأخيل الطائي :

> كأن مننيه من النَّدِي " تهاييص الطَّيْسِ على الصُّني"

قال : ومَهايِصُ جسع مَهْيَص . ان الأعرابي : الْهَيْصُ العُنْفُ العَنْف .

من نباتها. وو بيض الجرور تو بيضاً إذا فتع عينه .
ورجل وابيضة السّم : يعتبد على ما يقال له ، وهو
الذي يُسمَسَّى الأَذْنَ ، وأنت على معنى الأَذْن ، وقد
تكون الهاء للمبالغة . ويقال : إن فلاناً لوابيضة أسمع إذا كان يَشق بكل ما يسبعه ، وقيل : هو إذا كان يسبع كلاماً فيعتبد عليه ويظنُّه ولماً يَكُن على شقة ، يقال : وابيضة أسبع بغلان ووابيضة أسبع بغلان ووابيضة أسبع بغذا الأمر ؟ إن الأعرابي : هو القير ال

وَسِيَّانِ وَبُصَانَ ۗ، إذا مَا عَدَدْتِهِ ، وَبُرْ لَكُ لَـُعَمْرِي فِي الحِسَابِ سَوَاءُ

وجمعه وبإصانات". ووابيص" ووابيصة : اسمان . والوابيصة : موضع .

وحص: ابن الأعرابي: الوحص البَدُرَهُ تخرج في وجه الجاربة المسلمة. ووحصة وحصاً: سَحَبَه ؟ يانية. قال ابن السكيت: سبعت غير واحد من الكلابيين يقول: أصبحت وليس بها وحصة أي بَرْدُ يعني البلاد والأيام ، والحاء غير معجمة. الأزهري: قال ابن السكيت أصبحت وليس بها وحصة ولا وذابة، قال الأزهري: معناه ليس بها علية.

وخس: أصْبَحَت وليس بها وَخُصَة أي شيء من برد، لا يستعمل إلا جعداً ؛ كله عن يعقوب .

ودس: ودَسَ إليه بكلام وداساً: كالله بكلام لم يُستَيِّمه .

 ١ قوله : هو القمر ؛ هكذا في الأصل ، ولما اراد : الوبّاص هو القمر ؛ هكذا في سائر الماجم .

وبصان شهر ربيع الآخر » هو بفتح الواو وضمها مع سكون الباء فيهما .

ورص: التهذيب في ترجمة ورض: ورَّضَت الدَّجَاجَةُ إذا كانت مُمرْ خِمةً على البيضِ ثم قامت فوضعت عررة ، وكذلك التُوريضُ في كل شيء ، قبال أبو منصور: هذا تصحيف والصواب ورَّصَت ، بالصاد. الفراء: ورَّصَ الشَّيخُ وأَوْرَصَ إذا اسْتَرْ خَيَى حِتَارُ خَوْرَانِهِ فَأَبْدَى.

وامرأة ميراص": مخديث إذا أتيت. ابن بري: قال ابن خالويه الوكوص الديدوان وجمعه أو راص". ووركس إذا رمم بالمركبون، وهو المذرة، ولم يقدر على حبسه، وهذه اللفظة ذكرها ابن بري في ترجمة عربن المركبون، بفتح العين والراء.

وصص : وصوصت الجارية إذا لم يُر من قناعها إلا عيناها.أبو ريد: النّقاب على ماون الأنف والتَّر صيص الله يوى إلا عيناها، وتم تقول : هو التَّو صيص الله بالواو، وقد وصصت ووصصت توصيصاً . قال الفراء : إذا أدنت المرأة انقابها إلى عينها فتلك الوصوصة ، قال الجوهري: التَّو صيص في الانتيقاب مثل التَّر صيص . ابن الأعرابي : الوص إحكام العمل من بناء وغيره . والوصواص : البُر قلع الصفير ؛ قال المُنتقب العبدي :

طَهْرُ نُ بَكِلَة وسَدَلَنُ رَقَعْاً ﴾ وشَدَلُنُ رَقَعْاً ﴾ وثنَعَبْنَ الرَصاوِصَ لِلْعُبُونِ وروي :

أرَّبْنَ عاسناً وكَنَنَ أَخْرَى وأنشد ان بري لشاعر :

يا ليتها قد لكيست وصواصا

وبُر فَيْع " وَصُواص": ضَيَّق". والوَّصائص : مضابق

230

مخارج عيني البرقع . والوَصُواصُ : خَوْقُ في السَّتْسُ ونحوه على قدر العين ينظر منه ؛ قال الشاعر :

# في وَهُجَانِ يَلْجُ الْوَصُواصَا

الجوهري: الوَصُوصُ ثقب في السَّنْر ، والجمع الوَصَاوِصُ ، ووَصُوصَ الرجُلُ عَيْنَهُ : صَغَرَهَا ليستُتُبت النظر . والوَصاوص : خروق البراقع . الجوهري : الوَّصَاوِصُ حَجَارَةَ الأَيَادِيمِ وَهِي مُمَّونَ الأرض ؛ قال الراجز :

## على حِمال تَهِصُ المَواهِصَا ، َ بِصُلِّبَاتِ تَقَصُ الْوَصَاوِصَا

وفي : الوَ فاص : الموضع الذي تُمُسكُ الماء ؟ عن ابن الأعرابي، وقال ثعلب: هو الوفاصُ ، بالكسر، وهو

وقص : الو قبص م بالتحريك: قصر العنق كأمَّا ود في جِوْفِ الصَّدَرِ، وَقَبَضُ يَوْقَبَضُ وَقَبَصُ الْمُوهِ أُو قُبُّسُ، وامرأة وقيْصاء ، وأواقيَصه الله ؛ وقد يوصف بذلك العنق فيقال: 'عِنْق أَو ْقَـَصُ وعُنْتُق وَقَنْصاء ، حَكَاها اللحياني وو قص عنقه يقصها وقيصاً : كسرها ودَقَتُها ﴾ قال : ولا يكون وقَـصَت العنقُ نفسها إِغًا هُو أُوقَصَت . خالد بن أَجِنْبَة : أُوقِصَ النعيو " فَهُو مَوْ قُوصٌ إِذَا أَصِبِعِ دَاؤُهُ فِي ظَهْرُهُ لَا حَوَاكَ بِهُ، وكذلك العنق والظهر في الوَّقْيْصِ ، ويقال : 'وقيصَ الرجل ، فهو مَوْقُدُونَ ؛ وقول الراجز :

> ما ذال سَيْبان سُديداً هَبَصه ، حتى أَتَاه قرْنُه فُوَقَصُهُ \*

قال: أراد فو قَـَصُه ، فلما وقف على الهاء نقل حركتها وهي الضمة إلى الصاد قبلها فحر كها مجركتها .

ووَ قُصَ الدَّيْنُ عُنْقَهُ : كَذَلْكُ عَلَى المثل . وكل مَا كُسِرَ ، فقد وُقِصَ . ويقال : وَقَصَّت وأَسَّهُ إذا غيزته غبزًا شديداً ، وربا أندقت منه العنق . وفي حديث علي" ، كرم الله وجهه : أنه قَـض في الوَ اقصة والقامصة والقارصة بالدية أثلاثاً ، وهن " ثلاث كيوار وكيت إحداهن الأخرى ، فقرَصت الثالثة المركوبة فقبكت ، فسقطت الراكبة ، فقضى للتي وُقصَت أي اندق عنْقها بثلثي الدية على صاحبتيها. والواقصة معنى المتوثقوصة كما فبالوا آشرة بمعنى مَأْشُورة ؛ كَمَا قَالَ :

# أناشر لا زالت بمينك آشِر .

أي مأشورة . و في الحديث : أن رجلًا كان واقفاً مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم فَوَ قَتَصَتُ به ناقته في أخافس جرَّدانِ فمات ؛ قبال أبو عبيد : الوَقَيْصُ كَنْسُرُ العنقِ ، ومنه قبل للرجل أوْقَيَصُ أ إذا كان ماثل العنق قصيرَها ، ومنه يقال : وَقَـَصَّت الشيئ اذا كسر ته ؟ قال أبن مقبل بذكر الناقة :

> فبعَثْنُها تقص المقاصر ، بعدما كركبت حياة النار للمنتفوس

أي تدق وتكسر. والمتقاصرُ : أصول الشجر ، الواحد مَعْصُونُ وَوَقَصَتَ الدَابَةُ ۚ الْأَكْمَةُ : كَسَرَتُهَا } قال عنارة:

> تخطارة غب السرى موارة ، تَقَصُ الإكامَ بذات نُخف مِيثُم

ويروى : تَطس . والوَقَصُ : دِقَاقُ العيدانِ تُلْقَى على النار. يَقَالَ: وَقَرِّصُ عَلَى نَارِكُ ؟ قَالَ حَمَيْدُ ابن ثور يصف امرأة:

لا تَصْطَلَيْ النَّانَ إِلَا مُجْمَّرًا أَرْجًا ﴾ قد كَسَّرَتْ مِن يَلتَنْجُوجٍ لِه وَقَصَا

ووقيص على ناره: كسّر عليها العبدان . قال أبو تراب: سمعت مستكراً يقول: الوَّقَشُ والوَّقَص صفار الحطب الذي تُشبَّع به النار .

وو قصن به راحلته وهو كتولك : 'خذ الحطام وخذ بالحطام به وفي الحديث : أن النبي، صلى الله عله وسلم ، أتي بفرس فركيه فبعل يتو قص به . الأصعي : إذا نوا الفرس في عد و و نز وا رو ثب وهو يقارب الحطو قذلك التوقيص ، وقد توقيص وقال أبو عبيدة : التوقيص أن يقصر عن الحبب ويند على العنق وينقل قواعه نقل الحبب غير أنها أقرب قد را إلى الأرض وهو يرمي نفسه ويتخب وفي حديث أم حرام : ركبت دابة فو قصت بها فسقطت عنها الذاب وقال : مر فلان عنها الذاب وقيصا إذا صربته به فقتلته . والدواب عنها الذاب وقوسها بقواعها ، والداب تقيص الإكام وقصتها أي كسرت ورقوسها بقواعها ، والفرس وقيص تقيص الإكام وقيص الإكام أي تقيل الإكام أي

والركفض : إسكان الثاني من متفاعلن فيبقى متفاعلن ، وهذا بناء غير منقول فيصرف عنه إلى بناء مستعمل مقول منقول ، وهو قولهم مستفعلن ، ثم تحذف السين فيبقى متفعلن ، فينقل في التقطيع إلى مفاعلن ، ويبته أنشده الحليل :

يَذَابُ عَنْ حَرِيهِ بِسَيْفَهِ ؟ ورامُحِهِ ونَبَالِهِ ويَعْشَنِي

سَمِي بِذَلِكَ لأَنَهُ عَنْوَلَةُ الذِّي انْدُقِيَّتُ عَنْقَهُ . وَوَهَيَصَ رأْسِهِ : غَمْرُهُ مِنْ سُفُلٍ . وَتَوَقَيَّصَ الفرسُ :

عدا عدُّواً كأنه بنزُو فيه .

والوَّقَصُّ: ما بين الفَريضين من الإبل والغنم، واحدُ الأو قاص في الصدقة ، والجمع أو قاص ، وبعضهم تجِمْعُلُ الأَوْقَاصَ فِي البقر خَاصَة ، والأَسْتِنَاقُ في الإبل خاصة ، وهما جميعاً ما بين الفريضتين . وفي حديث معاذ بن جبل : أنه أتي بو قيص في الصدقة وهو باليمن فقال : لم يأمُر في رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيه بشيء ؛ قال أبو عبيد ؛ قال أبو عمر ف الشيباني الرَّقَصُ ، بالتحريك ، هو ما وجبت فيه العنم من فرائض الصدقة في الإبل مـا بين الحَمْسُ إلى العشرين ؛ قبال أبو عبيد: ولا أدى أبا عمرو حَفظًا هذا لأن سُنَّةَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن في تَحْمُس مِنَ الْإِبَـلُ شَاهً وَفِي عَشْرُ شَاتِينَ إِلَى أَرْبِعِ وعشرين في كل خِيس شاة ، قال : ولكن الوقيصُ عندنا ما بين الفريضتين وهو ما زاد على حمس من الإبل إلى تسع، وما زاد على عشر إلى أربع عشرة، وكذلك ما فوق ذلك ؛ قال ابن بري : 'يقَو"ي قولَ أبي عمر و ويشهد بصحته قول ُ معاد في الحديث إنه أتي بو قبُّص ِ في الصدقة يعني بغنم أُخِذَت في صدقة الإبل ، فهذا الحبر يشهد بأنه ليس الو قص ما بين الفريضتين لأن ما بين الفريضتين لا شيء فيه ، وإذا كان لا زكاة فيه فكيف يسبى غنماً ? الجوهري: الوقص نحو أن تبلغ الإبلُ خَمْساً ففيها شاة ، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشراً ، فسا بين الحَمْسِ إلى العشر وقص ، وكذلك الشُّنتَقُ ، ويعض العلماء يجعل الوَّقيَصَ فيّ البقر خاصة والشُّنتَقُّ في الإبل خاصة ، قال : وهمنا حبيعاً ما بين الفريضتين . وفي حديث جابر : وكانت على أبرُدَة \* فخالفت بين طرَ فيها ثم تُوافَّصت عليها كي لا تَسْقُطَ أَي الْحَنَيْتِ وَتَقَاصَرُتُ لأَمْسَكُهَا

والأرْقُصُ : الذي قَصُرَت عنقه خُلقة .

وواقيحة : موضع ، وقيل : ماء ، وقيل : منزل بطريق مكة . وو'قييص" : اسم .

وهس : الوَهُسُ : كَسْرُ الشيء الرَّخُو ِ ؛ وقد وَهَصَهُ وَهُمَّا ، فهو مَوْهُوصٌ ووَهُمِص : دُقَّتُهُ وكسره ، وقال ثعلب ؛ فدُّغَـه ، وهو كشر ً الرطب، وقد السُّمَنُّ هو؛ عنه أَنضاً. وو َهُمُّ الدُّنثُ: كَنَّ عَنْهُ . وَوَهُصَهُ : ضرب بِ الأَرْضُ . وَنَي الحديث : أنه آدم ، صلوات الله على نبينا وعليه ، حيث أُهْبِط من الجنة وَهُمَّهُ الله إلى الأرضَّ، معناه كَأَمَّا رَمَى به رمياً عنيفاً شديداً وغيزه إلى الأرض. وفي حديث عُمَر : أنَّ ٱلعبـد إذا تكبُّر وعَدًا طَوْرَهُ وَعَصَهُ اللهِ إِلَىٰ الأَرْضُ ، وقال ثمل : وَهُصَهُ جَذَبُهُ إِلَى الْأَرْضُ . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : مَنْ تُواضَّعُ كَفْتُعُ اللهُ حَكَمَتُتُ ومَنْ تَكَبُّرُ وعَدًا طُورُهُ وهَصَهُ اللهُ إِلَى الأَرْضُ ؛ قال أبر عبيد : وهَصَه يعني كسَرَه ودُقَّته . يقال : وهنصت الشيء وهصأ ووقنصته نوقيصاً بمنني واحدر والوَّهُمْنُ : شَدَّة غَيْرَ وَطَّهُ القَّدَمُ عَلَى الأَرْضُ ؛ وأنشد لأبي العزيب النصري :

> لقد وأيت الظُّعُن الشُّواخِصا ، على جِمَالِ تَهِيصُ المُواهِمِا ، في وَهَجَانُ يَلِجُ الوَّمَاوِمِسَا

المَواهِسُ المواضع الوَهُسة . وكذلك إذا وضع قدمه على شيء فشدخه تقول وَهَسَه . ابن شبيل : الوَهُسُ والوهُنُ واحد " ، وهو شدة الغَمْزُ ، وقيل : الوَهُسُ الغَمْزُ ، وأنشد ابن بوي للالك بن نوبوة :

فَحَيْنُكَ دَلَاكَ ، ابنَ وَاهِصَةِ الْحُصَى ، لِشَنْشِي ، لولا أن عَرِّضَكَ حَاثِنُ

ورجل مَوْهُوصُ الحُكَائِق : كأنه تداخلت عظامه ، ومُوكَفِّصُ الحُلق، وقبل ! لازَمَ عظامه بعضه بعضاً ؛ وأنشد :

مُوهِص ما يتشكي الفائقا

قال ابن بري : صواب إنشاده مُوَ هُصًّا لأن قبله :

تَعَلَّيي أَنَّ عَلَيْكِ سَائِنا ؛ لا مُبْطِئاً ؛ ولا عَنِيناً زاعِقا

ووَ هَمَ الرِجِلُ الكَبْشَ ، فهو مَوْهُوَ مَ وَهُوَ مَوْ الْحِلُ الْحَبْشُ ، فهو مَوْهُوسُ ووَهِيسَ:

مَنْدُ خُصْيْتِيْهُ ثُمْ شَدَخَهَا بَيْنَ حَجْرِينَ ، وَيُعَيِّرُ الرَّجِلُ فَيِقَالُ : يَا ابْنُ وَاهِمَةً الْحُصَى إِذَا كَانْتُ أُمْهُ وَاعِيةً ؟
وَبِذَلْكُ هَجًا جَرِيرٌ عَسَانٌ :

ونَبُّئْتُ عُسَّانَ بنَ واهِمة الحُصَى ، يُلَجْلج مِنْتي مُضْغَةً لا تجيورُها

ورجل مَوْ هُوص ومُو هُصُ : شديد العظام ؛ قال شهر سألت الكلابيّين عن قوله :

كأن نحت خفتها الوهاص ميظت أكم نيط بالملاص

فقالوا : الوَّهَّاصُ الشديد . والمِيطَّبُ : الطُّرُو . والمِلاصُ : الصَّفا .

اِن يُزِرُج ؛ بِنُو مَوْهَصَى هُمُ الْمَبِيد ؛ وأنشد ؛ لَحًا اللهُ قوماً يُنْكِحِنُونَ بِناتِهِم بَنِي مَوْهَصَى حُبُنُ الْحُصَى والْحِناجِرِ!

# فصل الباء

يعص : في ترجمة بعض أبو زيد : يعثَّمَ الجروُ تَيْصِيماً إذا فتح عينيه ، لغة في جَمَّصَ وبَصَّمَ أي فقَعَ ، لأن العرب تجعل الجيم ياء فتقول للشجرة

شيرة والمحتَّجات جَنْيات ، وقال الفراء: يَصَّصَّ الجِرْوُ تَيْصِيطاً ، بالياء والصاد. قال الأزهري: وهما لغتان وفيه لغات مذكورة في مواضعها. وقال أبو عمرو: بَصَصَّ ويصَّصَ ، بالياء ، بمناه .





#### حرف الضاد المعجمة

الضاد حرف من الحروف المجهورة ، وهي تسعة عشر حرفاً ، والجم والشين والضاد في حين واحد ، وهذه الحروف الثلاثة هي الحروف الشَّجْريّة .

#### فصل الألف

أَبِضُ : ان الأعرابي : الأَبْضُ الشَّـَّةُ ، والأَبْضُ السََّـَةُ ، والأَبْضُ الحَرَّكَةُ ؛ الشَّخْلِيةُ ، والأَبْضُ الحَرَّكَةُ ؛ وأَنْشَد :

تَشْكُو العُرُوقَ الآبِيضاتِ أَبْضَا

ابن سيده : والأبض ، بالضم ، الدهر ؛ قال رؤية :

في حِقْبة عِثْنا بداك أَبْضا ، خَدْنُ النَّعْضَا

وجمعه آباض . قال أبو منصور : والأبض الشدا بالإباض ، وهو عقال يُنشَب في رسغ البعير وهو قائم فيرفع يده فتُثنّنَ بالمقال إلى عضده وتُشكّ .

وأَبَضْتُ البَعِيرَ ٱبْضُهُ وآبِضُهُ أَبْضًا: وهو أن تشدّ

رسغ بده إلى عضده حتى ترتفع بده عن الأرض ا وذلك الحبل هو الإباض' ، بالكسر ؛ وأنشد ابن بري للفقعسي :

# أكلف لم بشن بديد آيض

وأَبَضَ البعيرَ يأْبِخُهُ ويأْبُخُهُ : شدّ رسغ يديه إلى ذراعيه لئلا كِمُرَدَ . وأخد يأبيخُه : جعل يديه من تحت وكبتيه من خلفه ثم احتبله .

والمتأيض : كل ما يَشبُت عليه فخذ ك الوقيل : المأيضان ما تحت الفخذين في مثاني أسافلهما ، وقيل : المأيضان باطنا الركبتين والمرفقين . التهذيب : ومأيضا الساقين ما بطكن من الركبتين وهما في يدي البعير باطنا المرفقين . الجوهري : المأبض باطين الركبة من كل شيء ، والجمع مآبض ؛ وأنشد ابن برى لهميان بن قعافة :

# أو مُلْتَقَى فَائِلَهُ وَمَأْبِضِهُ

وقيل في تفسير البيت : الفائلان عرقان في الفخذين ، والمأثيض باطن الفخذين الى البطن . وفي الحديث :

أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بال قائماً لعلية عابضيه ؛ المأبيض : باطن الركبة همنا ، وأصله من الإباض ، وهو الحبل الذي يُشك به وسع البعير إلى عضده . والمأبيض ، مفعل منه ، أي موضع الإباض ، والمم زائدة . تقول العرب : إن البول قائماً يَشْفي من تلك العلة .

وَالنَّأَبُّصُ مُ : انقباض النسا وهو عرق ؛ يَقال : أَبِّضَ لَنَساه وأَبَضَ وتأبُّضَ تَقبُّضَ وشدٌ رجليه ؛ قال ساعدة بن جؤية يهجو امرأة :

أراد أنها تجلس جلسة الذئب إذا أقلعى ، وإذا تأبض على التلامة رأيته مُنكباً. قال أبو عبيدة : يستحب من الفرس تأبض رجليه وشنكع نساه . قال :ويعرف سننج نساه بتأبض رجليه وتو تيرهما إذا مشى . والإباض : عرق في الرجل . يقال للفرس إذا توتر ذلك العرق منه : مُتأبض . وقال ابن شبل : فرس أبوض النسا كأمًا يَأْبِض رجليه من سرعة رفعهما عند وضعهما ؛ وقول لبيد :

كَأَنَّ هِجَانَهَا مُتَأَبِّضَاتٍ، وفي الأقثران أصورة الرَّغام

مُنَاً بِنَّات : معقولات بالأَبْض ، وهي منصوبة على الحال . والمنابيض : الرُّسْغ وهو مَوْصِل الحف في الذراع ، وتصغير الإباضِ أُبَيِّض ، قال الشاعر :

> أَقُولُ لِصَاحِبِي ﴾ والليلُ داجٍ : أُبَيِّضَكُ الْأُسَيِّدَ لَا يَضِيعُ

يقول: أحفظ إباضك الأسود لا يضيع فصعره.

ويقال : تَأَبِّضَ البعيرُ فهـ مُتَأَبِّضٌ ، وَتَأَبِّضَهُ غَيرُهُ كَمَا يَبْضُ ، وَتَأَبِّضَهُ غَيرُهُ كَمَا يقال رَاد الشيءُ وزدْتُه . ويقال الغراب مُؤتَّسِض النَّسَا لأَنه مَجْجِل كَأَنَّه مَأْبُوضٌ ؟ قال الشاعر :

وظل عراب البين مؤتس النساء له في ديار الجادتين نعيت

وإباض : امم وجل. والإباضية : قوم من الحرورية لهم هَوَّى يُنْسَبُونَ إليه ؛ وقيل : الإباضية فر قَّة من الحوارج أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، وأَبْضَة : ما الطميّة وبني مِا تقط كثير النخل ؛ قال مساور ن هند :

وجَلَبَتُهُ مِن أَهِلِ أَبُضَةً طَائِعاً ، حَتَى تَحَكَّمُ فِيهِ أَهِلُ أَرَابٍ

وأُباضُ : عِرْضُ بالْمِامة كثير النخل والزرع ؛ حكاه أبو حنيفة ؛ وأنشد :

> ألا يا جارًا بِأَباضَ ، إنتي كَأَيْتُ الرَّبِعَ خَيْرًا مِنْكِ جارا تُعَرَّينا إذا هَبَّتُ علينا ،

وتَمْلَأُ عَيْنَ نَاظِرِكُم نُعْبَادِا

وقد قِيلَ : به قُدْلِ زيد بن الخطاب .

أوض: الأرْض: التي عليها النباس ، أنثى وهي اسم جنس ، وكان حق الواحمدة منها أن يقبال أرْضة ولكنهم لم يقولوا . وفي التنزيل: وإلى الأرْض كيف سطيعت ؟ قال ابن سيده: فأمما قول عمرو بن مُجورَين الطائي أنشده ابن سيبويه:

فلا مُزْنَة وَدَّقَتَ وَدَّقَهَا ، ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا

فإنه دهب بالأرض إلى الموضع والمكان كقوله تعالى: فلما رأى الشُّهُ سُ بازغة قال هذا رَبِّي ؛ أي هذا الشُّخْصُ وهذا المَرُّنِّيُّ ونحوه ، وكذلك قوله : فَمَنْ جَاءُهُ مَوْعَظَةٌ مَنْ رَبُّهُ ﴾ أي وعُظ . وقال سيبويه : كأنه اكتفى بذكر الموعظة عـن التاء ، والجمع آداض وأرُوض وأرضُون ، الواو عوض من الهاء المحذوفة المقدرة وفتحوا الراء في الجمسع ليدخل الكلمة ضرُّب من التكسير ، أستيجاسًا من أَن يُوَفِّرُوا لفظ التصحيح ليعلموا أن أرضاً بماكان سبيله لو جمع بالتاء أن تُفتح راؤه فيقال أرّضات ، قال الجوهري : وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون أرْض وآراضٌ كما قالوا أهل وآهال، قال ابن بري : الصعيح عند المعتقين فيا حكى عن أبي الحطاب أرُّض وأراضٍ وأهل وأهال ، كأنه جمع أرَّضاة وأهْسلاة كما قالوا ليلة وليال كأنه جمع لينلاة ، قبال الجوهري : والجمع أرضات لأنهم قد يجمعون المئؤنث الذي ليست فيه هاء التأنيث بالألف والتاء كقولهم مُحرُسات ، ثم قالوا أرخئون فجمعوا بالواو والنون والمؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوصاً كثبُه وظـُبَّة ، ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً من كَعَدُّفهم الألف والتاء وتركوا فتحة الراءعلى حالها، وريما مُسكِّنَت ، قبال : والأراضي أيضاً على غبير قياس كأنهم جمعوا آدُاضاً ، قبال ابن بوي : صوابه أن يقول جمعوا أرَّضي مثل أرَّطي ، وأما آرُض فقياسُه جمع أوارض . وكل ما سقل ، فهو أرْض ؛ وقول خداش بن زهير :

> كذَّبْتُ عليكم ، أو عدُّوني وعلـُّلمُوا بِيَ الأَرْضَ والأَقوامَ ، قِرْ دانَ مَوْظَبَا

قال ابن سيده : يجوز أن يعني أهل الأرض ويجوز أن

ويد على أو المبيع النوع الذي يقبل التعليل ؛ يقول: عليكم بي و بهجائي إذا كنتم في سفر فاقطعوا الأرض بذكري وأنشدوا القوم هجائي يا قردان مو ظب، يعني قوماً هم في القلة والحتاوة كقردان مو ظب، لا يكون إلا على ذلك لأنه إنما يهجو القوم لا القردان. والأرض : سفيلة البعير والدابة وما ولي الأرض منه ، يقال : بَعير شديد الأرض إذا كان شديد القوائم . والأرض : أسفل قوائم الدابة ؛ وأنشد لحيد يصف فرساً :

ولم يُقَلَّبُ أَرْضَهَا البَيْطارُ، ولا رَحْبَلْنَيْهِ بِهَا تَحْبَارُ

يعني لم يقلب قوائمها لعلمه بها ؛ وقال سويد بن كراع :

فر كِبْناها على بحُهولِها بصلاب الأرش، فِيهن تُشجَعُ

وقال خفاف :

إذا ما اسْتَحَبَّت أَرْضُهُ مَنْ سَبَالُهِ حَرَى، وهو مَوْدُوعٌ وواعدُ مَصْدَقَ

وأَدْضُ الإنسان : رُكْبتاه فما بعدهما . وأَدْضُ النَّعْل : ما أصاب الأرض منها .

وتَأَرَّضُ فَلانَ بِالْمَكَانَ إِذَا ثَبَتَ فَلَمْ يَبْرُحُ ، وقَيْلُ : التَّأَرُّضُ التَّأَنِّي والانتظارِ ؛ وأنشد :

> وصاحب نَبَهْتُهُ لِيَنْهُضَا ، إذا الكرى في عنه تقضيضا يُسْتَعُ بالكفين وَجْهَا أَنْيَضا ، فقام عَجْلان ، وما تأرضا

أي ما تَلَبَّثَ. والتَّأَرُضُ: التَّناقُلُ إلى الأرض ؟

وقال الجعدي :

مُقيم مع الحيِّ المُثقِيمِ ، وقَالَبُهُ مع الراحِلِ الغَادي الذي ما قَأَرُّضا

وتأرّض الرجل : قام على الأرض ؛ وتأرّض والله في الله والله و

قبح الحُطَيَّنَة من مُناخِ مَطَيَّةٍ عَوْجاء سائمةٍ تأرضُ للقِرَى

ويقال: أَرَّضْت الكلامَ إذا هَيَّأْتُه وسُوَّيْتُهُ. وتَأَرَّضَ النَّبْتُ إذا أَمكن أَن يُجَزَّ. والأَرْضُ: الزَّكامُ، مذكر، وقال كراع: هو مؤنث؛ وأنشد لابن أحمر:

> وقالوا: أنَتْ أَرْضُ به وتَحَيَّلُتُ ، فَأَمْسَى لما في الصَّدْرِ والرَّأْسِ شَاكِيا

أَنْتُ أَدُّو كَتُ ، ورواه أبو عبيد : أَنَتْ . وقد أبرض أو من الله أي أن كمه الله مثار وص يقال : وبل مثار وض الله أي أن كمه الله وآد ضه البواضا . والأرض : دوار يأخذ في الرأس عن الله فيه بكراق لله الأنف والعينان ، والأرض ، بسكون الراء : الراعدة والنقضة أن ومنه قول ابن عباس وزاز لت الأرض : أن لنز كت الأرض أم بي أرض ? يعني الروعدة ، وقيل : يعني الدوار؟ وقال ذو الرمة يصف صائدا :

أو كان صاحِبُ أَرْضٍ، أو به المُومُ وبقال : بي أرْضُ فآرِضُوني أي داووني .

والمَــأُنْ وصُ : الذي به حَـبَـلُ من الجن وأهل الأرش

وهو الذي تجرك رأسه وجسده على غير عَمَد . والأرض : التي تأكل الحشب . وشَيَحْمَة الأرض : معروفة " ، وشحمة الأرض تسمى الخلكة ، وهي بنات النقا تغوص في الرمل كما يغوص الحوت في الماء ، ويُشبّه بها بنان العذارى .

والأرضة '، بالتحريك : دودة بيضاء شبه النبلة تظهر في أيام الربيع ؛ قال أبو حنيفة : الأرضة ' ضربان : ضرب صغاد مثل كبار الذر" وهي آفة الحشب خاصة ، وضرب مثل كبار النبل ذوات أجنعة وهي آفة كل شيءٍ من خشب ونبات ، غير أنها لا تعرض الرطب ، وهي ذات قوائم ، والجمع أرض ، والأرض اسم المجمع . والأرض : مصدر أرضت الحشة ' تـُورَضُ الرضة وأرضت الحشة أرضا في مأر وضة الذا وقعت فيها الأرضة وأكلتها . أرضا مها وأرضت أرضا ، كلاهما : أكلتها الأرضة ' وأرض أرضة وأريضة مبينة الأرضة وأريضة مبينة الأرضة : وكبه منفيالة النبت والحير ؛ وقال أبو حنيفة : هي التي تر بُ الشركي وتسرح ' بالنبات ؛

بِلادٌ عَرِيضة ، وأرضُ أربِضة ، مَدافِيع ماء في فَضاء عَريض

و كذلك مكان أريض". ويقال: أدَّض" أريضة " بَيَّنة أَ الأَرَاضَةِ إِذَا كَانتُ لَيِّنة " طيبة المَقْعَد كريمة جيَّدة النبات. وقد أرضت ، بالضم، أي زّكت . ومكان أريض " : خليق " للخير ؛ وقال أبو النجم:

بحر هشام وهو ذُو فِرَاضِ ا بينَ فُرُوعِ النَّبْعَةِ العِضاصِ

وَسُطُ بِطَاحٍ مَكَةً الإِرَّاضِ ، في كلُّ وادٍ واسعِ المُفَاضِ

قَالَ أبو عبر و: الإراضُ العراضُ ، يقال: أو ضُ أديضة أي عَريضة. وقال أبو البيداء: أدْض وأرْض وإرض وإرض وما أكثر أروض بني فلان \* ويقال: أو ض وأرضُون وأرضُون . وأرضُ أريضة النبات: خليقة ، وإنها لذات إواض . ويقال: ما آرضَ هذا المكان أي ما أكثر عُشبه . وقال غيره: ما آرض هذه الأرض أي ما أسهلها وأنبتها وأنبتها وأنبتها وأنبتها وأنبتها أي خليفة . وإنها لأريضة "للنبت وقال ابن وإنها لذات أراضة أي خليفة للنبت . وقال ابن وإنها لذات أرض أرضً أرضُ أرضُ أرضًا إذا ويقال: نزلنا أوضًا أريضة "أي مُعْجِبة للعين ، ويقال: نزلنا أوضًا أريضة أي مُعْجِبة العين ، وأنشد ابن بري:

عَرَيْضَ أَدِيضَ بَاتَ يَبِيْعِرُ حَوْلَهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِيَ

وتقول : حَدْيُ أَرِيضٍ أَي سَمِن . وَرَجَلُ أَرْيَضٍ أَي سَمِن . وَرَجَلُ أَرْيَضُ بَيْنُ الأَرَاضَةِ : خَلِيقٌ الْخَيْرِ مَتُواضَع ، وقد أَرُضَ. الأَصِعِي : يَقَالُ هُو آرَضُهُم أَنْ يَفْعِلُ ذَلِكُ أَي أَخْلُقُهُم . ويقال : فلان أَرْيَضُ بَكذا أَي خَلِيقِ بَعْ . وَرَوْضَة أَرْيِضَ \* لَيَنْسَة أُ المَوْطِيء ؟ قَالُ بِهِ . وَرَوْضَة \* أَرْيِضَة \* : لَيَنْسَة أُ المَوْطِيء ؟ قَالُ الأَخْطِل :

ولقد شَرِبْتُ الحَبرَ في حانوتِها \* وشربْتُها بأريضة ميصلال

وقد أرُّضَت أراضة واسْتَأْرَضَت. وامرأة عَريضة '' أَرْيِضَة '' : وَلُـُود' كَامَلَة عَلَى التَسْبِيهِ بِالأَرْضُ. وأَرْضُ ''

مَأْرُوضَة " ا: أُربِضَة " ؟ قال :

أما تُركى بكل عَرْضٍ مُعْرِضٍ كلَّ رَداحٍ دَوْحَةٍ المُنْحَوَّضِ ، مُؤْرَضَة قد ذَهَبَتْ في مُؤْرَضٍ

التهذيب : المُؤدَّضُ الذي يَرْعَى كَلَا الأرْض ؛ وقال ابن دالان الطائي :

وهمُ الحُلُومُ ، إذا الرَّبيعُ نَجَنَّبُتُ ، وهمُ الرَّبيعُ ، إذا المُؤَرِّضُ أَجُدُبًا

والإراض : البساط لأنه بلي الأرض. الأصمي : الإراض ، بالكسر ، بساط ضخم من وبر أو صوف . وأدرض الرجل : أقام على الإراض . وفي حديث أم معبد : فشربوا حتى آد ضوا ؛ التفسير لابن عباس ، وقال فيره : أي شربوا علك بعد تبل حتى رووا ، من أراض الوادي إذا استشقع فيه الماء ؛ وقال ابن الأعرابي : حتى أراضوا أي ناموا على الإراض ، وهو البساط ، وقيل : حتى صبوا اللبن على الأرش.

وفَسِيلِ مُسْتَأْرِضِ وَوَدِيّة مُسْتَأْرِضَ ، بَكُسُر الراء: وهو أن بِكُون له عِرْق في الأرْض فأما إذا نبت على جذع النخل فهو : الراكب ؛ قال أبن بري: وقد يجيء المُسْتَأْرِضُ عمني المُتَأَرَّضَ وهو المُتَبَّاقل إلى الأرْض ؛ قال ساعدة يصف سحاباً :

> مُسْتَأْدِضَاً بِن بَطِنْ اللِيثِ أَيْمِنُهُ إلى تَشْمَنْصِيرَ، عَيْنَاً مُرْسَلًا مَعَجَا

وتاً و"ص المنزل : ار"تادَه وتخيّره للنزول ؛ قال كثير : ١ قوله « وأرض مأروضة » زاد شارح القاموس : وكذلك مؤرضة وعليه يظهر الاستشاد بالبيت .

تَأَرَّضَ أَخْفَافُ المُنْاخَةِ مِنْهُمُ ، مَكَانَ التي قد بُعْشَتَ فَازْلُأُمِّتَ ِ

از لأمنت : ذهبت فَمَضَت . ويقال : تركت الحي يَشَأَرُضُونَ المنزِلَ أَي يَرْتادُونَ بِلداً يَثْرَلُونَه . واسْتَأْرَضَ السحابُ : أنبسط ، وقيل : ثبت وتمكن وأرْسَى ؛ وأنشد بيت ساعدة يصف سحاباً :

مستأرضاً بين بطن الليث أيمنه

وأما ما ورد في الحديث في الجنازة : من أهل الأوض أم من أهل الذّمة فإنه أي الذبن أقرِرُوا بأرضهم . والأراضة' : الحيصب' وحسن' الحال . والأرْضة' من النبات : ما يكفي المال سنة " ؛ رواه أبو حنيفة عن ابن الأعرابي .

والأرض : مصدر أرضت القراحة تأرض أرض أرض أرض أرض أرض أرض أرض أرضا بفال تعب تنفي تعب إذا فست القراحة وتقطعت الأصفي : إذا فسدت القراحة وتقطعت قبل أرضت تأرض أرضا أرضا وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا صيام إلا لمن أرض الصيام أي تقدام فيه ؛ رواه ابن الأعرابي، وفي رواية : لا صيام لمن لم يُؤرّضه من الليل أي لم يُؤرّضه من الليل أي لم يُهَيّنه ولم يَبْدر من ويقال : لا أرض لك كما يقال لا أرض لك كما يقال لا

أَضِي : الأَضُ : المشتّة ؛ أَضّه الأَمرُ بِيَوْضُه أَضّاً : أُحزنه وجَهدَه . وأَضَّتْنِي إليك الحاجةُ تَؤَضُّنِي أَضَّا: أَجْهَدَتْنِي \* وتَشْفُنِي أَضًّا وإضاضاً : أَلْحَاَتْنِي واضطرتني . والإضاضُ ، بالكسر : المَلجأ ؛ قال :

الأنفتتن العامة ميفاضا خراجاته تغدو تطلب الإضاضا

أي تطلب ملجاً تلجأ إليه . وقد انْـتُصُّ فلانُ إذا

بلغ منه المثقة ، واثنتَصُ إليه اثنيْضاضاً أي اضطر إله ؛ قال رؤبة :

> داینت أروی، والدیون تنفضی، فَسَطَلَت بعضاً، وأدّت بعضا، وهي تری ذا حاجة مؤتضا

أي مضطراً مُلْنَجاً ؛ قال ابن سيده : هذا تفسير أبي عبيد ، قال : وأحسن من ذلك أن تقول أي لاجئاً مُتاجاً ، فافهم . وناقة مُؤْتَطَة "إذا أخذها كالحُرْقة عند نتاجها فَتَصَلَّقت خَلَمْ را لبطن ووجدت إضاضاً أي حُرْقة ".

والأَضُّ: الكسر كالعَضُّ ، وفي بعض نسخ الجمهرة كالهَضُّ .

أمض : أمض الرجل بأمض ، فهو أمض : عَزَم ولم بُبالِ النَّعاتبة بل عَزِيتُه ماضية في قلبه . وأمض : أدَّى لسائِه غير ما يُريد .

والأمض : الباطل ، وقبل : الشّلَّك ؛ عن أبي عبرو . ومن كلام شِق م : أي وربّ السباء والأرض ، وما بينها مِن رَفْع وحَفْض ، إنا أنبأتك به لِحَق ما فيه أمض !

أَنِهِنَ : الأَنْيِضُ مِن اللهم : الذي لم يَنْضَج ، يكون ذلك في الشواء والقديد، وقد أَنُضَ أَناضَةً وآنَضَهُ هو . أبو زيد : آنَضَتُ اللهم إيناضاً إذا شُويَنَهُ فلم تُنْضِجه ، والأَنْيضُ مصدو قولك أَنَضَ اللهم يأنِضُ ، بالكسر ، أَنْيضاً إذا تعير . واللهم لهم أنيضٌ : فيه نُهُوءَهُ ؛ وأنشد لزهير في لسان متكلم عابه وهجاه :

يُلَجُلِج مُضْعَةً فيها أنيض أَ أَصَلَّت ، فهي تحت الكَشْح داء

أي فيها تغير ؛ وقال أبو ذؤيب فيه :

ومُدَّعَسَ فِيهِ الأَنْيِضُ اخْتَفَيْتُهُ ، وَمُدَّعَسُ فِيهُ الأَنْيِضُ اخْتَفَيْتُهُ ، وَبِعَرَّهُمَا

والإناض، بالكسر : حَمَّلُ النخل المُدَّرِكُ. وأَنَاضَ النخل! يُنْيِضُ إناضة أي أَيْنَع ؛ ومنه قُول لبيد :

يوم أرزاق من تفضل عُمْ ، مُوسِقات وحُفَّلُ أَبْكَارُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَالْمَا ، وأَنْضَ الْعَيْدانُ والجَبَّارُ

الغم : الطوال من النخل ، الواحدة عيية . والمنوستات : التي أو سقت آي حملت أو سقا . والمنوستات : التي أو سقت آي حملت أو سقا . والحنول المنبة الحافل وهي التي امنلاً ضرعها لتبناً . والأبكاد : التي يتعجل إدراك غمرها في أول النخل ، مأخوذ من الباكورة من الغاكه ، وهي التي تتقد م كل شي . الباكورة من الغاكه ، وهي التي تتقد م كل شي . والفاخرات : اللاتي يعظم حملها . والشاة الفخوو : التي عظم ضرعها . والجبار من النغل : الذي فات التي عظم ضرعها . والجبار من النغل : الذي فات البيد . والعيدان فاعل بأناض ، والجبار معطوف عليه ، ومعنى أناض بلغ إناه ومنتهاه ؛ ويووى : وإناض على قوله وإناض .

ايس : آصَ يُليضُ أيضاً : سارَ وعادَ . وآصَ إلى أهله : رجع إليهم . قال ابن دريد : وفعلت كذا وكذا أيضاً من هذا أي رجعت إليه وعُدْتُ . وتقول : افعل ذلك أيضاً ، وهو مصدر آصَ يكيضُ

 القول « وأناض النخل الغ » في شرح القاموس ما نصه : وذكر الجوهري هنا وأناض النخل يفيض إناضة اي أينع ، وتبعه صاحب السان ، وهو غريب فان أناض مادته نوض .

أيضاً أي رجع ، فإذا قبل لك : فعلت ذلك أيضاً ، قلت : أكثرت من أيض و دعني من أيض ؟ قال الليث : الأيض صيروره ألشيء شبئاً غيره . وآن كذا أي صار. يقال : آن سواد شعره بياضاً ، قال : وقولهم أيضاً كأنه مأخوذ من آض بيليض أي عاد يعمود ، فإذا قلت أيضاً تقول أعد لي ما مض ؛ قال: وتفسير أيضاً زياده أو في حديث سيرة في الكسوف: إن الشس اسودت حتى آضت كأنها تنثومة ؛ قال أبو عبيد : آضت أي صارت ور جعت ؟ وأنشد قول كعب يذكر أرضاً قطعها :

قَطَعت إذا ما الآلُ آضَ، كأنه سُيوف تَنَحَّى تارة ثم تَلْتَنَقِي

وتقول : فعلت كذا وكذا أيضًا .

#### فصل الباء الموحدة

يرض: البادض: أول ما يظهر من نبت الأرض وخص بعضهم به الجَعْدة والنَّزَعة والبُهْمَى والمَلْتَى والقَبْأَة وبَنَات الأَرض ، وقيل: هو أول ما يُعْر ف من النبات وتَتَنَاوَلُه النَّعْمَ . الأَصمعي : البُهْمَى أول ما يبدو منها البارض فإذا تحرك قليلا فهو جَمِيم ؟ قال لبيد :

> يك أب البادض كشباً في النَّدَى، مين ترابيع وياض ودحِلُ

الجوهري: الباوضُ أولُ ما تُخرِجُ الأَرضُ من البُهْمَى والْهَلئيَّى وبِنتِ الأَرضَ لأَن نِبْتَة هـذه الأَشيَاء واحدة ومَنْبِيتها واحد، فهي ما دامت صغاراً بارضُ ، فإذا طالت تبينت أَجْنَاسُها . ويقال: أَبْرَضَت الأَرضُ إذا تعاونَ بارضُها فكثر . وفي

عديث خزيمة وذكر السنة المنجدية : أَيْبَسَت بارض الوَدِيس ؛ البارض أول ما يبدو من النبات قبل أن تعرف أنواعه ، والوديس ما : عَطَّى وجه الأرض من النبات . ابن سيده : والبارض من النبات بعد البَدْر ؛ عن أبي حنيفة ، وقد بَرض النبات يبر رُض ، بُروضاً . وتبر ضت الأدض : تبين نبتها . ومكان مبرض أذا تعاون بارضه وكثر . ومكان مبرض القليل وكذلك البراض ، بالضم . ومالا برض و براض وأبراض .

وبَرَضَ يَبْرِضُ وبَبِرُضُ بَرْضاً وبُرُوضاً : قل ، وقيل : خرج قليلاً قليلاً . وبثر بَرُوضُ : قليلاً الماء . وهو يَشَيَرَّضُ الماء : كلما اجتمع منه شيء غَرَفَه . وتَبَرَّضْتُ ماء الحِسْي إذا أَخذته قليلاً قليلاً وثَسَّد بَرْضُ : ماؤه قليل ؛ وقال رؤبة :

# في العِيدُ لم يَقْدَحُ عُاداً بَرُّضاً

وبرَضَ الماء من العين يَبْرُضُ أي خرج وهو قليل. وبرَضَ في من ماله يَبْرُضُ ويَبْرِضُ بَرْضاً أي أعلاني منه شيئاً قليلاً. وتبَرَّضَ ما عنده : أخذ منه شيئاً بعد شيء . وتبرَّضَت فلاناً إذا أخذت منه الشيء بعد الشيء وتبلَّغت به . والتَّبَرُّضُ والابتراضُ : التبلُغ في العبش بالبُلغة وتطلبه من هنا وهنا قليلاً قليلاً . وتبرَّضَ سَمَلَ الحوضِ إذا كان ماؤه قليلاً . وتبرَّضَ سَمَلَ الحوضِ إذا كان ماؤه قليلاً فاخذته قليلاً قليلاً ؛ قال الشاعر :

# وفي حياض المَجْدِ فَامْنَالَاتْ بهِ بِالرَّيِّ ، بعد نَبَرُّضِ الأَسْمَال

والتَّبرُّضُ : التبلَّغُ بالقليل من العيش . وتَبرَّضَ حَاجِته : أُحَدُها قليلًا . وفي الحديث : ما الله قليــل

يَتَرَّضُ النَّاسُ تَبَرَّضاً أَي بِأَخْذُونَهُ قَلِيلًا قَلِيلًا . والسَرْضُ : الشيء القَلِلُ ؛ وقولُ الشَّاعِرِ :

# وقد كنت براضاً لها قبل وَصَلَّهَا ، فَكُنَّ وَلَنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

معناه قد كنت أنيلها الشيء بعد الشيء قبل أن واصلتني فكيف وقد علقتها اليوم وعلقتني ? ابن الأعرابي: وجل مَبْروض ومَضْفُوه ومَطْفُوه ومَضْفُوه ومَطْفُوه ومَضْفُوف ومَحْدُود إذا نَفِد ما عنده من كثرة عطائه والبُرْض برضاً : ما تبرض من الماء وبركض له يبرض ويببر ص برضاً : قلل عطاءه . أبو زيد : إذا كانت العطية كيسيرة قلت برضت له أبرض وأبرض برضاً ، وذلك ويقال : إن المال ليتنبر ص النبات تبرضاً ، وذلك قبل أن يطول ويكون فيه شبع المال ، فإذا غطى الأرض ورقاً فهو جميم .

والبُرْ فَهُ : أَرْضَ لَا تُنْتِيتُ شَيْئًا ، وهي أَصَغَرَ مِنَ اللَّهُونَ مِنَ اللَّهُونَةِ .

والمُبْرِضُ والبَرَّاضُ : الذي يأكل كل شيء من ماله ويُفْسِده . والبَرَّاضُ بن قبس : الذي هاجت به حربُ عُكاظ ، وقبل : هو أحد فتتاك العرب معروف من بني كنانة ، ويفتنكيه قام حربُ الفِجَاد بين بني كنانة وقبس عيلان لأنه قتل عُرُّوة الرحال القبسي ؛ وأما قول امرى القبس :

# فَوادِي البَدِي فانشَحَى للبَرِيض

فإن اليَريضَ ، بالياء قبل الراء، وهو واد بعينه، ومن رواه البريض، بالباء ، فقد صحّف ، والله أعلم .

بضف : بَضِ النّية : سَال ، ويَضُ الحَسْيُ وهُو يَسِضُ بَضِيضًا إذا جعل ماؤه عِمْرج قليلًا ، وفي حديث تبوك : والعين تَبَضُ بشيء من ماه وبَضَّت ١ قوله : ولات حلما ، هكذا في الاصل ،

العبن تبيض بضاً وبضيضاً : دَمَعت . ويقال الرجل إذا نعت بالصبر على المنصيبة : ما تبيض عينه . وبض الماء تبيض بضاً وبنضوضاً : سال فليلا قليلا ، وقيل : كرشح من صغر أو أرض . وبض الحير ونحوه تبيض : نتشنع منه الماء شه العرق . ومنكل من الأمشال : فلان لا تبيض حبَر وأي لا يُبال منه خير عبض بيض بيلال حبَر وأي لا يُبال منه خير عبض بيلال أي ما تيض بيلال أي ما تيض بيلال أي ما تيض بيلال أي ما تيض المناه وفي حديث طهفة : ما تبيض بيلال وبضت الحالمة ولا القر به إلى الشرع بالله ، ولا يقال بض السقاء ولا القر به إلى الناق الوسمة أو سمناً فهو النت . وفي عديث عبر ، وضي الله عنه : ينث نت الحقيد . وفي عديث عبر ، وضي الله عنه : ينث نت الحقيد . وفي عديث عبر ، وضي الله عنه : ينث نت الحقيد . وفي قال : وبعضهم يقوله وينشد لرؤبة :

فقلتُ قولاً عَرَبِيًّا غَضًا : لوكانَ خَرَازاً في الكُلْسَ ما بَضًا

وفي الحديث : أنه سقَطَ من الفَرَس فإذا هو جالسُّ وعُرْضُ وَجْهِهِ بَبِيضُ مَاءً أَصْفَرَ .

وبار بَضُوض : يخرج ماؤها قليلًا قليلًا . والبَضَضُ: الماء القليل . ورَكِي تَضُوض : قليلة الماء ، وقد بَضَّت تَمِضُ ؛ قال أبو زبيد :

ما عُنْمُ أَدْرِ كُنْيَ ، فَإِنَّ رَكِيتِي صَلَدَتْ ، فأَعْيت أَن تَبِضَّ بالمَا

قال أبو سعيد في السقاء: 'بضاضة" من ماء أي شيءُ يسير . وفي حديث النخعي : الشَّيْطانُ يَجْوي في الإحليل ويَبِضُ في الدُّبُر أي يَدبُّ فيه فيُخيَّل أنه بَلَـُلُ أو ربع . وتَبَضَّمْت حَقِّي منه أي استظفته

قليلًا قليلًا . وبَضَضْت له من العطاء أَبُضُ بَضًا : قلسًنْت . وبَضَضَت له أَبُضُ بَضًا إذا أعطاه شيئاً يسيراً ؟ وأنشد شهر :

# ولم تُبضض النُّكَادَ للعاشرين ، وأنتقدت النسل ما تنتشل

وقال راويه: كذا أنشد نيه ابن أنس ، بضم الناه ، وهما لفتان ، بض كيئض وأَبَض يُبيض : قلس ، ورواه القاسم : ولم تَدْضُض ، الأصمي : نَصَ له بشيء وبض له بشيء ، وهو المعروف القليل .

وامرأة باضّة وبَضّة وبَضِيضة وبَضاض : كشيرة اللحم تازّة في نصاعة ، وقيل : هي الرقيقة الجلد الناعمة إن كانت بيضاء أو أدْماء ؛ قال :

# كل زداح بَضّة بَضَاصِ

غيره : البضة المرأة الناعبة ، سبراء كانت أو بيضاء ؟ أبو عبرو : هي الله عيمة البيضاء . وقال اللحاني : البضة الرقيقة الجلد الظاهرة الدم ، وقد بَضّت تبضُ وتبَضّ بضاضة وبُضوضة . اللبث : امرأة بضة تارة ناعبة مكتنزة اللهم في نصاعبة لون . وبَشَرة بضقة : بضضة ، وامرأة بضة بضاض . ابن الأعرابي : بضض الرجل إذا تنعم ، وغضض ! وغضض الأعرابي : بضض الرجل إذا تنعم ، وغضض إذا أصابته غضاضة " . الأصعي : والبض من الرجال أما الرخص المناه ولكنه الرخص البياض خاصة ولكنه من الرخال المرأة بضة . الأضافة والبضوضة : ناصع ورجل بض بين البياضة والبضوضة : ناصع ورجل بض بين البياضة والبضوضة : ناصع البياض في سبن ؟ قال :

وأَبْنَض بَض عليه النسور'، وفي ضِبْنِه تعلب منكسر

ورجل بَضْ أَي رَفِيقَ الجَلَّا عَلَى ، وقد بَضَضَتَ عَا رَجَلُ وَبَضَضَتَ ، بالفتح والكسر ، تَبَصُ بَضَاضةً وبُضُوضةً . وفي حديث على ، رضي الله عنه : هل يَنتظر أهل بضافة الشباب إلا كذا ? البضافة ن وقة اللون وصفاؤه الذي يُؤثر فيه أحلى شيء ؛ ومنه : قَدَم عبر ، رضي الله عنه ، على معاوية وهو ومنه : قَدَم عبر ، رضي الله عنه ، على معاوية وهو أبض الناس أي أرقبهم لوناً وأحسنهم بَشرة . وفي حديث وقي حديث الحسن : تلثمي أحدهم أبيض بضاً . وفي حديث الحسن : تلثمي أحدهم أبيض بضاً . ابن شبيل : البَضَة اللبَّنة الحارة الحامضة ، وهي الصقرة . وقال ابن الأعرابي : سقاني بَضَة وبيضاً أي لبناً حامضاً .

وبضَّضَ عليه بالسيف : حمل ؟ عن ان الأعرابي . والبَضْباصُ قالوا : الكمأة وليست بمَحْضة وبضَّضَ الحِر و مثل حَصّص ويَضَّضَ وبصّص كلها لغات . وبيضَّ أوتار و إذا حر كها ليهميَّنَها للضرب . قال ابن خالوبه يقال بَظَّ بَظَّ ا بالظاء ، وهو تحريك الضارب الأوتار ليهميَّها للضرب ، وقد يقال بالضاد ، قال : والظاء أكثر وأحسن .

بعض: بَعْضُ الشيء : طائفة منه ، والجمع أبعاض ؟ قال ابن سيده : حكاه ابن جني فلا أدري أهو تستُح أم هو شيء رواه ، واستعمل الزجاجي بعضاً بالألف واللام فقال : وإنما قلنا البعض والكل بجازاً ، وعلى استعمال الجماعة له مسامحة ، وهو في الحقيقة غير جائز بعني أن هذا الاسم لا ينفصل من الإضافة . قال أبو حاتم : قلت للأصعي رأيت في كتاب ابن المقفع : العلم كثير ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل ، فأنكره أشد الإنكار وقال : الألف واللام لا يدخلان في بعض وكل لأنها معرفة بغير ألف

ولام . وفي القرآن العزيز : وكلَّ أَتَوْه دَاخِرِينَ . قال أَبُو حَامَ : ولا تقول العرب الكل ولا البعض ، وقد استعبله الناس حتى سببوبه والأخفش في كُنْبهما لقلة علمهما بهذا النحو فاجتنب ذلك فإنه ليس من كلام العرب . وقال الأزهري : النحويون أجازوا الألف واللام في بعض وكل ، وإن أباه الأصعي . ويقال : جارية نحسّانة " يُشْبه مُ بعضها بَعضاً ، ويقال : جارية نحسّانة " يُشْبه مُ بعضها بَعضاً ، ويعض مذكر في الوجوه كلها .

وبَعَضَ النِّيءَ تَبْعِيضاً فَتَبَعَّضَ : فَرَّفَهُ أَجِـرَاءُ فَنَفَرَقَ .

وقيل : يَعْضُ الشيء كلُّه ؟ قال لبيد :

أو يَعْتَلِقُ بَعْضَ النَّفُوسِ جِمَامُهَا

قال ابن سيده: وليس هذا عندي على ما ذهب إليه أهل اللغة من أن البَعْضَ في معنى الكل ، هذا نقض ولا دليل في هذا البيت لأنه إنما عنى ببعض النفوس نَعْسَه . قال أبو العباس أحمد بن يحيى : أجمع أهل النحو على أن البعض شيء من أشياء أو شيء من شيء لأ هشاماً فإنه زعم أن قول لبيد :

أو يعتلق بعص النفوس حمامها

فادعى وأخطأ أن البعض هنا جمع ولم يكن هذا من عله وإنما أراد لتبيد بعض النفوس نفسة . وقوله تعالى : تَلْتَقَطه بَعْض السيّارة ، بالتأنيث في قراءة من قرأ به فإنه أنث لأن بعض السيّارة سيّارة كقولهم ذهبت بعض أصابعه لأن بعض الأصابع يكون أصعا وأصعين وأصابع . قال : وأما جزم أو بعثلق فإنه رَدّه على معنى الكلام الأول ، ومعناه جزاء كأنه قال : وإن أخرج في طلب المال أصب ما أملت أو يعلنق الموت نفسي .

بعض

وقال: قوله في قصة مؤمن آل فرعون وما أجراه على لسانه فيا وعظ به آل فرعون: إن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يُصِيكُم بَعْضُ الذي يَعِد كُم انه كان وَعَدَام بشيئين: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فقال: يُصِبُكُ هذا العذاب في الدنيا وهو بَعْضُ الوَعْدَينِ مِن غير أن نفى عذاب الآخرة. وقال الليث: بعض العرب يصل بيعض كا تصل وقال الليث: بعض العرب يصل بيعض كا تصل عا ، من ذلك قوله تعالى: وإن يك صادقاً يُصِبُكم بعضُ الذي يعدكم ، وقبل يعضُ الذي يعدكم ، وقبل في قوله بعض الذي يعدكم ، وقبل إن يكن موسى صادقاً يصبكم كل الذي يعدكم ، وقبل إن يكن موسى صادقاً يصبكم كل الذي يعدكم أي في قوله بعض الذي يعدكم أي في قوله بعض الذي يعدكم أي من فعل الكهان ، وأما الرسل فلا يُوجد عليهم وعَد من مكذوب ؛ وأنشد:

فيا لينه 'يعنَّى ويُقْرَع' بيننا عن المَوت ،أوعن بَعْضَ شَكُواه مقرع'

ليس يريد عن بَعْض شكواه دون بَعْض بل يويد الكل ، وبَعْض مد كل إ ؛ وقال ان مقبل مخاطب ابنى عَصَر :

> لَـوْلا الحَيَاءُ ولولا الدَّينُ " عِنْتُكِما بِبَعْضِ مَا فِيكُما إذْ عِنْشُما عُورَي

أراد بكل ما فيكما فيا يقال . وقدال أبو إسحق في قوله بَعْضُ الذي يعدكم: من لطيف المسائل أن الذي وصلى الله عليه وسلم ، إذا وعد وعداً وقدع الوعد بأشر ولم يقع بَعْضُه ، فمن أن جاز أن يقول بَعْضُ الذي يعدكم ? وهذا الذي يعدكم ? وهذا باب من النظر يذهب فيه المناظر إلى إلزام حجت بأيسر ما في الأمر . وليس في هذا معنى الكل وإنحا

ذكر البعض ليوجب له الكل لأن البَعْضَ هو الكل؟ ومثل هذا قول الشاعر :

> قد يُدْرِكُ المُنتَأَنِّي بَعْضَ حَاجِتِهِ، وقد يكونُ مع المُستَعْجِلِ الزَّلَلُ

وقد يكون مع المستعجل الولل للمن إدراك للمن القائل إذا قال أقل ما يكون المستعجل الولك ، بعض الحاجة ، وأقل ما يكون المستعجل الايقدر الحصم أن يد قعه ، وكأن مؤمن آل فرعون قال لهم : أقل ما يكون في صداقه أن يُصيبَكم بعض الذي

يُعدكم ، وفي بعض ذلك هلاككم ، فهذا تأويل

والبَعُوض : ضَرَّبُ مِن الذباب مَعْرُوف ، الواحدة بَعُوضة ؛ قبال الجوهري : هو البَق ، وقوم مبَّعُوضُ والبَعْضُ : مَصَدُّد بَعَضَهُ البَعُوضُ بَعْضُهُ بَعْضًا : عَضَهُ وآذاه ، ولا يقال في غير

البَعُوض ؛ قال يمدح وجلًا بات في كِلَّة :

قوله يُصِبِّكُم بَعْضُ الذي يَعِدُ كُم .

لَنَعْم البَيْتُ بَيْتُ أَبِي دِثَارٍ ، إذا ما خَافَ بَعْضُ القَوْمَ بَعْضًا!

قوله بَعْضا : أي عَضًا . وأبو دِثنَار : الكِنَّلة . وبُعضُ القومُ : آذاهِم البَعُوضُ . وأَبْعَضُوا إذا كان في أَرْضِم بَعْضة ومبَنَقة أي كثيرة البَعْدوضِ والبَق ، وأوض مَبْعَضة ومبَنَقة أي كثيرة البَعْدوضِ والبَق ، وهو البَعْدوضُ ؟ قبال الشاعر :

يُطِنُ بَعُوضُ الماء فَوْقَ قَدَالَهَا ، كَمَّا اصْطَخَبَتْ بِعِهُ النَّحِيُّ خُصومُ وقال ذو الرمَة :

كا دَبَّبَتُ عَذَراء ، وهي مُشيعة ، . بَعُوضَ القُرى عَن فارِسِي مُرَّفَتَلَ مُشيحة : حَدْرة . والمُشيح في لفة هذيل : المُجدُّه ؛ وإذا أنشد الهذلي هذا البيت أنشده :

كم ذبيت عذراء غير مشيحة

وأنشد أبو عبيد الله محمد بن زياد الأعرابي :

وليّنلة لم أَدْو ما كُواها ، أُسامِرُ البَعُوضَ في دجاها كُلُّ رُجُولٍ يُنتّقَى سَداها ، كُلُّ رُجُولٍ يُنتّقَى سَداها ، لا يَطُولُ بُ السامعُ من عناها

وقد ورد في الحديث ذكر البَعُوض وهو البَّيِّ. والبَّعُوض وهو البَّيِّ. والبَّعُوضَ : موضع كان العرب فيه يوم مذكور ؟ قال متمم بن نويرة يذكر قتلى ذلك اليوم :

على مثل أصحاب البعوضة فاخْمُشْنِي ، لَكُ الويلُ احْرُ الوجهأو يَبُكُ مَن بِكَي

ورَّمُل البِّعُوطَة : معروفة بالبادية .

بغض : البُغْض والبِغْضة : نتقيض الحب ؟ وقـول ساعدة بن جؤية :

ومن العُوادِي أَنْ تَغَنُّكُ بِسِغْضَةٍ ، وَتَقَادُ فِي مَنها ، وأَنتَكُ تَرْقُب

قال ابن سيده: فسره الشَّكَري فقال: بِسِفْتَة بقوم يَبغضُونَكَ ، فهو على هذا جسع كفِلْمَة وَصِيْبَة ، ولولا أن المعهود من العرب أن لا تتشكَّى من عجوب بغضة في أشعارها لقلنا : إن البغضة هنا الإبغاض ، والدليل على ذلك أنه قد عطف عليها المصدر وهو قوله : وتَقاذُف منها ، وما هو في نية المصدر وهو قوله : وأنك تَرْقُب .

وبَغُضَ الرجلُ ، بالضم ، بَغاضة " أي صار بَغيضاً .

وبَغْضَهُ اللهُ إلى الناس تَبْغِيضاً فَأَبْغَضُوه أَي

والبَغْضاءُ والبَغَاضة ، جميعاً: شدة البغض ، وكذلك البِغْضة ، بالكسر ؛ قال معقل بن خويلد الهذلي :

أَبَا مَمْقُل ؛ لَا تُتُوطِئَنْكَ بُغَاضَي رؤوسَ الأَفَاعِي من مَراصِدِها العُرْم

وقد أَبْغَضه وبَغَضَه ؛ الأَخيرة عن ثعلب وحده . وقال في قوله عز وجل: إني لِعمَلِكم من القَالِينَ ، أي الباغضين، فدل هذا على أن بُغض عنده لغة . قال : ولولا أنها لغة عنده لقال من المُنْفِضِين. والبُغُوضُ: المُنْفِضِ ؛ أنشد سببويه :

ولكن بَعْوُصْ أَن يَقَالَ عَدْيِمُ

وهذا أيضاً بما يدل على أن يَعَضَنه لغة لأن فَعُولاً إِنَّا هِي فِي الْأَكْثُر عَن فَاعِلِ لا مُغْعِل ، وقيل : البَّغِيضِ المُنْفِضِ والمُبْغَضَّ جَمِيعاً ضَدَّ والمُباغَضَةُ : تعاطي البَغْضَاء ؛ أنشذ ثعلب :

> يا رُبِّ مَولَّى سَاءَنِي مُبَاغِضٍ ، عليَّ ذِي ضِغْنِ وضَبِّ فَارَضٍ ، له قُبُروءُ كَقُرُوءَ الحَـائِضِ ا

والتّباغُضُ : ضد النّحاب . ورجل بغيض وقد بعض بغض بغض بغض بغض المقص المقد بغيض . ورجل منغض . ورجل منغض . ورجل منغض . ورجل منغض : هو محبوب غير مُبعض ؛ وقد بُغض إليه الأمر وما أبغضه لي ؛ هذا قول ولا ما أبغضه لي ؛ هذا قول أهل اللغة . قال ابن سيده : وحكى سيبويه : ما أبغضي له وما أبغض إلى وقال : إذا قلت ما أبغض له فإنما تحبر وما أبغض له فإنما تحبر

١ قوله «وضب فارض» الضب الحقد ، والفارض القديم وقبل العظيم.
 وقوله له قووه النج يقول: لمداو ته أوقات تهيج فيها مثل وقت الحائض.

أنك مُبغض له ، وإذا قلت ما أبغضه إلى فإنا تخبر أبه مُبغض عدك. قال أبو حاتم : من كلام الحشو أتا أبغض فلاناً وهو يُبغض ، وقد بغضض إلى أي صاد بغيضاً . وأبغض به إلى أي ما أبغضه . الجوهري : قولهم ما أبغضه لي شاذ لا يقاس عليه ؟ قال ابن بري : إنما جعله شاذ " ألأنه جعله من أبغض والتعجب لا يكون من أفشعل إلا بأشد ونحوه ، قال : وليس كما ظن بل هو من بغض فلان إلى ، قال : وقد حكى أهل اللغة والنعو : ما أبغضي له إذا كنت أنت المنبغض له ، وما أبغضني اله إذا كنت أنت المنبغض لك . وفي الدعاء : تعيم الله ببك كان هو المنبغض بعد و كو عيناً إو أهل اليمن يقولون : عيناً وأبغض بعد و كم عيناً إو أهل اليمن يقولون :

وَبَغْيِضُ : أَبُو قَبِيلَةَ ، وقيل : حيّ من قيس ، وهو بَغْيِضُ بن دَيْث بن غَطفانَ بن سعد بن قيس عَيْلان .

بهض : البَهْضُ : ما سَقَ عليك ؛ عن كراع ، وهي عربية البنة . النهذيب : قال أبو تراب سمعت أعرابياً من أشبع يقول : بَهَضَني هذا الأمر وبَهَظَني ، قال: ولم يُنابِعُه على ذلك أحد .

بوض: ابن الأعرابي: باضَ يَبُوضُ بَوْضًا إِذَا أَقَـامَ بالمُكَانَ . وباضَ يَبوضَ بَوْضًا إِذَا حَسُنَ وَجَهُهُ بعد كَلَنَهُ ، ومثله بَضَّ بَسِضٌ ، والله أُعلم .

يمض : البياض : ضد السواد " يكون ذلك في الحيوان والنبات وغير ذلك مما يقبله غيره . البياض : لون الأبيض ، وقد قالوا بياض وبياضة كما قالوا مَنْز ل ومَنْز لة " وحكاه ان الأعرابي في الماء أيضاً ، وجمع الأبيض بيض ، وأضله 'بيض" ، بضم الباء ، وإنا أبدلوا من الضة كسرة " لتصح الياء " وقد أباض وابيض ؟ فأما قوله :

إن شكلي وإن شكلك شتش ا

فإنه أراد تَبْيَضَي فزاد ضاداً أُخرى ضرورة لإقامة الوزن ؛ قال ابن بري : وقد قيل إنما يجيء هذا في الشعر كقول الآخر :

# لقد خشيت أن أدى جد بباً

أراد حد باً فضاعف الباء . قال ابن سده : فأما ما حكى سببويه من أن بعضهم قال : أعْطِني أبيضة بريد أبيض وريد من أبيض وألحق الماء كما ألحقها في هنة وهو يريد من فإنه ثقل الضاد فلولا أنه زاد ضادًا على الضاد التي هي حرف الإعراب اذا الضاد الأولى والثانية هي الزائدة، وليست مجرف الإعراب الموجود في أبيض ، فلذلك لحقته بيان الحركة . قال أبو على: وكان ينبغي أن لا تحر ك فحر كتها لذلك ضعيفة في القاس .

وأباض الكلا : ابيض ويبس . وبايضي فلان فيضته ، من البياض : كنت أشد منه بياضاً . الجوهري: وبايضة فباضة يبيضه أي فاقته في البياض، ولا تقل يبوضه ؛ وهذا أشد بياضاً من كذا ، ولا تقل أبيض منه ، وأهل الكوفة يقولونه ومجتجون بقول الراجز :

جارية في درعها الفَضفاض ، أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ إِلَانِ أَنْ اللهِ إِلَانِ إِلَانِ

قال المبرد : ليس البيت الشاذ بحجة على الأصل المجمع عليه ؛ وأما قول الآخر :

١ قوله و فلولا أنه زاد ضادآ النع مكذا في الاصل بدون ذكر
 جواب لولا المراجعة المراجعة

٧ قوله : بيان الحركة ؛ هكذا في الاصل .

إذا الرجال مُشتَواه واشته أكلهم، وأفانت أبيضهم مرال طباخ

فيحتمل أن لا يكون بمعنى أفعل الذي تصعبه مين المفاضلة ، ولما هو بمنزلة قولك هو أحسنهم وجها وأكريهم أباً ، وأكرمهم أباً ، فكأنه قال : فأنت مُسْيَضُهم سِرْبالاً ، فلما أضاف انتصب ما بعده على التمييز .

والبييضًان من الناس : خلاف السُّودان . وأَبْيَضَت المرأة وأباضَت : ولدت البيض ، وكذلك

الرجل . وفي عينه كياضة "أي كياض" . وبَنشَضَ الشيء : جعله أَبْنَضَ . وقد بَنْضُت الشيء

وبيس التي عنه ابيس . وقد بيصت الشيء فابيض التياض : فابيض البيض البيض البيض النياض : الذي يُبيِّضُ النياب ، على النسب لا على الفعل، لأن حكم ذلك إنا هو مُبيِّض .

والأَبْيَضُ: عِرَّق السرَّة، وقيل : عرَّقُ في الصلب، وقيل : عرَّق في الصلب، وقيل : عرق في الصلب، المائة والمناف : والأَبْيَضان : عرقان في البطن عرقان في البطن

وأَبْيَضَ قد كَافْتُه بُعد سُقّة ؟ تَعَقّدَ منها أَبْيَضاه وحالبُهُ

الساضهما ؛ قال ذو الرمة :

والأَبْيَضَانَ : عَرِّقَانَ فِي حَالَبِ البَعَيْرِ ؛ قَالَ هميانَ ابن قعاقة :

> قَرْبِية الدُّوْتَهُ مِنْ مَحْمَضِهُ ؟ كَأَمَّا يَيْبِعُعُ عِرْقًا أَبْيَضِهُ ؟ ومُلْنَقَى فَالنَّلِهِ وَأَبْضِهُ ؟

١ قوله «عوقا أبيضه» قال الصاغاني: هكذا وقع في الصحاح بالالف
 والصواب عرقي بالنصب، وقوله وأبضه هكذا هو مضبوط في
 سخالصحاح بضمتين وضبطه بعضه بكسرتين، أفاده شارح القاموس.

والأبيضان: الشجم والشباب ، وقسل: الخُبْنُ والماء ، وقبل: الماء واللبن ؛ قال هذيل الأشجعي من شعراء الحجاديين:

> ولكتبا يُضِي لِي الحَوْلُ كَاملًا، وما لي إلا الأبيضين شرابُ من الماء أو من در" وجناء تو"ة، لها حالب لا يَشْنَكِي وحِلابُ

ومنه قولهم: كَيَّاضُت السَّقَاءَ والإِنَاءَ أَي مَلَّاتُهُ مِنَ المَاءُ أو اللن . أن الأعرابي : ذُهَبَ أَبْسُضاه شَجْمُهُ وشابُه ، وكذلك قال أبو زيد ، وقال أبو عبيد : الأَبْيَضَانَ الشَّحَمُ واللَّهِ . وفي حديث سعد : أنَّهُ سُمُل عن السُّلْت بالبَيْضاء فكر هذه البَيْضاء الحنَّظة وهي النسَّمراء أيضاً ، وقد تكور ذكرها في البينع والزُّكاة وغيرهما ، وإنما كرَّة ذلك لأنهما عنده جنسٌ واحد ، وخالفه غيره . وما رأيته مُذْ أَبْيْضَانَ ، يعنى يومين أو شهرين ، وذلك لبياض الأيام . وبُيِّياضُ ُ الكبد والقلب والظفر : ما أحاط به، وقيل: كَبِياضُ القلب من الفرس ما أطاف بالعرق من أعلى القلب ، وبياض البطن بَنات اللبِّ وشحم الكُلِّي ونحو ذلك ، سبُّو ها بالعَرَضُ ؛ كأنهم أرادوا ذات البياض . والمُسَلَّضَةُ ﴾ أصحابُ الساض كقولك المُسوَّدةُ \* والمُحَمَّرةُ لأصفابُ السوادُ والحبرةُ . وكتببةُ ﴿ تَبِيْضًاء : عليها بَياضُ الحديد . والبَيْضَاء : الشَّمَسُ أ لساضها ؟ قال الشاعري:

> وَبَيْضَاءَ لَمْ تَطَبِّعُ ، وَلَمْ تَدَّرِ مَا الْحَنَا، تَوَّىَ أَعْيُنَ الْفِشْيَانِ مِنْ دُونِهَا نُخَرُّرًا

والبَيْضَاء : القِدَّرُ ؛ قال ذلك أبو عمرو. قال: ويقال للقدُّر أيضاً أمُّ بَيْضاء ؛ وأنشد :

بص

...

وإذ ما يُويح الناسَ صَرْماة جَوْنة ، يَنُوسُ عليها وَحَلَمُها ما يُحَوَّلُ فَتَلَةً ، فقلتُ لها : ياأم بَيْضاء ، فِتْنَةً يَعُودُكُ منهم مُرْمِلُونَ وَعُيْلُ أَ

قال الكسائي : ما في معنى الذي في إذ ما يُوبع ، قال : وصرماء خبر الذي . والسيضُ : ليلةُ ثلاثَ عَشْرَهُ وَأَرْابُعُ عَشْرَهُ وَخَسَ عَشْرَةً. وفي الحديث: كان يأمُرُنا أن نصُومَ الأيامَ البيضَ ، وهي الثالثَ عشرٌ والرابعُ عشرٌ والحامسُ عشرٌ ، سبيت لياليها بيضاً لأن القمر يطلمُع فيها من أولها إلى آخرها. قال ابن بري : وأكثر ما تجيء الرواية الأيام السيض ، والصواب أن يقال أيام البيض بالإضافة لأن البيض من صفة الليالي . وكلَّـمتُه فما ردٌّ على " سَوْداءَ ولا بَيْضًاءَ أَي كُلِّمةً قبيحة ولا حَسْنة ، على المثل . وكلام أَبْيَصُ ۚ : مشروح ، على المثل أيضاً . ويقال: أتانى كلُّ ا أسودَ منهم وأحبر، ولا يقال أبيض. الفراء: العرب لا تِقُولُ حَمِيرُ وَلَا بَبِيضُ وَلَا صَغِيرٍ ، قَالَ : وَلَيْسُ ذلك بشيء ألمَهُ مُنظر في هذا إلى ما سمع عن العرب. يقال: ابْيَضِّ وابْياضٌ واحْمَرُ والحَمَارِ ، قال: والعرب تقول فلانة 'مسودة ومُستضة' إذا ولدَت السيضان والسُّودان ، قال : وأكثر ما يقولون مُوضِعة إذا وَلَدَت البِيضَانَ ، قال : ولُعْبَة لهم يَقُولُونَ أَبِيضِي حَبَالًا وأُسيدي حَبَالًا ، قال : ولا يقال ما أَبْيَضَ فلاناً وما أَحْمَر فلاناً من الساض والحبرة ؛ وقد حاء ذلك نادرًا في شعرهم كقول

> أمًّا الملوكُ فأننتَ اليومَ ألأَمْهُم لُـُوماً، وأَبْيَضُهُم سِرْبَالَ طَبَّاخِ

ابن السكيت : يقال للأسوَّد أبو البَيْضاء ، وللأبيَّض

أبو الجنون ، واليد البيضاء: الحنجة المنبر هذة ، وهي أيضاً اليد التي لا تنبن والتي عن غير سؤال وذلك لشرفها في أنواع الحجاج والعطاء . وأرض بيضاء : ملساء لا نبات فيها كأن النبات كان يسود دها ، وقيل : هي التي لم تنوطئاً ، وكذلك البيضة . وبياض الأرض : ما لا عمارة فيه . وبياض الجلد : ما لا شعر عليه . التهذيب : إذا قالت العرب فلان ما لا شعر عليه . التهذيب : إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة بيضاء فالمعني نتاء العرض من الدنس والعيوب ؛ ومن ذلك قول زهير عدح رجلاً :

أَشَمَّ أَبْيَضَ فَيَّاضَ مُنِفَكِّكُ عَن أَيدي العُناةِ ، وعن أَعْناقِها الرَّبَقَا وقال :

أُمُّكُ بَيْضَاءُ مِن قَصَاعةً فِي الـ الذي تَسْتَظَلُ فِي الْخَلْمَةُ

قال: وهذا كثير في شعرهم لا يريدون به كياض اللون ولكنهم يريدون المدح بالكرم ونقاء العروض من العيوب ، وإذا قالوا : فلان أَبْيَض الوجه وفلانة بيضاء الوجه أوادوا نقاء اللون من الكلكف والسواد الشائ . ابن الأعرابي : والبيضاء حبالة الصائد ؛

وبيضاء من مال الفتى إن أَرَاحَهَا أَوَاحَهَا أَوَاحَهَا أَوَادَ مَ وَإِلَا مَالِهِ مَالَ مُقْشِر

يقول: إن نَشَبِ فيها عَيرٌ فجرٌ ها بقي صاحبُها مُقتِراً.

والبَيْضة: واحدة البَيْض من الحديد وبَيْضِ الطائر جبيعاً ، وبَيْضة الحديد معروفة والبَيْضة معروفة ، والجمع بَيْض . وفي التنزيل العزيز: كأنهُن بَيْض محنّدُن ، ويجمع البَيْض على أبيوض ؟ قال:

على فَنَفْرَةً طَارَتَ فِرَاخًا مُبِوضُهَا

أي صادت أو كانت ؛ قال ابن سيده : فأما قول الشاعر ا :

أبو تبيّضات واثع مُنتأوّب ، وفيق بتسعر المنتكبة ي تسبُوح،

فشاذ لا يعقد عليه باب لأن مشل هذا لا مجرك النه.

وباض الطائر والنعامة تبيضاً : ألفت تبضها . ودجاجة تبيّاضة وبينوض : كثيرة البيض و والجمع يُبيض فيمن قال رُسل مثل نحيد جمع حيود الميض فيمن قال رُسل ، كسر وا الباء لتسلم الباء ولا تنقلب ، وقد قال بُوض أبو منصور . يقال : دجاجة بائض بغير هاء لأن الديك لا يبيض ، وباضت الطائرة ، فهي بائض . ورجل بياض : يبيع البيض ، وديك بائض كالفراب ؛ قال :

مجيث يعتش الغراب البائض

قال ابن سيده: وهو عندي على النسب. والبيضة ، من السلاح، سبيت بذلك لأنها على شكل بيضة النعام. وابناض الرجل: لبيس البيضة . وفي الحديث: لمحن الله السارق يسرق البيضة فتفطع يده ، يعني الحدودة ؟ قال ابن قنية : الوجه في الحديث أن الله لم أنزل: والسارق والسارق فاقطعوا أيديها الله لما أنزل: والسارق والسارق في علم الله السارق البيضة فتفطع يده على ظاهر ما نزل عليه ، يسرق البيضة فتفطع يده على ظاهر ما نزل عليه ، والمحدة يمن العلم الجمع يوض وبيضات ، قال الصاغاني : ولا عليه واحدة يمن العلم الجمع يوض وبيضات ، قال الصاغاني : ولا عليه قول الياء من يضات إلا في ضرورة الشمر قال : أخو ييضات الله في ضرورة الشمر قال : أخو ييضات النه .

يعني تبيضة الدجاجة ونحوها ، ثم أعلمه الله بعد أن القطع لا يكون إلا في رُبع دينار فما فوقه ، وأنكر لما تأويلها بالخوذة لأن هذا لبس موضع تكثير لما يأخذه السارق ، إنما هو موضع تقليل فإنه لا يقال: قبع الله فلاناً عرض نفسه للضرب في عقد جوهر ، إنما يقال : لعنه الله تعرض لقطع يده في خلتق أو في كئبة شعر .

وفي الحديث: أعطيت الكنزين الأحسر والأبيض الأحسر ملك السام والأبيض مملك الماك السام والأبيض مملك الماك المال والما يقل المال وعلى أموالهم الذهب و ومنه حديث ظبيان وذكر حمير قال وكانت لهم البيضاء والسوداء الحراب من الأرض لأنه يكون أبيض لا غرس الحراب من الأرض لأنه يكون أبيض لا غرس فيه ولا زرع ، وأواد بالسوداء العامر منها لاخضرارها بالشجر والزرع ، وأواد بفارس الحسواء تمكن الحراج ذهبا . وفي الحديث : لا تقوم الساعة حى الحراج ذهبا . وفي الحديث : لا تقوم الساعة حى يظهر الموت الأبيض والأحسر الأحسر الموت الأبيض ما يأتي يظهر الموت الأبيض قبله مرض يُغير لونه ، والأحبر الموت بالقتل لأجل الدم .

والبيّضة : عنب الطائف أبيض عظيم الحب .
وبيّضة الحيد : الجارية لأنها في خدرها مكنونة .
والبيّضة : بيضة الحصية . وبيّضة العنقر مثل المضرب وذلك أن تعصب الجارية نقسها فتقتض المجتوب ببيضة ، وتسمى تلك البيضة أبيضة العنقر . قال أبو منصور : وقيل بيضة العنقر بيضة بيضة الديك مرة واحدة ثم لا يعود ، يضرب مثلًا لمن يضع الصنيعة ثم لا يعود لها . وبيّضة مثلًا لمن يضع الصنيعة ثم لا يعود لها . وبيّضة

البلكدِ: تَرِيكَة النعامة . وبَيْضة ُ البلد: السَّيِّد ُ ؟ عَن ابن الأَعرابي ، وقد يُذَمَّ ببَيْضة البلد ؛ وأنشد ثعلب في الذم للراعي يهجو ابن الرِّقاع ِ العاملي :

لو كُنْتَ من أَحَدٍ 'يُهجى هَجَو 'نُكُمْ' ، با ابن الرِّفاع ، ولكن لستَ من أَحَد

تأبى قُضَاعة لم تَعْرِف لكم نَسَبًا وابْنا نِزارٍ ، فأنتُتُم بَيْضَة البَلكدِ

أراد أنه لا نسب له ولا عشيرة تعميه ؛ قال : وسئل ابن الأعرابي عن ذلك فقال : إذا مُدح بها فهي التي فيها الفرخ لأن الظالم حينئذ يَصُونُها ، وإذا ذمُ بها فهي التي قد خرج الفرخ منها ورَى بها الظلم فداسها الناس والإبل وقولهم : هو أذل من بيضة البلد أي من بيضة النعام التي يتركها ؛ وأنشد كراع الممتلس في موضع الذم وذكره أبو حاتم في كتاب الأضداد ، وقال ابن بوي الشعر لحصنتان بن عباد البشكري وهو :

لَمَّا رأى شبط حَوْضِي له تَوَعْ عُلَى عَلَى الدَّوِ عَلَى الحَياضِ ، أَتَانِي غَيْرَ ذِي لَدَّهِ لَا وَكَانَ حَوْضَ حِمَارِ مَا شَرِبْت به ، لأ بإذْن حِمارٍ آخر الأبد لأ بإذْن حَوْضُ مَنْ أُوْدَى بإخْوَتِهِ لَكَتْ حَوْضُ مَنْ أُوْدَى بإخْوَتِهِ لَكَتْ حَوْضُ مَنْ أُوْدَى بإخْوَتِهِ لَكِنْ الْمَنُونِ ، فأَمْسَى بَيْضَةَ البَلَد

أي أمسى ذليلًا كهذه البيضة التي فارقها الفرخ فرَمَى بها الظلم فديست فلا أذَّل منها . قال ابن بري : حيار في البيت اسم رجل وهو علقمة بن النعمان بن قيس بن عمرو بن ثعلبة ، وشمط هو شمط ابن قيس بن عمرو بن ثعلبة البشكري ، وكان أورد د

إبله حَوَّضَ صِنَّانَ بن عبَّادَ قَائلَ هَذَا الشَّعَرَ فَعْضَبُ لَدُلُكُ ، وقَالَ المَرْزُوقِي : حَبَارَ أَخُوهُ وَكَانَ فِي حَبَاقَهُ يَتَعَرَّرُ ، به ؛ قَالَ : ومثله قول الآخر يهجو حسانَ بن ثابت وفي التهذيب أنه لحسان :

أرى الجلابيب قد عَزُوا ، وقد كَثُرُوا ، وابن الفُرَيْعة أَمْسَى بَيْضة البَلَكِ

قال أبو منصور : هذا مدح . وابن فئر ُيْعة : أبوه ١ . وأداد بالجلابيب سَفِلة السَّاسَ وغَشُراءَهُم ﴾ قال أبو منصور : وليس ما قاله أبو حاتم بجيد ، ومعنى قول حسان أن سَفِلة الناس عزُّوا وكثروا بعد ذلَّتهم وقلتهم، وابن فُرَيعة الذي كَانَ ذَا تُؤُوَّ وَثَرَاءٍ قَدَ أُخَّرَ عَنْ قَدَيمٍ شَرَفِهِ وَسُودَدِهِ ﴾ واسْتُسِدًا بالأمر دونه فهو بمنزلة بَيْضة البلد التي تَكِيضُها النعامـة ثم تتركها بالفلاة فلا تَعْضُنها ، فتبقى تريكة "بالفلاة . وروى أبو عمرو عن أبي العباس: العرب تقول للرجل الكريم : هو بَيْضة البلد بمدحونه ، ويقولون للآخر : هو بَيْضة البلد يذُمُّونه ، قال : فالممدوحُ يُواد به البَيْضة التي تُصُونها النعامة وتُوَقَّيْهِا الأَذَى لأَن فيها فَسَرُ خُمَّا فَالْمُدُوحِ مِنْ هَمِنَا، فإذَا انْفَكَتُفْتُ عِنْ فَسَرْ خِيهَا رمي بها الظليم فتقع في البلد القَفْر فَمِن هَمِنا ذُمِّ الآخر. قال أبو بكر في قولهم فلان بَيْضة البلا: هو من الأَضدَاد بِكُونَ مَدَّعًا وَيَكُونَ ذَمًّا ، فإذَا مُدْح الرجل فقيل هو بَيْضَةُ البلد أُربِدَ به واحدُ البلد الذي 'يُجْتَمَعُ إليهُ ويُقْبَلُ قُولُهُ، وقيلَ فَرَادٌ لبس أُحِدُ مثله في شرفه ؛ وأنشد أبو العباس لامرأة من بني عامر بن لُــُوِّي " ترثي عمر و بن عبد 'و در و تذكر قنل على " إبًّاه:

لو كان قاتل عبرو غير قاتله ، بكت م أقام الرقوم في جسدي لكن قاتله من لا يُعاب به ، وكان يُدعى قدعاً بيضة البلد يأم كُلْنُوم ، سُقتي الجنب مُعولة على أبيك ، فقد أو دى إلى الأبد يأم كُلْنُوم ، بكت ولا تسبي يا أم كُلْنُوم ، بكت ولا تسبي يا أم كُلْنُوم ، بكت ولا تسبي ولا تسبي ولا تسبي ولا تسبي ولا تسبي ولا تسبي ولا تسبي

بَيْضَةُ البلد : علي بن أبي طالب ، سلام الله عليه ، أي أنه فتر د ليس مثله في الشرف كالبيضة التي هي توييكة وحدها ليس معها غيرها ؛ وإذا دم الرجل فقيل هو بَيْضَة البلد أرادوا هو منفرد لا ناصر له بمنزلة بَيْضَة قام عنها الطليم وتركها لا خير فيها ولا منفعة ؛ قالت امرأة تو ثي بنين لها :

لَهُفِي عليهم اللَّقَدِ أَصْبَحْتُ بَعْدَهُمُ لَ لَكُنَّ وَالْكَنْسُدِ لَكُنْسُدِ وَالْأَحْزَانُ وَالْكَنْسُدِ

قد كنت قبل مناياهم عَفيطة ، فصرت مُفْرَدَة كبيضة البلا

وَبَيْضَةُ السَّنَامِ : شَعْمَتُهُ. وَبَيْضَةُ الْجَنَيْنِ: أَصَلَهُ، وكلاهبا على المثل . وبَيْضَة القوم : وسَطُهم . وبَيْضَة القوم : ساحتهم ؛ وقال لتقيط الإيادي :

يا قَدْم ، بَيْضَنَكُمْ لا تَفْضَحُنَ بها الله الحَدَاعا الأزَّلَم الجَدَاعا

يقول: احفظوا عُقْر داركم. والأزّلم الجُدّع: الدهر لأنه لا يهرم أبداً. ويقال منه: بيض الحيُّ أُصِيبَتْ بَيْضَتُهُم وأُخِذَ كُلُّ شيء لهم، وبيضناهم

وابتضنام: فعلنا بهم ذلك. وبيضة الدار: وسطها ومعظها، وبيضة الإسلام: جماعتهم، وبيضة الإسلام: جماعتهم، وبيضة لقوم: أصلهم . والبيضة : أصل القوم ومُجتَمعهم، يقال: أتام العدو في بيضتهم ؛ ولا تسلط عليهم عدو آ من غيرم فيستبيح بيضتهم ؛ يويد جماعتهم وأصلهم أي مجتمعهم وموضع سلطانهم ومُسِنَة وأصلهم أي الجتمعهم وموضع سلطانهم ومُسِنَة وقول : أواد إذا أهلك أصل البيضة كان جميعهم ، فيل : أواد إذا أهلك أصل البيضة كان البيضة كان البيضة ديا سلم بعض فراخها ، وقيل : أواد بالبيضة الحودة وكان اجتاعهم والتنامهم بيضة الحديد ؛ ومنه حديث الحديدة : مُ جشت بليضة الحديد ؛ ومنه حديث الحديدة : مُ جشت كل شيء حود ته أي أصلك وعشيرتك. وبيضة كل شيء حود ته

وباضُوهُم وابتاضُوهُم : استأصلوه . ويقال : ابتيض القوم إذا أبيحت بيضتهم، وابتاضُوه أي استأصلوهم. وقد ابتيض القوم إذا أخذت بيضتهم عنوة .

أبو زيد: يقال لوسط الدار بَيْضَة " ولجماعة المسلمين بَيْضَة ولورَم في ركبة الدابة بَيْضَة . والبَيْض : ورم يكون في يد الفرس مثل النُّفَح والفُدَد ؟ قال الأصعي : هو من العبوب الهَيَّنة . يقال: قد باضَت يد الفرس تبيض بيضاً . وبيضة الصيف : معظمه . وبيضة الحر" : شدته . وبيضة القيظ : شدة حرا ، ووقال الشماخ :

طُوك ظِمْأُهَا فِي بَيْضَة القَيْظِ ، بعدما جَرَى فِي عَنَانِ الشَّعْرَ بَيْنَ الأَماعِزِ ،

وباضَ الحَرِّ إذا اشتد . ابن بزرج: قال بعض العرب يُكُونَ على الماء بَيْضَاءُ القَيْظِ ، وذلك من طلوع

الدَّبَرَانَ إِلَى طَلَوْعَ سُهُيَّلُ. قَالَ أَبُو مَنْصُورُ: وَالذِي سَمِعَتُهُ يَكُونُ عَلَى المَاءِ حَمْرًا أَ القَيْظُ وَحِمْرُ القَيْظُ. ابن شميل : أَفْرَخَ بَيْضَةُ القوم إِذَا ظَهْرَ مَكْنَتُومُ أَمْرِهِم ، وأَفْرَخَتُ البَيْضَةُ إِذَا صَارَ فِيهَا فَرَخْ . وباضَ السَّحَابُ إِذَا أَمْطَرَ ؛ وأنشد ابن الأَعْرَابِي :

# باضَ النَّمَامُ به فنَفَّرَ أَهْلَهُ ، ﴿ إِلَا الْمُتَأْفِئْنِ إِلَّا الْمُتَأْفِئْنِ إِلَّا الْمُتَأْفِئْنِ

قال ؛ أراد مطرًا وقع بِنَوْء النَّعَامُ ، يقول : إذا وقع هذا المطر هَرَبَ العُنقلاء وأقام الأحمق . قال ابن بري : هذا الشاعر وصف وَادياً أَصَابِهِ المطر فأعشب ، والنَّعَامُ ههنا : النعاثمُ من النجوم ، وإنما تُمْطُرُ النَّعَامُمُ في القيظ فينبت في أصول الحكلي" نَبْتُ بِقَالَ لَهُ النَّشْرِ، وهو سُمِّ إذا أَكُلُهُ المَالُ سَوَّتٍ، ومعنى باضَ أَمْطَرَ ، والدُّوا بمعنى الداء ، وأَداد بالمُنتيم المتيمَ به على خَطر أن بموت ، والمُنتَأفِقُنُ : المُسْنَقَص . والأَفَن : النَّقُصُ ؛ قال : هكذا فسره المُسْلَكِيِّ في باب المقصور لابن ولأد في باب الدال ؟ قال ابن بوي : ومجتمل عنـــدي أن يكون الدُّوا مقصوراً من الدواء ، يقول : يَفرهُ أَهلُ هذا الوادي إلا المقيمَ على المُداواة المُنتَقَّصة لهـذا المرضَ الذي أصابَ الإبلَ من رَعْيِ النَّشْرِ. وباضَّت البُّهْمَى إذا سَقَطَ نَصَالُهَا . وباضَّت الأرض : اصفرت خُصْرتُهَا ونَهَفَضُتُ الثَّمَرَةُ وَأَيْبِسَتُ ، وقيلُ : باضَّتَ أَخُرجَتْ ۗ ما فيها من النبات ، وقد باض : اشتد .

وبَيِّضَ الْإِنَّةَ والسَّقَاءَ: مَلَأَهُ. ويقال: بَيَّضْت الْإِنَّةَ إِذَا مَلَأْتُهُ ، وهو من إذا مَلَأْتُه ، وهو من الأضداد.

والبَيْضاء: اسم جبل. وفي الحديث في صفة أهل النار: فَخَذُ الكافر في النار مثل البَيْضاء؛ فيل : هو اسم

جبل. والأبيضُ: السيف، والجمع البيضُ.

والمُسَيِّضة ، بكسر الباء : فرقة من الثنوية وم أصحاب المُتَنَّع ، سُمُوا بذلك لتبييضهم ثباهم خلافاً للمُسَوِّدة من أضعاب الدولة العباسية . وفي الحديث : فنظرنا فإذا برسول الله ، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه مُسَيِّضين ، بتشديد الباء وكسرها ، أي لابسين ثباباً بيضاً . يقال : م المُسَيِّضة والمُسوِّدة ، بالكسر؟ ومنه حديث توبة كعب بن مالك : فرأى وجلا مُبيَّضاً يزول به السراب ، قال ابن الأثير : ويجوز أن يكون مُنْفِظاً ، بسكون الباء وتشديد الضاد ، من البياض أيضاً .

وبيضة ، بكسر الباء : اسم بلدة . وابن بينض : وجل، وقيل : ابن بيض وقولهم : سنه ابن بيض الطريق ، قال الأصمي : هو وجل كان في الزمن الأول يقال له ابن بيض عقر القته على تتنية فسد بها الطريق ومنع الناس من ساوكها ؛ قال عمرو بن الأسود الطهوى :

سَدَدُنَا كَمَا سَدَّ ابنُ بيضٍ طَرِيقَهُ، فلم تجِيدُوا عند الثَّنيَّةِ مَطَّلُمَا

قال : ومثله قول بُسَّامة بن حَزَّن :

كثوب ابن بيض وقاهم به ، فسد على السّالِكين السّبيـلا

وحمزة بن بيض: شاعر معروف ، وذكر النضر بن شبيل أنه دخل على المأمون وذكر أنه جَرى بينه وبينه كلام في حديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الحديث قال : يا نَضَرُ ، أنشيد في أخلب بيت قالته العرب ، فأنشدته أبيات حمزة بن بيض في الحكم بن أبي العاص :

مض

سجوض

تقول في والعُيُون هاجِعة : أَيِّ الرُّجُوهِ انْتَجَعْت ؟ قلت لها: أَيُّ الرُّجُوهِ انْتَجَعْت ؟ قلت لها: وأَيُّ وَجُدهِ إلا إلى الحَكم من يقل صاحبا مرادفيه : هذا ابن يبض بالباب ، يَبْتَسِم

منى يقل صاحبا مرادقيه :
هذا ابن ييض بالباب ، يبتسم
وأيت في حاشة على كتاب أماني ابن بري نخط الفاضل
وضي الدين الشاطي ، وحمه الله ، قال : حمز بن
ييض ، بكسر الباء لا غير . قال : وأما قولم سد ابن بيض الطريق فقال الميداني في أمثاله : وروى
ابن بيض ، بكسر الباء ، قال : وأبو عمد، وحمه الله ،
على الفتح في بائه على فتح الباء في صاحب المثل فعطفة عليه . قال : وفي شرح أسماء الشعراء لأبي عمر المطرق حمزة بن بيض قال الفراء : البيض جمع أبيض حبيرة بن بيض قال الفراء : البيض جمع أبيض

فهو بها سَيَّ ظَنَّا ، وليس له ، بالبيضتين ولا بالفيض، مدَّخرُ

والبَيْضَتَانَ، بالكسر والفتح : موضع على طريق الشام

مِن الكوفة ؛ قال الأخطل :

ویروی بالبیختین ، وذو ربیضان : موضع ، قال مزاجم :

> كما صاح ، في أفننان ضال عَشِيه " بأسفل ذي بيضان ، جُونُ الأخاطِب

وأما بيت جرير:
قعيد كما الله الذي أنشها له،

أَلِم تَسْمَعًا بِالبَيْضَيِّنِ المُنادِيا ؟

فقال ابن حبيب: البيضة ، بالكسر ، بالحرّ ن لبني

يربوع ، والبَيْضَة ، بالفتح ، بالصَّمَّان لبني دارم . وقال أبو سعيد : يقال لما بين العُدْرَيْب والعقبة بَيْضة ، قال: وبعد البَيْضة البَسِيطة ، وبَيْضاء بني جَدْية : في حدود الحطّ بالبحرين كانت لعبد القبس وفيها نخيل كثيرة وأحساء عَدْبة وقصور وجمّة ، قال : وقد أقتمن ما

مع القر امطة قيطة. إن الأعرابي: البيضة أرض بالدو" حفروا بها حتى أنتهم الربح من تحتهم فرفعتهم ولم يصاروا إلى الماء. قال شهر : وقال غيره البيضة أرض

بَيْضًاء لا نبات فيها ؛ والسُّوَّدة : أَرضَ بِهَا نَخْيلُ ؛ وقال رؤبة :

يَنْشُقُ عَنِي الحَرَانُ والبَرَّيْتُ، والبيضَةُ البَيْضَاءُ والحُبُوتُ

كتبه شير بكسر الباء ثم حكى ما قاله ابن الأعرابي.

فصل التاء المثناة فوقها ترض : يَرْيَاض مِن أَسباء النساء .

تعض : امرأة تعضُوضة ، قال الأزهري : أراها

الضَّيِّقَة ، والتَّعْضُوضُ : ضَرَّبُ مِن التَّمْر . قال الأَزْهِرِي : والتَّاء فيهما ليست بأصلية هي مشل تاء تَرَّ نُنُوقِ المُسَيِل ، وهي ما يجتمع من الطين في النهر. وفي الحديث : وأهدت لنا نَوْطاً من التَّعْضُوض ، بفتح التاء ، وهو تمر أسود شديد الحلاوة ، ومَعْدِنُهُ

هجر؛ قال ابن الأثير؛ وليس هذا بابه ولكنه ترجم عليه في الناء مع العين. وفي حديث عبد الملك بن عبير؛ والله لتَمْضُوصُ كَأَنه أَخْفَافُ الرَّبَاعِ أَطْيَبُ مِنْ هذا.

فصل الجيم

جعن : جعض : زَجْرُ الكَنْسُ .

جوض : الجَرَضُ الجَهَدُ ؛ جَرَضَ جَرَضاً : غَضَ. والجَرَضُ اللهِ . والجَرَضُ ،

بالتحريك : الرَّبِقْ بَغَصُ به . وجَرِضَ بِرِيقِـه : غَصَّ كأنه ببتلعه ؛ قال العجاج :

جرض

#### كأنتهم من هالك مُطاح، ورامِق بَجْرَضُ بالضِّبَاحِ

قال : يَجُرَضُ يُغَصُ . والضّيَاحُ : اللّبَنُ المّدَيقَ الذي فيه الماء . الجوهري : يقال جَرَضَ بِريقِه يَجْرِضُ مثال كَسَرَ يَكْسِرُ ، وهو أَن يَبْتَلِع رَبِقَهُ على هم وحُزُن بالجَهُد . قال ابن بري : قال ابن القطاع صوابه جَرَضَ يَجْرَضُ مشال كَسِرَ ابْ القطاع صوابه جَرَضَ يَجْرَضُ مشال كَسِرَ يَكْبَرُ ، وأَجْرَضَهُ بِريقه أَي أَعْصَهُ . وأَعْلَمْتَني جَرَرِضُ يَعْمُ أَي أَعْصَهُ . وأَعْلَمْتَني جَرَرِضُ بنفسه أَي باعد أَن لم يَكَدُ ، وهو يَجْرَضُ بنفسه أَي يكاد يَقْضِي .

والجريض : اختلاف الفَكانِ عند الموت . وقولهم : حال الجريض دون القريض قيل : الجريض الغصة والقريض الخصة والقريض والقريض الخريض الغصص والقريض المستعر ؛ وقيل : الجريض الغصص والجريض الشعر ؛ وقال الرياشي : القريض والجريض تبلغ الرابق ، والقريض صو ت الإنسان ؛ وقال زيد بن الرابق ، والقريض صو ت الإنسان ؛ وقال زيد بن المرابق والجريض مند كل أمر كان مقدوراً عليه فحيل دونه ، أول من قاله عبيد بن الأبرص .

# وخانيق ذي غُصّة جبر ياص

قال : خانق مَخْنُوق دي خَنْق ، والجمع جَرْضَى . وإنه ليَجْرَضُ الرِّيقَ على هم وحزن ، ويَجْرَضُ مُ على الرِّيق على الرِّيق عَيْظاً أي بَبْتَلِعه ، ويقال : مات فلان جريضاً أي مريضاً مغموماً ، وقد جَرِضَ كَجُرَضُ جَرَضاً شديداً ؟ وقال رؤبة :

ماتنُوا جَوَّى والمُفْلِيْنُونَ جَرَّضَى

أي حَزَ نِينَ. ويقال : أَفْلَـتَ فَلانُ جَرَيْضًا أَي بِكَاهُ يَقْضِي ؛ وَمِنه قول امرىء القبس :

وأفللتَهُنَّ عِلْبَاءٌ جَرِيضًا ، ولو أَدْرَكْنَهُ صَفِرَ الوطابُ

والجريضُ: أَنْ يَجْرَضَ على نفسه إِذَا قَضَى . وفي حديث علي ": هل يَنْ تَظِرُ أَهَلُ بَضَافَةِ الشّبابِ إِلا عَلَزَ القَلَقِ وغَصَصَ الجَرَضُ ؟ الجَرَضُ ؟ الجَرَضُ ؟ اللّمَتِ بِعَلَمْ الروحُ الحَلَقَ ، والإنسان جَريضُ " الليث : الجَريضُ المُقْلِت بعد شَرَ ؟ وقال امرؤ القيس :

كَأَنَّ الفَتَى لَم يَغْنَ فِي النَّاسِ لَيْلَةً ، إذا اخْتَكَفَ اللَّحْيَانِ عِنْدَ الجَّرِيضِ

وبَعِيرِ مَرْ وَاضْ : دُو عُنُنَيْ جِرْ وَاضٍ . وَجُرَاضٌ : عظيمة ؛ وأنشد :

> إن لها سانية تُهّاضا ، ومَسكَ ثَنَوْدٍ سَحْبَلًا جُراضا

ان بري : الجُراضُ العظيم . وجبل جَرْ واضُ : عظيم . الأَزهري في حرف الشين : أهبلت الشين مع الضاد إلا حرفين : جبل شير واض وخو صُخم ، فإن كان ضغماً ذا قبصرة عليظة وهو صُلْب فهو جير واض ؟ قال رؤبة :

به نَدُنَّقُ القَصَرَ الجِرْواضا

الجوهري: الجِرْياضُ والجِرْواضُ الضخم العظم البطم البطن . قال الأصمي: قلت لأعرابي : ما الجِرْياض؟ قال : الذي بطنُه كالحياض .

وجبل جُرائِض : أكُول ، وقيل : عظيم ، هنرته ذائدة لقولهم في معناه جِر واض التهذيب : جبل جُرائِض وهو الأكول الشديد القصل بأنيابه الشجر . أبو عبرو : الذّفِر العظيم من الإبل ، والجُرائِض مثله . قال ابن بري : حكى أبو حنيفة في كتاب النبات أن الجُرائِض الجَمَل الذي تَجْطِيم كل شيء بأنيابه ؟ وأنشد لأبي محمد الفقعسي :

بَنْسَعُها ذو كِدْنَةٍ جُرُائِضُ ، خَشَبِ الطَّلْعِ هَصُورٌ هائِضُ ، مِنْتُ بَعْنَشُ الغرابِ البائضُ

ورجل جر ياض : عظيم البطن . ابن الأنباري : الحُراضِية ُ الرجل العظيم ؛ وأنشد :

> يا رَبِّنَا لَا تُبْقِ فِيهِم عاصِية ، في كل يوم هِي لي مُناصِية تُسامِر ُ الحَيُّ وتُضْحي شاصِية ، مِثْل الْهَجِينِ الأَحْمَرِ الجُراضِية

ويقال: رجل جُرائِض وجُر ئِض مثل عُلايط وعُلسَط ؛ حكاه الجَرهري عن أَبي بكر بن السراج. ونعجة جُرائِضة وجُر ئِضة مثال عُلسَطة: عريضة ضخمة . وناقة جُراض : لطيفة بولدها ، نعت للأنثى خاصة دون الذكر ؛ وأنشد:

> والمَرَاضِيعُ دائِسِاتُ تُرَبِّي النَّمَايا سَلِيلَ كُلُّ جُراضِ

> > والجُرْرَ ثِصْ : العظم الحَلْثَق .

جوبض : الجُرُ بيض والجُر ئيض : العظم الحلق . جوفض : قال الأزهري : قال ان دريد في كتابه رجل عُدهض جُر افيض جُر اميض ، وهو الثقيل الوَخم ؛

قال الأزهري : قوله رجل عُلاهِض منكر وما أراه محفوظاً ، وذكره ابن سيده أيضاً .

جومض: قال الأزهري: قال ابن دريد في كتابه رجل عُلاهِض جُرافِض جُرامِض وهو الثقيل الوخيم، قال الأزهري: قوله رجل عُلاهِض منكر وما أراه عفوظاً، وذكره ابن سيده أيضاً وقال: الجُرامِض والجُر ميض الأكرول الواسع البطن، والجر ميض الطن، والجر ميض الطن، والجر ميض الطن، والجر ميض الطن

جفض : جَصَّضَ عليه بالسيف : حَمَلَ . وجَضَّضْتُ عليه بالسيف : حَمَلَت عليه . وقال أبو زيد : جَضَّضَ عليه حَمَلٌ ، ولم يَخُصُّ سيفاً ولا غيره . ابن الأعرابي : جَصَّ إذا مَشَى الجيضَّى، وهي مِشْيَةً " فيها تبختر .

جلهض : رجل جُلاهِضْ : ثقيل وَخَيمٌ .

جهض : أَجْهَضَت الناقة إجْهَاضاً ، وهي مُجْهِضُ : أَلقت ولدها لغير عام ، والجمع مَجَاهِيضُ ! قال الشاعر :

في حراجيج كالحني" متعاهيه ض ، تخيدان الوجيف وخد النَّعام

قال الأزهري: يقال ذلك للناقة خاصة ، والاسم الجيهاض ، والولد جَهِيض ؛ قال الشاعر :

يَطِيْرَ حَنْ بالمُهَامِهِ الْأَعْنَفَالِ كُلُّ جَهِيضٍ لَـثِقِ السَّرْبَالِ

أبو زيد : إذا ألقت الناقة ولدها قبل أن يَسْنَسَينَ خلقُه قبل أَجْهَضَت ، وقال الفراء : خدْج وحَديج وجهض وجهض للمُجْهَض . وقال الأصمي في المُجْهَض : إنه يسمى مُجْهَضاً إذا لم يَسْنَسَين تَخلقُه،

جهض

حبض

قال: وهذا أصح من قول الليث إنه الذي تم خلقه ونفخ فيه روحه . وفي الحديث: فأجهَضَت جَنيناً أي أسقطت حملها ، والسقط جَهيض ، وقيل : الجَهيض السقط الذي قد تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش .

والإجهاض : الإزالاق . والجهيض : السَّقيط . الجوهري : أَجْمُ ضَت الناقبة أي أسقطت ، فهي مُجْهِض ، فإن كان ذلك من عادتها فيي مجهاض ، والولد مُجْهَضُ وجَهيضُ . وصادَ الجارحُ الصَّيْدَ فأَحْهَضْناه عنه أي نحسناه وعَلَـسُناه على ما صادّه ، وقد يُكون أَجْهُضُته عن كذا بمعنى أَعْجَلَتْـه . وأَجْهَضَهُ عَنِ الْأَمْرِ وَأَجْهَشَهُ أَيِ أَعْجَلَكَ . وَأَجْهَضُتُهُ عن أمره وأنكرصته إذا أعملته عنه وأحبيضته عن مكانه : أَزَالُته عنه . وفي الحديث : فأجَّهُضُوهم عن أثنَّة الهم يوم أُحُد أَى نَحَّوهم وأُعجلوهم وأزالوهم. وجَهَضَى فلان وأجهضَى إذا عَلَبَك على الشيء. ويقال : قُنْتِلَ فلان فَأَجْهِضَ عنه القوم أي غُـُلبوا حَتَّى أَخِذَ مَنْهُم . وفي حديث محبد بن مسلمة أنه قَصَدَ يُوم أُحُدُ وجلًا قال: فجاهَضَني عنه أبو سُفْيان أَى مَانَعَنَى عَنْهُ وَأَوْالَنِي . وَجَهَنَّكَ جَهُضًّا وَأَحِبُّضَهُ: غَلَبُهُ . وقُنُتُلَ فَلانٌ فَأُجُّهُضَ عَنه القوم أَى غُلبُوا حتى أخذ منهم .

والجاهض من الرجال : الحديد النَّفْس ، وفيه جُهُوضة وجَهاضة . ابن الأعرابي : الجَهاض ثمرُ الأراك ، والجِهاض المهانعة .

**جوض:** رجل جَوَّاضُّ: كَجيَّاض.

وجَوْض : من مساجد سيدنا رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتبوك .

جيض : جاص عن الشيء تجيض ُ جَيْضاً أي مال وحاد عنه ؛ والصاد لغة عن يعقوب ؛ قال جعفر بن عُلْمة الحارثي :

ولم نَدُو إِنْ جِضْنَا عَنِ المُوتَجَيِّضَةً ، كم العَمْرُ باق ، والمَدَى مُتَطَاوِلُ ُ

الأصمعي: جاضَ تجيضُ جَيْضَةً وهو الرَّوَعَانُ والمُدُولُ عن القصد؛ وقال القطامي يصف إبلًا:

وتَرَى لِجَيْضَتِهِنَّ عَنْدَ رَحِيلِنَا وَهَلَا ، كَأْنَّ بِهِنَّ جُنُّةً أَوْلَـَقِ

وفي الحديث: فجاصَ الناسُ جَيْضَةً. يقال: جاصَ في القتال إذا فرَّ ، وجاصَ عن الحق عدل ، وأصل الجَيْضِ الميل عن الشيء، ويروى بالحاء المهملة والصاد المهملة.

أبو عبرو: المِشْية الجِيضُ فيها اختيالُ ، والجِيضُ مثال الهِجَفُ مشية فيها اختيال . وجاضَ في مشيته: تبخُرُ ، وهي الجِيضُ ، وإنه لجِيضُ المِشْية ، ورجل جَيَّاضُ ، ابن الأعرابي : هو يمني الجيئضَ ، بفتح الياء، وهي ميشية مجتال فيها صاحبها ؛ قال رؤبة :

مِن بَعْدَ جَدَّتِي المِشْيَةِ الْجِيَّضَى، فَقَدَّ مُنْقَضًا مُنْقَضًا

#### فصل الحاء المهملة

حبض : حَبَضَ القلبُ كِخْبِضُ حَبْضاً : ضرب ضرباناً شديداً ، وكذلك العرقُ كِخْبِضُ ثُم يَسْكُن ، حَبَضَ العرقُ كِخْبِض ، وهو أَشْدُ من النَّبْض . وأصابت القوم داهية من حَبَضِ الدهر أي من ضربانه .

والحبِّضُ: التعرُّكُ . وما له حَبَّضُ ولا نَبِّضُ "،

عراك الباء، أي حركة، لا يستعبل إلا في الجحد ؛ الحبض : الصوت ، والنبض : اضطراب العرق . ويقال : الحبض ويقال : الحبض حبض الحياة ، والنبض نبيض نبيض العروق . وقال الأصعي : لا أدري ما الحبض وحبض وحبض الوتر أي أنبض ، وتبد الوتر ثم ترسله فتعبض محبضاً وحبضاً : وهو أن تنزع في القوس ثم ترسله فيسقط بين يديك ولا يصوب ، وصوابه السهم وعبض أن يقع السهم وصوابه السقامنه ، وقبل : الحبض أن يقع السهم وين يدي الرامي إذا رمى ، وهو خلاف الصارد ؛ قال وروة :

#### ولا الجدّى من مُنْعَبِ حَبَّاضِ

وإحباضُ السهم : خلاف إصرادِه . ويقال : حَبِّـضَ السهمُ إذا ما وقع بالرَّميَّة وقعاً غير شديد ؛ وأنشد :

# والنبل ُ يَهْوِي خَطَّأً وحَبَضًا

قال الأزهري: وأما قول الليث إن الحاميض الذي يقع بالرمية وقعاً غير شديد فليس بصواب ؛ وجعل ابن مقبل المتحاميض أوتار العود في قوله يذكر مُفَنَيَّة تُحَرِّكُ أُوتَارَ العود مع غنائها :

# فُصْلَى تُنَازَعُها المتحامِضُ تُرجَعُها، حَدْاء لا قَطِعٌ ولا مِصْحَالُ

قال أبو عمرو: المتحابض الأو قار في هذا البيت. وحبَضَ حق الرجل تجميض حبوضاً: بَطلَ وذهب، وأحبَضَه هو إحباضاً: أبطلك . وحبَضَ ماء الركية تجميض حبوضاً: نقص وانحدر؛ ومنه يقال: حبَضَ حق الرجل إذا بطل . وحبَضَ القوم تجميضون حبوضاً: نقصواً . قال أبو عمرو:

الإحباض أن يُكُدّ الرجل رَكيتُه فلا يَدَعَ فيها ماء ، والإحباط أن يذهب ماؤها فلا يعود كما كان ، قال : وسألت الحصييّ عنه فقال : هما بمعنى واحد. والحبيّاض : الضّعف . ورجل حابيض وحبّاض : منسك لما في يديه تجيل . وحبّض الرجل : مات ؟ عن اللحياني .

والمحبّض : مشوّر العسل ومنسد ف القُطش . والمتحابيض : منسادف القطن ؛ قال ابن مقسل في محابيض العسل يصف نتخلًا :

كَأَنَّ أَصُواتُهَا مِنْ حِيثُ تَسْمَعُهَا ﴿ صَوْتُ الْمُحَادِينَا صَوْتُ الْمُحَادِينَا

قال الأصمعي: المتحابض المتشاور وهي عيدان يُشارُ بها العسل ؛ وقال الشنفرى :

> أو الحَشْرَم المبثوث حَشْعَتْ كَابْرَهُ مَعَابِيضٌ ۚ أَرْسَاهُنَّ شَارِ مُعَسَّلُ

أراد بالشاري الشائر َ فقلَه . والمُتحارِينُ : ما تَسَاقطُ من الدَّبْرِ في العسل فياتُ فيه .

حوض : التَّحْرِيض : التَّحْضِيض . قال الجوهري : التَّحْرِيضُ على القتال الحَثُّ والإحماء عليه . قال الله تعالى : يا أبها الذي حرّض المؤمنين على القتال ؟ قال الزجاج : تأويله حُثَّهم على القتال ، قال : وتأويل التَّحْرِيض في اللغة أن نحن الإنسان حَثَّا الإنسان حَثَّا الذي قد قارب الهلاك . قال ابن سيده : وحرَّضَه الذي قد قارب الهلاك . قال ابن سيده : وحرَّضَه حَفَّه . وقال اللحياني : يقال حارَض فلان على العمل وواكب عليه وواظب وواصب عليه إذا داوم والقتال ، فمعني حرِّض المؤمنين على القتال حُنَّهم على أن يُحارِضُوا أي يُداو مُوا على القتال حَنَّهم على أن يُحارِضُوا أي يُداو مُوا على القتال حَنَّهم على أن يُحارِضُوا أي يُداو مُوا على القتال حَنَّهم على أن يُحارِضُوا أي يُداو مُوا على القتال حيى

ورجل حرض وحرض: لا يرجى خيره ولا يخاف شرأه ، الواحد والجمع والمؤنث في حرض سواء ، وقد جمع على أحراض وحرضان ، وهو أعلى ، فأما حرض ، بالكسر ، فجمعه حرضون لأن جمع السلامة في فعل صفة أكثر ، وقد يجوز أن يكسر على أهال لأن هذا الضرب من الصفة ربا كسسر عليه نحو تشكد وأشكاد الأزهرى عن الأصعى: ورحل حادضة

كِمْرِضُها حَرَّضاً: أفسدها. ورجل حَرَضُ وحَرَضُ وَحَرَضُ أَي فَاسد مريض في بنائه، واحدُه وجمعه سواه. وحَرَّضه المرضُ وأحرَّضة إذا أشفى منه على شرف الموت، وأحرَضَ هو نفسه كذلك.

للذي لا خير فيه. والحير ضان: كالحير ض والحير ض،

والحَرَ ضُ والحَرَضُ الفاسد . حَرَضَ الرحلُ نَفْسَهُ

الأَزْهِرِي : المُتُحْرَضُ الهالك مَرَضاً الذي لا حيَّ فيُرْجَى ولا ميث فيُوأَس منه ؛ قال امرؤ القيس:

أرى المرة ذا الأذواد يُصْبِعُ مُحْرَضًا كَارِينَ مُريضَ كَارِينَ مُريضَ

ويروى : مُعرِضاً . وفي الحديث : ما مِنْ مُؤْمِنِ
عَرْضُ مَرَضاً حَى يُعرِضَهُ أَي يُدْ نِفَهُ ويُسْقِمَهُ أَعُ
أَحْرَضَهُ المرض ، فهو حَرِضٌ وحادِضٌ إذا أفسد
بدنه وأَسْفى على الهلاك . وحَرَضَ كَعُرُضُ وبَعَرُضُ لَا يَعْدُونَ عَلَى الهلاك . وبقال : كذّب كَذْبَة فَأَحْرَضَ نفسه أَي أَهلكها . وبقال : كذّب كذّبة فأحرض أي هالك . ونقا مرضان : ساقطة . وجبل حَرَض أي هالك ، وكذلك الناقة بغير هاء . وقال الفراء في قوله تعالى : حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ، بقال : رجل حررض وقوم حرض وامرأة حررض " يكون مؤحداً على كل حال ، الذكر وامرأة حررض " يكون مُوحداً على كل حال ، الذكر وامرأة حررض " يكون مُوحداً على كل حال ، الذكر

والأنثى والجبع فيه سواء ، قال : ومن العرب من يقول للذكر حارض وللأنثى حارضة ، ويثنى ههنا ويجمع لأنه خرج على صورة فاعل ، وفاعل يجمع . قال : والحارض الفاسد في جسمه وعقله ، قال : وأما الحرض فترك جمعه لأنه مصدر بمنزلة دَنَف وضَنَى ، وقال قوم دَنَف وضَنَى ، وقال الزجاج : من قال رجل حَرَض فيعناه ذو حَرَض ولذلك لا يثنى ولا يجمع ، وكذلك رجل دَنَف ذو دَرَف ذي فولد في قوله : حتى تكون حَرَضاً ، أي مُدْنَفاً ، وهو مُحْرَض ؛ وأنشد :

أَمِنْ ذِكْرِ سَلْمُنَى غَرْ بُهُ أَنْ نَأْتُ بِهَا، كَأَنَّكَ حَمَّ للأَطِبَّاءِ مُحْرَضُ ?

والحَرَضُ؛ الذي أذابه الحزن أو العشق وهو في معنى مُعْرَضُ ، وقد خَرَضَ الحُبُّ مُعْرَضُ ، وقد خَرَضَ ، بالكسر ، وأَحْرَضَه الحُبُّ أي أفسده ؛ وأنشد للعَرْجِيِّ:

> إني امرؤ لرّج" بي حُدَّبً"، فأحْرَ ضَني حتى بكيت '، وحتى سُفْتَي السُّقَمَ

أي أذابني . والحرّض والمُنحرّض والإحريض : الساقط الذي لا يقدر على النهوض ، وقيل : هو الساقط الذي لا خير فيه . وقال أكثتم بن صيّفي : سئوة حمل الناقة يُحرّض الحسب ويدير العدرو ويُقوعي الضرورة ؛ قال : يُحرّضه أي يُسقطه . ورجل حرّض : لا خير فيه ، وجمعه أحر اض ، والفعل حرّض : لا خير فيه ، وجمعه أحراض ، والفعل والحرّض : الرّديء من الناس والكلام ، والجمع أحراض ؛ فأما قول رؤبة :

يا أَيُّهَا القائِلُ فَوْ لَا حَرْضًا

فإنه أحتاج فسكنه . والحَرَّصُ والأَحْرِاصُ ! السَّفِلة من الناس . وفي حديث عوف بن مالك : وأيت مُحكِمِّم بن حَثَّامة في المنام فقلت : كيف أنتم ؟ فقال : بحير وحد ال ربينا رحياً عَفَر النا ، فقلت : لكاتب عبر الأحراض ، قلت : ومن الأحراض ، قال : لكاتبا غير الأحراض ، قلت : ومن الأحراض ، قال : الذين يُشار أ إليهم بالأصابع أي اشتهروا بالشر " ، وقيل : هم الذين أسرفوا في الذنوب فأهلكوا أنفسهم ، وقيل : أواد الذين فسندت مذاهبه .

والحُرُّ فَ : الذي يَضُرِبُ للْأَيْسَادِ بِالقِدَاحِ لا يَكُونَ لِلاَ سَاقَطَا، يَدَّعُونَهُ بِذَلِكُ لُوذَالتِهِ ؟ قَالَ الطرماح يَصَفَ حِبَادِاً :

> ويَظَلُّ المُلَلِيءُ يُوفِي على القرْ ن عَذُوباً، كالحُرْضَة المُسْتَفَاضِ

المُسْتَفَاضُ ؛ الذي أُمرِ أَن يُفيضَ القداح ، وهذا البيت أورده الأزهري عقيب روايته عن أَبي الهيم . الحُرْضَةُ : الرجل الذي لا يشتري اللحم ولا يأكل بثمن إلا أن يجده عند غيره ، وأنشد البيت المذكور وقال : أي الوقب الطوايل لا يأكل شيئاً . ورجل محروض : مر ذول ، والاسم من ذلك الحراضة والحروض ، وقد حرض وحرض وحرض عرضاً ، فهو حرض ، ورجل حارض : أحبق ، والأنثى بالها ، وقوم حرضان : لا يعرفون مكان سيده ، والحرض : الذي لا يتخذ سلاحاً ولا يُقاتِل . والإحريض : قيل : هو والإحريض ، قيل : هو المخصفر ؛ قال الراجز :

أَرَّقَ عَيْنَيْسِكَ ، عن الفُيُوسِ ، بَرْقُ مَرَى في عادِضٍ بَهُوضٍ

# مُلْنَتَهِبُ كُلِّهِبِ الإحريضِ ؛ نُوْجِي خَراطِيمَ عَسَامٍ بِيضِ

وقيل: هو العُصْفر الذي يجمل في الطبخ ، وقيل: حَبُّ العصفر . وثوب مُحَرَّضُ: مصوع بالعُصْفُر . والحُبُرُضُ : من نَجيل السباخ ، وقيل : هو من الحبض ، وقيل : هو الأشنان تنعسل به الأيدي على أثر الطعام ، وحكاه سببويه الحرَّض ، بالإسكان، وفي بعض النسخ الحُبرُض ، وهو حلقة القُرْط . والحَبرُ ض ؛ وهو النو فلة . والحَبرُ ض ؛ الذي يُحْرِق الحِصُّ والحَبرُ صُ ؛ الذي يُحْرِق الحِصُّ والوقيد الذي يُحْرِق الحِصُّ والوقيد عليه الناو ؛ قال عدي بن ذيد :

مِثْل نارِ الحَرَّاضِ يَجْلُو ذُرَّى المُنْزُّ نَ لِمِنْ شَامَـهُ ، إذا يَسْتَطِيرُ

قال ابن الأعرابي: شبّه البرق في سرعة وميضه بالناو في الأشنان لسرعتها فيه ، وقيل : الحكراض الذي يُحْرِقُ يُعالِج القِلْتِي . قال أبو نصر : هو الذي يُحْرِقُ الأشنان . قال الأزهري : شجر الأشنان يقال له الحروض وهو من الحبض ومنه يُسوَّى القِلْتِي الذي تغسل به الثباب ، ومجرق الحبض دطباً ثم يرش الماه على وماده فينعقد ويصير قِلْباً . والحرَّاضُ أبضاً : الذي يُوقد على الصَّخْر ليتخذ منه 'نودة أو جصًا ، والحرَّاضُ أبضاً : الموضع الذي يُحْرَقُ فيه ، وقيل : الحرَّاضُ أبضاً ، الحرَّاضُ أبضاً نيخذ منه القِلْتِي الصبّاغِين، كل ذلك الحرَّاضُ والإحريضُ : الذي يُوقد على الأشنان الم والحريضُ : الذي يُوقد على الأشنان والحرَّاضُ والمحريضُ : الذي يُوقد على الأشنان والحرَّاضُ والمحريضُ : الذي يُوقد على الأشنان والحرَّاضُ والمحريضُ : الذي يُوقد على الأشنان .

وأَحْرَضَ الرجلُ أَي وَلَـدَ ولدَ سَوْءٍ. والأَحْراضُ والحُـرُ ثنانُ: الضَّعافُ الذين لا يُقاتِـلونَ؟ قال الطرماح:

> مَنْ يَرُمْ جَمْعَهُم كِيدَاهُم مِراجِيهِ حَ حُسَاةً للعُزَّلِ الأَحْراضِ

وحَرَّضُ : ماء معروف في البادية . وفي الحـديث ذكر الحُرُضُ " بضتين ، هو واد عند أُحُد . وفي الحديث ذكر حُرَّاض ، بضم الحاء وتخفيف الراء : موضع قرب مكة ، قبل : كانت به العُزَّى . `

حرفض : الحر فيضة : الناقة الكريمة ، عن ابن دريد ؟ قال الشاعر :

وقتُلُم مَهْرِيَّة حَرَافَض

شبر : إبل حَرَافِضُ مَهَاذِيلُ صُوامِ .

حفض : الحَفْ : ضرّب من الحَث في السير والسوق وكل شيء . والحَضُ أيضاً : أن تَحَث على شيء لا سير فيه ولا سوّق ، حَضّة بِعَضْة حَضّا وحَضَضَه وهم يَتَعاضَون، والامم الحَنْ والحِضّيضَى كالحِشيثى، ومنه الحديث : فأين الحِضّيضَى ? والحَنْضَيضَى أيضاً، والكسر أعلى ، ولم يأت على فعيلتى ، بالضم ، غيرها . قال ابن دريد : الحَضُ والحَنْضُ لغتان كالضّعْف والصّعف ، قال : والصحيح ما بدأنا به أن الحَضَ المصدر والحَنْضُ الامم . الأزهري : الحَضُ الحَتُ على الحَيْر .

ويقال: حَضَضْت القوم على القتال تَعْضَيْضاً إذا حَرَّضْتُهم. وفي الحديث ذكر الحَضَّ على الشيء جاء في غير موضع. وحَضَّضَه أي حَرَّضه. والمُنحاضة: أن يَعْشَتُ كُلُّ واحد منهما صاحبَه. والتعاضُ : التعانُه، وقرىء: ولا تُعاضُون على طعام المسكين؛

قرأها عاصم والأعبش بالألف وفتح التاه قد وقرأ أهل المدينة : ولا يَحْضُون ، وقرأ الحسن: ولا تَحْضُون ، وقرأ الحسن: ولا تَحْضُون ، وقرأ بعضهم : ولا تُحاضُون ، برفع النساء ؛ قال الفراء : وكل صواب ، فين قرأ تُحاضُون فيعناه يَحْضُ بعضُكم بعضاً ، ومن قرأ تَحْضُون فيعناه تأمرون بإطعامه ، بعضاً ، ومن قرأ تَحْضُون فيعناه تأمرون بإطعامه ، وكذلك محضُون . ابن الفرج : يقال احتضضنت نفسي لفلان وابتضضنت الفرج : يقال احتضضنت الفيلان وابتضضنت الفالان وابتضضنت الفلان وابتضضنت الفلان وابتضضنتها إذا استراد الها

والحُنفُضُ والحُنفَضُ : دواءٌ يتخذ من أبوال الإبل، وفيه لفات أُخَرَ ، روى أبو عبيدَ عن اليزيدي : الحُـُضَصُ \* والحُضَظُ والحُظُظُ والحُظَظُ ، قال شبر ; ولم أسبع الضاد مع الظاء إلا في هذا ، قال : وهو الحُدُلُ . قال ابن برى : قال ابن خالوبه الحُنظُظُ والحُظَظُ بالظاء ، وزاد الخليل : الحُضَظُ بضاد بعدها ظاء ، وقال أبو عبر الزاهد: الحُضُــذُ بالضاد والذال ، و في حديث طاووس : لا بَأْسَ بالحُنْضَصْ ، دوى ابن الأثيرَ فيه هذه الوجوءَ كلُّها ما خلا الضادَ والذالَ ، وقال : هو دواء يُعْقَدُ من أبوال الإبل ، وقيل : هو عَقَـَّارٌ منه مكي ومنه هندي ، قال : وهو عُصارة شمر معروف ؛ وقال ابن درید : الحنصُص والحُمُصَص صبغ من نحو الصَّنَوُ بُرَرِ وَالمَارُ \* وَمَا أَسْبِهِمَا لَهُ ثُوهَ كالفُلُّفُل وتسبى شجرته الحُصُصُ ؛ ومنه حديث سُلْمَ بن مُطَيِّرٍ: إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواءً أو حُضَضاً . والحُبُضُض : كَلْحُلُ الحُنُولَانَ } قال ابن سيده : والحُنْضَصُ والحُنْضُصُ ، بفتح الضاد الأُولى وضبُّها، داءٌ ﴾ وقيل : هو دواءٌ ، وقيل : هو عُصارة الصَّبر .

والحَضِيضُ : قَرَارُ الأَرْضُ عَنْدُ سَفَحَ الجَبَلُ ، وقيل : هو في أَسْفَلُه ، والسَّفْحُ مِنْ وَرَاءُ الحَضِيضِ، فالحَضِيضِ، فالحَضِيضِ مَا يَلِي السَفْحِ والسَفْحِ دُونُ ذَلِكُ \* وَالجَمْعُ

أَحِضَةً وَحُصُصُ . وفي حديث عثان : فتحرك الجبلُ على تساقطت حِجارتُه بالحَصْيض . وقال الجوهري: الحَضِيضُ القرار من الأرض عند مُنْقَطَع الجبل ؟ وأنشد الأزهري لبعضهم :

الشَّعْرُ مُعْبِ وطَّويلُ سُلَّمُهُ ، إذا ارْتَقَى فيه الذي لا يَعْلَمُهُ ، ذلَّت به إلى الحَضِيضِ قَدَمُهُ ، يُريد أن يُعْرِبُه فيعْجِمُهُ ، والشَّعْرُ لا يَسْطيعه مَنْ يَظْلِيمُهُ ،

وفي حديث يحيى بن يعمر : كتب عن يويد بن المهكس المهكس إلى الحجاج : إنا لكينا العدو فقعك المهوات واضطر روناهم إلى عرعرة الجبل وغن بحضيضه وفي الحديث : أنه أهدى إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، هدية فلم يجد شيئاً يضعها عليه ، فقال : ضعه بالحضيض فإغا أنا عبد آكيل كم يأكل العبد ، يعني بالأرض . قال الأصعي : الحيض كالمثملي وهو منسوب الحجر الذي تجده بحضيض الجبل وهو منسوب كالسهلي والده هري ؛ وأنشد لحميد الأرقط يصف فرساً :

وأباً بدئق الحبر الحنفيا

وأحمر حُضِي : شديد الحمرة. والحَصْمُصُ : نبت . حفض : الحَمَّضُ : مصدر قولك حَمَضَ العُودَ كَمُعْضُهُ حَمْضًا حَمَاه وعَطَهُه ؟ قال رؤية :

> إمّا نَرَيْ دَهْراً حَناني حَفْضا ، أَطْرَ الصَّناعَينِ العَريشُ القَعْضا

فجعله مصدراً لحناني لأن حَناني وحَفَضَي واحد . وحَفَّضْت الشيء وحَفَضْته إذا أَلْقَبْته . وقـال في

قول رؤبة حَناني حَفْضاً أي ألقاني؛ ومنه قول أُمية : وحُفِّضَت الثَّذور' وأرْدَفَتْهُمْ فَضُولُ الله ، وانتنهَتَ ِالقُسومُ

قال : القُسومُ الأَّمَان ، والبين في صفة الجنة . قال : وحُفَقَضَت طُومِنَت وطُر حَت ، قال : وحَدَلك قول رؤبة حَناني حَفْضاً أي طامن مني، قال : ورواه بعضهم حُفَقَضَت البُدور ، قال شمر : والصواب النذور . وحَفَضَ الشيءَ وحَفَضَه ، كلاهما : قَسَرَه وألنقاه ، وحَفَضَت الشيءَ : أَلْقَيْتُه من يدي وطرحته .

والحَفَضُ: البيت ، والحَفَضُ مَناعُ البيت ، وقيل ، متاعُ البيت إذا هيئ العمل . قال ابن الأعرابي : الحَفَضُ قُمَاشُ البيت وردي المتاع ورداله والذي يُحْمَلُ ذلك عليه من الإبل حقص "، ولا يكاد يكون ذلك إلا وذال الإبل ، ومنه سمي البعير الذي يحمله حقضاً به ، ومنه قول عمرو بن كلثوم:

وَيُحَوِّنُ إِذَا عِمَادُ الْحَيِّ خَرَّتُ على الأَحْفَاضِ ، نَمَنْنَعُ مَا يَلِينَا

قال الأزهري: وهي هبنا الإبل وإنا هي ما عليها من الأحمال، وقد روي في هذا البت: على الأحفاض وعن الأحفاض عنى الأحفاض عنى الأحفاض عنى الإبل التي تحمل خر ثي البت، فعمل المتاع أي خر تعن الإبل التي تحمل خر ثي البت، ومن قال على الأحفاض عنى الأمنعة أو أوعيتها كالجوالق ونحوها ؛ وقيل : الأحفاض ههنا صعاد الإبل أول ما تتر كب وكانوا يتكنونها في البوت من البر د ، قال ابن سيده : وليس هذا بمعروف ومن أمشال العرب السائرة : يوم بيوم الحنقض ومن أمشال العرب مثلا للمهاواة بالسوء ؛ والمنهو ؛ والمنهو وأنه

المُنْطَوَّحُ ، والأصل في هذا المثل زعبوا أن رجلًا كان بنو أخيه يُؤذُ ونه فدخلوا بيته فقلبوا متاعَه، فلما أَدْرَكَ ولدُه صنعوا مثل ذلك بأخيه فشكاهم فقال :

### يَوْمْ بيوم الحَفَضِ المُجَوَّدِ

يضرب هذا الرجل صَنَع به رجل شيئاً وصَنَع به الآخر مثلة ، وقيل : الحقض وعاء المتاع كالجنوالق ويحوه ، وقيل : بل الحقض كل جُوالق فيه متاع القوم . قال يونس : ربيعة كلها تجعل الحقض البعير وقيس تُجعل الحقض المتاع . والحقض أيضاً : عبود الحباء . والحقض : البعير الذي يحمل المتاع . الأزهري : قال ابن المظفر الحقض قالوا هو القعود بما علمه ، وقال : الحقض البعير الذي يحمل خروي المتاع ، والجمع أحفاض ؛ وأنشد لرؤبة :

# يا ابن قُدُووم لَـسْنَ بالأَحْفاضِ، من كلِّ أَجَأَى مِعْذَم عَضَّاضِ

المعند من الإبل أول ما يركب والحقص أيضاً: الصفير من الإبل أول ما يركب والجمع من كل ذلك أحفاض وحفاض وحفاض وإنه لتحقض علم أي قليله رئه ، شبه علمة في قلته بالحقض الذي هو صغير الإبل ، وقبل : بالشيء المملقى . ويقال : نعم حقض العلم هذا أي حامله . قال شير : وبلغني عن ابن الأعرابي أنه قال يوماً وقد احتمع عنده جماعة فقال: هؤلاء أحفاض علم وإغا أخذ من الإبل الصغار . ويقال : إبل أحفاض أي ضعفة .

و في النَّوادر : حَفَّضَ الله عَنْه وحَبَّضَ عَنْه أَي سَنَحَ عَنْه وخَفَّفَ.

قال ابن بري : والحَـفيضَةُ الحَـليَّة التي يُعَـسُل فيها النحل ، وقال : قال ابن خالويه وليست في كلامهم إلا

في بيت الأعشى وهو :

# نَجُولًا كَدَرُ داق الحَفيضَة مَرْ هوباً ، له حول الوَقنُودِ زَجَلُ

والحَفَضُ: حجرٌ بينى ب. والحَفَضُ: عَجَسَةُ شَجرة تسنَّى الحِفْرَلَ ؛ عن أبي حنيفة ، قال : وكل عَجَمَةٍ من نجوها حَفَضُ.

قبال ابن دريد في الجمهرة ؛ وقبد سَبَّتُ العرب مُعَفَّضًا .

حفوضض : رأيته في المحكم بالحاء المهملة : حبل من السُّراة في شُوِّئ تهامة ؛ عن أبي حنيفة .

حمض : الحَـمُـضُ مِن النبات : كل نبت ما لح ِ أو حامضٍ يقوم على سُوق ولا أصل له ، وقال اللحياني : كل ملاح أو حامض من الشجر كانت ورقتُه حيَّة إذا غَمَزْتُهَا النَّفَقَأَتُ عَاءِ وَكَانَ ذَفِرَ الْمُشَمِّ بُنْقِي الثوب إذا غسل به أو البد فهو حَمْض ، نحو النَّجيل والجذراف والإختريط والرامث والقضة والقلام والمَرْم والحُسُرُسُ والدُّغُلُ والطُّرُّفاء وما أَسْبِهُها . وَفِي حَدِيثُ جَرِيرٍ : مَنْ سَلَمَ ۖ وَأَرَاكُ ۗ وَحُمُّوْضٍ ؛ هي حمع الحكيش وهو كل نبت في طعبه حُبوضة . قال الأزهري : والمُـُلُـُوحَة تسبَّى الحُـُبوطَة.الأزهريَ عن الليث : الحَمْضُ كُلُّ نبات لا يَهْبِجُ في الربيع ويبقى على القيظ وفيه ملوحة ، إذا أكلته الإبل شَرِبَت عليه ، وإذا لم تجِده رَقَتْت وضَعُفَت . وفي الحديث في صفة مكة ، شرفها الله تعالى : وأَبْقُلَ حَمَّضُهَا أَى نَنْتُ وَظَهَرَ مِنْ الْأَرْضِ . وَمِنْ الْأَعْرَابِ من يسمَّى كل نبت فيه مُلوحة حَمَيْضاً . واللَّيْحُم حَمْضُ الرَّجَالُ . وَالْحُلَّةُ مِنَ النَّبَاتُ : مَا كَانَ حُلُّواً ، والعرب نقول : الحُلَّةُ خُبُورُ الإبـلُ والحَمْضُ

فَاكُهُمُهُمْ وَيَقَالُ لَيَجْمُهُمْ ، وَالْجِمْعُ الْخُمُوضِ ؛ قَـالُ الراجز :

> يَوْعَى الغَضَا مَنْ جَانِبِي مُشْفَقَى غِبِّنَا ، ومَن يَرعَ الحُمُوضَ يَغْفِقَ

أي يَرِدُ الماءَ كلَّ ساعة . ومنه قولهم للرجل إذا جاءً متهدداً:أننت مُخْتَلُ فَتَحَمَّضُ. وقال ابن السكيت في كتاب المعاني : حَمَّضْتها يعني الإبل أي رَعَيْتها أَلْحَمُضَ ؟ قال الجعدي :

> وكُلْبُأُولَخُمَا لَمْ نَوْلُ مَنْذَ أَخْمَضَتَ، يُحَمِّضُنَا أَهْـلُ الجَنَابِ وَخَيْبُرَا

أي طَرَدُنَاهُم وَنَقَيْنَاهُم عَنْ مَنَازَلُهُمْ إِلَى الْجِنَابِ وَخَيْبُو } وحَيْبُو ؟ قال ومثله قولهم :

جاؤوا مُخِلِئِنَ فلاقبُوا حَمْضا

أي جاؤوا يشتهون الشر فوجدوا مَن مَثْناهم ما بهم ؟ وقال رؤبة :

ونتورد المستوردين الحمضا

أي مَن أَتَانَا يَطلَب شُرَّا شَيْنَاه مِن دَانَه \* وَذَلْكُ أَنَّ الْإِبِلِ إِذَا تَشْبِعَت مِن الْحُنْكَ أَن

وحمضت الإبل تحمض حمضاً وحموضاً: أكلت الحمض ، فهي حامضة ، وإبل حوامض ، وأحمض الحمض الحمض المحمض المح

والمَحْمَضُ ، بالفتح : الموضعُ الذي ترعى فيه الإبل الحَمْض ؛ قال هميان بن قبعافة :

> وقتر "بُوا كلّ جُبالِيّ عَضِهُ ، قَرَيبة نُدُوَنُه مِن مَعْمَضِهِ ، بَعْيِدة شُرَّته مِن مَعْرَضِهُ

من مَحْمَضه أي من موضعه الذي يَحْمُض فيه ، ويروى : مُحْمَضه بض الميم .

وإبل حَمْضَة وحَمَضَة : مقيمة في الحَمْض ؛ الأَخيرة على غير قياس . وبعير حَمْضِي " : بأكلُ الحَمْض . وأَحْمَضَت الأَرض وأرض مُحْمِضة : كثيرة الحَمْض ، وكذلك حَمْضية وحَمِيضة من أَرَضِين حَمْض ، وقد أَحْمَض القوم أي أصابوا حَمْضاً . وو طَيْننا حُموضاً من الأَرض أي ذوات حَمْض .

والحُمُونة : طعم الحامِض . والحُمُونة أنه ما حداً السان كطعم الحل واللبن الحازر ، نادر لأن الفُعُولة إلى الكفرة لأن الفُعُولة وحمُون للمَصادر ، حمَضَ يَحْمُنُ الحَمْنِ حَمَّنَ الحَمْنِ وَحَمْنُ ، فَهُو حامِض ؛ عن اللحساني ، ولبن حامِض وإنه الله الحَمْنُ والحُمُونة . والحُمُونة . والحُمُونة . والمُحمَّنُ من العنب : الحامِض . وحمَّن : صار حامضاً . ويقال : جاءنا بأدلة ما تطاق حمَّنَا ، وهو اللبن الجاثر الشديد الحمونة . وقولم : فلان عامض الراتين أي مُن النَّسِ . والحمَّانة ، ما في حمَّان . والحمَّانة ، ما في جمَّان .

والحُمَّاض: نَبَّتُ جَبَلِيَ وهو من عُشْب الربيع وورَقُه عِظام ضُخْم فُطْح إلا أَنه شديدُ الحَمْض يأكله الناس وزهره أحبر وورقه أخضر ويتناوسُ في ثمره مثلُ حَبِّ الرَّمان يأكله الناس شبئاً قليلاً ، واحدته حُمَّاضة ؛ قال الراجز رؤبة:

> تَرَى بها من كل ترشَّاشِ الوَرَقَ . كَامِرِ الحُمَّاضِ من هَفْتِ العَكَقُ

١ قوله «حمض يحمض النع » كذا ضبط في الاصل . وفي القاموس وشرحه ما نصه : وقد حمض ككرم وجعل وفرح ، الاولى عن اللحياني . ونقل الجوهري هذه : وحمض من حد نصر ، وحمض كفرح في اللبن خاصة حمضاً ، محركة ، وهو في الصحاح بالفتح وحموضة بالضم .

فشبّه الدم بنور الحُمْمَاض. وقال أبو حنيفة: الحُمَّاض من العُشْب وهو يطول طولاً شديداً وله ورقة عظيمة وزهرة حمراء، وإذا دنا يُبُسنُه ابيضّت زهرته، والناس يأكلونه ؛ قال الشاعر :

ماذا يُؤرَّقُني ، والنومُ يُعْجِبُني ، منصوت ذي رَعَثات ساكن الدار؟ كأن حُمَّاضة " في رأسه نَبَنَت ، من آخر الصَّيف، قد همَّت بإثنمار

فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قول وَبْرةَ وهو لِصُّ معروف يصف قوماً :

> على رؤوسيهم' حُمْيَّاضُ' مَخْنِية ، وفي صُدُورِهِمْ جَمْرُ الغَضَّا يَقِدُ

فبعنى ذلك أن رؤوسهم كالحُمّاض في حُمْرة شعورهم وأن ليحاهم متخصوبة كجمر الغضا، وجعلها في صدورهم لعظمها حتى كأنها تضرب إلى صدورهم، وعندي أنه إنما عنى قول العرب في الأعداء صهب السّال، وإنما كنني عن الأعداء بذلك لأن الروم أعداء العرب وهم كذلك، فوصف به الأعداء وإن لم يكونوا روماً. الأزهري: الحُمَّاض بقلة بَرَّية تنبت أيام الربيع في مسابل الماء ولها ثمرة حمراء وهي من ذكور البقول ؛ وأنشد ابن بري:

فنداعًى مَنْفَوَراهُ بِعدَم ، مِثْلَ ما أَمْرَ حُمَّاضِ الجِبَلُ

ومنابت الحيماض : الشُّمينات ومَلاجى الأودية وفيها حُموضة ، وربا نبتها الحاضرة في بساتينهم وستوها وربوها فلا تهيج وقت هيج البُقول البَرَيَة .

وفلان حامض القُواد في الغضب إذا فسد وتغييره عَداوة . وَفَوُاد حَمَضُ ، وَنَفْسُ حَمَضَ : تَنْفُر من الشيء أُولَ ما تسبعه . وتَحَمَّض الرجل : تحو لَ من شيء إلى شيء . وحَمَّضه عنه وأَحْمَضَه : حَو له ؟ قال الطرماح :

قال ابن السكيت: يقال حَمَضَت الإبلُ ، فهي حامضة إذا كانت ترعى الحُنلَة ، وهو من النبت ما كان حُنُوا ، ثم صارت إلى الحَمْض ترعاه ، وهو ما كان من النبت ما لحاً أو حامضاً . وقال بعض الناس : إذا ألى الرجل المرأة في غير مأتاها الذي يكون موضع الولاد فقد حَبَّض تَحْمِيضاً كأنه نحول من خير المكانين إلى شرهما شهوة معكوسة كقعل قوم لوط الذي أهلكهم الله بججارة من سيجيل . وفي حديث الذي أهلكهم الله بججارة من سيجيل . وفي حديث أبن عير وسئل عن التجيش قال : وما التحيش ؟ في ذيرها ، قال : وبقعل في قال : وبقال المتأخف ؛ هذا أحد من المسلمين ! ويقال التَفْخيذ في الجماع : تَحْمِيض . ويقال : أَحْمَضْت الرجل عن الأمر حوالة عن الأمر حوالية عنه وهو من أحمضت الرجل عن الأمر حوالية عنه وهو من أحمضت الإبلُ إذا ملت من المنتهت رغي الحُمْن فتحوالت إليه ؛ وأما قول الأغلب العجلي :

لا يُحْسِنُ التَّحْمِيضَ إلا سَرْدا

فإنه يريد التَّفْضِيدُ. والتَّحْمِيضُ: الإقلال من الشيء. يقال: حَمَّضَ لنا فلانُ في القرك أي قلسٌ. ويقال: قد أَحْمَضَ القومُ إحْماضاً إذا أَفاضوا فيا يُؤنِسُهم من الحديث والكلام كا يقال فَكِنْ ومُتَفَكَّهُ. وفي حديث ابن عباس: كان يقول إذا أفاض من عنده

في الحديث بعد القرآن والتفسير: أَحْمِضُوا ، وَذَلْكُ لَمُنَا خَافَ عَلَيْهِم الْمَلَالُ أَحْبُ أَن يُرْبِحِهُم فَأَمَرَ هُم بالإحْماض بالأَخْذِ في مُلَح الكلام والحكايات.

والحَمْضة: الشَّهُوة إلى الشيء، وروى أبو عبيدة في كتابه حديثاً لبعض التابعين وخرجه ابن الأثير من حديث الزهري قال: الأُدْنُ مُحَاجة والنفس حَمْضة والمَنسَ بَهُوة كما تشتبي الإبلُ الحَمْضَ إذا مَلَّتُ الحُلُلَّة، والمُحَاجة : التي تعبُح ما تسمعه فلا تعبه إذا وعظت بشيء أو نهيت عنه، ومع ذلك فلها سَهُوة في الساع ؛ قال الأزهري: والمعنى أن الآذان لا تعبي كل ما تسمعه وهي مع ذلك ذات سَهُوة لما تسمعه وهوا مع ذلك ذات سَهُوة لما المستنظر فه من غرائب الحديث ونوادر الكلام.

والحُنْسَفَى : نبت وليس من الحُنُوضة . وحَمَيْضة : اسم حَيِّ بَلْعاء بن قيس اللَّثِي ؛ قال :

> ضَيِنْتِ لِحَمْضَةَ حِيراتِ ، وَدِمَةَ بَلَعْناءَ أَنْ تُؤَكَّلا

معناه أن لا تؤكل . وبنو حُميَّضة : بطن ، وبنو حَمْضة : بطن من العرب من بني كنانة . وحُميَّضة: امم رجل مشهور من بني غامر بن صعصعة. وحَمَّضُ": مالا معروف لبني تميم .

موض : حاض الماء وغيره حَوْضاً وحَوَّضَهُ : حاطبه وجَمَعَه . وحَضْتُ أَحُوضُ : اتخذْتُ حَوْضاً . والحَوْضُ : مُجْتَسَعُ والسَّتَحُوضُ الماء : اجتمع . والحَوْضُ : مُجْتَسَعُ الماء معروف ، والجمع أحواض وحياض . وحوَّضُ الرسول ، صلى الله عليه وسلم : الذي يَسْقِي مِنه أُمنّه يوم القيامة . حكى أبو زيد : سَقاكِ الله يجَوَّض الرسول ومن حَوْضه .

والتَّحْويضُ : عمل الحَوَّض. والاحْتِياضُ : اتخاذُ ، ع عن ثعلب ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

طَبِعْنَا فِي النَّوَابِ فَكَانَ جُوْرًا، كَمُعْنَاضٍ عَلَى ظَهْرِ السَّرَابِ

واستَعُوضَ الماء : اتخذ لنفسه حَوْضاً . وحَوْضُ المَاء : اتخذ لنفسه حَوْضاً . وحَوْضُ المَاء تَ مُجْتَبَعُه ، على المشل ، والجمع كالجمع . والمُحَوَّضُ ، بالتشديد : شيء يُجْعَلُ للنخلة كالحوْضُ بشرب منه . وفي حديث أمّ إسمعيل : لما ظهر لها ماء زمزم جعلت انْحَوَّضُه أي تجعله حَوْضاً بجتمع فيه الماء . ابن سيده : والمُحَوَّضُ ما يصنع حَوالي الشّعرة على شكل الشّعربَة ؟ قال :

أما تُرى، بكل عَرْضٍ مُعْرِضٍ، كلُّ كردامٍ دَوْحةِ المُحَوَّضِ ?

ومنه قولهم : أنا أحَرَّضُ حول ذلك الأمر أي أَدُور حوله مثل أُحَرَّطُ ، والمُنحَوَّض : الموضع الذي يسمَّى حَوْضاً .

وحَوْضَى : اسم موضع ؛ قال أبو ذويب :

من وحش حو ضى يُواعِي الصَّيْدَ مُنْتَسِدًا؟ كأنه كو كب ؛ في الجو ، مُنْحَرِدٍ ،

يعـني بالصيـد الوحش . ومُنْحَرِدُ : منفردُ عن الكواكب ؟ قال ابن بري : ومثله لذي الرمة :

كَأَنَّا رَمَتُنَا بِالعُيُونِ ، التي نَرَى ، حَادِرُ حَوْضَى من عُيُونِ البَراقِيعِ

وأنشد ابن سيده:

أَوْ ذي وُشُوم ِ مِجَوَّضَى بَاتَ مُنْكَرَ سَاً، في لَيْلَة ِ مِنْ جُبَادَى، أَضْضَلَتُ ۚ زِيمًا

وفي الحديث ذكر حَوَّضاء ، بفتح الحاء والمد ، وهو موضع بين وادي القُرَّى وتبوك نزله سيدنا رسول الله،

صلى الله عليه وسلم ، حين سيار إلى تبوك ؛ قاله ابن إسحق بالضاد .

الأصبعي: إني لأدُورُ حولَ ذلك الأمر وأُحَوَّضُ وأُحَوَّضُ وأُحَوَّضُ

حيض : الحَيْضُ : معروف . حاضَت المرأة تَحِيضُ حَيْضًا ومَحِيضًا ، والمَحِيضِ يكون اسماً ويكون مصدراً . قال أبو إسعق : يقال حاضَت المرأة تحيضُ حَيْضًا ومَحَاضًا ومَحِيضًا قال : وعند النحويين أن المصدر في هذا الباب بابه المَنْعُل والمَنْعُل جَيَّد " بالغ "، وهي حائض ، همزت وإن لم تَحْر على الفعل بالغ "، وهي حائض ، همزت وإن لم تَحْر على الفعل الفعل نحو قائم وصائم وأشباه ذلك !، قال ابن سيده : ويدلك على أن عين حائض هنزة ، وليست ياه خالصة كما لعلك بظنه كذلك ظان "، قولهم امرأة زائر " من زيارة النساء ، ألا ترى أنه لو كانت العين صحيحة لوجب ظهورها واوا وأن يقال ذاور ? وعليه قالوا: لوجب ظهورها واوا وأن يقال ذاور ? وعليه قالوا: ما يجب هنزه وإعلاله في غالب الأمر ، ومثله الحائش ، الحوهري : حاضت ، فهي حائيضة ؛ وأنشد :

رأيتُ حُيونَ العامِ والعامِ قَبْلَـهُ كعائِضةِ يُزِننَى بها غيرَ طاهِرِ

وجمع الحائيض حوائيض وحييض على فعل . قال ابن خالوبه : بقال حاضت ونفست ونفست وكادت ودريست وطيشت وضحكت وكادت وأكثبرت وصامت . وقال المبرد: سُمَّي الحَيْضُ حَيْضًا من قولهم حاض السيل إذا فاض ؟ وأنشد لهارة بن عقيل :

أجالَت حَصَاهُن الذَّوارِي ، وحَيَّضَت علينهن حَيْضات السُّيولِ الطَّواحِم

والذّواري والذاريات: الرياح. والحَيْضة: المرة الواحدة من دُفَع الحَيْض ونُوبه ، والحَيْضات جماعة ، والحيضة الاسم ، بالكسر ، والجمع الحيض ، وقيل : الحيضة الدم نفسه . وفي حديث أم سلمة : ليست حيضتك في يدرك ؛ الحيضة ، بالكسر: الاسم من الحَيْض والحال التي تازمها الحائض من التجنب والتحييض كالحِيْسة والقعدة من الجلوس والقعود . والحياض : دم الحَيْضة ؛ قال الفرزدق :

خُواقُ حِياضَهِن تَسَيِلُ سَيْلًا ، على الأَعْقابِ ، تَحْسِبُه خِضَابا

أراد خَواقٌ فخفيُّفٍ .

وتَحَيَّضَتَ المرأةُ : تركت الصلاة َ أيام حيضها . و في حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال المرأة : تَحَيَّضي في علم الله سِنتًا أو سَبْعًا ؛ تَحَيَّضت المرأة ُ إذا تعدت أيام حَيْضتها تنظر انقطاعه ، يقول: عُدِّي نَـَفْسَكَ حائضاً وافعلى ما تفعل الحائضُ ، وإنما خصُّ السُّتِّ والسبع لأنهما الغالب على أيام الحَـيُّـض. واستُتُعيضَت المرأة أي استمر "بها الدم بعد أيامها ، فهي مُسْتَجَاضَة ﴾ والمُسْتَحَاضَة : التي لا يَوْقَاأُ دمُ حَيِّضُهَا ولا يُسِيلُ من المُحيض ولكنه يُسِيلُ من عراق يقال له العاذل ، وإذا اسْتُحيضَت المرأةُ في غير أيام حَيْضها صَلَتْ وصامَتْ ولم تَقْعُمُـ كَمَا تَقْعُدُ الحَائِضُ عَنِ الصِّلاةِ . قال الله عن وحِمل : ويسأَّلُونك عِن المُصيِّض قُل هُو أَذَّى فَاعْتَـزَ لُوا النساء في المتحيض ؛ قيل : إن المتحيض في هذه الآية المَاْتَى من المرأة لأنه موضع الحَيْض فكأنه قال : اعتزاوا النساء في موضع الحيش ولا تُجامعوهن في ذلك المكان. وفي الحديث: إن فُلانة َ اسْتُحيضَت؟ الاستحاضة : أن يستمر " بالمرأة خروج الدم بعد أبام

مُسْتَحَاضَة ، وهو استفعال من الحَيْض . وحاضَت السَّبُرة ، وهو استفعال من الحَيْض . وحاضَت السَّبُرة ، وهو شيء شبه الدم ، وإنما ذلك على التشبيه . وقال غيره : حاضت السَّبُرة ، تحيض حَيْضاً ، وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم . الأَزهري: يقال حاض السيل وفاض إذا سال تحييض وينفيض ؛ وقال عمارة :

#### أجالت حَصَاهُنَ الذَّوارِي، وحَيَّضَت عليهن حَيْضات السُّيولِ الطَّواحِم

معنى حَيَّضَتْ : سيَّلت . والمَحسَ والحَيْض : اجتاع الدم إلى ذلك المكان ، قال : ومن هذا قبل للحَوْض حَوْضٌ لأن الماء تحيض إليه أي يسل ، قال : والعرب تُدُّخُلُ الواوَ على الباء والباء على الواو لأنهما من حيَّرُ واحدًى وهو الهواء، وهما حرفًا لنَّ، وقال اللحياني في باب الصاد والضاد : حاص وحاضً بمعنى واحــد، وكذلك قال ابن السكـت في باب الصاد والضاد . وقال أبو سعيد: إنما هو حاض وجاضً بمعنى وأحبد . ويقال : حاضت المرأة وتحسَّضت ودَرَسَتْ وعَرَكَتْ تَعِيضٌ حَيْضًا ومَعاضًا وسَحيضاً إذا سال الدم منها في أوقات معلومة ، فإذا سال في غير أيام معلومة ومن غير عرق المتحض قلت : اسْتُحیضَت ، فهی مُسْتَحاضة ، وقد تکرر ذكر الحييض وما تصرُّف منه من اسم وفعل ومصدو وموضع وزمان وهيئة في الحديث ؛ ومن ذلك قوله، صلى الله عليه وسلم: لا تُقْبَل صلاة حائض إلاّ بـخـمار أي بُلَعَت من المتحيض وجرى عليها القلم. ولم يُرِدُ فِي أَيام حَبْضُها لأن الحائضَ لا صلاة عليها . والحَمْضَةُ : الحُرْقَةُ التي تَسْتَكُنْفُورُ مِا المُرأَةُ ؛ قالت عائشة ، رضى الله عنها : لَــُتَّنَّـي كُنتُ حيضةً

مُلْقَاةً ؟ وكذلك المتحيضة ، والجمع المتعايض . وفي حديث بأو بُضاعة: تلقى فيها المتعايض ؛ وقبل: المتعايض جمع المتحيض ، وهو مصدر حاض ، فلما سبّي به جَمعه ، ويقع المتحيض على المصدر والزمان والدم .

#### فصل اغاء المعجبة

خُوضَ : اللَّيْتُ : الحُمْرِيفَةُ الجَارِيةُ الْحَدِيثَةُ السَّنَّ الْحَسَنَةُ السَّنَّ الْحَسَنَةُ البَّنِّ : قال الحَسَنَةُ البَيْفَاءُ التَّارِّ : قال الأَرْهَزِي : لمَ أَسْمَعُ هَذَا الحَرْفُ لَغَيْرِ اللَّيْثُ .

خضض : الحَضَضُ : السَّقَطُ في المَنْطِق ، وبوصف به فيقال : مَنْطِق مُ خَضَصٌ . والحَضَضُ : الحَرَلُ الأَبِيضُ الطَّفَارُ الذي تَلْبُسُهُ الإماءُ ؛ قال الشاعر :

وإنَّ قُرُومَ خَطَهُ أَنْزَلَتْنِي فَا فَيْرَلِتُنْنِي فَا فَرُونَ فِي الْخَرُونَ فَيْ الْخُرُونَ فَي

وهذا مثل قول أبي الطُّسُحانِ القَيْني :

أَضَاءَتْ لَهُمْ أَحْسَابُهُمْ وَوَجُوهُهُمْ أَضَاءَتْ لَهُمْ أَخِيرُوعُ ثَاقِبُهُ \* مُحَمَّى نَظَمَّ الْجِيْزُعُ ثَاقِبُهُ

والحَضَاضُ : الشيءُ البَسِيرُ من الحُلِي ؛ وأنشد التناني :

ولو أَشْرَفَتْ مِنْ كُفّة السّتر عاطِلًا ، لَقُلْتُ : غَزَالُ مَا عَلَيْهُ خَضَاصُ

قال ابن بري : ومثله قول الآخر :

جادية "، في ومضان الماضي ، تفطع الحديث بالإعاض مثل العزال ذين بالحضاص ، فتباء ذات كفل وضراض

والحَضَاصُ : الأَحْمَقُ . ورجل خَضَاصُ وخَضَاضَةُ وَالْحَصَاصُ وخَضَاضَةٌ أَي أَحْمَقُ . ومكانُ خَضَيضُ وخُضَاخِصُ : مُبلولُ الله عَلَمَ الله والشعر ؛ قال ابن واعدًا المُذَالِيّ :

خُضَاخِضَة مُخَضِيعِ السُّيُو لَوِ قَدْ بَلَخَ المَاءُ جَرْجَارَهَا

وهذا البيت أورد الجوهري عَجزه :

قد يلغ السيل حد فارجا

وقال ابن بري: إن البيت لحاجز بن عوف ، وحيد فارها: أعُلاها .

اللبث: خصخصت الأرض إذا قللبنها حتى يصير موضعها مثاراً رخوا إذا وصل الماء إليها أنبتت. والحضيض: المكان المنتثراب تبلئه الأمطار. والحضيضة: أصلها من خاص يخوض لا من خص يخوض يخص يغوض الماء الأتان إذا خالطها عضفضة . وخصفض الحار الأتان إذا خالطها وأصله من خاص يخوض إذا دخل الجوف من سلاح وغيره ؟ ومنه قول الهذلي :

فَخَضْخَضْتُ صُغْنِيَ فِي جَسَّهُ خَيْاضَ المُدابِرِ قِدْحًا عَطُوفًا

أَلَا تُرَاه جَعَلَ مُصِدَّرِه الحَيَّاضُ وَهُو فَعَالُ مِن خَاضُ؟ والحُصْخَصَّةُ: تحريك المَّاء ونحوه . وخَصْفَصَ المَّاءَ ونحوه : حرَّكه ، خَصْنْخَصْتُهُ فَتَنْخَصْخَصَ .

والحَضْخَاصُ : ضرب من القَطِران تُهْنَأُ به الإبل ، وقيل : هو تُنْفُل النَّفْط ، وهو ضرَّب من الهناء ؛ وأنشد ابن بري لرؤبة :

كأنشا ينضفن بالخضفاض

وكل شيء يتحر ك ولا يُصو "ت خُنُورة يقال : إنه يَتَخَضَّخَصَ حَى يقال وجاً ه بالحَنْجَر فَخَضَخَصَ به بطنه . قال أبو منصور : الحضخاص الذي تهنأ به الحجر "بَى ضَر "ب" من التقط أسود رقيق لا خُنُورة فيه وليس بالقطران لأن القطران عُصارة شجر معروف ، وفيه خُنُورة بُداوَى به دَبَر البعير ولا يطلى به الحرب ، وشجر "ه يَنْبُث في حسال الشام يطلى به الحرب ، وشجر "ه يَنْبُث في حسال الشام يقال له العر عر "، وشجر "ه يَنْبُث في حسال الشام ينشع من عين تحت الأرض .

وبعير خُفاخِص وخُفخِص وخُفخُض ! يَسَمَعُص أَ مِن لِينِ البَدن والسَّمن ، وكذلك النَّبْث إذا كان كثير الماء . قال الفراء : نبت خُفخِص وخُفاخِص "كشير الماء ناعم كريّان . ورجل خُفخُض ! يَتَخَصْفَض من السَّمَن ، وقيل : هو العظيم الجَنْبَين . الأزهري : الحُضاخِص من الرجال الفَحْم الحَسن من الرجال الفَحْم الحَسن من الرجال الفَحْم الحَسن من الرجال الفَحْم الحَسن من قُناقِن وقناقِن .

والحَيْضَاضُ : المِيدَادُ ونِقُسُ الدَّوَاةِ الذي يَكْنَبُ به وربما جاءً بكسر الحَاء والحَيْضَاضُ : مَغْنَقَهُ السَّنَوْدِ . والحَضَضُ : ألوانُ الطعام . وقال شر في كتابه في الرياح : الحُضَاخِضُ زعم أبو خيرة أنها شرقية تَهُبُ مَن المَشرِق ولم يعرفها أبو الدُّقيَئْش ، وزعم المنتجع أنها تَهُبُ بين الصَّبا والدَّبُور وهي الشرقية أيضًا والأَنْرُ ؛ وقول النابغة بصف ملكاً :

وكانت له ربعيّة يَحْدَرُونها ، إذا خَضْخَضَت ماء السّماء القَمَاسِلُ

قال الأصمعي: ربعية عزوة في أول أوقات الغزو وذلك في بقية من الشتاء، إذا خَضْخَضَت ماء السباء القنابيل، يقول: إذا وجدت الحيل ماء في الأرض ناقعاً تشربه فتقطع به الأرض وكان لها صلة في

الغزو ؛ قال :

## لو وصَلَ العَبْثُ لأَنْدَى امرى؛ كانتُ له قُنُـَّةُ سَمْقِ بِجِـادُ

يقول: يُفَرَّقُ عليه فيَخرُ بيتُه وَيُبَّدُه فيَتَّخِذ بيناً من سَعْتَى بِجاد بعد أَن كانت له قبة . وقال في المضاعف: الخصفضة مورته صورة المنضعف وأصلها معتل . والحَضفضة النهي عنها في الحديث: هو أن يُوشِي الرجل ذكره حتى يُمنذي . وسئل ابن عباس عن الحضفضة فقال : هو ضير من الزنا ونكاح الأمة خير منه ، وفسر الحضفضة بالاستيمناء وهو استنزال المني في غير الفرج ، وأصل الحضفضة التحريك ، والله أعلم .

خَفَىٰ : فِي أَسَاءَ الله تعالى الحَافِضُ : هو الذي يَخْفِضُ الْجَبَّادِينَ والفراعنة أَي يضَعُهُم ويُهْيِنْهُم ويُخْفَضُ كُلُ شيء يُويد خَفْضَة .

والْحَفْضُ : ضِدُ الرفْع , خَفَضَه يَخْفِضُه خَفْضًا فَالْخُفَضُ وَأَخْنَفُضَ .

والتَّخْفِيضُ : مدُّكُ رأس البعير إلى الأرض ؛ قال :

## يتكاد يَسْتَعْصي على مُفَقَّضِهِ

وامرأة خافضة الصوت وحَفيضة الصوت : خَفيتُهُ لَمْنَتُهُ ، وفي التهذيب : لبست بسليطة ، وقد خَفَضَت وخَفَضَ صوتُها : لان وسَهُمُلَ . وفي التنزيل العزيز : خافضة "وافعة "؛ قال الزجاج : المعنى أنها تَخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعة ، وقيل : تخفض قوماً فتَعُطهُم عَن مَراتِب آخرين ترفعهم إليها، والذين خَفْضُوا يَسْفُلُون إلى النّار ، والمرفوعون يُو فَعُون إلى غرف الجنان . ابن شبيل في قول النبي، صلى الله عليه وسلم : إن الله يخفض القسط ويَر فعه،

قال: القسط العدل ينزله مرة إلى الأرض ويرفعه أخرى. وفي التنزيل العزيز: فمن تقلّت موازينه الت . غيره: خفض خفضت ومن خفّت موازينه الت . غيره : خفض العدل ظهور الجكور عليه إذا فسد الناس ، ورفعه ظهور على الجور إذا تابوا وأصلحوا ، فخفضه من الله تعالى استعتاب ورفعه ورضاً . وفي حديث الدجال : فر فقع فيه وخفض أي عظم فيثنته ورفع قدرها م وهن أمره وقدره وهوانه ، وقيل : أواد أنه رفع صوته وخفضه في اقتصاص أمره " والعرب تقول : أرض خافضة السنّقيا إذا كانت سهلة السنّفيا ، ورافعة السقيا إذا كانت على خلاف ذلك . والحقض ! الدّعة المن يقال : عيش خافض ". والحقض والحقض وغفوض يقال : عيش خافض ". والحقض وخافض وغفوض عيشه ، وعيش خفض وخافض وغفوض خففض عيشه ؛ وقول هيان بن قحافة :

## بان الجبيع بعد كلول مخلفية

قال ابن سيده: إمّا حكمه بعد طول مَخْفَضه كَولك بعد طول خَفْضِه لكن هكذا روي الكسر ولبس بشيء. ومَخْفَضُ القوم: الموضع الذي هم فيه في خَفْض ودَعة ، وهم في خَفْضٍ من العَيْش ؟ قال الشاعر:

# إنَّ تَشْكُلِي وإنَّ تَشْكُلُكُ تَشْتُى، فَالزَّمِي الْخُصُّ واخْفِضِي تَلْبُيْضِضِّي

أواد تَبْيَضِي فزاد ضاداً إلى الضادين. ابن الأعرابي: يقال القوم هم خافضُون إذا كانوا وادعين على الماء مقيمين، وإذا انتَبعوا لم يكونوا في النَّجعة خافضين لأنهم يَظْعَنُون الطَلَبِ الكَلاٍ ومَساقِط الْعَيْثِ وَالْخَفْضُ عَلَيْكُ أَي سَهَلُ.

وحَفَّضُ عليكُ حَأْسُكُ أَي سَكِّن قَلبكُ.

وخَفَضَ الطائرُ حِناحه : أَلانَهُ وَصَبُّه إِلَى حنب السكن من طيرانه ، وخَفَضَ جِناحَه مختفضه خَفْضًا ؛ ألان جانبه " على المثل مُخَفَّضُ الطائرُ لجناحــه . وفي حديث وفعد تميم : قلما دخلوا المدينة بَهُسَ إليهم النساء والصبيان يبكون في وجوههم فأخفَضَهم ذلك أي وضع منهم ؛ قال ابن الأثير : قال أبو موسى أظن الصواب بالحاء المهملة والظاء المعجمة ، أي أغْـضَـبُّهم . وفي حديث الإفك: ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم، بُخَفَّتْضُهُم أَي بُسَكَّنْهُم وبُهُو"نُ عليهم الأمر ، من الحَفْضِ الدَّعَةِ والسكون . وفي حديث أبي بكر قال لعائشة ، رضي الله عنهما ، في شأن الإفك : خَفَضَى علىك أي هَو"ني الأمر علىك ولا تُحْزَّني له . وفلانَ خَافَضُ الْجُـنَامِ وَخَافَضُ الطَّيْرِ إِذَا كَانَ وَقُورًا سَاكِناً . وقوله تعالى : والخفض لهما جَنَاحَ الذُّلَّ من الرَّحْمَة ؛ أي تواضَعُ لَمَمَا ولا تتعزز عليهما . والحافضة : الحاتنة . وحَفَضَ الجادية يَخْفَضُها حَفَضاً : وهو كَالْحِيَّانَ للغلام ، وأَخْفَضَتْ هي ، وقيل: خَفَضَ الصيُّ خَفَضاً خَنَّنه فاستعمل في الرجل ، والأعْرَفُ أن الحَمْضَ للمرأة والحتانَ الصيُّ ، فعقبال العاوية خُفضَتْ ، وللغلام خُنتن ، وقد يقال للخات خافض ، وليس بالكثير . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأم عطية : إذا خَفَضْتُ فأَسْسَى أي إذا خَتَنَتُ الجارية فلا تُسْعَنَى الجارية ، والحَفْضُ : حْتَانُ الجَارِية . والحفض : المُطامئن من الأرض، وجمعه خفوض . والحافضة': التَّلُّعة' المطبئنة من الأَوضَ والرافعــة' المتن من الأرض والحفضُ: السَّارِ اللَّـنُ وهو ضد الرفع . يقال : بيني وبننك لبلة خافضَـة " أي هَــّنـَهُ أُ

السير ؟ قال الشاعر :

مَخْفُوضُهُا ۚ ذَوْلُا ۗ ، وَمَرَ فَنُوعُهَا ۗ كَمَرُ \* صَوْبِ لِنجِبٍ وَسُطَّ وبع

قال ابن بري : الذي في شعره : مَرْ قُدُوعُها زَوْلُ ومَخْفُوضُها

والزّوّلُ: العَبَعَب أي سيرها اللّيْن كَمَرُ الربيح ، وأما سيرها الأعلى وهو المرفوع فعجب لا يُدّركُ وصْفه . يقال : خَفْضُ عليك القول والحفضُ والجرّه واحد، وهما في الإعراب عَرْلة الكسر في البناء في مواصفات النحويين .

والانخفاض : الانحطاط بعد المُلُو ، والله عز وجل يَخفض من يشاء ؛ قال الراجز يخفض من يشاء ؛ قال الراجز يهجو مُصد قاً ، وقال ابن الأعرابي : هذا رجل مخاطب امرأته و يهجو أباها لأنه كان أمهرها عشرين بعيراً كلها بنات ليون ، فطالبه بذلك فكان إذا وأى في إبله حقة سمينة يقول هذه بنت لبون ليأخذها ، وإذا وأى بنت لبون مهزولة يقول هذه بنت عاض ليتركها ؛

لأجعكن لابنية عشم فنا ،
من أبن عشر ون لها من أنسى عنى بتكون مهر ها دهدانا ،
با كرواناً صك فاكبانا .
فشن بالسلاح ، فلك الشنا ،
بسل الذابي عبساً مسينا ،
أاسلى تأكلها مصنا ،
خافض سن ومشيلا سنا ؟

وخَفَضَ الرجلُ: مات ، وحكى ابن الأعرابي: أُصِيبَ بِمَصَائِبَ تَخْفِضُ المَوْتَ أَي بِصَائْبِ تُنْفَرَّبُ إليه

المُوتُ لا يُقلِتُ مِنْها .

خَفُوضَى: أَن بِرِي خَاصَة : خَفَرْضَصُ اسم جبل السَّرَاة فِي شُق تَهَامة يقال السِّرِ خَفَرْضَصَ ، وهو سُجر تُسَمَّ به السباع . وأيت بخط الشيخ وضي الدين الشاطبي في حاشية أمالي ابن بري قال : الإلسُ شجرة تشاكة "كأنها شجرة الأنثر خ ومنابيتها ذارى الجبال، وهي خَشِنة يؤخذ خضتها وأطراف أفنانها فتدق وطي خَشِنة يؤخذ خضتها وأطراف أفنانها فتدق رطنباً ويُقشّب به اللحم ويطرح للسباع كلها فلا يُلسِّينُها إذا أكلته ، فإن هي شبته ولم تأكله عبيت عنه وصبيت منه اه . وقد ذكرت في المحكم في حرف الحاء المهلة ، وقد تقدم .

خُوضٍ ، خَاضِ المَاءَ يَخُوضُهُ خَوْضًا وَخَيَاضًا وَاخْتَاضَ اخْتَيَاضًا وَاخْتَاضَهُ وَتَخَوَّضُهُ ؛ مَثَنَى فَيه ؛ أَنشد ابن الأَعْرابي :

> كَأَنه فِي الغَرْضِ ؛ إذْ تُرْكَضًا ؛ دُعْمُوصُ ماءِ قَالٌ ما تَخُوَّضًا

أي هو ماه صاف ، وأخاص فيه غيره وخوص تخويضاً . والحوض : المشي في الماه ، والموضع متخاضة وهي ما جاز الناس فيها مشاة ور كباناً ، وجمعها المتخاص والمتخاوض أيضاً ؛ عن أبي زيد . وأخضت في الماه دابتي وأخاض القوم أي خاضت عليهم في الماه دوفي الحديث : رُب متخوض في مال الله تعالى ؛ أصل الحوض المشي في الماه وتحريث م استعمل في الناس بالأمر والتصرف فيه الي رُب متضوف فيه الي رُب تعقمل منه ، وقيل : هو التخليط في تحصيله من غير وجه كيف أملكن . وفي حديث آخر : يتتخوضون في مال الله تعالى ، وفي حديث آخر : يتتخوضون في مال الله تعالى ، وفي حديث آخر : يتتخوضون في مال الله تعالى . والحوض : المابس في الأمر .

والحُوُّضُ مِن الكلام: مَا فَيِهِ الكذبِ والباطل ،

وقد خاصَ فيه . وفي التنزيل العزيز : وإذا رأيت الذين يَخُوضُون في آياتنا . وخاصَ القومُ في الحديث وتَخاوَضُوا أي تفاوضُوا فيه . وأخاصَ القومُ خيلتهم الماة إخاضة وذا خاضوا بها الماء .

والمَـخَاصُ من النهر الكبير:الموضعُ الذي يَتَخَصَّخَصُ ماؤه فَيُخاصُ عند العُبور عليه ، ويقال المَـخَاضَةُ ، بالهاء أيضاً .

والميخوض الشراب: كالميخدّ على السّويق ، تقول منه: خُصْتُ الشراب . والميخوّض : مبعدّ م يخاض به السّويق . وخاص الشراب في الميحدّ ع وخَوَّضَة : خلطه وحرّ كه ؟ قال الحطيثة يصف امرأة سَنّت بعلها :

وقالت: شراب بارد فاشر بَنّه، وقالت ولم يَدو ما خاصَت له في المتعادج

والمخرَّضُ: ما خُورُضَ فيه . وخُضْتُ الفَّمراتِ : اقْنَتَحَمَّتُهَا . ويقال : خاضَه بالسيف أي حَرَّكَ سيْفه في المَضرُوبِ . وخَوَّضَ في نتجيب : نشد دُّ السالفة . ويقال : خُضْتُه بالسيف أَخُوضُه خَوْضًا وذلك إذا وضعت السيف في أسفل بطنه ثم وفعت المالي فوق .

وخاوَضَه البيع : عارضه ؛ هذه دواية عن ابن الأعرابي ؛ ورواية أبي عبيد عن أبي عمرو بالصاد .

وَالْحِياضُ؛ أَن تُنْدُ خِلَ قِدْحاً مُسْتَعَاداً بِينَ قَدَاحِ الْمَيْسِرِ بُنَيَسَّنُ بِهِ ، بِقَالَ ؛ خُضْتُ فِي القِسداحِ خِياضاً ، وخاوضتُ القِداحَ خِواضاً ؛ قال الهذلي :

> فَخَضَخَضَتُ صُغْنِيَ فِي جَمَّةً ، خِياضَ المُدَارِرِ قِدْحاً عَطَّمُوفَا

خَضْغُضْتُ تَكُرير من خَاصَ يَخُوضُ الْمَا سُكُورُهُ

جعله متعدياً . والمُدابِر ُ : المَقْمُور يُقْمَر ُ فيستعير قَدْحاً يَثْنِينُ فيستعير قَدْحاً يَثْنِينُ بَغُورُه لِيعاوِدَ مِن قَمَرَه القِمار َ . ويقال للمَرْعَى إذا كثر عُشْبُه والتّف : اخْتاض اخْتِياضاً ؛ وقال سلمة بن الحُرْشُب :

ومُخْتَاضَ تَمْيِيضُ الرَّبْدُ فِيهِ ، تُحُوميَ نَبْتُهُ فَهُوَ العَبِيمُ

أبو عمرو : الحَوْضةُ اللُّثُولُـوَةُ . وخَوْضُ النَّعْلَـب: موضع باليامة ؛ حكاه ثعلب .

خيض : النوادر : سيف خَيِّضُ إذا كان محلوطاً من حديد أنبِث وحديد تذكير .

#### فصل الدال المهلة

دأْض : أهمله الليث ؛ وأنشد الباهلي في المعاني : وقد فدي أعْناقتهُنَ المَاحْضُ

قال : يقول فَدَاهُنَ أَلبَانُهُنَ مِن أَن يُنْحُون، قال : والغَرْضُ أَن يَكُون فِي جلودها نقصان . قال : والدّأَصُ والدّأَصُ ، بالضاد والصاد ، أَن لا يكون في جلودها نقصان ، وقد دَنْصَ يَدْأَضُ دَأَضُ دَأَضًا ودَنْصَ

والدُّأْضُ ، حتى لا يكبونَ غَرْضُ ا

والدُّأظُ حتى لا يكون غَرُّض

يَدُ أَصُ ۚ دَأُصاً ؟ قال أبو منصور ورواء أبو زيد :

قال: وكذلك أقرأنيه المنذري عن أبي الهيثم، وسنذكره في موضعه .

دحض : الدّحض : الزّلت ، والإد حاص : الإز لاق ، دَحَضَت وجل البعير، وفي المحكم : دَحَضَت وجله ، فلم يُخَصَّص ، تَدْحَض دُ دَحْضاً ودُحُوضاً زَلَقَت ، ودَحَضَها وأَدْحَضَها أَزْلَقَها . وفي حديث وفاد

مَذُ وجع : نُجَبَّاء غيرُ أُدحَّض الأَقْدَام ؛ الدُّحَّضُ : جمع داحض وهم الذين لا ثبـات لهم ولا عزيمة في الأمور . وفي حديث الجمعة : كرهت أن أخر جَكم فتمشون في الطبن والدَّحْض أي الزلكق. وفي حديث أبي ذر : أن خليلي ؛ صلى الله عليه وسلم " قال : إن دون جِسْرِ جَهَنَمْ طريقاً ذا دَحْضٍ . وفي حديث الحجاج في صفة المطر : فَدَحَضَتِ النَّـّلاعِ أَي صَيِّرَتُهَا مَزْ لَكَفَّةً ، ودَحَضَتْ حُبِّحَتُه دُحُوضًا : كذلك على المثل إذا بطلت ، وأَدْحَضَهَا الله . قال الله تعالى : حُجَّتُهم داحضة . وأَدْحَضَ حُجَّتُهُ إِذَا أَبِطُلُهَا . والدُّحْضُ : الماء الذي يكون عنه الزلَّق.وفي حديث معاوية قال لابن عمر: لا تُزال تَأْتِينَا بِهِمَنةٍ تَدُّحُضُ ُ لها في بوَلكُ أَي تَزَ ْلَـقُ ، ويروى بالصاد ، أي تبحث فيها برجلك . ودَحَضُ برجله ودَحَصَ إذا فَحَصَ برجله . ومكان دُحُضُ إذا كان مَزَلَّة لا تثبت عليها الأقدامُ. ومَزَلَّةُ مَدْ حَاضٌ: يُدْ حَضُ فيها كثيراً . ومكانَّ تحصُّ ودَحَضُ ، بالتحريكُ أَبِضاً : زَلَقُ ؛ قالَ الرَّاجِز بصف ناقته :

قد ترد النهاي تنزى عُوامه ، فَتَسْتَلِيح ماءه فَ فَتَلَهْمَه ، حَتَّى يَعُود كَحَضاً تَشَبَّمُه ،

عُوَّمُهُ : جبع عُومة لدُوَيْبَّة تغوص في الماء كأنها فص أسود ، وشاهد الدحص بالتسكين قول طرفة :

> رَدِيثُ وَنَجْنَى اليَشْكُرِيُّ حَدَّارُهُ ، وحادَ كما حادَ البَعِيرُ عن الدَّحْصِ

والدَّحْضُ: الدفع . والدَّحيِضُ: اللحم . ودَحَضَتَ الشمس عن بطن السماء إذا زالت عن وسط السماء تَدْحَضُ دَحْضًا ودُحُوضًا . وفي حديث مواقيت

الصلاة: حتى تد حص الشس أي تزول عن كبيد السماء إلى جهة الغرب كأنها كحضّت أي زلقت .

ودَحِيضَة ': ما البني تمم ؟ قال ابن سيده : ودُحَيْضَة ' موضع ؟ قال الأعشى :

> أَتَنْسَيْنَ أَيَّاماً لنا بِدُحَيْضةٍ ، وأيَّامنا بَينَ البَدِيِّ فَتَهْمُنَدِ ؟

دحوض : الدُّحرُ ضَانَ : موضعانَ أَحدهما كُحُرُ صُّ والآخر وسيع ؛ قال عنازة :

> شَرِبَت عاد الدُّحْرُ صَينِ ، فأصبَحَت زُورًا ، تَنْفِر ، عن حياضِ الدُّيْلَمِ

وقال الجوهري: الدُّعْرُضان اسم موضع، وأنشد بيت عنترة وقال بعد البيت: ويقال وسيع ودُعْرُض عنترة وقال بعد البيت: ويقال وسيع ودُعْرُض ما قال ثناها بلفظ الواحد كما يقال القيران و قال ابن بري: الصحيح ما قاله أخيراً. وحكي عن أبي محمد الأعرابي المعروف بالأسود قال: الدُّعْرُضُ لآل دُحْرُضٌ ووسيع لهي أنف الناقة ووأما الزَّبْرقان بن بدُر، ووسيع لبي أنف الناقة ووأما قوله عن حياض الديلم بن باسيل قوله عن حياض الديلم بن باسيل ابن ضبّة ، وذلك أنه لما سار باسيل المواق وأرض فارس استخلف ابنه على أرض الحجاز فقام بأمر أبيه وحبّى الأحماء وحوّض الحياض ، فلما بلغه أن وحبّى الأحماء وحوّض الحياض ، فلما بلغه أن أباه قد أوغل في أرض فارس أقبل بمن أطاعه إلى أبيه حتى قدم عليه بأد نتى حيال جيلان ، ولما سار الديلم إلى أبيه أو حسّت دبار و وتعقت آثاره فقال عنترة البيت يذكر ذلك .

دخض : الدَّخْصُ : سلاحُ السَّباعِ وقد يَعْلَتْ عَلَى سلاحِ الأَسْدِ ، وقد دَخْصَ دَخْصًا .

دفش : كفضة كفضاً : كسره وشدَّخه ؛ يمانية ؛ قال ابن دريد : وأحسبهم يستعملونها في لحاء الشجر إذا دُق بن حجرين .

دكض : الدُّكيضَضُ : نهر ، بلغة الهند .

#### فصل الراء

وبض : رَبَضَت الدابّة والشاة والحَرَّوف تَرَّبِض رَبْضاً ورُبُوضاً ورِبْضة حَسَنَت ، وهو كالبُروك للإبل ، وأرْبَضها هو وربُّضها . ويقال للدابة : هي ضَخْسَة الرَّبْضة أي ضَخْسَة آثار المرْبض ؛ ورَبَضَ الأَسَد على فَرِيسته والقرَّن على قرْنِه ، وأَسَدَّ دابض وربّاض ؟ قال :

لَبْتُ عَلَى أَمْرَانِهِ رَبَّاضِ

ورجل وابيض : مريض ، وهو من ذلك . والرَّبيض : الغم في مرابيضها كأنه اسم للجمع ؟

قال امرؤ القس :

كَفَرُ ثِنَّ بِهِ سِرُ بِأَ نَقِيًّا جُلُودُهِ ، كَمَا تَفْقَرَ السَّرْ حَانُ جَنْبَ الرَّبِيضِ

والرّبيضُ : الغنم برُعانها المجتمعة في مَرْ بيضها . يقال : هذا رَبِيضُ بني فلان . وفي حديث معاوية : لا تبعثوا الرابيضين الترك والحبشة أي المقيبين الساكنين ، يريد لا تُهيّبوهم عليهم ما داموا لا يقصدُ ونهم . والرّبضةُ : شاء برُعاتها اجتمعت في مَرْ بيضٍ واحد.

والرِّبْضةُ: الجماعة من الغنم والناس وفيها رِبْضَةٌ من الناس ، والأصل للغنم .

والرَّبَضُ : مَر ابيض البقر. ورَّبَضُ الغنم : مأواها ؛ قال العجاج يصف الثور الوحشي ":

## واعتبادَ أَرْبَاضاً لَمَا آرِيُّ ، مِنْ مَعْدِنِ الصَّيْرِانِ، عُدْمُلِيُّ

العُدْ مُلِي : القديم . وأراد بالأرْباض جمع رَبَض ، شبّه كناس الثور بمأوس الغنم .

والرقبوضُ : مصدر الشيء الرابيضُ . وقوله ؛ صلى الله عليه وسلم ، الضحاك بن سفيان حين بعثه إلى قومه: إذا أُتبِتَهُم قار بيض في دارهم طَبْياً ؛ قال أبن سيده: قيل في تفسيره قولان : أحدهما ، وهو قول ابن قتيبة عن ابن الأعرابي ، أنه أراد أقيم في دارهم آمينًا لا تَبْرَحُ كَمَا يُقْيِمِ الطُّنِّي الْآمِنُ فِي كِناسِهِ قَدْ أَمِنَ حيث لا يرى أنبساً ، والآخر ، وهو قول الأزهري : أنه 4 صلى الله عليه وسلم ؛ أمره أن يأتيهم مُسْتَوْ فِزاً مُستَوْحِشًا لأنهم كفَرة لا يَأْمَنُهُم ، فإذا رابَه منهم رَيْبِ نَفَوَ عنهم شاوداً كما يَنْفُو الظي، وطَّـبُيًّا في القولين منتصب على ألحال ، وأوقع الاسم موقع اسم الفاعل كأنه قدّره متظيبًا ؛ قال : حكاه الهروي في الغريبين . وفي الحديث : أن الني ، صلى الله عليه وسلم ، قال : مثك المنافِق مثل الشاة بين الرَّبَّضَينِ إذا أنت هذه نَـطَـحَتُها ، ورواه بعضهم : بِينُ الرَّبِيضَينِ ، فين قال بِينَ الرَّبَضَينَ أَداد مَر بضَي " غَنَسَين إذا أتت مر بض هذه الغنم نطحها غنسه ، ومن دواء بين الرَّبيضَينِ فالربيضُ الغنم نفسها ، والرَّابُضُ موضعها الذي تَرُّبِضُ فيه ، أداد أن مُذَّبُذَبُ مِنْ كَالشَاةَ الواحدة بين قطيعين من الغنم أو بين مَتَرُ بِضَيِّهُمَا ﴾ ومنه قوله :

> عَنَتاً باطِلًا وظُلْماً ، كما يُعُ نَرُ عن حَجْرَ ﴿ الرَّبِيضِ الظَّبَاءُ

وأواد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بهذا المثل قول الله

عرْ وجل ؛ مذبذين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . قالوا ؛ تُربَضُ الغنم مأواها ، سُمْيَ رَبَضًا لَأَنهَا تَرْسِضُ فيه ، وكذلك رَبَضُ الوَحْشُ مأواهُ وكناسهُ .

ورجل رُبضة ومُسَرَبض : مُقيم عاجز . ورَبض الكبش : عَجز عن الضراب ، وهو من ذلك ؛ غيره : وَبَضَ الكبش الكبش وترك الضراب وعدل عنه ولا يقال فيه جَفَر . وأد نبة وابضة ": ملتزة بالوجه . ووبض الليل : ألقى بنفسه ، وهذا على المثل ؛ قال :

كأنتها ، وقد بدا عُوادِضُ ، واللهُ بَينَ قَـنَوَيْنَ وابِضُ ، يجَلَبُةِ الوادِي ، قَـطاً رَوابِضُ

وقيل: هو الدُّو الرَّ من بطن الشاه. ورَّ بَصُ النَّاقة: بطنها ، أداه إنحا سبي بذلك لأن حِشُو تَهَا في بطنها ، والجمع أرَّ باض . قال أبو حاتم : الذي يكون في بطون البهام مُشكَنْياً المَّرْ بيض ، والذي مثل أكبر منها الأمنفال ، واحدها مُفثل ، والذي مثل الأثناء حقيث وفحيث ، والجمع أحفاث وأفحاث ووبضته بالمكان : تَبَتْهُ . اللحاني : يقال إنه لرُبض عن الحاجات وعن الأسفار على فعُل أي لا مجرج فيها .

والرَّبَضُ والرَّبُضُ والرَّبَضُ : امرأة الرجل لأنها تُربَّضُهُ أَي تَثَبَّتُهُ فَلا يَبْرِح ، ورَبَضُ الرجل ورُبُضُهُ : امرأته . وفي حديث نتجبة : ذوَّج ابنته من رجل وجهز ما وقال لا يكيتُ عزَباً وله عندنا وبَضُ ؟ وَبَضُ الرجل : امرأتُ التي تقوم بشأنه ، وقيل 1 هو كل من استرَحْت إليه كالأم والبنت

أوله « الامتال واحدها مثل » كذا بالاصل مضبوطاً .

والأخت وكالغنم والمتعبشة والقُوت ، أَنَّ الأَعْرَابِي : الرَّبْضُ والرَّبْضُ والرَّبْضُ الرَّوجة أَو الأَمْ أَوِ الأَخْتَ تُعَزَّبُ ذَا قَدَرَابَتِهَا . ويقال: مَا كَبَضَ امْرَأَ مِثْلُ أُ أُخْت .

والرُّبُضُ : جماعة الشجر المُلْنَفَ". وَدُوْحَـةُ رَبُوضُ : عظية واحدة . والرَّبُوضُ : الشجرة العظيمة . الجوهري : شجرة رّبُوضُ أي عظيمة غلظة } قال ذو الرمة :

## تَجَوَّفَ كُلُّ أَرْطَاقِ وَبُوضٍ ؛ من الدَّهْمُنَا تَفَرَّعَتِ الحِبَالا

رَبُوضُ : ضَخَمَة ، والحِبالُ : جمع حبل وهو رمل مستطيل ، وفي تَفَرَّعت ضيو يعود على الأراطاة ، وتَبَحَوَّفَ : دخل جَوْفها ، والجمع من رَبُوض رُبُصُ ، ومنه قول الشاعر :

وقالوا: رَبُوضُ ضَعْمَةٌ فِي جِرانِهِ، وَأَسْمَرُ مُنِنْ جِلنْدِ الذَّراعَينِ مُقْفَلُ ُ

أراد بالرّبُوض سِلْسلة " رَبُوضاً أُوثِقَ بها ، جعلها ضخمة ثقيلة " وأراد بالأسمر قدرًا غلّ به فييس عليه . وفي حديث أبي لنبابة : أنه الرّبَبَط بسلسلة رَبُوض إلى أن تاب الله عليه ، وهي الضخمة الثقيلة اللارّ قة بصاحبها ، وفعمُولُ " من أَبِنية المبالغة يستوي فيه المذكر والمؤتث . وقتر يَّهُ وَبُوض " : عظيمة عجمعة . وفي الحديث : أن قوماً من بني إمرائيل باتوا بقر بة ربوض . ودر ع " ربوض" : واسعة . وقر بة " ربوض" : واسعة .

وحَلَبَ من اللَّبِنِ ما يُو بِيضُ القومَ أَي يَسَعُهُم . وفي حديث أمّ مَعْبَد:أن النبي " صلى الله عليه وسلم، لما قال عندها دعا بإناء يُو بُرِيضُ الرَّهْطَ ؛ قال أبو

عبيد : معناه أنه يُوويهم حتى بُنْقلَهم فَيَرْ بِيضُوا فينامُوا لكثرة اللبن الذي شربوه ويمتدُّوا على الأَرض، من دَبَضَ بالمكان يَوْ بِيضُ إذا لَصِقَ به وأقامَ مُلازماً له = ومن قال يُويضُ الرهط فهو من أراض الوادي .

والرَّبَصُ : ما وَلِيَ الأَرضَ مَنْ بَطَنَ البَعْيَرُ وَغَيْرُهُ. والرَّبَصُ : ما تَحَوَّى مَنْ مَصَادِينَ البَطْنَ ، اللَّيثُ : الرَّبَصُ مَا وَلِيَ الأَرضُ مِنْ البَعْيَرِ إِذَا بَرَكَ وَالْجُمْعِ الأَرْبَاضُ \* وَأَنْشُدُ :

#### أسلستها معاقيه الأرباض

قال أبو منصور : غلط الليث في الرّبَض وفيا احتج به له ، فأما الرّبَضُ فهو ما نحتوى من مصارين البطن ، كذلك قال أبو عبيد ، قال : وأما مُعاقبهُ الأرّباض فالأرباضُ الحبال ؛ ومنه قول ذي الرمة : إذا مَطَوْنا نُسُوع الرّحْل مُصْعِدة "،

ذا مَطَوْنا لُسُوعَ الرَّحْلِ مُصْعِدةً ، يَسْلُكُونَ أَخْرِاتَ أَوْباضِ المَدَارِيجِ

فالأخرات: حكت الخيال ، وقد فسر أبو عبيدة الأرباض بأنها حيال الرحل ابن الأعرابي : الرابض والمرابض بختسع الحرايا والمرابض بحتسع الحرايا والرابض : أسل من السرة والمرابض : تحت السرة وفوق الهانة . والرابض : كل امرأة قيمة بيت . ورابض الرجل : كل امرأة قيمة بيت . ورابض الرجل : كل امرأة أوى إليه من امرأة أو غيرها ؛ قال :

جاء الشَّتَاءُ ، ولَـّمًا أَتَّخِذُ وَبَضًا ، يا وَيْحَ كَفْنِي من حَفْرَ القَرامِيصِ!

ورُبُضُهُ كُرَبَضِهِ . ورَبَضَتُهُ تَرُ بِضُهُ : قامت بأموره وآوَتُه . وقال ابن الأعرابي : تُرْ بِضُهُ ، ثم رجع عن ذلك ؛ ومنه قبـل لقُوت الإنسـان الذي

يُقيبُ ويَكُفيه من اللبن : رَبَضُ . والرَّبَضُ : فَيُصُّ . والرَّبَصُ :

الرِّيَاشِي : أَرْبُضَتِ الشَّمس إِذَا اشْتَدَّ حَرُّهُ الحَى تَرْبِضَ الشَّاةُ والظَّنِّيُ مِن شَدَّة الرَّمْضَاء .

وفي المثل : رَبِّضُكُ منك وإن كان سَمَاراً؟ السَّمَار: الكثير الماء ، يقول: قَيِّمُكَ مَنْكَ لأَنه مُهُتّمَمٌ بك وإن لم يكن حسَنَ القيام عليك ، وذلك أن السَّمارَ هو اللبن المخلوط بالماء ، والصَّريحُ لا مُحالة أفضلُ منه، والجمع أرباض ؛ وفي الصحاح : معنى المثل أي منك أهلك وخَدَمُكُ ومن تأوي إليه وإن كانوا مُقَصِّرين؟ قَالَ : وهذا كَقُولِهُم أَنْفُكُ مِنْكُ وَإِنْ كَانَ أَجُدُعَ ﴿ والرَّبُضُ : ما حول المدينة ، وقيل : هو الفَّضاءُ حَوَّلَ المدينة ؛ قال بعضهم : الرَّبضُ والرُّبُصُ، ﴿ بالضم ( ، وسَطَ الشيء ، والرُّبُض ، بالتحريك ، نواحيه ، وجمعها أرَّباضٌ ، والرَّبَضُ حَريم المسجد . قال ابن خالويه : كُربُض المدينة ، بضم الراء والباء ، أساسها ، وبَفْتَحَهَمَا: مَا حَوَلُهَا . وفي الحديث : أنا زُعَيْمٌ ببيت في رَبِّض الجنة ؛ هو بفتح الباء ، ما حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المــدن وتحت القلاع ؛ ومنه حديث ان الزبير وبناء الكمبة : فأخذ أبن مُطيع العَتَلة من شق الرُّبْض الذي بلي دارً بني حُميد ؟ الرأبض ، يضم الراء وسكون الساء: أَسَاسُ البناء " وقيل وسطه ، وقيــل هو والرَّبَّصُ ُ سواءُ كَسُقُم وسَقَم .

والأربّاضُ : أمعاء البطن وحِيال الرَّحْل ؛ قيال ذو الممة :

> إذا غَرَّقَتُ أُرباضُها ثِنْيَ بَكُرَةٍ بِبَيْمَا، لم تُصْبِحُ وَوُوماً سَلُوبُها

١ قوله « والربض بالفم النع » لم يعلم ضبط ما قبله فيحتمل أن يكون
 بضمتين أو بضم ففتح أو بفير ذلك .

وعم أبو حنيفة بالأرباض الحِبال ، وفسر أبن الأعرابي قول ذي الرمة:

يَسْلُنُكُنْ أَخْرَاتَ أَرْبَاضِ الْمُدَارِيجِ

بأنها بطون الإبل ، والواحد من كل ذلك رَبض . أبو زيد : الرَّبُض سفيف يُجْعَلُ مِثْلَ النَّطَاقِ فيجعل في حَقْوَي النَّاقَةِ حَى يُجَاوِزَ الوَرِكَيْنِ مِن النَّاحِينِ جبيعاً ، وفي طرفيه حلقتان يعقد فيهنا الأنساع ثم يشد به الرحل ، وجمعه أرباض التهذيب : أنكر شبر أن يكون الرابض وسط الشيء ، قال : والرابض ما مس الأرض ، وقال ابن شبيل : رُبض الأرض ، بنا قال بعضهم : أساس المدينة والبناء ، والرابض ، فيا قال بعضهم : أساس المدينة والبناء ، والرابض : ما حواله من خارج ، وقال بعضهم : هما لغتان .

وفلان ما تقوم وابيضته وما تقوم له وابضة أي أنه إذا رمى فأصاب أو نظر فعان قتل مكانه . ومن أمالهم في الرجل الذي يتعين الأشياء فيصبها بعينه قولهم : لا تقوم لفلان وابضة ، وذلك إذا قتل كل شيء يصبه بعينه " قال : وأكثر ما يقال في العين. وفي الحديث : أنه وأى قبية " حولها غنم رُبُوض ، جمع وابض . ومنه حديث عائشة : وأبت كأني على ضرب وحو في بقر ربوض . وكل شيء يبوك على أربع أوبعة ، فقد ربض ربوض . وكل شيء يبوك على أربع أ

ويقال : رَبَضَتِ الغنم ، وبركت الإبل ، وجَسَّتَ الطير ، والثور الوحشي يَرْ بيضُ في كناسه الجوهري: ور'بُوضُ البَقر والغنم والفرس والكلب مثل مُروك الإبل وجُنْدُوم الطير ، تقول منه : رَبَضَتِ الغنمُ تَرْ بيضُ ، بالكسر ، رُبُوضاً . والمترابيضُ للغنم : كالمتعاطن للإبل، واحدها مر بيض مثال متجلس . وتتركنان عكذا فالأمل، ولعداراد أنه قتل المعابأو المين في كانه .

والرَّبْضَةُ : مَقْتَلُ قوم قُتَلُوا فِي بُقْمَةٍ واحدة . والرُّبْضُ : جماعة الطّلْح والسّمُر . وفي الحديث : الرَّابِضَةُ ملائكة أَهْبِطُوا مع آدم ، عليه السلام " يَهْدُونَ الضّلَالَ ؛ قال : ولعله من الإقامة . قال الجوهري : الرابضة بقيّة صَمَلَة الحجة لا تخلو منهم الأَرضُ " وهو في الحديث .

وفي حديث في الغنن: روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر من أشراط الساعة أن تنطق الرويبضة أفي أمر العامة ، قبل: وما الرويبضة يا وسول الله ? قال: الرجل النافه الحقير ينطق في أمر العامة ؛ قال أبو عبيد: وما يثبت حديث الرويبضة الحديث الآخر : من أشراط الساعة أن يرى وعاء الشاء رووس الناس . قال أبو منصور: الرويبضة تصفير وابضة وهو الذي يرعى الغنم ، وقيل : هو العاجز الذي وبض عن متعالي الأمور وقيل : هو العاجز الذي وبض عن متعالي الأمور بعمل الرابيضة راعي الربيض كما يقال داهية ، قال: والغالب أنه قبل للتافه من الناس وابضة ورويبضة الربوضه في بيته وقلة انبعائه في الأمور الحسية ، قال: ومنه يقال وجل وبئض عن الحاجات والأسفار إذا

والرئيسة : القطعة العظيمة من الثريد . وجاء بثويد كأنه رُبِّضة أرنب أي جُنْتُه الحقال ابن سيده : ولم أسمع به إلا في هذا الموضع . ويقال : أتانا بنبر مثل رُبِضة الحَر وف أي قدر الحروف الرابض . وفي حديث عبر : ففتح الباب فإذا شبه الفصيل الرابض أي الجالس المقيم ؛ ومنه الحديث : كر بُضة العنز ، ويروى بكسر الراء ، أي جنتها إذا بركت . العنز ، ويروى بكسر الراء ، أي جنتها إذا بركت . وفي حديث على ، وفي الله عنه : والناس حولي كر بيضة الغنم أي كالغنم الرئيش . وفي حديث

القُرْ اه الذِين مُقِيلُوا يومَ الجماحِم: كانوا دِبْضَة ؟ الرَّبْضَةُ : مَقْشَلُ قُوم قَتَلُوا فِي بِعْمَة واحدة. وصب الله عليه مُحسَّى وَبِيضاً أَي من يَهْزَأُ به . ود باض ومُربِّض ورَبَّاض : أساء .

وحض: الرّحض : العَسل . وَحَضَ يَدَه و الإناء والدوب وغيرها يَرْحَضُها ويَرْحُضُها وَحَضاً غَسلها، وفي حديث أبي ثعلبة: سأله عن أواني المشركين فقال: إن لم تجدوا غيرها فارْحَضُوها بالماء وكلوا وأشربوا ، أي اغسلوها . والرّحاضة : الغسالة ، عن اللحاني . وثوب وَحِيض مَرْحُوض : مغسول . وفي حديث عائشة ، وفي الله عنه : استنابوه حتى إذا ما تركوه كالثوب الرّحيض الله عنه : استنابوه حتى إذا ما تركوه كالثوب الرّحيض أحالوا عليه فقتلوه ؛ الرّحيض : المغسول ، فعيل أحالوا عليه فقتلوه ؛ الرّحيض : المغسول ، فعيل نسب إليه قتلوه . ومنه حديث ابن عباس ، وفي الله عنها ، في ذكر الحوارج : وعليهم مُقمُض مُرحَضَة " في مغسولة . وثوب وحض " لا غير : مغسل حق خلت ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

إذا ما وأيت الشيخ علناء جلده كرَّحض قديم، فالتَّيْسُنُ أَدُّوَّحُ

والمر حضة : الإجانة لأنه يعسل فيا الثياب ؟ عن اللحياني. والمر حضة : شيء يُتوخا فيه مثل كنيك ، وقال الأزهري: المر حاضة شيء يُتوخا به كالتور ماض والمر حضة والمر حاض المنعتسل ، والمر حاض موضع الحكاء والمنتوضا وهو منه . وفي حديث أبي أبوب الأنصاري: فو حكم نا مراحيضهم استقبل الها القبلة فكنا نته مر ونستغفر الله ، يعني بالشام ، اقبله هراحيضهم استقبل الفلام ،

أَرَادُ بِالْمُرَاحِيضِ المُواضعَ التي بُنِينَتُ للغَائطِ أَي مواضع الاغتمال أخِذ من الرحض وهو العُسَل . والمِرحاضُ: خشبة يضرب بها الثوب إذا غسل . ورُحضَ الرجلُ رَحْضاً : عَرِقَ حَيْ كَأَنَّهُ غُسُلَ حِسدُه ، والرُّحَضاءُ : العَرَآنُ مشتقٌ من ذلك . وفي حديث نزول الوَحْيُّ ؛ فَسَمَّحَ عَنْهُ الرَّحَضَاءُ } هو عرق يغسل الجلد لكثرته ، وكثيرًا ما يستعمل في عرق الحُمْتِي والمرض، والرُّحَضَّاءُ : العرقُ في أثرُ الحبيس . والرحضاء: الحبيس بعرق. وحكى الفارس عن أبي زيد : رُحضٌ رَحْضاً ﴾ فهو كمرْحُوضُ إِذَا عَرِقَ فَكُثُرُ عَرَقُهُ عَلَى حِبِينَهُ فِي رُوَّادُهُ أَو يُقَطَّنَّهُ ﴾ ولا يكون إلا من شكُّوى ؛ قال الأزهري : إذا عُرِقَ المُتَحْشُوم من الحبي فهي الرحضاء ، وقال اللبث في الرحضاء : عَرَقُ الحِسُ . وقد 'يُرحضُ إذا أُخذته الرُّحَضَاء . وفي الحديث : جعل يمسح الرحضاء عن وجهه في مرضه الذي مات فيه . ورَحْضة ورحّاض : اسبان .

وضعى: الرّض ؛ الدّق الجريش. وفي الحديث حديث الجارية المقتولة على أوضاح: أن يَجُودِ بِنَّ وَضَّ وأَسَ جَارِية بِنِ حَجَرَ بِنِ ؛ هو من الدّق الجريش . رض الشيء برض وصّر ض ورضيض ورضرض الشيء برض دقة ، وقبل : رضة كوضاً كسره ، وارتض الشيء : كسره ، وارتض الشيء : تكسر ، الليث : الرّض دقتك الشيء ، وورضاض فيطعه .

وَالرَّضْرَاضَةُ : حَبَّادَةً تَرَضُرَضُ عَلَى وَجَهُ الأَرْضُ أي تتحرَّكُ ولا تَلْنَبَثُ \* قال أَبو منصور : وقيل أي تتكسَّر ، وقال غيره : الرَّضْرَاضُ مَا دَقَّ مَنَ الحَصَى ؛ قال الراجز :

يَتُو كُن صَوَّانَ الحَصَى وَضُراضا

وفي الحديث في صفة الكوثر: طيئه المسك ووضراضه التوم ؟ الرّضراض : العصى الصفار ، والتّوم : الدّر ؛ ومنه قولهم : نهر دو سهلة ودو رضراض ، فالسّهلة رمل القناة الذي يجري عليه الماء ، والرضراض أبضاً الأوض المرضوضة بالحجادة ؟ وأنشد ابن الأعرابي :

یکٹ الحقی کٹا پیشئر ، کانتہا حیمادہ کفتراض پینٹیل مطاحلیہ

ورُضاضُ الشيء : فتاته . وكلُّ شيء كسَّرته ، فقد وضَرَضْته . والمرَضَّة : التي يُوصُ بها . . والرَّضُّ : التمر الذي يُدَّقُ فينقي عَجَمَهُ ويلُثقي في المَّخْضِ أي في اللَّبن . والرَّضُ : التمرُ والزَّبْدُ عَلَمَان ؛ قال :

جادیة شبّت شباباً غضّا ، تَشْرَبُ تَحْضاً، وتَعَذَّى رَضّاً ا

ما بَيْنَ وَوْ كَيْهَا ذِواعاً عَرَّضا ﴾ لا 'تحُسِنُ التَّقْبِيلَ إلا عَضًا

وأدَّصُّ التعبُ العرَّقُ : أساله .

ابن السكيت: المُرْضَةُ بَمْرَ يَنْقِعَ فِي اللَّبْ فَتُصْبِحَ الْجَارِةِ وَالْمُرْضَةُ : الأَكْلَةُ الْجَارِةِ وَالْمُرْضَةُ : الأَكْلَةُ أَوْ الشَّرْبَةُ التِي تُرْضُ العَرْقُ أَي تِنْسِلَهُ إِذَا أَكُلَتُهَا أَوْ مُرْبَتَهَا وَيَقَالُ لَلْوَاعِبَ إِذَا رَضَتْ العُشْبُ أَكَلًا وَمُرْبَتَهَا وَيَقَالُ لَلْوَاعِبَ إِذَا رَضَتْ العُشْبُ أَكَلًا وَمُرْبَتَها وَيَقَالُ لَلْوَاعِبَ إِذَا رَضَتْ العُشْبُ أَكَلًا وَهُرْسًا : رَضَادِ ضُ مُ وأَنشَد :

يَسَبُنُ أَراعِيها ، وهي رَضارِضُ ، سَبُنَ الوَّقِيدِ ، والوَوِيدُ نابِضُ رقه « تشرب محضاً وتعذى رضا » في الصحاح : تصبح محضاً ونشى رضا دم

والمُرْضَة ؛ اللبن الحليب الذي مجلب على الحامض ؛ وقيل : هو اللبن قبل أن 'بدُّر لا ؟ قال ابن أحسر 'بَذُمْ رَجِلًا ويُصِفُهُ بالبخل ، وقال ابن بري : هو مخاطب امرأته :

ولا تصلي بمَطْرُوق ، إذا ما سَرَى في القوام ، أصبع مُسْتَكِينا بَلُومُ ولا يُبالي ، أَعْتُكُ كَانَ لَحْمُكُ أَو سَيِنا ؟ إذا شَرِبَ المُرْضَة قال : أو كَي بنا على ما في سَعَائُكُ ، قد رَو بنا

قال : كذا أنشده أبو علي لابن أحبر كروينا على أنه من القصيدة النونية له ي وفي شعر عبرو بن هميل اللحياني قد كرويت في قصيدة أولها :

> ألا مَنْ أَمِبْلِغُ الكَمْنِيِّ عَنْيِ رَسُولًا ، أَصَلُها عِنْدِي تَسِيتُ

والمرضة كالمرضة ، والرّضرضة كالرّض . والمرضة كالرّض . والمرضة ، بضم المم : الرّبيئة الحاثيرة وهي لبن حليب بصب عليه لبن حامض ثم يترك ساعة فيخرج ماء أصفر رقيق فيصب منه وبشرب الحاثر . وقد أرضت الرّبيئة ثرض الرّضاضاً أي خشرت . أبو عبيد : إذا صب لبن حليب على لبن حقين فهو المشرضة والمرسقة أن السكيت : سألت بعض بني عامر عن المرضة فقال : هو اللبن الحامض الشديد عامر عن المرضة إذا شربه الرجل أصبح قد تكسر ، وأنشد بيت ابن أحمر . الأصمي : أرض الرجل إرضاضاً إذا شرب المرضة فقل عنها ؛ وأنشد :

ثم اسْتَحَنُّوا مُبْطِئًا أَرَضًا

أبو عبيدة : المُدرِضَة من الحيل الشديدة العَدُّو . ابن السكيت : الإرْضاضُ شدّة العَدُّو . وأَرَضَ في الأرض أى ذَهَب .

والرَّضْرَاضُ : الحَصَى الذي يجري عليه الماء ، وقيل : هو الحصى الذي لا يثبت على الأرض وقد يُعَمَّ به . والرَّشْرَاضُ : الصَّفا ؛ عن كراع . ورجل وَضْراضُ : كثير اللهم ، والأنثى وَضْراضة " ؛ قال ورَّبة :

> أز مان ذات الكفل الراضراض وقد اقة في أبد نيها الغضفاض

وفي الحديث : أن رجلًا قال له مردت بجُيُوبِ بَدْرَ فإذا برجل أبيض كرضراض وإذا رجل أسودُ بيده مرثزية ميضربه ، فقال : ذاك أبو جبل ؛ الرّضراض : الكثير اللحم . وبعير كرضراض ": "كثير اللحم ؛ وقول الجندي :

> فَعَرَ فَتُنَا هِزَّةً تَأْخُلُهُ ؟ فَقَرَّنَاهُ بِرَضْرَاضِ رِفَلُ

أراد فقرناه وأوثقناه ببعير ضغم ، وإبل وضارضُ : راتعة كأنها تَرَّضُ العُشب . وأرَّضُ الرجلُ أَي ثقل وأبطأ ؛ قال العجاج :

> فَجَنَّعُوا مِنهُم قَضِيضاً قَصَّا ؟ ثم اسْتَحَنُّوا مُسْطِيناً أَرْضًا

وفي الحديث: لتصُبُّ عليكم العذابُ صَبَّاً ثُم لَـرُضُّ رَضًا؛ قال ان الأثير: هكذا جاء في رواية، والصحيح بالصاد المهملة، وقد تقدم ذكره.

وعض : النهاية لابن الأثير : في حديث أبي ذر خرج بفرس له فَتَسَمَّكَ ثُمْ نَهَضَ ثُمْ وَعَضَ أَي لَـبًا قَام من مُتَسَعَّكه انتَفَضَ وارْتَعَدَ .

وار تَعَضَتْ الشَّجْرَةُ إِذَا نَحْرَ كُنَ ، وَرَعَضَتُهَا الرَّبِحُ وَأَرْعَضَتُهَا الرَّبِحُ وَأَرْعَضَتْها . وَارْتَعَضَتْ الحِيّةَ إِذَا تَلَوَّتَ ؛ وَمَنْهُ الحَدِيثُ : فَضَرَبِتُ بَيْدُهَا عَلَى عَجُزُها فَارْتَعَضَتْ أَي تَلَوَّتُ وَارْتَعَدَتْ .

وفض : الرَّفضُ : تَرَكُكَ الشيَّ . تَقُول : رَفَضَيَ فَرَ فَضَنَّه ، رَفَضَتُ النِّي َ أَرْفُضُهُ وأُرفِضُه رَفضًا ورَّفَضًا : تُركتُه وفرَّ قَنْهُ . الجوهري : الرَّفضُ التَّرك ، وقد رَفضَه يَرْفضُه ويرْفضُه . والرَّفضُ : الشيء المُتَفَرَّق ، والجمع أرفاضُ .

وار فض الدَّمْعُ الر فضاضاً وتر فَتَّض : سالَ وتفر ق وتشابع سَيلانُه وقَطرانُه . وار فض دَمْعُه ار فضاضاً إذا انهل منفر قاً . وار فضاض الدمْع ترششه ، وكل منفر ق ذهب مُر فض ! قال : القطامي :

أَخُوكَ الذي لا تَمْلِكُ الْحِسُ نَفْسُهُ ، `` وتَرْفَضُ عِنْدَ الْمُحْفِظَاتِ الكُتَائِفِ ُ

يقول : هو الذي إذا رآك مظلوماً رَق لك وذهب حقده . وفي حديث البُراق : أنه استصعب على النبي، صلى الله عليه وسلم ، ثم ارْفَض عرَف وانقاد وترك جرى عرَف وانقاد وترك الاستصعاب ؛ ومنه حديث الحوض : حتى يَرْفَض عليهم أي يَسيل . وفي حديث مُرَّة بن شراحيل : عليهم أي يَسيل . وفي حديث مُرَّة بن شراحيل : عوت في ترك الجمعة فذكر أن به جرحاً ربما ارْفض في إزاره أي سال فيه قَيْحُه وتفرَّق . وارْفض الوَجعُ : زال .

والرِّفاضُ : الطُّثرُ تَى المتفرِّقةُ أَخادِيدُ هَا ؟ قال رؤبةً : بالعيس فو ق الشَّرَكُ الرِّفاض

هي أخاديد الجادّة ِ المتفرِّقة '. ويقال لشَرَكِ الطريق

إذا تفرّقت : رفاض ، وهذا البيت أورده الجوهري: كالعيس ؛ قال ابن بري : صوابه بالعيس لأن قبله : يَقْطَعُ أُجُوازَ الفلا انْقَضاضِي

والشَّرَكُ : جمع شَرَكَة وهي الطرائق التي في الطريق. والرَّفاضُ : المُرْ فَضَة المتفرَّقة بمِناً وشالاً . قال : والرَّفاضُ أَيضاً جمع رَفض القَطيع من الظَّباء المتفرَّق . وفي حديث عمر : أن امرأة كانت تَزْفن والصَّبْيان ولا حولها إذ طلع عمر ، رضي الله عنه ، فارْ فَضَ الناس عنها أي تفرَّقُوا .

وتَرَفَّضَ الشِيءُ إذا تكسّر . ورُفَضْت الشيءَ أَرْفَنْضُهُ وأَرْفِضُهُ رَفَّضًا ، فهو مرفوض ورَفِيض : كسرته . ورَفَض ُ الشيء : ما تحطّم منه وتفرّق ، وجمع الرَّفَض أَرْفاض؛ قال طفيل يصف سَحاباً :

له هَدُبُ دان كأن فرُوجَه ، فُوَيْقَ الحَصِي والْأَرضِ ، أَدْفاضُ مَعْشَمَرٍ -

ورُفَاضُه : كرَفَضِه ، شبّه قطع السعاب السُّود الدانية من الأرض لامتلامًا بِكِسَر الحَمَّمُ المُسُودُ والمُنْخَضَرَ ؛ وأنشد ابن بري للعجاج :

يُستَّى السَّعِيطَ في كُوفاضِ الصَّنْدُ لِ

والسَّعِيطُ : 'دهن البانِ ، ويقال : 'دهن' الزَّانْبَقِ .

ور'مُح ' رَفِيض إذا تَقَصَّد وتَكَسَّر ؛ وأنشد : ووالى ثلاثاً واثنْنَتَيْن وأرْبُعاً ،

رواي الانا والسلمين واربعا . وغادر أخرى في فتناه ِ رَفيضِ

ور'فُوص' الناسِ : فِرَقَتْهُم ؛ قال : من أَسَدِ أَوْ مِنْ 'رَفُوضِ الناس

ور فُوض الأرض : المتواضع التي لا تمثلك ، وقيل : هي أرض بين أرضين حيثين فهي متروكة بتنجامو نها . ور فُوض الأرض : ما ترك بعد أن كان حمي . وفي أرض كذا رُفُوض من كلا أي منفر ق بعيد بعض من بعض . والر فتاضة : الذين يوعون ومر افيض الأرض : منافيطها من نواحي الجال ونحوها، واحدها مر فَض "، والمر فقض من تجاري المياه وقرار تها ؛ قال:

ساقَ إليها ماءَ كلِّ مَوْ فَتَضِ مُنْشِجُ أَبْكادِ الغَمَامِ المُخَصِّ

وقال أبو حنيفة : مَرافِصُ الوادي مَفاجِر ُهُ حِيثُ ' يَرْفَضُ اللهِ السَّيْلُ ؛ وأنشد لابن الرقاع :

طَلَّتُ عِجَزُ مِ سُبِيْسِعِ أَو بِمَرَ فَضِهِ ذي الشَّيْعِ ، حيثُ تَلاقى التَّلْعُ فانسَحَلاً

ورَفَصُ الشيء : جانبُه ، ويجمع أَرْفاضاً ؛ قال بشار :

> وكأن كرفض تعديثها قطع الر"ياض ، كسين زكرا

والرَّوافِصُ : جنود تركوا قائدهم وانصرفوا فكل طائفة منهم وافِضة "، والنسبة إليهم وافِضِيًّ . والرَّوافِضُ : قوم من الشَّيعة ، سبوا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي ؛ قال الأصعي : كانوا بايعوه ثم قالوا له : ابرأ من الشيخين نقاتل معك ، فأبي وقال:

> كأنها وهي غت الرحل لاهبة اذا المطي على أنقابه زملا جونية من قطا الصوان مسكنها جناجف تبت القنصاء والنفلا

١ قوله « ظلت النع » في معجم ياقوت : باضت بدل ظلت ، وقبله كما

كانا وزيري عجدي فلا أبر أ منهما ، فر قضُوه وار فضُوا عنه فسُمنُوا رافضة ، وقالوا الروافض ولم يقولوا الرافقاض لأنهم عَنُوا الجماعات .

والر"فض : أن يَطْر د الرجل غنه وإبله إلى حيث والر"فض : أن يَطْر د الرجل غنه وإبله إلى حيث يَهْوى ، فإذا بَلِمَعَت لَهَا عنها وتركها . وو فضنها أر فضه وأر فضه وأر فضه مراعيها تر عمي حيث شاءت ولا يشنيها عن وجه تريده ، وهي إبل وافيضة وإبل وقض وأر فاض الفراء : أر فض القوم إبلهم إذا أوسلوها بلا رعاه وقد وقضت الإبل إذا تفرقت ، وو فضت هي تر فض وفض أي تر عي وحدها والراعي يبضرها قريباً منها أو بعيد إلا تتعبه ولا يجمعها ؟ وقال الراجز :

سَفَياً بِجَيْثُ؛ 'يَهْمَلُ' المُثْعَرَّضُ'؛ وِحَيِّثُ' يَرْعَى وَرُعِي وَيَرْفِضُ

ويروى : وأر فض أ. قال ابن بري : المُعرَّضُ نَعَمَّ وسمه العراضُ وهو خطّ في الفضدين عَرْضاً . والوَدَعُ : الصغير الضعيف الذي لا غَناءَ عنده . يقال : إنما مال فلان أو واع أي صغار ". والر قض ": النّعَمَ المُنتَبَدَّدُ ، والجنع أر فاض ".

ورجل قُبَضَة "رُفَضَة": يَنْمَسُكُ اللهي مَ لَا يَلْبَتُ أَنْ يَدَعَه . ويقال: راع قُبَضَة "رُفَضَة" للذي يَقْبِضُها ويسوقها ويجمعها ، فإذا صارت إلى المرضع الذي تحبه وتهواه رفضها وتركها ترعي كيف شاءت ، فهي إبل رَفَض ". قال الأزهري: سبعت أعرابياً يقول: القوم رَفَض في بيونهم أي تفر قوا في بيونهم أي منفر قول في بيونهم ، والناس أرفاض في السفر أي منفر قون وهي إبل دافضة " وركفض أيضاً ؛ وقال ملحقة ابن واصل ، وقيل: هو لِللْحة الجرامي ، يصف

سحاباً :

ُبِيارِي الرِّياحَ الحَصْرَمِيَّاتِ مُوْنَهُ بِمُنْهُمَورَالأَرُّواقِ ذِي قَوْعٍ رَفْضٍ

قال : ورفيض أيضاً بالتحريك ، والجمع أرفاض . ونَعام رَفَض أي فِرَق ؛ قال ذو الرمة : بها رَفَض من كل خو جاء صَعَلة ، وأخرج كم يُمشى مثل كشي المُنْجَلِّل

وقوله أنشده الباهلي :

إذا ما الحِجازِيّاتُ أَعْلَمُونَ كَلَنْبَتْ مِمَيْنَاهُ ، لا يَأْلُوكَ وافِضُهَا صِخْرًا

أَعْلَمُنْ أَي عَلَمُنْ أَمْتَمَنَهُنَ عَلَى الشَّجِو لأَنهَن في بلاد شَجْر . طَنْبُبَتُ هذه المرأة أي مَدّتُ أطنابها وضربَتُ خيتها . يَمْسِيل سَهْل لِن . لا يألوك : لا يستطيعك . والرافض ؛ الرامي ؛ يقول : من أراد أن يومي بها لم يجد حَجراً يَوْمي به ، يويد أنها في أدض حَمِيةً لَهِنْهَ .

والرَّفْضُ والرَّفَضُ مَنَ المَاءُ واللَّبَنَ : الشيءُ القليلُ يَبْقَى فِي القِرْبَةِ أَو المَنْزَادةِ وَهُو مثل الجُرْعَةَ ، ورواه ابن السكيت رَفْضُ ، بسكون الفاء، ويقال: في القرْبة رَفْضَ من ماء أي قليل، والجُمْع أرْفاضُ ، عن اللَّحِانِي . وقد رَفِّضُتُ في القرْبة رَّوْفيضاً أي أَبْقَيْتُ فيها رَفْضاً من ماء . والرَّفْضُ : دون اللَّمَانِي : فيها رَفْضاً من ماء . والرَّفْضُ : دون اللَّمَانِي :

فلمًا مَضَتُ فَوْقَ اليَدَيْنِ ، وحَنَّفَتَ إِلَى المَلَوْءِ وَامْنَدَّتْ بِرَفْضِ غُضُونُها

والرَّفْضُ : التُوت ، مأخوذ من الرَّفْضِ الذي هو القليل من الماء واللهن . ويقال : رَفَضَ النَّخِـلُ ُ

وذلك إذا انتشر عِذْقُه وسقط فِيقاؤه .

وكض: رَكَضَ الدَابَةَ يَوْ كُنْصُهَا وَكُنْصًا : ضرَبُ جَنْبَيْهَا بَرِجَلِهِ . وَمِرْ كَنْهَ ُ القَوْس : معروفة وهما مِرْ كُنْمَانَ ؟ قال ابن بري : ومر كُنْهَا القَوْس جانباها ؟ وأنشد لأبي الهيثم التَّعْلَمِينَ :

> لنا مُسائِع ُ 'دُور'' في مَراكِضِها َ لِين 'وليس بها وهي ُ ولا دُفتَقُ ُ

ور كضت الداية نفسها ، وأباها بعضهم . وفلان يو كض دائبته : وهو ضر به مر كليها برجليه ، فلما كثر هذا على ألسنتهم استعملوه في الدواب فقالوا : هي تو كن ، كأن الركن منها . والمر كض ن عقب الفارس من معدى الدائد .

وقال أبو عبيد : أو كضت الفرس ، فهي أبو كيفة " ومر "كيض" إذا اضطرب خبينتها في بطنها ؟ وأنشد :

> ومُو ْكِيفَةُ صَرِيجِيٍّ أَبُوهَا ، 'بِهَانَ لَهُ الفُلَامَةُ والفُلَامُ'

ويروى ومر حكفة "، بكسر الميم ، نَعْتُ الفرس أنها رَكَافَة "رَكَفُ الأَرْضُ بِقُواعُهَا إِذَا عَدَت وأَحضَرَت. الأصعي : تركضت الدابة ، بغير ألف ، ولا يقال ركض هو ، إنا هو تحريكك إياه ، سار أو لم يسر "، وقال شهر : قد وجدنا في كلامهم ركضت الدابة في سيرها وركض الطائر في طيرانه ؛ قال الشاعر :

١ قوله « ومركضة النع » هو كمسنة ، كما ضبطه الصاغاني . قال
 اب بري: صواب انشاده الرفع لان قبله :

أعان على مراس الحرب زغف مضاعفة لهسا حلق نؤام

جُوانِے تخلیمٰن خَلَعٖ الطّبا ٤٠ يَوْ كُضْنَ مِيلًا ويَنْزِعْنَ مِيلا

وقال رؤبة :

والنَّسْرُ قد يَوْ كُنُصُ وهُو هافي

أي يضرب بجناحيه . والهاني : الذي يَهْنُو بين السماء والأرض أن شبيل : إذا ركب الرجيل البعير فضرب بعقب مُرْ "كُلُّتْ فهر الرُّ "كُنُّصْ وَالرُّ كُنُّلُّ . وقد رَكُضُ الرجلُ إذا قَرُ وعَدًا . وقالُ الفراء في قوله تعالى : إذا هم منها كَوْ كُنْضُونَ لا كُنْ كُنْضُوا وَارْجِعُوا ؛ قَالَ : يَوْ كُنْضُونَ يَهُرُ بُونَ وَيُنْهُزُ مُونَ ويَغُرُونَ ، وقال الزجاج : يَهُرُ بُونَ مِن المَدَابِ . قال أبو منصور : ويقال وَكُضَّ البعيرُ برجله كما يقال رَمُعَ ذُو الحافر برجله ، وأصل الرُّكُنْصُ الضرُّبُ.' ابن سيده : وَكُنُّ البعير برجله ولا يقال وَمَسْخ . الجوهري : وكضَّه البعير إذا ضرَّبه برجله ولا يقال كِمُحه ؛ عن يعقوب.وفي حديث ابن عبرو بن العاص : لَنَفُسُ المؤمِنِ أَشْهُ ارْتِكَاضًا على الذَّنبِ مَن العُصْفُور حين يُغْدَ فِ' به أي أَشَدُ اصْطِرَاباً وحركة على الخطيئة حِذَانَ العذَابِ مِن العَصْفُورَ إِذَا أَعْسَدِ فَ عليه الشُّبِكَةُ فاضطَّرُبُ نَعْنَهَا . ورَكُضُ الطائرُ ' يُو كُفُنُ وَكُفّاً : أَمرَعَ في طَيْوانه ؛ قال :

كأن تختي باذياً دّكاضا

فأما قول سلامة بن جندل:

وَلَّى حَنْيِئاً ، وهذا الشَّيْبُ يَتَبْعُهُ ، لو كان يُدرِكُه وَكُنْ اليعاقِيبِ

فقد بجوز أن يَعْني باليَّعَاقِيبِ ذكور القَبَّعِ فيكونِ الرَّكُشُ من الطَّيْرِانِ ، ويجُوزُ أَن يعني بِهَا جِيادَ

الحيل فيكون من المشي ؛ قال الأصعي : لم يقل أحد في هذا المعنى مثل هذا البيت . وركب الأرض والثوب : ضربَها برجله . والرَّكُشُ : مشي الإنسان برجليه معاً . والمرأة تر كُشُ دُيُولَها برجليها إذا مشت ؛ قال النابغة :

والرَّاكِفاتِ 'دْيُولُ الرَّيْطُ ، فَنَقَهَا كَرْدُ وَ الْهَوَاجِرِ كَالْفِزْ لَانِ بَالْجِرَدِ

الجرعري: الرسكش تحريك الرجل ؛ ومنه قوله تعالى: ار كن برجاك هذا منه تسل ار د وشراب. وركضت الفرس إذا استحثثه ليعدو ، ما لأصل على الفرس إذا على ما لم يسم الأصل ، والصواب رُكِض الفرس ، على ما لم يسم فاعله ، فهو مركوض . وراكضت فلانا إذا أعدى كل واحد منكما فرسة . وتراكضت فلانا إذا أعدى كل واحد منكما فرسة . وتراكضوا إليه خيالهم . وحكى سببويه : أتبته وكنا ، حاووا المصد على غير فعل وليس في كل شيء ، قيل : مثل هذا إنها عكى منه ما سبع .

وقتو س وكوض ومُر كِضة أي سريعة السهم ، وقيل : شديدة الدَّفْع والحَفْزِ السّهم ؛ عن أبي حنيفة تحفّز وحَفْز ا ؛ قال كعب بن زهير :

شرقات بالم من مليس ؟ ووكوما من السراء طعورا

ومُرْ تَكُضُ الماء : موضع منجَنَّه . وفي حديث ابن عباس في دم المستحاضة : إنا هـ و عرْق عانِد أو كَثُفة من الشيطان ؛ قال : الرَّ كُثُفة الدَّفْعة أو والحركة ؛ وقال زهير يصف صقراً انقض على قطاة :

يَرْ كُنْصُنَ عَنْدُ الزَّنَّالِي، وهُي جَاهِدَهُ "، يَكَادُ يَخْطُعُنُهَا طَوْدًا وَتَهَنَّلَكُ ا

قال : رَكْضُهَا طَيْرَانُهَا ؛ وقال آخر :

ولئى حَنْيِثاً ، وهذا الشَّنْبِ ْ يَطَلُّبُهُ ، لو كانَ بُدُوكِهُ وَكُنْ ُ البِّعَاقِيبِ

جعل تصفيقها بجناحيها في طيرانها ركضاً لاضطرابها. قال ابن الأثير؟: أصل الرّكض الضرّبُ بالرجل والإصابة بها كما تُو "كَـضُ الدابةُ وتُصاب بالرجل ، أراد الإضرار بها والأذى ، المعنى أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطنهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها ، وصار في التقدير كأنه يَو "كنض بآلة من رَكضاته . وفي حديث ابن عبد العزيز قال : إنا لما دَفَنّا الوليد رَكضَ في

لحده أي ضرب برجله الأرض. والتَّرْ كَضَى والتَّرْ كَضَى والتَّرْ كَضَى المَشْي على شَكْلُ للكُ المِشْية ﴾ وقيل : مِشْية التَّرْ كَضَى مِشْية فيها تَرَ قِتُلُ وتَبَخْتُر ، إذا فتحت التاء والكاف قَتَصَ التاء والكاف قَتَصَ ال

وارتكت الشيء: اضطرَب ؛ ومنه قول بعض الحطباء: انتفضت حرَّتُه. وارتكفَت حِرَّتُه. وارتكفَت حِرَّتُه. وارتكفَ فلان في أمره: اضطرَب، ووبما قالوا ركف الطائير أذا حرك جناحيه في الطئيران ؛ قال رؤنة:

أَرَّ قَنْنِي طَارِقُ هُمَّ أَرَّقَا ، ورَّ كُنْ نُجُعًا

وروي هذا البيت في ديوان زهير على هذه الصورة :
 عند الدّنان ، لها صوت وأزملة ، يكاد يخطفها طورا وتهتلك ،
 عند قال اب النع » هو تفسير لحديث ابن عباس المتقدم فلمل بمبودة المؤلف غريماً اشتبه على الناقل منه فقد م وأخر .

وَأَرْكَضَتِ الفرس : تَحَرَّكُ ولدها في بطنها وعَظُمُ؟ وأنشد ابن بري لأوس بن غَلْمَاءَ الهُجَسِيي :

> ومُرُ \* كِضَة \* صَرِيحِي ۗ أَبُوها ، تُهان ُ لها الغُلامة ُ والغُلامُ ِ

وفلان لا يَو ْكُنُصْ المَعْجَنَ ؛ عن ابن الأَعْرَابي ، أي لا يَشْعَضُ مَن شيء ولا يَد ْفَعَ عن نفسه .

والمر كُضُ : ميحراثُ النارِ ومِسْعَرُهُا ؛ قال عامر ابن العَجْلانِ الهَدَلِي :

> تَرَمَّضَ من حَرَّ نَفَّاحَةً ﴾ كما مُطِحَ الجَمْرُ بالمِرْكُسُ

> > وركتَّاضْ : اسم ، والله أعلم .

ومن : الرّمض والرّمضاء : شد أه الحرر والرّمض : حوا الحيارة من شد حرر الشبس وقيل : هو الحرر والرّجوع عن المبادي إلى المتعاضر وأرض ومضة الحيارة . والرّمض : شد وقيع الشبس على الرمل وغيره ، والأرض ومضاء . ومنه حديث عقيل : فيعل يَتنبَع النّيء من شد الرّمض يومض وهو ، بنت ورّمض الإنسان ومضاء : ومض يومن الرّمض ومض الإنسان ومضاء : مضى على الرّمضاء ، والأرض ومضا : اشته حراه . وأو مض المحسر ، والرّمض تومض الحسر ، والرّمض : مصدر قولك القوم : اشته عليهم . والرّمض : مصدر قولك الرّمض الرجل يومض ومضاً إذا احترقت قدماه في شدة الحر ؛ وأنشد :

فَهُنَّ مُعْتَوِضَاتٌ \* والحَصَى رَمِضٌ \* والرَّيْحُ سَاكِنَةً \* ، والظَّلُّ مُعْتَدِلُهُ

ورَمِضَتْ قَدَمُهُ مَـن الرَّمْضَاءَ أَي احترَقَتَ . ورَمِضَتِ الغَمْ تَرْمَضُ رَمَضًا إذا رَعَتْ في شَدَّة

الحن فحبينت وثاتها وأكبادها وأصابها فيها قدرح. وفي الحديث : صلاة الأوابين إذا رَمضت الفصال ؛ وهي الصلاة ُ التي سِنَّها سيدنا رسول ُ الله، صلى الله عليه وسلم ، في وقت الضُّحَى عند ارتفاع النهار . وفي الصحاح: أي إذا وجد الفصيل حرا الشبس من الرامضاء، بقول : فصلاة الضمى تلك الساعة ؟ قال ابن الأثير : هو أن تخسى الرَّامْضَاءُ \* وهي الرَّامُلُ \* \* فَتَسُرُ لُكَ الفصال من شدة حرَّها وإحراقها أَخْفَافَهَا . وفي الحديث: فلم تكتمل حتى كادت عيناها تر مضان، يروى بالفاد، من الرَّمْضاء وشدة الحرُّ. وفي حديث صفية : تَشَكَّت عَيْنَيْها حَتى كادت تُر مُض ، فإن روى بالضاد أراد حتى تحسى . ورحض الفصال : أن تَحْتُو قَ الرَّمْضَاءُ وهو الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها وفراستها . ويقال : رَمَضُ الراعي مواشيه وأرمضها إذا رعاها في الرَّامْضَاء وأرَّ بِنَضَهَا عليها . وقال عبر بن الحطاب ، رضى الله عنه ، لراعي الشاء : عليك الطُّلَّمُف من ، الأرض لا أترَمُّضُها؛ والطُّلُفُ مِن الأرض: المكان الغليظ الذي لا زَمْضاء فيه . وأَرْمَضَتْنَى الرَّمْضاءُ أي أحرقتني. يقال : وَمُنْضَ الراعي ماشيته وأرمَضُها إذا رعاها في الرَّمْضاء .

والتَّرَمُّضُ: صَيْدُ الطّي في وقت الهاجرة تتبعه حتى النَّرَمُّضُ: صَيْدُ الطّي في وقت الهاجرة تتبعه حتى الحائدة. وترَمَّضُنا الصَيْدَ : رَمَيْناه في الرمضاء حتى احترقت قوائمه فأخذناه. ووجد تُ في جسدي رَمَضة أي كالمليلة. والرَّمَضُ : 'حر قة الغَيْظ . وقعد أر مُضَه الأَمرُ ورَمِضَ له ، وقد أر مُضَه الأَمرُ فر مَضْت ؛ ورَمِضَ له ، وقد أر مُضَه عذا الأَمرُ فر مَضْت ؛ قال روّبة :

ومَنْ تَشَكِّى مُغَلَّةَ الْإِرْمَاضِ أَو ْخَلَّةً ، أَعْرَ كُنْ ُ بِالْإِحْمَاضِ

قال أبو عمرو : الإر ماض كلُ ما أو جَع . يقال : أَرْ مَضَني أي أو جَعَني . وار نَمَضَ الرجل من كذا أي اشتد عليه وأفلكقه ؛ وأنشد ابن بري :

إن أحيحاً مات من غير مَرَضُ، وو ُجِنْدَ فِي مَرْ مُضِه ، حيث ال تَصْ عسافيــلُ وجِيبًا فيهــا فَتَضَضُ

واراتمَضَتْ كَسِده : فَسَدَّتْ . وَارْتَمَضْتُ لَفَانَ : خَزِنْتُ لَه .

والرَّمَضِيُّ من السحاب والمطر: ما كان في آخر القيظ وأوّل الحَريف ، فالسحابُ رَمَضِيُّ والمطر رَمَضِيُّ ، وإنما سمي رَمَضِيًّ لأنه يدرك سخونة الشمس وحرّها. والرَّمَضُ: المطريأتي قُبُلُ الحريف فيجد الأرض حارّة محترفة. والرَّمَضِيَّةُ: آخر الميبَرِّ، وذلك حين تحترق الأرض لأن أوّل المير الرَّمَضِيَّةُ مُ السَّنَفِيَةُ مُ السَّنَفِيةً مُ السَّنَفِيةً مُ الدَّنَشِيَّةُ مُ الرَّمَضِيَةُ .

ورمضاًن ؛ من أسباء الشهور معروف ؛ قال :

جارية في رمضان الماضي ، تُقَطّع الحديث بالإيماض

أي إذا تبسّست قطع الناس حديثهم ونظروا إلى شغرها. قال أبو عبر مطرون في العين ، وذلك أنهم كانوا بتحد و الغم إنما يكون في العينين ، وذلك أنهم كانوا بتحد و نظرها عن الحديث ومضت ، والجمع ومضانات ورماضين وأرمضاء وأرمضة وأرمض ؛ عن بعض أهل اللغة ، وليس بثبت . قال مطرز : كان مجاهد يكره أن مجسع ومضان ويقول : بلغني أنه اسم من أسماء الله عز وجل ؛ قال ابن دريد : لما نقلوا أسماء الشهود عن

اللغة القديمة سبوها بالأزمنة التي هي فيها فوافق ومضان أيام ومض الحر" وشد"ته فستي به الفر"اء : يقال هذا شهر ومضان ، وها شهرا ربيع ، ولا بذكر الشهر مع سائر أسماء الشهور العربية . يقال : هذا شعبان قد أقبل . وشهر ومضان مأخوذ من ومض الصائم يَر"مض إذا حر" جو فه من شد"ة العطش الصائم يَر"مض إذا حر" جو فه من شد"ة العطش القرآن إلى فيه القرآن وساهد شهري وبيع قول أبي ذؤيب :

به أَبَلَتُ مُهُرَيُ دَبِيعٍ كِلَيْهِما، فَقَدَ مَانَ فِهَا نَسُؤُهَا وَاقْتُرِارُهُمَا

نَسَاؤِها : سَمِنُها ، واقترار اللها : سَبِعَهُا . وأَتَاهُ فَلَم يُصِبُهُ فَرَمُضُ : وهو أَن ينتظره شبئاً . الكسائي : أَتَبِتُهُ فَلَم أَجِدْهُ فَرَمُضْتُهُ تَرْمَيْضاً ؟ قال شهر : تَرْمَيْضُهُ أَن تَنتظره شبئاً ثم تَمْضَي . شهر النَّصْلَ يَرْمِضُهُ ويَرْمُضُهُ وَمَضَا: حدّده. أَن السَّكِيتِ : الرَّمْضُ مَصِدُو وَمَضَتُ النَّصْلَ أَن السَّكِيتِ : الرَّمْضُ مَصِدُو وَمَضَتُ النَّصِلَ وَمُضَا إِذَا جَعَلَتُهُ بِينَ الرَّمَاضَةُ أَي حديدٌ . وشَقْرةٌ وسَيَّنُ وَمِيضٌ بِينَ الرَّمَاضَةِ أَي حديدٌ . وشَقْرةٌ وَمَيضٌ بَيْنَ الرَّمَاضَةِ أَي حديدٌ . وشَقْرةٌ وَيَعِضٌ وَنَصَلُ وَمَيضٌ أَي وَقِيعٌ ؟ وأنشد ابن يَرْمِيضٌ أَي وَقِيعٌ ؟ وأنشد ابن يَرْمِيضٌ أَي وَقِيعٌ ؟ وأنشد ابن يَرْمِيضٌ أَي وَقِيعٌ ؟ وأنشد ابن

وإن شئنت ، فاقتنكنا بِمُومَى وَمَيْضَةٍ جَمِيعًا ، فَقَطَعْنَا بِهَا عُقَدَ ۖ الْفُرَّا

وَكُلُ حَادَّ رَمِيضٌ. ورَمَضَنُهُ أَنَا أَرْمُضُهُ وَأَرْمِضُهُ اللهِ قَدَّ مِضُهُ وَلَا مِضُهُ وَأَرْمِضُهُ إِذَا مَدَحْتُ الرجَل في وجهه فكأنما أَمْرَرُتَ على حلقه مومني رَمِيضاً ؟ قال شبر: الرَّميضُ الحديد الماضي ، فعيل بعني مفعول ؟ وقال:

وما رُمِضَتْ عِنْدَ القُيُونِ شِفارُ

أي أحدث . وقال مُدْرِكُ الكلابي فيا روى أبو تراب عنه : ارْتَمَزَتِ النّرَسُ بالرجل وارْتَمَضَتْ به أي وثبَنت به .

والمر مُوض 'الشّواة الكبيس 'ومر رَ ناعلى مَر مُضِها مَا أَوْ مُصِهَا وَمَنْدَ وَهُ شَاءً وَقَد أَوْ مُضَها وَمَنْدَ وَهِ أَنْ تَسَلّمُ عَهَا إِذَا ذَيْهَا وَتَبَقُر َ بَطْنها وَتَحْرَبُ مِضَها وَتَحْرَبُ بَطْنها وَتَحْرَبُ بَطْنها وَتَحْرَبُ بَطْنها وَتَحْرَبُ اللّهَ وَتَحْرَبُ وَقِد عَلى الرّضاف حَيْ تَحْمُو الشّاة وتكسر فلوعها لتنطبق على الرضاف ' فلا يزال يتابيع ' عليها فلوعها لتنطبق على الرضاف ' فلا يزال يتابيع ' عليها الرّضاف المُحْرِقَة حَيْ يعلم أَنها قد أَنْضَجَت ْ لحَمْها وَ وَيقال : لحم مَر مُوض ، وقد رُمِض كرمضاً أَوقد على الرضف مُن مُوض الشّاة يَو مُضِها كَمْضا أَوقد على الرضف مُن مُوض الشّاة يَو مُضِها كَمْضا أَوقد على الرضف مُن مُن باطن لتطبئ على الأرض ، وتحتها فردا عليها فإذا من باطن لتطبئ على الأرض ، وتحتها الرضف وفوقها المَلْكُ ، وقد أو قددُوا عليها فإذا مَنْ مُن مُن مُوض .

والرَّميِسُ : قريب من الحَنيية غير أن الحَنيية يكسَّر ثم يُوفَكُ فوقه .

وار تَمَضَ الرجل : فَسَدَ بطنه ومُعَدِدَثُه ؛ عن ابن الأعرابي .

ووض : الرّوضة : الأرض ذات الحُضرة والرّوضة : الموضع البُسْتان الحَسَن ؛ عن ثعلب. والرّوضة : الموضع يجتمع إليه الماء يَكُثُر نَبْتُه ، ولا يقال في موضع الشجر روضة ، وقبل : الروضة اعشب وماء ولا تكون ووضة الا عاء معها أو إلى جنبها. وقال أبو زيد الكلايي : الروضة القاع أينبيت السّد وهي تكون كَسَمة بَعْداد . والرّوضة أيضاً من البَقل تكون كَسَمة بَعْداد . والرّوضة أيضاً من البَقل

والعشب، وقبل: الروضة قاع فيه جرائيم ورواب سهلة صغار في سرار الأرض بستنقيع فيها المله وأصغر الرياض مائة وراع . وقوله ، صلى الله عله وسلم : بين قبري أو بيتي ومنبري روضة من وياض الجنة ؛ الشك من ثعلب فسره هو وقال: معناه أنه من أقام بندا الموضع فكأنه أقام في روضة من دلك كله والجنع من ذلك كله روضات ورياض وروض وريضان ، صارت روضات ورياض للكسرة قبلها، هذا قول أهل اللغة ؛ لوال ابن سيده: وعندي أن ويضاناً ليس بجنع روضة قال ابن سيده: وعندي أن ويضاناً ليس بجنع روضة لما لله وروض ، وإن كان جنعاً ، قد طابق وون كوثر، وهم عروضة على طرح عسم ورضة على طرح عسم الواحد ، وقد يكون جنع ووضة على طرح عسم الواقد ، وقد يكون جنع ووضة على طرح عسم الزائد الذي هو الهاه .

وأدوضت الأرض وأراضت : ألبسها النبات . وأراضها النبات . وأراضها الله : جَعَلَها دياضاً . وروّضها السيْل : جعلها روضة . وأرض مُستر وضه : تنبت نباتاً جيداً أو استوى بقلها والمُستر وض من النبات: الذي قد تناهى في عظه وطاوله . وروّضت النبوع : حَمَلته وروض الله يعقوب : قد أراض هذا المكان وأدوض إذا كثرت وياضه وأواض الوادي واستراض أي استشقع فيه الماه والواض الوادي واستراض أي استشقع فيه الماه والدورا أي رووا فنقعوا بالري . وأتانا بإناء أراضوا أي رووا فنقعوا بالري . وأتانا بإناء أراض كذا وكذا نفساً قال ابن بري : يقال أراض أراضاً ؟ قال ابن مقبل :

لَيَالِيَ بَعْضُهُمْ حِيْرِانُ بَعْضٍ يِغُوَّالٍ، فَهُو مُوْلِيًّا أَثْرِيضُ

قَالَ يَعْفُوبِ: الحَوَّضُ المُسْتَرِيضُ الذي قد تَبَطَّعُ الماءُ على وجهه ؟ وأنشد :

> خَصْراً فيها وَذَمَاتُ بِيضُ ، إذا تَمَسُّ الحَوْضَ بَسْتُربِضُ

يعني بالحضراء دلثواً. والوكة مَاتُ : السُّيُور · وَرَوَّضَةُ الْحَدِّثُ ، وَرَوَّضَةً الْحَدِّثُ ، وَلَا اللهُ وَ الْحَدَّثُ مِنَ الْمَاءُ وَ الْحَدِّثُ مِنَ الْمَاءُ وَ الْحَدَّثُ مِنْ الْمَاءُ وَالْحَدَّثُ مِنْ الْمَاءُ وَالْحَدُّ مِنْ الْمَاءُ وَالْحَدَّثُ مِنْ الْمَاءُ وَالْحَدَّثُ مِنْ الْمُعْرَاقُ مِنْ الْمَاءُ وَالْحَدَّثُ مِنْ الْمَاءُ وَالْحَدَّثُ مِنْ الْمُعْرَاقُ وَالْحَدَاقُ مِنْ الْمُعْرَاقُ مِنْ الْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُونُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُوالُولُولُولُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعِ

ورَوْضَةٍ سَقَيْتُ مَنْهَا نَضُوكِيْ

قال ابن بري : وأنشد أبو عبرو في نوادره وذكر أنه لِهِمْيَانَ السعديّ :

> ورَوَاضَةٍ فِي الحَوَّضِ قَدَّ سَقَيْتُهُمَا نِضُوِي ، وأَرْضٍ قَدَّ أَبَتْ كُلُويَنْتُهَا

وأراض الحوض : غطاني أسفك الماء واستراض : تَسَطُّحُ فيه الماءُ على وجُّهه ، واستراضُ الوادي : اسْتَنْقُعَ فيه الماء . قال : وكأن الروضة سبيت رُوْضَةً لاستراضة الماء فيها ، قال أبو منصور : ويقال أواض المكان إراضة إذا استراض المله فيه أَيْضًا . وفي حديث أمَّ مَعْبَدِ : أنَّ النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ، وصاحبتِهُ لمسًا نزلُوا عليها وحَلَّبُوا شاتَها الحائلَ شَرَ بُوا من لبنها وسَقَوْها ، ثم حلبوا في الإناء حتى امْتَاذَ، ثم شربوا حتى أراضوا ؟ قال أبو عبيد : معنى أراضُوا أي صَبُّوا اللهِن على اللهِن ، قال: ثم أراضوا وأرَّضُوا من المُرضَّةِ وهي الرَّائِيثَةُ ، قال : ولا أعلم في هـذا الحديث حرفاً أغرب منه ؟ وقال غيره : أراضُوا شربوا عَلَـكُلا بعد كَهَل مَأْخُوفُ من الرَّوَّاضة ، وهو الموضع الذي يَسْتَنَقَعُ فيهُ الماهِ، أرادت أنهم شربوا حتى رُورُوا فَنَقَعُوا بِالرَّيِّ ، مَنْ أراض الوادي واستراض إذا استنقع فيه الماه ،

وأراض الحيو ش كذلك، ويقال لذلك الماء: رَو ْضة ". و في حديث أمَّ معبد أيضاً: فَدَعا بإناء رُو يضُ الرَّهُطَ أي أبرُّو يهم بعض الرَّيُّ ، من أراض الحوص إذا صُبُّ فيه من الماء ما يواري أرضه، وجاءنا بإناء يُريض كذا وكذا رجلًا ، قال : والرواية المشهورة بالباء ، وقد تقدُّم. والرَّاوْضُ: كَخُورٌ من نَصْفِ القرُّبِّة ماء . وأراضَهم : أرُّواهُم بعضَ الرَّيِّ . ويقال : في المَرَادة روضة من الماء كقولك فيهما شُولُ من الماء . أبو عبرو : أراضَ الحوضُ ، فهو مُريضُ . وفي الحوض رَوْضة من الماء إذا غَطُّ الماء أَسْفَكُ وأَرْضُهُ ، وقال : هي الرَّوْضَةُ والرَّيْضَةُ ' والأريضة' والإراضة' والمُستَثر يضة' . وقبال أبو منصور:فإذا كان البلك تسهُّلًا لا يُمْسكُ الماء وأسفَلَ السُّهُولَةُ صَلَابَةً " تَمْسَكُ المَاءُ فَهُو مَواضٌ ، وجَلِمُهَا مَوانْضُ ومَراضاتُ ، فإذا احتاجوا إلى مياه المرائض حفروا فيها جفاراً فشربوا واستُقُوا من أحسائها إذا وجدوا ماءها عَذْبًا .

وقَيَصِيدة " رَبِّضة النوافي إذا كانت صَعْبة لم تَقْتَضِب فَ قَوْافِيمُ اللهُ عَلَيْ الشَّعْدِ أَهُ . وأمر " رَبِّض اذا لم 'مِحْكَمَم تدبير و.

قال أبو منصور: رياض الصّمّان والحَرَن في البادية أماكن مطبئنة مستوية بَسْنَر بِضُ فيها ماء الساء، فتننيت ضروباً من العُشْب ولا بُسْرع إليها المَيْج والذّبُول، فإذا كانت الرّياض في أعالي البيراق والقفاف فهي السّلقان ، واحدها سَلَق ، وإذا كانت في رياض ، ورب روضة فيها سَرَجات من السّد و البَرّي ، وربا كانت الروضة مِيلًا في ميل ، فإذا عرضت جداً فهي قيمان ، واحدها قاع ، وكل ما مجتمع في الإخاذ والمنساكات والتناهى ، فهو روشة .

وفلان يُراوضُ فلاناً على أمر كذا أي يُداريهِ لِيُدُخْلَهُ فِيهِ .

وفي حديث طلعة : فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب أي تجاذبنا في البيع والشراء وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان كأن كل واحد منهما يروض صاحبة من رياضة الدّابّة ، وقبل : هو المرواصقة السلعة ليست عندك ، ويسمى بيع المرواصقة ، وقبل : هو أن يصفها ويمد حها عنده . وفي حديث ابن المسيب: أنه كره المراوضة ، وقبل شهر: المراوضة ، السلمة السلمة السلمة الصفة . وقال شهر: المراوضة أن تواصف الرجل بالسلمة ليست عندك .

والرَّيْضُ من الدوابِ : الذي لم يَقْبَلِ الرَّياضَةَ وَلَمَ يَقْبَلِ الرَّياضَةَ وَلَمَ يَهُمَّرُ المِشْيَّةَ وَلَمْ يَسَدِّ لَلَّ لَكِبِ . ابن سيده : والرَّيْضُ من الدوابِ والإبل ضد الذَّلُولِ ، الذَّلُولِ ، الذَّلُولِ ، الذَّلُولِ ، الذَّلُولِ ، الذَّلُولِ ،

فكأن ويُتْضَهَا إذا اسْتَقْسِكُنْتُهَا ، كانت معاودة الركابِ ذَلُولا

قال: وهو عندي على وجه التَّفاؤُل لأنها إنما تسمى بذلك قبل أن تَمْهُرَ الرَّااضة .

وراضَ الدابَّة يَرُوضُها رَوْضاً ورياضةً : وطاً هـ ا ودلَّلْهَا أو عَلَّمها السير ؛ قال امرو القيس:

ورُضْتُ فَذَ لَنَّتْ صَعْبَةً أَيُّ إِذَلَالِ

دل بقوله أي إذ لال أن معنى قوله رُضَت ُ ذلكلت ُ لأنه أقام الإذ لال مُقام الرياضة . ورُضَت ُ المنهر َ أَرُوضُه رِياضاً ورياضة ، فهو مَر ُوض ، وناقة " مَر ُوضة " ، وقد ار تاضت ، وكذلك رو صنه الدرد للسالفة ، وناقة " رَبَّض " : أو لل ما ريضت وهي للسالفة ، وناقة " رَبِّض " : أو ال ما ريضت وهي

صَعِيْة بعد، وكذلك العَرْ وَضُ والعَسِيرُ والقَضِيبُ مِن الإبل كلَّة ، والأَنثى والذكرُ فيه سواء ، وكذلك غلام رَيْضُ ، وأصله رَيْوضُ فقلت الواو ياءً وأدغبت ؛ قال ان سيده : وأما قوله :

على حين ما بي من دياضٍ لصَعْبَةٍ ، وبَرَّحَ بِي أَنْقَاضُهُنَ الرَّجَائِعُ

فقد يكون مصدر رُضْتُ كقبت قِياماً ، وقد يجوز أن يكون أراد رياضة فعذف الهاء كقول أبي ذؤس :

> ألا لَيْتَ شَعْري، هل تَنظَرُ خالِد . عِيادي على الهِجْرانِ أَمْ 'هو يائِس' ?

أراد عيادً تي فحدف إلهاء ، وقد يكون عيادي هنا مصدر عديث كقولك قبت قياماً إلا أنَّ الأَعْرَفَ وياضة وعيادة ، ورجل رائيض من قوم واضة وراوتض وراوتاض .

واسْتَرَاضَ المكانُ : فَسُحَ وَاتَسَعَ . وَافْعَلُهُ مَا دَامُ النَّفُسُ مُسْتَرِيضاً أَي مُتَّسِعاً طَبِياً ؛ واستعمله حميد الأرقط في الشعر والرجز فقال :

أَرَجَزًا 'تَرَيدُ أَمْ قَرَيضًا ? كلاهُما أُجِيدُ مُسْتَرَيضًا

أي واسعاً مكناً ، ونسب الجوهري هذا الرجر للأغلب العجلي" ، قال ابن بري : نسبه أبو حنيفة للأرقط وزعم أن بعض الملوك أمره أن بقول فقال هذا الرحز .

#### فصل الشين المعجمة

شرض : قال الأزهري : أهملت الشين مسع الضاد إلا قولهم جمل شِرْواض : رِخُولُ صَخْم ، فـإن كان

صَحْمًا ذَا قَصَرَهُ عَلَيْظَةً وهو صُلَّبُ ، فهو جِرْ واض ، والله أعلم .

شونض: الليث: جبل شرّناض صَخْم طويل العُنْق، وجمعه شرّانيض ؛ قبّال أبو منصور: لا أعرفه الهيره.

شهوض : قال في الحماسي : والشَّمَرُ ضَاصُ شَجَرَةَ بالجَرْيَرَةَ فَيَا قَبِلَ ، قَالَ أَبُو مَنْصُورَ : هَـذَا مَنْكُرَ ، ويقال : بَلَ هِي كَلَمَةُ مَعَايَاةً كِمَا قَالُوا مُهْمُثُخَ ، قال : فإذا بدأت بالضّاد هُدرَ ، والله أعلم .

#### فصل الصاد المهبلة

التهذيب : قال الحليل بن أحسد : الصاد مسع الضاد معقوم لم يدخلا معاً في كامة واحدة من كلام العرب للا في كلمة وضعت مثالاً لبعض تحسناب الجئس وهي صعفض ، هكذا تأسيسها ، قال : وبيان ذلك أنها تفسر في الحساب على أن الصاد ستون والعين سبعون والفاء ثمانون والضاد تسعون ، فلما قبحت في اللفظ حولت الضاد إلى الصاد فقيل سعفص .

#### فصل العين المهملة

عجم : ابن درید : العجم ضی ضرب من النمر . عوض : العر ض : خلاف الطئول ، والجمع أعراض ؟ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

بَطُّورُونَ أَعْرَاضَ الفِجَاجِ الفُبْرِ، طَيُّ أَخِي النَّجْرِ أَبُرُودَ النَّجْرِ

وفي الكشير عراوض وعراض ؛ قبال أبو ذؤيب يصف بردوناً :

> أمينك بَرِقُ أَبِيتُ اللَّيلَ أَرْقُبُهُ ، كَأَنَّهُ فِي عِراضِ الشَّامِ مِصِاحُ ?

وَقَالَ الْجُوهِرِي : أَي فِي شَقَّهُ وَنَاحِيتِهِ. وَقَدْ عَرَضَ يَعْرُضُ عِرَضًا مثل صَغْرَ صِغْرًا " وَعَرَاضَةً " بالفتح ؛ قال جرير :

إذا ابتدَرَ الناسُ المُسكارِمَ ، بَذَهُمُ عَرَاضَةُ أَخْلَاقِ ابن لَيْلَنَى وطُولُها

فهر عَريضُ وعُراضُ ، بالضم ، والجمع عِرْضانُ ، والأنش عَريضة وعُراضة .

وعَرَّضْتُ الشيء : جعلته عَريضاً ، وقال اللبث : أَعْرَ صَنَّهُ جَعَلْتُهُ عَرَيْضاً. وتَعَرَّ بِصُ الشَّيَّءُ : جَعَلُهُ عَريضاً . والعُراضُ أيضاً ؛ العَريضُ كالكُباد والكَبِيرِ . وفي حديث أُحُدِ : قال للمنهزمين لقد ذَ هَبْتُمْ فَيها عَربِضة "أي واسعة". وفي الحديث : لأن أفنصر ت الخطية لقد أغرضت المسألة أي جَنَّتَ بَالْحُطِّيَّةِ قَصِيرةً وَبَالْمُسَأَلَةُ وَاسْعَةً كَسِيرةً . والعُراضاتُ: الإبل العَر يضاتُ الآثار.ويقال للإبل: إِنْهَا العُراضَاتُ أَثَرًا ؟ قال الساجع : إذا طَلَعَت الشُّعْرَى سَفَرًا ﴾ ولم تَرَ مَطَرًا ، فلا تَغُــٰذُونَ " إمَّرةً ولا إمَّرا ، وأوسل العُراضات أثرًا ، يَبْغَيْنَكَ فِي الأَرض مَعْمَرا ؛ السفر: بياض النهار، وَالْإِمَّرُ ۚ الذَّكُو مِن وَلَدَ الضَّانَ ، وَالْإِمَّرَةُ ۗ الْأَنْثَى ، وإنما خص المذكور من الضأن وإنما أراد جسيع الغنم لأنها أعْجَزُ عن الطُّلُبُ مِن المُعَنِّ، والمُعَزُّ تُنْدُوكُ^ ما لا تُداركُ الضأنُ. والعُراضاتُ: الإبل. والمعَسَرُ: المنزل بدار مَعاش ؛أي أوسل ِ الإبل العَر يضة َ الآثار عليها رُكْبَانُهَا لِيَرْتَاهُوا لك منزلاً تَنْتَجَعُهُ ، ونَـصَبَ أَثْرًا على التمييز . وقوله تعالى : فَذُو دُعاءٍ عَريضٍ ؟ أي واسع وإن كان العَرُّضُ إِنَّا يَقَعُ فِي

الأجسام والدعاءُ ليس بجسم . وأَعْرَضَتْ بأولادها : وَلَدَيْهِمْ عَرَاضًا . وأَعْرَضَ : صار ذا عَرْضُ . وأَعْرَضُ

في الشيء: تَمَكَّن من عَرَّضِه ؟ قال ذو الرمة: فَعَالَ فَنَتَّى بَنَى وَبَنَى أَبُوه ، فأَعْرَضَ في المَّكَادِمِ واسْتَطَالًا

جاءً به على المثل لأن المسكارم ليس لها مُطولُ ولا عَرْيضة وَ عَرْيضة وَ عَرْيضة وَ عَرْيضة وَ عَرْيضة وَ وَقُولُ أَسْدَهُ وَ عَرْيضة وَ وَقُولُ أَسْدَهُ عَلْمُ اللَّهُ عَرْيضة وَقُولُ أَسْدَهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

فَعَرَضْتُهُ فِي سَاقِ أَسْمَنَهِمَا ، فَاجْتَاذَ بَيْنَ الْحَادِ وَالْكَعْبِ

لم يفسره ثعلب وأراه أراد ؛ غَيَّبْتُ فيها عَرْضَ السيف . ورجل عَريضُ السيطان ؛ مُثْر كثير المال. وقيل في قوله تعالى : فذو دُعاء عَريض ، أواد كثير فوضع العريض موضع الكثير لأن كل واحد منها مقدار ، وكذلك لو قال طويل لتو بَجَّة على هذا ، فافهم ، والذي تقدَّم أَعْرفُ .

وامرأة عَرِيضة أريضة : وَلُودَ كَامَلَةَ . وَهُو يَشْيُ بالعَرْ ضِيَّةً والعُرْ ضِيَّةً ؛ عن اللحياني ، أي بالعَرْض .

والعراض؛ من سيات الإبل وَسُمْ ، قبل: هو خطُّ في الفَخِذِ عَرْضاً ، عن ابن حبيب من تذكره أبي علي، تقول منه : عرض بعيره عَرْضاً . والمُعَرَّضُ : نَعَمَّ وسَمْهُ العِراضُ ؛ نَعَمَّ وسَمْهُ العِراضُ ؛ قال الراجز :

سَقَياً مِينَ 'يُهْمَلُ المُعَرَّضُ

تقول منه : عَرَّضْتُ الإبل وإبل مُعَرَّضَة ": سَيَّتُهَا الْعِراضُ فِي عَرَّضِ الفخد لا في طوله ، يقال منه : عَرَضْتُ البعير وعَرَّضْتُهُ تَعْرِيضًا .

وعَرَضَ الشيءَ عليه يَعْرِضُهُ عَرَضًا : أَوَاهُ إِيَّاهُ } وقول ساعدة بن جؤية :

وقد كان يوم الليث لو قللت أسوة " ومَعَرَضَة مُلُوكنت قللت لَقَايِل ،

عَلَيَّ ، وَكَانُوا أَهْلَ عِزِّ مُقَدَّمٍ ومَجْدٍ، إذا مَا حَوَّضَ الْمَجْدِ نَاثِلُ

أواد: لقد كان لي في هؤلاء القوم الذين هلكوا ها لقسي به ، ولو عرضتهم علي مكان مصيبتي بابني للبيات ، وأواد: ومقرضة علي فقعل . وعرضت البعير على الحوض على البعير . وعرضت على الحوض على البعير . وعرضت الحادية والمتاع على البيع عرضا العين إذا الكتاب ، وعرضت الجادية والمتاع على البيع عرض العين إذا أمر وثهم عليك ونظرت ما حالهم ، وقد عرض العين إذا العادض الجند واعترضوا هم . ويقال : اعترضت العادض المناب بي المورض واكبا ، قال العاد من البعير على الحوض وصوابه عرضت البعير ، ورأيت عيدة نسخ من وصوابه عرضت البعير ، ويقال ذلك وأصلع النظه فيا المداد فيها إلا وعرضت البعير ، ويحتبل المداد فيها إلا وعرضت البعير ، ويحتبل المداد فيها الموري قال ذلك وأصلع النظه فيا

وقد فاته العرض والعرض ، الأخيرة أعلى ، قال يونس : فاته العرض ، بفتح الراه ، كما تقول قبض الشيء قبيضاً ، وقد ألقاه في القبض أي فيا قبيضه ، وقد فاته العرض وهو العطاة والطبيع ، عال عدي النا در .

وما هذا بأوال ما ألاقي من الموين

أي الطُّسُمَّع القريب. واعْنَرَ صَ الْجَنْنُدَ عَلَى قَائِدِ مِ، واعْنَرَ صَ النَّاسَ : عَرَضَهم واحداً واحداً .

واعترَصَ المتاعَ ونحوه واعترَضه على عينه ب عن العلب ، ونظر إليه عُرْضَ عين إ عنه أيضاً ، أي اعترَضه على عبد . ورأيته عُرْضَ عين أي ظاهراً عن قريب . وفي حديث حديفة : تُعرَضُ الفتن على القلوب عَرْضَ الحصير ؛ قال ابن الأثير : أي توضيع عليها وتبسط كما تبسط الحصير ، وقيل : هو من عرض الحديد بين بدي السلطان الإظهاده واختباد عرض الحديد بين بدي السلطان الإظهاده واختباد أحوالهم ، ويقال : تَعَرَّضُ بجمله السوق إذا عَرَضَ على البيع ، ويقال : تَعَرَّضُ أي أَفِمهُ في السوق .

وعارض الشيء بالشيء معارضة : قابلته ، وعارضت التابي بكتابه أي قابلته . وفلان يُعارضي أي يُباد يني الحديث : إن جبريل ، عليه السلام ، كان يُعارضه التُران في كل سنة مرة وإنه عارضه العام مرتبن ، قال ان الأثير: أي كان يُدارسه جبيع ما نزل من القرآن من المرانفة المُعارضة المُعارضة المُعارضة .

وأما الذي في الحديث : لا جَلَبَ ولا جَبَبَ ولا التراض فهو أن يَعْشَرُض رَجِل بِفَرْسِه في السّاق فَيَدُ خُلُ مع الحيل؛ ومنه حديث مُرافة : أنه عَرَضَ لَرسُول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر الفرس أي اعترض به الطريق بَمَنْ عَبُها من المسيو. وأما وسلم ، في غزوة إذا رجل يُقرَّبُ فرساً في عراض وسلم ، في غزوة إذا رجل يُقرَّبُ فرساً في عراض الله عليه القوم ، فبعناه أي بسيو حدايهم مُعارضاً لهم . وأما القوم ، فبعناه أي بسيو حدايهم مُعارضاً لهم . وأما عديث الحسن بن علي : أنه تَذكر عُبر فأخذ الحسن في عراض كلامه أي في مشل قوله ومُقابِله . وفي عراض كلامه أي في مشل قوله ومُقابِله . وفي الحديث : أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عاوض بها جنازة أي طالب أي أتاها مُعْنَبُر ضاً من بعض الطريق ولم يتبعنها من منوله . وغرض من سلعته : عاوض بها فأعظى سيلعة " وأخذ أخرى . وفي الحديث : ثلاث "

فيهن البركة منهن البيع إلى أجل والمارضة أي بيع العرض بالغرض ، وهو بالسكون المتاع بالمتاع لا نقد فيه . يقال : أخذت هذه السلعة عرضاً إذا أعطيت في مقابلتها سلعة أخرى . وعارضه في البيع فعرضة يعرضه عرضاً : غَبَنه . وعرض له مين حقة ثوباً أو متاعاً يعرضه عرضاً وعرض به : أعطاه إياه مكان حقه ، ومن في قولك عرضت له من مقه بمعني البدل كقول الله عز وجل : ولو نشاة لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يتخلفون ؟ يقول : لو نشاة لجعلنا بدلكم في الأرض ملائكة . ويقال : لو عرضت من عرضت من الماعرض عرض من عرض من الماعرض الماعرض من الماعرض الماعرض من الماعرض الماعرض من الماعرض من الماعرض من الماعرض من الماعرض الماعرض من الماعرض الماعرض الماعرض الماعرض من الماعرض الما

يا لتيل ، أسقاك البُركيق الوامض هل لك ، والعارض منك عائض ، في هجيمة يستثر منها القابض ?

قاله مخاطب الرأة خطبها إلى نفسها ورعَبها في أن تنكيحه فقال: هل الك رغيبة في مائة من الإبل أو أكثر من ذلك ? لأن الهجة أو "لها الأربعون إلى ما زادت بجعلها لها مهراً "وفيه تقديم وتأخير، والمعنى هل لك في مائة من الإبل أو أكثر يُسشُر منها قابضها الذي يسوقها أي يُبقي لأنه لا يقدر على سوفها المنافية المنافقة الله المنافقة على المنافقة المنافقة عائض أي المنطي بدل بضعك عرضا عائض أي آخذ عوضاً منك بالتزويج يكون كفاة عوضاً ، وعفت المخطي بدل بضعك عرضاً عوضاً ، وعفت المخوض من عضت المنافقة المنافقة الله من عضت الله ومن روى يغدر الراد يتراك من قولهم غادرت الشيء قال اب بري: والذي في شعره والعائض منك الشيء قال اب بري: والذي في شعره والعائض منك

عائض أي والعوص منك عوص كم تقول الهية منك هيبة أي لها مر قيع . ويقال : كان لي على فلان نقد فأعسر نه فاعشر ضن منه . وإذا طلب قوم عند قوم دماً فلم يقيد وهم قالوا : نحن نعرض منه فاعشر ضوا منه أي اقتبكوا الدية . وعرض الفرس في عدوه : مر معنشرضاً . وعرض العود على الإناء والسيف على فخذ و يعرض عرضه عرضاً ويعرضه وفي الحديث : قال الجوهري : هذه وحدها بالضم . وفي الحديث : خسر وا آنيسك ولو بعود تعرضون على تضعونه معرض العرض ؛ وعرض تضعونه معرض ؛ وعرض العرض ؛ وعرض الرامع يعرضه عرضة ؛ قال النابغة :

لَهُنَّ عَلَيْهِم عادَةً فَ قَدَّ عَرَّفَنْهَا ، إِذَا عَرَّضُوا الْخَطَّيُّ فَوْقَ الكُواثِبِ

وعَرَضَ الرامي القَوْسَ عَرَّضاً إذا أَضْعِعها ثم دَمَى عنها . وعَرَضَ له عارضٌ من الحُمْسَى وغَيْرِها . وعَرَضَ الشيءُ يَعْرضُ وعَرَضَ الشيءُ يَعْرضُ واعترضَ : انتَصَبَ ومنتع وصار عارضاً كالحشبة المنتصة في النهر والطريق ونحوها نَمْنَعُ السالكينُ سُلُوكُها . ويقال : اعترض الشيءُ دون الشيء أي حال دونه . واعترض الشيء : تَكَلَّعُهُ . وأعرض الثيءُ من بَعِيدٍ : بدا وظهر ؛ وأنشد :

إذا أعْرَ ضَتْ داويَّة" مُدْ لَهِيئَة"، وغَرَّدَ حِادِيها فَرَيْنَ بها فَلِمُقا ا

أي بَدَتْ. وعَرَضَ له أَمْرُ كذا أي ظهر ، وعَرَضَتْ عليه أمر كذا وعَرَضَتُ له الشيء أي أظهرته له وأبرزته إليه . وغَرَضَتُ الشيء فأعرَضَ أي

 ل قوله «فلقا» بالكسر هو الامر العجب،وأنشد الصحاح: اذا اعرضت البيت شاهداً عليه وتقدم في غرد ضبطه بفتح الفاء .

أظنهر أنه فظهر ، وهذا كفولهم كَنَدُنهُ فأكب ، وهو من النوادر . وفي حديث عمر : تَدَعُون أمير المؤمنين وهو معرض لكم ؛ هكذا روي بالفتح ، قال الحر بي : والصواب بالكسر . يقال : أعْرَض الشيء يُعْرض من بعيد إذا ظهر ، أي تَدَعُونه وهو ظاهر لكم . وفي حديث عثان بن العاص : أنه دأى وجلا فيه اعتراض ، هو الظهور والدخول في الباطل والامتناع من الحق . قال ابن الأثير : واعترض فلان الشيء تكلئة . والشيء مُعْرض لك : موجود ظاهر النيء عرف مُعْرض ؟ قال عمرو ابن كلثوم :

وأغرَضَتِ البّمامة ، واشْمَغَرَّت كأسْيافِ بأيْدي مُصْلِتِيسًا

وقال أبو ذؤيب :

بأحسن منها حِينَ قامَتْ فأَعْرَضَتْ تُــُوارِي الدُّمُوعَ ، حِينَ جَدَّ انْحِدارُها

واعترَضَ له بسهم: أَقبَسَلَ قِبِلَهُ فَرَمَاهُ فَقَتَلُهُ. واعتَرَضَ عَرَّضُهُ: نِحَا نحوَهُ. واعتَرَضَ الفَرَسُ فِي رَسَنِهِ وتَعَرَّضَ: لم يَسْتَقِمْ لقائدِهِ ؛ قال الطرماح:

وأراني المُلِيكُ رُشْدي، وقد كنْ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال :

تَعَرَّضَتَ ، لَمْ تَأْلُ عِن قَتَلِ لِي ، تَعَرَّضَ اللَّهُرَّةِ فِي الطِّولَ

والعَرَضُ: من أَحُداثِ الدَّهُرِ مِن المُوتِ والمُرضُ ونحو ذلك ؛ قال الأصبعي : العَرَضُ الأَّمْرِ يَعْرِضُ للرجل يُنْتَكَى به ؛ قال اللحياني : والعَرَضُ مَا عَرَضَ

للإنسان من أمر يتحديسه من مرّض أو لـُصُوص، والعَرَضُ: ما يَعْرِضُ للإنسان من الهموم والأشغال. يقال : عَرَضُ لي يَعْرِضُ وعَرِضَ يَعْرَضُ المَتان. والعارضةُ : واحدة العَوارض، وهي الحاجاتُ . والعرَضُ والعارضُ : الآفةُ تَعْرِضُ في الثيء كوجَرُهُ وعَرَضٌ له الشكُ ونحوُه من ذلك .

وشُبْهة عارضة ": معترضة في النؤاد . وفي حديث علي "، رضي الله عنه : يَقْدَحُ الشكُ في قلبه بأول عارضة من شُبْهة ؛ وقد تكون العارضة هنا مصدراً كالعاقبة والعافية .

وأصابه سَهُمُ عَرَضَ وحَجَرُ عَرَضَ مُضاف ، وذلك أَن يُومى به غيرُه عبداً فيصاب هو بتلك الرَّمية ولم يُورَدُ بها ، وإن سقط عليه حجر من غير أن يَوْمِي به أحد فليس بعرض . والعرضُ في الفلسفة : ما يوجد في حامله ويزول عنه من غير فساد حامله ، ومنه ما لا يَزُولُ عنه ، فالزّائِل منه كأدُمة الشُّحُوبِ وصفرة اللون وحركة المتحرّك ، وغيورُ الزائل كسواد القار والسَّبَج والغراب .

وَيُمَرَّضَ النَّيُّ : دَخَلَه فَسَادُ ، وَتَعَرَّضَ الحُبِّ كذلك ؛ قال لبيد :

فاقنطَع لُبانة مَنْ تَعَرَّضَ وَصَلُه ،
ولَـُسَرَ واصِل مُخلَّة صَرَّامُها
وقيل: من تعرَّض وصله أي تعرَّج وذاغ ولم يَسْتَقِم
كما يَسَعَرَّضُ الرجل في مُحرُّوض الحَبَل بمِناً وشمالاً ؟
قال امرؤ القيس يذكر الثريًا:

إذا ما الشُّرِيَّا في الساء تَعَرَّضَتُ ، تَعَرُّضَتُ ، تَعَرُّضَ النُّفُصُّلِ ِ المُفُصَّلِ

أي لم تَسْتَقِمْ في سيرها ومالت كالوشاح المُعَوَّجِ

أَثْنَاؤُهُ عَلَى جَارِيةً تَوَ سُنَّحَتُ ۚ بِهِ . وَعَرَضُ ۚ الدُّنِيا : ماكان من مال ، قل أو كَثُو . والعَرَصُ : ما نيل من الدنيا . يقال : الدُّنيا عَرَضُ حاضر يأكل منها البَرُّ" والفاجر ، وهو حسديث مَرُّويٌّ . وفي التنزيل : يأخذون عرَض هذا الأدنى ويقولون سيفقر لنا ؛ قال أبو عبيدة : جميع مَتاع الدنسا عرَض ، بفتح الواء . وفي الحديث : ليْسَ الغني عن كَشُرة العَرْضَ إِغَا الغَنَى عَنَى النَّفُسُ؟ العَرْضُ ، بالتَّحريكُ: متاع الدُّنيا وحُطامُها ، وأما العَرُّض بسكون الراء فما خالف الشَّمَنَّين الدَّواهمَ والدَّنانيرَ من مَنَّاع الدنيا وأثاثها ، وجمعه تحروض ، فكل عرَّض داخل في العرَّض وليس كل عرَّض عرَّضاً . والعَرْضُ : خلافُ النقد من المال ؛ قال الجوهري: العَرْضُ المتساعُ ، وكلُّ شيء فهو عَرْضُ سوى الدُّواهِم والدُّنانير فإنهما عين . قبال أبو عُبيد : العُرُّوضُ الأَمْتُعَةُ التي لا يدخلها كيل ولا وَزَّنَّ والا يكون حيواناً ولا عقاراً ، نقول : الشتويت المُنَّاعَ بِعَرْضِ أَي بِمَاعٍ مِنْلُهُ ، وعَارَضْتُهُ بِمَاعِ أُو داتة أو شيء مُعارَّضةً إذا بادَّلْتُه به .

ورجل عِرْيض مثل فِسْيَقِ : يَتَعَرَّضُ السَّاسَ بالشَّرِّ ؛ قال :

> وأَحْمَقُ عِرِيْضُ عَلَيْهِ غَضَاضَةُ '' تَمَرَّسَ بِي مِن حَيْنِهِ ' وأَنَّا الرَّقِمِ ْ

واستُقُرَضَهُ ؛ سأَله أَنْ أَيَّهُ ضَ عَلِيهِ مَا عَنْده . واستَقُرَض : يُعْطِي مَنْ أَقْبُلَ وَمَنْ أَدْبُرَ. يقال : استَقُرضِ الْعَرَبَ أَي سَلْ مَنْ شَلْت منهم عن كذا وكذا . واستَقَمْرَضَتُه أَي قلت له: اعْرِضْ عن ما عندك .

أوله « واستعرض يعطى = كذا بالأصل .

وعر ضُ الرجل حسبه ، وقبل نفسه ، وقبل خليقته المحمودة ، وقبل ما يُمدح به ويُذَمّ ، وفي الحديث: إن أعراض عليكم حرام كحر مة يومكم هذا ؛ قال ابن الأثيو : هو جمع العرض المذكور على اختلاف القول فيه ؛ قال حسان :

# َ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرَاضِي لِعِرْضُ مُعَمَّدٍ مِنْكُمُ وَقَاهُ

قال ابن الأثير: هذا خاص للنفس. يقال: أكثر من عنه عرضي أي صنت عنه نتفسي، وفلان نتيي، العيرض أي بري، من أن يُشتم أو يُعاب، والجمع أعراض وعرض عرضة يعرضه واعترضة إذا وقع فيه وانتقصة وشتمة أو قاتله أو ساواه في الحسب ؟ أنشد ابن الأعرابي:

وقتو ماً آخِرِينَ تَعَرَّضُوا لِي ، ولا أَجْني من الناسِ اعتِراضا

أي لا أُجْنَني تَشَمَّا منهم . ويقال : لا تُعرِضُ عَرْضَ فلان أي لا تَدْ كُورُه بسوء ، وقبل في قوله عرض فلان عرض فلان : ممناه ذكر أسلاف وآباء بالقبيع ، ذكر ذلك أبو عبيد فأنكر ابن قتيبة أن يكون العررض الأسلاف والآباء ، وقال : العررض نفس الرجل ، وقال في قوله كيري من أغراضهم مثل ديج المسك أي من أنفسهم وأبدانهم ؛ قال أبو بكر : وليس احتجاجه بهذا الحديث حجة لأن الأعراض عند العرب المتواضع التي تعرق من الجسد ؛ ودل على غلطه قول مستكن الدارمي : الحسد ؛ ودل على غلطه قول مستكن الدارمي :

رُبُّ مَهْزُولِ سَمِينُ عَرَضُهُ ، وسَمِينِ الجِسْمِ مَهْزُولُ الحَسَبُ

ا قوله « بجري » نس النهابة : ومنه حديث صفة أهل الجنة إنما هو
 عرق بجري ، وساق ما هنا .

معناه : رُبُّ مَهْزُ ولِ البدَّنَ والجَسَمِ كُرِيمُ الآباء . وقال اللحياني : العراضُ عراضُ الإنسان ؛ دُمُّ أو مديث عبر ، وفي الله عند ، وهو الجسد . وفي حديث عبر ، وفي الله عند ، للحطيثة : كأنتي بك عند بعض الملوك تفتشيه بأعراض الناس أي تُفني بذَمَهم ودُمَّ أسلافهم في شعوك وتكليبهم ؛ قال الشاعر :

ولكن أغراض الكوام مَصُونة " المَامِ تُفَرَّفُونُ اللَّنَّامِ تُفَرَّفُونُ وَاللَّنَّامِ تُفَرَّفُونُ وَاللَّنَامِ تُفَرَّفُونُ وَاللَّنَامِ تُفَرَّفُونُ وَاللَّنَامِ تُفَرَّفُونُ

فاتكك الله ! ما أشد علي ك البدل في صوان عرضك الجرب!

يُويِدُ فِي صَوْنِ أَسلافِك اللَّيَّامِ ؟ وقال في قول -حسان :

# فإن أبي ووالده وعرضي

أراد فإن أبي ووالده وآبائي وأسلافي فأتى بالعبوم بعد الحصوص كقوله عز وجل: ولقد آتيناك سبماً من المثاني والقرآن العظيم ، أتى بالعبوم بعد الحصوص . وفي حديث أبي ضبضم: اللهم إنتي تصدّقت بيعرضي على عبادك أي تصدّقت على من ذكرني بما يرجيع الي عبيه ، وقبل: أي بما يلحقني من الأذى في أسلافي ، ولم يرد إذا أنه تصدّق بأسلافه وأحلتهم له ، لكنه إذا ذكر آباه لحقته النقيصة فأحله بما أوصله الله من الأذى . وعرض الرجل: حسبه . ويقال: فلان كريم العرض أي كريم الحسب . وأعراض فلان كريم العرض أي كريم الحسب . وفلان ذو عرض إذا كان حسيباً . وفي الحديث: لني الواحد عرض أي لصاحب الدّين أن يمد م عرضة ويصفة بسوه القضاء، لأنه ظالم له بعدما يد م

كان محرماً منه لا محل له اقتراضه والطُّمَّن ُ عَلَيهُ ﴾ وقيل : عرَّضَهُ أَن أَيْفُلُظُ لَهِ وَعُقُوبِتُهِ الْحُبُسُ، وقيل : معناه أنه نجل له شكايتُه منه ، وقيل : معناه أن يقول يا ظالم أنـُصفني، لأنه إذا مَطـَكَ وهو غني فقد طَلُّمهِ . وقال ابن قتيبة : عرُّصُ الرَّجل نَفْسُهُ وَبُدَّنُهُ لَا غَيْرٍ . وَفِي حَدَيْثُ النَّعِمَانُ بِنُ بَشَيْرٍ عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : فمن اتقى الشُّبُهات استَبْرُ أَ لِدَيْنِهِ وعرْضِهِ أي احتاط لنفسه ، لا يجوزُ فيه معنى الآباء والأسلاف . وفي الحـٰـديث : كُلُّ المُسْلَم على المسلم حرام دَمنُه ومالُه وعراضُه ؟ قال ابن الأثير : العرُّضُ موضع المَدُّح والذَّامُّ مِن الإنسان سواء كان في نَفْسِه أَو سَلَفِهِ أَو من يلزمه أمره ، وقبل : هو جانبه الذي يَصُونُه من نَفُسُه وحَسَبُهُ ويُحامَى عَنْهُ أَنْ يُنْتَقَصَّ ويُثُلُّبُ ﴾ وقال أبو العباس: إذا ذكر عرَّضُ فلان فيعناه أمُورُه التي يَوْ تَفْعُ أُو يَسْقُطُ بِذَكُرِهَا مِنْ جَهِمُهَا مُجَمِّدًا أو بَـذَمُّ ، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونُ أُمُورًا يُوصَفَ هُو بَهِـا أَ دون أسْلافه ، ويجوز أن تذكر أسلافه لتلعقبه التقيصة بعيبهم ، لا خلاف بين أهل اللغة فيه إلا ما ذكره ابن قتيبة من إنكاره أن يكون العراضُ الأَسْلافَ والآباءَ ؛ واحتج أيضاً بقول أبي الدوداء : أَقْتُرِ صُ مَن عِرْضُكَ لِيومَ فَقُولُكُ ، قال : معناه أَقْرُ ضُ مِنْ نَتَفْسَكَ أَي مَنْ عَابِكُ وَدُمَّكُ فَسَلَّا تُبَعازُه واجعله قَرَّضاً في ذمنه التَستُوفيَه منه يومَ حَاجِتُكَ فَي القَيَامَةُ ﴾ وقول الشاعر :

وَأَدْرِكُ مَيْسُورَ الْغِنَى وَمَعْنِي عِرْضِي أَي أَفِعالِي الْجَمِيلَة ؛ وقال النابغة :

يُنْدِينُكِ ذُو عِرْضَهُمْ عَنِي وَعَالِمُهُمْ ؟ وَلَيْسَ جَاهِلُ أَمْرٍ مِثْلُ مَنْ عَلِمَا

دو عرضهم : أشرافهم وقبل : دو عرضهم تحسبهم ، والدليل على أن العرض ليس بالنفس ولا البدن قوله، صلى الله عليه وسلم : دمُّه وعرُّضُه ، فلو كان العرض هو النفس لكان دمه كافياً عن قوله عرَّضُه لأن الدم براد به ذَهَابُ النَّفُسُ ، ويدل على هــذا قول عمر للحطيئة : فإنْ دَفَعُنْ تُغَنِّي بِأَعْرِاضِ المسلمين ؛ معناه بأفعالهم وأفعال أسلافهم . والعرُّصُ : بَدَنُ أُ كل الحيوان . والعرُّضُ : ما عَرَقٌ من الجسد . والعرُّضُ : الرائحة ما كانت ، وجمعها أعْراضُ . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم " أنه ذكر أهل الجنة فقال : لا يَتَغَوَّطُنُونَ ولا يَبُولُونَ إِمَّا هُو عَرَقُ بِجِرِي مِن أَعْراضِهِم مثل ربح المسلك أي من معاطف أبداتهم ، وهي المتواضع ُ التي تَعْرَقُ ُ من الجسد . قال ابن الأثير : ومنه حديث أم سلمة لعائشة : غَصُ الأَطْراف وخَفَر الأَعْراضِ أي إنهن للخَفَر والصُّون يَتَسَتَّرُن ؛ قال : وقد روي بكسر المبزة ، أي أيعر ضن كما كر ، لهن أن يَنْظُرُونَ إِلَيه ولا يَلْتَفَتَّنَّ نحوه . والعرُّضُ ، بالكسر : رائحة الجسد وغيره ، طسة كانت أو خيثة . والعرُّ صُ والأعْراضُ : كُلُّ مَوْضِع يَعْرَقُ مِن الجسد ؛ يقال منه : فلان طبب العراض أي طبب الربع ، ومُنتُن العراض ، وسقاء خبيث العراض إذا كان مُنْتِناً . قال أبو عبيد : والمعنى في العرُّض في الحديث أنه كلُّ شيء من الجسد من المفايس وهي الأَعْرَاضُ ﴾ قال : وليس الغرُّضُ في النسب من هذا في شيء . ابن الأعرابي : العرُّضُ الجِسد والأعْراضُ الأَجْسَادُ ، قال الأَزهري : وقوله عَرَقُ بجِرَي من أعراضهم معناه من أبدانهم على قول ابن الأعرابي ، وْهُو أَحْسَنُ مِنْ أَنْ يُذْهَبُ بِهِ إِلَىٰ أَعْرَاضُ الْمُغَابِنِ . وقال اللحياني : لين طيّب العرُّض والمرأة طيّبة

المِرْضِ أِي الربح ، وعَرَّضْتُ فلاناً لكذا فَتَعَرَّضُ الْهِرْضُ هُولَه ، والمِرْضُ : الجماعة من الطَّرْفاء والأَثْلُ والنَّخْلُ ولا يكون في غيرهن ، وقيل : الأَعْراضُ الأَثْلُ والأَراكُ والحَمْضُ ، وأحدها عَرْضُ ؛ وقال :

والمانيع الأرضَ ذاتَ العَرْضِ خَشْبَتُهُ ، حَقْ تَعَشَّبُتُهُ ، حَقْ تَعَشَّعُ مِنْ مَرْعَّى تَجَانِيها

والعَرْ وَضَاوَاتَ ١ : أَمَاكِن ُ تُنْبِيتُ الْأَعْرَاضَ هذه التي ذكرناها . وعارضَت ُ أَي أَخَذْتُ في عَروض وناحية . والعير ْض ُ : تَجو ُ البَلَد وناحيتُ من الأَرض . والعير ْض ُ : الوادي ، وقبل جانبه ، وقبل عرض كل شيء ناحيته . والعير ْض ُ : واد بالبَامة ، قال الأَعشى :

أَلَمْ ثَرَ أَنَّ العِرْضَ أَصْبَحَ بَطَنْهُ نَخْيِلًا، وزَرْعاً نابِيتاً وفَصافِصا ?

وقال المتلس :

فَهَذَا أُوانُ العِرْضِ نَجِنَّ دُبَابُهُ : زَنَابِيرُهُ وَالأَزْرَّقُ المُتَكَبِّسُ

الأزرق : الذَّباب . وقيل : كلُّ واد عرض ، وجَمْع كلَّ دلك أعراض لا 'يجاورَن . وفي الحديث: أنه رُوْع لوسل ، عارض أنه رُوْع ألله ، صلى الله عليه وسلم ، عارض اليامة ، قال : هو موضع معروف . ويقال للحل : عارض ، قال أبو عبيدة : وبه ستى عارض اليامة ، قال : وكل واد فيه شجر فهو عرض ، قال الشاعر شاهداً على النكرة :

 د قوله : المروضاوات ؛ هكذا بالأصل ، ولم نجدها في عندنا من الماجم .

لَعُرِّ صُ مِنَ الْأَعْرِاضِ ثَمِسِي حَمَّامُهُ ، ويُضْعِي على أَفْنَانِهِ الغَيْنِ يَهْنَفُ ، ا أَحَبُ إلى قَلْنِي مِنَ الدِّيكِ رَنَّةً وبابٍ ، إذا ما مالَ للفَلْقِ يَضْرِفُ

ويقال : أحصب ذلك العراض ، وأخصبت أعراض المدينة وهي قدراها التي في أو دينها ، وقيسل : هي المطون صوادها حيث الزرع والنخيل . والأغراض: قد عن الحجاز والسن .

وقولهم : أستُغمِلَ فلان على العَرَّوض ، وهي مكة والمدينة واليمن وما حولها ؛ قال ليد :

نُتَقَاتِلُ مَا بَيْنَ الْعَرَاوضِ وخَنْعَمَا

أي ما بين مكة واليمن . والعُرُوضُ : الساحية . . يقال: أخذ فلان في عروضٍ ما تُعَجِبُني أي في طريق وناحية ؛ قال التُعْلَمِيّ :

> لكل أناس ، من معد ، عمارة ، عَرْوض ، إليها بَلْجَلُون ، وجانب ُ

يقول: لكل حَيِّ حِرْزُ إِلَّا بِنِي تَعْلَيْبَ فَإِنْ حِرْزُهُمُ السَّيُوفُ، وعَمَارَةً خَفْضَ لأَنه بدل مِن أَنَاس ، ومَن رواه عُروض ، بضم العين ، جعله جمع عَرْض وهو الجبل ، وهذا البيت للأخنس بن شهاب .

والعَرُوضُ: المكانُّ الذي يُعارضُنكُ إذا سِرْتُ . وقولهم : فلان رَكُنُوضُ بلا عَرُّوضٍ أَي بلا حاجةً عَرَضت له .

وعُرْضُ الشيءَ بالضم : ناحيتُه من أي وجه جِئْتَه. يقال : نظر إليه بعُرْضِ وجَهه . وقولهم : رأيتُه في

١ قوله «الفين» جمع الغيناء ، وهي الشجرة الحفراء كما في الصحاح .

عرض الناس أي هو من العامة القال ابن سيده : والعر وض مكة والمدينة ، مؤنث . وفي حديث عاشوراء : فأمر أن يُؤذ نوا أهل العر وض قيل : أراد من بأكناف مكة والمدينة . ويقال للرساتيق بأرض الحجاز الأعراض واحدها عرض مكة والمدينة وعرض الرجل إذا أنى العر وض وهي مكة والمدينة وما حولهما ؟ قال عبد يغوث بن وقاص الحادثي : فيا داكيا إما عرضت العبالغا

قال أبو عبيد : أواد فيا واكباه للنَّدْ بة فحذف الهاء كقوله تعالى: يا أسفاً على يوسف ، ولا يجوز يا واكباً بالتنوين لأنه قصد بالنداء واكباً بعينه ، وإنما جاز أن تقول يا وجلًا إذا لم تقصد وجلًا بعينه وأودت يا واحداً بمن له هذا الاسم ، فإن ناديت وجلًا بعينه قلت يا وجل كما تقول يا زيد لأنه يتتَعَرُّف مجرف النداء والقصد ؛ وقول الكبيت :

فأبليغ يزيد الناعر ضت ومنذول

يعني إن مَرَدَّتَ به . ويقال : أَخَفَ انا في عَرُوضَ مُنْكَرَةً يعني طريقاً في هبوط . ويقال : سِرْنا في عِراضِ القوم إذا لم تستقبلهم ولكن جئتهم من عُرْضِهم ؟ وقال ان السكيت في قول البَعِيثِ :

مَدَحْنَا لِهَا رَوْقَ الشَّبَابِ فَعَارَضَتَ جَنَابَ الصَّبَا فِي كَاتِمِ السَّرِّ أَعْجُمَا

قال : عارَضَتْ أَخَذَتْ فِي عِبْرُ صِ أَي ناصةٍ منه . ١ قوله « في عرض الناس أي هو من العامة » كذا بالاصل ، والذي في الصحاح:في عرض الناس أي فيا بينهم، وفلان من عرض الناس أي هو من العامة .

جُنَابُ الصَّبَا أَي جَنْبُهُ. وقالَ غيره: عارضت جناب الصّبا أي دخلت معنا فيه دخولاً ليست بمُباحِتةً ، ولكنها تُدرينا أنها داخلة معنا وليست بداخلة . في كام السرّ أعجما أي في فعل لا بتَبَيَّنُهُ مَن يَراه ، فهو مُسْتَعَجّمٌ عليه وهو واضح عندنا.

وبلك ومعرض أي مرعلى بغني الماشة عن أن تعلق . وعرض الماشية : أغناها به عن العلف . والعرض والعارض السحاب الذي يعشرض في أفنق السماء ، وقيل : العرض ما سك الأفنق ، والجمع عُروض ؟ قال ساعدة بن جُؤيّة :

أر قنت له حتى إذا ما عُروضُهُ تَحَادَتُ، وهاجَتُها بُروقٌ تُنْطيرُها

والعارض : السّحاب المُطلِ بَعْتَرِض في الأَفْتَى .
وفي التنزيل في قضية قوم عاد : فلسا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مُعْطِرنا ؛ أي قالوا هذا الذي مُوعِد نا به سحاب فيه الغيث عقال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ربح فيها عذاب ألم ، وقيل : أي بمطر لنا لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة " والعرب إنما تنعل مثل هذا في الأساء المشتقة من الأفعال دون غيرها ؛ قال

یا رُبَّ غابِطِنالو کان بِعَوْ فُنُکم، لاقی مُباعَدَةً مِنْکم وحرْماناً

ولا يجوز أن تقول هذا رجل غلامنا . وقال أعرابي بعد عيد الفطر : رُبِّ صائبيه لن يصومه وقائمه لن يقومه فجعله نعناً للنكرة وأضافه إلى المعرفة . ويقال الرَّجْلِ العظيم من الجراد : عارض". والعارض؛ ما

سَدُ الأَفْتُقَ مِنَ الجَرَادُ وَالنَّحَلُ ؛ قَالَ سَاعَدَةُ : رأَى عَارِضاً بَهْوِي إِلَى مُشْبَخِرُ ۚ ۗ \* قَدَ أَحْجَمَ عَنْهَا كُلُّ شِيءٍ يَرُومُها

ويقال: مَرَ بنا عارض قد مَلاً الأَفق. وأَتَانَا جَرَادَ عَرَضُ أَي كَثِير. وقال أَبِو زيد: العارضُ السَّحَابَةُ تَرَاها فِي نَاحِيةً مِن السِّماء ، وهو مثل الجُلُّابِ إِلاَ أَنْ العارضَ يَكُونَ أَبِيضَ والجُلُبِ إِلى السواد. والجُلُبُ بِي يَكُونَ أَنِيضَ والجُلُبِ إِلى السواد. والجُلُبُ بِي يَكُونَ أَضِيقَى مَن العارضِ وأَبْعَدٍ .

ويقال : عَرُوضٌ عَنُودٌ وهو الذي يأكل الشجر بِعُرُوضٍ شِدْقهِ .

والعربض من المعنزى: ما فوق القطيم ودون المبتدع . والعربض : الجداي إذا نوا ، وقبل : هو إذا أتى عليه نحو سنة وتناول الشجر والنبت، وقبل : هو الذي رَعَى وقتوي ، وقبل : الذي أجداع . وفي كتابه لأقنوال تشبوة : ما كان لهم من ملك وعر مان ومرّاهر وعر ضان ؛ العر ضان : جمع العربض وهو الذي أتى عليه من المعرّ سنة وتناول الشجر والنبت بعرض شد قيه ، ويجوز أن يكون جمع العرض وهو الوادي الكثير الشجر والنخيل . ومنه حديث سليمان ، عليه السلام : أنه حكم في صاحب الغنم أن يأكل من وسليها وعرضانها . وفي الحديث : فتدكم في الحديث : فتدكم في الحديث : فتدكم في المحتود إذا المحتود إذا وقال لواحدها عروض أيضاً ، ويقال للمتنود إذا وغرضان وعورضانها . وفي نسب وأواد السفاد : عريض ، والجمع عرضان وغرضان وغرضان ؟ قال الشاع :

عَرِيضٌ أَربِضٌ باتَ بِيْعَرُ مَوْلَهُ، وباتَ يُستَقَيِّبًا بُطُنُونَ التَّمَالِبِ

قالُ ابن بري : أي يَسْقينا لبناً مَذيقاً كأنه بطون

الثعالب . وعنده عَريض أي جَدْي ؛ ومثله قول الآي .

#### ما بال' زَيْدٍ لِحَيَّةِ العَرْيِضِ

ابن الأعرابي: إذا أَجُدَعَ العَمَاقُ والجَدْيُ سَمِي عَرِيضاً وعَنُوداً ، وعَرِيضٌ عَرُوضٌ إذا فاته النبتُ اعْتَرَضَ الشواك يعرُض فيه .

والعَنَمْ تَعُرُضُ الشوك : تَنَاوَلُ منه وَأَكُلُه ، تقول منه : عَرَضَتَ الشاه الشوك تَعُرُضُه والإبلُ تَعُرُضُ عَرَضاً . وتَعْتَرَضَ البعيرُ الشوك : أكله ، وبعيرُ لتأكله . واعترَضَ البعيرُ الشوك : أكله ، وبعيرُ عَرَ وضُ : بأخذه كذلك ، وقبل : العَر وضُ الذي إن فاته الكلا أكل الشوك . وعَرَضَ البعيرُ يَعْرُ ضُ عَرَ ضاً : أكل الشجر من أعراضِه . قال ثقلب : قال النضر بن شبيل : سعت أعرابيناً حجازيناً وباع بعيرا النضر بن شبيل : سعت أعرابيناً حجازيناً وباع بعيرا النفر بن شبيل : سعت أعرابيناً حجازيناً وباع بعيرا الشجر من أعلاه ، وقد نقد م . والعريض من الطبّاء: الذي قد قارب الإثناء . والعريض ، عند أهل الحجاز خاصة : الحَصِينُ ، وجمعه عرضان وعُر ضان وعُر ضان خاصة : أعرضت العرضان إذا خصيتها ، وأعرضت العرضان إذا جعلتها للبيع ، ولا يكون العريض الا

ولقيعت الإبل عراضاً إذا عارضها فيعل من إبل أخوى . وجاءت المرأة بابن عن معادضة وعراض إذا لم يعرف أبوه ويقال للسقيسج : هو ابن المناوض الرجل المرأة المناوض الرجل المرأة فيأتيبها بلا يكاح ولا مملك . والعوارض من الإبل: المتواقي بأكلن العضاء عُرَّضاً أي تأكله حيث وجدته وقول ابن مقبل :

مَهَادِيقُ فَلَنُوجِ نَعَرُّضُنَ تَالِيا

معناه يُعَرِّ صُهُنَ تَالَ يَقَرَ وَهُنَ فَقَلَبَ. ابن السَّكِيت: يقال ما يَعْرُ صُكُ لَفِلان ، بفتح الياء وضم الراء، ولا تقل ما يُعَرِّضك ، بالتشديد.

قال الفراء: يقال مر" بي فلان فما عَرَضْنَا له ؛ ولا تَعْرَضْنَا له ؛ ولا تَعْرَضُ له لفتان جيدتان ، ويقال : هذه أَرضُ مُعْرَضَة مِسْتَعْرِضُهَا المال ويَعْتَرَضْهَا أَيْ هِي أُوضَ فَهَا نَبِت برعاه أَلَال إذا مر" فها .

والعَرْضُ: الحِبَلَ ، والجَبَعَ كالجَبَعَ ، وقيل:العَرْضُ سَفْحُ الْجِبِلِ وَنَاحِيتُهِ ، وقيل : هو الموضع الذي يُعْلَىٰ منه الحِبلِ ؛ قال الشاعر :

كما تَدَهْدَى مِن العَرْضِ الجَلامِيدُ

ويُشَبَّه الجيش الكثيف به فيقال ؛ ما هو إلا عَرْضُ أَي جَبِل ؛ وأنشد لرؤبة :

إنّا ، إذا قلدنا لِقُوم عَرَضا ، لَمْ نُبْقِ مِن بَعْنِي الْأَعَادِي عِضًا

والعرّض : الجيش الضّغم مشبّه بناحة الجبل ، وجمعه أعراض . يقال : ما هو إلا عَرْض من الأَعْر اض ، ويقال : مُشبّه بالعَرْض من السّعاب وهو ما سدّ الأَفْن . وفي الحديث : أن الحجاج كان على العُرْض وعنده ابن عمر ؛ كذا روي بالضم ؛ قال الحربي : أظنه أواد العروض حَسْع العرّض وهو الحبيش .

والمَرُوضُ: الطريقُ في عُرْض الجبل ، وقيل : هو ما اعترَضَ في مضيق منه ، والجمع عُرُضُ. وفي حديث أبي هريوة : فَأَخَد في عَرُوضٍ آخر أي في طريق آخر من الكلام . والعَرُوضُ من الإبل: التي لم تُرَضُ ؛ أنشد ثعلب لحميد :

> فَ زَالَ سُوطِي فِي قِرابِي وَمِحْجَنِي، ومَا زِلْتُ مَنْهُ فِي عَرُوضٍ أَذُودُهَا

أَعْرَضَ بَعْنَى اعْتَرَضَ : إِذَا أَعْرَضَتْ للنَاظِرِينَ ، بَدَا لَهُمْ

غِفَارِ ۗ بَأَعْلَى خَلَدُهَا وَغُفَّارُ قال: وَنِفَارُ مِيسَمُ يَكُونَ عَلَى الخَلْد. وَعُرْضُ

قال: ويفار ميستم يكون على الحدد. وعرض الشيء: وسطئه وناحيته . وقيل: نفسه . وغرض النهر والبحر وغرض الحديث وغراضه: معظمه وعرض النهس وعرض الناس يعننون في ناس من العرب: وأيته في عرض الناس يعننون في عرض الناس يعننون في عرض الخديث ، ويقال: في عرض الناس ، كل ذلك يوصف به الوسط ؛ قال لبيد:

فَتَوَسَّطًا عُرْضَ السَّرِيُّ ، وَصَدَّعًا مَسْجُنُورَةً مُنْجَاوِراً قَـُلاَمُهُـا

وقبول الشاعر :

تَرَى الرِّيشَ عَنْ عُرْضِهِ طامِياً ، كَعَرْضِكَ فَوْقَ نِصِالٍ نِصالًا

يصف ماءً صار ريش الطير فوقه البعضه فوق بعض كما تَبَعْرُ ضُ نَصْلًا فَوْقَ نَصْلًا \*

ويقال: أضرب بهذا نحرض الحائط أي ناحيت . ويقال: ألثق في أي أغراض الدار شلت ، ويقال: خذه من عُرْض الناس وعَرْضهم أي من أي شق " شيئت . وعُرْض السيف : صفحه ، والجمع أعراض " وعُرْض العنت : جانباه ، وقيل : كل جانب عُرْض لك والعرْض : الجانب من كل شيء . وأغرض لك الظيني وغيره : أم كنك من عُرْضه ، ونظر إليه معارضة وعن عُرْض وعن عُرْض أي جانب مثل معارضة وعشر . وكل شيء أمكنك من عُرْض أي جانب مثل معرض الك الظي فارمه ، فهو معرض الك الظي فارمه أي

وقال شهر في هذا البيت أي في ناحية أداريه وفي اغتراض. واغترضها: ركبتها أو أخَدَها رَيْضاً. وقال الجوهري: اعترضت البعير ركبته وهو صعب.

وعَرُ وَصُ الكلام : فَحُواه ومعناه . وهذه المسألة عَرُ وَصُ هذه أي نظيرُها . ويقال : عرفت ذلك في عَرُ وضِ كلاميه ومعارض كلاميه أي في فَحُوك كلامه ومعنى كلامه .

والمُعْر صُ : الذي يَسْتَد ين من أمكنته من الناس.

وفي حديث عمر " رضي الله عنه ، أنه خَطَبَ فقال: إن الأسيفيع أسيفيع جهيئة كضي من دينيه , وأمانته بأن يقال سابيق ُ الحاج ّ فادَّان مُعْرِضاً فأصْبَحَ قَدَ رِينَ بِه، قَالُ أَبُو زَيدٍ : فَادَّانَ مُعْرِضًا يعني استندان معرضاً وهو الذي يعدّر ضُ للساس فَيَسْتَدِينُ مُمَّن أَمْكَنَه . وقال الأَصعي في قوله فَادَّانَ مُعْرِضًا أَي أَخْذَ الدينَ وَلَمْ يُسَالَ أَنْ لَا يُؤَدُّهِ ولا ما يكون من التبيعة . وقال شبر : المُعْرِضُ همنا بعنى المُعْتَرِض الذي يَعْتَرضُ لكل من يُقُرُ ضُهُ ، والعرب تقول:عَرَضَ لي الشيء وأعْرَضَ وتَعَرَّضَ واعْتُرَضَ عِنْي وَاحِدٌ . قَالَ أَنِ الْأَثْيُرِ : وقيل إنهِ أَرَاد يُعْرُ صُ إِذَا قيل له لا تَسْتُنَدُنِ ۚ فَلا يَقْبَلُ ، من أَعْرَضَ عن الشيء إذا وَلأه ظهره ، وقيل : أَوَادَ مُعْرَضًا عَنَ الأَدَاءَ مُو َلَيًّا عَنَهُ . قَالَ ابن قتيبة : ولم نجد أعْرَضَ بمعنى اعتَرَضَ في كلام العرب ، قال شهر : ومن جعل مُعرُّر ضاً ههنا بمعنى المكن فهو وجه بعبد لأن مُعْرِضًا منصوب على الحال من قولك فادَّان ، فإذا فسرته أنه يأخذه بمن يمكنه فالمُعْرِصُ هو الذي يُقْرِضُه لأنه هو المُسْكَنُ، قال : وبكون مُعْرِضًا من قولك أَعْرَضَ ثوبُ الكَانْبُسُ أَي انَّسَعَ وعَرْضَ ؛ وأنشد الطائيِّ في

وَلَاكُ عُرْضُهُ أَي نَاحِيتُهُ . وَخُرْجُوا يُضْرِبُونُ النَّاسُ عن أعر ص أي عن شق وناحة لا ببالون من ضربوا؛ وَمُنَّهُ قُولُهُمُ : اضْرَبُّ بِهُ تُحرُّضُ الْحَالِطُ أَي اعْتَرْضُهُ حيث وجدت منه أيَّ ناحية من نواحيه . وفي الحديث : فإذا 'عر'ضُ وجهه 'منسَعِ أَي جانبه . وفي الحديث : فَقَدَّمْتُ إِلَيهِ الشَّرَابِ فَإِذَا هُو يَنْشُّ فقال : أضرب به تحرُّضَ الحائط . وفي الحديث : عُرِ ضَتْ على الحِنةُ والنارآنِفا في عرَّض هذا الحائط؛ العُرْضُ ، بالضم : الجانب والناحية من كل شيء . وفي الحديث الحديث الحج : فنأتني تجمرة الوادي فاستَعْرَ ضَهَا أي أتاها من جانبها عَرْضًا \. وفي حديث عَبْرُ ﴾ وهي الله عنه : سأل عَمْرُ و بن مُعْدِيكُرُ بُ عن علة بن حالدًا فقال : أولئيكَ فَوادِسُ أعراضِنا وشِّفاءُ أَمْرَاضِنَا ؟ الأعْرَاضُ تَجَمُّعُ عُرَّضٍ وهو الناحية أي كيمون نتواحينا وجهاننا عن تخطف العدو"؛ أو جمع عرَّض وهو الجيش؛ أو جمع عرَّض أي بَصُونُونَ بِبِلاَئِهِم أَعْرَاضَنَا أَنْ تُذَمَّ وتُعَابَ. وفي حديث الحسن : أنه كان لا يَتَأْثُم من قتــل الحَسَرُ وريُّ المُسْتَعَرِّضِ ﴿ ﴾ هُوَ الذِّي يَعَشَّرُ ضُ الناسُ يَقْتُلُمُهُم ، واستَعْرَضُ الْحُوارَ بِحُ الناسُ : لم يُبِالُوا مَن قَـتَكُوهِ ، مُسْلَماً أَو كَافِراً ، مِن أَيُّ

وجه أمكنتهم ، وقبل : استَعْرَضُوم أي قَتَلُوا مِن قَدَرُوا عليه وظّنَورُوا به . وأكل الشيء أعرْضاً أي أمعنترضاً . ومنه الحديث، حديث ان الحنفية : كُل الجُنْهُن أعرْضاً أي اعترضه يعني كله واشتره بمن وجد ته كيفيا اتّفق ولا تسأل عنه أمين عَمَل أهل الكتاب هو أمْ مِن عَمَل عنه أمين عَمَل أهل الكتاب هو أمْ مِن عَمَل

عنه أمين عَمَل أهـل الكتاب هو أمْ مِنْ عَمَل المُحَدِّدِ مَنْ عَمَل المُحَدِّدِ مِنْ عَمَل المُحَدِّدِ مِنْ أَ

١ قوله : عَرضاً بفتح الدين ؛ هكذا في الأصل وفي النهاية ،
 والكلام هنا عن عرض بفم الدين .

٣ قوله « علة بن حالد » كذا بالأصل، والذي في النهاية : علة بن جلد.

الشيء وهو ناحيته . والعُرَّضُ : كثرة المال .

والعُرَاضَةُ : الهَدِيّةُ أُعِدِيها الرجل إذا قَدَمُ مَن سَفَر . وعَرَّضَهم عُراضَةً وعَرَّضَها لهم : أَهْدَاها أَو أَطْعَسَهُم إِيَّاها . والعُراضَةُ ، بالضم : ما يعرَّضُه الماثرُ أي يُطْعِمَة من الميرة . يقال : عَرَّضُونا أي أَطْعِمُونَا مِن عُرَاضَتَكُم ؟ قال الأَجلح بن قاسط :

> يَقْدُهُمُهَا كُلُّ عَلاهِ عِلْمَانُ تَحَمَّرُاءَ مِنْ مُعَرَّضَاتِ الْغِرْبَانُ

قال ابن بري : وهذان البيتان في آخر ديوان الشماخ ، يقول : إن هذه الناقة نتقد م الحادي والإبل فلا يلحقها الحادي فتسير وجدها ، فيسقط الفراب على حملها إن كان تمراً أو غيره فيأكله ، فكأنَّها أهدته له وعَرَّضُتُه . وَفِي الحديث : أَن رَكباً مِن تَجَّارِ الْمُسْلِمِينَ عَرَّضُوا رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، رضي الله عنه ، ثياباً بيضاً أي أهدرُ اللها ؛ ومنه حديث معاذ : وقالت له امرأته وقد رجع من عمله أين مما جنت به مما يأتي به العُمَّال من عُراضة أهْلهم ? تريد الهَديَّة . يقال : عَرَّضَتُ الرجل إذا أهديت له . وقال اللحياني : 'عراضة' القافل من سفره هَديَّتُهُ الَّيُّ أيهُ ديها لصبانه إذا قَـفَلَ من سفره . ويقال : اشتر مُواضَّة لِأَهْلِكُ أَي هَدَيَّة وَشَيْثًا تَحْمَلُهُ إِلَيْهُمْ ۚ وَهُو بالفارسية رأة آورَدُ ؛ وقال أبو زيد في العراضة الهَديَّة : التَّمريضُ مَا كَانَ مِن مِيرَةً أَو زَادُ بِعَدُ أن يكون على ظهر بعير . يقال : عَرِّضُونا أي أَطُّعمُونَا مِن مِينِكُم . وقال الأَصْبَعِي : العُرَّاضَة ما أطنعه الر"اكب من استطعمه من أهل الماه ؟ وقال هشيان :

وعَرَّضُوا المَجْلِسُ تَحْضًأ ماهِجًا

أي سَقَوْهُمُ لِناً رَقِيقاً . وفي حديث أبي بكر وأضيافه : وقد نُحر ضُوا فأبَوْا ؛ هو بتخفيف الراء على ما لم يسم فاعله ، ومعناه أطعيمُوا وقلامً لهم الطيّمام ، وعرّض فلان إذا دام على أكل العريض ، وهو الإمّر ، وتَعَرّض الرّفاق : سألهم العُراضات . وتَعَرّضت الرّفاق : سألهم أي تصدّيث لهم أسألهم . وقال اللهافي : تُعَرّضت معر وفهم أي تصدّروفهم ولهم أي تصدّروفهم

وجعلت فلاناً مُعرَّضة ً لكذا أي نيَصَبْتُه له .

والعارضة : الشاة أو البعير يُصِيبه الداء أو السع أو الكسر فيُنْحَرَ . ويقال : بنو فلان لا يأكلون إلا العبوان أي لا ينحرون الإبل إلا من داء يُصِيبها ، يَعِيبُهم بذلك ، ويقال : بنو فلان أكتالون يعيبُهم بذلك ، ويقال : بنو فلان أكتالون أو كسر فوفا أن يوت فلا يَنْتَفَعُوا به ، والعرب تُعَيّر بأكله . ومنه الحديث : أنه بعث بُد نه مع رض لا تعرض أو كسر . قال شير : ويقال عرضت من من أو كسر . قال شير : ويقال عرضت من إبل فلان عادضة أي ترضت . وقال بعضهم :

إذا عَرَضَتُ مِنها كَهَاهُ سَبِينَهُ ، ﴿ وَلَنَّشِقُ وَتَجَبُّجُبِّ

وعَرَضَتُ النَّاقَةُ أَي أَصَابِهَا كَسَرَ أَو آفَـة . وفي الحديث : لَكُم العارضُ ؟ العارضُ المريضة ولكم العارضُ المعارضُ المريضة ، وقيل : هي التي أَصَابِها كَسَر . يقال : عرضت النَّاقَةُ إِذَا أَصَابِها آفَةً وَ أَصَابِها آفَةً أَو كَسَر ؛ أَي إِنَّا يَا الْحَدُدُ ذَاتَ العَيْبِ فَنَضُرَ اللَّهِ الصَدَقَةِ . وعَرَضَت العارضة أَ تَعْرُضُ عَرْضُ عَرْضًا : ماتت من مَرض . وتقول العارضة ؟ العرب إذا قُر بَ إليهم لحم : أَعَبيطُ أَم عارضة ؟

فالعَبيط الذي يُنعر من غير عله ، والعارضة ما ذكرناه .

وفلانة عُرَّضَة للأَزْوَاجِ أَي قَوِيَّة عَلَى الزَّوْجِ . وفلان عُرَّضَة الشَّرِّ أَي قَوْي عَلَيْهِ ؛ قال كَعْبُ بن زَهْبِر : مِنْ كَانِّ نَضَاخة الذَفْ كَيْ اذَا عَ قَتْ ،

مِنْ كُلِّ نَصَّاحَةِ الْدَفَّرِيَ، إِذَا عَرِ قَنَتْ، عُرْضَتُهُا طَامِسُ الأَعْلامِ كَجْهُولُ

وكذلك الاثنان والجيمع ؛ قال جريو :

وتلثقى حالى عرضة السراجم

ويروى: جبالى . وفالان عُرْضة لكندا أي مَعْرُوصُ له ؛ أنشد ثعلب :

طَلَّقْتُهِنَّ ، وما الطلاقُ بِسُنَّة ، إِنَّ النَّطْلِيقِ إِنَّ النَّطْلِيقِ

وفي التنزيل: ولا تجعلُوا الله عرضة لأبنانكم أن تَبَرُّوا وتتقوا وتصليحُوا ؛ أي نتصباً لأينانكم الفراء: لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانيعاً لكم أن تَبَرُّوا فجعل العرضة بعني المنعنر ص ونحو ذلك ، قال الزجاج: معني لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن موضع أن نصب بعني عرضة " المعنى لا تعترضوا بالسين بالله في أن تَبَرُّوا ، فلما سقطت في أفضى معنى الاعتبراص فنصب أن ، وقال غيره : يقال م صعفاه عرضة "لكل من المناول إذا كانوا نهزة لكل من عرضة "لكل من أوادم ، ويقال : جعكت فلاناً عرضة "لكل من النحويون لأنه إذا نصب فقد صار معترضاً مانعاً ، النحويون لأنه إذا نصب فقد صار معترضاً مانعاً ، وقبل : معناه أي نصباً معترضاً لأيمانكم كالفرض الذي هو عرضة "للواماة ، وقبل : معناه قورة "لأيمانكم الأمانكم المناكم الذي هو عرضة "للواماة ، وقبل : معناه قورة "لأيمانكم المناكم الذي هو عرضة "للواماة ، وقبل : معناه قورة "لأيمانكم المناكم المناكم الذي هو عرضة "للواماة ، وقبل : معناه قورة "لأيمانكم المناكم المناكم الذي هو عرضة "للواماة ، وقبل : معناه قورة "لأيمانكم المناكم المنكم المناكم المنكم المناكم الم

أي تنشك دُونها بذكر الله . قال : وقوله عُرضة ومُعلّة من عَرض يعرض . وكل مانع منعك من شغل وغيره من الأمراض ، فهو عاد ض . وقد عرض عاد ض أي حال حائل ومنه عالى في ومنه يقال : لا تَعْرِض ولا تعَوْض لفلان أي لا تعرض له يمنعك باعتراضك أن يقصد مراده ويذهب مذهبه . ويقال : سلكت طريق كذا فعرض لي في الطريق على عاوض أي جبل شامخ قطع على مده هي على صو ي . قال الأزهري : وللعرض معنى آخر وهو الذي يعرض له الناس بالمكروه ويقعمون فيه ؟

وإن تَنْوُ كُوا رَهْطَ الفَدَوْ كُس عُصْبَةً مُ

أي نتَصْبًا للقبائل يَعْتَنَرِضُهُم بالمَكْرُوهِ مَنْ شَاءَ . وقال الليث : فلان عُرْضَة للناس لا يَزالون يَقَعُونَ فيـه .

وعَرَضَ له أَشَـدُ العَرْضِ واعْتَرَضَ : قَابَلَـهُ بِنفِهِ . وعَرَضَت ، بالكسر بنفسه . وعَرَضَتْ له الغولُ وعَرَضَت ، بالكسر والفتح ، عَرَضًا وعَرْضاً : بَدَتْ.

والعُرْضِيَّةُ : الصَّعُوبَةُ ، وقبل : هُو أَن يَرْكَبَ وأَسه مِن النَّخُوةَ . ورجل عُرْضِيُّ : فيه عُرْضِيَّةُ في أَي عَجْرَ فِيَّةٌ وَنَخُوةٌ وصَعُوبَةٌ . والعُرْضِيَّةُ في الفرس : أَن يَمْشِيَ عَرَضاً . ويقال : عَرَضَ الفرسُ يَعْرُضُ عَرَّضاً إذا مَرَّ عارِضاً في عَدُوهِ ؟ قال وؤبة :

يَعْرُضُ عَنْ يَنْصِبُ الْخَيْشُومَا

وذلك إذا عدًا عارضاً صَـدُرَ، ورأسه ماثـلاً. والعُرُضُ، مُثَقَّل : السيرُ في جانب ، وهو محـود في الحيل مذموم في الإبل ؛ ومنه قول حبيد :

مُفْتَرِضاتٍ غَيْرً عُرُّضيَّاتٍ ؟ بُصْبِحُنَ فِي القَفْرِ أَتَاوِيّاتٍ إ

أي يكنز من المحمَّة ، وقيل في قوله في هذا الرجز: إن اعتراضهن ليس خلنة وإنما هو للنشاط والبغي . وعُرْضِيَّ : يَعْرُضُ في سيره لأنه لم تتم وياضته بعد. وناقة عُرْضِيَّة : الذّلولُ الوسط الصعب التحرف . وناقة عُرْضِيَّة : لم تذلّ كل الذّل ، وجيل عُرْضِيَّ : كذلك ؛ وقال الشّاعر : واعر ورت العُلُط العُرْضيُّ تَرْ كُفُهُ

وفي حديث عبر وصف فيه نفسه وسياسته وحُسن النظر لرعيته فقال ، رضي ألله عنه : إني أَضُمُ العَدُودَ وأَلْحِينُ العَرُوضَ ؟ قال شهر ؛ العَرُوضُ العُروضُ العُروضُ العُروضُ العُروضُ العُروضُ العُروضُ عليها ثم تساقُ وسط الإبل الصعبة الرأس الذلول وسطها التي يُحَسَل عليها ثم تساقُ وسط الإبل المحملة ، وإن ركبها رجل مضت به قدُدُما ولا تصرف لواكبها ، قال : إنما أزجر العروضَ لأنها تكون آخر الإبل ؟ قال ابن الأثير : العروض لأنها بالفتح ، التي تأخذ بمنا وشالاً ولا تلزم المحجة ، بالمنت أخر به حتى بعود إلى الطريق ، جعله مشلا يقول : أضربه حتى بعود إلى الطريق ، جعله مشلا عروض ونيها عروض وناقة عُرضية ونقول : ناقة عروض وفيها عروض وناقة عروض الرياضة وفيها عرضية إذا كانت ويشا لم تذال ، وقال ابن السكيت : ناقة عروض إدا قصر بيض جارية :

وَمُنْتَحْنُهُمُا قَنُوالِي عَلَى غُرُّضِيَّةٍ عُلُطِيهِ أَداري ضِغْنَهَا بِتَوَدَّدِ

١ قوله « ممترضات النع » كذا بالاصل، والذي في الصحياح تقديم
 المجز عكس ما هنا .

قال ابن الأعرابي : شبهها بناقة صعبة في كلامه إياها وردقه بها . وقال غيره : مَنَكُوتُهُما أَعَرُ تُنها وأعطيتها . ويقال: وعُرْضِيَّة : صُعوبة فكأن كلامه ناقة صعبة . ويقال: كلمتها وأنا على ناقة صعبة فيها اعتراض . والعُرْضِيُّ : الذي فيه جَفاءٌ واعْتُراض ؟ قال العجاج :

ذُو نَنَفُو ۚ مِمُادِسٌ غُرْضِي ۗ

والمعراض ، بالكسر : سهم أير منى به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضاً فيصبب بعرض العود لا بحده . وفي حديث عدي قال : قلت النبي ، صلى الله عليه وسلم : أو من بالمعراض فيتخزق ، قال : إن خزق قتكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ، أداد بالمعراض سهماً أير منى به بلا ريش ، وأكثر ما يعيب بعرض عوده دون حداه .

والمتقرض : المسكان الذي يُقرض فيه الشيء . والمقرض : الثوب تُقرض فيه الجادية وتُجلس فيه ، والألفاظ مقاريض المتعاني ، من ذلك ، لأنها تُقطّعاتها .

والعارض : الجَد ، يقال: أَخذ الشعر من عارضيه ؟ قال اللحاني : عارضا الوجه وعر وضاه جانباه . والعارضان : شِقاً الغم ، وقبل : جانبا اللهمة ؟ قال عدي بن زيد :

لا تئوانيك، إن صَعَوْت، وإن أجُ سَد ً في العارضَيْن مِنْك القَسِير

والعَوادِضُ: الثّنايا سُميت عَوادِضَ لأَمَّا فِي عُرْضِ الفَم . والعَوادِضُ : ما وَلِيَ الشَّدْقَيْنِ من الأسنان ، وقيل : هي أَرْبع أَسْنان تَلِي الأَنيابَ ثَمَ الأَضْرَاسُ تَلَى العَوادِضَ ؛ قال الأَعْشَى :

غَرَّاه فَرَّعَاه مَصَفُول عَوادِضُها ، تَمْشِي الهُوَيْنَاكَما يَشِي الوجِي الوَحِلُ

وقال اللحياني : العَوادِضُ مِن الأَضْرَاسِ ، وقيل : عادِضُ النَّمِ مَا يَبِدُو مِنْهُ عَنْدَ الضَّحِكُ ؛ قال كَعْبُ :

تَجْلُنُو عوادِضَ ذي طَلَّمْ ، إذا ابْتَسَمَّتْ ، " كَأَنْكُ مُنْشِلُ " بَالرَّاحِ مَعْلُولُ

يَصِفُ الثّنايا وما بعدها أي تَكَشَفُ عن أَسُناها ، وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعَثُ أُمَّ سُلَيْم لِننظر إلى الرأة فقال : سَمَّي عَوادِضَها، قال شمر : هي الأسنان التي في عُرْض النم وهي ما بين الثنايا والأضراس ، واحدها عارض ، أمر ها بذلك لتبُور به نَكُم تَها وربح فَمِها أَطَيَب أَم خبيث ، وامرأة نقية العَوادِض أي نقية عُرْض النم ؛ قال جري :

أَتَذَ كُرُ يَومَ تَصْفُلُ عَارِضَيْهَا، يِفَرُعِ بَشَامَةً ، سُقِيَ البَشَامُ

قال أبو نصر : يعني به الأسنان ما بعد الثنايا ، والثنايا ليست من العوارض . وقال ابن السكيت : العارض ُ الناب ُ والضَّر ْسُ الذي يليه ؛ وقال بعضهم : العارض ُ ما بين الثنية إلى الضَّر ْس واحتج بقول ابن مقبل :

هَرِ نَنَتْ مَيَّةُ أَنْ ضَاتِحَكُمْتُهُا ﴾ فَرَأَتْ عَارِضَ عَوْدٍ قَدِ نَسَرِمْ

قال: والثُوَّمُ لا يكون في الثنايا ، وقسل: المَوارضُ ما بينالثنايا والأَضراس ، وقبل: العوارض ، قوله « للكون في الثنايا » كذا بالأصل و وجامته صوابه ؛ لا يكون إلا في الثنايا اله . وهو كذلك في الصحاح وشرح ابن همام لقصيد كب بن زهير ، رضي الله عنه .

غَانِية ، في كل سِتْق أَربِعة فوق وأربعة أسفل ، وأنشد ابن الأعرابي في العارض عمني الأسنان :

وعارض كجانب العراق ، أَبَنْتُ بَرِّاهًا مِنَ البَرِّاقِ

العارض : الأسنان ، شبه استواءها باستواء اسغل القر به ؛ الله القر بة ؛ وهو العراق السير الذي في أسفل القر بة ؛ وأنشد أيضاً :

لَمَا دَأَبُنَ كَوْدِي وَسِنْي ، وَجَبْهُ أَ مِثْلَ عِرَاقِ الشُّنِّ ، مِثْلَ عِرَاقِ الشُّنِّ ، مِثْنَ مِنْي

قوله : مِنْتُ عليهن أَسِفَ على شَبابه ، ومَنْ هُنَّ مَن بَعْضِ ؛ وقال يصف عَجُوزًا :

تَضَّحُكُ عَنْ مِثْلُ إِعْرَاقِ الشُّنَّ

أراد بعراق الشن أن أجلح أي عن كرادر الشوت كأنها عراق الشن ، وهي القرابة . وعارضة الإنسان : صفيحنا خديه ؛ وقولهم : فلان خفيف العارضين براد به خفة شعر عارضيه ؛ قال ابن الحديث : من سعادة المرء خفة عارضيه ؛ قال ابن المارض من النحة ما ينبئت على غرض المسمي فوق الذهن ، وعارضا الإنسان : صفحتا المسكية ، وخفتهما كنابة عن كثرة الذكر لله تعالى وحركتهما به ؛ كذا قال الحطابي . وقال : قال ابن السكيت فلان خفيف الشفة إذا كان قليل السؤال السؤال وعرضا أراد مخفة العارضين خفة اللحة ، قال : للناس ، وقبل : أراد مجفة العارضين خفة اللحة ، قال : وعرضا أراد مناسباً . وعارضة الرجه : ما يبدو منه . وغرضا أنثف وغارضة المناب : مساك المخادكين من فوق محافيه جبيعاً .

للأُسْكُفُةِ . وفي حديث عبرو بن الأهم قال للزبر قان : إنه الشديد العارضة أي شديد الناحية ذو تَجلُّدِ وصَرامَةِ ، ورجل شديدُ العارضة منه على المثل . وإنه لذُو عارضة وعارض أي ذُو حِلَهِ وصَرامة وقُدُّرة على الكلام مُفُوَّهُ ﴾ على المثل أيضاً. وعَوَّضَ الرجلُ : صار ذا عارضة . والعبارضةُ : قو"ة ُ الكلام وتنقحه والرأى الجبيَّـد ُ . والعارض : ﴿ سَقَائُفُ الْمُحْمِلُ . وعوارضُ البيت : خَشُبُ سَقَفَةُ المُعَرَّضَة '، الواحدة عارضة". وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : نتَصَيِّتُ على باب مُحَدِّرُتِي عَيَاءَةً" مَقَدَمَهُ مِن غَزَاةٍ تَخْبُبُرَ أَو تَبُوكُ فَهَنَّكُ إلغُرُّضُ حتى وقتع بالأرض ؛ حكى ابن الأثير عن الهروي قال: المحدثون تروونه بالضاد ، وهو بالصاد والسين ، وهو خشبة توضع على البيت عرضاً إذا أرادوا تستيفه ثم تُلْتَقَىٰ عَلَيْهِ أَطْرَافِ ُ الحُشَبِ القصار ، والحديث جاء في سنن أبي داود بالضاد المعجمة ، وشرحه الحطابي في المتماليم ، وفي غريب الحديث بالصاد المهلة ، قال : وقال الراوي العُرُّص وهو غلط ، وقال الزمخشري : هو العُرُّصُ ، بالصاد المهملة ، قال : وقد دوي بالضاد المعجمة لأنه يوضع على البيت عرَّضاً .

والمِرَضُ : النَّشَاطُ أَو النَّشْيِطُ ؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأنشد لأبي محمد الفقمسي :

> إنّ لَهَا لِسَانِيّاً مِهَضًا ، على ثُنَاهِا القَصْدِ ، أَوْ عِرَضًا

الساني: الذي يَسْنُو على البعير بالدلو؛ يقول: بَمُوْ على مَنْحَاتِه بِالفَرْبِ على طريق مستقيمة وعِرْضَى من النَّشَاطِ ، قَالَ : أَو يَمُوْ على اعتراضٍ من نَشَاطِه ، وعِرْضَى ، فِعِلَى ، من الاعتراضِ منل الحِيْضَ ، والعِرْضَة ، الحِيْضَ : مَشْنَ فِي مَهْلٍ . والعِرْضَة ،

والعرضنة ' : الاغتراض في السير من النشاط . والفرس تعدو العرضناة والعرضناة والعرضنة والعرضنة والعرضنة أي معترضة من آخر . وناقة عرضنة ' ، بكسر العين وفتح الراء : مُعترضة في السير للنشاط ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

تَرِدْ بِنَا ، فِي سَمَلِ لَمْ يَنْضُبِ ، مِنْهَا عِرَضْنَاتُ عِراضُ الأَرْنَابِ

العررضنات همنا : جمع عرضنة ، وقال أبو عبيد : لا يقال عرضنة إنما العرضنة الاعتراض . ويقال : فلان يَعْدُو العرضنة ، وهو الذي يَسْسِقُ في عدوه، وهو يمشي العرضني إذا مَشَى مِشْية في شق فيها يغني من نتشاطه ؛ وقول الشاعر :

عِرَضْنَةُ لِمَالٍ فِي العِرَضْنَاتِ مُجَنَّحًا

أي من العرضنات كما يقال وجل من الرجال. واموأة عرضنة ": ذهبت عَرْضًا من سمنيها. ووجل عرْضُ وامرأة عرضة " إذا كان يعشر ضُ الناس بالباطل. ونظرت إلى فلان عرضنة " أي يُمؤخّر عيني. ويقال في تصغير العرصَى عُرَيْضِن " تَشْبُتُ النون لا لأنها ملعقة وتحذف الياء لأنها غير ملعقة .

وقال أبو عبرو: المُعارِضُ مِنَ الإبلِ الْعَلُوقُ وهي التي تَرَأُم بِأَنْفُهَا وَتَمْنَعُ كَرَّهَا . وَبِعِيرِ مُعادِضٌ إِذَا لَمْ يَسْتَنَعَ فِي القِطارِ .

والإغراض عن الشيء : الصدُّ عنه . وأَعْرَضَ عنه : صَدّ . وعَرَضَ لك الحَيرُ مَي مِعْرِضُ مُعروضاً وأَعْرَضَ : أَشْرَفَ . وتَعَرَّضَ مَعْرُ وَفَه وله : طَلَّسَه ؛ واستعمل ابن جني التَّعْرِيضَ في قوله : كان حَدْقُه أو التَّعْرِيضُ في قوله : كان حَدْقُه أو التَّعْرِيضُ لحَدْقُه فَسَاداً في الصَنَّعة .

وعارضه في السير: سار حياله وحاداه . وعارضه بما صنعه : كافأه وعارض البعير الربح إذا لم يستقبلها ولم يستديرها .

وأَعْرَضُ النَّاقَةَ عَلَى الْحُوضُ وَعَرَضُهَا عَرَّضاً : سامتها أَن تشرب ، وعَرَضَ عَلَيْ سُومُ عَالَّةٍ : بعني قول العامة عَرَّضَ سابِرِي . وفي المشل : عَرَضَ سابِرِي ، وفي المشل : عَرَضَ سابِرِي ، لأَنه يُشترى بأول عرَّض ولا يُبالِّعُهُ فيه . وعَرَضَ الشيءُ يَعْرِضُ : بدا . وعُرَضَى: فَعَلَسَى مَن الإعْراضِ ، حكاه سببويه .

ولقيه عارضاً أي باكراً ، وقيل : هو بالغين معجمة . وعارضاتُ الوردُد أُولُه ؛ قال :

كرام كنال الماء قبل يُفاهِيم ، لنهُم عارضات الوراد شمُ المناخِر

لهم منهم ؟ يقول : تقَع أُنوفُهم في الماء قبل سُفاههم في أوَّل وُروُدِ الوِرْدِ لأَن أَوَّله لهـم دُون الناس .

وعَرَّضَ لِي بالشيء : لم يُبَيِّنُه .

وتَعَرَّضَ : تَعَوَّجَ . يقال: تَعرَّض الجَلُ في الجَبَلَ أَخَذَ مِناً وشَالاً أَخَذَ مِناً وشَالاً لَحَدِ مِناً وشَالاً لَصُعوبة الطريق ؛ قال عبد الله ذو السِجادِين المؤنيُّ وكان دِليلَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مخاطب ناقته وهو يقودُها به ، صلى الله عليه وسلم ، على تَنبيّة وَكُوبة ، وسمى ذا السِجادين لأنه حين أراد المسيو لل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قطعت له أمه بجاداً إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قطعت له أمه بجاداً بأثنين فَاتَنْ رَبُواحد وارتَدى بآخر :

تِعَرَّضِي مَدَارِجاً وسُومِي ، تَعَرَّضَ الْجُورِ ، تَعَرَّضَ الْجُورِ ، هُو القَّامِ السَّتَقِيمِي

ويروى : هذا أبو القاسم . تَمَرَّضي : 'خَذَي بَمْنةً وَيَسْرةً وَتَنَكَّبِي الثنايا الغِلاظ تَمَرُّضَ الجَوْزاءِ لأَن الجوزاء تمر على جنب 'معارضة" لبست بمستقيمة في السماء ؟ قال لبيد :

أَو رَجْعُ واشِيةٍ أُسِفَّ نَـُؤُورُها كِفَفَاءُ تَعَرَّضَ فَوْقَهُنَّ وِشَامُها

قال ابن الأثير : شبهها بالجوزاء لأنها تمرّ معترضة في السماء لأنها غير مستقيمة الكواكب في الصورة ؛ ومنه قصد كعب :

مد خُوسة "قد فت" بالنَّحْض عن أعراض

أي أنها تعترض في مَر تعيها . والمداوج : الثنايا الفيلاظ . وعرص لفلان وبه إذا قال فيه قولاً وهو يعيبه . الأصمعي : يقال عَرَّض في فلان تعريضا إذا وحرَّع بالشيء ولم يبين . والمتعاويض من الكلام : ما عرَّض به ولم يُصرَّع . وأعراض الكلام : ما عرَّض به ومعاويضه : كلام يُشيه بعضه بعضاً في المعاني كالرجل تساله : هل وأيت فلاناً ? فيكره أن يكذب وقد وآه فيقول : إن فلاناً ليَرى ؛ ولهذا المعنى قال عبد الله بن العباس : ما أحب بمعاويض يكذب وقد وآه فيقول : إن فلاناً ليَرى ؛ ولهذا الكلام حُرَّ النَّعم ؛ ولهذا قال عبد الله بن رواحة عين النهية امرأته في عارية له ، وقد كان حلف أن لا عبر الترآن وهو جنب ، فأاحث عليه بأن يقرأ الترآن وهو جنب ، فأاحث عليه بأن يقرأ سورة فأنشأ بقول :

تشهدات بأن وعد الله حق ، وأن النار متثرى الكافريسا وأن العرش فوق الماء طاف ، وفوق العرش كرب العالمينا

## وتَخْيِلُهُ مَالاَئِكَةُ شَدَادُ ،

قال: فرضيت امرأته لأنها حسبيت هذا قرآناً فجعل ابن روليعة ، رضي الله عنه ، هذا عَرَضاً ومعرَضاً فرعادة. فراراً من القراءة.

والتعريض : خلاف التصريح . والمتعاويض : التوريخ ، وفي المثل ، وهو حديث خرج عن عبران بن حصين ، مرفوع: إن في المتعاويض لمتند وحة عن الكذب أي سعة " ؛ المتعاويض معراض من التعريض . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : أمّا في المتعاويض ما يُعني المسلم عن الكذب ? وفي حديث ابن عباس : ما أحب بمعاويض الكلام وفي حديث ابن عباس : ما أحب بمعاويض الكلام محبر النعم . ويقال : عرص الكاتب الذا كتب ممتر النعم . ويقال : عرص الكاتب الخط ؛ وأنشد الأصعي للشاخ :

كَمَّ خَطَّ عِبْرانِيَّة بِيَسِنَه ، بِتَبَاء ، حَبْر مُ مَّ عَرَّضَ أَسْطُرُوا

والتعريض في خطئة المرأة في عديما : أن يتكلم بكلام بشبه خطئتها ولا يصرح به ، وهو أن يقول لما : إنك لجميلة أو إن فيك لبقية أو إن النساء لمن حاجي . والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألفاز في جملة المقال . وفي الحديث : أنه قال لميدي ابن حاتم إن وسادك لعريض ، وفي دواية : إنك لعريض القفا كنى بالوساد عن النوم لأن النائم يتوسد أي إن نومك لطويل كثير ، وقيل : كنى بالوساد عن موضع الوساد من وأسه وعنقه ، وتشهد له الرواية الثانية فإن عرض القفا كنابة عن السيمن ، وقيل : وقيل المراد المراد من أكل مع الصح في صومه أصبح عريض القفا لأن الصوم لا يؤثر فيه .

والمُعرَّضة من النساء: البكر فبل أَن تُحْجَبَ وذلك أنها تُعرَضُ على أهل الحيّ عَرَّضة لِيرُعَّبُوا فيها مَن رَغبَ ثم يَحْجبونها ؛ قال الكبيت:

> لَيَالِينَـا إِذْ لَا تُوَالُ تَرَوُعُنـا ، مُعَرَّضَةً مِنْهُنَ بِكُرْ وَثَيْبُ

وفي الحديث : من عرض عرضنا له ، ومن مشى على الكلاء ألنقيناه في النهر ؛ تفسير ، من عرض عرض بالقد ف عرضنا له بتأديب لا يبلغ الحد ، ومن صرح بالقدف بر "كوبه نهر الحد" ألقيناه في نهر الحد" فعد دناه ؛ والكلاء : مَر فأ السفن في الماء، وضرب المشي على الكلاء مشلا للتعريض للحد" بصريح القذف .

والعَرْوصُ : عَرْوصُ الشَّعْرِ وهِي فَوَاصُلُ أَنْصَافَ الشعر وهو آخر النصف الأول من البيت ، أنشكى ، وكذلك عَرُوض الجيل ، وربا 'ذكرت' ، والجمع أعاريضُ على غير قباس، حكاه سيبويه، وسبى عَرْوضاً لأن الشعر 'يعْرَضُ عليه ، فالنصف الأول عَروضُ ّ لأن الثاني يُبِيني على الأول والنصف الأخير الشطر ، قال : ومنهم من يجعل العروض طرائق الشعر وعَمُودَه مثل الطويل يقول هو عَرُوضٌ واحد ، واخْتَلافُ قَـُوافِيهِ بِسِمِي نُصْرُوباً ، قال : وَلَكُنُلِّيِّ مَقَالٌ ؟ قَـَالَ أَبُو إَسْحَقَ : وإغْمَا سَمَى وسط البيت عَرُوضاً لأن العروض وسط البيت من البينساء ، والبيت من الشعر مني في اللفظ على بناء البيت المسكون للعرب، فقوام البيت من الكلام عَرُوضُه كا أن قوام البت من الخرق العارضة التي في وسطه ، فهي أقدى ما في بيت الحرق ، فلذلك يجب أن تكون العروض أقوى من الضرُّب " ألا ترى أن الضُّروبُ النَّصُ فيها أكثر منه في الأعباريض ?

والعَرُوضُ : مِيزَانُ الشَّعْرِ لأَنهُ يُعَارَضُ بَهَا ، وهي مَوْنَهُ ولا تَجِمَعَ لأَنهَا اسم جنس .

وفي حديث خديجة ، رضي الله عنها : أخاف أن يكون أعرض له أي عرض له الجن وأصابه منهم مس وفي حديث عبد الرحمن بن الزّبيير وزوجنه : فاعترض عنها أي أصابه عارض من مرض أو غيره منه عن إنيانها . ومضى عرّض من الليل أي ساعة ".

وعارض وعريض ومُعْتَرَضْ ومُعَرَّضُ ومُعَرَّضُ

لَوْلا ابْن حارِثة الأمير لقد أغنضين من تشنيع لى وغني الأكتفر ص المنعسر بكر، المعدد أنستبني على الطائلم

الكاف فيه زائدة وتقديره إلا مُعْرِضاً. وعُوارض ، بضم العين : حَبَل أو موضع ؛ قال عامر ' بن الطثّقيّل : فَلَا بُغْيِنَا كُمْ فَتَناً وعُوارضاً ، ولأقشل الإنه صَرْعَاد ولأقشل الإنه صَرْعَاد

أي بِقَناً وبِشُوارِضٍ؛ وهما حبلان ؛ قال الجوهري: هو ببلاد طي"، وعليه قبر حاتم ؛ وقال فيه الشماخ :

كأنها ، وقد بدا عوارض ، وفاض من أيد بهن فائض .

وأَدَّبِيُّ فِي القَتَامِ عَامِضُ ، وقطِقط حيث مجنُّوضُ الحَائضُ

والليل ُ بَيْنَ فَنَوَيْنَ وَابِصْ ُ ، بَجَلَيْهِ الوادِي ، قَطَأَ نَواهِضُ

، قوله « لولا ابن حارثة الامير لقد » كذا بالاصل .

والعَرُ أُوضُ : حِبل ؛ قال ساعِدة ُ بن خَوْيَة :

أَلَمْ نَشْرِهِمْ سَفْعاً ،وتُنْزُكُ مِنْهُمُ بَجِنْبِ العَرُوضِ وِمَّةٌ ومَوَاحِفُ ؟

والعُريَّضُ \* بضم العين ، مصفر : واد بالمدينة به أموال لأهلها ؛ ومنه حديث أبي سفيان : أنه خرج من مكة حتى بلغ العُريَّضَ ، ومنه الحديث الآخر: ساق تخليجاً من العُريَّضِ . والعَرْضِيُ : جنس من الشاب .

قال النضر ؛ ويقال ما جاءك من الرأي عَرَضاً خير ما جاءك من غير روية ما جاءك من غير روية ولا فكر . وقولهم : عُلَقْتُها عَرَضاً إذا هَوِيَ الرأة أي اعْتَرَضَت فرآها بَفْتة من غير أن قَصَد لرؤيتها فَعَلقتها من غير قصد ؟ قال الأعشى :

ُعلِنَّتُهُمَا عَرَضًا ، وعُلِنَّفَتْ وَجُلَا غَيْرِي،وعُلِنِّيَ أُخْرِي غَيْرَهَا الرِجُلُ

وقال ابن السكيت في قوله عُلِمَّقْتُهُمْ عَرَضًا أَي كَانَتَ عَرَضًا مِن الأَعْرِاضِ اعْتَرَضَني مِن غير أَن أَطِّـلُـبَـهُ؟ وأنشد :

> وإمّا مُحبُّها عَرَضٌ ، وإمّا بشاشة كل على مُسْتَفاد

بقول : إما أن بكون الذي من حبها عَرَضًا لم أطلبه أو بكون عِلْقًا .

ويقال: أعرَض فلان أي ذهب عرَّضاً وطولاً. وفي المثل : أعرَض فلان أي ذهب عرَّضاً وطولاً. وفي المثل : أعرَضت القرْفة ، وذلك إذا قبل للرجل : من تَشَهِم م وعَشْد للكافرين عَرَّضاً ؛ قال الفراء : أبرزناها حتى نظر إليها الكفار، ولو جَعَلَات

الفعل لها زدات ألفاً فقلت : أعرَضَت هي أي كَلْهَرَتُ واستبانت ؛ قال عمرو بن كاثوم : فأعرَضَت البهامة ، واسْمَخَرَّت كأسْباف بأبدي مُصْلِتِينا

أي أُمِدْتُ عُرْضُهَا ولاحَتْ جِبالُهَا للناظر إليها عارضة . وأعْرَضَ لك الحير إذا أَمْكَنَكَ . بقال : أَعْرَضَ لك الطبيُ أي أَمْكَنَكَ من عُرْضِهِ إذا وَلاَكُ عُرْضَهُ أي أَمْكَنَكَ من عُرْضِهِ إذا وَلاَكُ عُرْضَهُ أي فارْمه ؛ قال الشاعر :

أَفَاطِمَ ، أَعْرِضِي قَبْلُ المُنَابِاء كَفَى بِالمُوْتِ هَجْرًا وَاجْتِنَابَا

أي أمكني . ويقال : طأ مُعرِضاً حيث شنت أي ضع دجليك حيث شت أي ولا تنتق شيئاً قد أمكن ذلك . واغترضت البهر إذا ابتدأته من غير أوله ويقال : تَعَرَّضَ لي فلان وعرَض لي يَعْرُضُ يَشْنِيبُني ويُؤْذِيني . وقال الليث : يقال تعرَّض لي نظرن غلان عا آكره واعترض فلان فلاناً أي وقع فيه . وعادضة أي جانبة وعدل عنه ؟ قال ذو الرمة :

وَهَدَ عَادَ صَ الشَّمْرِي سُهَيْلُ ' ' كَأَنَّهُ ﴿ قَرْبِيعُ مِجَانِ عَادَ صَ الشَّوْلُ جَافِرِ '

ويقال: ضرَّب الفحلُ الناقة عراضاً ، وهو أن يقاد اللها ويُعْرَضُ عليها إن اشتشهَت ضرَّبَها وإلا فلا وذلك لكرَّمها ؛ قال الراعي:

قلائص لا 'يَلْفَحْنَ إِلاَ يَعَارِهَ عَرَاضاً ، ولا 'يُشْرَيْنَ إِلاَ غَوَالِيا ومثله الطرماح :

ِحِينَ رِنيلتَ يَعارةً في عِراضِ

أبو عبيد : يقال لَقِحَتْ نَاقَةُ فَلَانَ عِرَاضاً ، وذَلِكَ أَنْ يُعَارِضُهَا الفحلُ مَعَارِضةً فَيَضْرِبَها مَن غَير أَنْ تكون في الإبل التي كان الفحلُ رَسِيلًا فيها . وبعير ذو عراض : يُعارضُ الشجر ذا الشواك بفيه . والعارضُ : جانبُ العراق ؛ والعربضُ الذي في شعر امرى القيس اسم جبل ويقال اسم واد :

> قَعَدُنْ لَهُ ، وصُعْبَيْ بَيْنَ خَارِجِ وبَيْنَ تِلاعِ بَشْلَتْ ، فَالْعَرِيضِ أَصَابَ فَيُطْلَبَّاتٍ فَسَالَ اللَّهِي لَه ، فَوَادِي البَّدِيِّ فَانْتَجَى لَلْيَرِيضِ لَـ فَوَادِي البَّدِيِّ فَانْتَجَى لَلْيَرِيضِ لَـ

وعارَضْتُه في المسير أي سرْتُ حياله وحادَ يُشُهُ. ويقال: عارض فلان فلاناً إذا أخذ في طريق وأخذ في طريق آخر فالتقيا. وعارَضْتُه بمثل ما صنع أي أتيت إليه بمثل ما أتى وفعلت مثل ما فعل.

ويقال: لحم مُعرَّضُ للذي لم نيالنغُ في إنتضاحِه ؟ قال السُّلَيْكُ بن السُّلَكَة السعدي:

سَيَكُ فيكِ صَرَّبِ القَوْمِ لَيَحْمُ مُعُرَّضٌ ﴾ ومناة "فشد ووريقي الجِفانِ مَشْيِبٍ ُ

ويروى بالضاد والصاد. وسألته عُراضة مال وعَرَّضَ مال وعَرَضَ مال فلم يعطنه . وقَـوَّسُ عُراضة أي عَرِيضة " } قال أبو كبير :

لَمَّا دأى أن لَبُس عنهم مَقْصَر " وَ لَكُمَّا وَأَنْ مَعْمَر " وَ النَّمِينَ مِطْعُمَر النَّمِينَ مِطْعُمَر

وعُراضةِ السُّلِنَيْنِ تُوبِعَ بَرْيُهُا ، تأوي طَوالْفِهُا بِعَجْسِ عَبْهُرَ

١ قوله « أصاب النح » كذا بالاصل ، والذي في معجم ياقوت في
 عدة مواضع :
 أصاب قطائين فسال لواهما

تُومِعَ بَرْيُهَا: جُعِلَ بعضه يشبه بعضاً. قال ابن بري: أورده الجوهري مفرداً. وعُراضة وصوابه وعُراضة ، بالخنص وعلله بالبيت الذي قبله ؛ وأما قول ابن أحمر:

أَلَا لَيْتَ شَعْرَي ، هل أَبِيتَنَ لِللهُ صَحِحَ السُّرَى، والعِيسِ تَجْرِي عَرُ وضُهَا

يِنتَيْهَا \* فَتَفْرِ ، والمَطِي \* كَأَنَّهِا فَتَطَا الْحَزُنِ ، قد كانت فراخاً بُيُوضُها ورَوْحة \* ثُونيا بَين حَيَّينِ دُحْشُها ، أُسِير \* عَسِيراً أو عَرُوضاً أَدُوضُها أُسِير \* عَسِيراً أو عَرُوضاً أَدُوضُها وَالْسِير \* عَسِيراً أَوْ عَرُوضاً أَدُوضَها وَالْسِيرُ \* عَسِيراً أَوْ عَرُوضاً أَدُوضَها وَالْسِيرِ \* عَسِيراً أَوْ عَرُوضاً أَدُوضَها وَالْسِيرُ \* وَالْسُلِيرُ \* وَالْسُلُمُ \* وَالْسُلُمُ \* وَالْسُلِيرُ \* وَالْسُلُمُ وَال

أُسِيرُ أَي أُسَيَّرُ . ويقال : معناه أنه ينشد قصيدتين: إحداهما قد ذَكَالها ، والأُخرى فيها اعتراض ؛ قال ابن بري : والذي فشره هذا التفسير روى الشعر : أُخبُ ذَكُولاً أَو عَرَّوضاً أَوْوضُها

قال: وهكذا روايته في شعره . ويقال: اسْتُعْرِضَتْ النَّاقَةُ بِاللَّهِمِ فَهِي مُسْتَعْرَضَةٌ . ويقال : قُدُوفَتُ بِاللَّهِمِ وَلُدِيمَتُ إِذَا سَمِنَتُ ؟ قال ابن مقبل :

قَبَّاء قد التحقّت خسيسة سنها، واستنفر ضَت ببضيعها المُتَبَسَّر

قال: حسيسة منتها حين بَوْ لَتْ وهِي أَفْضَى أَسَانها. وفلان مُعْتَرُضُ فِي خُلُقه إذا سَادَكَ كُلُّ شيء من أمره. وناقة عُرْضة للحجارة أي قويّة عليها. وناقة عُرْضُ أَسفارٍ أي قويّة على السفر ، وعُرْضُ هذا البعير السفر والحجارة ؛ وقال المشتقب العبدي : أو مائلة تُجْعَلُ أَوْلادُها

لَغُواً، وعُرُضُ المائةِ الجَلْمَدُ ا

قال ان بري : صواب إنشاده أو مائة ، بالكسر ، لأن قبله :

> الا ببداري ذهب خالص ، كل صباح آخر السند

قال : وعُرْضُ مبتدأ والجلمد خبره أي هي قوية على قطعه ، وفي البيت إقاواء.

ويقال: فلان عُرَّضةُ ذاك أو عُرَّضةٌ لذلك أي مُقْرِ<sup>ن</sup>ُ لهُ لوي مُقْرِ<sup>ن</sup>ُ لهُ لوي مُقْرِ<sup>ن</sup>ُ لهُ لهُ اللهُ اللهُ

وقال اللهُ: قد أَعْدَدُتُ حُنْداً ، هُمُ الْأَنْصارُ عُرْضَتُهَا اللَّقاءَ

وقول كعب بن زهير:

عُرْضَتْهَا طامس الأعلام مجهول

قال ابن الأثير: هو من قولهم بَعِير عُرْضَة للسفر أي قوي عليه ، وقبل: الأصل في العُرْضَة أنه اسم المنعول المُعْتَرَض مثل الضّحْكة والهُزْأَة الذي يُضُحَكُ منه كثيراً ويُهْزَأُ به ، فتقول: هذا الغَرضُ عُرْضَة للسهام أي كثيراً ما تَعْتَرضُه ، وفلان عُرْضَة للكلام أي كثيراً ما يَعْتَرضُه كلامُ الناس، فتصير العُرْضُ كلام ألناس، وهذا العَرضُ نصب للرَّماة نصب لكرام الناس، وهذا العَرضُ نصب للرَّماة كثيراً ما تَعْتَرضُه ، وكذلك فلان عُرْضَة اللسر" كثيراً ما تَعْتَرضُه ، وكذلك فلان عُرْضَة اللسر" أي نصب الشر" قوي عليه يعترضه كثيراً. وقولهم : هو له دونه عُرْضَة " إذا كان يتَعَرَضُ له ، ولفيلان عُرضة الحيلة في عرضة يَصْرَعُ بها الناس ، وهو ضرب من الحيلة في عرضة يَصْرَعُ بها الناس ، وهو ضرب من الحيلة في عرضة يَصْرَعُ بها الناس ، وهو ضرب من الحيلة في عرضة يَصْرَعُ بها الناس ، وهو ضرب من الحيلة في

عوبض: العربض كالهزبر: الضغم ، فأما أبو عبيدة فقال: العريض كأنه من الضغم . والعربض والعربض والعربض الكلككل

الغليظ الشديد الضخم ؛ قال الشاعر : ألثقى عليها كلنكلا عرب بضا وقال :

إن لنا هواسة عربضا

عومض: العرامض والعرامان الطاعلي كون على اللحاني: وهو الأخضر مثل الحطاسي يكون على الماء الماء ، قال : وقبل العرامض الحضرة والخضرة على الماء ، قال : وقبل العرامض كأنه نسج العنكبوت . الأزهري : العرمض رخو أخضر كالصوف في الماء المزمن وأظنه نباتاً . قال أبو زيد : الماء المنعر مض والمنطب واحد ، ويقال لهما : ثنور الماء ، وهو الأخضر الذي يخرج من أسفل الماء حتى يكون فوق الماء . قال الأزهري : العرامض العكافق الأخضر الذي يتنعش الماء، فإذا كان في جوانبه فهو الطاعلك . الله يأم مُعرامض ؛ قال الرؤ الله : ماء مُعرامض ؛ قال المرؤ الله .

تَيَسَّسَتِ العَينَ التي عندَ ضارِجٍ، يَفيهُ عَليها الظِّلُ عَرْمَضُها طامي

وعَرْ مَضَ الماءُ عَرْ مَضَةً وعرْ ماضاً: علاه العرمض؟ عن اللحياني . والعَرْ مَضُ والعَرْ مِض ؛ الأخيرة عن الهجري : من شجر العضاه لها شوك أمثال مناقير الطير وهو أصلها عيداناً ، والعَرْ مَضُ أيضاً : صفار السند ر والأراك ؛ عن أبي حنيفة ؛ وأنشد :

بالرَّ اقصات على الكلال عَشيَّة ؟ تَعَشَّى مَنَابِتَ عَرْمُضِ الطَّهُرُ ان

الأزهري: يقال لصفار الأراك عَرْ مَصْ . والعَرْ مَصْ . السَّدُرُ صَفَارَهُ ﴾ . السَّدُرُ صفارة عَرْمض .

عضض : العَضْ : الشدُّ بالأسنان على الثير ، وكذلك عَضَّ الحَيَّةُ ، ولا يقال للعَقْرَبِ لأَنْ لَدْ غَيَما إِمَّا هُو بزُ باناها وسُو لتها ، وقد عَضضتُهُ أَعَضُهُ وعَضضتُ علمه عَضًّا وعضاضاً وعَضضاً وعَضَّضْتُه ، تمسة ولم يسمع لما بآت على لفتهم ، والأمر منه عَض واعضض. وفي حديث المراباض: وعَضُوا علمها بالنواحِدُ ؛ هذا مثل في نشد"ة الاستمساك بأمر الدن الأن العَضَّ بالنواجد عَضُ بجبيع الله والأسنان • وهي أواخرُ ُ الأسنان ، وقبل : هن التي بعد الأنباب . وحكى الجوهري عن أبن السكنت: عضضت باللقمة فأنا أعض ع وقال أبو عبدة : عَضَضْتُ ، بالفتح " لغة في الرِّباب. قال ابن برى : هذا تصحف على ابن السكنت، والذي ذكره إن السكت في كتاب الإصلاح: غَصصتُ باللقية فأنا أغَص با عَصَصاً. قال أبو عسدة: وغَصَصَتُ لغة في الرَّباب ، بالصاد المبلة لا بالضاد المعمية . وبقال : عَضَّة وعَضَّ به وعَضَّ عليه وهما يتعاضَّان إذا عَضَّ كُلُّ وَاحِدُ مِنْهِمَا صَاحِبُهُ وَكَذَلْكُ الْمُعَاضَّةُ ۗ والعضاضُ . وأَعْضَضْتُهُ سَفَّى : ضربته به . وما لنا في هذا الأمر مَمَضُ أي مُسْتَمْسَكُ . والعَضُ باللسان : أن يَتَنَاوَلَهُ عَا لَا يَنْفِي، والفَعَلِ كَالفَعَلِ ، وكذلك المصدر .

ودابة والت عضيض وعضاض ، قال سيبويه العضاض المم كالسباب ليس على فَعَلَة فَعُلَا. وفر س عَضُوض أي يعقض ، بغير أي يعقض ، وكلب عضوض وناقة عضوض ، بغير هاء . ويقال : بر ثنت إليك من العضاض والعضيض إذا باع دابة وبريء إلى مشتريها من عَضّها الناس ، والعيروب تجيء على فعال ، بكسر الفاء .

وأَغْضَضْتُهُ الشيءَ فَعَضَهُ ، وفي الحديث: من تَعَزَّى بِعَزَاء الجاهلية فأَعِضُوه بِهَنِ أَبِيهِ ولا تَكْنُدُوا أَي قَدُلُوا له : اغْضَضُ بأَيْرِ أَبِيكَ ولا تَكنُوا عَنِ الأَيْرِ

بالمن تنكيلا وتأديباً لمن دعا دعوى الجاهلية ؛ ومنه الحديث أيضاً : من اتصل فأعضوه أي من انتسب نسبة الجاهلية وقال يا لفلان . وفي حديث أبي : أنه أعض إنساناً اتصل . وقال أبو جهل لعتبة يوم بدر : والله لو غير لك يقول هذا لأعضضته ؛ وقال الأعشى :

## عَضَّ بَمَا أَبْقَى المَّوَامِي له من أمَّه ، في الزَّمَنِ الضابِورِ

وما ذاق عَضَاضاً أي ما يُعَضُ عليه . ويقال : ما عندنا أكال ولا عَضَاض ؛ وقال :

# كأن تَحْتِي بازياً دَكَاضاً أَنْ عَضاضاً اللهِ يَذُنُونُ عَضاضا

أَخُدُنَ : أَقَامَ خَمُسًا فِي خَبِدُارِه ، ويد أَن هِـذَا البازي أقام في وكثره خس ليال مع أيامهن لم يذق طعاماً ثم خرج بعد ذلك يطلب الصيد وهو قدّر م إلى اللحم شديد الطيران ، فشبه ناقته به . وقال ابن بزرج : ما أتانا من عَضاضٍ وعَضُوضٍ ومَعْضُوضٍ أي ما أتانا شيءٌ نَـعَتْهُ . قــال : وإذا كان القوم لا بنين لهم فلا عليهم أن يَرَو ا عَضاضاً . وعَصَّ الرجلُ بصاحبه يَعَضُّهُ عَضًّا : لَرْمَسه وَلَرْقَ به . وفي حديث يعلى : يَنْظَلِقُ أَحدكُمُ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَمَصْض الفَحْل ؛ أصل المتضبض اللزوم ، وقال ابن الأثير في النهامة : المراد به هيئا العَصُّ نفسه لأنه بعضه له بازمه . وعَضَّ الشَّقَافُ بِأَنَابِيبِ الرُّمْحِ عَضًّا وْعَصُّ عليها : لَز مَّها ، وهو مَثَلُ عا تقدُّم لأن حقيقية هذا الساب اللزوم واللزوق . وأعَضُّ الرُّمْحَ الشُّقَافَ : أَلْزَمُهُ إِيَّاهُ . وأُعَضُّ الْحُبِّهَامُ ا المُحْجَمة َ قَفَاه : أَلزمها إيّاه ؛ عن اللحياني . وفلان

عَضُ فلان وعَضِيضُه أي قرائه . ورجل عض : مُصْلِح لَم مَصْلِح لَم مَصْلِح لَم مَصْلِح لَم مَصْلِح لَم مَصْلَت القيام عليه . وعَضَضَت عالى عُضُوضاً وعَضَاضة : لَـزَمْتُ . ويقال : إنه لَـعَضُ مال ؛ وفلان عَضُ سَفَر قوي عليه وعِضُ فَالَ ! وأنشد الأصمعي :

لم نُسْقُرُ مَنْ بَغْنِي ِ الأَعادِي عِضًا

والعَضُوضُ : من أسماء الدُّواهي . وفي التهذيب : المَضْعَضُ العِضُ الشديد ، ومنهم من قَيَّدَهُ من الرجال . والضَّعْضَعُ : الضعفُ . والعضُّ : الداهية . وفعد عَضِضَتَ يا دجل أي صِرْتَ عِضَاً ؟ قال القطامي :

أَحَادِيثُ مِن أَنباء عادٍ وجُرْهُمُ يُشُورُهُ العِضّانِ: زَيْدُ ودَعْمُقُلُ

يريد بالعضيّن زيد بن الكيّس النَّسَيْري ، ودَغْفَالُّ النسّابة ، وكاناً عالمي العرب بأنسابها وأيامها وحكمها } قال ابن بري: وشاهد العيض أيضاً قول نجاد الحيوي :

> فَجَعْمَهُمْ ﴾ بَاللَّئِينِ الْفَكُرُ كُو ، عِضْ لَـثِيمُ المُنْتُمَى والعُنْصُرِ

> > والعيضُ أيضاً : السَّيُّ الحُالِثُقِ ؛ قال :

ولم أَكُ عِضّاً في النَّدام مُلْمَوَّما

والجمع أعضاض". والعِضْ ، بكسر العين : العِضَاءُ. وأعَضَّت الأَرضُ ، وأَرضُ مُعَضَّة : كثيرة العَضَاءِ. وقومُ مُعِضُّونَ : تَرْعَى إبلهم العِضَّ.

والمُضُّ ، بضم العين : النوى المُتَرْضُوخُ والكُسْبُ تَعْلَمُهُ الْأَمصار؛ قال الأَعشى:

من سُراة الهيمان صَلَّبَها اللهُ ض،ورَعْنُ الحِبَى،وطول الخيال

المُضُّ: عَلَقَ أَهِلِ الأَمصارِ مثلِ القَتَّ والنوى . وقال أبو حنيفة : المُضُّ العجن الذي تعلقه الإبل ، وهو أيضاً الشجر الغليظ الذي يبتى في الأرض ، قال : والعَضاض كالعُضِّ ، والعَضاض أيضاً ما عَلَيْظ من النبت وعَسا . وأَعَضَّ القوم : أَكلَت البلهم العُضَّ أَو العَضاض ؟ وأنشد :

أَقُولُ ، وأَهْلِي مُؤْرَكُونَ وأَهْلُهُا مُعْضِفُونَ : إِنْ سِارَتْ فَكِيفَ أَسِيرُ ؟

وقال مرة في تفسير هذا البيت عند ذكر بعض أوصاف العضاه : إبل معضاة " ترعى العضاه ، فجعلها إذ كان من الشجر لا من العشب بمنزلة المعلوفة في أهلها النوى وشبهه ، وذلك أن العبض هو علف الريف من النوى والقت وما أشبه ذلك ، ولا يجوز أن يقال من العضاه معض إلا على هذا التأويل . والمنعض : الذي تأكل إبله العبض . والمنورك : الذي تأكل إبله الأراك من الحسن . قال ابن سيده : والحسن ، والأراك من الحسن . قال ابن سيده : قال المتعقب عليط أبو حنيفة في الذي قاله وأساء تحزيج وجه كلام الشاعر لأنه قال : إذا رعى القوم العضاه فيل القوم معضون ، فها لذكره العبض ، وهو علف قبل القوم معضون ، فها لذكره العبض ، وهو علف الأمصاد ، مع قول الرجل العيضاه :

وأين سُهَيْلُ من الفَر قَدِ

وقوله: لا مجوز أن يقال من العضاه مُعْصِ إلا على هذا التأويل، شرط غير مقبول منه لأن " ثَمَم " شبئاً عَيَر. على عليه قبل، وفي الصحاح: بعير عُضاضي " أي سبين منسوب إلى أكل العُض " ؛ قال ابن بري : وقد أنكر على أبن حمزة أن يكون العُض النوى لقول امرىء القيس :

تَقَدُّمُهُ نَهَدَّةٌ سَبُوحٌ ، صَلَّبُهَا العُضُّ والحِيالُ

قال أبو زيد في أول كتاب الكلا والشجر : العضاء اسم يقع على شجر من شجر الشوك له أسماء مختلفة يجمعها العضاه، وأحدثها عضاهة " و إنما العضاه الخالص منه ما عظم واشتـد شوكه ، ومـا صغر من شجر الشوك فإنه يقال له العض والثير س'، وإذا اجتمعت حبوع ذلك فما له شوك من صفاره عض وشر س" ، ولا يُدْعَيَانِ عِضَاهاً؛ فَمَنَ العِضَاهِ السَّمْرُ ۗ والعُرُ فَتُطُُّ والسَّيالُ والقَرَظُ والقَسَادُ الْأعظم والكُنَّهُ بِيلُ ۗ والغَوْسَجُ، والسَّدُّرُ، والغافُ والغَرَّبُ \* فهذه عضاهُ \* أجمع ومن عضاء القياس ، وليس بالعضاء الخالص الشُّوُّ حَـطُ والنَّبْعُ والشُّرْيَانُ والسُّرَاءُ والنَّسْمُ والعُجْرُ مُ وَالتَّأْلَبُ وَالغَرَفُ فَهَذَهُ تَدَّعَى كُلُّهُمَا عضاهُ القياسَ ، يعني القسيُّ، وليست بالعضاه الحالص ولا بالعضِّ ؛ ومن العضُّ والشَّرْسِ القَّنَادُ الأَصغرِ، وهي التي تمرتها نُفَاحَة تُكَنُّفّاحَة العُشَر إذا حركت الفقأت، ومنها الشُّبْرُيْمُ والشَّبْرِينُ والحَاجِرُواللَّصَفُ ُ والكلية والعشر والتُّغر فهذه عص وليست بعضاه، ومن شجر الشوك الذي ليس بعض ولا عضاه الشُّكاعَى والحُمُلاوَى والحاذُ والكُبُّ والسُّلُّحُ. وفي النوادر: هذا بلدُ عض وأعضاض وعَضاض أي شجر ذي شوك . قال ابن السَّكيت في المنطق : بعير عاض إذا كَانِ بِأَكُلُ العضُّ وهو في معنى عَضُه ِ، وعلى هـٰذَا التفصيل قول من قال مُعيضُّونَ يكونَ من العضَّ الذي هو نفس العضاء وتصع روايته -

والعَضُوضُ من الآبارِ: الشاقّةُ على الساقي في العمل، وقيل : وقيل : وقيل : أنشد :

أَوْرَدَهَا سَعْدُ عَلِيَّ مُتَخْمِسًا ، بِثْرًا عَضُوضًا وشِنانياً يُبُسًا

والعرب تقول : بِشُرْ عَضُوضٌ وماءٌ عَضُوضٌ إذا

كان بعيد القعر يستقى منه بالسانية · وقال أبو عمرو: البئرُ العَضُوضُ هي الكثيرة الماء ، قال: وهي العَضِضُ. في نوادره: ومياهُ بني تميم عُضُضُ. وما كانت البئر عَضُوضاً ولقد أَعَضَتْ ، وما كانت جُدا ولقد أَجَدات ، وما كانت جَرُورا ولقد أَجَرات .

والعُضَّاصُ : ما بين رَوْثَةِ الأَنف إلى أَصله ، وفي التهذيب : عِرْنِينُ الأَنف ؛ قال :

لمًا وأَيْتُ العَبْدُ مُشْرَحِفًا ، أَعْدَمْتُهُ عُضًاضَهُ وَالْكَفَّا

وقال ابن بري:قال أبو عُبَر الزاهد العُضاض ، بالضم ، الأنف ؛ وقال ابن دريد : الفُضاض ، بالغين المعجمة ؛ وقال أبو عمرو : العُضَّاض ، بالضم والتشديد ، الأنف ؛ وأنشد لعياض بن درة :

وألبَّمَهُ فأسَّ الهَوانِ فلاكه ، فأغضَى علىعُضّاضِ أَنْف مُصَلَّمَ

قال الفراء: المُضاضيُّ الرجل الناعم اللَّيِّنُ مَأْخُوذُ من المُضاضِ وَهُو مَا لانَّ من الأَّنف.

وزَمَنُ عَضُوضٌ أَي كَلِبُ . قَالَ ابْ بِرِي : عَضَهُ القَنْبُ وعَضَهُ الدَّهُ والحَرْبُ ، وهي عَضوض ، وهو مستعاد من عَض الناب ؛ قال المخبّل السعدي:

لَعَمْرُ أَبِيكَ لَا أَلْفَى ابنَ عَمِّ ا على الحِدْثَانِ الْحَيْرَا من بَعْيِضِ غَدَاهَ جَنَى عَلَيْ بَنِي حَرْباً ، وَكُفَ يَدَايَ بَالْحَرْبِ العَضُوضِ ؟

وأنشد ان بري لعبد الله بن الحجاج :

وإنشي ذو غينتي وكويم قوم، و وفي الأكفاء ذو وجه عريض غلبنت بني أبي العاصي سماحاً، وفي الحرب المنتكرة العضوض

ومُلْنُكُ عَضُوصُ : شديد فيه عَسَفُ وعَنَفُ . وفي الحديث : ثم يكون مُلْنَكُ عَضُوضُ أَي يُصِبُ الرَّعِبَّة ، فيه عسف وظلم ، كأنهم المُعضَون فيه عضاً والعَضُوضُ من أَبْنِية المُبالغة ، يُعضُون في دواية : ثم يكون مُلوك مُضُوضٌ الله وهو جمع عض ، بالكسر ، وهو الجييث الشيرسُ . وفي حديث أبي بكر ، دخي الله عنه : وستر و ن بعدي مُلْنُكا عَضُوضً إذا لزق وتو ها مُلْنُكا عَضُوضً ! وامرأة عضوض : لا يَنْفُذُ فيها الذكر من ضيقها .

وفلان يُعَضَّضُ شفته أي يَعَضُ ويُكَثَيرُ ذلك من الغضب. وفلان عضاضُ عَيْشَ أي صَبُورُ على الشدة. وعاضُ القومُ العَيْشَ منذُ العام فاشتد عضاضُهم أي الشد عيشهم. وغلت عض : لا يكاد ينفقيح . والتعضُوضُ : فري الخلاوة ، تاؤه والنه مفتوحة ، واحدته تعضُوضة "، وفي التهذيب : قر أسود ، التاء فيه ليست بأصلية . وفي الحديث : أن وف عبد التي صلى الله عليه وسلم ، فكان فيا أهدو اله قررب من تعضوض ؛

أَسُو َ كَاللَّبُلُ تِلَهُ جَي أَخْضَرُ وَ الْمُعَلِّمُ وَ مُحُمِّرُ وَ الْمُحَالِطِ تَعْضُونُ وَ عُمْرُ وَ الْمُعَلِّمُ وَعُمْرُ وَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَيْدانِ قَلْمِلْ فِشَرُ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَيْدانِ قَلْمِلْ فِشَرُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالّاللَّاللَّ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّاللَّالِ

وأنشد الرياشي في صفة نخل :

ا قوله « كأنهم النا » كذا بالاصل . وأصل النسخة التي بأيدينا من
 النهاية ثم أصلحت كأنه يعضهم عضاً .

العُمْر : نخل الشَّكِنَّ . قال أبو منصور : وما أكلت غراً أَحْمَتَ حَلاوة من التَّعْضُوضِ، ومعدنه بهجر وقراها . وفي الحديث أيضاً : أهْدَتُ لنا نَوْطاً من التعضوض . وقال أبو حنيفة : التَّعْضُوضة مُ عَرة طَحْلاءً كبيرة رطنبة صقرة للبدة من جيد النمر وشيّهية . وفي حديث عبد الملك بن عسير : والله لتَعْضُوضُ "كانه أخفاف الرّباع أطب من هذا .

علمَى : عَلَصَ الشيءَ بَعَلَيْثُهُ عَلَيْثًا : حَرَّكُهُ لِيَنْذُرِعَهُ نحو الوتد وما أشبهه .

والعِلمُو صُ ؛ أَبِنُ أَوْكِي ، بِلَغَةَ حَمَيْرٍ .

عَلَيْضُ : الأَوْهُرِيِّ: قَالَ اللَّيْثِ عَلَيْهِ صَاتُ وأَسَ الْقَاوُورَةِ إذا عاليعات صيامتها لتستنخر حدد قال: وعليهضت العين عَلَمْهُ أَوْدًا اسْتَخْرَجُتُهَا مِنْ الرَّأْسُ، وعَلَمْضَتُ أَ الرجل إذا عالَحْتُهُ عِلاحًا شديدًا . قال : وعليضتُ منه شيئاً إذا نلث منه شيئاً. قال الأزهري: علمضت وأيته في نسخ كثيرة من كتاب العين مقيدًا بالضاد ؛ والصواب عندي الصناد ، وروي عن ابن الأعرابي قال : العلمهاص صمام القارورة ؛ قال : وَ فِي نُوادُرُ اللَّحِيانِي عَلَمْهُصَ القَارُورُةُ ﴾ بالصاد أيضًا ﴾ إذا استخرج صبامها . وقال شجاع الكلابي فيما روى عِنهُ عَرَّامُ وَغَيْرُهُ ؛ العَلَمْهُ صَةَ وِالعَلَمْقُصَّةَ وَالعَرُّ عَنَّاءً ۗ في الرأي والأمر ، وهو يُعَلَّمُهُم ويُعَنَّفُ مِمْ ويَتَشْرُهُمْ . وقال أن دريد في كتاب : رجل عُلاهض مُرَّر أَفْض مِر أمض"؛ وهو الثقيل الوَّ بَعْيم ؟ قال الأزهري : قوله رجل علاهض منكر وما أراه محفوظاً . وقال ابن سيده: عَضْهَلَ القارورة وعَلَمْهُمُهُمَّا صُّمُّ وأُسُّهَا ﴾ قال : وعَلَّمْهُصَّ الرَّجِلُ عَالَجِهُ عَلَاجًا شَدَيدًا وأَدَارَهُ. وعَلَمْهَضَتُ الشيءَ إذا عَالِحَتُهُ لَتَنزُعَهُ نحو الوكد وما أشبه .

عوض : العوص : البكر آن قال ابن سيده: وبينهما فرق و لا يليق ذكره في هذا المكان ، والجمع أعواض ، عاضة منه وبه . والعوض : مصدر قولك عاضة عو فا وعياضاً ومعوضة وعوضة وأعاضة ؛ عن ابن جني . وعاوضة ، والاسم المتعوضة . وفي حديث أبي هريوة : فلما أحل الله ذلك للمسلمين ، يعني الجزية ، عرفوا أنه قد عاضهم أفض ما خافروا . تقول : عضت فلاناً وأعضت وعوضت إذا أعطيته بدل ما ذهب منه ، وقد تكرر في الحديث . والمستقبل التعويض . وتعوض منه ، واعتاض : أخذ العوض واعتاض منه واستعاضة وتعوض ؛ كله : سأله العوض والصلة ، وتعوض كذلك ؛ وأنشد :

نِعْمَ الْفَتَى ومَرَ عَبُ المُعْتَاضِ ، واللهُ يَجْزِي القَرَّ صَ بالإقْراضِ

وعاضه : أصاب منه العبوَضَ . وعُضْتُ : أَصَبْتُ عِوَضًا ؟ قال أبو محمد الفقمسي :

> هل لك ، والعارض منك عائض ، في هَجْمة يُستر منها القابض ؟

ويروى: في مائة ، ويروى : يُفدرُ أي يُخلَفُ . يقال : غَدَرَت الناقة إذا تَخلَفَت عن الإبل ، وأغدرَها الراعي . والقابض : السائق الشديد السوق. قال الأزهري : أي هل لك في العارض منك على الفضل في مائة يُستُورُ منها القابض ? قال : هذا رجل خطب امرأة فقال أعطيك مائة من الإبل يَدَع منها الذي يقبضها من كثرتها، يدع بعضها فلا يطيق سَلْها، وأنا مُعارضُك أعطي الإبل وآخذُ نفسك فأنا عائض

١ قوله « والمستقبل التعويض » كذا بالاصل .

أي قد صار العوض منك كله لي ؛ قال الأزهري : قوله عائص من عضت أي أخذت عوضاً ، قال : لم أسمعه لغير الليث. وعائض من عاض يَعوض إذا أعطى، والمعنى هل لك في هجمة أتروُّجك عليها . والعارضُ منك : المُعْطي عِوَضاً، عائِضٌ أي مُعَوَّضٌ عوَّضاً تَرْ ضَنْنَهُ وهو الهجمة من الإبل " وقيل : عائض في هذا الببت فاعل معنى مفعول مثل عيشة راضية بعثى مَرَاضَيَّةً . وتقول : عَوَّضْتُ مَن هَبَنَه خَيراً . وعاوَ ضُتُ فلاناً بعوض في المبيع والأخذ والإعطاء، تقول : اعْتَضْتُهُ كَمَا تَقُولُ أَعْطَيْتُهُ وَتَقُولُ : تَعَاوُضَ القومُ تعاوُضاً أي ثابَ مالُهم وحالُهم بعد قبلةً . وعَوْض بِبنَى على الحركات الثلاث : الدَّهْر،معرفة ، علم بغير تنوين ، والنصب أكثر وأفشى ؛ وقال الأزهري : تفتح وتضم ، ولم يذكر الحركة الثالثة . وحكى عن الكسائي عوض'، بضم الضاد غير منون ، كَهُرْ مَا قَالَ الْجُوهِرِي : عَوْضُ مَعْسَاهُ الْأَبِدُ وَهُوَ للمستقبل من الزمان كما أن قبط للماضي من الزمان لأنك تقول عوض لا أفارقك ، تربد لا أفارقك أبداً، كما تقول قط" ما فارقتك ، ولا يجوز أن تقول عوض ما فارقتك كما لا يجوز أن تقول قط" ما أفارقك . قال ان كسان : قط وعوض حرفان مبنيان على الضم ، قط لما مضى من الزمان وعوض لما يستقبل ، تقول : ما رأيته قط" يا فتي ، ولا أكلمك عوض يا فتي ؛ وأنشد الأعشى ، رحمه الله تعالى :

> رَضِيعَيْ لِبَانِ ثُنَدْيُ أُمِّ تَبَحَالُهَا بَأَسْعَمَ دَاجٍ، عَوْضَ لَا نَتَفَرَّقُ

أي لا نتفرق أبداً ، وقيل : هو بمعنى قَسَم . يقال : عَوْض لا أَفْعَله ، مجلف بالدهر والزمان . وقال أبو زيد : عوض في بيت الأعشى أي أبداً ، قال : وأراد

بأسعم داج الليل ، وقيل : أراد بأسعم داج سواد حَلَمَة ثدي أمه ، وقيل : أراد بالأسعم هذا الرّحم ، وقيل : هو والنّد كي رضعا من قدي واحد ؛ وقال ابن الكلي: عَوْض في بيت الأعشى الم صنم كان لبكر بن وائل ؛ وأنشد لو سُمَيْد بن رُمَيْض العنزي :

حَلَـغْتُ عَاثُواتٍ حَوْلُ عَوْضٍ وأنشطابٍ تُسُرِكُنَ لدَى السَّعْيِدِ

قال : والسعيرُ اسم صنم لعنزة خاصّة ، وقبل:عوض كلمة تجري مجرى البين . ومن كلامهم : لا أفعلهُ عَوْضَ العائضِنَ ولا دَهْرَ الدّاهِرِينَ أي لا أفعله أبدًا . قال : ويقال ما رأيت مثله عَوْض أي لم أرَ مثله قبط ؛ وأنشد :

فَلَمْ أَلَ عَاماً عَوْضُ أَكْثَرَ هالِكاً، ووَجْهُ غُــلامٍ بُشْتَرَى وغُلامَــهُ

ويقال: عاهد، أن لا يُفار قد عُوْضُ أي أبداً. ويقول الرجل لصاحبه: عوض لا يكون ذلك أبداً ، فلو كان عوض اسباً للزمان إذاً لجرى بالتنوين ، ولكنه حرف يراد به القسم كما أن أجل ونحوها عالم يتمكن في التصريف حُسِلَ على غير الإعراب. وقولهم: لا أفعله من ذي عوض أي أبداً كما تقول من ذي قبل ومن ذي أنف أي فيا يُسْتَقْبَلُ ، أضاف الدهر إلى نفسه. قال أبن جني: ينبغي أن تعلم أن الموض من لفظ عوض الذي هو الدهر ، ومعناه أن الدهر إنما هو مرور النهار والليل والتقاؤها وتصرع أ أجزائها ، وكلسا مضى جزء منه خلفه جزء آخر يكون عوضاً منه ، فالوقت الكائن الثاني عز الوقت الكائن الثاني غير الوقت المائن الثاني غير الوقت المائن الثاني

مخالفة للمُعَوَّض منه من البدل ؛ قال أبن بري: شاهد عوضُ ؛ بالضم، قول جابر بن وَأَلانَ السَّنْبِسِيِّ:

يُوضَى الحَليطُ ويَرَّضَى الجَارِ مَنْزُلَهُ ، ولا يُوكى عَوْضُ صَلَيْداً يَرْصُدُ العَلَالا

ولا ثيرى عوض صلادا ترصد العلكلا الله وهذا البيت مع غيره في الحياسة . وعوض : فال : وهذا البيت مع غيره في الحياض : اسم رجل ، وكله راجع إلى معنى العوص الذي هو الحلسف . قال ابن جني في عياض أسم رجل : إنا أصله مصدر عضته أي أعطيته . وقال ابن بري في ترجمة عوص : عوض : قبيلة ، وعسوض ، بالضاد " قبيلة من العرب ؟ قال تأبط شراً :

ولَمَا سَيِعْتِ الْعَوْضَ تَدْعُو ، تَنَفَرَّتْ مِ عَصَافِينِ وَتُوانِياً عَصَافِينِ وَتُوانِياً

#### فصل الغين المعجبة

غبض : الليث : النَّغْسِيضُ أَن يُرِيد الإنسانِ السِكاءِ فلا تُجِيبُه العين ، قال أبو منصور : وهذا حرف لم أُجده نغيره ، قال : وأرجو أن يكون صحيحاً .

غوض : الغرض : حزام الرحل ، والغرضة كالغرض ، والجمع غرض مشل بسرة وبسر وغرض مثل كثب والغرضة ، الله : التصدير ، وقل وهو للرحل بمزلة الحزام للسرج والبيطان ، وقبل : العرض البيطان للقتب ، والجمع غروض مشل فكس وفكوس وأغراض أيضاً ؛ قال ابن بري : ويجمع أيضاً على أغرض مثل فكس وأفكس ؟قال هميان بن قيحافة السعدي :

يَعْنَالُ طُولَ نِسْعِهِ وَأَغْرُضُهُ لِمُعْلِدُهُ لِمُعْلِدُهُ لِمُغْلِدُهُ لِمُغْلِدُ لِمُغْلِدُهُ لِمُغْلِدُهُ لِمُغْلِدُهُ لِمُعْلِمُ لِمُغْلِدُهُ لِمُغْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُغْلِقًا لِمُؤْمِنُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمِنْ لْمِنْ لِمِنْ لِمِنْ

وقال أبن خالويه : المنفراض موضع الفراضة ، قال : ويقال للبطن المنفراض . وغراض البعير المنفراض والفراض البعير : البعير : المنفراض . وفي الحديث : لا تُشكه الرّحال الفراض الإلى ثلاثة مساجد ، هدو من

والمُنْغَرَّضُ : الموضع الذي يَقَعُ عليه الغَرَّضُ أَو الغُرْضَة ُ ؛ قال :

إلى أَمُونُ تَـشُنَّكِي المُغَرَّضا

والمَـغُرِضُ : المَـحُزِمُ ، وهو من البعير بمنزلة المحزم من الدابّة ، وقيل : المَـغُرِضُ جانب البطن أسفَلَ الأضلاع التي هي مواضع الفَرْضِ من بطونها ؟قال أبو محمد الفقعس :

> يَشْرَ بُننَ حِتَى يُنْقِضَ المَنفاوضُ، لا غائبُه منها ولا مُعاوضُ

> > وأنشد آخر لشاعر :

عَشَيْت جابانَ حتى اسْتَدَّ مَغْرِضُهُ ، وَكَادُ مَهْرِضُهُ ، وَكَادُ مَهْلِكُ ، لولا أَنَّهُ اطَّافًا ا

أي انسَدَ ذلك الموضع من شدة الامتلاء ، والجمع المتفاوض ، والمتغرض : وأس الكتف الذي فيه المشاش تحت الغرضوف ، وقبل : هو باطن ما بين العَضُد مُنْقَطَع ٢ الشَّراسِيف .

والغرَّضُ : المَلُهُ . والغَرَّضُ : النقصانُ عن المِلْهُ ، والعَرَّضُ الحِوْضَ والسَّقَاءَ المِلْهُ ، وهو من الأضداد. وغَرَضَ الحوْضَ والسَّقَاءَ يَعْنُرُ صَهما عَرَّضاً : مَلَّاهُما ؛ قال ابن سيده : وأدى اللها في حكى أغرضه ؛ قال الراجز :

١ استد أي انسد .

بن العضد منقطع » كذا بالاصل .

لا تأويا للموص أن يَفيضا ، أن تُفرضا خَيْرٌ من أنَ تَفيضا

والغَرْضُ : النقصانُ ؛ قال :

لقد فَدَى أَعْنَافَهُنَ النَّحْضُ والدَّأْظُ'،حتى ما لَـهُنَ عَرَّضُ

أي كانت لهن ألبان يُقرَّى منها فَفَدَتُ أَعَاقَبُها مَنْ أَن تنحر . ويقال : الفَرْضُ موضع ماء تَرَّكُنْتُهُ فلم تَجعل فيه سُئلًا ؟ يقال ! غَرِّضْ في سقائك أي لا غَلَّه. وفلان بحر لا يُفرَّضُ أي لا يُنْزَحُ ؟ وقيل في قوله :

والدُّأْظُ عَيْ مَا لَهُنَّ غَرَّضُ ۚ

إن الغَرَّضَ مَا أَخْلَـيْتَهُ مِنَ المَاءَ كَالْأَمْتِ فِي السَقَاءُ . والغَرَّضُ أَيضاً : أَن يَكُونَ الرَّجِلُ سَمِيناً فَيُهُوزَ لَ فيبقى في جَسَده غُرُ وض . وقال الباهلي : الغَرَّضُ أَن يَكُونَ في جُلُودها نَقْصان . وقال أبو الهيم : الغَرْضُ التَّتَاتِي

والفَرَّضُ : الضَّجَر والملالُ ؛ وأنشد ابن بري للحُمامِ ابن الدُّهَيْقِينَ :

لَمُنَّا وَأَتْ خَوَ لَنَهُ مِنْ عَرَضًا ﴾ قَامَتُ أَنِينَا الْمِنْ عَرَضًا ﴾ قَامَتُ أَنِينَا الْمِنْ

قوله: غَرَضا أي ضَجَراً. وغَرِضَ منه غَرَضاً ، فهو غَرَضْ : صَحِرَ وَقَلَقَ ، وقد غَرَضَ بالمُشَامِ يَغُرُّضُ عُرَضاً وأَغْرَضَه غيره . وفي الحديث : كان إذا مَشَى عُرِفَ في مَشْيَه أنه غير غَرِضٍ ؟ الغَرِضُ : القَلَقُ الضَّحِرُ . وفي حديث عَدي ": فسِرُتُ حَى نَوْلُتْ جَزِيرةَ العرب فأقبت بها حتى اشتد غَرَضِي أي ضَجَرِي ومكلالي. والغَرَضُ أيضاً : شُدَّةُ النَّوْاعِ نحو الشيء والشرَّقَ إليه . وغَرِض إلى لِقَالِه يَغْرَضُ : اشْتَاقَ ؟ قالَ النِّهُ هَدَّمَةً : اشْتَاقَ ؟ قالَ النِّهُ هَدَّمَةً :

إنتي غَرِضْ إلى تناصُف وجبها ؟ غَرَضَ المُعْدِبِ إلى الحبيبِ الغائبِ

أي مُحَاسِنِ وجُهِيها التي يُنْصِفُ بِعَضُهَا بِعَضًا فِي الْحِسْنَ عِنْ مَعْضًا فِي الْحِسْنَ ؟ قَالَ الأَخْشُ : تفسيره الحَرِوفَ كلها الفعل ؟ إليه لأن العرب تُوصِلُ بَهْذَه الحَروفَ كلها الفعل ؟ قال الكلابي :

فَمَنْ يَكُ لَمْ يَغْرُضُ فَإِنِّي وَنَافَتِي ، ﴿ يُجِيَّوْنِ ، إِلَى أَهْلِ الْحِيْسِ غَرِضَانِ

تَحِنُ فَتُنْهُدي ما بها من صابة ؟ وأُخْفِي الذي لولا الأسَى لَّقَضَاني

وقال آخر :

يا أُرُبِّ بَيْضَاءً ، لها وَ وَجُ حَرِضَ ، تَرَّمِيكَ بالطَّرَّفِ كَمَا يَرْهُمِي الْغَرِضُ

أي المُشْتَاقُ . وغَرَضْنَا البَهُمَ تَعْرَضُهُ غَرَضًا : فَصَلَّنَاهُ عِن أُمَّهَا يَهِ . وغَرَضَ النَّيَءَ يَغْرُ ضُهُ غَرَّضًا : كَسَره كَسُراً لَمْ يَبِنْ . وانْغَرَضَ الغُضُن : تَكَنَّى وانكسر انْكساراً غير بان .

والغريضُ : الطّريُ من اللهم والماء واللهن والتمر . يقال : أطّ عَمْنَا لحماً عَريضاً أي طريبًا . وغريض اللهن واللهم : طريبه . وفي حديث الغيبة : فَقَاءَتْ لحماً غَريضاً أي طريبًا ؟ ومنه حديث عمر : فيُؤْتَى بالجنزِ ليّناً وباللهم غَريضاً . وغرض غِرضاً ، فهو

١ قوله « تفسيره » ليس الغرض نفسير البيت ، ففي الصحاح: وقد غرض بالقام يفرض غرضاً ، ويقال ايضاً : غرضت اليه بمنى اشتقت اليه ، قال الاخفش تفسيره النم .

غَريضُ أَي طَرِي ؛ قال أَبو زبيد الطائي يصف أَسداً: يَظُلُ مُفِيًّا عِنْدَه مِنْ فَرائِسٍ رُفاتُ عِظامٍ، أَو غَريضٌ مُشَرَّشَرُ

مُغِيًّا أَي عَامِنًا . مُشَرَ شَرَ : مُقَطَّعْ ، ومنه قبل لماء المطر مَعْرُ وض وغَريض ؛ قال الحادرة :

بِغُرَيضِ سَاوِيةٍ أَدَوَّتُهُ الصَّبَا ﴾ مِنْ مَاهُ أَسْعَنْ فَعَمِ النَّسْتَنْ فَعَمِ

والمتغار ُوضُ : ماءُ المطر الطائريِّ ؛ قال لبيد : تَذَكَرُ مَشْخُوه ، وتَقَادَ فَتُهُ مُشْغَشْعَة مُ بَغْرُ وضِي ذَالالِ

وقولهم: وَنَ دُنُ المَاءُ غَارِضاً أَي مُبْكِراً. وغَرَضَناهُ نَعْرَضُهُ عَرَضَا وَغَرَضَناهُ : بَخَيْناهُ طَرِيّا أَو أَخَذْناهُ كَذَلْكُ . وغَرَضَتْ له غَريضاً : سقيته لبناً حليباً . وأغرضت لقوم غَريضاً : عَجَنْت لهم عجيناً ابنَكُر تُهُ ولم أطعيهم بالنّاً . وورده غادض : باكر " . وأنَيْنَهُ غَارِضاً : أول النهاد . وغرضت باكر " . وأنَيْنَهُ غَارِضاً : أول النهاد . وغرضت للرأة سقاءها تعرضه غرضاً ، وهو أن تمنخضه ، فإذا تسمر وصاد تثيرة قبل أن يجتبع زبده صبت فيقته للقوم ، فهو سقاء مغر وض وغريض وغريض . ويقال أيضاً : غَرَضنا السخل نعرضه إذا فطمناه قبل إناه .

والفريضة : ضرب من السويق ، يُصْرَمُ من الزوع ما يراد حتى يستفرك ثم يُشَهَّى، وتَشْهِيَتُهُ أَنْ يُسَخَّنَ على المقلى على المقلى حتى بيبش ، وإن شاء جعل معه على المقلى حيقاً فهو أطيب سويق .

والفَرْض : شُعبة في الوادي أكبر من الهَجيج ؛ قال ابن الأعرابي : ولا تكون شعبة كاملة ، والجمع

غُوْضَانُ وغُرْضَانُ . يقال : أَصَابَنَا مُطَّرَ أَسَالَ زَهَادَ الغُرِّضَانِ ، وزَهَادُهَا صِغَارُهَا . والغُرْضَانُ من الفرس : ما أنحدر من قصة الأنف من جانبيها وفيها عرق البُهْر . وقال أبو عبيدة : في الأنف غُرْضَانَ وهما ما أنحدر من قصة الأنف من جانبيه جميعاً ؛ وأما قوله :

كِرام يَنالُ الماء قَبَلُ شِفاهِهِم ، لَهُمُ وارداتُ الغُرْضِ شُمُ الأرانِبِ

فقد قيل: إنه أواد الغروض الذي في قصبة الأنف، فحذف الواو والفاء، ورواه بعضهم: لهم عارضات الورد. وكل من ورد الماء باكراً، فهو غاوض، والماء غريض، وقيل: الغاوض من الأنوف الطويل. والحمع أغراض وفيل الذي يُنصب فيرمي فيه، والحمع أغراض وفي حديث اللجال: أنه يدعو شابًا ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الفرض ؛ الفرض ههنا: المدف، أواد أنه يكون بعد ما بين القطعتين بقدو كرمية السهم الحي يكون بعد ما بين القطعتين بقدو كرمية السهم الحي المدف، وقيل: معناه وصف الضربة أي تصبه إصابة ومية الفرض. وفي حديث عقبة بن عام : تختلف بين المدن الفرض وبغيت وانت شيخ كبير وغرضه كذا واغترض الشيء: جعله غرضة وغرضه أنف الرجل: أي حاجته وبغيته و وغرضة الرجل: في حاب قنال أنفه الماء من قبل شفته .

والغَريضُ: الطَّلْعُ، والإغْريضُ: الطَّلْعُ والبَرَدُ، و ويقال : كُل أَبيض طريّ، وقال ثعلب: الإغْريضُ ما في جوف الطلَّعة ثم نُشبه به البَرَد لا أنّ الإغْريضَ أَصل في البَرَد . ابن الأعرابي : الإغْريضُ الطلُّعُ حين ينشقُ عنه كافورُه ؛ وأنشد :

وأبيض كالإغريض لم يتتثله

والإغريض أيضاً: قطر جليل تراه إذا وقع كأنه أصول نبل وهو من سحابة متقطعة ، وقيل : هو أول ما يسقط منها ؛ قال النابغة :

كَيْبِحُ بِعُودِ الضَّرُو إغْرَيْضَ بَعْشَةٍ ، جَلَا طَلْنُبُهُ مَا دُونَ أَنْ يُتَهَمَّسُا

وقال اللحياني: قال الكسائي الإغريض كُل أبيض مثل اللبن وما ينشق عنه الطلع أ. قال ابن بري: والغَريض أيضاً كل غناء محدث طري ، ومنه سبي المُنعَني العريض لأنه أتى بعناء محدث .

فضفى: الغَصَّ والغَضِيضُ : الطَّرِيُّ . وفي الحديث : من سَرَّه أَن يَقرأ القرآن غَضًا كَمَا أَفْرِلَ فَلْيَسْمَعُهُ مِن ابنِ أَمَّ عَبْدٍ ؛ الغَصُّ الطَرِيِّ الذي لم يتغير ، أراد طريقه في القراءة وهيأته فيها ، وقيل : أراد الآيات التي سعها منه من أول سورة النساء إلى قوله : فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً . ومنه حديث على تنظر وقي حديث غضاضة الشباب أي نصارته وطراوته . وفي حديث أمل ابن عبد العزيز أن رجلا قال : إن تزو جب فلانة والمراد به الطائع ، وقيل : الشمر أول ما يخرج . ويقال : شيء غض بنص وغاص بنص أول ما يخرج . ويقال : شيء غض بنص وقال العياني : الغضة من النساء وتغض غضات تغض النساء وتغض عضات تغض : ناعم وقوله :

فَصَبَّعَتْ والظُّلُّ غَضٌّ ما زُحَلُ

أي أنه لم تُدُر كه الشمس فهو غص كما أن النبت إذا ١ قوله « تفض » بكسر النبن على انه من باب ضرب كما في المصباح و بفتحها على انه من باب سعم كما في القاموس .

لم تدركه الشبس كان كذلك وتقول منه: غَضَضْتَ وغَضَضْتَ غَضَاضةً وغُضُوضةً . وكل نَاضَرْ غَضَّ نحو الشَّابِ وغيره . قال ابن برى : أَنكُر عـليَّ بن حمزة غَضاضـة ً وقـال : غَضٌّ بيَّن الغُضُوضة لا غير ، قبال : ولما يقبال ذلك فيها 'يغْتُضُ منه وبُـُوْنَـَفُ\* ۗ والفعــل منــه غَضَّ واغْتَسَضَّ أي وضَّع ونتَّقَصَّ . قال أَن بري : وقد قالوا يَضُّ بيُّن البَّضاضة والبُّضُوضة " قال : وهدذا يقو"ي قول الجوهري في الغُضَاضة . التهذيب : واختلف في فعلت من غَضَ" ، فقال بعضهم : غَضِضْتَ تَغَضُ ، وقال بِعَضْهِم : غَضَضْتُ تَغَضُّ . والغضُّ : الحَبْنُ من حين يَعْقِدُ إِلَى أَنْ يَسُورَدُ ويَبْيُصُ ، وقيل : هو بعد أن تحسُّدر إلى أن يَنْضَبِج . والعَصْيَصُ الطلُّع ُ حين يَبِّد ُو . والعَص من أولاد البقر : الحديث النتاج ، والجمع الغضاض ؛ قيال أبو حيية النميري:

> حَبَّأَنَ بِهِ الغُنُّ الغِضَاضَ فَأَصْبَحَتُ لَهُنُنَّ إَمَرَادًا ، والسَّخَالُ مُخَايِبًا

الأصعي: إذا بدا الطلع فهو الغضيض ، فإذا اخضر قبل : تخضّب النخل ، ثم هو البلع . ابن الأعرابي : يقال الطلع الغيض والغضيض والغضيض .

والعَضَاضَةُ : الفُنْدُورُ في الطـرف ؛ يقـال : غَصَّ وأَغْضَى إذا داني بين جفنيه ولم يُلاقِ ؛ وأنشد :

وأَحْمَقُ عِرَّيضٌ عَلَيْهِ غَضَاضَةٌ ، تَمَرُّسَ بِي مِنْ حَمِّنَهِ ، وأَنَا الرَّقِمِ .

قال الأَزهري : عليه غَضاضه مَّ أي دُلَّ . ورجل غَضَاء مَن قوم أَغِضّاء مَن قوم أَغِضّاء

وأغضة ، وهم الأذلاء . وغض طرقة وبصره يَنْضُهُ غَضًا وغضاضاً وغضاضاً وغضاضة ، فهو مُعْضُوض وغضيض : كفّه وخفضه وكسره ، وقيل : هو إذا داني بين جفونه ونظر ، وقيل : العَضِيضُ الطرف في المُستَرضي الأجفان . وفي الحديث : كان إذا فرح غض طرفة أي كسره وأطرق ولم يفتح عينه ، وإغا كان يفعل ذلك ليكون أبعد من الأشر والمرح . وفي حديث أم سلمة : ومنه قصد كعب :

> وما 'سعاد' ، غداة البين إذ رَحَلُوا ، إلا أغْنُ غَضِيضُ الطَّرَّ فِ ،مَكِنْحُولُ ِ

هو فعيل عمني مفعول ، وذلك إنما يكون من الحياء والحقر ، وغض من صوت ، وكل شيء كففته ، فقد غضضته ، والأمر منه في لغة أهل الحجاز : اغضض . وفي التنزيل : واغضض مسن صوتك ، أي اخفض الصوت . وفي حديث العُطاس : إذا عَطَسَ عَض صوته أي خفض ولم يرفعه ؛ وأهل نجر يتولون : عض طر فنك ، بالإدغام ، قال جرير :

فَعْضُ الطرف ، إنكَ من 'غَيْرٍ ، فلا كِلابا للهِ عَلامًا

معناه: 'غيض طَرِقك 'ذلا ومهانة. وغض الطر'ف أي كف البصر. ابن الأعرابي: بضص الرجل إذا تنعم ، وغضص صاد غضاً متنعماً ، وهي الغضوضة . وغضض إذا أصابته غضاضة . وانغضاض الطر ف : انغماضه . وظبي غضيض الطر ف أي فاتر ، وغض الطر ف : احمال المكروم ؛ وأنشد أبو الغوث :

وماكان غُصُّ الطرَّفِ مِنَّا سَجِيَّةً ، ولكَنِنْسَا فِي مَذَّحِجٍ عُمْرُان

ويقال : غُض من بصرك وغُض من صوتك ويقال : إنك لغضيض الطرف نقي الظرف ؛ قال : والظرف نقي الظرف ؛ قال : والظرف نو وعاؤه ، يقول : لسنت بخائن . ويقال : غض من جمل من خربه وحد ته . وغض منه يَغُض أي وضع ونقص من قدره . وغض منه يَغُض أي وضع ونقص من قدره . وغض يغضه يَغُض غضاً : نقصه . ولا أغض ك درهما أي لا أنتمك . وفي حديث ابن عاس : لنو غض الناس في الوصية من الثلث أي نقصوا وحطوا ؛ وقوله :

أَيَّامَ أَسْحَبُ لِمَّتِي عَفَرَ المَلاِ ، وَأَيَّانُ وَأَغُضُ كُلُّ مُرَجَّلٍ كَرِيَّانُ

قيل: يعني به الشَّعَر، فالمُربَّلُ على هذا المَمشُوطُ، والرّيانُ المُر توي بالدهن، وأغضُ : أَكُف منه، وقبل : إنما يعني به الزّق ، فالمُربَّلُ على هذا الذي بُسْلَخُ من رجل وأحدة ، والرّيّانُ المَلاَنُ . وما عليك بهذا غضاضة أي نقص ولا انتحسار ولا غليك بهذا غضاضة أي نقص ولا انتحسار ولا معضقة فلان ولا معضقة كولك : ما أردت نقيصته ومتنقضته . ويقال : ما غضضتك شيئاً أي ما نقصتك

والعَصْعَصَةُ : النقص . وتَعَصَّعُصَ المَاءُ : نقَص . الليث : الغَصُّ وَزْعُ العَدْلُ ؛ وأنشد :

'غضُ المَلامة َ إِنِّي عَنْكُ مَشْغُمُولُ'

وغَضْغُصَ الماء والشيء فَعَضْغُصَ وَتَعَضَّغُصَ :

 ا قوله «غض الملامة » كذا هو في الاصل بضاد بدون ياء وفي شرح القاموس بالياء خطاباً لمؤنث.

نقصه فنقص . وبحر لا يُفضَعَضُ ولا يُعَضَعَضُ أُ أي لا يُنذَرَحُ . يقال : فلان بحر لا يُعَضَعَضُ ؛ وفي الحبر : إن أحد الشعراء الذين استَعانَتُ بهم سليط على جرير لما سمع جريراً ينشد :

يَتُو لُكُ أَصْفَانَ الْحُنْصَى جَلاجِلا

قال : علمت أنه بحر لا يُعَضَّعُضُ أَو يُعَضَّعُضُ ؛ قال الأحوص :

> سَأَطَّلُبُ ﴿ بَالْشَامِ الوَّلِيدَ ﴾ فإنَّهُ هُوَ البَّحْرُ ۚ ذُو التَّيَّادِ ﴾ لاَ يَتَغَضَّغُضُ

ومطر لا يُفَضَّعُصُ أي لا ينقطع . والغَضْعُضَةُ : أَن يَتَكَلَمُ الرَّجَلُ فلا يُسِين .

والعَضَاضُ والغُضَاضُ : ما بين العر نسينِ وقُصَاصِ الشَّمَر ، وقيل ما بين أَسفل دُو ثُنَّة ِ الأَّنْف إلى أَعْلاه ، وقيل هي الرَّو ثَهُ نُفسها ؛ قال :

لَا تَأْيِثُ الْعَبَّدُ مُشْرَحِفًا لِلسَّرِ لَا يُعْطِي الرَّجَالَ النَّصْفًا، أَعْدَمْتُهُ فَعْضَفًا والكَفْسًا

ورواه يمقوب في الألفاظ مخضاضه ، وقد تقديم ، وقيل : هو مقدم الرأس وما يليه من الوجه ، ويقال للواكب إذا سألته أن يُعمَر ج عليك قليــلا : مخض ساعة ، وقال الجعدي :

تَعْلَيْكُمْ 'غَضًا سَاعَةٌ وَتُهَجِّرًا

أي عُضًا من سَرِكا وعَرَّجا قليلًا ثم روحا منهجرين. ولما مات عبد الرحمن بن عوف قال عبر و بن العاص: تعنيشاً لك يا ابن عوف! خرجت من الدنيا بيطنتك ولم يتعضفض منها شيء؛قال الأزهري: ضرب البيطنة مثلًا لوفور أجره الذي استوجبه

به خُرَّته وجهاده مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأنه لم يتلبس بشيء من ولايةٍ ولا عَمَل يَنْقُصُ أُجُورَه التي وجَبَت له .

وروى ابن الفرج عن بعضهم : غَضَضَتُ الفُصْنَ وَعَضَفَتُ الفُصْنَ وَعَلَمُ أَبُو وَغَضَفْتُهُ إِذَا كَسَرَتُه فَلَم تُنْعِم كَسْرَه . وقال أَبو عبيد في باب موت البخيل : ومالُه وافر لم يُعظ منه شَيْئًا ؟ من أمثالهم في هذا : مات فلان ببطنته لم يَتَغَضَفَضُ منها شيء ، زاد غيره : كما يقال مات وهو عريضُ البطان أي سبين من كثرة المال .

غيض : الغُيْضُ والغَياضُ والغِياضُ والتُعْياضُ والتَّعْياضُ والتَّعْياضُ والتَّعْياضُ : النوم . يقال : ما اكتَحَلَّتُ عَيَاضًا ولا غَيْضًا ، بالضم ، ولا تَعْييضًا ولا تَعْياضًا أي ما غت . قال ابن بري : الغُيْضُ والغَيْوضُ والغِياضُ مصدر لفعل لم ينطق به مثل القَفْر ؟ قال دوية :

أَدَّقَ عَيْنَيْكَ ، عن الغِياضِ ، بَوْقُ مَرَى فِي عادِضٍ خَاضِ

وما اغْتَنَبَّضَتْ عَيْنَايَ وما ذُقَّتُ غُمْضًا ولا غِبَاضًا أَي ما ذقت نوماً، وما غَيَضَتُ ولا أَغْبَضْتُ ولا اغْتَبَكَضْتُ لِغَاتَ كَلَها ؛ وقوله :

> أصاح تَرَى البَرْقَ كَمَ يُعْتَمِضُ عَلَى يَمُوتُ مُنُواقاً ويَشْرَى فَنُواقا

إِمَّا أَرَاهُ لَمْ يَسْكُن لَمَعَانُهُ فعبر عنه بيغتيض لأَن النائم تسكن حركاته. وأَغْمَض طرْفَهُ عني وغَمَّضه: أَغْلَقَهُ ، وأَغْمَض الميَّت وغَمَّضَه إغْمَاضاً وتَغْمِيضاً. وتغميض العين : إغماضها. وغَمَّض عليه وأَغْمَض : أَغْلَقَ عينيه ؟ أَنشد ثعلب لحسين بن مطير الأسدي :

قَضَى اللهُ ، يا أَسِماءَ ، أَن السِّنْ وَالْكِ ، أُحِينُكُ حَى يُغْمِضَ الْعَيْنَ مُغْمِضُ ُ

وغَمَّضَ عنه : نجاورُ . وسَمِعَ الأَمرَ فأَغْمَضَ عنه وعليه ، يكنى به عن الصبر . ويقال : سبعت منه كذا وكذا فأغْمَضَتُ عنه وأَغْضَبُتُ إذا تَفافَلُتُ عنه . وأَغْصَبُ في السَّلُعة : اسْتَحَطَّ من ثمنها لرداوتها ، وقد يكون التَّغْمِيض من غير نوم . ويقول الرجل لبيَّعه : أغْمِضُ لي في البياعة أي زد في لمكان وداوته أو مُحطً لي من ثمنه . قال ابن الأثير : يقال وداوته أو مُحطً لي من ثمنه . قال ابن الأثير : يقال أغْمَضَ في البيع يُغْمِضُ إذا استزاده من السَبعِ واستحطه من النبي فوافقه عليه ؛ وأنشد إن بري واستحطه من النبين فوافقه عليه ؛ وأنشد إن بري لأي طالب :

"هُمَا أَغْمَضًا لِلْقُوْمِ فِي أَخُورَيْهِمَا عَ وأَيْدِيهِمَا مِن تُحَسِّنِ وصَلِيهِمَا صِغْرٍ ُ

قال : وقال المتنخل الهذلي :

يُسُومُونَهُ أَنْ يُعْمِضَ النَّقْدَ عِنْدَهَا ، وقد حاوَ لُنُوا مِنْكُساً عَلَيْهِـاً مُهَادِسٍ،

وفي التنزيل العزيز: ولسنم بآخديه إلا أن تُفسِضُوا فيه ؛ يقول : أنتم لا تأخدونه إلا بو كس فكيف تعطونه في الصدقة ? قاله الزجاج ، وقال الغراء : لستم بآخديه إلا على إغماض أو بإغماض ، ويد لك على أنه جزاء أنك تجد المعنى إن أغمضُتم بعد الإغماض أخذتموه . وفي الحديث : لم يأخذه إلا على إغماض ؛ الإغماض : المسامحة والمساهلة . وغمضت عن فلان إذا تساهلت عليه في بيع أو شراء ، وأغمضت . الأصمى : أتاني ذاك على اغتماض أي عفوا بلا تكلف ولا مشقة ؛ وقال أبو النجم :

والشُّعْرُ بِأُتِينِي على اغْتِياضٍ ، كُرُهاً وطَوْعاً وعلى اغْتِراضٍ

أَي أَعْتَرَ ضُهُ اعْتِراضاً فَآخَذَ منه حَاجِيَ من غير أَن أَكُونَ قَدَّمَتِ الرَّوِيَّةِ فيه .

والعَرامض : صغار الإبل ، واحدها غامض . والعَرْض والعَرْض والعَرْض والعَرْض والعَرْض والعَرْض والعَرْض تطامناً الله حنيفة : العَرْض أشد الأرض قطامناً يَطَرِّن حتى لا يُرَى ما فيه ، ومكان غَرْض ، قال: وجمعه غُرُوض وأغماض ؛ قال الشاعر :

إذا اعْتَسَفْنا رَهْوةٌ أَو غَمْضا

وأنشد ابن بري لرؤبة :

بلال ، يا ابن الحَسَبِ الأَمْعاضِ ، لَيْسَ بِأَدْناسِ ولا أَغْماضِ

جَمِع غُمَّضُ وهو خُلاف الواضح ، وهي المُمَّامُضُ ، واحدها مَعْمُضُ وهو أَشَدُ غُرُّوْدِرًا .

وقد غَمَضَ المكانُ وغَمَضَ وغَمَضَ الشيءُ وغَمَضَ يَغْمُضُ غُمُوضاً فيهما : خفي . اللحياني : غَمَضَ فلان في الأرض يَغْمُضُ ويَغْمِضُ عُمُوضاً إذا ذهب فيها . وقال غيره : أَغْمَضَتَ الفلاةُ على الشخُوصِ إذا لم تظهر فيها لتغييب الآل إيّاها وتغييبها في غُيوبها ؛ وقال ذو الرمة :

إذا الشغص فيها هَزَّه الآلُ ، أَعْمَضَتْ عليه كَاغْمَاضٍ المُعَطِّي مُعِمُولُها

أي أغْمَضَت مُعِبُولُها عليه . والهُجُولُ : جمع الهُجُل من الأرض . وفي الحديث : كان غامضاً في الناس أي مَعْمُوراً غير مشهور .

وَبَيْ حَدَيْثِ مَعَادُ : إِيَّاكُمْ وَمُغْمَنَّضَاتِ الْأُمُورَا ، وَفِي رواية : المُغَمَّظاتِ من الذنوب ، قال : هي الأمور العظيمة التي يَوْ كَبُها الرجل وهو يعرفها فكأنه يُغمِّضُ علله عنها تَعامِماً وهو يُنصرُها ، قال أن الأثير: وربماً روي بفتح الميم وهي الذنوب الصفيار ، سبيت مُغَمِّضًاتٍ لأنها تَديقُ وتحفى فيركبها الإنسان بِضَرُّب من الشُّبْهة ولا يُعلم أنَّه مُؤاخذ بارتكابها . وكلُّ ما لم "تَتَّجه لك من الأمور ، فقيد غَمِض علك . ومُغْمَضَاتُ اللَّيلِ : دَيَاجِيرِ طُلْمَهُ ، وغَمُضَ تَغْمُضُ غُمُوضاً وفيه غُمُوضٌ . قال اللحياني : ولا يكادون يقولون فيه غُموضة ". والفامض من الكلام: خلافُ الواضح ِ ، وقد غَمُضَ غُمُوضة ً وغَمَّضْتُهُ أَنا تَعْمَيْضاً ؟ قال ابن بري : وبقال فيه أيضاً غَمَض َ ٢ بالفتح ، غُمُوضاً ، قال : و في كلام ابن السراج قال: فتأمله فإن فله غُمُوضاً يسيراً . والعامض من الرجال : الفاتر عن الحَمَّلةِ ؟ وأنشد :

والفَرَّبُ غَرَّبُ بَتَرِيَّ فارضُ ، لا يَسْتَطيعُ جَرَّهِ الفُوامِضُ

ويقال للرجل الجيد الرأي: قيد أغين النظر ، ان سيده: وأغين النظر إذا أحسن النظر أو جاء برأي حيد . وأغين النظر أو جاء برأي حيد . وأغين قي الرأي : أصاب . ومسألة عامضة " : فيها نظر ودقة". ودار عامضة " إذا لم تكن على شارع ، وقيد عَمَضَت تعنيفُ عَمْضُ عَمْدُوناً . وحسب عامض : غير مشهور . ومعنى عامض : لطيف . ورجل دو عَمْض أي خامل دليل ؟ قيال لطيف . ورجل لأخيه عامر بن لؤي :

قوله ومنسفات الامور النه » هذا ضط النهاة بشكل القلم وعليه
 فعنمضات من غمض بشد الميم ، وفي القاموس منعضات كورمنات
 من اغمض ، واستشهد شارحه بهذا الحديث فلعله جاء بالوجين .

لئن كنت مَثْلُوجَ الفُوَّادِ ، لقد بَدَا إِلَيْنَ مِنْكَ ذِلْلَهُ ذِي غَنْضِ

وأمر عامض وقد غَمَض ، وخَلَنْ الله عامض : قد عاص في السّاق عُموضاً . وحَدِ عَمَض في السّاق عُموضاً . وحَمَنَ في السّاق عُموضاً . وعَمَنَ في الأرض يغمض ويعَمْنُ في عن الله وعاب ؛ عن الله على يغمض وما في هذا الأمر عَميضة وغموضة أي عمين . وعَمَنْتُ الناقة والله ودّت عن الحسون فحملت على الذّائد مُعَمَّضة عَمْنَيْها فَوَرَدَت ؛ قال أبو النجم :

يُو سيلُها التغييضُ ، إن لم تُر ْ سَلِ ، خُو ْ سَلِ ، خُو ْ سَلِ ، خُو ْ سَالٍ ، خُو سُلِ ، خُو سُلِ ، خُو سُل

فنض : غنض بغنض غنضاً : جهده وشت عليه . فيض : غاض الماء يفيض غيضاً ومفيضاً ومفيضاً ومغاضاً وانغاض : نقص أو غار فذهب ، وفي الصحاح : قتل فنضب ، وفي حديث سطيح : وغاضت بجيرة أي عار ماؤها وذهب ، وفي حديث خرية في ذكر السنة : وغاضت لها الدرة أي نقص اللبن ، وفي حديث عائشة تصف أباها ، وضي الله عنها : وغاض نبع الردة أي أذهب ما نبع منها وظهر ، وغاض هو وغيضة وأغاضة ، يتعدى ولا يتعدى ، وقال بعضهم : غاضة نقصه وفحرة إلى مفيض ، وأغاضة وغيض ماء البعر ، فهو مغيض ، مفعول وغيض ماء البعر ، فهو مغيض ، مفعول به . الجوهري : وغيض الماء فعل به ذلك . وغاضة بنعدى ولا يتعدى ، وغيض الله فعل به ذلك . وغاضة بنعدى ولا يتعدى ، وغيض الله فعل به ذلك . وغاضة بنعدى ولا يتعدى ، وغيض الله فعل به ذلك . وغاضة بنعدى ولا يتعدى ، وغيض الله فعل به ذلك . وغاضة الله يتعدى ولا يتعدى ، وأغاضة الله يعدى وغيض الله فعل به ذلك . وغاضة الله يتعدى ولا يتعدى ، وأغاضة الله أيضاً ؛ فأما

إلى الله أشكُو من خليل أوَ دُهُ ثلاث خِلال ، كلُّها ليَ غائيضُ

قال بعضهم : أراد غائظ ، بالظاء ، فأبدل الظاء ضاداً؟ هذا قول ابن جني ، قال ابن سيده : ويجوز عندي أن يكون غائض غير بدّل ولكنه من غاضة أي نقصه، ويكون معناه حيناند أنه يَنْقُصُني ويَتَهَضَّنُي . وقوله تعالى: وما تغيض الأرحام وما تز داد ، قال الزجاج: معناه ما نقص الحميل عن تسعة أشهر وما زاد على التسعة ، وقيل : ما نقص عن أن يتم حتى يموت وما زاد حتى يتم الحميل . وغيضت الدمع : نقصته وحبَسته . والتغييض : أن يأخذ العبرة من عينه ويقذ في بها ؛ حكاه ثعلب ؛ وأنشد :

غَيَّصْنُ مَنْ عَبَرَاتِهِنَ ۗ وَقُلُسُ ۚ لِي : ماذا لَقَيِتَ مِنَ الْمَوَى وَلَقِينَا ؟

معناه أنهن سَيَّلْنَ دموعهن حتى نَزَ فَنْهَا . قال ابن سيده : من ههنا للتبعض ، وتكون زائدة على قول أي الحسن لأنه يوى زيادة من في الواجِبِ . وحكمي قد كان من منظر أي قد كان مطر .

وأعطاء غَيْضًا من فيض أي قليلًا من كثير ؟ قال أبو سعيد في قولهم فيلان يُعظي غيضًا من فيض : معناه أنه قد فاض ماله ومَيْسَرَتُه فهو إنمَّا يُعظي من قبُلَّة أعظم أجراً . وفي حديث عثان بن أبي العاصي : لكوهم يُنفقه أحدكم من جهده فيو من عشرة آلاف ينفقها أحدثم مع فقره عير من كثيرنا مع غناناً . وغاض أحدكم مع فقره عير من كثيرنا مع غناناً . وغاض ثمن السلعة يغيض : نقص ، وغاضة وغيضة وغيضة أنا في باب فعل الشيء وفعلته ؟ قال الراجز :

لا تأويًا للحَوْضِ أَن يَفْيِضًا ، أَن تَغْرِضًا خَيرٌ مَن أَن تَغْيِضًا

١ كذا بالأصل ١

فصل الفاء

فحض: فَحَصُ الشيءَ يَفْحَضُهُ فَحَضًا : شَدَّخَه ؟ عانية ، وأكثر ما يُستمل في الرطنب كالبيطنيخ وشيهه .

فوض : فرَضَّت الشيء أَفَرْضُهُ فَكَرْضًا وفَكَرُّضَتُهُ للتكثير : أو ْجَبْتُهُ . وقوله تعالى : سُوره " أَنْـز "كُناها وفَرَ ضُناها ؛ ويقرأ : وفر"ضْناها ، فمن قرأ بالتخفيف فبعنا وألزَّ مُناكم العِمل عِلْ فُسُوضَ فيها ، ومن قرأ بالتشديد فعلى وجهين : أحدهما على معنى التكثير على معنى إنا فرضنا فيها فنُر ُوضاً ، وعلى معنىٰ بَيِّننَّا وفَصَّلْننا ما فيها من الحلال والحرام والحدُّود . وقوله تعالى : قد فرَضَ الله لكم تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُم ؛ أي بيُّنها . وافْتُتَرَضَه : كَفَرَ صُهُ ، والاسم الفَر يضة . وفرائض الله : 'حدود'ه التي أمرَ بها ونهَى عنها ، وكذلك الفَرائض' بالميراث . والفيارضُ والفَرَضَىُ : الذي يَعْرُ ف الفرائضَ ويسمى العلمُ بقسْمةِ المتواريث فَرائضَ. وفي الحديث : أَفْرَ صُلُّكُمْ زيد ، والفَرُّضُ : السُّنةُ ، فَرَضَ رَسُولُ الله ، صِلَّى الله عليه وسلم ، أي سَنُّ ، وقيل: فَرَضَ وسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي أُو جُبُ وَجُوباً لازماً ، قال : وهذا هو الظاهر . والفَرْضُ : مَا أُو ْجَبِهِ اللهِ عَزْ وَجِلْ ، سَمَّ بِذَلْكُ لأنَّ له مَعالَمَ وَحُدُودًا . وفرَض الله علينا كذا وكذا وافْتُرَصَ أي أوْجَب . وقوله عز وجل : فمَن فَرَ صَ فِيهِنَّ الحَجِ ﴾ أي أو حَبِّه على نفسه بإحرامه. وقال أبن عرفة : الفَرْضُ التوْقسَ ُ . وكُلُّ واجب مؤقلت ، فهو مَفْر ُوضٌ . وفي حديث أن عبر : العلمُ ثلاثة " منها فريضة "عادلة " ؛ يويد العدل في القسمة مجيث تكون على السهام والأنتصباء المذكورة في الكتاب والسنَّة ، وقيل : أراد أنها تكون

يقول أَن كَتْلَاه خير من أَن تَنْقُصاه؛ وقول الأَسود بن يعفر :

> أَمَا تُرَبِّنِي قَدْ فَنَبِتْ ، وَعَاضَنِي مَا نِيلَمِن بَصَرِي،ومِنأَجْلادِيٍ?

معناه نَقَصَني بعد تمامي ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي رحمه الله تعالى :

> ولو قد عُضَّ مَعْطِسَهُ جَرِيرِي ؛ لقــدُ لانتُ عَرِيكَتُهُ وغاضا

فسر و فقال : غاضَ أثرً في أنفه حتى يَذَلُ . ويقال: غاضَ الكرامُ أي قَلُثُوا ، وفاضَ اللَّنَامِ أي كَثْرُوا . وفي الحديث : إذا كان الشَّنَاء قَيْظًا وغاضَت الكرام غَيْضًا أي فَنُوا وبادُوا .

وَالْعَيْضَةُ : الْأَجَمَةُ . وَغَيِّضَ الْأُسَدُ : أَلْفَ الْغَيْضَةِ . والغَيْضَة : مَغييضُ مَاءُ يجتمع فيَنْبِت فيه الشجر ، وجمعها غياض وأغياض ، الأخيرة على طرُّح الزائد، ولا يكون جَمْعَ جمع لأن جمع الجمع مُطَّرح ما وُحِيدَ تَ عَسْهُ مَنْدُوحَةً ﴾ ولذلك أَفَرَا ۚ أَبُو عَـلَى ۖ قُولُهُ فَرُ هُنُ مُقَدُوضَة على أنه جمع رَهْن كَمَا حَكِي أَهِلِ اللَّغَةُ ، لا على أنه جمع رهان الذي هو جمع رَهْن ، فافهم. وفي حديث عبر: لا تُنْتُرُ لُوا المسلمين الغياض ؟ الغياضُ حسم غَيْضة وهي الشجر المُلْتَفَّ لأَنهم إذا نزُّلُوها تفرُّقوا فيها فتبكُّن منهم العدو". والغَيْضُ : مَا كَثُرَ مِنَ الْأَغْلَاثُ أَي الطُّرُّفَاء والأنثل والحاج والعكثرين واليَنْبُوت . وفي الحديث: كان منْبُر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، من أثنل الغابة ؟ قال ابن الأثير ، الغابة غَبْضة ذات شُجر كثير وهي على تسعة أمال من المدينة. والغيضُ: الطُّلُع ، وكذلك الغَضيضُ والإغريض " وَالله

مُسْتَنْسُطَةً من الكتاب والسنة وإن لم يَود بها نص فيهما فتكون مُعادلةً للنص، وقسل: الفَر بضةُ \* المادلة ما اتفق علمه المسلمون . وقوله تعالى : وقال لأَتَّخذن من عادك نصباً مَفْر وضاً ؛ قال الزحاج: مَعْنَاهُ مَوْقَتًا ﴿ وَالْفَرُّ ضُ ۚ : القراءة . يَقَالَ : فَرَضَتُ ۗ مُجِرْثُ في أي قرأته ، والفَر يضة من الإبل والبقر : ما بلغ عددُه الزُّكَاةُ أَنَّ وأَفَرْضَتِ الْمَاشِيةُ : وجبت فيها الفُريضة ، وذلك إذا بلغت نصاباً . والفُريضة ' : ما فُسُر ضَ فِي السائمة من الصدقة . أبو الهيثم : فَواتَّضُّ إِ الإبل التي تحت الثُّنيِّ والرُّبُع ِ. يقال للقَانُوصِ التي تكون بنت سنة وهي تؤخذ في خبس وعشرن : فَر يضة م والتي تؤخذ في ست وثلاث وهي بنت لَــُونِ وهي بنت استين : فريضة ١٠ والتي تؤخذ في ست وأربعين وهي حقّة وهي ابنـة ثلاث سنين : فريضة ، والتي تؤخذ في إحدى وستين حَذَعَة وهي فريضتها وهي ابنة أربع سنين فهذه فرائض الإبل ، وقال غيره : سبيت فريضة لأنها فنُر ضَتْ أَي أُوحِيتُ" في عداد معلوم من الإبل، فهي مَفْر ُوضة "وفَريضة، فأدخلت فيها الهاء لأنها جعلت اسماً لا نعتاً . وفي الحديث : في الفريضة تجب عليه ولا توجَّد عنده ، يعني السَّنَّ المعين للإخراج في الزكاة ، وقيل: هو عامَّ في كل فرُّض مَشْرُوع من فرائض الله عز وجل . ابن السكيت : يقال ما لهم إلا الفَّر يضان ، وهما الجَدْعَةُ مِن الْغُنِمُ وَالْحِقَّةُ مِنَ الْإِبْلُ . قَالَ ابْ بُرَى: ويقال لهما الفرُّضتان أيضاً ؛ عن ابن السكيت . وفي حديث الزكاة : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين أي أُوجَبِها عليهم بأمر الله . وأصلُ الفرض القطعُ . والفَرْضُ والواجِبُ سَبَّانَ عَنْدِ الشَّافَعْيُ ، وَالفَّرْضُ ُ آكدُ مِن الواحِبُ عند أبي حَسَفَةً ، وقبل : الفرُّضُ

هُمْنَا عَمَىٰ التّقَدُو أَى قِنَدُّرُ صِدَقَةً كُلِّ شَيءً وَيُكْنَبُا عن أمر الله تعالى . وفي حديث ُحَنَّـنْ : فإن له علينا ست فَرائض ؟ أَلْفُرائضُ : حَمَّعُ فَسَ يَضَةً ، وهُو الْبَعْيُونَ المأخوذ في الزكاة ، سمى فريضة لأنه فَرْضُ واجب على رب المال، ثم التُسم فيه حتى سبي البعيو ُ فريضة في غير الزكاة ؛ ومنه الحديث : أمن منع فر يضة " من فَرَائِضُ اللهِ . ورجل فاررضُ وفَر يُضُّ : عَالِمُ بالفَر الص كقولك عالم وعليم ؛ عن ابن الأعرابي . والفَرْضُ : الهيةُ . يقال : مَا أَعْطَانِي فَرْضَاً وَلَا قَرَرْضًا . والفرْضُ : العَطَّيَّةُ المَرْسُومَةُ عَ وقبل: مَا أَعْطَيْتُهُ بِغِيرِ قَيْرُضَ . وأَفْرَضُتُ الرَّجِلُ وَفَرَصْتُ الرَّجِلُ وَافْتُنَوَّضَتُهُ إِذَا أَعَطَيْتُهُ . وقد أَفْرَضْتُهُ إِفْراضاً . والفرْضُ : ﴿ خِنْهِ ۗ كِفْتُو ضُونَ ، والجمع الفُروضُ . الأصمعي : يقال فَرَضَ لَهُ فِي الْعَطَاءُ وَفَرَضَ لَهُ فِي الدِّيوانَ كَفْرُ ضُ أ فَرَّضًا ، قَالَ : وَأَفْرَضَ له إذا جعل له فريضة . وفي حديث عدى : أنت عبر بن الحطاب، رضي الله عنهما " في أناس من قَدَّ مِي فجعل يَفْرِ صُّ للرجل مَن طَيِّء فِي أَلْفَينَ أَلْفَينَ وَيُعْرُ صُ عَني أَي يَقَطَّعُ ويُوجِبُ لَكُلُّ رَجِلُ مُنَّهُمْ فِي العَطَاءُ أَلْفِينَ مِنَ المالَ. والفرُّضُ : مصدر كل شيء تَفَرُّ ضُهُ فَتُوجِبِهِ عَلَى أَ إنسان بقَدُّر معلوم ، والاسم الفَر يضَةُ . والفارضُ : الضخُّمُ من كلُّ شيءً ، الذُّكُو والأنشى فيه سواءً ، ولا يقالُ فارضة " . ولحية " فارض" وفارضة " : صُخْبة "عظيمة ، وشيقشيقة " فارض وسيقاء فارض كذلك ، وبُقَرة فارض : 'مسنة . وفي التنزيل : إنها بقَرة لا فارض ولا بكثر ؟ قال الفرَّاء : الفارضُ الهَر مَهُ والكِكُنْرُ الشَّابَّةِ . وقِد فَرَضَتَ البقرة تنفر صُ فُروضاً أي كيرَت وطعنت في

السِّن ، وكذلك فرضَت القرة ، بالضم ، فراضة ،

قال علقمة بن عوف وقد عنى بقرة هرمة :

لَعَسْرِي ، لقد أَعْطَيْتَ صَيْفَكَ فَارِضَا لَعُسْرِي ، لقد أَعْطَيْتَ صَيْفَكَ فَارِضًا لَهُ حَلَّمَ الْحَرَّ الله ، مَا تَقُومُ عَلَى رَجْلِ وَلَمْ تُعْطِهِ بِكُراً ، فَيَرْضَى ، سَمِينَة ، فَكَرْف والفعل ؟ فَكَرْف والفعل ؟

وقال أمية في الفارض أيضاً :

كُمُيَّتُ بَهِيمِ اللَّوْنِ لِسَ بِفَادِضٍ ، ولا بخصيف ذات ِ لكوْنَ مُرَّفَتُم

وقد يستعمل الفارض في المُسين من غير البقر فيكون المذكر وللمؤنث ؛ قال :

> تشو ُلاء مسك فارض نهي ' من الكيباش ، زامر خصي ّ

وقوم" فَسُرَّض" : ضِخام"، وقيل مَسان ؛ قال رجل من فُقَيْم :

مثلُ البَراذِينِ ، إذا تأوَّضُوا ، أو كالمِراضِ غَيْرَ أنْ لم يَمُرَضُوا

لو يَهْجَعُونَ سَنَةً لَمْ يَعْرِضُوا ، إنْ قَلْتَ يَوْماً ؛ للفَدَاء ، أَعْرَضُوا

نَوْمًا، وأطرافُ السَّالِ تَنْدِسُ، وخُبِى، المَكْتُدوتُ والمُحَمَّضُ،

> واحدهم فارض ؛ وروى ابن الأعرابي : تَعَامِل مُربِض وقَوْمٌ فُنُرَّضُ

قال: يويد أنهم ثِقال كالمحامل ؛ قبال ابن بري:

ومثله قول العجاج :

في تشعشعان عُنْتَق بَمْغُور ، حابي الحُنْجُور ، حابي الحُنْجُور قال الفقعسي يذكر غَرْباً واسِعاً : والغَرْبُ غَرْبُ بَعَرِي فارضُ

التهذيب : ويقال من الفادض فَرَضَتُ وفر ُضَت ، قال : ولم نسمع بِغَرِضَ . وقال الكسائي : الفارِضُ الكبيرة العظيمة ، وقد فَرَضَت تَفْرِضُ فُرُوضًا . ابن الأعرابي : الفارض الكبيرة ، وقبال أبو الهيثم : الفارضُ المُسنَّةُ . أبو زيد : بقرة فارضُ وهي ^ العظيمة' السمينة ، والجمع فَوارض'. وبقرة'' عَوانْ' : من بقر 'عون ، وهي التي 'نتجَت بعد بَطْمُنها البيكثر ، قال قتادة : لا ، فارض مي الهُر مة . و في حديث طَهْفة : لَكِم في الوَظيفة الفَريضة ؛ الفَريضة المرمة ا المُسنَّةُ ، وهي الغارضُ أيضاً ، يعني هي لكم لا تُـُوْخُذُ مُنكُم في الزَّكَاة ، ويروى : عليكم في الوَّظيفة ِ الفَريضة أي في كل نِصابِ ما فُررِضَ فيه . ومنه الحديث: لكم الفارضُ والفريضُ ؛ الفَريضُ والفارض : المُسنّة من الإبل، وقد فرَضّت، فهي فار ص"وفار ضة" وفَر يضة "، ومثله في التقدير طَلْـَقَّت " فهي طالق وطالِقة " وطليقة " ؟ قال العجاج :

نَهْرُ سَعِيدٍ خالِصُ البياضِ ، مُنْحَدِدُ الجِرْبة في اعْتِراضِ ، مُولُ بَدُقُ بِكُم العِراضِ ، بَعْرِي على ذِي تَبَعْ فِرْ يَاضِ اللهِ الحَضْخاصِ كَأَنْ صَوْت مَائِهِ الحَضْخاصِ أَجْلُابُ حِنْ مَائِهِ الحَضْخاصِ أَجْلُابُ حِنْ بَنْقًا مِعْياضِ

١ قوله: المراض بالكمر : هكذا في الأصل ولعلها المراض بالياء المشدّدة.

قال: ورأيت بالسّتار الأغْبَو عَيْناً بقال لها فر ياض تَسْقي نخلًا كثيرة وكان ماؤها عذباً ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

يا رُب مَو لئى حاسِدٍ مُباغِضٍ ، على يُن ضِعْن وضَب فارضٍ ، له قُرُوء كَثُروء الحَالِيضِ

عنى بضب فارض عَداوة عظيمة كبيرة من الفارض التي هي المسنة ؛ وقوله :

له قروء كقروء الحائض

يقول : لعداوته أوقات نهيج فيها مثل وقت الحائض. ويقال : أضر علي ضفناً فارضاً وضفنة فارضاً ، بغير هاء ، أي عظيماً ، كأنه ذو فر ض أي ذو حز ي ، وقال :

## يا رُبِّ ذي ضِعْن عليَّ فارضِ

والفريض : حير" ألبعير ؛ عن كراع ، وهي عند غيره القريض بالقاف ، وسيأتي ذكره. ابن الأعرابي : الفرض الحرة في القدح والزائد وفي الساير وغيره ، وفر ضة الزند الحز الذي فيه . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : الخذ عام الجدب قيد ما فيه فرض ؛ الفرض : الحرة في الشيء والقطع ، والقدح : السهم قبل أن يُعمل فيه الرّيش والنصل . وفي صفة مريم عليها السلام : لم يفترضها ولد أي لم يؤثئر فيها ولم يحيزها يعني قبل المسيح . قال : ومنه قوله تعالى : يحيزها يعني قبل المسيح . قال : ومنه قوله تعالى : وفي الصحاح : أي مفترضها كدوراً ، وفرض وفي الدائند : حيث يُقدَ منه ، وفرضت العيود والزّند والمسواك وفرضت فيها أفرض فرضاً ، عززت فيها حرزت فيها حرزت وقال الأصعي : فرض مسواكه فهو

َ يَفْرُضُهُ فَرَّضًا إِذَا حَزَّهُ بِأَسْنَانِهِ . وَالفَرَّضُ : امْمُ الحز ، والجمع فُرُوضُ وَفِراضٌ ؛ قال :

منَ الرَّصَفاتِ البِيضِ ، غيَّرَ لَوْ نَهَا بَناتُ فِراضِ المَرْخِ ، والبابسِ الجَنْ ل

التهذيب في ترجمة فرض : الليث التقريضُ في كلُّ مَن عَلَى اللهُ التقريضُ عَلَى عَلَى الجُعَلَ ؟ وأنشد :

إذا طَرَحًا شَأُواً بِأَرْضٍ ، هَوَى له مُقَرِّضُ أَطْرِافٍ الذَّرَاعَينِ أَفْلَحُ

قال الأزهري: هذا تصحيف وإنما هو التفريض، بالفاء، من الفر ض وهو الحز وقولهم الجُمُعُلانة مُفَرَّضة "كأن فيها حُرُوزاً ، قال : وهذا البيت رواه الثقات أيضاً بالفاء : مُفَرَّض أطراف الذراعين ، وهو في شعر الشماخ، وأواد بالشأو ما يُلتيه العَيْر والأتان من أو واثها ، وقال الباهلي : أواد الشماخ بالمُفَرَّض من أو واثها ، وقال الباهلي : أواد الشماخ بالمُفَرَّض المُحزَّز يعني الجُعل .

والمفرض : الحديدة التي مُجَزٌّ بها ..

وقال أبو حنيفة : فراض النحل الما تظهره الزّندة من النار إذا اقتُدُحت. قال : والفراض إنما يكون في الأنثى من الزندتين خاصة. وفررَض فوق السهم فهو مَفْرُوض وفريض : حزّه . والفريض : السهم المنفروض فوقه . والنفريض : التعزيز. والفرض فن المعدد كانزوم الحزّ القد ع . الفراء : يقال خرجت للعبد كانزوم الحزّ القد ح . الفراء : يقال خرجت تناياه مُفرَّضة أي مؤشّرة " ، قال : والغروب ماء الأسنان والظالم بياضها كأنه يعلوه سواد ، وقيل : الأشر تعزيز في أطراف الأسنان وأطرافها غروبها ، الأشر ، تعزيز في أطراف الأسنان وأطرافها غروبها ، القاموس : الفراض ما تظهره النه .

واحدها غَرْبُ . والفَرْضُ : الشَّقُ في وسَطَ القبر . وَفَرَضَتِ المبتِ : ضَرَحْت .

والفُرْضَةُ : كالفَرْضِ . والفَرْضُ والفُرْضَةُ : الحَرَّ الذِي فِي القوْس . وفُرْضَة القوس : الحز يقسع عليه الوتر ، وفَرْضُ القوس كذلك ، والجمع فراضُ . وفُرْضَةُ النهر : مَشْرَبُ الماء منه • والجمع فرُضُ وفراضُ . الأصبعي : الفُرْضَةُ المَشْرَعَةُ ، يقال : وفراضُ . الأصبعي : الفُرْضَة المَشْرَعَةُ ، يقال : صقاها بالفراضِ أي من فُرْضَة النهو . والفراضُ : فُوَّهةُ النهو ، والفراضُ : فُوَّهةُ النهو ، والفراضُ : فُوَّهةُ النهو ، والفراضُ : فُوَّهةً النهو ، والفراضُ : فُوَّها النهو ؛ والفراضُ النهو ؛ والنهو ؛ والفراضُ النهو ؛ والفراضُ النهو ؛ والنهو النهو ؛ والنهو النهو ؛ والنهو النهو ؛ والنهو ؛ والنهو النهو ؛ والنهو ؛ والن

تجري خزائن على مَن نابَه ، عَلَى مَن نابَه ، عَلَى مَن نابَه ، عَلَم عَلَى الفُراتِ على فِراضِ الجَدُّولُ

وفر ضة النهر: ثلاثمته التي منها يُستقى. وفي حديث موسى ، عليه السلام: حتى أر فأ به عند فرضة النهر أي مشرعته ، وجمع الفرضة فررض ، وفي حديث ابن الزبير: واجعلوا السيوف للمنايا فررضاً أي اجعلوها مشارع المنايا وتعر صول الشهادة. وفرضة البحر: محط السفن ، وفرضة الدواة: موضع النقس منها ، وفرضة الباب : نبعرائه ، وواشرض الأبوس يصف والقرص : القيد ع ؟ قال عبيد بن الأبوس يصف

فَهُوَ كَنْيُواسِ النَّبِيطِ ، أَو ال فَرْضِ بِكَفَّ اللَّاعِبِ المُسْيِرِ

والمُسْمِرُ : الذي دخـل في السَّمَرِ . والفَرْضُ : التُّرْسُ ؛ قال صغر الغي الهذلي :

> أرقنت له مشل كمع البَشي ر، قلب بالكف قرضاً حَفِيفًا

قَالَ أَبُو عَبِيدٍ : ولا تقل قُدُوْحًا خَفِيفًا . والفَرُّضُّ:

ضرب من الثمر ، وقيل : ضرب من التمر صفاد لأهل عُمان ؛ قال شاعرهم :

إذا أكلت سبكاً وفَرَّضًا ، ذَهَبْتُ عَرَّضًا

قال أبو حنيفة: وهو من أجود تمر عُمان هو والبَلْعَقَ عُ قال : وأخبرني بعض أعرابها قبال : إذا أو طبَت خليته فنتُؤخّر عن اخترافها تساقط عن نواه فبقيت الكياسة ليس فيها إلا أبوس معلق بالتّفاريق . الكياسة ليس فيها إلا أبوس معلق بالتّفاريق .

والفراص : موضع ؛ قال ابن أحس :

سكنيان والحواز والكير تل .

جزّى اللهُ فَوْمِي بِالأَبْلَـّةِ نُصْرَةً ومَبْدًى لهم،حُولَ الفِراضِ،ومَحضَرًا

وأما قوله أنشده ابن الأعرابي :

كأن لم يكن منّا الفراض مَظِنَة ، ولم يُمس يَوْماً مِلْكُمُا بينيني

فقد يجوز أن يَعْنِي الموضع نفسه ، وقد يجوز أن يعني الثغود يشبهها بمشارع المياه ، وفي حديث ابن عبر: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، استقبل مُو ضَنَي الجبل ، فنر ضه الجبل ، فنر ضه الجبل ، فنر ضه الجبل ما انتحدر من وسطه وجانبه ويقال للرجل إذا لم يكن عليه ثوب : ما عليه فراض أي ثوب ، وقال أبو الهيم : ما عليه ستر " . وفي الصحاح : يقال ما عليه فراض أي شي من لياس . وفر ياض : موضع .

فضض: فَضَضَتُ الشيءَ أَفُضُهُ فَضًا ، فهو مَفْضُوضٌ وفَضِيضٌ: كسرتُه وفَرَّقْتُهُ ، وفُضاضُهُ وفِضاضُهُ وفُضاضَتُهُ: ما تكسَّر منه ؛ قال النابغة:

تُطِيرُ فِيُضَاضًا بَيْنُهَا كُلُّ فَوَ نَسَوْ ﴾ . وَيَتَنْبُعُهُمْ فَوَاشُ الْحَوَاجِبِ

وفَضَضَت الْحَاتم عن الكتاب أي كسرته، وكل شيء كسر تُه ، فقد فضّضتُه . وفي حديث دي الكفل : إنه لا يَحِلُ لك أَن تَفْضُ الْحَاتُم ؛ هو كناية عن الوطاء . وفض الحاتم والختم إذا كسره وفتتحه. وفُضَّاضُ وفضاضُ الشيء: ما تفرق منه عند كسرك إياه . وانفُض الشيء: انكسر. وفي حديث الحديدة: مُ جِنْتُ بِهِم لِبَيْضَنَّكُ تَفُضُّهَا أَي تَكُسُرُها ؟ ومنه حديث معاذ في عداب القبر: حتى يفض كل شيءٍ. وفي الدعاء : لا يَفْضُصِ اللهُ ۚ فَاكَ أَي لا يَكْسِيرُ أسنانك ، والفم همنا الأسنان كما يقال : سقط فوه، يعنون الأسنان ، وبعضهم يقول : لا يُفْضُ اللهُ فاك أي لا يجعله فتضاء لا أسنان فيه . قال الجوهري : ولا تقل لا يُفضض الله فاك ، أو تقدره لا يكسر الله أسنان فيك ، فعذف المضاف . يقال : فَضَّه إذا كسره؛ ومنه حديث النابعة الجعدى لما أنشده القصدة الرائية قال : لا يَفْضُصُ الله فاك ، قال : فعاش مائة وعشرين سنة لم تسقط له سن". والإفتضاء: سُتُوطُ ُ الأسنان من أعْلَى وأسفَل ، والقولُ الأول أكثر . وفى حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال : يا وسول الله إني أريد أن أمند حك ، فقال : قل لا يَفْضُ اللهُ قاك، ثم أنشده الأبيات القافيَّة، ومعناه لا نسقط اللهُ أَسْنَانَـكُ ﴾ واللم يقوم مقام الأسنان. وهذا من فَصُ الْحَالَمُ وَالْجِمُوعُ وَهُو تَفُو بِقُهَا .

وَالْمِفَضُ الْ وَالْمِفْضَاضُ : مَا يُفْضُ بِهِ مِدَرُ الْأَرْضِ الْمُنْارَةِ. وَالْمُفَضَّةُ : مَا يُفَضُ بِهِ الْمُدَرُ.

ويقــال : افــُمَضُ فلان جاريَتَ واقــُمَضُهـا إذا • قوله « والفنى النع » كذا هو بانسنم التي بأيدينا .

افترعها .

والفَضَّة : الصخر المَّنْشُور بعضه فوق بعض ، وجعه فضاض وتفضض القوم وانفضوا : تَفَرَّقُوا وفي النفض النوم وانفضوا : تَفرَّقوا والاسم الفَضض . وتفضَّوا من حو لك ، أي تفرقوا ، والاسم الفضض . وتفضَّض الشيء : تفرق . والفض : تفريقك حليقة من الناس بعيد اجتاعهم ، يقال : فضض شهم فانفضوا أي فرقتهم ؟ قال الشاعر :

إذا اجْتَمَعُوا فضَضْنَا حُجْرَتَيْهِمْ ﴾ ﴿ وَنَجْمُعُهُمَ ۚ إذَا كَانُوا ۚ بِسَدَادِ

وكل شيء تفرق ، فهو فنضض . ويقال : بها فض من الناس أي نفر متفرق و ن و ي حديث خالد بن الوليد أنه كتب إلى مروان بن فارس : أما بعد فالحبد لله الذي فض حد متكم ؛ قال أبو عبيد : معناه كسر وفرق جبعكم . وكل منكسر متفرق ، فهو منفض . وأصل الحد مة الحلخال وجبعها خدام ، وقال شير في قوله : أنا أول من فيض خدمة العبيم ، ويل شيء كسر في قوله : أنا أول من فيض خدمة العبيم ، ويل شيء كسر قه وفرقته ، فقد فضضته . وطارت عظامه فضاضا وفرقته ، فقد فضضته . وطارت عظامه فضاضا وفرقت عند الضرب ، وقال المؤرج : الفيض الكسر ، وروى لحداش بن زاهير :

فلا تَحْسَبَي أَنَّي تَبَدَّلْتُ ۚ ذِلَّةً ۗ ولا فَضَّنِي فِي الكُورِ بَعْدَ لَكِ صَائغُ ْ

يقول: يتأبى أن يُصاغ ويُراض . وتَمَر فَصُ : منفر ق لا يَكْزَقُ بعضه ببعض ؛ عن ابن الأعرابي . وفَضَضْتُ ما بينهما : قَطَعْتُ .

وقال تعالى : قَـُوادِينَ قَـُوادِينَ مَن فَضَةً قَدَّرُوهَا تقديرًا ؛ يسأل السائلُ فيقول : كيف تكون القُوادِينُ من فضة وجَوْهُو هُوا غير جوهرها ? قال الزجاج : معنى

قوله قوارير من فضة أصل القوارير التي في الدنيا من الرمل ، فأعلم الله فضل تلك القرارير أن أصلها من فضة أرى من خارجها ما في داخلها ؛ قال أبو منصور: أي تكون مع صفاء قواريرها آمنة من الكسر قابلة للجبر مثل الفضة " قال : وهذا من أحسن ما قبل فيه . وفي حديث المسيب : فقبض ثلاثة أصابع من فضة فيها من شعر ، وفي رواية : من فضة أو قُصَّة ، والمراد بالفضة شيء مصوع منها قد ترك فيه الشعر " فأمّا بالقاف والصاد المهلة فهي الخصلة من الشعر " فأمّا بالقاف والصاد المهلة فهي الخصلة من الشعر " فأمّا

وكل ما انقطع من شيء أو تقراق : فَضَض . وفي الحديث عن عائشة ، رضي الله عنها " قالت لمروان : إن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لكمن أباك وأنت في صُلبه فأنت فضض من لعنة الله ؛ قال عليب : معناه أي خرجت من صُلبه مُتَفَرِقاً ، يعني ما انفض من نئطفة الرجل وتركد في صُلبه ، وقيل في قولها فأنت فضض من لعنة الله : أوادت النك قبطعة منها وطائفة منها . وقال شهر : الفضض المن ما انفض أي تفرق ، والفضاص نحوه . وروى بعضهم هذا الحديث فنظاظة " بظاءن ، من الفظيظ وقو ما قالكرش ، وأنكره الحطابي . وقال الزيمشري : افتظظ أن تكرش ، وأنكره الحطابي . وقال كأنه عصارة من اللهنة أو فعالة من الفظيظ ما الفعل أي نطفة "من اللهنة أو فعالة من الفظيظ ما الفعل أي نطفة "من اللهنة .

والفَضِيضُ من النَّوَى : الذَّي يُفَذَّفُ من اللم . والفَضِيضُ : الماءُ العَذَابُ " وقيل : الماءُ السائل " وقد افتضضته إذا أصبته ساعة يخرج . ومكان فضيض : كثير الماء . وفي حديث عمر بن عبد العزيز : أنه سئل عن رجل قال عن امرأة خطبها : هي طالق إن نكحتهُ عن رجل قال عن امرأة خطبها : هي طالق إن نكحتهُ حتى آكل الفضيض ؟ هو الطئل ع أول ما يظهر . والفضيض أيضاً في غير هذا : الماء مجزج من العين أو

ينزل من السَّعَابِ ، وفَضَضُ المَّاء : ما انتشر منه إذا تُطُهُر به .

وفي حديث غَزاة هَوازَنَ: فجاء رجل بنُطْفة في إداوَة فافتتَضَّها أي صَبَّها ، وهو افتتِعال من الفَضَّ، ويووي بالقاف ، أي فتح رأسها . ويقال : فَضَّ الماء وافتتَضَّه أي صَبَّه ، وفَضَّ الماء إذا سال .

ورجل فَضْفَاض : كشير العطاء ، سُبَّه بالماء الفَضْفَاض .

و تَفَضْفَضُ بُولُ الناقبة إذا انتشر على فخذيها . والفَضَضُ : المتفر"ق من الماء والعَرَق ؛ وقول ابن مَيّادة :

> تَجْلُو بِأَخْضَرَ مِن 'فروعِ أَدَاكَةٍ ، حَسَنَ المُنتَطَّبِ كَالفَضِيضِ البَّادِدِ

قال : الفضيض المتفراق من ماء المطر والبرد. وفي حديث عمر : أنه رمى الجهدرة بسبع حصيات ثم مضى فلما خرج من فضص الحكمى أقبل على سلكيم ابن ربيعة فكائمه ؛ قال أبو عبيد : يعني ما تفراق منه ، فعل عمنى مفعول " وكذلك الفضيض ، وناقة كثيرة فضيض اللبن : يصفونها بالفرارة ، ورجل كثير فضيض الكلام : يصفونه بالكثارة . وأفض العطاء : أجزاله .

والفضّة من الجواهر: معروفة ، والجمع فضض . وشيء مُفَضَّف : مُمَوَّه بالفضة أو مُرَصَّع بالفضة . وحكى سببويه: تَفَضَّنت من الفضة ، أراد تَفَضَّضْت ؟ قال ابن سيده : ولا أدري ما عنى به أتخذ تنها أم استعبلتها ، وهو من تحويل النضعيف . وفي حديث سعيد بن ذيد : لو أنَّ أحد كم انْفَض عما صُنع بابن عقان لَحق له أن يَنْفَض ؟ قال شهر : أي يَنْفَطِع عَقَان لَحق ، ويووى بَنْقَض ؟ بالقاف ، وقد انْفَضَت ويتفرق ، ويووى بَنْقَض ؟ بالقاف ، وقد انْفَضَّت

أوصاله إذا تفر"قت ؛ قال ذو الرمة :

تَنكاهُ تَنْفُضُ مَنهِنُ الْحَيَازِيمُ

وفَضَّاصٌ: البم وجُل ، وهو من أسباء العرب ، وفي حديث أم سلمة قالت : جاءت امرأة إلى وسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن ابْنتي تُوْفَتِّي عنها رُوجُهَا وقد اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتَكُمُولُهَا ؟ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا مرتين أو ثلاثاً إنَّا هِي أَرْبِعَةً ۖ أَشْهُرَ وَعَشَرًا وَقَدَ كَانَتَ إِحَّدَاكُنَّ ۗ في الجاهلية تَرْسَى بالبَّعَرة على وأس الحول ؛ قالت زينبُ بنتُ أم سلَّمَة : ومعنى الرمي بالبعرة أنَّ المرأة كانت إذا توُّفتَى عنها زوجها دخلت حفشاً ولكِيسَتُ شَرُّ ثِيابِها وَلَمْ تُمَسُّ طِيبًا حَتَى تَمُرُّ ا بها سنة ' ﴾ ثم تُـُـؤتَى بدائِّة حبار أو شاة ِ أو طائرًا فَتَقَتَّضَ إِما فَقَلَّمَا تَفَتَّضُ إِنْ مِنْ إِلَّا مَانِ مُ عَجْرِجَ فَتُعْطِنَى بِعِرةٌ فَتَرُّمي بِهَا ﴾ وقال ابن مسلم : سألت الحجازيين عن الافتيضاض فذكروا أن المعتد"ة كانت لا تَعْتُسِلُ ولا تَمَسَ ماء ولا تَعْلَيمُ ۖ طَفُورًا ولا تَنْتَفُ مِن وجهها شَمَراً ، ثم تخرج بعد الحوال بأَقْبُح مُنْظُرُ ؟ ثُم تُقْتُضُ بِطَائُو وَتُبِسُمُ بِهِ قُبُلُها وتُنْسِدُه فلا بكاد يَعِيشُ أي تكسر ما هي فيه من العِدَّة بذلك ؛ قال: وهو من فَضَضْتُ الشيءَ إذا كسَّرْتُهُ كَأَنَّهَا تَكُونُ فِي عِدَّةٍ مِن زُوجِهِـا فتكسر ماكانت فيه وتخرج منه بالدابسة ؛ قال: ابن الأثير:وبروى بالقاف والباء الموحدة ، قال أبو منصور: وقد روى الشافعي هذا الحديث غير أنه روى هذا الحرف فَتَقَيْضُ ، بالقاف والباء المعجمة بواحدة والصاد المهلة ، وهو مذكور في موضعه ...

وأمرهم فَيْضُوضَى بينهم وفَيْضُوضاء بينهم وفَيْضَيضَى وفَيْضَضَاء وفَوْضُوضَى وفَوْضُوضاء بينهم ؟ كلها

عن اللحياني .

والفَضْفَضَة ': سَعِهُ الثوبِ والدَّرْعِ والعَنْشِ . ودرْع فضفاض وفَضْفاضة وفَنْضافضة ': واسِعة ' ، وَكَذَلْكَ الثُوبِ '؟ قال عمرو بن مَعْد يُكرِب:

وأَعْدَدُتُ للعَرْبِ فَصْفَاضَةً ، ` ` كَانَ مُطَاوِينَهَا مَبْرَدُ

وقَسِيصٌ فَضْفَاضٌ: واسِع ؛ وفي حديث سطيح: أَيْنِصُ فَضْفَاضُ الرَّداء والبَّدَنُ

أراد واسع الصدر والذراع فكنى عنه بالرداء والبدن، وقيل : أراد كثرة العطاء . ومنه حديث ان سيرين قال : كنت مع أنس في يوم مطر والأرض فضفاض أي قد علاها الماء من كثرة المطر . وقد فضفض الثوب والدّرْع : وسَّعْهما ؛ قال كثير :

فَنَسُدُتُ ثُمَّ تَحِيَّةً ، فَأَعَادُهَا غَمُو الرَّدَاءِ مُقَضَّفَضُ السَّرْبَالِ

والفَصْفاضُ : الكثيرُ الواسعُ ؛ قال رؤبة : يُسْمُطُنْنَهُ فَصْفاضَ بَوْلُو كالصَّبِرِ .

وعَبْشُ فَضَفَاضٌ : واسعٌ . وسَحَابَةٌ فَضَفَاضَةُ : كثيرة الماء . وجارية فَضُفاضة : كثيرة اللحم مع الطُّولِ والجسم ؛ قال دؤبة :

وَقُوْرَاقَةً فِي بُدُنِهَا الفَضْفَاضِ

الليث : فلان فُتُضاضة ولد أبيه أي آخرهم ؛ قال أبو منصور : والمعروف فلان نُتُضاضة ولدِ أبيه ،بالنون، جذا المعنى .

الفراء : الفاضّة ُ الدّاهية ُ وهنّ الفواض .

فَهِضُ : فَهَضَ النَّبِيَّ كَفْهَضُهُ : كَسَرَهُ وَشُكَاخَهُ .

فوض: فَوْضَ إليه الأَمرَ: صَيَّرَه إليه وجعَلَه الحاكم فيه. وفي حديث الدعاه: فَوَّضْتُ أَمْرِي إليك أي رَدَدُنُهُ إليك. يقال: فَوَّضَ أَمرَه إليه إذا ردِّه إليه وجعله الحاكم فيه ؟ ومنه حديث الفاتحة: فَوَّضَ إليه عبدي . والتَّفُويِضُ في النكاح التَّوويجُ بسلا مَنْ .

وقَوْمُ مُ فَوَّضَى : مُخْتَلِطُونَ ، وقيل : هم الذين لا أمير لهم ولا من يجمعهم ؛ قبال الأَفِنْوَ مُ الأَوْدِي :

لا يَصْلُنُحُ القَوْمُ فَوْضَى لا سَرَاهَ لِنَهُمَ ، ولا سَرَاهَ إذا نُجِهَالُهُمْ سَادُوا

وصار الناس فو ض أي منفر قين ، وهو جماعة الفائض ، ولا يُفر د كما يُقر د الواحد من المتفر قين . والوحش فو ض ن منفر قة تتردد . وقوم فو ض أي أي منساو ون لا كرئيس لمم . وتتمام فو ض أي مفتلط بعض بعض ، وكذلك جاء التوم فو ض ، وأسر هم في ض وقو ض : عتلط ؟ عن اللحياني ، وقال : معناه سواء بينهم كما قال ذلك في فضا . ومتاعبهم فو ض بينهم إذا كانوا فيه شركاء ، ويقال أسفاً فضاً ؟ قال :

طَعَامُهُمُ فَوْضَى فَضاً في رَحَالِهِمْ \* ولا تَجْسَبُونَ السُّوءَ إِلاَّ تَنَادِياً

ويقال: أمرهم فَيْضُوضا وفَيْضِضاً وفَوْضُوضا بينهم.
وهذه الأحرف الثلاثة يجوز فيها المد والقصر وقال
أبو زيد: القوم فَيْضُوضا أَمرُهم وفَيْضُوضا فيا بينهم
إذا كانوا مختلطين ، فيلَـنْبَسُ هذا ثوبَ هذا ، ويأكل
هذا طعام هذا ، لا يُؤامِر واحد منهم صاحبة فيا
يَفْعَلُ فِي أَمْره ، ويقال : أَمُوالنّهم فَوْضَى بينهم أَي

م شركًا المُنفاوضة : الشّركة العامّة في كل شيء . وشَركة المُنفاوضة : الشّركة العامّة في كل شيء . وتفاوض الشركة المفاوضة . وقال الأزهري في ترجمة عنن : وشاوكه شركة مفاوضة ، وذلك أن يكون مالهما جميعاً من كل شيء بمُلكانه بينهما ، وقيل : شَركة المفاوضة أن يشتركا في كل شيء في أيديهما أو يَسْتَفيئانِه من بعد ، وهذه الشركة باطلة عند الشافعي ، وعند النمان وصاحبيه جائزة . وفاوضة في أمره أي جاراه . وتفاوض المقوم القوم وتفاوض المقوم المقوم وتفاوض المقوم وتفاوض المقوم المقوم وتفاوض المقوم المؤمن المقوم المؤمن المقوم المؤمن المقوم المؤمن المقوم المؤمن الم

أَرَى ? قال : بمُقاوَّضة العُلماء ، قال : وما مُعَاوَّضة مُ العلماء ? قال : كنت إذا لقيت عالماً أخذت ما عنده وأعطيته ما عندي ؛ المُقاوَّضة أن المُساواة والمُشارَّكة م

في الأمر أي فاوَّضَ فيه بعضهم بعضاً . وفي حديث

معاوية قال لدَّعْفُل ِ بن حِيْظُلَة : ﴿ مَ صَبَّطْتُ مَا

وهي مُفاعلة من التقويض ، كأن كل واحد منهما ود ما عنده إلى صاحبه ، أواد محادثة العلماء ومُذاكرتهم في العلم ، والله أعلم .

فيض: فاض الماء والدّمع ونحوهما يَفيض فَيْضاً وفَيْهُوضة وَفَيْهُوضة عِلَى كُثْرَ حَى سال على صَفّة الوادي . وفاضت عينه تقيض فَيْضاً إذا سالت . ويقال : أفاضت العين الدمع تقيض فيضاً إذا وأفاض فلان دّمْمة، وفاض الماء والمطر والحير إذا كثر . وفي الحديث : ويقيض المال أي يَكثر من فاض الماء والدمع وغيرهما يَفيض فيضاً إذا كثر ، قبل : فاض تدفيق ، وأفاض هو وأفاض إناه أي مَلَّه حتى فاض ، وأفاض دموعة . وأفاض الماء على نفسه أي أفرعة ، وفاض صدره بسره إذا على نفسه أي أفرعة ، وفاض صدره بسره إذا

وتسكين ثانية ؛ أفاده المساح.

امْتَكَارُ وباح به ولم يُطِقُ كَتُمْهُ ، وكذلك النهرُ عالله والإناء بما فيه .

وما فيض : كثير . والحوض فائض أي مثلي . والفيض : النهر ، والجمع أفساض وفيوض وفيوض وحممهم له يدل على أنه لم يسم بالمصدر . وفيض البصرة : تهرها ، غلب ذلك عليه لعظيم . التهديب ونهر البصرة يسمى الفيض ، والفيض نهر مصر . وفر فياض أي كثير الماء . ورجل فياض أي واض ذات فيوض إذا كان فيها ماء يفيض حتى يعلو . وفاض اللثام : كثروا . ووجل وفرس فيض : جواد كثير العدو . ووجل فيض وفياض : كثير العدو . ووجل فيض وفياض : كثير العدو . وفي الحديث فيض وفياض : أنت الفياض ؟ سمي به لسمة عطائه و كثرته وكان قسم في قومه أربعمائة ألف ،

وأَفَاضَ إِنَاهُ إِفَاضَةً : أَنَّأَقَتُهُ ؛ عَنِ اللَّهِ الْنِ ، قَـالُ ابن سيده : وعندي أنه إذا ملأه حتى فاض . وأعطاه غَيْضاً مِن فَيْضٍ أِي قليلًا مِن كثير، وأَفَاضَ بالشيء: كَفَع به ورَسَى ؛ قال أبو صغر المذلي يصف كثيبة :

تَلَقَّوْهَا بِطَاعَةٍ زَحُوفٍ ، تُفيضُ الحِصْنَ مِنها بالسَّخَالِ

وَفَاضَ يَفِيضُ فَيُضاً وَفَيُوضاً : مات . وَفَاضَتُ فَنَسُهُ تَفِيضُ فَيُضاً : خرجت ، لغة تميم ؛ وأنشد :

تَجُمَّعُ الناسُ وقالوا : عِرْسُ ، فَقُلْمُ تَنْفُسُ .

وأنشده الأصعي وقال إنما هو: وطنَّ الضَّرْس. ودهبنا في فَيْض فلان أي في جَنازَتِه. وفي حديث الدجال: ثم يكون على أَثْرَرِ ذلك الفَيْضُ ؟ قال

شهر : سألت البَّكُراويّ عنه فقال : الفّيضُ الموتُ هُمِنا ، قال : ولم أسبعه من غيره إلا أنه قبال : فاضت نفسه أي العابه الذي يجتمع على شفتيه عند خُرُوجٍ رُوحَهُ . وقال ابن الأعرابي : فَاصْ الرجلُ وفاظ إذا مات ، وكذلك فاظت نفسُه . وقال أبو الحسن : فاضَّت نفسه الفعل للنفس ؛ وفاضَ الرجلُ يَفيض وفاظ يَفيظُ فَيُظاً وفُيُوظاً . وقال الأصمعين: لا يقال فاظت نفسه ولا فاضت ، وإنما هو فاض الرحل وفاظ إذا مات . قال الأصبعي : سبعت أبا عبرو يقول: لا يقال فاظت نفسه ولكن يقال فاظ إذا مات، بالظاء، ولا يقال فاض، بالضاد. وقال شمر: إذا تَفَيَّضُوا أَنفسهم أَي تَقَيُّأُوا.الكسائي: هو يَقيظُ نفسه . وحكى الجوهري عن الأصمي : لا يَقَالَ فَاصَ الرجل ولا فاضت نفسه وإنما يَفيضُ الدمعُ والماء. قال أن يرى : الذي حكاه أن دريد عن الأصعى خلاف هذا ، قال ابن دريد : قال الأصبعي أقول العرب فاظ الرجل إذا مات ، فإذا قالوا فاضت نفسته قالوها بالضاد ؛ وأنشد :

#### ففقئت عين وفاضت نفس

قال: وهذا هو المشهور من مذهب الأصبعي ، وأغا غلط الجوهري لأن الأصبعي حكى عن أبي عمرو أنه لا يقال الجوهري لأن الأصبعي حكى عن أبي عمرو قال: ولا يقال فاضت نفسه ، ولكن يقال فاظ إذا مات، مما حكاه من كلامه أن يكون معتقدا له ، قال: ولا يلزم وأما أبو عبيدة فقال فاظت نفسه ، بالطاء ، لغة قبس ، وفاضت ، بالضاد ، لغة تميم . وقال أبو حاتم : سمعت أبا زيد يقول : بنو ضة وحدهم يقولون فاضت نفسه ، وكذلك حكى المازني عن أبي زيد "قال : كل العرب ، فوله «يفيظ نفسه ، أي يقيؤها كا يعلم من القاموس في فيظ .

تقول فاظت نفسه إلا بني ضبة فإنهم يقولون فاضت نفسه ؛ بالضاد ، وأهل الحجاز وطي أو يقولون فاظت نفسه ، وقضاعة وتميم وقيس يقولون فاضت نفسه مثل فاضت كمعتنه ، وزعم أبو عبيد أنها لفة لبعض بني تميم يعني فاظت نفسه وفاضت ؛ وأنشد :

#### ففقئت عين وفاضت نفس

وأنشده الأصمعي ، وقال إنما هو : وطن الضرس. وفي حديث الدجال: ثم يكون على أثر ذلك الفنيض. يقال قبل : الغنيض على الغنيض همنا الموت. قال ابن الأثير : يقال فاضت نفسه أي لهابه الذي يجتمع على شفتيه عند خووج رُوحه .

وفاض الحديث والحبر واستفاض: ذاع وانتشر . وحديث مستفيض: ذائع ، ومستفاض قد استفاض قد استفاض أي أخذ وافيه ، وأباها أكثرم حق يقال: مستفاض فيه ، التهذيب: وحديث مستفاض مأخوذ فيه قد استفاض أي أحذوا فيه ، ومن قال مستفيض فإنه يقول ذائع في الناس مثل الماء المستفيض ، قال أبو منصور: قال الفراء والأصمي وابن السكيت وعامة أهل اللغة لا يقال حديث مستفاض ، وهو لحن عنده ، وكلام الحاص حديث مستفاض ، وهو لحن عنده ، وكلام الحاص حديث مستفاض ، وهو لمن منتشر عديث مستفيض منتشر

ودرع فيئوض ومُفاضة وفاضة واسعة إلأخيرة عن ابن جني ورجل مُفاض واسع البطن الله عليه وسلم والأنثى مُفاضة وفي صفته على الله عليه وسلم مُفاض البطن أي مُستَوي البطن مع الصدو وقيل المُفاض أن يكون فيه امتيلا من فيض الإناء ويُريد به أسفل بطنيه ، وقيل المُفاضة من النساء العظيمة البطن المُستر غية العجم ، وقد أفيضت النساء العظيمة البطن المُستر غية اللحم ، وقد أفيضت ،

وقبل: هي المنفضاة أي المتعموعة المسلككينن ِ

وأفاض المرأة عند الافتيضاض : جعل مَسْلَكَيْهَا واحداً . وامرأة مُفاضة أَذَا كَانَتْ ضَعْمَة البطن . واستَفاض المكان إذا انتسع ، فهو مُسْتَفيض ؟ قال ذو الرمة :

## بحَيْثُ اسْتَفَاضَ القِنْعُ غُرْ بِي وَأَسِط

ويقال: استفاض الوادي شعراً أي انسَّع وكثر شعره . والمُستَفيضُ : الذي يَسَأَل إفاضة الماء وغيره .

وأفاضَ البَعِيرُ بِجِرَّتِهِ : كَرَمَاهِا مُنْتَفَرَّقَةً كَثَيْرَةً ا وقيل : هو صوتُ جِرَّتِه ومَضْغُه ، وقال اللحياني : هو إذا تَخْفَعُها مِن جَوْفُه ؛ قال الرَّاعِي :

وأَفْضَنَ بِعَدُ كُظُومِهِنَ بِجِرَّةً مِنْ ذي الأبادِقِ ، إذْ رَعَيْنَ حَقِيلًا

ويقال: كظمّ البعيد إذا أمسك عن الجراة . وأفاض القوم في الحديث: انتشروا ، وقال اللعاني: هو إذا الدفعوا وخاصُوا وأكثر وا. وفي التنزيل: إذ تُفيضُون فيه ؛ أي تند فعون فيه وتنبسطون في ذكره. وفي التنزيل أيضاً: لسمسكم فيا أقضته وأفاض الناس من عرفات إلى منى ؛ الدفعوا بكثرة فإذا أفضتم من عرفات ؛ قال أبو إسحق : دل بهذا الفظ أن الوقوف بها واجب لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد وقدوف بها واجب لأن الإفاضة لا تكون وقال خالد بن جنبة : الإفاضة سرعة الرسمي وأفاض الراكب إذا دفع بعيره سيرا بين الجهد ودون ذلك ، قال : وذلك نصف عد و الإبل عليها ودون ذلك ، قال : وذلك نصف عد و الإبل عليها

الرئان، ولا تكون الإفاضة إلا وعليها الرئان. وفي حديث الحج: فأفاض من عرفة ؟ الإفاضة : الإفاضة ألا وعليها الرئاضة : الإفاضة ألا حف أو الدقيع في السير ، وأصل الإفاضة الصب فاستعيرت للدفع في السير ، وأصله أفاض نفسه أو واحلته فر فضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدي ؛ ومنه طواف الإفاضة يوم النحر يُفيض من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع . وأفاض الرجل بالقداح إفاضة : ضرب بها لأنها تقع منتبئة "متفرقة ، ويجوز أفاض على القداح ؛ قال أبو ذويب المذلي يصف حماداً

وكأنهُنَّ وَبَابَـةٌ ﴾ وكأنَّهُ يَسَرُّ ، يُفيضُ على القِداح ويَصْدَعُ

يعني بالقدام ، وحروف ألجر ينثوب بعضها مناب المعض . التهذيب: كل ما كان في اللغة من باب الإفاضة فليس يكون إلا عن تفريق أو كثرة . وعني حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : أخرج الله دروية آدم من ظهره فأفاضهم إفاضة القدام ؟ هي الضرب به ولمالته عند القمار ، والقيد م السهم ، واحد القيدام التي كانوا يقامر ون بها ؛ ومنه حديث اللقطة : من أفضها في ماليك أي أليقها فيه واخلطها به ، من قولهم فاض الأمر وأفاض فيه .

وفَيَّاضٌ: من أسباء الرجال . وفَيَّاضٌ : اسم فرس من سُوابق خيل العرب ؛ قال النابغة الجعدي :

> وعَنَّاجِيج جياد نُجُبُ نَعِلَ فَيَّاضٍ ومن آلِ سَبَلُ

وفرس فيض وسكت : كثير الجرِّي .

### فصل القاف

قَبْضُ ؛ الْقَبْضُ : خلافُ البَسْطُ ، قَبَضَهُ بَقْبَضُهُ قَبْضًا وقَبَّضَهُ ؛ الأخيرة عن ان الأعرابي ؛ وأنشد:

تُوكِنْتُ ابنَ ذِي الجَدَّيْنِ فِيهِ مُوشَّةُ مُّ يُقْبِضُ أَحْشَاءِ الجَبِّانِ سَهِيقُهُا

والانتقِباضُ : خِلافُ الانتبِساط ؛ وقد انتقبَضَ وتَقَبُّضَ . وأَنْقَبَضَ النِّيءُ : صارَ مَقَبُوضاً . وتَقَبُّصْتُ الجَلِدَة في النار أي انْزُوَتُ . وَفِي أَسْبَاءُ ألله تمالى : القابيضُ ، هو الذي يُمْسِكُ الوزقِ وغيرٍ • من الأشياء عن العباد بالطنف وحكمته ويَقْبُرضُ الأرواج عند المتمات ، وفي الحديث ؛ يَعْشِصُ الله الأرضُ ويقبض السباء أي يجمعه إ. وقبيضُ المريضُ إذا توُّقتُيَ وإذا أشرف على الموت . وفي الحديث : فأرْسَلَت إليه أن ابناً لي فنبيض ؛ أدادت أنه في حال القَبْضِ ومُعالِجة النَّزْعِ . الليث : إنَّه ليَقْبَرِضُني مَا قَـبَصْكُ ؛ قال الأزهري : معناه أنه يُحْشِبُني مَا أَحْشَمَكِ ، ونتقيضُه من الكلام: إنه ليبسطني ما بِسَطِيَكَ . ويقال : الخَيْرُ بِبَسُطُهُ والشرُ يَقْبِيضُهُ. و في الحديث : فاطيعة بَضْعة " مني يَقْبِضُني ما قَبَضُهَا أَى أَكُوهُ مَا تَكُوهِ وَأَنْجُبُعُ مَا تَنْجِمُعُ مَا تُنْجِمُعُ مُنْهُ وَ والتَّقَبُّضُ : التَّشَكُّجُ . والملكُ قابيضُ الأَدْواحِ . والقبض : مصدر قَـبَضْت قَـبُضاً ، يقال : قبضتُ مالى فيضاً . والقَيْضُ : الانقباض ، وأصله في جناح الطائر ؛ قال الله تعالى : ويَقْسِضُنَ مَا تُمْسِكُمُنَّ الْأ الرحين. وقبَضَ الطائرُ جِناحَهُ : جَمَعَهُ. وتُقَيَّضَتَ الجلدة' في النار أي انتزَّوَتْ . وقوله تعالى: ويَقْبُرِضُونَ أَيديَهُم ؛ أي عن النفقة ، وقيل : لا يُؤْتُونُ الزَّكَاةُ . والله يَقْبُـضُ وبيسُط أي يُضَيِّقُ على قوم ويُورَسِّعُ

قبض : زَواه . وقبض ما بين عينه فتقبض : زَواه . وقبضت الشيء تقبيضا : جَمَعْتُه وزَوَيْتُه . وقبضت الشيء تقبيضا : جَمَعْتُه وزَوَيْتُه . ويوم يقبض ما بين العيننين : يكنى بذلك عن شدة والقبضة '، بالضم : ما قبضت عليه من شيء ، يقال : أعطاه قبضة من سَويق أو تمر أو كقاً منه ، أعطاه قبضة من سَويق أو تمر أو كقاً منه ، الشيء . الليث : القبض جَمْعُ الكف على الشيء . وقبضت الشيء قبضا : أخذته . والقبضة : ما أخذت بجنع كفاك كله ، فإذا كان بأصابعك فهي القبضة '، بالصاد . ابن الأعرابي : القبض في ألكة المتاع وإن لم تحواله . والقبض : تحفويلك المتاع إلى حيولك . والقبض : التناول الشيء بيدك مناهمسة " . وقبض على الشيء وبه يقبض فتبضا : نتخوين منه فتبضا : النحين عليه بجيع كفه . وفي التنزيل : فقبضا :

المُسَاعَ إلى حَيْزِكَ والقَبْضُ : التناوُلُ للهيء ببدك المُسَاعَ إلى حَيْزِكَ والقَبْضُ : التناوُلُ للهيء ببدك مُلامَسة . وقبضَ على الشيء وبه يقبضُ قَبْضاً : انْحَنَى عليه بجبيع كفه . وفي التنزيل : فقبضتُ قبضة من أثر الرسول ؛ قال ابن جني : أراد من تراب أثر حافر فرس الرسول ؛ ومثله مسألة لكتاب: أنْتَ مِنْ فَرْسِخَانِ أَي أَنْتَ مَنِي وَقَبْضَي أَي في فَرْسِخَينِ . وصاد الشيء في قبضي وقبضي أي في فرسخين . وهذا قبضة كني أي قدر ما تقيضُ مِلنكي . وهذا قبضة كني أي قدر ما تقيضُ

عليه . وقوله عز وجل : والأرض حبيماً قَبَضَتُهُ يُوم القيامة ؟ قال ثعلب : هذا كما تقول هذه الدار في قبضي ويدي أي في ملكي ، قال: وليس بقوي ، قال : وأجاز بعض النحويين قبضيته يوم القيامة

بنصب قبضتَه ، قال : وهذا ليس بجائز عند أحد من النحويين البصريين لأنه مختص، لا يقولون زيد قبضتك و لا زيد داراك ، و في الترب المن والأرب ، في

ُولِا زَيد دَارَكُ ؛ وَفِي التَهْدَيْبِ : المُعَنَى وَالْأَرْضُ فِي حَالَ اجْمَاعُها قَبَرْضَتُهُ يُومِ القِيامَةِ . وَفِي حَدِيث حَنْنِ:

فأَخَذَ قُبُضَةً مِن التراب ؛ هو بمعنى المَقَبُوضَ كَالْفُرْفَةِ بِمِنْ المُغْرُوفَ ، وهي بالضم الاسم ،

﴾ قوله « أو كفأ » في شرح القاموس : أي كفأ .

وبالفتح المر"ة .

ومقيض السحرين والقوس والسبف ومقيضتها: ما قبضت عليه منها بجنع الكف و كذلك مقيض كل شيء التهذيب : ويقولون مقيض عليه بجنع ومقيض السيف كل ذلك حيث يقيض عليه بجنع الكف ان شيل : المتقبضة موضع اليد من القناة . وأقبض السيف والسحين : جعل لهما مقيضاً . ورجل قبضة وقوضة : للذي يتنسسك بالشيء ثم لا يتبس أن يدعم الراعاء الذي يتبس إبله فيسوقها ويطور دها حق ينهيها حيث ساء ، وراع قبضة اذا كان منقبضاً لا يتفسع في خنه .

وقَيَّضَ الشيءَ قَيَّضاً : أخذه . وقَيَّضَهَ المالَ : أَعْطَاهُ إِيَّاه . والقَبَضُ : ما قَبْيضَ من الأَمْوال . وتقبيضُ المال : إعطاؤه لمن يأخذه . والقبضُ : الأُخذ بجبيع الكف .

وفي حديث بلال ، رضي الله عنه ، والتمر : فَجَعَلَ عِيهِ به مُقبَضًا مُقبَضًا ، وفي حديث مجاهد : هي التُبَضُ التي تُعُطَى عند الحُصاد ، وقد روي بالصاد المهلة .

ودخل مال فلان في القبض ، بالتحريك ، يعني ما قبيض من أموال الناس . الليث : القبض ما جبع من العنام فألقي في قبضه أي في مجتمعه . وفي الحديث : أن سعداً قتتل يوم بدر قتيلاً وأخذ سيفه فقال له : ألقه في القبض ؛ والقبض ، بالتحريك ، يعنى المقبوض وهو ما جبع من الغنية قبل أن تقسم . ومنه الحديث : كان سلمان على قبض من تقسم المهاجرين . ويقال : صار الشيء في قبض من وفي قبض أي في مانكيك .

والمَقْبَضُ : المكان الذي يُقْبَضُ فيه ، نادره.

والقَيْضُ في زحاف الشعر : حدف الحرف الخامس الساكن من الجزء نحو النون من فعولن أينا تصرفت، ونحو الياء من مفاعيلن؛ وكل ما حُدف خامسه ، فهو مقبوض ، وإغا سبي مَقبُوضاً لِينفصل بين ما حدف أوله وآخره ووسطه . وقبيض على الأمر : وقيف مات ، فهو مَقبُوض " . وتقبيض على الأمر : وقيف عليه . وتقبيض عنه ؛ اشماً ذ " . والانتقباض والقباض والقبض إذا كان من كيشاً سريعاً ؟ قال الراجز :

أَنْ الْمُسَيِّدُ عِيسُ تَحْمِلُ الْمُسَيَّدُ مَاهُ ، أَحْوَدُيّا مَاهُ ، أَحْوَدُيّا ، مِن الطَّنْرَةُ ، أَحْوَدُيّا ، يُعْجِلُ ذَا القباضةِ الوَحِيّا ، أَنْ يَوْفَعَ المِنْزُونَ عنه تَشْيًا

والقبيض من الدواب: السريع نقل القوائم ؛ قال الطّرمّاح:

سَدَتْ بِقَيَاضَةٍ وَثُنَثُ بِلِينَ

والتابيض : السائق السريع السوق ؛ قال الأزهري: وإنا سبي السوق قرضاً لأن السائق للإبل يَعْسِضُها أي يَجْمَعُها إذا أراد سوقتها ، فإذا انتشرت عليه تعدّر سوقها ، قال : وقبض الإبل يَعْسِضُها قبضاً ساقتها سوقاً عنفاً . وفرس قبيض الشد . أي سريع نقل القوام ، والقبض : السوق السريع ؛ يقال : هذا حاد قابيض ؟ قال الواجز :

> كَيْفَ قَرَاهَا ، وَالْحُدَاةُ تَقَيْمِضُ بالغَمْلِ لَيَنْلَا ، وَالرَّحَالُ تَنْغُضُ ؙ ا

لأبي محمد الفقعسى:

هَلُ لَكُ ، والعارضُ مِنْكِ عائضُ ، في هَجْمةٍ بَغْدُرِهُ مِنها القابِضُ ؟ ويقال : انْقَبَضَ أي أَصْرَع في السوْق ؛ قبال

> ولو كأت بنئت أبي الفضاض · وسُرعي بالقَوْم وانْقباضي

والعَيْرُ كِقْبِيضُ عَانَتُه : كَشُلْشًا . وعَيْرِ قَبَّاضَة : شَلْاًلُ ، وَكَذَلْكُ حَادٍ قَبَّاضَةٌ وَقَبَّاضٌ ؟ قَـالُ رؤية :

فتتاضة بين العنيف واللبيق

قال ابن سيده: دخلت الهاء في قَـبَّاضة للمبالغة ، وقد انتَقبَضَ بها . والقبَضُ : الإسراعُ . وانتَقبَضَ القومُ : ساوُوا وأَسْرَعُوا ؛ قال :

آذن جيرانك بانقياص

قال : ومنه قوله تغالى : أوكم كوروا إلى الطير فوقهم صافئات ويتقبيضن .

والقُنْسُخة من النساء: القصيرة ، والنون زائدة ؛ قال الفرزدق :

َ إِذَا القُنْدَبُضَاتُ السودُ طَوَّقِنَ الضَّعَى ؛ وَقَدْنَ ، عَلَيْهِنَ الحِجَالُ المُسَجَّفِّ

والرجل قُنْسُصُ ، والضير في رَقدن يعود إلى نسوة وصفهن بالنَّعْمة والتُرَّف إذا كانت القُنْسُفات السود في خدَّمة وتَعَب . قَال الأزهري : قول الليث القبيضة من النساء القصرة تصحيف والصواب القُنْسُفة ، بضم القاف والباء ، وجمعها قُنْسُفات ، وأورد بيت الفرزدق .

والقَبَّاضَة ': الحماد السريع ُ الذي يَقْسِض ُ العانة َ أَي يُعْجِلُها ؛ وأنشد لرؤبة :

> أَلَّفَ مَنْتَى لَيْسَ بِالرَّاعِي الحَمِقِ، فَبَاضة بِنِ العَنْيِفِ واللَّبِقُ

الأصبعي: ما أدري أيُّ القَسِيضِ هو كقولك ما أدري أيُّ الطَّمْشِ هو ، وربما تكلموا به بغير حرف النفي ؛ قال الزاعي :

أَمْسَتُ أُمَيَّةُ للإسْلامِ حَالِطَةً ، وَلِلْنَقْسِيضِ رُعَاةً أَمْرُهَا الرَّشْدُ

ويقال الرَّاعِي الحَسَنِ النَّهُ بِينِ الرَّفِيقِ برَّعِيَّتِهِ : إنه لَتُمُبَّضَةُ وَمَعْنَاهُ أَنه يَتْسِضُهَا فَبِسُوقُهُا إِذَا أَنْهُ يَتْسِضُهَا فَبِسُوقُهُا إِذَا أَجُدَّتِ لَمَا الْمِرْتَعَ ، فإذا وقَاعَت في المُعْمَ من الكلا وفَضَهَا حتى تَنْتَشِرَ فَتَرْ تَعَ .

والقَبْضُ : ضرب من السّير . والقبيض : العَدُّو الشّيدُ : ودوى الأزهري عن المنذري عن أبي طالب أنه أنشده قول الشماخ :

وتَعَدُّو القِيطِّى قَـبُلُ عَيْرٍ وما حَرَى ، ولم تَدُّرِ ما بالي ولم أدُّر ما لَها

قال : والقبيض والقبيض ضرّب من العَدّو فيه نزّود وقال غيره : يقال قبيض ، بالصاد المهلة ، يقبيض إذا نزا ، فهما لغنان ؛ قال : وأحسّب ببت الشبّاخ يُروى : وتعدو القبيض ، بالصاد المهلة .

قُوشِ : القَرَّضُ : القَطَّعُ . قَرَضَهُ يَقْرَضُهُ ، بالكسر ، قَرَّضًا وقرَّضَهُ : قطّعه .

والمقراضان : الجكسّمان لا يُفرّدُ لهما واحد ؛ هذا قول أهل اللغة ، وحكى سيبويه مِقراضٌ فأفرد .

والقُراضةُ : ما سقط بالقَرَّضَ ، ومنه قُدُراضةُ . الذَّه .

والمقراض : واحد المقاريض ؛ وأنشد ابن بري لعدي بن زيد :

كل صَعْل ؛ كَأَنْهَا تَشَقَ فِيهِ سَعْفُ الشَّرْيِ سَقْراضٍ

وقال ابن مَيَّادةَ):

قد 'جبنتُها َجو'بَ ذِي المِقْراضِ مِمْطَرَةَ ' إذا استترى 'مغْفلات' البيدِ والحدَبِ وقال أبو الشيص :

وجَنَاحِ مَقْصُوصٍ ، تَحَيَّفَ رِبِشَهَ رَيْبُ الزَّمَانَ تَحَيَّفَ الْمِقْرَاضِ

فقالوا مِقْرَاضاً فأَفْرَ دُوه . قال ابن بري : ومثله المِفْراصُ ، بالفاء والصاد ، للحاذي ؛ قال الأعشى : لِساناً كَنيفْراصِ الحَفاجِيِّ ملْحبا

وابن مُقْرَض : دو يُبّة تقتل الحمام يقال لها بالفاوسية أُدلَه ؟ التهذيب : وابن مقرض ذو القوائم الأربع الطويل الظهر القتال للحمام . ابن سيده : ومُقرّضات الأساقي دويبة تَخرُ قَها وتَقطعها .

والقُراضة : فَنُضَالَة مَا يَقْرَضُ الفَّارُ مَنْ خَبْرُ أَو ثوب أو غيرهما ، وكذلك قُنُراضاتُ الثوب التي

يَقُطَّعُهُم الْحَيَّاطُ وَيَنْفِيها الْجَلَّمُ . والقرْضُ والقرْضُ : ما يَتَجاذَى به الناسُ بينهم ويتنقاضَوْنَه ، وجمعه قروضُ ، وهو ما أسلكف من إحسان ومن إساءة ، وهو على التشبيه ؟ قال أمية ان أبي الصلّت :

كُلُّ الرَّ يَوْ سَوْفَ 'يَجُزْكَى قَرَّضَهَ حَسَنَاً ؛ أَو سَيْنًا ، أَو مَدْيِناً مِثْلَ مَا دَانا

 ا قوله « مفغلات » كذا فيا بأيدينا من النسخ ولعله معقلات جمع معقلة بفتح فسكون ففم وهي التي تمسك الماء .

وقال تعالى : وأقدْر ضُوا الله قَدَّ ضَا حَدَّنَاً . ويقال: أَقْرَ ضَتْ فلاناً وهو ما تُعطيه ِ لِيَقْضِيكَه . وكلُّ أَمُو يَتَعِادُي به الناسُ فيا بينهم ، فهو من القروض . الجوهري: والقَرُّضُ مَا يُعْطَيهُ مَنَ المَّالُ لَيُقْضَاهُ ﴾ والقر"ض"، بالكسر ، لغة فيه ؛ حكاها الكسائي . وقال تعلب : القراض المصدر ، والقراض الاسم ؛ قال ابن سيده : ولا يعجبني ، وقد أقدَّرَضَه وقارَضَه مُعَاوِرُضَةً وَقُرَاضًا . واسْتَقُرُ صَنْتُ مِنْ فَالَانَ أَي طلبت منه القَرْضُ فأقَدْ صَنَّى . وأقدْرَضُتُ منه أي أخذت منه القراض . وقَرَّرَضْتُهُ قَرَّضًا وقارَضُتُهُ أي جازَيتُه , وقال أبو إسمق النحوي في قوله تعالى : كَمَنْدُا الذي يُقْرُضُ اللهِ قَرَيْضاً حَسِنَاً ، قال: معنى القرُّض البَّلاء الحُسِنُ ، تقول العرب: لك عندي قرَّضُ حَسَنُ وقِيرُ ضُ سَيَّامُ ، وأصل القَرَّضِ مَا يُعطيه الرجل أو يفعله اليُجَازَي عليه ؟ والله عز وجبل لا يُستَقرضُ من عَوَزُ ولكنه يَبْلُو عِبَادِهِ ، فَالْقَرَّصُ كَمَا وَصَفْنَا } قَالَ لَسِد ؛

## وإذا جُوزِيتَ قَرَّضًا فَاجْزَهِ، إِنَّا يَجْزِي الفَتَى لَيْسَ الجَمَلُ

معناه إذا أسدي إليك معروف فكافي عليه .
قال : والقرض في قوله تعالى : منذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ، اسم ولو كان مصدراً لكان إقراضاً ، ولكن قرضاً هبنا اسم لكل ما بُلئتسس عليه الجزاء . فأما قرضت أقرضه قرضاً فجازيته ، وأصل القرض في اللغة القطع ، والمقراض من هذا أخذ . وأما أقرضت فقطعت له قطعة " يجازي عليها . وقال الأخفش في قوله تعالى : 'يقرض' ، أي يغمل فعللا حسناً في اتباع أمر الله وطاعته والعرب تقول لكل من فعل إليه خيراً : قد أحسنت

قَرْضِي، وقد أَقْرَضْتَنَي قَرْضاً حسناً. وفي الحديث: أَقْرُضُ مَن عِرْضِكَ لَمُوم فَقْرُكَ ؟ بقول : إذا نالَ عِرْضَكَ رَجِل فلا تُنجاذِه ولكن اسْتَبْقِ أَجْرَهُ مُوَفَيِّراً لك قَرَّضاً في ذمته لتأخذه منه يوم حاجتك إليه.

والمُقادِ صُدُّ: تَكُونُ فِي الْعُمَلِ السَّيُّ وَالْقُولُ ا السَّى مُ يَقْصِدُ الإنسانِ به صاحبَه . وفي حديث أبي الدرداء: وإن قارضت الناس قارضُوك وان تُركَّتُهُم لَم يَتُرُ كُوكُ ؛ ذَهَب بِـ إِلَى القولِ فِيهُم والطُّمِّن عليهم وهذا من القَطُّع ، يقول: إن فَعَلَّتُ بهم سُوءًا فعلواً بك مثله ، وإن تركتهم لم تُسَهِّلُهمُ منهم ولم يَدَعُوك ، وإن سَبَبْتُهم سَبُوك وَلِلْتُ مِنهِم وَنَاكُوا مَنْكُ ، وهو فاعَلْت مِنْ القَرُّضِ. وفي حَمَايَتُ النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه حِضَرَهُ الأَعْرَابُ وَهُمْ نَسَالُونُهُ عَنْ أَشَاءً : أَعَلَـيْنَا جَرَاجُ ۗ في كَذَا ? فقال : عبادً اللهِ رَفَعِ اللهُ عَنَّا الْحِرَجَ إلا من اقترض امراً مُسلماً ، وفي وواية ، من اقتترَضُ عَرَاضَ مُسلِّمٍ ؟ أواد بُعُوله اقتترَيُّضَ امراً مُسلُّماً أي قطعه بالعبية والطُّعْن عليه ونالُّ منه ، وأصله من القرُّ ص القطع ، وهو افتتِعال منه. التهذيب: القراض في كلام أهل الحجاز المُضارَّبة ، ومنه حديث الزهري : لا تَصَلُّحُ مُقَارَضَةٌ مَنْ العميَّةُ الحَرِامُ ، يعني القراض؟ قال الزمخشري : أصلها من القَرُّضِ في الأرض وهو قَـطُـعُها بالسيرِ فيها ، وكذلك هي المُضارَّبَةُ أَيْضًا مِن الضَّرَّبِ فِي الأرض . وفي حديث أبي موسى وابني عس ، رضي الله عنهم : اجعله قراضاً ؛ القراضُ : المضاربة في لغة أهل الحجاز . وأقبر َضُه المال وغيره : أعطاه إيّاهُ قَرَ ْضاً ؟ قال :

فَيَا لَيْنَتَنِي أَفِرَ ضَنْ جَلَاداً صَبَابَتِي ﴾ وأقرَ ضَنَى صَبْراً عن الشُّوقِ مُقْرِضُ

وهم يتقارضُون الثناء بينهم . ويقال الرجلين : ها يَتِقَارَضَانِ الثناءَ في الحير والشر أي يَتَجَازَ بَانِ ؟ قال الشاعر :

> يتقَارَ صُونَ ، إذا التَقَوْا في مَوْطِنٍ ، نَظَرًا " يُزِيسُلُ مَواطِيءَ الأَقْدُامِ

أراد نظر بعضهم إلى بعض بالسَعْضاء والعداو ﴿ وَالْعَدَاوُ ﴿ وَالْعَدَاوُ ﴿ وَالْعَدَاوُ وَ الْعَلَامُ

يُتَقَدَّدُ صُ الحُسَنُ الجَسَيْ لُ مِن الثَّالِثُفِ والنَّوْاوُرُ

أبو زيد : فتر ط فلان فلان ، وها يتقارطان المد على المد ومله المد على المد منها صاحب ، ومثله يتقارضان ، بالضاد ، وقد قر ش إذا مد حسة ، والحير خاصة ، والتقارض إذا مد حة أو ذ مه ، وهما يتقارضان الحير والشير ، قال الشاعر :

إنَّ الغَنْبِيُّ أَخُو الغَنْبِّ، وإنَّـا يَتَقَادُ ضَانِ ، ولا أَخَاً للمُقْتِيرِ

وقال ابن خالوبه: بقال بتقار ظان الحير والشر"، بالطاء أيضاً. والقرانان يتقارضان النظر إذا نظر كل واحد منهما إلى صاحب شزواً. والمقارضة: المنظرية أ. وقد قارضت فلاناً قراضاً أي دفعت إليه مالاً ليتجر فيه ، ويكون الرابع بينكما على ما تشتر طان والوضيعة على المال. واستقرضته الشيء فأقر ضنيه: قضانيه. وجاء: وقد قرض وباطك في شد"ة العطش والجنوع. وفي التهذيب: أبو ذيد جاء فلان وقد قرض وباطة إذا جاء مجهوداً

قد أَشْرَفَ على الموت . وقرَّض وباطه : مات . وقرَصُ فلان أي مات . وقرَصَ فلان الرَّباطَ إذا مات . وقدَر ضَ الرحلُ إذا زالَ مِن شيءِ إلى شيء. وَانْقُرَضُ القومُ : دَرَجُوا وَلَمْ يَبُّقُ مَنْهُمْ أَحِد . والقريضُ : مَا يَوْدُهُ البعيرِ مِن جَرَّتِه ، وكذلك المَقْرُ وضُ ، وبعضهم "يَحْمَلُ "قُولَ "عَبَيْدِ : حَالَ" الجَر بِضُ دُونَ القُر بِضَ عَلَى هَذَا . أَنْ سَيْدُهُ: قُرُّضُ البعيرُ جرَّتُهُ يَتُرُ ضُهَا وهي قَرَ بِضُ : مَضَعُهَا أَو ردُّها . وقال كراع : إنما هي الفَريضُ ، بالفاء . ومن أمثال العرب: حال َ الجَرَ يَضُ دُونَ الْقَرَ يَضُ} قَالَ بِعَضْهِم ؛ الجريض الفُصَّةُ والقُبُّويِضُ الجِرَّةَ لأَنَّهُ إِذَا غُصَّ لَمْ يَقَدُورُ عَلَى فَرَاضٍ جِرَّاتِهِ . والقَريضُ: الشُّعُو وهو الانتم كالقَصِيدِ ، والتقويضُ صِناعتُه، وقيل في قول عبيد بن الأبوص حال الجريض دون القريض: الجيريضُ العُصَصُ والقريضُ الشَّعْرُ ، وهذا المثل لعُبَيد بن الأبُوص قالهُ لَلسُّنَّذِرُ حَينَ أَرَاهِ قتله فقال له : أنشدني من قولك ، فقال عند ذلك : حال الجريض دون القريض ؛ قال أبو عبيد : القُرُّضُ في أشياء : فمنها القَطُّعُ ، ومنها فَتَرُّضُ الفَّالِ لأَنهِ فتطنع ، وكذلك السير في السلام إذا قطعتها ؟ ومنه قوله :

# إلى طُعُن بَقْرِضَ أَجُوازَ مُشْرِف

ومنه قوله عز وجل: وإذا غَرَبَتْ تَقْرَضُهم ذات الشَّالِ . والقَرْضُ : قَرَضُ الشَّو ، ومنه سي القريضُ . والقرضُ : أن يَقْرِضَ الرجُلُ المالَ . الجوهري : القرضُ قولُ الشَّعْر خاصة ". يقال : قررضَتُ الشَّعْر خاصة ". يقال : قررضَتُ الشَّعْر خاصة ". يقال : قررضَتُ الشَّعْر خاصة ". يقال : قال ابن بري : وقد فرق الأعْلَبُ العِجْلِيُ بين الرَّجْز والقريض بقوله :

## أَدْجَزًا تُويِدُ أَمْ قَرَيضًا ؟ كِلَيْهِمَا أَجِـدُ مُسْتَرِيضًا

وفي حديث الحسن: قبل له: أكان أصحاب رسولي الله ، صلى الله عليه وسلم ، يُمزَ حُون ? قبال : نعم ويتقارضُون أي يقولون القريض وينشيد ون يقرض والقريض : الشعر . وقرض في سيو يقرض فترضاً : عدل يمنة "ويسر "وون في سيو وجل: وإذا غربت تقرضهم ذات الشيال ؛ قبال أبو عبيدة : أي تنخلفهم شيالاً وتجاوزهم وتقطعهم وتتر "كهم عن شيالها . ويقول الرجل لصاحبه : هل مردت بمكان كذا وكذا ? فيقول المسؤول : فرضته دات السين ليلا . وقرض المكان يقرضه قرضاً : عدل عنه وتنكب ؟ قال ذو الرمة :

إلى 'ظعُن يَقْرِضْن أَجْوَانَ مُشْرِفِ شِيالًا ، وعن أَيْبَانِهِنَ الفَوَادِسُ

ومُشْرِفُ والفَوادِسُ : موضعان ؛ يقول : نظرت الى نظمُن يَجُوْنَ بِنِ هذِنِ الموضعين . قال الفراء : العرب تقول قرضتُه ذات السينِ وقرضَتُه ذات السينِ وقرضَتُه ذات الشيالِ وقبُبُلًا ودُبُرًا أي كنت بجذائه من كل ناحية ، وقرضَت مثل حَذَوْت سواءً . ويقال: أخذ الأمر بقراضيه أي بطراءيه وأوله . التهذيب عن الليث : التَّقْرِيضُ في كل شيء كتقريض يسدي الجُمْل ؛ وأنشد :

إذا طَرَحا سَأُورًا بِأَرْضٍ، هَوَى لهِ مُقَرَّى لهِ مُقَرَّضٌ أَطْرَافِ الذَّرَاعَيْنِ أَفْلُمَحُ

قال الأزهري: هذا تصعيف وإنما هو التَّفْرِيضُ، بالفاء ، من الفرض وهو الحَرَثُ ، وقوائمُ الجِمْلانُ مُفَرَّضَةُ سَكَانً فيها حُزُوزاً ، وهذا البيتُ رواه

الثقات أيضاً بالفاء : مُفَرَّضُ أَطَرَافِ الذَّراعَينِ ، وهو في شِعْر الشَّاخِ. وروى ثعلب عن ابن الأَعْرَابي أَنه قال : من أسماء الحُنْفُساء المَندُوسة والفاسياء ، ويقال لذكرها المُقرَّضُ والحُوَّانُ والمُدَّحْرِجُ والجُعَلُ .

قربض : القُرُ نَسُخة ؛ القصيرة .

قض : قَصَّ عليهم الحيلَ يَقُضُّها قَصَّا : أَرْسَلُها . وانْقَضَّتُ عليهم الحيلُ : انْتَشَرَتُ ، وقَصَّضُناها عليهم فانْقَضَّتُ عليهم ؛ وأنشد :

المنظوا غضاباً عليك الحيل من كتب

وانقض الطائر وتقضض وتقضى على التعويل: اختات وهوى في طيرانه بريد الوقوع ، وقيل: هو إذا هوى من طيرانه ليسقط على شيء . ويقال النقض البازي على الصيد وتقضض إذا أسرع في طيرانه منتحدوا على الصيد ، قال : وربا قالوا تقضى يتقضى ، وكان في الأصل تقضض ، ولما اجتمعت ثلاث ضادات قلبت إحداهن ياء كما قالوا تمطى وأصله تمطط أي تمدد.وفي التنزيل العزيز: ثمطى وقال العباج :

إذا الكورام البلند روا الباع بدر ، و تقضي الباذي إذا الساذي كسر

أي كسر جناحيه لشدة طيرانيه .

وانتقض الجدار: تُصدَّع من غير أن يسقط ، وقيل: انتقض سقط. وفي التنزيل العزيز: فوجدا فيها جداراً يُويد أن ينقض ؛ هكذا عدَّه أبو عبيد وغيره ثنائياً وجعله أبو على ثلاثياً من نقض فهو عنده المعمل . وفي التهذيب في قوله تعالى : يُويد أنْ

يَنْقَضُ ؟ أَي يَنْكَسِرَ . يِقَالَ : فَيَضَفَّنُ النَّيَةَ إِذَا دَفَقَتُهُ ، ومنه قبل العصى الصَّعار فَتَضَفُ . وانْقَضُ النَّقياضاً إذا وانْقَاضَ النَّقياضاً إذا تَصَدَّعَ من غير أَن يَسْقُط ، فإذا سقط قيل : تَقَيَّضْ تَقَيْضاً .

وفي حديث ان الزبير وهَدْم الكَعْبَة : فأَخَدُ أَنُ مُطِيع العَنْلَة وَعَنْلَ ناحِيةً من الرَّبُض فأَقَضَهُ أَي جعله قَضَضاً . والقَضَصُ : الحصى الصّغار جمع قضة ، بالكسر والفتح . وقَضَّ الشيء يَقُضُه قَضًا: كسره . وقَضَّ اللّهُ الرّة الرّة المَا أَوْلُ مُعْ مَنها . فَضَا : ثقبها ؛ ومنه قَضَة العَدَّرَاء إذا أَوْرُغ منها .

واقتض المرأة: افتترعها وهو من ذلك ، والاسم القضة ، بالكسر. وأخذ فضئها أي عُدْرتها ؛ عن اللحماني . والقضة ، بالكسر : عُدْرة الجارية . وفي حديث هوازن : فاقتض الإدادة أي فتح وأسها ، من اقتيضاض البيكر ، ويروى بالفاء ، وقد نقدم ؛ ومنه قولهم : انتقض الطائر أي هوى انتقض الكواكب قال : ولم يستعملوا منه تفعل إلا مُبدًلاً ، فالوا تقضى . وانتقض الحائيط : وقع ؛ وقال ذو الرمة :

## جداً قضة الآساد وارْتَجَزَتْ لَهُ مُ بِنَوْءَالسَّمَاكِينِ، الْغُيُوثُ الرَّواثُجُ ١

ويروى حدا قضة الآساد أي تبع هذا الجداير الأسد. ويقال : جثته عند قضّة النجم أي عند نتو ثبه ، ومُطر نا بقضة الأسد . والقضض : التراب يعللو الفراش ، قص يقض فتضضا ، فهو قض وقضض و وأَقصَ : صار فيه القضض . قال أبو حنيفة : قيل

١ قوله رحدا تشة النع وقوله رويروى حدا تشة الى قوله الاسدي
 ١ هكذا فيا يبدنا من النمنع .

لأعرابي : كيف وأيت المطر ؟ قال : لو أَلْفَيْتُوَ بَضْعَةً مَا فَتَضَتْ أَي لَم تَتَرَبُ ، بعني من كَثْرَةِ العُشْب . واسْتَقَضَّ المكانُ : أَقَيَضُ عليه، ومكانُ \* قَصْ وأَرضَ قَضَة \* : ذاتُ حَصَّى ؛ وأنشد :

قضض

## تُنْسِيرُ الدَّراجِنَ في قَتَضَةً عَرِافِيتِة وسطها للفَـدُورُ

وقص الطعام يقض قضضاً ، فهو قضض وأقض الطعام يقض قضص الآكيل . ابن الأعرابي : قتص اللعم إذا كان فيه قضض يقض يقض يقض بقض يقض يقض اللعم الحمي القضة والقضة والقضة والقضق في طعامك ، يويد الحمي والتراب ، وقد قضضت الطعام قضضاً إذا أكلت منه فوقع بين أضراسك حصى أو تراب وظعام قض ولحم قض إذا وقع في حصى أو تراب فو جد ذلك في طعمه ؛ قال :

# وأنتم أكلتم لحمه ترابأ فكضا

والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . والقضّة والقَضّة : ا الحصى الصفار . والقضّة والقَضّة أيضاً : أوض ذات ُ حَصى ؛ قال الراجز يصف دلواً :

> قد وقعَت في قِنضة مِن شَرْج ، ثم اسْتَقَلَّت مِثْلَ شِدْقِ العِلْجِ

وأَقَىضَتْ البَضْعَةُ بِالتُّرابِ وقَضَتْ : أَصَابِهَا مَنَهُ شِيءً . وقَال أَعرابي بصف خصباً مَلاَّ الأَرض عشباً: فالأَرضُ اليومَ لو تُقَدَّفُ بِهَا بَضْعَة لم تَقَضَ بِنُرْبِ أَي لم تَقَع إلا على عشب . وكلُّ ما نالَه ترابُ من طعام أو ثوب أو غيرهما قَضَ .

ودرع قَضًا : خَشِنة النّس من جدّتها لم تَنْسَخِق بَعْد ، مشتق من ذلك ؛ وقال أبو عبرو : هي التي فُرغ من عَمَلِها وأُحْكِم وقد قَضَيْتُها ؛ قال النابغة :

## ونسمع أسلسم كل قصاء ذائل

قال بعضهم: هو مشتق من قَصَيْتُهَا أَي أَحَكَمَتُهَا ، قال ابن سيده: وهذا خطأ في التصريف لأَنه لو كان كذلك لقال قَصَيْاه ؛ وأنشد أبو عمرو بيت الهذلي :

# وتعاورًا تسرُودَتَيْنَ قَصَاهُما ﴿ وَتَعَاوِدُهُ أَنْ مُنْعَ السُّوابِيغِ تُنْبِعُ أَ

قال الأزهري : جعل أبو عمرو القضّاء فعّالاً من قصّ أي حكم وقرع ، قال : والقضّاء فعّلاء غير منصرف. وقال شعر : القضّاء من الدّررُوع الحديثة العَهْدِ بالحِدّة الحَشِنة المسّ من قولك أقيّض عليه الفراش ؛ وقال ان السكيت في قوله :

#### كلّ قَـنَاء دَائل

كُلُّ دِرْع حديثة العمل. قال : ويقال القضاء الصُّلْبَةُ التي الملاس في مجسستها قضة . وقال ابن السكيت : القضاء المسسدوة من قولهم قض الجدوه من الما تقيما ؛ وأنشد :

# كأن حصاناً، قَضَها القَيْنُ، ورقه، للدى حيث بُلغى بالفناء خصيرها

مُشَهّها على حصيرها ، وهو بساطئها ، بدُرَّة في صدَف قتضها أي قتض التينُ عنها صدَفها فاستخرجها، ومنه قضة المتذراء وقتض عليه المتضجّع وأقتض ": نبا ؟ قال أبو ذؤيب الهذلي :

أوله « ويقال القضاء النع » كذا بالاصل وشرح القاموس .

أَمْ مَا لِجَنْسِكَ لَا يُلائِمُ مَضْجَعاً ، إلا أَقَضَ عليكَ خَاكَ المَضْجَعُ

وأقَضُ عليه المَضْجَعُ أي تَتَرَّبُ وحَسُنُ . وأَقَضُ اللهُ عليه المضجع ، يتعدى ولا يتعدى . والصّقضُ مضجعه أي وجد م حَشِناً . ويقال : قصَ وأقض إذا لم ينم واله مضجعة إذا لم يطمئن والمَضْنة وأقض على فلان مضجعة إذا لم يطمئن الأجور به النوم ، وأقبض الرجل : تتنبع مداق الأمور والمتطامع الدنية وأسف على خساسها ؛ قال : والمتطامع الدنية وأسف على خساسها ؛ قال : ما كنت من تتكرم الأعراض والحياتي العف عن الإقتضاض

وجاؤوا قَـضُهم بِعَضَيضِهم أي بأَجْمَعهـ ؛ وأنشد سيبويه الشناخ :

> أَتَّشَىٰ اللَّيْمِ قَصَّهَا بِقَضِيضِها ، المُنسَّعُ حَوْلِي بِالْبَقِيعِ سِبَالِتِها

و كذلك : جاؤوا قضهم وقضيضهم أي بجنهم ، لم يدعوا وراءم شيئاً ولا أحداً ، وهو اسم منصوب موضع المصدر كأنه قال جاؤوا انقضاضاً ؟ قال سبويه : كأنه يقول انقض آخر م على أولهم وهو من المصادر المرضوعة موضع الأحوال ، ومن العرب من يُعْربه ويُجربه على ما قبله ، وفي الصحاح : ويُحْربه نجرى كالهم . وجاء القوم بقضهم وقضيضهم ؟ عن ثعلب وأبي عبيد . وحكى أبو عبيد في الجديث: يؤتى بقضها وقضها وقضها وقضها وقضهم ووأيتهم وحكى كراع : أتواني قضهم بقضيضهم وورات بهم قضهم وقضيضهم ، فالقض أبو طالب : قولهم جاء بالقض والقضيض ، فالقض أبو طالب ، والقضيض ما تكسر منه ودق . وقال

أبو الهيم: القضُّ الحصى والقضيضُ جمع مثلُ كلُّب وكليب ؛ وقال الأصمى في قوله :

## جاءت فزارة فَنَضُّها بقضيضِها

لم أسعهم 'ينشدون قَصَها إلا بالرفع ؛ قال ابن بري: شاهد قوله جاؤوا قضّهم بقضيضهم أي بأجمعهم قول' أوْس بن حَجَر :

## وجاءت جعاش قَضَهَا بَقَضِيضِها ، بأكثر ما كانوا عديدًا وأو كَعُواا

وفي الحديث: 'يؤتى بالدنيا بقَضَّها وقَصَيضها أي بكل مَا فيها، من قولهم جاؤوا بقَضَّهم وقتضضهم إذا جَاوُوا مجتمعين يَنْقَصُ أَخُرُهُم عِلَى أُوَّلُمُ مَن قُولُمُم قَـصَصَمْنا عليهم الحيلَ ونحن نقصُها قَـصًا . قال ابن الأثير : وتلخيصه أن القَصُّ "وُضِع موضع القاصَّ كَرْوُر وصُوم بِعني زائر وصائم ، والقَضَصْ موضع المتقضُّوصِ لأن الأوَّل لتقدمه وحمله الآخر على اللَّحاق به كأنه يقضُّه على نفسه \* فحقيقتُهُ جاؤوا بُسْتَلَنْحُقهم ولاحقهم أي بأوَّلهم وآخرهم . قال : وأَلَـٰخُصُ من هذا كلَّه قولُ ابن الأَعرابي إنَّ القَصُّ الحصى الكبار ، والقضيض الحصى الصَّغاد ، أى جاؤوا بالكبير والصغير . ومنه الحديث : دخلت الجنة أمَّـة " بقَضَّها وقَـصْصُها . وَفي حديث أَبي الدحدام : وارْتُحلي بالقَصْ والأو لاد أي بالأتشاع ومَن يَنْصُلُ بِكَ . وفي حديث صَفُوانَ بن مُحْرِز: كَانَ إِذَا قُرأً هَذَهُ الآيَةُ : وسَيعْلُـمُ ۖ الذِّن ظُلُّمُوا أَيُّ المنقلك يَنْقَلَبُونَ ، بكي حتى نُوى لقد انْقد" أوله «وأوكوا» في شرح القاموس : أي سمنوا ابليم وتووها

بيرور عليه و انقد » كذا بالنهاية أيضاً ، وسهامش فسخة منها : اندق أي بدل انقد وهو المرجود في مادة قصص منها .

قَصْيِصُ كُورُوهِ ﴾ هكذا رُوي ، قبال القتيبي : هو عندي خطأ من بعض النقلة وأراه قَصَصَ كُورُهِ ، وهو وسط صدره ، وقد تقدم ؛ قال : ومجتسل إن صحت الروابة أن يُواد بالقضيض صغار العظام

تشبيهاً بصغار الحكمى . وفي الحديث : لو أن أحد كم انتفض ما صبع بابن عَمَّانَ لَمَتَى له أن يَنفَض ؟ قال شهر :أي يتقطع، وقد روي بالقاف يكاد يَنفَض .

وقد روي بالله على دود بعض . الليث : القضّة أرض مُنْخَفِضة ترابها رَمُسَل ولمل جانبيها من مُر تَفِيع ، وجمعها القِضُون ؟ وقول أبي النجم :

بل منهل ناء عن الغياض ، ها منها القضقاض ٢

قبل: القضقاض والقضقاض ما استوى من الأرض التقول: يستبين القيضقاض في رأي العبن مشرفاً لبعده. والقضيض : صوت تسبعه من التسع والوتر عند الإنباض كأنه في طبع الوقد قبض بقض فقضيضاً. والقضاض : صغر يركب بعضه بعضاً كالرضام الوقال شر: القضانة الجبل يكون أطباقاً الوقد :

كَأَنْهَا فَرَعُ أَلْحِيها ، إذا وَجَفَتُ ، فَرَعُ لَمُ المُعَاوِلِي فِي فَضَّانَة فَلَسَع

قال: القَلَعُ المُشْرِفُ منه كَالقَلَمَة ، قال الأَزهري: كَانَهُ مَن قَصَضْتُ الشيءَ أي دَفَقْتُهُ، وهو فُعُلانة؟

قوله « النشون » كذا بالاصل ، والذي في شرح القاموس عن
 الليث : وجمعها النفض ا ه . يمني بكسر ففتح كما هو مشهور في
 فعل جمع قبلة .

٧ - قوله = هامي » بالم وفي شرح القاموس بالباه .

قوله « فيلانة » ضبط في الاصل بفم الفاء ، ومنه يعلم ضم قاف
 قضائة ، واستدركه شارح القاموس عليه ولم يتعرض لضبطه.

منه . وفي نوادر الأعراب : القِضَّـةُ الوَّسُمُ ؟ قال الراحز :

## معروفة فضتها ترغن الهام

والقَضَة '، بفتح القاف: الفَضَّة ' وهي الحجارة المُجتَّمَعة ' المُنَسَّقَقَة '.

والقَضْقَضَة : كَسْرُ العظام والأعضاء . وقَضْقَضَ الشيء فَنَكَسُر ودقَّه . والقَضْقَضَ : كَسْرِ العظام وقَخَضْتُ السويقُ والقَضْقَضَةُ اذا ألتيتَ فيه سُكُرًا بابساً . وأسد فَضَفَاضُ وقَضَاقِضَ : يُحْطِم كُلَّ شيء ويُقضَقِضُ فَر بِسَنَة ؟ قال وؤية بن العجاج :

### كَ جَاوَزَتُ مِن تَحَبَّةً نَضْنَاضٍ ، وأَسَدِ فِي غِيلُهُ فَيَضْنَاضٍ

وفي حديث مانيع الزكاة : بَمَثَلُ له كَنْرُ و سُجاعاً في للقيمة بدا في في حديث في المُعلَّب : فأطل علينا يَهُودِي فقمت إليه فضرَبت وأسه بالسيف ثم دميت به عليهم فتقض أليه فضرَبت وأسه بالسيف ثم دميت به عليهم فتقض ألي المنكسروا وتفر قدوا . شر : يقال قض قض شنه ، والذاب أي قطعت ، والذاب أي قض قض الميظام ؟ قال أبو زيد :

## قَصْفَصَ بالتّأْبِينِ قَلْلَهُ وأَسِهُ ، ودُق صليف العُنْتَى ، والعُنْق أَصْعَرُ أَصْعَرُ

وفي الحديث : أنَّ بعضهم قال : لو أن رجلًا انفض النفض المنفض النفض الم صنع بابن عقان لتحق له أن ينفض القض الله قال شهر : ينفض الفاء الميريد يتقطع . وقد النقض أو صاله إذا تقرقت وتقطعت . قال : ويقال قص الأبعد وفضه المائين الكيمية . أن يكسر أسنانه المان ويُرْوى بيت الكيمية :

َيْفُضُ أَصُولَ النَّخْلِ مَنْ تَخْتُواتِهِ

بالفاء والقاف أي يقطُّعُ ويرْمي به .

والقَضَّاء من الإبل : ما بين الثلاثين إلى الأربعين . والقَضَّاء من الناس : الحِلَّة وإن كان لا حسب لهم بعد أن يكونوا جِلَّة في أبدان وأسنان . أن بري: والقَضَّاء من الإبل ليس من هذا الباب لأنها من قضى يَقْضِ أي يُقضى بها الحُقوق . والقضَّاء من الناس : الجِلَّة في أسنانهم .

الأزهري: القضة ، بتخفيف الضاد ، ليست من حد المنظم وهي شمرة من شمر الحسم معروفة ، وروي عن ابن السكيت قال : القضة نبت أيجسم القضين والقضون ، قال : وإذا جمعته على مشل البرى قلت القضى ؛ وأنشد :

بِسَاقَيْنَ سَاقَتَيْ دِي قَضِينَ تَحُشُهُ بِأَعْوَادِ رَنْدِ ، أَو أَلَاوِيةَ سُقْسَرًا

قال: وأما الأرضُ التي ترابُها ومسل فهي قضَّة مَّ؟ بتشديد الضاد ، وجمعها قضّات .

قال : وأما القَضْقاضُ فهو من شجر الحَسْضِ أيضًا ، ويقال : إنه أشنانُ أهل الشام .

ابن درید : فِضَّةُ مُوضِع مَمْرُوفُ كَانْتُ فِيهُ وَقَنَّمَةً بِینَ بَكُرُ وَتَغَلِّبِ سَمِي بِومَ فِضَّةً ، شَدَّدُ الضَّادُ فیه .

أبو زيد : قِضْ ، خنيفة "، حكاية صوت الراكبة إذا صاقت "، يقال : قالت أركبته قِفْ ؛ وأنشد :

وقتوال 'دكنبتيها قض حين تثنيها

قعض : القَعْضُ : عَطَّعْنُكَ الحَشَّةَ كَمَا تُعْطَفُ عُرُوشُ الكَرَّمْ والمَوْدَجِ . قَعَضَ رأْسَ الحَشْبَةِ قَعْضًا

فَانَّقَمَضَت : عَطَّفَهَا . وَخَشَبَة قَمَعْض ": مَقَّمُوضَة ". وَقَمَضَة فَانَّقَمَضَ أَي انْحَنَى ؛ قال رؤبة مخاطب الرأته :

إمّا تَرَيُّ دَهْراً حَنَانِي تَحَفَّضًا ﴾ أَطَّرُ الصَّنَاعَيْنِ العَرَيشُ القَعْضًا ﴾ فقد أُفَدَّى مَرْجَمًا أُمْنَقَضًا

القَعْضُ : المَتَعُوضُ ، وُصف بالمصدر كتولك ماء غَوْرٌ . قال ابن سيده : عندي أن القَعْضَ في تأويل مغمول كقولك در هم ضر ب أي مَضْرُ وب من ومعناه إن تريني أيتنها المرأة أن المرّم كناني فقد كنت أفَدَّى في حال شبابي بهدايتي في المتفاوز وقُوَّتي على السفر ، وسقطت النون من ترين للجزم بالمناواة ، وما زائدة ، والصّناعين : تثنية امرأة مناع ، والعريشُ القعض النويّن ، وقيل : هو المنتقك .

قَنْبُضْ : التُنْبُضُ : القصير ، والأُنثى فَنْنُخَة ، قال الفرزدق :

إذا القُنْبُ صَاتُ السُّودُ طَوَّقَنَ بِالضَّحَى ، وَقَدَنَ ، عليهِنَ الحِيجَالُ المُسْجَعَنُ

قُوشِ : قَرَّضَ البناء : نقضه من غير مَدْم ، وتَقَوَّضَ هُو : انهَدَ مُ مَكَانَه ، وتقوَّضَ البيثُ تقوَّضًا وقوَّضَ البيثُ تقوَّضًا في حديث الاعتكاف : فأَمرَ ببنائه فيُوضَ أي قبُلِع وأزيل ، وأواد بالبناء الحياة ، ومنه تقويضُ الحيلة ، وتقوّضَ القومُ وتقوّضَت الحَلَقُ والصَّفوفُ منه . وقوّضَ القومُ صُفوفَهم وتقوّضَ البيثُ وتقوّزَ إذا انهدم ، سواء أكان بيتُ مدر أو شعر . وتقوّضت الحَلَقُ : انتقضتُ وتقرّقتُ ، مدر أو شعر . وتقوّض الخليث عن عبد الله بن

مسعود قال: "كنا مع النبي، صلى الله عليه وسلم، في سفر فنرلنا منزلاً فيه قر ية كل فأحر قناها ، فقال لنا : لا تُعذب بالنار إلا ربيها . قال : ومردنا بشجرة فيها فر خا حسرة فأخذناهما فجاءت الحسرة إلى النبي، صلى الله عليه وسلم ، وهي تقوص فقال : من فجع هذه بفر خيها ? قال : فقلنا نحن ، قال : ردوهما ، فرددناهما إلى موضعهما . قال أبو منصور: تقوس أي تجيء ونذهب ولا تقره .

قيض : القيض : قشرة البيضة العليا اليابسة ، وقيل : هي التي خرج فر خبها أو ماؤها كله ، والمقيض موضعها . وتقيضت البيضة تقيضا إذا تكسرت فصارت فلقا ، وانقاضت فهي منقاضة " : تصاعت وتشققت ولم تقليق ، وقاضها الفرخ قيضاً : شقها ، وقاضها الطائر أي شقها عن الفرخ فانقاضت أي انشقت ؛ وأنشد :

إذا شِلْت أَن تَلَنْقَى مَقِيضاً بِقَفْرةٍ ، مُفَلِّقة يَخْرِينِها عَن جَبِينِها

والقيض : ما تقلق من قيشور البيض والقيض : البيض الذي قد خرج فر خه أو ماؤه كله . قال ابن بري : قال الجوهري والقيض ما تفلق من فيشور البيض الأعلى ، صوابه من قشر البيض الأعلى بإفراد القشر لأنه قد وصفه بالأعلى . وفي حديث علي ، وضوان الله عليه : لا تكونوا كقيض بيض في أدام يكون كمر ها وزورا ، ويخرج ضفانها شراً ؟ القيض : قشر البيض .

وفي حديث ابن عباس : إذا كان يوم القيامة مُدَّتُ الأَرضُ مُدَّ الأَدْمِ وَوَيِدَ فِي سَعَنَهَا وَجُمِعَ الْحَلقُ بِجَنَّهُم وَإِنْسُهُم فِي صَعِيدٍ واحد ، فإذا كان كذلك ، قوله «ضانيا» كذلك المُول، وفي النباية هنا حنانيا .

قضت هذه السباء الدنيا عن أهلها فنشر واعلى وجه الأرض ، ثم تُقاض السبوات سباء فسباء ، كلما قيضت سباء كان أهلها على ضعف من نحتها حتى تُقاض السابعة ، في حديث طويل ؛ قال شبر: قيضت أي نُقضت السيناء فانتقاض ؛ قال رؤبة :

## أفرخ قتيض بيضها المنقاض

وقبل : قيضت هذه السباء عن أهلها أي سُقَّت من قَاضَ الفراخُ البيضة فانتقاضَت . قال ابن الأثير : قَنْضُتُ ۚ القارُورة ۗ فانْقَاضَتِ أَي انْصَدَّعَت ولم تَتَفَلُّتُنُّ \* قال : ذَّكُرُهُ اللَّمْرُوي في قوض من تَقُويضُ الحيام ؛ وأعاد ذكرها في قيض . وقاضَ البائرَ في الصغرةِ قَيْضاً : جابَها . وبش مَقيضة " : كثيرة الماء ، وقد قيضت عن الجبلة . وتقيُّضَ الجدارُ والكنبيرُ وانتاضُ : تهدُّم وانتهالَ . وانتقاضَت الرَّكيَّةُ : تكسَّرت . أبو زيد : انتقاض الجدار انتقياضاً أي تصدع من غير أَنْ يَسْقَطُ ، فإن سِقطَ قَيلَ : تَقَيُّضَ تَقَيُّضاً ، وقيل : انتقاضت البثر انتهارت . وقوله تعالى : إجدارا أبويد أَن يَنْقَضُ ، وقرى : يَنْقَاضَ ويَنْقَاصَ ، بالضَّادُ والصاد " فأمَّا يَنْقُصُ فيسقط بسر عة من انقضاض الطير وهذا من المضاعف ، وأما يَنْقاضَ فإنَّ المنذري رُوي عَنْ أَبِي عِبْرُو انْتَقَاضُ وَانْقَاضَ وَاحِبْدُ أَي انشق طولاً ، قال وقال الأصعى : المُنْقَاصُ المُنتَّقَعِرُ مَن أَصَلَه ، والمُنتَّقَاضُ المنشق طولاً ؛ يقال: انتقاضَت الرُّكيَّةُ وانقاضَت السَّنَّ أي تشققت طولاً ؛ وأنشد لأبي دؤيب :

> فراق كَفَيْضِ السنّ، فالصّبْرَ أَإِنّهُ لكلّ أُناسٍ عَثْرَهُ وجُبُورُ وجُبُورُ

ويروى بالصاد. أبو زيد: انتقض انقضاضاً وانتقاض انقياضاً كلاهما إذا تصدّع من غير أن يسقط ، فإن سقط ، فإن سقط فيل تقييضاً ، وتقوّض تقوّضاً وأنا قوضته . وانتقاض الحائط إذا انهدم مكانه من غير مده م ، فأمّا إذا دهم ور فسقط فلا يقال إلا انقض انتقضاً . وقينض : مُنفور وشيق .

وقايض الرجل مقايضة "عارضه بمتاع ؟ وهما قبيضان كما يقال بيعان . وقابضة مقايضة إذا أعطاه سلعة "كا يقال بيعان . وقابضة مقايضة إذا أعطاه سلعة والقيض المنسب ويقال: قاضة والقيض المنسب ويقال: قاضة يقيضه إذا عاضة . وفي الحديث: إن شتت أقيضك به المنسبة وفي حديث معاوية: قال لسعيد بن عمان بن عقان: لو مُعلنت في عنوطة ومسلق رحالاً مثلك قياضاً بيزيد ما قبيلتهم أي مقايضة "به . الأزهري " : بيزيد ما قبيضان أي عيد : هما قبيضان أي مثلان .

وقيض الله فلاناً لفلان؛ جاءه به وأتاحه له . وقيض الله له قريناً : هيأه وسببه من حيث لا محتسبه وفي التنويل : وقيضنا لهم قيرناء ؟ وفيه : ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له تشطاناً ؟ قال الزجاج : أي نسبب له شطاناً محل الله ذلك جزاءه . وقيضنا لهم قرناء أي سببنا لهم من حيث لم محتسبوه وقال بعضهم : لا يكون قيض الا في الشر ، واحتج بقوله تعالى ؟ نقيض له شيطاناً ، وقيضنا لهم قرناء ؟ قال ابن بري : ليس ذلك بصحيح بدليل قوله ، صلى الله عليه وسلم : ما أكرم شاب تشيخاً لسنه إلا قيش الله من يكر مه عند سنة .

أَبُو زَيِد : تَقَيَّضَ فلان أَباه وتَقَيَّلُهُ تَقَيُّضاً وتَقَيَّلُهُ إِذَا نَزَع إِلَيْهِ فِي الشَّبَهُ . ويقال : هذا قَيْضُ لهذا

وقياض له أي مساو له . ابن شبيل : يقسال لسانه قَــَيِّضَة ، الياء شديدة . واقتناض الشيء : استأصلته ؛ قال الطرماح :

وجنَّبُنا اليهم الحيل فاقتيب في صام ، والحرَّب ذات المتياض

والقَيْضُ : حجر تُنكوى به الإبل من النَّصاد ، يؤخذ حجر صغير مُدَّوَّد فينسخَّنُ ، ثم يُصْرَّعُ البعيرُ النَّحِزُ فيوضع الحجر على رُحْبَيَيْه ؛ قال الراجز :

لَحُوْتِ عَبْراً مِثْلُ مَا تُلْحَى العَصَا لَدُمَا لَكُوْتُ العَصَا لَدُمَا لَكُمُا لَدُمَا

کیاک بالقیض قد کان حسی مواضع الناحزر قد کان طنی

وقَنَيَّْصَ َ إَبِلَهُ إِذَا وَسَمَهَا بِالقَيِّشِ ، وَهُوَ هَذَا الْحَجْرِ الذي ذَكَرْنَاهُ . أَبُو الْحُطَّـَابِ : القَيِّضَةُ حَجَرَ تُكُنُّوى بِهِ نُـُقَرَةُ الغَمْ .

فصل الكاف

كوض: الكريض : ضرّب من الأقط وصنعته الكواض ، وهو أجبن يَتْحَلَّبُ عنه ماؤه فَيَمَّصُلُ . "كتوله :

من كريض منسس

وقد كَرَضُوا كراضاً ؛ حكاه العين . قـال أبو منصور : أخطأ الليث في الكريض وصحفه والصواب الكريض مسموع من العرب، وروي عن الفر"اء قـال : الكريص والكريز ، بالأقط ؛ وهكذا أنشده :

وشاخَسَ فاه الدَّهْرِ حتى كأنه مُنْمَسُ ثِيرانِ الكَرِيصِ الضَّوائن

وثيرانُ الكريضُ جبع ثـور : الأقط. والضوائن : السِيضُ من قطع الأقط، قال: والضاد فيه تصعيف مُنكر لا شك فيه .

والكراض؛ ماء الفعل . وكرّضت الناقة تكرّض كرّض الناقة تكرّض كر ضا وكرّضا وكرّض النحل بعدما ضرّبها ثم ألثقته ، وامم ذلك الماء الكراض . والكراض : والكراض : والكراض : والكراض : وقال أو عبدة : واحدتها كرّض ، وقال أو عبدة : واحدتها كرّض في الفر ، وقيل الكراض جمع لا واحد له ؛ وقول الطرّماح :

سُوْفَ تُدُّنِيكَ مِن لَمِيسَ سَبَنْنَا أَ أَمَادَتُ بَالْبَوْلِ مِنَا الْكِراضِ أَضْمَرَ تَهُ عَشْرِينَ بَوْماً ، ونيلتَتْ، حين نيلتَتْ، يَعَادَةً في عراض

يجوز أن يكون أراد بالكراض حكل الرّحيم الويجور أن يربد به الماء فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه و قال الأصمعي : ولم أسمع ذلك إلا في شعر الطرماح ، قال النبيكون على هذا القول من باب إضافة الشيء إلى نفسه مثل عرق النسا وحب الحصد ، قال : والأجود ما قاله الأصمعي من أنه حكق الرحم الناقة بالقوة لأنها إذا لم تحميل كان أقوى لها ، ألا تعميل كان أقوى لها ، ألا تواه يقول أمارت بالبول ماء الكراض بعد أن أضمرته عشرين يوماً و واليعارة : أن يقاد الفحل إلى الناقة عند الضراب ماء وكان أشتهت ضربها وإلا فلا، عند الضراب ماء وكان الشنهت ضربها وإلا فلا،

قلائص لا يُلْقَحَنَ إلا يَعَارَهُ عَوَالِيا عِرَاضًا ، ولا يُشْرَيْنَ إلا غَوَالِيا

الأزهري : قال أبو الهيثم خالف الطرماح الأموي في الكراض فعمل الطرماح الكراض الفحل وجعله الأموي ماء الفحل في وقال ابن الأعرابي: الكراض ماء الفحل في رحم الناقة ، وقال الجوهري: الكراض ماء الفحل تكفيظ الناقة من رحمها بعدما فيكته وقد كرّضت الناقة أذا لفظته ، وقال الأصمي: الكراض حلق الرحم ، وأنشد :

### حيث تبين الحلكق الكراضا

قال الأزهري: الصواب في الكراض ما قاله الأموي وابن الأعرابي ، وهو ماء الفحل إذا أر تُجَت عليه رحيم الطروقة . أبو الهيثم : العرب تدعم الفرضة التي في أعلى القر س كر ضة "، وجمعها كراض"، وهي الفر ضة التي تكون في طرف أعلى القو س بُلْ فَيَى فيها عَقْدُ الو تَوْر

#### فصل اللام

لفَّى : وجل لَصْ : مُطَّرَدُ . وَاللَّصْلاصُ : الدَّالِيلُ . يقال : دليلُ لَضَلاضُ أَي حاذِقَ ، ولَصْلَصَتُه : النّفاتُه بِمِناً وشِهالاً وتحفَّظُهُ ؛ وأنشد :

> وبلكد يعيا على اللَّضلاض ؟ أَيْهُمَ مُعْبَرًا الفِحاجِ فاضي ا

> > أي واسع من الفضاء .

ليض : لعَضَهُ بلسانه إذا تِناوله؛ لَمَة عَانية. واللَّعُوَّضُ : ابن آوَى ، عانية.

#### فصل الم

عض : المتعض : اللبن الحالص بلا وغنوة . ولبن محض : خالوا كان أو محض ، خالوا كان أو ، ولدة تنبى .

حامضاً ، ولا يسمى اللبن تخضاً إلا إذا كان كذلك. ورجل ماحض أي دو تخض كقولك تامر ولابين. ومتحض الرجل وأمخض : سقاه لبناً تخضاً لا ماء فيه . وامتحض هو : شترب المتخض ، وقد امتحض شار به ؛ ومنه قول الشاعر:

## امْتَعِضًا وَمَقَيَّانِي ضَيْعَـا ، فقد كَفَيْتُ صَاحِبِي الْمَيْحَـا

ورجل تحض وماحض : يشتهي المعض ؟ كلاهما على النسب , وفي حديث عمر ؛ لما تُطعنَ شَرَبَ لَبناً فخرج تحضًّا أي خالِصاً على جيهته لم مختلط بشيء . وفي الحديث : بارك لمم في محضها ومَخْضِها أي الحالص والمَمْخُوضِ . وفي حديث الزكاة : فاعْمِيْدُ إلى شاة مُمْتَلِئة شَحْمًا ومَحْضًا أي سَمَينة كثيرة اللبن ، وقد تكرر في الحديث بمعنى اللبن مطلقاً . والمَعْضُ من كل شيء : الحالِصُ . الأَزهري : كُلُّ شيء خَلَتُصَ حَتَى لا يَشُوبِهِ شيء يُخَالِطُنَّهُ ﴾ فَهُو تحض م وفي حديث الوسوسة : ذلك تحض الإيمان أي خالِصُهُ وصَرِيحُهُ ﴾ وقد قدمنا شرح هذا الحديث وأتينا بمعناه في ترجمة صرح ، ووجــل تمحوض الضّريبة أي تخلُّص". قال الأزهري: كلام العرب رجل عُمُحُوصُ الضَّربية ، بالصاد ، إذا كان مُنتَقَّحاً مُهَدَّيًّا . وعربي تحص : خالص النسب ، ووجل مَنْهُوضُ الحسب: تَحِضُ خالصُ ، ورجَل عِضُ الحسب ؛ خالصُه " والجمع محاض ؛ قال :

> تُجدُ قُوْماً ذُو ِي حَسَبِ وَحَالِ كُوراماً ، حَنْشُها حُسِيبُوا ، يُحَاضًا

والأُنثى بالماء ؛ وفضة تحضّة ومعض ومحوضة " كذلك ؛ قال سبويه : فإذا قلت هذه الفضة كخضاً

قلته بالنصب اعتاداً على المصدر . ابن سيده : وقالوا هذا عربي تحض ومتضفاً ، الرفع على الصفة ، والنصب على المصدر ، والصفة أكثر لأنه من اسم ما قبله . الأزهري : وقال غير واحد هو عربي تحض وامرأة عربية تحضة ومتحض وبتحث وبتحثة وقللب وقلبة من الذكر والأنثى والجمع سواء ، وإن شئت تتبينت وجمعت . وقد تحض ، بالضم ، محوضة أي صار تحضاً في حسبه .

وأمْحَضَهُ الودُّ وأَمْحَضَهُ له الْخِلْصَهُ وأَمْعَضَهُ الحَدِيثُ والنصِيحةُ إمْحَاضًا : صدَّقَتُه ، وهو من الإخلاص ؛ قال الشاعر :

قل للغَواني: أما فيكُنَّ فاتِكَةُ ، تَعْلَنُو اللَّئِيمَ بِضَرَّبِ فيه إَمْحاضُ ?

وكل شيء أمخضته ، فقد أخلصت . وأمنحضت ولل شيء أمنحضت الله النصح إذا أخلصته . وقبل : تحضيك الصحي ، بغير ألف، ومتحضيك مودي . الجوهري ومتحضية الود وأحضه : لم يعرف الأصمعي أمنحضيه الود ، قال : وعرفه أبو ذيد .

والأمْحُوضة': النَّصِيحة الحالصة .

عض : مخضت المرأة كاضاً ومعاضاً ، وهي ماخض ، ومغضت ، وأنكرها ابن الأعرابي فإنه قال : يقال يحضت المرأة ولا يقال محضت ، ويقال : محضت لبنها . الجوهري : مخضت النافة ، بالكسر ، تمخض كخاضاً مثل سمع يسمع سماعاً ، ومخضض : أخذها الطلق ، وكذلك غيرها من البهاغ. والمتخاض : وجع الولادة . وكل عامل ضربها الطلق ، فهي ماخض . قوله ه وكل شي المحضة النه عارة الجوهري : وكل شي الخاصة .

وقوله عز وجل: فأجاءها المتخاص إلى جد ع النغلة ؟ المتخاص وجع الولادة وهو الطلق . أن الأعرابي وابن شبل: ناقسة ماخض ومتخوص وهي الني ضربها المتخاص وقد تخضت تشخص تخاضا ، ولمنها لتشخص بولدها ، وهو أن يتضرب الولد في بطنها حتى تشخص ولمتخضت مقال : تخضت ومخضت وتشخصت . وقيل : الماخض من النساء والإبل والشاء المتقرب ، والجمع مواخض ومنقض ؛ وأنشد :

ومَسَدٍ فَوْقَ مَحَالِ نُعْضِ ، تُنْغِضُ إِنْغَاضَ الدَّجَاجِ المُخْضِ

مَخَضْتِ بِهَا لَبِلَةٌ كُلُّهَا ، فَخَشْتِ بِهَا مُؤْمِدًا خَنْفَقَيْقًا

وأنشد :

ابن الأعرابي : ناقة ماخض وشاة ماخض والرأة ماخض إذا كنا ولاد ها وقد أخذها الطلاق والمناض والميخاض والميخاض . نُصَيْر : إذا أرادت الناقة أن تضع قبل محضت ، وعامد أن قبس وتميم وأسد بقولون عيضت ، بكسر الميم ، ويفعلون ذلك في كل حرف كان قبل أحد حروف الحلق في فعلت وفعيل ، يقولون بعير وزير وشهيق ، ونهلت الإبل وسيخرت منه . وأمنخض الرجل : مخضت الملك . قالت النقة أبيها ، قال : وما علم لله إليه والطر ف لاج ، وتمشي وتفاج ، قال : أمنخضت لا بنتي فاعقلي ؛ واج : يُوتج . ولاج " : يلكم في مرعة الطر ف . وتفاج أن بابن وجليها . والمنخاض : الحوامل من النوق ، وفي المحكم : التي أولاد ها في بلطونها ، واحدتها خلفة على غير قياس ولا واحد لها بلطونها ، واحدتها خلفة على غير قياس ولا واحد لها

مِن لفظها ، ومنه قبل للفّصيل إذا استكمل السنة وَدُخُلُ فِي الثَّانِيةِ : ابن تَحَاضُ ، والأنثى ابنة محاضُ . قال أن سيده : وإنما سبيت الحيُّواملُ تَحَاضاً تَفَاؤُلاً بأنها تصير إلى ذلك وتستنسخضُ بولدها إذا نُستحَت. أبو ْ زَيْدٌ ﴾ إذا أَرْدَتُ الحِبُوامِلُ مِنَ الْإِبْلِ قِلْتُ 'نُوقُ مُحَاضَ ، وأحدتها خُلَفة عَلَى غير قياس ، كما قالوا الواحدة النساء أمرأة ، ولواحدة الإبل ناقة ﴿ أَوْ يَعْبُورُ الْأَصْمَعِي : إذا حَمَلُت الفحل على الناقة فلتقحَّت ، فهي خلفة، وجمعها تخاض ، وولدُها إذا استكمل سنة من يوم ولد ودخول السنة الأخرى ابن تخاص ، لأبُّ أمنه لتحقَّت بالمتخاص من ألإبل وهي الحتوامل . وقال ثعلب : المتخاصُ العشار يعني التي أتى عليها من حملها عشرة أشهر ؟ وقال ابن سيده : لم أجد ذلك إلا له أعنى أن يعبر عن المخاص بالعشار . ويقال للفصل إذا لقحت أمه : ابن مخاض، والأنثى بنت مخاض، وجمعها بنات محاض ، لا تُكنَّى تَعَاضٌ ولا تُجْمَعُ لأَنهم إنما يريدون أنها مضافة إلى هذه السن" الواحدة ، وتدخله الأَلْفُ وَالْأَلْفُ لَلْتَعْرِيفُ ﴾ فيقال ابن المُخَاصُ وبنت المخاص؛ قال جرير ونسبه ابن بري للفرزدق في أماليه:

> وجَدْنَا تَهْشَلَا فَصَلَتَ فَتْقَيْمًا ، كَفَصْلِ ابن المَخاصِ على الفَصِيلِ

وإنما سبوا بذلك لأنهم فضائوا عن أمهم وألحقت بالمخاص ، سواء لتقيمت أو لم تكثفت . وفي حديث الزكاة : في خبس وعشرين من الإبل بنت تخاص ؛ ابن الأثير : المخاص اسم الندوق الحوامل ، وبنت المخاص وابن المخاص : ما دخل في السنة الثانية لأن المع لم تكن أمه ليحقت بالمخاص أي الحوامل ، وإن لم تكن حاملا ، وقيل : هو الذي حملت أمه أو حملت الإبل التي فيها أمّة وإن لم تحمل هي ، وهذا هو معنى

ابن مخاص وبنت محاض ، لأن الواحد لا يكون أبن نوق وإنما يكون ابن ناقة واحدة ، والمراد أن تكون وضعتها أمها في وقت منّا ، وقد حملت النوق التي وَضَعَنَ مِعَ أَمِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنَّ أَمَّهَا حَامَلًا ﴾ فنسَبَهَا إلى الجماعة مجدكم منجاورتها أمها، وإنما سني ابن مُحَاضَ فِي السُّنَّةِ الثَّانيَّةِ الأَنَّ العربِ إنَّـا كَانْتَ يَجْمَلُ ُ الفُحُولُ على الإنَّاتُ بعد وضعها نسنة للشَّنَّدُ ولدُها ، فهي تحمل في السنة الثانية وتَسْخُصُ ُ فيكون وَلَدُها أبنَ مُحَاضٍ . وفي حديث الزكاة أيضاً : فاعمد إلى شَاةٍ مُمَلِئَةً تَخَاضاً وشَعْماً أي نَتَاجاً ، وقبل : أَرَاهِ به المتخاصَ الذي هو تُدنُّوهُ الولادة أي أنها امتلأت حَمَالًا وسيناً . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : دَعُ المَاخِضُ وَالرُّبِّي وَهِي الَّتِي أَخْذُهَا المُخَاصُ لَتَضُّعُ. والمتخاصُ : الطائقُ عند الولادة . يقال : تحضيت الشاهُ مُحَمِّضًا ومخاضًا ومَخاضًا إذا دنا نتاجها. وفي حديث عَيَّان، رضي الله عنه : أنَّ أمرأة زارَتُ أَهْلُمُهَا فمخضت عندهم أي تحرُّك الولدُ عندهم في بطنها للو لادة: فَضَرَ بَهَا المُنخَاضُ. قال الجوهري : ابن تخاص نكوة فإذا أردُّتَ تعمُّريفه أدخلت عليه الألف واللام إلا أنه تعريف جنس ، قال : ولا يقال في الجمع إلا بنات ُ عَاضَ وَبِنَاتُ لُـبُونَ وَبِنَاتُ آوَى . أَنِ سِيدهِ : والمَخَاصُ ۚ الإبلُ حين نُو ْسَلُ فيها الفحلُ في أو ّل الزمان حتى تهدُد رَ ، لا واحد لها ، قال: هكذا وُجِيدَ حتى يهدر ، وفي بعض الروايات : حتى يَفْدُرَ أَيُ يَنْقَطُعُ عَنِ الضَّرَابِ ، وهو مَثَلُ بَدُلك .

ومَخَضُ اللّهُ يَخْضُهُ ويَمْخِضُهُ ويَمْخُضُهُ تَحْضَأَثَلاتَ الْهَاتِ اللّهِ مَمْخُوضٌ ومَخْيضٌ : أَخَدُ أَرْبُدُهُ ، وقد تَمْخَضَ . والمَخْضُ والمَمْخُوض : الذي قد مُخِضَ وأَخَدُ أَرْبُده . وأَمْخَضَ اللّهُ أَي حانَ له أَن يُمْخَضَ . والمَخْضَ : الإبريج ، وأنشد ابن بري :

لقد تَمَخُصَ في فَلَنِي مَوَدَّتُهَا ، كَا تَمَخُصَ في إِبْرِيجِهِ اللَّبُنُ

والمبخضُ : السَّقَاءُ وهو الإَمْخَاضُ ، مثل به سببویه وفسَّره السیرانی ، وقد یکون المَخْضُ فی أَشْسِاءَ تَکثیره فالبعیر بَمْخُضُ بشِقْشِقَتِه ؛ وأَنشد :

كجنعن زأرا وهديرا تخضاا

والسَّحَابُ يَمْخُصُ عَالَمَهُ ويَتَمَنَّخُصُ ، والدهر يَتَمَنَّخُصُ بالفتانة ؛ قال :

وما زالت الدُّنيا تَخْنُونُ نَعِيسَهَا ﴾ وتُصْبِيحُ بالأَمْرِ العَظيمِ تَعْخُصُ ُ

ويقال للدنيا : إنها تَتَمَخُصُ بِفِيْنَدَةٍ مُنْكَرة . وتَمَخُضَتِ الليلةُ عن يوم سَوهِ إذا كان صَباحُها صَباح سوء ، وهو مثل بذلك ، وكذلك تمخضتِ المَنُونُ وغيرِها ؟ قال :

> تَمَخَّضَتِ المَنْونُ له بيَوْمِ أَنْسَى ، ولكل حاملة تَمَامُ

على أن عذا قد يكون من المتخاض ؟ قال : ومعنى هذا البيت أن المتنبئة تَهَيَّأَت لأن تَلِدَ له الموت يعنى النعبان بن المنذر أو كسرى .

والإمنفاض : ما اجتمع من اللبن في المترعى حتى صار وقدر بعير ، ويجمع على الأمانخيض . يقال : هي هذا إحلاب من لبن ، وهي الأحاليب والأماخيض ، وقيل : الإمحاض اللبن ما دام في المنخض .

والمُسْتَمَخِضُ : البَطِيءُ الرُّوبِ من اللبن ، فإذا

ا قوله « يجمعن » كذا في الأصل ، والذي في شرح القاموس :
 يتبعن ، قاله يصف القروم .

استَسخَصُ لَم يَكد يَرُوب ، وإذا راب ثم مختصة فعاد مختصاً فهو المُستَسخض ، وذلك أطبب ألبان الغنم . وقال في موضع آخر : وقد استسخص البن لم يكد أي لا يكاد يووب ، وإذا استخص البن لم يكد يخرج 'زبده ، وهو من أطبب البن لأن 'زبده استُهلك فيه . واستخص البن أيضاً إذا أبطاً أخذه الطعنم بعد حقيه في السعاء البن أيضاً إذا أبطاً غريكك المستخص الذي فيه البن المسخص الذي قد أخذت 'زبدته . وتستخص البن وامسخص أي أخذت 'زبدته . وتستخص البن وامسخص أي غراك في المسخفة، وكذلك الولد إذا تحراك في بطن الحامل ؛ قال عمرو بن حسان أحد بني الحرث بن الحامل ؛ قال عمرو بن حسان أحد بني الحرث بن هيام بن مراة يخاطب امرأته :

ألا يا أم عَمْرُ و ، لا تَلُومِي وابْقِي ، إنها ذا الناس هام أجد ك هل وأبت أبا قبيس ، اطال حيات النَّعَمُ الرُّكَامُ ? وكيسرى ، إذ تقسم الرُّكامُ ?

بأسياف ، كما افتشم اللحام

تَمَخَّضَت الْمَنْونُ له بيَوْم أنتى ، ولكل حاملة تَمَامُ

فجعل قوله تمتخصت يننُوبُ مناب قوله لتقحت . وقوله الله بولد لأنها ما تمخصت بالولد إلا وقد لتقحت . وقوله أنتى أي حان ولادته لتمام أيام الحمل. قال ابن بري: المشهور في الرسواية : ألا يا أم قيس ، وهي زوجته ، وكان قد نزل به ضيف يقال له إساف فعقر له ناقة فلامته ، فقال هذا الشعر ، وقد رأيت أنا في حاشية من نسخ أمالي ابن برسي أنه عقر له ناقتين بدليل قوله

في القصيدة:

أَفِي نَابَيْنِ نَالَهُمَا إِسَافِ تَأُوَّهُ كَلَّتِي مَا إِنْ تَنَامُ ?

ومَخَضَتُ اللهُ لَـو إِذَا تَهْرَاتَ بِهَا فِي البَّر } وأنشد: إنَّ لَـنَا قَـلَـيْدُماً هَـبُوما ، يَوْيِدُها تَحْنَضُ الدَّلا جُبُـوما

ويروى : تخلج الدّلا . ويقال : تخلّض البار الدّلا الدّلا المؤرّ البار الذّاء منها بدّلائك وحرّ كتها ؟ وأنشد الأصمي :

لتَسْخُصَنْ جَوْفَتُكُ بِالدُّلِيُّ

وفي الجديث : أنه مُرَّ عليه بجازة أَنْخُصَ تَحْمُضاً أي اتحرَّ النَّهُ تحريكاً سريعاً .

والمَخْيِضُ : موضع بقرب المدينة. ابن بزوج : تقول العرب في أدْعِية يَتَدَاعُون بها : صَبِّ الله عليك أمّ حُبَيْن ماخِضًا ، تعني الليل .

موض: المريض ؛ معروف . والمترض ! السُّقَمُ القَّيْضُ الطَّحة ، يكون للإنسان والبعير، وهو اسم المجلس . قال سيبويه: المبرض من المتصادر المجموعة كالشَّعْل والعَقْل ، قالوا أمراض وأشغال وعُقول . ومرض فلان مرضاً ومرض ضاً، فهو مارض ومرض ومرض ومرض ابن عادة الجَعْدي شاهداً على مارض :

أيرينتنا ذا اليَسَر القوارض، ولا يَعَادُضُ

وقد أَمْرَضَهُ الله . ويقال : أنيت فلاناً فأَمْرَضَتُهُ أي وجدته مريضاً والمِمْراضُ : الرَّجل المِسْقامُ ،

والتَّمَارُضُ : أَنْ نُهِرِيَ مَنْ نَفْسَهُ المُرضَ وَلَيْسَ بِهِ وَوَالَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَرْيضٌ ، وَلَا تَأْكُلُ هَذَا الطَّعَامُ فَإِنْكُ مَارِضٌ إِنْ أَكَلَّتُ اللَّهِ أَي تَمْرَضُ ، وَالْجُمْعُ مَرْضَى وَمَرَاضَى وَمِراضٌ ؛ قال جرير :

وفي الميراضِ لَنَا شَجُورٌ وَتَعَذِّيبُ

قال سيبويه : أَمْرَضَ الرَّجِلُ جَعَلُهُ مَرْ يَضًّا ﴾ ومرَّضُو تمريضاً قام عليه ووليه في مرضه وداواه اليزول مرَّضُهُ، جاءَتِ فَـعُلَمْتُ هَنا للسلبِ وَإِنْ كَانْتُ فِي أَكْثُو الأمر إنما تكون للإثبات . وقال غيره : التَّسْريضُ حُسْنُ القيام على المريض. وأمرَ صَ القومُ إذا مَر ضَتَ إيلهم ، فهم ممر ضُون . وفي ألحديث : لا يُورُدُ مُمَّو ض على مُصِيع ؟ المُسُوضُ الذي له إبل مَو ضَى فنهي أن يَسْقِي النُّسْرِضُ أَبِلُهُ مَعَ أَبِلُ النَّصِحِ ، لا لأَجِلُ العَدُّوى ، ولكن لأن الصَّحَاحُ وبما عرَّضُ لما مرَّضُ فوقع في نفس صاحبها أن ذلك من قبيل العدوي فْيَقْتُنِنُهُ وَيُشْكِئُكُهُ ﴾ فأشر باجْتَيْنَابِيهِ والبُعْد عنه ؟ وقد مجتمل أن يكون ذلك من قبل الماء والمتراعي تَسَتَّدُ وَبِلُهُ الماشيةُ فَتَسَرُّضُ ﴾ فإذا شاركها في ذلك غيرها أصابه مثل ذلك الداء، فكانوا بجهلهم يسمونه عَدُّوَى ﴾ وإنما هو فعل الله تعالى ، وأَمَّرَ صَّ الرجلُّ إذا وقَـُع في ماله العاهة'. وفي حديث تَقَاضِي التُّمَّارُ يقول : أصابها مُراص ؛ هو ، بالضم ، داء يقع في السُّمَرَةُ فَتَهُلِّكُ ۚ وَالسَّمْرِيضُ فِي الْأَمْرِ : التَضْحِيعُ ۗ فيه. وتَسْرِيضُ الأمور: تَوْهِينُهَا وأَنْ لَا تَحْسُكُمُ مِنْهُا. وَرَبِحُ مَرِيضَةً \* : ضعيفة الهُبُوبِ . ويقال للشبس إذا لم تكن 'مُنْجَلِية" صافية" حسّنة": مريضة". وكلُّ ما صَعِنْكَ ، فقد مَرْضَ . وليلة مريضة ﴿ إِذَا تَغَيَّمُتُ إِنَّ السماء فلا يكون فيها ضوء ؟ قال أبو حَبَّة :

وَلَيْلَةَ مَرْضَتْ مَنْ كُلِّ نَاحِيةٍ ، فَلَا يُضِيءُ لِمَا نَجْمٌ وَلَا قَسَرُ

ورَأْيُ مَر يَضُ : فيه انجراف عن الصواب ، وفسر ثعلب بيت أبي حبة فقال : وليلة مَرضَت أظلَمت ونقص نودها. وليلة مريضة " : مُظلُمة لا 'ترّى فيها كواكبُها ؛ قال الراعي :

وطَّيْفِياء مِنْ لَيْلِ النَّمَامِ مَرْيِضَة ، أَجَنَّ العَمَاءُ نَجْمَهَا ، فهو ماصِحُ

وقول الشاعر: وأيت أبا الوكيد غداة جَمَع

به تشبّب ، وما فقد الشبابا ولكن تحت ذاك الشبّب حزّم ، إذا ما ظن أمرض أو أصابا

أَمْرَ صَ أَي قَارَبَ الصَّوابِ فِي الرأْي وإن لم 'يصِبِ" كُلُّ الصَّوابِ .

والمرّضُ والمرّضُ : الشّكُ ؛ ومنه قوله تعالى : في قلوبهم مرّضُ أي سَكُ ونفاقُ وضعْفُ يَقِينَ وَقال أبو عبيدة : معناه شك . وقوله تعالى : فزادهم الله مرّضاً " قال أبو إسعق: فيه جوابان أي بكفرهم كما قال تعالى : بل طبع الله عليها بكفرهم . وقال بعض أهل اللغة : فزادهم الله مرضاً بما أنزل عليهم من القرآن فشكوا فيه كما شكوا في الذي قبله ، قال : والدليل على ذلك قوله تعالى : وإذا ما أنزلت أسورة فبنهم من يقول أيّكم زادته هذه إبماناً فأما الذي آمنوا ؛ قال الأصعي : قرأت على أبي عمرو فقال المرض فقال : مر ض يا غلام ؛ قال أبو أسحق : يقال المرض والسّقه في البدن والدين جبيعاً كم يقال المرض والسّقه في البدن والدين جبيعاً كم يقال العبيم عبيماً كما يقال العبيم عبياً كما يقال العبيم عبيماً كما يقال العبيم عبيماً كما يقال العبيم عبياً عبيا

والمرض في القلب يصلنح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين . ويقال : قلب مريض من العداوة ، وهو النّفاق. ان الأعرابي : أصل المرض النّقصان ، وهو بدن مريض ناقيص القوة ، وقلب مريض ناقيص القوة ، وقلب معديكرب : هم شفاء أمراضنا أي بأخذون بثأونا كأنهم يشفنون مرض القلوب لا مرض الأجسام . كأنهم يشفنون مرض القلوب لا مرض الأجسام . ومرّض فلان في حاجتي إذا نقصت حرّكته فيها . ومرّض فلان في حاجتي إذا نقصت حرّكته فيها . الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها ، قال : والمرض الظلام في القلب فتنور النظر ، وقال ابن عرفة : المرض في القلب فتور النظر ، وقال ابن عرفة : المرض في ومنه : فيطبيع الذي في قلبه مرض أي فتور عما أمر به ونهي عنه ، ويقدال اظلمة ؛ وقوله أنشده أو حنفة :

تُواثِمُ أَشْبَاهُ بَأَنْ صَ مَرَيْضَةٍ ، كَالَّانِ وَبِالْغَرُّبِ

يجوز أن يكون في معنى تمرضة ، عنى بذلك فسادَ هَوائهَا ، وقد تكون مريضة هنا بمعنى قَـَـَفُرة ، وقيل: مريضة ساكنة الربح شديدة الحر .

والمراضان : واديان مُلتقاهما واحد ؛ قال أبو منصور : المراضان والمرابيض مواضع في ديار تميم بين كاظمة والنَّقيرة فيها أَحْساه، وليست من المرض وبايه في شيء ولكنها مأخوذة من استراضة الماه، وهو استينقاعه فيها ، والرَّوضة مأخوذة منها .

قال : ويَقال أَرْض مَر يضة ﴿ إذا ضاقت بأهلها ، وأرض مَريضة ﴿ إذا كَثْر بها الهَرْ جُ والفِيْنَنُ والقُنْثُلُ ؛ قال أوس بن حجر :

تُوكى الأرضُ مِنْا بالفَضاء مَر يِضَةً ؟ مُعَضَّلةً مِنْنَا بِجَيْشٍ عَرَمُومَ

مَضْ : الْمُصُ : الحُرُّ فَ فَ . مَضَّنِي الْهُمُّ والحُنُوْنُ والقول بَمُضُّنِي مَضَّا ومَضِيضاً وأَمَضَّنِي : أَحْرَقَنَي وشق علي . والهمُّ بَمُضُ القلبُ أي مُجْرِقُه ؛ وقال رؤيه ا ؛

مَـن يُنَسَخُـط فالإله واضي عنك ، ومن لم يوض في مضاض

أي في أحرّ فق , ومَضَضَتُ منه : أَلِيتُ ، ومَضَيَّى البَّرِح وَأَمَضَّى الْمُضَّى الْمُضَّى ، وَلَمْ البَّرِح وَأَمْضَى الْمُضَّى ؛ وَلَا مَنْ اللَّصِعِي مَضَّى الوقد م ثعلب أَمْضَى ؛ قال ابن سيده : وكان من مضى يقول مَضَّى ؛ بغير أَلف ، وأَمَضَّى جلاي قد كَنْ نُهُ : أَحَكَنَى ؛ قال ابن بري : ماهد مَضَّى قول حَرَّي بن ضَمْرة :

يَا نَفَسُ ؛ صَبْراً على ما كان مِنْ مَضَصْ ؛ إذ لم أجِد لفُضُولِ القَوْلِ أَقْرُانا

قال : وشاهد أَمَضُني قول سِنان بن محرش السَّعْدي:

وبيت بالحصنيان غير داخي ، بَنْنَعُ مِنْنِي أَدْنَبِي تَعْمَاضِي

من الحكوء صادق الإمضاض، في العين لا يَذْهَبُ بَالتُوْحَاضِ

والتراحاض: العسل ، والمتضض : وجع المصبة ، وقد مضضت يا رجل منه ، بالكسر ، تَمَضُ مضضاً ومضاضة أ . ومض الكحل المبن يمُضُها وأمضها وأمضها : آلبها وأحرقها . وكحل

 قوله « وقال رؤبة من النع » كذا بالاصل ، وعارة القاموس مع شرحه : والمضاض بالكسر، الحرقة؛ قال رؤبة : من ينسخط...

مَضْ : يُمِنِّ العبن ، ومَضِيضُه حُرُّقَتُه ؛ وأَنشَد: قد ذاق أكحالاً من المَضاضِ ا

وكمله كمن من إذا كان مجرق ، وكمله علم مُسُوق ، وكمله علم مُسُول مض أي حار و ومرأة مضة " : لا تحسل شيئاً يَسُوهُ الما كَانَ ذلك يَمُضُها ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : ومنه قول الأعرابية حبن مُسلَت ؛ أي الناس أكرم ؟ قالت : البيضاء البيضة الحقيرة الممنة . التهذيب : المضة التي تؤليمها الكلمة أو الشيء البسير وتؤذيها . أبو عبيدة : مُضَيّ الأمر وأمضي ، وقال : أمضي كلام نميم ، ويقال : أمضي هذا الأمر ومضيضت كلام نميم ، ويقال : أمضي هذا الأمر ومضيضت

فاقتني وشر القول ما أمضًا

ومُضاض : امم رجل .

وإذا أقر الرجل مجق قيل : مِصِّ يا هذا أي قد أقردت ، وإن في مِصْ وبضُّ لَمَطْمَعًا ، وأصل ذلك أن يساًل الرجلُ الرجلَ الحاجة فيعُوَّج مَنْفَته فكأنه يُطبعه فيها. الليث : المِضُ أن بقول الإنسان بطرف لسانه شبه لا ، وهو هيج بالفارسة ؟ وأنشد :

> سَأَلْتُهَا الوَصَلَ فقالَتَ : مِضُ ؛ وحر كتُ لي وأسَها بالنَّعْضِ إ

النَّعْضُ : التحريكُ . قال الفراء : مِضَّ كَقُولُ القَائل يقولُما بأَضِراسه فيقال: ما علَّمَكُ أَهلُكُ إِلاَ مِضَّ ومِضُ ، وبعضهم يقول إلاَّ مِضًّا بو ْقُوعِ الفعل

ر قوله « قد ذاق النم » في شرح القاموس : والمضاض كسعاب الاحتراق ، قال رؤبة : قد ذاق النم .

ب قوله «سألتها الوصل » كذا بالأصل ، والذي في الصحاح وشرح
 القاموس : سألت هل وصل ?

عليها . الفراء : ما علمك أهلك من الكلام إلا مِضًا وميضًا وبيضًا وبيضًا . الجوهري : مِضُ ، بكسر الميم والضاد ، كلمة تستعمل بمعنى لا وهي مع ذلك كلمة مُطمعة في الإجابة .

أبو زيد : كثرت المضائض بين الناسِ أي الشر ؛ وأنشد :

وقد "كَثُرَتْ بَينِ الأَعَمَّ المَضَائِضُ

ومضمض إناه ومصمص إذا حرسكه ؟ وقيل : إذا غسله ؟ وتمضمض في وضوئه . والمضحة أ : تحريك الماه في الغم . ومضض الماء في فيه : حرسكه ؟ وتمضمض به . الليث : المص مضيض الماء كا تمنص مضيض المنز ، ويقال : المشف ولا تمنص إذا شربت . ومضت المنز تمنص في شربه مضيضاً إذا شربت وعصرت تمنيض في شربه مضيضاً إذا شربت وعصرت تمنيضاً إذا شربت وعصرت تمنيض عراقيب الناس أي يمض . قال ابن الأثير : يقال مضيض مضيض أمض ، ومضمض مثل مصيف أمض ، ومضمض مثل مصيف المعن ومضمض المناس في عنه : كدب ، وتمضيض المعن وتمضيض المعن في عنه : كدب ، وتمضيض به العين وتمضيض الناس في عنه ؛ كدب ، وتمضيض به العين وتمضيض الناس في عنه ؛ كال الواجز :

وصاحب نبهته لينهضا ، إذا الكرى في عينه تبضيضا

ومَضَمَضَ : نامَ نَوْمَا طويلًا . والمضاض : النوم . وما مضمضت عيني بنوم أي ما نامت . وما مضمضت عيني بنوم أي ما نيمت . وفي حديث علي ، عليه السلام : ولا تَمَدُّ وقُوا النوم الإ غراوا ومضمضة " ، لما جعل للنوم ذو قاً أمرهم أن لا ينالوا منه إلا بألسنتهم ولا يسيموه ، فشبه بالمضمضة بالماء وإلقائه من الفم من غير ابتلاع . وتمضمض

الكَلَبُ في أَشَرَه : كُوْ . وفي حديث الحسن : خات كُلُّ عِيدانِكِ قد مَضِضًا فوجد نا عاقبتَه مُوا ؟ خبات بويد الدُنيا ، خبات بويد الدُنيا ، يعني جَرَّ بُناكِ واختبرناكِ فوجد ناك مُرَّ العاقبة . والحضاض : الرجل الحقيف السريع ؟ قال أبو النجم :

يَشُرُكُنْنَ كُلُّ هُوَجُلٍ نَعَاضٍ فَرْدًا ، وكُلُّ مَعِضٍ مِضْماضٍ

ان الأعرابي: مَضَّصَ إذا شَرِبَ المُضاض ، وهو الماه الذي لا يُطاقُ مُملوحة ، وبه سبي الرجل مُضاضاً ، وضد من المياه القطيع ، وهو الصافي الزالال أ. وقال بعض بني كلاب فيا دوى أبو تواب : تماض القوم وتماضوا إذا تلاجنوا وعَض بعضه بعضاً بعضهم بعضاً بالسنتيهم .

معض : مَعِضَ مَن ذلك الأَمْرِ ، يَمْعَضُ مَعْضًا ومَعَضًا وامْتَعَضَ منه : غَضِبَ وَشَقَ عليه وأَوْجَعَه ؟ وفي النهذيب: مَعِضَ مَن شيء سبعه ؛ قال دوَّبة :

وذا مُعِص لولا تراد المعضا

وفي حديث سعد: لما قُتُل دُسْتُم بالقادسية بعث إلى الناس خالد بن عر قُطة ، وهو ابن أخته ، فامتعَصَ الناس المتعاضاً شديداً أي سُق عليهم وعظهم . وفي حديث ابن سيرين: تُستأمر اليتية أنها معضت لم تُنكح أي سُق عليها، وفي حديث سراقة : تَمَعَضت الفرس ، قال أبو موسى : هكذا روي في المعجم ولعله من هذا ، وفي نسخة : فنهَضت . قال ابن الأثير : ولو كان بالصاد المهملة من المعص ، وهو النتواء الرجل ، لكان وجها . وقال ثعلب : معضاً عضيب ، وكلام العرب امتعض ،

أراد كلام العرب المشهور؟ وأمْعَضَه إمْعَاضًا ومَعَضَهُ النَّمِينُ : وَأَمْعَضَنَي الأَمِنُ : أَوْلَ بِهُ ذَلِكَ . وأَمْعَضَنَي الأَمِنُ : أُوحِعَنى .

وبنو ماعض : قوم دَرَجُوا في الدهر الأول . وقال أبو عبرو : المُعّاضة من الإبل التي ترفع دُنّبها عند نِتاجِها .

#### فصل النون

نبغى : نَبَضَ العراقُ يَنْبِضُ نَبْضاً ونَبَضَاناً : تَحرَّكُ وضرَب . والنَّابِضُ : العَصَبِ ، صفة غالبة . والمَنَابِضُ : مَضَادِبُ القلب . ونَبَضَتِ الأَمْعَاء تَنَشِيضُ : اضطرَبَت ؛ أنشد ابن الأَعرابي :

> ثم بدئ تنشيض أحرادها ؟ إن مُتَعَنَّاةً وإن حادبة (

أراد إن متغنية فاضطر فحول إلى لفظ المفعول، وقد يجوز أن يكون هذا كقولهم الناصاة في الناصية والقاراة في القارية ، يقلبون الياء ألفاً طلباً للخفة . وقوله: وإن حادية ، إما أن يكون على النسب أي ذات تحداء ، وإما أن يكون فاعلا بمنى مفعول أي محدول إلى المورد والما أو يحدون فاعلا بمنى مفعول أي محدول آيا

والنَّبْضُ : الحركة . وما به نبض أي حركة ، ولم يستعبل متحر لك الثاني إلا في الجَحْد . وقولهم : ما به حبض ولا نبض أي حراك ، ووجع مشيض . والنَّبْضُ : نتف الشعر ؛ عن كراع . والمنبَّضُ : المنتد فه مدل المنتد فه . الجوهري : المنبّض المنتد فه مشل المنتد فه . والح المناد ف . وقد جاء في بعض الشعر المناد ف .

وأَنْبَضَ القوْسُ مثل أَنْضَبَهَا : جِذَبَ وَتَرَهَا ٨ قوله «ثم بدت » تقدم في مادة حرد ثم غدت.

لشُصَوْت . وأنسَض بالوتر إذا جذبه ثم أرسله ليرن . وأنسَض الوتر أيضاً : جذبه بغير سهم ثم أرسله أرسله ؛ عن يعقوب. قال اللحياني : الإنسَاضُ أَن عَمُد الله يعجبُك الإنسَاضُ فبل التو تير ، وهذا مشل في استعجال الأمر قبل بلوغه إناه . وفي المثل : إنساض بغير تو تير . وقال أبو حنيفة : أنبض في قوسه و تستض أصاتها ؛ وأنشد :

لئن تصَبَّتَ لِي الرَّوْقَيْنِ مُعْتَرِضاً ، لأَنْ مِينَكُ دَمْباً عَيْدِ تَنْفِيضِ

أي لا يكون تزعي تنكييضاً وتنقيراً ، يعني لا يكون نوَعُداً بل إيقاعاً. ونبَضَ الماء مثل نتَضَبَ: سال . وما يُعْرَفُ له مَنْسِضُ عَسَلَةٍ مُمَضَرِبٍ عسَلَةً .

نتفى: نَتَضَ الجلا ُ نُتُوضاً : خرج عليه داء كآثار القوباء ثم تَقَشَّر طَراثق . وفي التهذيب : نَتَضَ الحِياد ُ نُتُوضاً إذا خرج به داء فأثار القوباء ثم القَسَّر طراثق بعضها من بعض . وأنتَّ ض العُر ْجُونُ من الكَناَّة : وهو شيء طويل من الكياَّة يَنْقَشِر ُ أعاليه من جنس الكياَّة ؟ وهو يَنْتِضُ عن نفسه كما تَنْتِضُ الكياَّة ُ الكياَّة والسَّنَ السَّنَ إذا خرجت فرفعنه عن نفسها ، لم يجيء إلا هذا ؟ قال الأزهري : هذا صحيح ومن العرب هذا ؟ قال الأزهري : هذا صحيح ومن العرب مسبوع ، قال : ولم أُجِده لفير الليث ، وقال أبو زيد : في معاياة العرب قولهم ضأن بذي ثناتية تقطع نو ودغة ، قال :

نحض : النَّحْضُ : اللحمُ نفسُهُ ، والقَطَّعَةُ الضَّصَّةُ ، منه تسمَّى تَخْضَةً . والمَنْحُوضُ والنَّحِيضُ : الذي

ذهب لحمية . وقيل : هما الكثيرا اللحم ، والأنشى الماء ، وكل بضفة لحم لا عظم فيها لفلة نحو النحيض والمتبرة والو ذرة . قال ابن السكيت : النحيض من الأضداد يكون الكثير اللحم ويكون القلبل اللحم كأنه نحيض تخيضاً . وقد نحيض نحيض نحيض أنحيض المحم بنحيض نقيص . قال الأزهري : ونتحاضتهما كثرة لحميهما ، ونتحض اللحم بنحيض وينجيض اللحم بنحيض وينجيض اللحم بنحيض وينجيض اللحم بنحيض والنحض والنحض والنحض والنحض والنحض اللحم النحة ؛ اللحم اللحم اللحم النحة ؛

### ثم أبوي نحاضها فتراها ضاميراً ، بَعْدَ بُدْ نها ، كالملال

وقد تحص ، بالضم ، فهو تحيض أي اكتنز لحمه. وامرأة تحيض ورجل تحيض : كثير اللحم . ونتحض على ما لم يسم فاعله ، فهو متنحوض أي ذهب لحيث ، وانتتحض مثله . وفي حديث الزكاة : فاعبد إلى شاة متللة شخباً ونحضاً ؛ التحض : اللهم ، وفي قصد كعب :

عَبْرَأَنَةً فَنْدُونَتُ بِالنَّحْضِ عِنْ عُرْضٍ .

أي رُميت باللحم . ونَحَضْتُ السَّنَانَ والنَّصْلَ ، فهو مَنْحُوضُ ونَحَييضُ إذا رَفَّقْتُهُ وأَحْدَدُته ؛ وأنشد :

كُمُوْقِف الأَشْقَرِ إِن تَقَدَّمَا ، باشَرَ مَنْحُوضَ السَّنَانِ لَهُذَمَا

وقال امرؤ القيس بصف ُ الحَدَّ ، وقـال ابن بري : إن الجوهري قال يصف الجَـنْبَ ، والصواب ُ يصِفُ

الحدا

بُبارِي سَبَاهُ الرَّمْعُ خَدَّ مُذَكِّقُ ، كَحَدَّ السَّنَانِ الصَّلَّئِيِّ النَّحْيِضِ

وَنَحَضْتُ فَلاناً إِذَا تَلَكَحُمْتَ عَلَيْهِ فِي السَوَّالَ حَىٰ يَكُونَ ذَلِكُ السَّوَّالُ كَنَجُضِ اللَّهُم عَنِ العظم ؛ قال ابن بري: قال أبو زيد نَحَضَ الرَّجِلَ سَأَلَهُ ولامَهُ؛ وأنشد لسلامة بن عبادة الجَمْديّ :

> أعطى بلا من" ولا تقادُض ، ولا سُؤال مع تخض النَّاحِضِ

نض : النّص : نصيض الماء كما يخرج من حجر . نص الماء كما يخرج من حجر . نص الماء كما يخرج مال ، وقبل : سال وقبل : سال وقبل : خرج كشما ؟ وبشر نصوص إذا كان ماؤها يخرج كذلك . والنّصَض : الحسى وهو ماء على رَمْل دونَه إلى أسفل أرض صلبة فكلّما نص منه شيء أي كرشتح واجتمع أخذ . واستنص الشاد من الماء : تتبعها وتبرّضها ؟ واستعاره بعض الفصحاء في العرض فقال بصف حالة :

وتستنيض الشاد من مهلي

والنَّضِيضُ اللهِ القَلِيلُ ، والجمع نِضَاصُ . وفي حديث عَمْرانَ والمرَأَةُ صَاحِبةً المُلْزَادَةُ فَالَ : والمُلْزَادَةُ تَكَادُ تَنْضُ مِن المَاء أَي تَنْشَقُ وَبَحْرِج منها الماء . يقل : نَصُ الماء من العبن إذا نَبَعَ ، ويُجْمَعُ على أَيْضَةً ؟ وأنشد الفراء :

وأَخْوَتُ 'نجُومُ الأَخْذِ إِلا أَنِضَةً ' ، أَنِضَةً ' ، أَنِضَةً ' كُلُمِ ، ليس قاطر ُهَا ' يُشْرِي

أي ليس يَبُلُ الشَّرى . والنَّضِيضة : المطر الضعيف

القليل ، والجمع نتضائض ؛ قال الأسدي ، وقيل هو لأبي محمد الفقعسي :

> يا 'جمل أسفاك البُركيق 'الوامِض'، والدّيمُ العاديةُ النّصائِضُ'، في كلّ عام تَطورُ نَصَائضُ

والنَّضِيضة ' : السحابة ' الضعيفة ' ، وقيل : هي التي تنبض الماء تسيل . والنَّضِيضة ' من الرَّياح : التي تنبض الماء فتسيل ، وقيل : هي الضعيفة . ونتض اليه من معروفه شيء ينبض نتضا ونتضضا الله من معروفه شيء ينبض نتضا ونتضا ويقال : نتض من معروفك ننضاضة " ، وهو القليل منه وقال أبو سعيد : عليهم نتضاض من أموالهم وبتضاض ' ، واحدتها نتضيضة وبتضيضة " . الأصعي نتض له بشيء ، وهو المعروف

والنَّضِيفَةُ : صوتُ نَسُيشِ اللحم يُشْوى على الرَّضْف ؛ قال الراجز :

## تَسْسَعُ للرَّضْفِ بها نتضائضا

والنّضائض : صوت الشّواء على الرّضف ؟ قال ابن سيده : وأراه للواحد كالحَشارِم ، وقد يجوز أن يعنى بصوت الشّواء أصوات الشواء ، وتركت الإبل الماء وهي ذات نضيضة وذات نضائض أي ذات عطش لم ترو و ويقال : أنض الراعي سيخال أي سقاها نضيضاً من اللبن . وأمر ناض بمكن من أي سقاها نضيضاً من اللبن . وأمر ناض بمكن من وقد نص ينض . ونضاضة الرجل : آخر ولده ؟ أبو زيد: هو نضاضة والجمع مثل العجزة والكبرة . وقيل :

نَظَاضَةُ المَاءُ وَعَايِرِهُ وَكُلِّ شَيْءً آخِرُهُ وَبَقَيِّتُهُ ، وَالْجَنْعُ ، وَالْجَنْعُ ، وَالْجَنْعُ ،

وفلان يَسْتَنَضِ معروف فلان: يَسْتَقَطِر ُهَ وَقَبَل: يُسْتَخْرِجُهُ ، والاسم النَّضَاضُ ؛ قال :

> بَمْنَاحُ كُلُّوِي مُطُرَّبُ النَّفَاضِ ، ولا الجَدَّى مَنْ مُنْعَبِّ حَبَّاضِ ا

إن كان خير منك مستنبطا

ابن الأعرابي : استنضضت منه سُيئاً ونتضنضته إذا حر "كنه وأقبلتقته ؛ ومنه قبل للحية نتضناض"، وهو القليق الذي لا يتثبت في مكانه لشرائيه ونشاطه .

والنّصُ الدّرهم الصامب . والناصُ من المتاع : ما تحوّل ورقاً أو عناً . الأصعي : امم الدراهم والدنانيو عند أهل الحجاز الناصُ والنصُ ، وإنما يسمونه ناضاً إذا تحوّل عيناً بعدما كان متاعاً لأنه يقال : ما نض بيدي منه شيء . ابن الأعرابي : النصُ الإظهار ، والنصُ الحاصل . يقال : حد ما نصُ لك من دَيْن أي بيستر . وهو يستنيضُ حقه من فلان أي يستنجزه . ويأخذ منه الشيء بعد الشيء . ونتضنص الرجل إذا كثر ناصُه ، وهو ما ظهر وحصل من ماله ، قال : ومنه الحبر : خذ صدقة ما نص من من ماله ، قال : طهر وحصل من أموالهم أي ما ظهر وحصل من أمان أم المهم أي ما عمر ، وضي الله عنه : كان يأخذ الزاكاة من ناص عمر ، وضي الله عنه : كان يأخذ الزاكاة من ناص المال ؟ هو ما كان ذها أو فيضاً عيناً أو ورقاً .

ا قوله « يمتاح دلوي » كذا ضبط في الأصل ، والشطر الثاني ضبط
 في مادة حبض من الصحاح مثل ضبط الأصل .

وو صف رجل بكثرة المال فقيل: أكثر الناس ناضاً. وفي الحديث عن عكر مة : إن الشريكين إذا أرادا أن يتنفر قا يقتسمان ما نص من أموالهما ولا يقتسمان الدين . قال شهر : ما نص أي أي ما صاو في أيديهما ويينهما من العبن، وكره أن يُقتسم الدين لأنه ربما استوفاه أحد هما ولم يستو فيه الآخر فيكون رباً ، ولكن يقتسمانه بعد القبض . والنض : الأشر ورباً ، ولكن يقتسمانه بعد القبض . والنض : الأشر المكروه . تقول : أصابني نتص من أمر فلان . ونض الطائر : حركها وباشر بها الأرض ؟ قال حميد :

ونتَضْنَضَ في صُمَّ الحَتَصَى ثَـَفِنَاتِهِ ﴾ ورامَ بسَلْمَى أمره ، ثم صَـبَّما

وَنَضَنَصُ لَسَانَهُ : حرَّكَهُ الضَّادُ فَيهُ أَصَلُ ولِبَسَتَ بِدَلاً مِن صَادَ نَصَنَّصَهُ ، كَمَا زَعَمُ قُومٌ ، لأَنهَا لِبَسَتَا أَخْتَبُنُ فَتُبُدُلُ إِحداهما مِن صَاحبَتها . وفي الحديث عن أبي بكر : أنه دُخل عليه وهو يُنتَضَيْضُ لَسَانَهُ أَي يُحرَّكُهُ \* ويروى بالصاد ، وقد تقدَّم .

والنّضْنَضَةُ : صوتُ الحيّة . والنضّنَفَةُ : تحريك الحيّة لسانتها . ويقال اللحة : نَضْنَاصُ ونَضْنَاضَة ، وحيّة نتضْناصُ : غرك لسانتها . قال ابن جني : أخوني أبو علي يوفعه إلى الأصمي قال : حدثنا عيسى ابن عبر قال: سألتُ ذا الرمّة عن النّضْناصِ فأخرج لسانه فحر كه ، وقيل : هي المُصَوّقة ، وقيل : هي التي تقتل إذا نهشت من ساعتها ، وقيل : هي التي لا تستنقر في مكان ؛ قال الرّاعي :

يَبِيتِ الْحَيَّةِ النَّصْنَاصُ منه ؟ مَكَانَ الحِبِ ، بَسْتَسِعُ السَّرَادِا

الحِبُّ: القُرْطُ ، وقيل : الحَبِيبُ ، وقيل : الحَبِيبُ ، وقيل : النَّصْنَاصُ الحِمَّةُ الذَّكُرَ ، وهو كله يرجع إلى الحَرَكَةَ . نعض : النَّعْضُ ، بالضم : شجر من العضاه سُهُلِي ، وقيل : له شوك يُسْتَاكُ به ؟ قال رؤية : قال رؤية :

في سلوة عشنا بذاك أنضا ، خدن اللواتي بقتضن النعضا ، فقد أفتدى مرجساً منقضاً

نغض : نعص الشيء ينغض نعفضاً ونعوضا ونعضاناً وتنعض وأنغض الميع ينغض الميع وانغضاناً هو أي حر كه كالمتعجب من الشيء. ويقال: نعض فلان أيضاً وأسه، يتعدى ولا يتعدى. والنعضان المنعض الرأس والأسنان في ار تجاف إذا رجفت تقول نعضت المساني أي قلقت وتحر كت ويقال : نعض والشه إذا تحر ك وأنعضة إذا ويقال : نعض وأسه إذا تحر ك وأنعضه إذا ويتلل : نعض وأسه إذا تحر ك وأنعضه إذا يستفهم ما يقال له أي محر كه ويميل اليك ووصهم . قال النويل العزيز : فسينغض وأسه إذا حر كه إلى فوق وإلى الفراء : أنعض وأسه إذا حر كه إلى فوق وإلى أسه أنه الفراء : أنعض وأسه إذا حر كه إلى فوق وإلى أسه أهل الفراء : أنعض وأسه إذا حر كه إلى فوق وإلى أسه أذا تحر كه والرأس يتنفض ويتغض وينعض الغنان . والثنة أسها أذا تحر كم المنان . والثنة أدا تحر كم النهنه ، وإنا سهي إذا تحر كم النهنه ، وإنا سهي

الظائليم تعنفاً وتعضاً لأنه إذا عَجِل في مشيته ارتفع وانخفض ، قال أبو الهيثم : يقال للرجل إذا حُدِّنَ بشيء فحر ك وأسه إنكاراً له : قد أنتغض وأسه . وتنغض تغضاً وننغض ويتنغض تغضاً وننغض أي نحوطاً وننغض برأسه يتنغض تغضاً : حراكه ؟ قال العجاج يصف الظلم :

واستنباد كن كرسومه سفكيما أصك تنفضاً ، لا بني مستثماد جا

وفي المحكم : أسك ، بالسين . والنَّعْضُ : الذي الحَجَّرُ لُكُ وأَسَهُ ويَرْجُفُ في مشْيَتِهِ، وصف بالمصدر. وكلُّ حركة في الرُّتِجافِ نَتَعْضُ . يقال : نَعْضَ رَحْلُ البعير وثَنَيْتُهُ الغلام نَعْضًا وَنَعْضَانًا } قال ذو الرمة :

# ولم يَنْغُصُ بِنُ القَاطِر

وتعض ويغض : الظاليم كذلك معرفة لأنه اسم النوع كأسامة ؟ وقال غيره : النعض الظليم الجنوال ، ويقال : بل هو الذي ينغض وأسه كثيراً والناغض : الغضر وف ابن سيده : ونغض الكتف حيث تذهب وقبي : هو أعلى منقطتع غضر وف الكتف فيتحركان إذا مشى ودوى شعة عن عاصم الكتف فيتحركان إذا مشى ودوى شعة عنا الذين نظرت عن عبد الله بن سرجس وني الله عنه الله عله وسلم ، إلى ناغض كنف وسول الله ، صلى الله عله الناليل ، والأيسر فإذا كينة الجنع عليه الناليل ، والأيسر فإذا كينة الجنع عليه الناليل ، والأيسر فإذا كينة الجنع عليه الناليل ، والفض من الإنسان أصل العنتى حيث بنغض وأسه ، ونغض الكتف هو العظم الرقيق على طرفها . وفي حديث أبي ذر ، وضي الله عنه :

بشر الكنّازين برضفة إني النّاغِض أي بحجر محنت فيرضع على ناغضه وهو فرع الكتف ، قبل له ناغض لتحر كه ، وأصل النّغض الحرة . وفي حديث ابن الزبير: إنّ الكعّبة كلا احترقت نغضت أي تحر كت وو هت . وفي حديث سكنمان في خاتم النبوة: وإذا الحاتم في ناغض كتيفه الأبسر ، وروي في نتغض كتيفه ؟ النّغض والنّاغِض ! أعلى الكتيف وقيل : هو العظم الرّقيق الذي على طرفه . وغيم نعّاض و ونغض السّعاب إذا كنّان ثم وقبة :

أَدَّقَ عَيْنِيكَ عَنِ الغِيَّاضِ بَوْقَ تَرَى فِي عَاوِضٍ نَعَّاضِ

قال ان بري : الذي وقع في شعره :

بَرْقٌ مرى في عارض كَمَّاضِ

الليث: يقال العَيْم إذا كَنْفَ ثَمْ تَسَخَّض: قد نَعَضَ حيث تراه يتحرُّك بعضه في بعض مُتَحَيِّرًا ولا يُسير . ومَعَالُ نُعْضُ \* ؟ قال الراجز :

> لا ماء في المتقراة إن لم تنهض بمسد فوق المحال النَّفض

قال ابن بري: والنَّعْضَةُ في شَعْرُ الطرماح يصف ثوداً:

بات إلى نَعْضة يَطُوفُ بها ، في دأس مَتْن أَبْزَى به جَرَدُهُ

هو الشجرة فيا فسره ابن قتيبة وفسر غيره النَّفْضة َ في البيت بالنّعامة ِ.

ا قوله « برضفه » كذا بالاصل ، والذي في النهاية في غير موضع :
 برضف.

وفي صفته على الله عليه وسلم ، من حديث على "، وفي الله عنه : كان نتقاض البطن ، فقال له عمر ، وفي الله عنه : ما نتقاض البطن ؟ فقال : مُعَكَنْ البطن ، وكان عُكَنْه أَحْسَنَ من سَبائك الذهب والفضة ؛ قال : النَّعْضُ والنَّهْضُ أَخُوانَ ولما كان في العُكَن مُهُوضٌ ونثو عن مُسْتَوَى البطن قيل البعن من نتقاض البطن .

نَفْضُ : النَّفْضُ: مصدر نَفَضْتُ الثوبَ والشَّجَرَ وغيره أَنْتُفْضُهُ نَفْضًا إذا حرَّكْتَهُ لَيَنْتَفِضَ ، ونَفَضْتُهُ سُدَّد للسالغة .

والنَّقَضُ عَالِمُعْدِيكَ : مَا تَسَاقَطُ مِنَ الْوَوْقُ وَالنَّسَرُ وَهُو فَعَلُ عَمِّى مَفْعُولُ كَالْقَبَضِ عِمْنَ الْمَقْبُوضِ . وَالنَّفَضُ : مَا وَقَعَ لَمِنَ النِّيءَ إِذَا نَفَضْتَهُ .

والتَّفْضُ: أَن تَأْخَذَ بِيدكَ شَيْئًا فَتَنْفُضَهَ تُنْزَعْنِ عُهُ وَتُنْفُضُ أَلْرَابِ عَنْهُ . أَبْنُ سِيده : نَفَضَهُ مَنْفُضُهُ بَنَفْضُهُ فَيَعْضًا فَانْتُفَضُ .

والنَّفَاضَةُ وَالنَّفَاضُ مَ بَالْضَم : مَا سَقَطَ مِنَ الشِيءَ إِذَا لَنُفَضَ وَكَذَلِكُ هُو مِنَ الوَرق ، وقالوا نُفاضُ مِن وَرق كَا وَالْوَا نُفاضُ مِن وَرق كَا وَأَكْثُو ذَلِكَ فِي وَرق السَّنُو خَاصَةً يُجْمَعُ وَيُخْبَطُ فِي ثُوبٍ .

والنَّقَضُ : ما انتُنقَضَ من الشيء . ونَفَضُ المِضاهِ : خَبَطُهُا. وما طاح من حَبْلِ الشجرة " فهو نَفَضُ . قال أبن سيده : والنفض ما طاح من حَبْلِ النخل وتساقط في أصوله من النبر .

والمنفض ؛ وعاء يُنفض فيه التمر والمنفض ؛ المنسَف ، ونفضت المرأة كر شما ، فهي نفوض ؛ كثيرة الولد والنفض ؛ من فضبان الحكر م بعدما ينضر الورق وقبل أن تتملئق حوالفه ، وهو أغض ما يكون وأر خصه ، وقد انتفض الكرم م عند ذلك ، والواحدة نفضة " ، جزم ، وتقول ؛ انتفض ت

جُلّة التّمر إذا نفضت ما فيها من التمر . ونفض الشجرة : حين تنتفض أثر تنها . والنفض : ما تساقط من غير نفض في أصول الشجر من أنواع الثمر . وأنفض حبيع ما فيها والنفض : الحركة أوفي حديث قيلة : ملاءتان كانتا مصبوعتين وقد نفضتا أي نصل لون صبغهما ولم يبثق إلا الأثر .

والنّافض : حُسَى الرّعدة ؛ مذكر ، وقد نفضت وأخذته حُسَى نافض وحُسَى نافض وحُسَى نافض وحُسَى نافض وحُسَى نافض فيوصف به . الأصبعي : إذا كانت الحُسَى نافضاً قبل نفضته فهو متنفوض والنفضة عبالهم : النّفضاء وهي وعدة النّافض وفي حديث الإفك : فأخذتها حُسَى ينافض أي يرعدة مديدة كأنها نفضتها أي حر كتها .

وأنشقَصَ القومُ: نَفيدَ طعامُهم وزادُهم مثل أَدْمَلُوا؟ قال أبو المُشْتَكَّمَرِ:

# له طَلْبُسَة وله عُكَّة ، إذا أَنْفُض القوم لم يُنْفِض

وفي الحديث: كنا في سقر فأنفضنا أي فني زادنا كأنهم نقضُوا مراوده ليخلوها ، وهو مثلُ أدمل وأقنفر . وأنفضُوا زاده : أنفسدوه ، والامم النفاض ، بالضم . وفي المثل : النفاض يقطر الجلب بقول : إذا ذهب طعام القوم أو ميرتهم فكروا بالمنهم التي كانوا بتضنون بها فجلبوها للبيع فباعوها واشتروا بثمنها ميرة " والنفاض : الجدب ، ومنه قولم : النفاض يقطر الجلب ، وكان ثعلب يفتحه ويقول : هو الجدب ، يقول : إذا أجد بوا جلبوا جلبوا فيطاراً فيطاراً للبيع .

والإنتفاض: المتجاعة والحاجة .....

ويقال: نَفَضْنا حَلائِبَنا نَفْضاً واستَنفضناها استِنفاضاً ، وذَلك إذا استقصو اعليها في حَليها فلم يَدَعُوا في ضروعها شبئاً من اللبن . ونفَصَ القوم انفَضُ أي نفضُوا زادهم . وأنفض القوم أي نفضُوا زادهم . وأنفض القوم أي هلككت أموالهم . ونفض الكرم أوانقض الروع أي هلككت أموالهم . ونفض الكرم أوانقض بيعض . والنقض : أغض ما يكون من قضان بعضه بيعض . والنقض : أغض ما يكون من قضان الكرم . ونفض المكان الكرم . ونفض المكان يتنفضه نقضاً واستنفضه إذا نظر جبيع ما فيه حق يعوفه ؟ قال زهير بصف بقرة فقدت ولدها :

وتَنْفُضُ عَنْهَا غَيْبَ كُلُّ خَسِلَةً ﴾ وتَنْفُضُ كُلُّ مَرْصَدِ

وتنفيض أي تنظر هل ترى فيه ما تكره أم لا . والفو ث : قبيلة من طي . وفي حديث أبي بكر، وضي الله عنه ، والغاد : أنا أنفض لله ما حو لك أي أحر سُك وأطروب هل أرى طلباً ورجل ننفوض للمكان : مُمَا مثل له . واستنفض القوم ، تأملهم وقول العُبير السلاولي :

إلى مَلِكُ يَسْتُنْفُضُ القومَ طَرْفُهُ ، لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ فَلَهُ ، لَهُ فَوْقَ أَعْنُوا السَّريقِ كَرْثُينُ ا

يقول : ينظر إليهم فيعرف من بيده الحق منهم ، وقيل : معناه أنه 'ييْصِر' في أيّهم الرأي' وأيّهم مخلاف ذلك .

واسْتَنْفَضَ الطريقَ : كذلك. واسْتِنْفاضُ الذكر وإنْفاضُه : اسْتِبْراؤه مما فيه من بقية البول . وفي الحديث : ابْغنِي أَحْجاراً أَسْتَنْفِضُ مِهَا أَي أَسْتَنْجِي

بها، وهو من نَقَضَ النّوبِ لأَن المُسْتَنْجِي يَنْفُضُ عن نفسه الأَذى بالحجر أَي يُزِيلُهُ ويَدُفَعُهُ ؟ ومنه حديث ابن عبر ، رضي الله عنهما : أنه كان يُمُوْ بالشّعْبِ من مُزْدَ لِفة فَيَنْتَفَضُ ويَتَوضَأ . اللّيث : يقال اسْتَخْرَجَه ؟ وقال رؤبة :

## صراح مدحي لك واستنفاضي

والنَّفِيضة : الذي يَنْفُض الطريق . والنَّفَضة : الذي يَنْفُض الطريق . والنَّفَضة : النويك، الذين يَنْفُضون الطريق . الليث:النفضة ، بالتحريك، الجماعة يُبِعْمُون في الأرض مُتَجَسَّسِين لينظروا هل فيها عدو أو خوف ، وكذلك النفيضة نُحو الطليعة ؟ وقالت سَلمَى الجُهُنِيَة وَ ثَنْ أَخَاها أَسْعد ، وقال ابن يرى صوابه سُعدى الجهنية :

يُودُ المبياهُ حَضِيرَةٌ وَنَـفَيِّضَةٌ ، وَرْدُ القَطَاةِ ، إذا اسْمَأَلُ النَّبْعُ

يعني إذا قصر الظل نصف النهار؛ وحَضِيرة ونَشَيْضة " منصوبان على الحال ، والمعنى أنه يغــزو وحــده في موضع الحضيرة والنفيضة ؛ كما قال الآخر :

ياخالدا ألثقا ويدعى واجدا

و كقول أبي نخسَيْلة :

أَمُسُلِمٍ ۚ إِنْ يَ الْبُنَّ كُلِّ تَحْلِيفَةً ۗ ﴾ ويا تَجبَلُ الْأَدُّضِ

أي أبوك وحده يقوم مقام كل خليفة ، والجسع النَّهَائُسُ ؛ قال أبو ذوّيب يصف المنَّاوِزَ :

> بهن تعام أبناه الرّجا ل عثلتي النّقائض فيه السّريحا

قال الجوهري: هذا قول الأصمي وهكذا رواه أبو عمرو بالغاء إلا أنه قال في تفسيره: إنها الهزالي من الإبل . قال ابن برسي: النعام خشبات "يستظل" تحتها ، والرجال الرجالة ، والسريح أسيور تشد" بها النعال الريد أن نعال النقائض تقطعت الفراء: حضيرة الناس وهي الجهاعة ، ونفيضتهم وهي الجهاعة ، ونفيضتهم وهي ونفيضة ليس عليها أحد . ويقال: إذا تكلست ونفيضة ليس عليها أحد . ويقال: إذا تكلست ليلا فاخفض ، وإذا تكلست نهاراً فانفض أي النفت للا قاحفض ، وإذا تكلست نهاراً فانفض أي النفت الإبل وي من تكره . واستنفض القوم : أوسلوا النفضة ، وفي الصحاح : النفيضة . ونقضت الإبل وأنفضت : نتجت كائها ، قال ذو الرامة :

ترى كَفَأَتَيْهَا تَنْفُضَانِ وَلَمْ يَجِد ، لَمَا ثِيلَ سَتْبِ فِي النَّتَاجَيْنِ، لَامِسُ

روي الوجهن: تشفّفان و تشفّفان ، وروي كلا كفّاً تشها تشفّفان ، ومن روي تشفّفان فيمناه تستبرآن من قولك نفضت المكان إذا نظرت إلى جبيع ما فيه حتى تعرفه ، ومن روى تشفّفان أو تشفّفان فيه من أحد من الكفّا تين تشلقي ما في بطنها من أجنتها فتوجد إناتاً ليس فيها ذكر ، أراه أنها كله مآنيت تشتيج الإناث وليست عداكير . ابن شهل : إذا ليس الثوب الأحمر أو الأصفر فدهب بعض لونه قيل : قد نفض صبغه نقضاً ؛ قال ذو الرمة :

كَسَاكَ الذي يَكُسُو المَـكَارِم بُحلَّةً من المَجَد لا تَبْلى ، بَطِينًا نُـُفوضُها

اَنَ الْأَعْرَابِي: النَّفَاضَةُ ضُوازَهُ السَّوَاكُ وَنُفَاثَتُهُ. وَالنَّفَضَةُ : المَطَرَّةُ تُصِيبُ القِطْعَةَ مَنَ الأَرْضُ وَلَنُخُطِئُ القِطْعَةَ . التهديب : ونُفُوضُ الأَمْرِ

راشانها ، وهي قارسية ، إنما هي أشرافها . والتقاض ، بالكسر : إزار من أزار الصبيان ؟ قال :

جارية كيضاء في نفاص ، تَنْهُضُ فيه أَيْما انْتَهَاصَ

وما عليه نِفاض أي ثوب. والنَّفَض : 'خرَّ النَّحَل } عن أَي حرَّ النَّحَل } عن أَي حنيفة . ابن الأَعرابي : النَّفْض ُ التحريبك ُ ، والنَّفْض ُ القراءة ُ } يقال : فلان يَنْفُض ُ القرآن كلَّه ظاهراً أي يقرؤه .

نَعْنَى : النَّقْضُ : إَفْسَادُ مَا أَبْرَ مَتَ مَنَ عَقَدِ أَو بِنَاءَ وَفِي الصحاح : النَّقْضُ نَقْضُ البِنَاء والحَبَلِ والعَبْدِ . غيره : النقضُ ضد الإبرام " نقضة يَنقُضُه نَقْضًا وانتَقَضَ : اسم البِنَاء المَنْقُوضِ إِذَا مُعَدَم . وفي حديث صوم التَّطُوع : فَاقَضَى وَنَاقَضَى البِنَاء فَنَاقَضَى وَنَاقَضَى البِنَاء فَنَاقَضَى وَنَاقَضَى البِنَاء وَهِ مَنَاقَضَى قولِي وأَنقُضُ قوله، وأواد وهو عد مُه الي يَنقضُ قولي وأَنقضُ قوله، وأواد به المراجعة والمرادة . وناقضه في الشيء مناقضة ونقضاً : خالفة ؟ قال :

وكان أَبُو العَيْوفِ أَخَا وَجَاراً . وذا رَحِمٍ ، فَقُلْتُ له ِنقاضا

أي ناقضتُه في قوله وهَجُو ﴿ إِيَّاي . والمُناقَضَة ُ في القول : أَن يُتَكَلَّم مَا يُتناقَضُ ُ مِينَا . والنَّقِيضَة ُ في الشَّعْرِ : مَا يُنقَضُ به ؟ وقال الشاعر :

إنسِّي أَرَى الدَّهْرَ دَا نَعْضٍ وإمرارِ

أي ما أَمَرَ عادَ عليه فنقَضَه ، وكذلك المُناقَضةُ في الشَّعْر يَنْقُضُ الشَّاعرُ الآخرُ مِا قاله الأوّل ، والنّقيضةُ الاسم مجمع على النّقائض ، ولذلك قالوا :

والنَّقْضُ والنَّقْضَةُ : هما الجملُ والناقةُ اللذان قبدُ هُزَّ لَنْتُهما وَأَدْيِرُ ثَهْما ، والجمع الأَنْقاضُ ؛ قبال رؤية :

## إذا مطنونا نَقْضَة أو نَقْضَا

والنَّقْضِ ، بالكسر: البعير الذي أنْضاه السفر، وكذلك ، الناقة , والنَّقْضُ ؛ المَهْرُ ول من الإبل والحيل ، قال السيراني : "كَانَّ السفر نقص بنيت ، والجمع أنْقاضَ بنقص بنيت ، والجمع أنْقاضَ كلم على غير ذلك ، والأنْسي نِقضة والجمع أنْقاضُ كلماذكو على توهم حذف الزائد. والانتيقاضُ ؛ الانتيكانُ ، والنَّقضُ ؛ ما نُحِث من الأخية والأكسية غفرل ثانية ، والنَّقضُ ؛ المتنقوضُ من ذلك. والنَّقضُ ؛ المتنقوضُ من الأحضة الأرض من الكماة وهو الموضع الذي يتنقيضُ عن الكماة الذا أوادت أن تخرج نقضت وجه الأرض عن الكماة فانتقضُ الأرض ؛ وأنشد ؛

كَأَنَّ الفُلانِيَّاتِ أَنْقَاضُ كَمَا أَوْ لِأُولُ جَانِ ، بِالعَصَا يَسْتَشْيِرُهَا

والنقاص : الذي يَنفَض الدَّمَقُس ، وحر فتنه النقاض ؛ قال الأزهري : وهو النكتاث ، وجمعه أنقاض وأنكاث . ابن سيده : والنقض فيشر الأرض المنتقض عن الكماة ، والجمع أنقاض ونقوض ، وقد أنقضنها وأنقضت عنها، وتنقضت الكماة الأرض عن الكماة أي تفطر ت . وأنقض الكماة

و نَقْض ؛ تَقَلَّمُهَتْ عَنه أَنقاضه ؛ قال : و نَقَضَ الكَمْءُ فَأَبْدَى بَصَرَهُ ا

والنَّقَضُ : العسَلُ بُسَوَّسُ فَيُوْخَذُ فَيُدَى فَيُلُطَّعَ بِهِ مُوضِعُ النَّحَلُ مِنْ الأَصْوَاتِ : يَكُونَ عِنْ الْمُجَرِيِّ . والنَّقِيضُ مَنَ الأَصُواتِ : يَكُونَ لِمُقَاصِلُ الإِنسَانِ والفَّرِيجِ والعَقْرَبِ والضَّقْدَعِ والعَقْرَبِ والضَّقْدَعِ والعَقْرَبِ والضَّقْدَعِ والعَقْرَبِ والوَّرِّ والوَرْغَةُ والعَقْابِ والنَّمَامُ والسَّمَانَى والبَازِي والوَبْرِ والوَرْغَةُ وَالمَانِّي والوَبْرِ والوَرْغَةُ وَقَدَ أَنْقُضَ ؟ قَالَ :

فَلِمَّا يَجَادَ بِنِسَا يَغَرَ قَمَعَ ظَهُورُهُ ﴾ ﴿ كَالْمُورُهُ ﴾ ﴿ كَالْمُورُهُ ﴾ ﴿ كَالْمُورُهُ ﴾ ﴿ كَالْمُورُهُ اللَّهُ وَلَهُا عُمُونُهَا

وأَنْقَضَت العُقَابُ أَي صُوَّتَتَ ؛ وأَنْشِد الأَصعي :
تُنْقِضُ أَيْدِيهَا نَقِيضَ العِقْبَانَ
وَكَذَلِكُ الدَّجَاجَ ؛ قال الراجز :
تُنْقِضُ إِنْقَاضَ الدَّجَاجِ المُخْضَ

والإنتاض والكتيت : أصوات صفاد الإبل ؛ والقر قرة والهدير : أصوات مسان الإبل ؛ قال شظاظ وهو ليص من بني ضبة :

رُبِّ عَجُورٌ مِنْ نَسَيْرٍ سَهْبَرَهُ ، عَلَّمْتُهَا الْإِنْقَاضَ بَعْدً القَرْقَرَهُ

أي أستعتبها ، وذلك أنه اجتاز على امرأة من بني أغير تعقبل بعيرا لها وتتعرّد من سطاط ، وكان شطاط على بكر ، فنزل وسرى بعيرها وترك هناك بكر ، وننقضت عظامه إذا صَوّتت . أبو زيد : أن قضت بالعنز إنقاضاً دَعَوْت بها . وأنقض الحمال طهراء : أثقله وجعله 'ينقض' من ثقله أي الحمال فوله «ونقس الكماء» تقدم انشاده في مادة بعر : ونقس الكماء بالغاء ونصر الكماء ما هنا .

أيصُوِّتُ . وفي التنزيل العزيز: ووضَّعْنا عنك وزَّرك الذي أَنْقُصَ ظهر كِ ؟ أَي جِعَلَ أَيسْبَعُ لَهُ نَقْبَضُ " من ثقله . وجاء في التفسير : أَثَنْقُل ظهركُ ، قَـال ذلك مجاهد وقتادة ُ ، والأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الحمل سبع له نكيض أي صوت خفى كما يُنقض الرَّجِلُ لَحْمَاوِهِ إِذَا سَاقِتُهُ ﴾ قال : فأخبر الله عن وجل أنه غفر لنبيه " صلى الله عليه وسلم، أوزارَ التي كانت تراكمت على ظهره حتى أثقلته ، وأنها لو كانت أثقالاً حملت على ظهره لسمع لها نقيض أي صوت ؛ قيال محمد بن المكرَّم ، عقا الله عنه : هذا القول فيه تسمُّع في اللفظ وإغلاظ في النطق ، ومن أين لسيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أوزار تتراكم على ظهره الشريف حتى تثقله أو يسمع لهما: نقيض وهو السيد المعصوم المنزه عن ذلك ، صلى الله عليه وسلم ? ولو كان ، وحاش لله ، يأتي بذنوب لم يكن يجد لها ثيقالا فِإِنْ الله تِعالَىٰ قد غفر له ما تقِدُّم مِن ذُنَّبِهِ وما تَأْخُرٍ ﴾ وإذا كان غفر له ما تأخر قبل وقوعه فأين ثقله كالشر" إذا كفاه الله قبل 'وقوعه فلا 'صورة له ولا إحساس به ، ومن أين للمفسّر لفظ المفرة هنا ? وإنما نص التلاوة ووَضَعْنَا ، وتفسير الوزُّر هنا بالحِيلِ الثقيل ، وهو الأصل في اللغة ، أولى من تفسيره بما يُخْسُر عنه بالمُعْفَرةُ وَلَا ذَكُرُ لِمَا فِي السَّورةِ ، ويحملُ هذا عِلى أنه عز وجل وضع عنه وزره الذي أنقض ظهره من حَمَّلُه هُمَّ قريش إذ لم يسلموا، أو هم المنافقين إذ لم مختلصوا، أُو هُمُّ الْإِيمَانِ إِذْ لَمْ يَعْمُمُ عَشَيْرَتُهُ الْأَقْرِبِينِ، أَوْ هُمَّ العَالَمَ عَ إِذْ لَمْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ مُؤْمَنِينَ ، أَوْ هُمَّ الفَتْحَ إِذْ لَمْ يَعْجُلُ للمسلمين ، أو هموم أمنه المدنيين ، فهذه أوزاره التي أَثْقَلَتَ ظَهُرُهُ ، صلى الله عليه وسلمٍ ، رغبة في انتشار دعوته وخَشْية على أمنه ومحافظة على ظهور ملت

وتحرُّ صاَّ على صفاء شرُّعته، ولعل بين قوله عن وحل:

ووضعنا عنك وزرك ، وبين قوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ، مناسبة من هذا المعنى الذي نحن فيه ، وإلا فمن أبن لمن غفر الله له ما تقد م من ذنبه وما تأخر دنوب ? وهل ما تقد م وما تأخر من ذنبه المغفور إلا حسسات سواه من الأبراو يواها حسنة وهو سيّد المقربين يواها سيئة ، فالبَر بها يتقر ب والمُقر ب منها يتوب ؛ وما أو لى هذا المكان أن يُنشك فيه :

## ومين أين للوجه الجسيل دنوب

وكل صوت لتقصل وإصبّع ، فهو تقيض . وقد أنقض ظهر فلان إذا سُبع له تقيض ؛ قال : وحُزْن تُنقض الأضلاع منه ،

وحُزْنُ تُنقِصُ الأَضْلاعُ مِنهُ ، مُقِيمٍ فِي أَلْجُوالِيحِ لَنْ يَزُولا

وَنَقِيضُ المِحْجَمَةِ : صوتها إذا شدَّها الحَجَّامُ بَصَّهُ، بِقَالَ : أَنْقَضَتِ الْمِحْجَمَةُ ؟ قال الأعشى :

نَـُـوَى بِينَ عَيْنَيْهُ نَـقيضُ المُتَعَاجِمِ

وأنتقض الرَّحْلُ إذا أطَّ ؛ قال ذو الرمة وسُبَّهُ أطيط الرَّحالِ بأصوات الفراويج :

> َ كَانَ أَصُواتَ ؛ من إيغالِهِنَ أَيْنا ؛ أُواخِرِ المُكِنِّسِ ؛ إنْقاضُ الفَرادِيجِ

قال الأزهري : هكذا أقرأنيه المُنذري رواية عن أبي الهيم ، وفيه تقديم أديد التأخير ، أراد كأن أصوات أواخر المكنس إنقاض الفراريج إذا أو غلكت الركاب بنا أي أَسْرَعَت، ونقيض الرحال والأديم والوتر : صوتها من ذلك ؛

مَنْتُ أَصَدَاعَي ، فَهُنَّ بِيضُ ، تحاميل للهذاها تقيضُ

وفي الحديث : أنه سمَّع نَقيضًا من قوقه ؛ النَّقيضُ الصوت ونقيض السقف : تحريك خشه . وفي حديث هرَ قُدُلُ : ولقد تنقَّضَت الغُرُفَةُ أَى تَشْقَقْت وجاء صوتها . وفي خديث هوازن : فأنتقض به ُدرَيْد أي نَقَرَ بلسانه في فيه كما يُؤْجِرُ الحمار، فَعَله استحبالًا ؛ وقال الحطابي : أَنْقَصَ به أي صَفَّق بإحدى بديه على الأخرى حتى أسبع لمنا تقيض أى صوت ، وقبل: الإنتقاض في الحبُّوان والتَّقْضُ في المروان ، وقد نقض أينقض ويتنقض نقضاً . والإنقاض ؛ صُورَيْت مثل النَّقْر ، وإنتقاض العلنك: تَصِوبِتُه ﴾ وهو مكروه . وأنتقض أصابعه : صوات لما ، وأَنْقُصُ بِالدَّابِةُ : أَلْصَقَ لَسَانُهُ بِالْفَسَانِ ٱلْأَعْلَى ثُمّ صوَّات في حافته من غير أن يوفع طوفه عن موضعه، وكذلك مَا أَشْبِهِ مِن أَصُواتِ الفراريجِ وَالرِّحَالُ . وقال الكسائي : أَنْقَضَتُ بِالْعَنْزِ إِنْقَاضًا إِذَا دَعُومُهَا. أبو عبد: أنقص الفرخ إنقاضاً إذا صأى صنياً . وَقَالَ الأَصْعَى: يَقَالَ أَنْقَضْتُ بِالْعَسْرِ وَالْفَرْسِ، قَالَ: وكلُّ مَا نَفَرُّتُ بِهِ ﴾ فقد أَنْقِضْتُ بِهِ . وأَنْقُضِتُ الأرض: بدا ناتها. وتقف الأذبان : مستدارها. والنَّقَّاضُ : نَات ، والإنتفض : والحَّةُ الطِّيب ،

وفي النوادر: نقص الفرس ورَفَّضَ إذا أَدْلَى ولم يَسْتَحْكِم إنْعاظُهُ ، ومثله سيًا وأسابَ وشُوَّلَ وسبَّح وسبَّل وانساحَ وماسَّ.

نهض : النَّهوضُ : البّراحُ من الموضع والقيامُ عنه ، نَهَضَ يَنْهُضُ نَهْضًا ونُهُوضًا وانْنَهَضَ أَي قامَ ؟ ١ قوله « ونقضا الأذبن » كذا ضِط في الامل .

وأنشد ان الأعرابي لرُوَيْشد :

ودون حدر وانتياض وروة ، كَانْتُكُما بالرَّيقِ مُعْتَنْفَانِ

وأنشد الأصعي لبعض الأغفال: تُنتَهِضُ الرَّعْدةُ في طَهَيْري، من لَدُنُ الطُّهُر إلى العُصَرُ

وأنهضته أنا فانتهض ، وانتهض القوم وتناهضوا . خوص التقول المنتهضة لأمر كذا إذا أمرته بالنهوض له وناهضته أي قاومته . وقال أبو الجهم الجعفري : تهضنا إلى القوم وتعضنا إليهم بعسى . وتناهض القوم في الحرب إذا نهض كل فريق إلى صاحبه وتنهض الثابت إذا استوى ؛ قال أبو نخيلة :

وقد عَلَمَتْنِي 'دَوْ أَهُ ' بادِي بَدِي ، ورَ نُسِهَ ' تَنْهُضُ ' بالتَّسُّكُ ُدِ

قال ابن بري : صوابه : تنهض في تشدُّد. وأَنْهُضَتْ الرَّبِعُ السُّعابُ : سافَتُهُ وحملتُهُ ؛ قال :

باتت تُناديهِ الصّبا فأقبلاً ، تُنْهِضُهُ صُعْداً ويأْبَى نِقَلاً

والنَّهُضَةُ : الطَّافَةُ والقوَّةُ . وأَنهَضُهُ الشِّيءَ : قوًّا ﴿ عَلَى النَّهُوضِ لِهِ ۚ . قَوَّا

والناهض : الفراخ الذي استقل النهوض ، وفيل : هو الذي وفير : مواحاه ونهض الطليران ، وفيل : هو الذي نشر جناحية ليطير ، والجمع نواهض : ونهض الطائر : يسلط جناحيه ليطير ، والناهض : فراخ العقاب الذي وفر جناحاه ونهض الطيران ؛ قال امرؤ القيس :

راشه من ويش ناهضة ، ثم أمهاه على حَجَّرِهُ

وقول لبيد يصف النَّبْل :

رَقَمَيِّنَاتُ عَلَيْهِا فَاهِمِضُ ، تُكُلِّحُ الأَرْوَقَ مَنْهُمُ وَالْأَيْلُ ا

إِمَّا أَرَادُ رِيشَ مِنْ فَرْخِرُ مِنْ فِرَاخِ النَّسْمُرِ نَاهِضٍ لأَنْ السَّهَامَ لا تُراشُ بالنَاهِضِ كُلَّهُ هَذَا مِا لا يَجُوزُ إِمَّا تُراشَ برِيشِ النَاهِضِ، ومثله كثيرٍ، والنَّواهِضُ: عظامُ الإبل وشدادُها ؛ قال الراجز :

> الغَرَّبُ غَرَّبُ بَقَرِيُّ فارضُ ، لا يَسْنَطيعُ جَرَّه الغَوامِضُ ، إلاَّ المُعيداتُ به النَّواهِضُ

والغامض؛ العاجز الضعيف. وناهضة الرجل: قومه الذين ينهض بهم فيا يُعزّرنه من الأمود ، وقيل: الذين ينهضرون بعضيه فينهمضون لنصره، وما لفلان ناهضة من وهم الذين يقضمون بأمره. وتناهض القوم في الحرب: يقومون بأمره. وتناهض المنكب، وقبل: هو اللهم المجتمع في ظاهر العضد من أعلاها إلى أسفلها ، وكذلك هو من الفرس " وقد يكون من البعيو ، وهما ناهضان، والجمع تواهض . أبو عبيدة: ناهض الفرس تحصيلة عضده المنتسرة ، ويستحب عظم المعض القرس ، وقال أبو دواد:

نبيل النواهض والمنكبين، عديد المحازم ناتي المعدد

الجوهري: والناهض اللحم الذي يلي عضد الفرس من أعلاها. ونهض البعير: ما بين الكنف والمنتكب ، وجمعه أنهض مثل فلنس وأفالس ؛ قال هميان

ابن قعافة :

أبا العَسُوف :

وقَرَّ بُوا كُلُّ أَجَالِي ۗ عَضِهُ ، أَبْقَى السَّنَافُ أَثْرًا بِأَنْهُضِهِ .

وقال النضر: تواهض البعير صدره وما أَفَلَتُ يده لما كَاهِلِهِ وَهُو مَا يُعْرُهِ لَكُونُ لِمُعْرِهِ لَمُ كَاهِلِهِ وَهُو مَا بِينَ كُونُ كُونَهُ إِلَى ثُغْرَةٍ تَعْرُهِ لَمُ كَاهِلِهِ، الواحد ناهِضُ . وطريق ناهضُ أي صاعد في جبل ، وهو النّهضُ وجمعه نِهاض ، وقال الهذلي:

يتابع نُقْبًا ذا نِهَاضٍ \* فَوَقَنْعُهُ به صُعُدُ ، لولا المَخافةُ قاصِدًا

ومكان الهض : مرتفع . والنهضة ، بسكون الهاء : العَتَبة من الأرض تُبهر فيها الدابة أو الإنسان يَصْعَد فيها من عَمْض ، والجمع فاض ، قال حام بن مدوك عمو

أَقُولُ الصاحبيُّ وقد عَبَطُنَّنا؟ وقد عَبَطُنَّنا؟

يقال: طريق ذو مَمارض أي مراع تُعْنيهم أن يَتَكَلَّقُوا العَلَق لمواشيهم الأَوْهِرِيُّ: النَّهُضُ العَتَبُ ، ابن الأعرابي: النَّهاضُ العَتَبُ ، والنهاض العَتَبُ ، والنهاض العَتَبُ ، والنهاض العَتْبُ ، والنهاض العَلَّمُ والقَسْرُ ، وقيل هو الطَّلْمُ ، قال :

أما ترى الحكماج يأبي النَّهُ ضا

وإناء تَهْضَان : وهو دون الشلثان؟ ؛ هذه عن أبي حنيفة .

أوله « يتابع تقبأ النع » كذا في الاصل ، وفي شرح القاموس :
 يتاثيم .

وأه « الشلتان » كذا بالأصل بمثلة بعد اللام ، وفي شرح القاموس بناء مثناة بعدها .

وناهض ومناهض ونتهاض : أسماء .

نوض: النَّوْضُ: 'وصْلةُ مَا بِينَ الْعَجْزَ وَالْمَـتَنَ وَ وَلَكُلُ اللَّهِ نَوْضَانِ: وَخَصَّصَةُ الْجُوشِي بِالْبِعِيرِ . وَلَكُلُ الرَّأَةُ نَوْضَانِ: وَهَا لَكُومَتَانُ مُنْتَبِرِتَانِ مُكْتَنَفِقَتَانِ قَطَنَهُا يَعْنَيُ وَسَطَ الْوَدِكُ ؟ قَالَ :

# إذا اعْتَزَمْنَ الدَّهْرَ فِي أَنْشَهَاضِ ، حَاذَ بِنَ اللَّاصُلابِ والأَنْواضِ ا

والنَّوْضُ : شَبَّهُ النَّذَبَذُ بِ والتَّعَثَكُلِ . وناضَ الشيء مِّ يَنُوضُ نَوْضًا : تَذَبَذُ بِ والتَّعَثَكُلِ . وناضَ فلان يَنُوضُ : تَذَبَذُ بَا بَ وناضَ فلان يَنُوضُ : فه في البلاد . ونصُّتُ الشَّيءَ والضَّ الشيء يَنُوضُه بَوْضًا : أراغه لينتزعه كالفُصْن والوَتد ونحوهما . وناضَ نَوْضًا كناصَ أي عدل؛ عن كراع . وناض البرق تُ يَنُوضُ نَوْضًا إذا تلألا . ويقال : فلان ما يَنُوضُ مجاجة وما يَقد و أن ينوض أي يتحر ل بشيء ، والصاد لغة . والمتناضُ : المملئجاً ؛ عن كراع ، والصاد أعلى . وأناض حملُ النخلة عن كراع ، والصاد أعلى . وأناض حملُ النخلة إناضة وإناضًا كأقام إقامة " وإقامًا : أدرك ؛ قال ليد :

### فاخرات فروعُها في ذراها ، وأَناضَ العَنْدانُ وَالْجِنَّارُ

قال ابن سيده : وإنما كانت الواو أولى به من الساء لأن ص ن و أشد انقلاباً من ص ن ي . والإناض : إدراك النخل . وإذا أدرك حمثل النخلة ، فهو الإناض .

أَبُوعبرو: الأَنْواضُ مَدافِعُ الماء. والأَنْواضُ والأَنْواضُ والأَنْواضُ والأَنْواضُ والأَنْاوِيضُ : مواضع متفرَّقة ؟ ؛ ومنه قول لبيد : المقولة « الدهر » كذا بالأصل، والذي في شرح القاموس: الرهو، الله متفرقة » في الصحاح مرتفة .

أَرْوَى الْأَنَاوِيضَ وَأَرْوَى مِذْنَبَهُ

والأنثواضُ : موضع معروف ؛ قال رؤبة : غُرَّ الذُّرَى خُواحِكَ الإِعاضِ ال تُسْقَى به مدافِعُ الأَنْواضِ

وقيل: الأنواض هنا تمنافق الماء ، وبه فسر الشعر ولم يذكر للأنواض ولا للمنافق واحد. والأنواض: الأودية ، واحدها نوض ، والجمع الأناويض والنوض : العصفص . قال الكسائي : العرب تبدل من الصاد ضادم فتقول : ما لك من هذا الأمر مناض أي تمناص ، وقد ناض وناص مناضاً ومناصاً إذا ذهب في الأرض . قال ابن الأعرابي : نووض ألثوب بالصبغ تنثويضاً ؛ وأنشد في صفة الأسد :

في غيله جيعً الرّجال كأنّه ، بالزّعْفران من الدّماء ، مُنوّضُ

أي مُضَرَّج . أبو سعي : الأنثواضُ والأنثواطُ واحد ، وهي ما نتُوطَ على الإبل إذا أوقرَتُ ؟ قال رؤية :

جاذبن بالأصلاب والأنثواض

نيض : ان الأعرابي : النَّيْضُ ، بالياء ، صَرَبَانَ العِرْقِ مثل النَّبْضِ سواء .

#### فصل الهاء

هُوضٍ : الْهَرَاضُ : الحَصَفُ الذي يظهر على الجلد . وَهَرَاضَ النُّوبَ يَهْرُاضُهُ هَرْضًا : مَزَاقَهُ .

هضض : الهُضُّ والهُضَضُ : كَسُر دُونَ الهُدُّ وَفُوقَ الرَّضِّ ؛ وَقَيْل : هُوَ الْكَسُرُ عَامَّةً ؛ هَضَّهُ يَهُضُّهُ هُفَتًا أَي كَسَرِه وَدُقَّهُ فَانَهُمَنَّ ، وَهُو مَهُضُونَ وَهُضِيضٌ وَمُنْهُضٌ . وَالْهُضَهُضَةُ كَذَلِكُ إِلاَ أَنه في عَجَلَةً والْهُضَّ في مُهِلَةً ، جعلوا ذلك كالمَدَّ والترجيع في الأصوات . والْهَنَضَّة : كَسَرِه ؛ قال العجاج :

وكان ما الهنتَضُّ الجيمافُ بَهْرَجا ، تُورُدُ عنها وأُسَهَا مُشَجَّعًا

والهنتضضت نفسي لفلان إذا استزردتها له . والهنتهضة : الفحل الذي يَهُض أعناق الفحول . والهضهضة أعناق الفحول . وقعل الأعناق . وقعل المضاض أعناق الفحول ، وقيل الموسخ أعناق الفحول ، وقيل الرجل والبعير ثم يُنتجي عليه بكل كل كله ، وقيل المضهضها . والهضض : النكسر . أبو زيد : هضضت الحجر وغيره هضا إذا كسرته ودققته . وجاءت الحجر وغيره السير هضا إذا أسرعت ، يقال : لشد"

جاءت تَهُضُ المَشْيَ أَيُّ كَفَّ ، يَدْفَعُ عَنها بعضُها عن يَعْض

ما كَمْضَّتْ ؛ وقال رَكَّاضُ الدُّبْسُوي :

قال ابن الأعرابي : يقول هي إبل غَزيرات فتد فع ألبائها عنها قطع دروسها كقوله :

حني فَدَى أَعْنَاقَهُنَّ الْمُخْصُ

وَهَضَّضَ إِذَا دَقَ الأَرْضَ بِرَجِلِيهِ دَقِيًّا شَدِيدًا . وَالْمُضَّاءُ : الجَمَاعَةُ مِن النَّاسِ وَالْحَيلُ ، وَهِي أَيْضًا الْكَتْبِيةُ لَمْ المُضُ الأَشياء أي تكسرها . الأَصمعي : الْمُضَّاء ، بتشديد الضاد ، الجماعة من النَّاس ؛ قيال الطرماح :

> قد نجاوز ثنها بهضاء كالجيّ نه ، يغففون بعض قترع الوفاض

وهو فَعَلَاءَ مثل الصحراء ؛ حكاه ثعلب ؛ وأنشد : إليه تُلبَّجاً الهَضَّاءُ طُرَّا ، فليسَ بقائِلٍ مُعَجْراً لجارِ

قال ابن بري : البيت لأبي دواد يرثي أبا بجاد وصوابه: مُعَمَّراً لجادي ، بالدال ؛ وأول القصيد :

مصيف الهم تمنعني رُقادي ، إلي فقد تجاني بي وسادي

لِفَقَدُ الأَرْبَحِيُّ أَبِي بِجَادِ ، ' أَبِي الأَصْبَافِ فِي السَّنَةِ الجَسَادِ

ابن الفَرَج: جاء يَهُنُ المَشْيَ ويَهُضُهُ إذا مشى مَشْيًا حسناً في تدافُع إَأْنشد ابن الأعرابي فياروا، ثعلب عنه:

> رُّوُ وَالْحَبَّ عَنْ خُورُضِ وَحَمْضُ ، جَاءَتْ مَيْضُ الأَرْضُ أَيِّ هَـضْ

يَدْ فَعَ عَنها بعضُها عَنْ بَعْضَ ﴾ مَشْيَ العَدَارِي شِنْنَ عَيْنَ المُغْضِي

قال: تهض تدنق ؛ يقول: راحت عن أحرض فجاءت تهض المشي العدادى ، يقبول: العدادى ، يقبول: العدادى ، يقبول: العدادى ينظر أل إلى المنفضي الذي ليس بصاحب ريبة ويتتوقين صاحب الربية ، فشبه نظر الإبل بأعين العدادى تغض عن لا خير عده ، وشيئ : نظر أن

وهَضْهَاضُ وهُضَاصُ وهِضَاضُ ، جميعياً : وادر ؟ قال مالك بن الحرث المذلي :

إذا تَخَلَّقْتُ الطِّنِتَيُ سَرَارٍ ، وبَطْنَ هِيُضَاضَ ، حيث ُغَدَا صَاحٍ ُ

أنث على إدادة البُقْعة . وهَضَّاصُ ومِهِضَ : اسْمَان .

هلفَى : هَلَصَ الشيءَ يَهْلِضُهُ هَلَّضًا: انْتَزَعَهُ كَالنَبِتُ تَنْتَزَعُهُ مِن الأَرض ، ذكر أَبو مالك أَنه سبعه من أعراب طيء ، وليس بِثَبَت .

هنبض : الهُنْدُسُ : العظيمُ البطئن. وهَنْدُسُ الضَّحِكَ : أَخْفَاه .

هيض : هاض الشيء هيضاً : كسره . وهاض العظم كييف عيضاً فانتهاض : كسره بعد الجنبور أو بعدما كاد ينجنبو " ، فهوض" . واهتاض أيضاً ، فهو مهتاض ومنتهاض ؟ قال رؤبة :

هاجك مِن أَرُوى كَمُنْهَاصِ الفَّكَكُ

لأنه أشد لوجعه وكل وجع على وجع ، فهو هيض . يقال : هاضني الشيء إذا رَدّك في مرضك . وروي عن عائشة أنها قالت في أبيها ، رضي الله عنهما ، لما نو فشي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : والله لو نزل بالجال الرّاسيات ما نزل بأبي لهاضها أي كسرها ؛ المحسن : الكسر ، بعد مجبور العظم وهو أشد ما يكون من الكسر ، وكذلك النّكس في المرض بعد الاند مال ؛ قال ذو الرمة :

ووَجْهُ كَفَرُوْ الشَّبْسِ مُحرَّ ، كَأَنَّمَا القَلْبِ لَيْحَنَّهُ كَسْرًا

وقال القطامي :

إذا ما قُلُلْتُ قَدْ أَجِيرِ تُ مُدُوعٍ مَا الْحَيْبِارُ مُنْهَاضُ ، ومَا لِما هِيضَ الْجَيْبَارُ

وقال ابن الأعرابي في قول عائشة لتهاضها أي لألانتها. والهَيْضُ : اللّـينُ ، وقد هاضة الأمرُ يَهِيضُه ؛ وفي حديث أبي بكر والنّسّابة :

كهيضه حنأ وحينا بصدعه

أي يكسر و مرة وبشقة أخرى . وفي الحديث : فيل له خفض عليك فإن هذا يهيضك . وفي حديث عمر بن عبد العزيز: اللهم قد هاضي فهضه. والمُستَهَاضُ : الكسير كبر أ فيُعجَلُ بالحسل عليه والسّوق له فينكسر عظمه ثانية بعد جَبْر

وتَمَاثُكُل . والهَيْضَةُ : مُعاودة ُ الهَمَّ والحُنُوْنِ والمَرْضِ بعد المَرْض ؛ وقد تَهَيَّضٌ ؛ قال :

وما عاد قبلني الهم إلا تهيُّضا

والمُسْتَهَاضُ ؛ المريض بيوا فيعبل عبلاً فيشق عليه أو يأكل طعاماً أو يشرب شراباً فيُسْكَسُ وكل وجع هيض . وهاض الحُنزَنُ قلبه ؛ أصابه مر"ة بالزجل هيضة أي به قياء وقيام جبيعاً . وأصابت فلاناً هيضة إذا لم يُوافقه شيء يأكله وتغير طبعه عليه ، وربما لان من ذلك بطئه فكثر اختلافه . والهيض : سلع الطائر ، وقد هاض هيضاً ؟ قال :

كأن مُثنيه من النَّفي" مهايض الطبر على الصفي"

والمعروف مواقيع الطير . قيال ابن بري : هيشه عنى هيئجه ؛ قال هِمْيَانُ بن قُنْحَافَة َ :

فهيضوا القلب إلى تهيضه

#### فصل الواو

وخض : الوَخَضُ : الطَّعْنُ غَيْرَ الجَائِف ، وقبل : هو الجَائفُ ، وقد وخَضَة بِالرَّمْحِ وخُضاً ؛ قبال أَبو منصور : هذا التفسير للوَخْضِ خِطأً . الأَصِعْنِي :

إذا خالطت الطعنة الجرّوف ولم تنفذ فذلك الوّخصُ والوّخصُ ؛ والوّخصُ ؛ وأنشد :

فَهَنْخًا على الهام وبَحَثًا وخُضًا

أبو عبرو : وخطَّه بالرمح ووخَّضُه ، والوَّخيِصُ \* المُطَعُونَ ؛ قال ذو الرمة :

> فَكُرَ بَشْقُ طَفْناً فِي تَجْوَاشْنِهَا ، كَأْنَاءُ الأَجْرُ فِي الإقادامِ مُجْنَتَسَبُ

و تارة " يخِصُ الأسعار عن "عرض والحريث" والحريث الأسعار والحريث المعبِّب"

ووض : ورَّضَت الدَّجَاجِةُ : رَخَّبَت على البيض ثم قامت فباضت عرَّة ، و في الصحاح : قامت فذَرَقَت عرَّة واحدة دَرُقاً كثيراً ، وكذلك التَّوْرِيضُ في كل شيء ؛ قال أبو منصور : وهذا تصحيف والصواب ورَّصَت ، بالصاد . وروى الأزهري بسنده عن الفراء قال : ورَّصَ الشيخ ، بالضاد ، إذا استَر في حتار خورانه قال : ورَّصَ الشيخ ، بالضاد ، إذا استَر في حتار الأعرابي أو رَّصَ وورَّصَ إذا رَمي بغائطه وأخرجه عرة ، وأما التوريص ، بالصاد ، فله معني غير ما ذكر ، اللبث . الل الأعرابي : المُورَض الذي يو ناد في ذكر ، اللبث . الله الكلا ؛ وأنشد لابن الرَّقاع :

حسب الوائد المثورة ص أن قد در منها ابكل نت و صوار

كُورًا أي تفرّق . والسّب : ما نبّا من الأرض .

ويقال : نوبت الصوم وأرّضته وورّضته ورّمتضته
 وبَيّتُه وخَمَرْتُه ورَسّستُه بمعنى واحد . وفي
 الحديث : لا صِيام لمن لم يُورّض من اللّسل أي لم
 يَنْو . يقال : ورّضت الصوم إذا عزمت عليه ،

قال أبو منصور: وأحسب الأصل فيه مهموزاً ثم قلبت الممزة واواً .

وفض : الوفاضُ : وقاية ثِنالِ الرَّحَى ، والجسع وُفَضُ ؛ قال الطرماّح :

> قسه تجاورٌ ثُنُها بِهَضَاء كالجِدُ تَهِ ، يُعْفُونَ بِعضَ قَدَّعِ الوِفَاضِ

أبو زيد : الوفاضُ الجلدة الـتي توضع تحت الرَّحى . وقال أبو عبرو : الأو فاضُ والأو ضامُ واحدهــا وفَصَ ووضَمُ ، وهو الذي يُقطع عليه اللحم ؛ وقال الطّرماح :

كم عَدُولِ لنا فيُراسِيةِ العِزِّ تَوَكِّنَا لَكُماً عَلَى أَوْقَاضِ

وأو فضت لله الله وأو ضيت إذا بسطت له يساطاً يَتْنِي بِهِ الأَرْضَ . ثعلب عن ابن الأعرابي : يقال للمكان الذي يُمْسِك الماء الوفاض والمسكن والمساكر ، فإذا لم يُمْسِك فهو مَسْهَب .

والوَّفَشَةُ : خَرِيطَةُ يَحْمِلُ فَيَهَا الرَّاعِي أَدَاتَهُ وزاده . والوَّفَشَةُ : جَعْبَةُ السَّهَامِ إِذَا كَانَتَ مَـنَ أَدَمٍ لا خشبَ فَيها تَشْبِيهاً بِذَلكَ ، والجنع و فاضُّ. وفي الصحاح : والوَّفْضَةُ شيء كالجَعْبةِ مَن أَدَمٍ لِيس فيها خشب ؛ وأنشد ابن بري للشَّنْفَرَى :

لها وَفَيْضَة " فيها ثلاثون تسيْحَفَا ، إذا آنَسَت أُولى العَدِي" افْسُعَر"ت

الوَّفَضَةُ هَنَا: الجَمَعِة، والسَّيْحَفُ: النَّصْلُ المُنْدَكُّنُ. وفَضَتَ الإبلُ: أَسرَّعَت. وناقة ميفاضُ: مُسْرِعَةُ وكذلك النعامة : قال:

الأنعكن تعامة مناضا تخرماء تغداو تطالب الإضاضا

وأَوْ فَيَضَهَا وَاسْتُوْ فَضُهَا : طَرَّدُهَا . وَفِي حَدَيثُ وائل بن حجر: من زَنَى مِنْ بِكُرِ فَأَصْفِعُوهُ كَذَا واستَوْ فضُوه عامــاً أي اضر بنوه واطَّـرُ دُوه عِــن أَرْضِهِ وغَرَّبُوهِ وَالنَّفُوهِ، وأَصله مِنْ قُولَكُ أَسْتُو فَضَّتُ الإبلُ إذا تفرُّقت في رَعْيها. الفراء في قوله عز وجل: كَأَنْهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ، الإيفاضُ الإسراعُ، أي يُسْرِعُونَ . وقال اللبُ : الإبــل تُفضُ وَفَيْضاً وتَسَنَّتُو فِضُ وأُو فَتَضَهَا صَاحِبُهَا ﴾ وقال ذو الرمة يصف ثوراً وحشياً :

طاوى الحسَّا قَصَّرَتُ عنه مُحَرَّحةُ ٥٠ أُمسْتُو ْفَضْ مَن كِنَاتِ الْقَفْرِ مَشْهُوْمُ ۖ

قال الأصمعي: 'مُسْتَو فَيَض أي أَفْنُ عَ فاسْتَو فَضَ ، وأوْفَضَ إذا أَمْرَع . وقال أبو زيـد : ما لي أراك مُسْتَو فَضاً أي مَد عُوراً ، وقال أبو مالك : اسْتَوْفَضَ اسْتَعْبُعِلَ ؛ وأنشد لرؤَّبَهُ :

> إذا مطونا يقضة أو يقضا، تَعَوْي البُرَى مُسْتَوَقَفَاتِ وَفَيْضَا

تَعُويَ أَي تَكُويَ . بِقال : عَوَت الناقة ُ بُوِّتُها في سيْرِها أي لوتها بخِطامِها؛ ومثل شَمر رؤبة قول ُجرير: يَسْتُوفِضُ الشيخُ لا يَشْنِي عَمَامَتُهُ ، والثليج أفوق أرؤوس الأسكم مر سكنوم وقال الحطيئة :

وقدار إذا ما أَنْفُضَ النَّاسُ، أَوْفَضَتُ إليها بأيتسام الشتاء الأرامل

الإضاض » هو الملجأ كما تقدم ووضعت في الاصل الذي بأيدينا لفظة الملجأ هنا بازاء البيت .

وأو فَضَ واسْتُو فَضَ : أَسرَع . واسْتُو فَضَهُ إِذَا طَرَكَهُ وَاسْتِمْعِلُهُ, وَالْوَقَاضُ! العَجْلَةُ . وَاسْتَنَوْقَضَّهَا! استعجلها . وجاء على وفيض ووفض أي على عمل . وَالْمُسْتِبُو ْفَضْ \* ﴿ النَّافِرِ مِنَ الذُّعُورِ كُأْنَهُ طَلَّبُ ۗ وَفَيْضُهُ أَي عَدُّورُهِ . يِقَـالُ : وَفَضَ وَأُو ْفَضَ إِذَا عَدا .

ويقال: لقييتُه على أو فاض أي على عجلة مثل أو فانر ؟ قال رؤبة :

# تَمْشِي بِنَا الْحِدُ عَلَى أُو ْفَاصَ

قال أبو تراب : سمعت خليفة الحُمْصَيْنِي يقول : أَوْ ضَمَتِ النَاقَةُ ۗ وَأَوْ ضَفَتَ إَذَا تَحْبُّتُ ۚ ، وَأَوْ ضَفِيْتُهَا فوضَّفت وأو فَضَّتُها فوفَضَت . وبقيال للأخلاط : أَوْ فَاصْ ۗ ، وَالْأُو ْفَاصُ : الفَرَقُ مِن النَّاسِ وَالْأَخُلَاطِ ۗ أُ من قَبَائلَ تَشْتَى كَأَصْعابِ الصُّفَّة . وفي حديث الني ، صلى الله عليه وسلم ؛ أنه أمَر بصد قة أن توضَّع في الأو فاض ؛ فتُسَّرُوا أَنهم أَهـلُ الصُّفَّة وكَانُوا أَخْلَاطًا ؛ وقيل: هم الذين مع كل واحد منهم وَفَنْضَة ﴿ ﴾ وهي مثـل الكنانة الصفيرة أيلثقي فيهـا طعامه، وَالْأُورُ لَ أَجُودُ ﴿ قَالَ أَبُو عَمْرُو ۚ ؛ الْأُو ْفَاضُ هُمْ الفرَّقُ مَن الناسُ والأَخْلاطَ، من وفَضَتِ الإبلُ إِذَا تفرُّقت ، وقبل : هم الفقراء الضَّعافُ الذين لا دُفاعَ بهم ، واحدهم وفض ، وفي الحديث : أن رجلًا من الأنصار جاءً إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : ماليكلتُه صدَّقة "، فأقـْثر أبواه حتى جلَّسا مع الأو فاض أي افتقرا حتى جلسا مع الفقراء ، قال أبو عبيد : وهذاكله عندنا واحد لأن أهل الصُّفَّة إنما كانوا أخلاطاً من قَبَائلَ شَتَّى ، وأنكر أن يكون مع كل رجل منهم وقَنْضَة ٪. ابن شميل: الجَعَبَّة ۗ المُسْتَديرة ُ الواسِعة ُ

ا قوله « واحدم وفض » كذا في الاصل والنهاية بلا ضبط .

التي على فمها طبّق من فوقها والوَفَيْضة ُ أَصَغَرُ مُنهَا ، وأعْلاها وأَسفَلُها مُسْتَنَو .

والوَّفَضُ : وضَمُ اللَّهُم ؛ طَائْلَةٌ عَن كَرَاعَ .

وَمَضِ : وَمَضَ البَّرْقُ وَغَيْرِهُ بَيْضُ وَمُضَاً وَوَمَيْضًا وَوَمَضَانًا وَتَوْمَاضًا أَي لَـسَعَ لِمُمَّا خَفِيّاً وَلَم يَعْشَرُضُ فِي نَـواحِي الفَيْمِ ؛ قال امرؤ القيس :

> أصاح تَوَى بَرْقاً أُويِكَ ومِيضَه ، كُلَّمُع الْيَدَبُن ِ فِي حَسِي ٍ مُحَلَّل ِ

وقال ساعدة بن جُوِّية الهذلي ووصف سحاباً :

أَخِيلُ بَرْقاً مَتَى حابِ له زَجَلُ ، إذا بُفَتْرُ من تَوْماضِ خَلَجا وأَنشد في ومض:

تَضْعَكُ عَـن غُرَ الثَّنَايَا نَاصِيعٍ ﴾ مَنْ وَمُضْ وَمُضْ

يويد لما أن ومض َ الليث : الو مض ُ والو ميض ُ من لَــَــَّمَانُ البَّرُقِ وكُلِّ شيءَ صافي اللو ْنَ ، قال : وقد يكون الو ميض ُ للنار . وأو مض البرق إيماضاً كو مض ، فأما إذا له واعترض في نواحي الغيم فهو الحَـقُو ُ ، فإن استطار في وسط السماء وشق " الغيم من غير أن يَعْتَرُض بيناً وشبالاً فهو العقيقة ُ.

وفي الحديث : أنه سأل عن البرق فقال : أَخَفُواَ أَمْ وَمِيضًا ? وَأَوْمَضَ : وَأَى وَمَبِضَ بَرْقَ أَو نار ؛ أَنشِد ابن الأَعرابي :

ومُسْتَنْسِح يَعْنُو ي الصَّدَى لَعُوالَه، وأَوْمَضا

استناها: نظر إلى سناها . ابن الأعرابي: الوَميضُ أَن يُومِضَ البَرقُ إِيَاضَةً ضَعِيفَةً ثَم يَحْفَى ثُم يُومِضَ وليس في هذا يأسُّ من مطر قد بكون وقد لا يكون . وأو مض له بعينه: أو مأ . وفي الحديث : هَالاً أومَضَتُ إليَّ يا رسول الله أي هلا أشرت إليَّ إشاوة خفيه من أو مض البوقُ وو مض . وأو مضت المرأة : ساوقت النظر . ويقال : أو مضته فلانة بعينها إذا برقت

وهن : التهذيب : الأصمعي يقال لمما اطنستأن من الأرض وهفة والوهظة ( المؤرض وهفة والوهظة )

#### فصل الباء

يضى : أبو زيد يضَّضَ الجَرَّو مثل جَمَّصَ وَفَقَّع ، وذلك إذا فتع عبنيه ، الفراء : يقال يَصَّصَ ، بالصاد ، مثله . قال أبو عمرو : يَضَضَّ ويَصَّصَ وبَصَّضَ ، بالباء ، وجَصَّصَ بمعنَّى واحد لغات كلها .





#### حرف الطاء المهلة

الطاء حرف من حروف العربية ، وهي من الحروف المجهورة وألفها ترجع إلى الياء ، إذا هجيئته جزمته ولم تعرب كما تقول ط د مُرْسلة اللفظ بلا إعراب ، فإذا وصفته وصيرته اسما أعربت كما تعرب الاسم ، فتقول هذه طاء طويلة لمنا وصفته أعر بنت ، والطاء والدال والناء ثلاثة في حيز واحد ، وهي الحروف النطاعية لأن مَبْدأها من نطع الغار الأعلى .

### فصل الألف

أبط: الإبط : إبط الرجل والدواب . ان سيده : الإبط الطن المنكب. غيره: والإبط باطن الجناح ، يذكر ويؤنث والنذكير أعلى ، وقال اللحائي : هو مذكر وقد أنه بعض العرب، والجميع آباط . وحكى الفراة عن بعض الأعراب : فرَّفَع السوط حتى بَرَقَت إبط ، وقول الهذلي :

> شَرِبْتُ بَجَمَّةً وَصَدَّرُتُ عَنهُ ﴾ وأَبْيَضُ صَارِمٍ "ذَكُو" إباطِي

أي تحت إبطي ، قال ابن السيراني : أصله إباطي فخفف ياء النسب، وعلى هذا يكون صفة لصادم، وهو منسوب إلى الإبط .

وتأبُّطَ الشيءَ : وضعَه تحت أبطه . وتأبُّط سَيُّفنَّا أو شنئًا : أَخَذُهِ تَحِتَ إبطه ، وبه سبى ثابت بن جابر الفَيْسِيُّ تَأْيُطُ شُرَّ إَ لأَنهُ ، زعبوا ، كَانَ لا يَفَاوَفُ السف ، وقبل : لأن أمه بَصْرَتْ بِهِ وقد تأبيط جَفَيرَ سَهَامُ وَأَنْجُذُ قَوْسًا فَقَالَتَ : هَذَا تَأْبُطُ شُرًّا} وقيل : بل تأبط سكتيناً وأتى نادي قومــه فوجاً أحدهم فسمي بـ لذلك . وتقول : جاءَني تأبط شر" ومررْتُ بِتَأْبِطُ شُرْآ تَدَعُهُ عَلَى لَفَظُهُ لأَنْكُ لَمْ تَنْقِلُهُ مِنْ قعل إلى اسم، وإنما سبيت بالفعيل مع الفاعل وجلًا قُوجِبِ أَنْ تَحَكِيهِ وَلَا تَغَيَّرِهِ ، قَالَ : وَكَذَلْكُ كُلِّ جِملة تسمي بها مثل برَق تخرُهُ وذَرَّى حَبَّاً ﴾ وإن أردت أن تثنى أو تجمع قلت : حاءني ذوا تأبُّط شرًّا وذُ وو تأيُّط شرًّا ، أو تقول : كلاهمــا تأبُّط شرًّا وكائهم ونحو ذلك ، والنسبة إليه تأبُّطي بُنسب إلى الصدر ، ولا مجوز تصفيره ولا تُرْضَمَهُ ؛ قال سِيبُولهُ: ومِن العرب من يفرد فيقول تأبُّط أَفْسَل ؛ قال ابن

سيده : ولهذا ألـز منا سببويه في الحكاية الإضافة إلى الصدر ؛ وقول مليح الهذلي :

ونَحْنُ فَتَلَمُنَا مُقْسِلًا غير مُدُورِ لَا يَأْبُطُ ﴾ مَا تَوْهَقُ بِنَا الحَرْبُ تَوْهَقٍ

أواد تأبيط شراً فعذف المفعول للعلم به . وفي الحديث : أما والله إن أحدكم ليُغرج بساً لَتِه من يتاً بطها أي يجعلها تحت إبطه . وفي حديث عمرو بن العاص قال : لَعَمْرُ الله إني ما تأبطتني الإماء أي لم يخضئني ويتتو لينن ترابيتي .

والتَّابُّطُ : الاضطباع، وهو ضرب من اللَّبْسة، وهو أن يُدْخِلُ الثوب من تحت يده اليمني فيلُـ فيه على من كبيه الأيسر، وروي عن أبي هريرة أنه كانت رد يَّنُه التَّابُط، ويقال: جعلت السيف إباطي أي يَلِي أَبِطي ؛ قال:

## وعَضْبُ صاومٌ ذكرُ إباطي

وإبْطِ الرَّمْل: لَهُعْطُهُ وهو ما وَقَ منه. والإِبْطُ: أَسْفَلُ حَبْلِ الرمل ومَسْقَطُهُ. والإِبْطُ من الرمل: مُنْقَطَعُ معظّمه.

واستأبّط فلان إذا حَفَر حُفْرة ضَيّق رأسَهَا ووسّع َ أَسْفِلْهَا ، قال الراجز :

## يخفوا ناموساً له مُسْتَأْمِيطا

ابن الأعرابي: أبطه الله وهَبَطَه بمعتَّى واحد، ذكره الأزهري في ترجسة وبط وأيه إذا ضَمَف، والوابط الضمف.

أَهُ طُ : الأَدَطُ ١ : المُعُوَّجُ الفَكَ ، قال أَبُو مُنْصُورَ : ١ قَوْلُهُ ﴿ الأَدْطُ اللهِ ﴾ هُو هَكذا في الأَصل بالدال المُهلة مُضْبُوطاً ١ وَكذا نقله شارح القاموس ، قال والصّواب بالذال المُجمّة .

المعروف قيه الأَدُّوطُ فجعله الأَدَطِ ، قال : وهساً المُعَانِ . الفتانِ .

أوط: الأرهلي : شجر بنبن بالرمل ، قال أبو حنيفة : هو شبيه بالفضا بنبنت عصياً من أصل واحد يطول قدر قامة وله نتو ر مشل نور الحلاف ورائحته طبية ، واحدته أرطاة ، وبها سبي الرجل وكنشي، والتثنية أرطنيان والجمع أرطنيات ، وقال سببويه : أرطاة وأرطني ، قال : وجمع الأرطني أراطني ، قال ذو الرمة :

ومثل الحسّام الوثريّ مِنّا بُتُوقَدَتُ " " به من أداطي حبّل حرّوي أوينها

قال : ويجمع أيضاً أراط ؛ قال الشاعر يصف تتوارآ وحش :

فَضَافَ أُراطِيَ فَاجْنَالَهَا ؛ له مِنْ دُوانْسِها كالحَطَرُ ا

وقال العجاج :

أَلْجُأَه لَنْحُ الصَّبا وأَدْمُسا ؛ والطَّلُّ في خيس أواط أُخْيُسا

فأما قوله أنشده ابن الأعرابي :

أَلِحَوْفُ خَيْرُ لكَ مِن لَعَاطِ ، وَمَن لَعَاطِ ، وَمَن الْعَاطِ ، وَمَن الْعَاطِ ، وَمَن الْعَالِ اللهِ الراطِ

ققد يكون جمع أوطاة وهو الوجه ، وقد يكون جمع أوطن كالله ومنصور: والأوطاة وورق شجرها عبل مفتول منديتها الرمال ، لها عروق حمر يدبغ بورقها أساقي الله فيطيب طعم الله فيها . قال المبود: أوطن على بناء فعلى مثل الماد ، قوله ذكالحلم كذا في الأصل بالعاء وفي شرح القاموس بالناد،

عَلَىْ إِلا أَن الأَلْف التي في آخرهما لبست المتأنيث لأَن الواحدة أَرْطاة وعَلَيْقاة ما لا والأَلْف الأُولى أَصلية وقد اختلف فيها \* فقيل هي أَصلية لقولهم أديم مأر وط من وأروط وقيل هي زائدة لقولهم أديم مرطي أو وأروطت الأروطن ؛ قال أبو الميم : أروطت لحن وإنا هو آركطت بألفين لأن ألف أروطت أصلية . الجوهري : الأروطت بألفين لأن الفي الموطن شجر من شجر الرمبل وهو فعلني لأنك تقول أديم مأر وط والست المتأنيث لأن الواحدة أرطاة والي الاسم عليها واليست المتأنيث لأن الواحدة أرطاة والماة المنال :

يا وب أبّان من العُفر صدع ، تقبّض الذّاب إليه وأجنّسَع لَمّا دأى أن لا دعه ولا شبّع ، مال إلى أد طاف حقف فاضطّبع

وفيه قول آخر : إنه أفعل لأنه يقال أديم مرطي ؟ وهذا يذكر في المعتل ، فإن جعلت ألفه أصلية نوانته في المعرفة والنكرة جميعاً ، وإن جعلتها للإلحاق نونته في النكرة دون المعرفة ؛ قال أعرابي وقيد مرض بالشام :

ألا أينَّها النَّكَّاء ما لنَّكُ مَهُنَّا ألاه ، ولا أراطني ، فأين تبييض ?

فِأَصْعِدِ إِلَى أَدْصَ الْمُهَاكِيَّ ، وَاجْتَنَبِ الْمُعَالَيِّ ، وَاجْتَنَبِ الْمُعَالِمُ مُورِيضٌ مُورِيضٍ مِورِيضٍ مُورِيضٍ مِورِيضٍ مُورِيضٍ مُورِيضٍ

قال ان بري عند قوله إن جعلت ألف أرْطَى أصلياً نوِّنته في المعرفة والنكرة جبيعاً قال : إذا جعلت ألف أرْطى أصلياً أعني لام الكلمة كان وزْنها أفَعْمَل ، وأفعل إذا كان اسماً لم ينصرف في المعرفة

والصرف في النكرة. وفي الحديث: جِيءَ بإبل كأنها عُرُ وُقُ الأرْطَى.

وبعير أرطوي وأرطاوي ومأروط : يأكلُ الأرطى ويلازمه ، ومأروط أيضاً : يشتكي منه ، وأدع ما أيضاً : يشتكي منه ، وأديم مأروط ومؤرطى : مدبوغ بالأرطى ، والأربط : العاقر من الرجال ؛ قال حبيد الأرقط :

ماذا تُرَجِّينَ من الأربطِ ، حَزَّنْبَلِ يأْتِيكِ بالبَطِيطِ ، لِس بذي حَزَّم ولا سَفِيطٍ ؟

والسُّغيط : السُّغي الطب النفس . وأراطس وذو أراطس وذو أراط ودو الأراطس أساء مواضع ؛ أنشد ثعلب :

فلو تراهن بذي أراط

وقال طرَّفة':

طَلِلْتُ بِذِي الأَرْطَى نُورَيْقَ مُثَقَّبٍ ، وَلِيكَ أَو كَهَالِكِ لِيكِينَ أَو كَهَالِكِ

أسفط: الإسفينط' والإسفنط': المُطَيَّبُ مِن عصير العنب ، وقيل : هو من أسباء الحبر ، وقبال أبو عبيدة : الإسفنط أعلى الحبر ، قال الأصبعي : هو امم دومي؛ قال الأعشى:

> وَكَأَنَ الْحَبْرَ الْعَبْيِينَ مِنَ الْإِللَّهِ فِينْظُرِ ﴾ مَمَزُوجَةً بماء زُلالِ

قال أبو حنيفة : قال أبو حزام العُكلي فهو بما يمدح به ويعاب . قال سببوبه : الإسفينط والإسطنبل خماسيان ، جعل الألف فيهما أصلية كما يَسْتَعُمُوهُ خماسياً جعلت الياء أصلية .

أصفط: الأصعي: الإصفينط الحبر بالرومية ، وهي الإسفينط ، وقال بعضهم : هي خبر فيها أفاويه ، وقال أبو عبيدة : هي أعلى الحبر وصفو تنها ، وقيل: هي خُمور محلوطة ، قال شبر : سألت ابن الأعرابي عنها فقال : الإسفيط اسم من أسمائها لا أدري ما هو ؟ وقد ذكرها الأعشى فقال :

## أو اسفينط عان بعد الراقا د ، شك الرصاف إليها غديرا

أطط: ان الأعرابي: الأطلط الطاويل والأنثى ططاء. والأط والأطيط والرحال والأط والأطيط المنتيض صوت المحامل والرحال إذا ثقل عليها الرحكان ، وأط الرحل والنسع منشط أطا وأطيطاً : صوات ، وكذلك كل شيء أشبه صوت الرحل الجديد . وأطيط الإبل : صوتها وأطلت الإبل تشط أطيطاً : أنت تعبا أو حنينا أو رزّمة ، وقد يكون من الحقل ومن الأبديات . الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل الجرهري : الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها . قال ان بري : قال علي بن حبزة صوت الإبل هو الراغاء ، وإنما الأطيط صوت أجوافها من الحكظة إذا شربت . والأطيط أبضاً: صوت الناخ الإبل و الإبل ؟ قال الأعشى :

أُلَسْتَ مُنْنَهِياً عَنْ نَحْتِ أَثْلُتَنِنَا? وَلَسْتَ ضَائرٌها ، مَا أَطَّتَ ِ الْإِبَلُ

ومنه حديث أم زرع : فجعكني في أهل صهيل وأطيط أي في أهل حكون وأطيط أي في أهل خيل وإبل . قال : وقد يكون الأطيط في غير الإبل ؛ ومنه حديث عُتبة بن غز وان، رضي الله عنه ، حين ذكر باب الجنة قال : ليأتين على باب الجنة زمان يكون له فيه أطيط أي صوت

بالزِّحام . وفي حديث آخر : حتى يُسمَّعَ له أطبطُ " يعني بابَ الجنــة ؛ قال الزجاجي : الأطبط صوت ُ تَمَدُّدُ النَّسْعِ وَأُشْبَاهِهِ . وَفَي الحَدِيثِ : أَطَّتِ السماء ؛ الأطبط : صوت الأفيتاب . وأطبط الإبل : أصواتها وحَنْسُهُا ، أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أَنْقَلُها حتى أَطَّت ، وهذا مثلُ وإيذان بكثرة الملائكة ، وإن لم يكن ثُمَّ أَطَيْط وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله عز وجل. وفي الحديث : العرشُ على مُنكب إسرافيل وإنه ليَبُطُهُ أطبط الرَّحْلُ الجديد ، يعني كُورَ الناقة أي أنه لَيُعَجِّزُ عَنْ حَبُّلُهُ وَعَظَّمَتُهُ ﴾ إذ كان معلوماً أنُّ أطبط الرَّحْلُ بالراكب إنما بكون لقوة ما فَوْقَهُ وعجزه عن احتاله . وفي حديث الاستسقاء : أقلم أتبناك وما لنا بعير يَنْطُ أي بحِنَّ ويَصِيح ؛ يريد ما لنا يعير أصلًا لأن البعير لا يدُّ أن بنَّطٌّ. وفي المثل: لا آتيك ما أطَّت الإبلُ. والأطَّاطُ: الصَّاحُ؛ قال:

> يَطْمُونُ سَاعَاتِ إِنَّا الغُبُوقِ من كِظَّةِ الأَطَّاطَةِ السَّبُوقِ ١ وأنشد ثعلب:

وقائص مُقْوَرَّةِ الأَلْمَيَّاطِ بِاتَّتِ عِلَى مُلْتَحَبِّ أَطَّاطِ

يعني الطريق. والأطيط: صوت الظاهر من سُدّة الجوع ؟ الجوع . وأطبط البطش : صوت يسمع عند الجوع ؟ قال :

هَلُ فِي دَجُوبِ الحُمُونَ المُخْيِطِ وَذَيِلَةٌ تَأْشُفِي مِن الأَطْبِطِ؟

إ قوله « السبوق » كذا في الاصل بالموحدة بعد المهملة وفي هامشه
 أوله السبوق ، وكذا هو في شرح القاموس بالنوث .

الدُّجُوبُ: الغرارة '، والو دَيلة ': قطعة من السّنام ، والأطيط ': صوت الأمعاء من الجُوع . وأطّت الإبل ': مدّت أصواتها ، ويقال : أطيطها حنينها ، وقبل : الأطيط الجوع نقسه ؟ عن الرجاجي . وأطّت القناة أطبطاً : صواتت عند التقويم ؟ قال: أزُوم ينط الأبر فيه ، إذا انتعمى ، أذ وم ينط الأبر فيه ، إذا انتعمى ، أطبط قني الهند ، حين تكفوا م

فاستعاره . وأطَّت القَوْسُ تَنْبِطُ أَطَيطاً : صَوَّتَتْ ؟ قال أبو الهيثم الهذلي :

> سُدُّت بكل صُهابي تَشِط به ، كما تَشِط إذا ما ردُّت الفِيتَنُ

والأطبيط': صوت الجوف من الحوا وحَدَيِن ُ الجِيْدُع؛ قال الأغلب:

قد عَرَ فَتَنْيَ سِدِّرَ بِي وأَطَّتَ

قال ابن بوي : هو للراهب واسمه زهرة بن سر مان ، وسمي الراهب لأنه كان يأتي عكاظ فيقوم إلى سر حق فيرجز عندها ببني سلكيم قائماً ، فلا يزال ذلك دأبة حتى بيصد و الناس عن عكاظ ؛ وكان يقول :

قد عَرَ فَتَنْنِي سَرَ حَتِي فَأَطَّتِ ، وقد ونتَبْتِ بَعَدَها فاشْمَطَّتِ

وأطيعً الله الم شاعر ؛ قال ابن الأعرابي : هو أطيط بن المنط الذي هو الصرير أ. وفي حديث ابن سيرين: كنت مع أنس بن مالك حتى إذا كنا بأطبط المنط المنط وبهامته صوابه بأطط عركة، وهو كذلك في القاموس وشرحه ومعم ياقوت .

والأرض فَضْفَاضٌ ؛ أَطِيطٌ : هو موضع بين البصرة والكوفة ، والله أعلم .

أقط: الأقط والإقط والأقط والأقط : شي، ينخذ من الله المتخص يطبخ ثم يترك حتى يمصل ، والقطعة منه أقطة " ؟ قال ابن الأعرابي : هو من ألبان الإبل خاصة . قال الجوهري : الأقط معروف ، قال : وربا سكن في الشعر وتنقل حركة القاف إلى ما قبلها ؟ قال الشاعر :

> رُوَيْدَكَ عَنْ يَنْئُبُتَ البقلُ والفَضَا ، فيكنشُ إقاطَتُ عندهُ وحَلِيبُ

قال : وأَتَقَطَّنَ أَنْخَذَتُ الأَقِطَ، وهو افْتَعَلَّنَ . وأَقَطَ الطَّعَامَ بِأُقِطُهُ أَقِيْطاً : عَبِلَهُ بِالأَقْط، فهو مأقدُوط ؟ وأنشد الأصمى :

> ُوبِأَكِلُ الحَيَّةَ وَالْحَيَّوْتِ ؛ ويَدْمُقُ<sup>رُ</sup> الأَقْفَالَ وَالتَّابُوتِا

> ويَخْنُنُنُ العَجوزَ أَو تَمُوتًا ، أَو تُنْخُر جَ المَأْقُوطِ والمَكْنُوتَا

أبو عبيد: لَبَنْتُهُم من الله ، ولَبَأْتُهُم أَلْبَوْهُمْ من اللَّبَاءِ ، وأَقَطَ الرجلَ اللَّبَاءِ ، وأقطَ تُهُم من الأقط. وعلى اللحاني: ألبت بني يأفيكُ أقطاً أطعمه الأقط، وحكى اللحاني: ألبت بني فلان فخروا وحاسُوا وأقلَّوا أي أطعموني ذلك ، هكذا حكاه اللحياني غير مُعَدديات أي لم يقولوا خَبَرُ وفي وحاسُوني وأقلَّوني . وآقط القوم : كثر أقطهم ؛ عنه أيضاً ، قال : وكذلك كل شيء من هذا ، إذا أردت أطعمتهم أو وهبت لهم قلته فعلتهم بغير ألف ، وإذا أردت أن ذلك قد كثر عدم قلت أفعلها أفعلوا .

والأَفْطِةُ : هَنَةُ وَنَ القِبَةِ مِمَا بِلِي الكُوشِ ،

والمعروف اللاقطة ' ؛ قال الأزهري : سمعت العرب تسبونها اللاقطة ولعل الأقطة لفة فيها .

والمَـأْقِطُ: المَضِيقُ في الحرب ، وجمعه المَـآقِطُ ، والمَـأُقِطُ : والمَـأْقِطُ : الموضع الذي يقتتلون فيه ، بكسر القاف ؛ قال أم

جَواد" كَرَيْم أَخُو مَأْقِط ، نِصَاب يُحَدِّث بَالغَائبِ

والأقيط' والمتأقط' : الثقيل الوَخيم' من الرجال . والمتأقُّوط' : الأحمق ؛ قال الشاعر :

> يتنبَعُها شَبَرُ دَلَّ أَشْبُطُنُوطُ ، لا ورع جبس ، ولا مأقنُوط ،

وضربه فأقبطت أي صرَعه كو قبطه ' ؛ قال ابن سيده : وأذّى الهمزة بدلاً ، وإن قل ذلك في المفتوح ، قال ابن الأثير : قد تكرر ذكر الأقط في الحديث وهو لبن مُجَفّف يابس مُسْتَحْجِر يطبخ به .

أمط: قال ابن بري: الأُمْطِيُّ شجر طويل يحمل العِلمُكَ؟ قال العجاجِ :

وبالفِرندادِ له أمطيّ

#### فصل الباء الموحدة

بأط: التهذيب: أبو زيد تَبَأَطَ الرجلُ تَبَوَّاطاً إذا أَمْسَى رَخِيَ البال غير مهموم صالحاً.

بثط: بَثِطَتَ مُثَقِئُهُ بَثُنَطاً : وَرَمَتَ ، قَالَ : وَلَيْسَ بثبت .

بوط: ابن الأعرابي: بَوطَ الرجل إذا اشتفل عن الحقَّ باللهو ؛ قال أبو منصور: هذا حرف لم أسمعه لفيره

الدولة « قال المجاج » في معجم ياقوت : قال رؤية . وجعل بدل
 الدال الميلة الاخيرة من فرنداد ذالاً معجمة .

وأداه مقلوباً عن بطر .

بوبط: البَرْ بَطُ: العود؛ أعجبي ليس من مكلهي العرب فأعربته حين سمعت به . التهذيب : البربط من ملاهي العجم شبه بصدر البَطّ ، والصدورُ بالفارسية بَرْ فقيل بَرْ بَطْ . وفي حمديث علي بن الحسين : لا قدّ سَت أمّة فيها البَرْ بَطْ ؟ قال : البَرْ بَطُ مَلْهَا قَدْ العود ، فارسي معرّب ؟ قال ابن الأثير : أصله تهم به يضعه على صدره ، واسم بَرْ بَبَتْ فإن الضارب به يضعه على صدره ، واسم

والبير بيطياء : ثياب. والبير بيطياء : موضع ينسب إليه الوشي ؛ ذكره ابن مقبل في شعره :

> خُزَامَی وستعُدان م کأن ً ریاضهَا مُهِد ن بَذي البَير مِيطياء المُهُدَّابِ

يرقط : تَبَرَ ْقَبَطَت الإبل: احتلفت وجوهها في الرَّعْني ؛ حَكَاه اللحياني . وتَبَرَ قط على قفاه : كَتَقَرَ طُب . والبَرْ قَبَطَةُ : خَطُوْ منقارب . وبَرْ قَبَطَ الرجلُ مُو قَبَطَ الرجلُ مُتَلَفَّتُنَا . وبَرْ قَبَطَ الرجلُ الشيءَ : فرَّ هارباً وولئى مُتَلَفَّتُنا . وبَرْ قَبَطَ الشيءَ : فرَّقته .

والمُسَرِّ قَطُّ : ضرب من الطعام ، قال ثعلب : سمي بذلك لأن الزيت يُفَرَّ ق فيه كثيراً .

ابن بزوج: الفَرْسُطة ' بَسُطُ الرَّجَلِينَ فِي الرَّكُوبِ من جانب واحد، والبَرْقطة القعود على الساقين بنفريج الرَّكِتِينَ . أَبُو عَمْرُو : بَرْقَطَ فِي الجِيلِ وَبَقَطَ إذا صعد .

بسط: في أسماء الله تعالى: الباسط'، هو الذي يُبْسُطُ الرَّقَ لعباده ويوسّعه عليهم بجُوده ورحمته ويبسُط الأرواح في الأجساد عند الحياة .

والسَّطُ : نقيض القَبِض ، بسَطَه بِسُطه بَسُطاً فانبسَط وبَسَطه فتبَسَّط ؟ قال بعض الأَغفال :

إذا الصَّعيح عَلَّ كَفَّا عَلَا ﴾ وَبَالاً

وبسط الشيء: نشره، وبالصاد أيضاً. وبسط العُذر: قَبُوله . وانبسط الشيء على الأرض • والبسيط من الأرض • والجمع البُسُط ، والجمع البُسُط ، والبساط : ما بُسِط . وأرض بَساط وبسيطة ": مندسطة مستوية ؟ قال ذو الرمة :

ودَو" ككف المُشْتَرِي ، غيرَ أَنه بَسَاطُ لأَخْفَافِ المَثَرَاسِيل واسِيعُ وقال آخر :

ولوكان في الأرضِ البَسيطـةِ منهمُ للمَخْتَسِطِ عافٍ ، لَـّمَا أَعْرِفَ الفَقُرُ ُ

وقيل: البَسِيطة الأرض اسم لها. أبو عبيد وغيره: البَساط والبَسيطة الأرض العريضة الواسعة. وتبَسَط في البلاد أي سار فيها طولاً وعر ضاً. ويقال: مكان بَساط وبسِيط ؛ قال العُدَيْلُ بنِ الغَرْخِ

ودُونَ يَد الْحَجَّاجِ مَن أَنْ تَنَالَـنِي بَسَاطُ لَأَيْدِي النَّاعِجَاتُ عَرَيْضُ

قال وقال غير واحد من العرب: بيننا وبين الماء ميل مساط أي ميل متاح . وقال الفراء : أوض بساط وبيساط مستوبة لا نتبل فيها. ابن الأعرابي: التبسط النزه . بقال : خرج يتبسط مأخوذ من البساط ، وهي الأرض ذات الراحيات ابن السكيت : فرش لي فلان فراش لا يبسطني إذا خاق عنك ، وهذا فراش ببسطني إذا كان سابيغاً ، وهذا فراش ببسطك إذا كان سابيغاً ، وهذا فراش يبسطك إذا كان واسعاً ، وهذا يساط يبسطك أي يستغك . والبساط : ورق السهر أيبسطك الها يور م يضرب

فيَنْحَتُ عليه . ورجل بَسِيطُ : 'مُنْبَسِطُ بِلسَانَه ، وقد بسُطُ بِلسَانَه ، وقد بسُطُ بَسَاطَةً . اللّبَ : البَسِيطُ الرجل المُنْبَسِطُ اللّبان ، والمرأة بَسِيطُ " . ورجل بَسِيطُ اللّبانِ : مُنْبَسِطُ بِالمَعْرُوف ، وبَسِيطُ الوجه : 'مُنْهَلِلُ ، وجمعهما 'بسُطُ ، قال الشّاعر :

ويد بسط أي مُطلَعة ". وروي عن الحكم قال في قراءة عبد الله: بل يداه يِسْطانِ، قال ابن الأنبادِي: معنى بِسُطانُ مَبْسُوطَتَانَ . وروي عن عروة أنه قال : مكتوب في الحكمة : ليكن وجُهُكُ بِسُطّاً تكن أَحَب إلى الناس من يُعظيهم العَطاء أي مُتبسطاً منطلقاً . قال : وبسط وبسط معنى مبسوطت بن والانشساط : ترك الاحتشام . ويقال : بسَطَّتُ أُ من فلان فانبسط ، قال : والأُسْبِهُ في قوله بل يداه مُسْطَانًا ، أَنْ تَكُونُ البَّاءُ مَفْتُوحَةً حَسَلًا عَلَى بَاقَى الصفات كالرحبين والغَضْبان، فأما بالضم ففي المصادر كالغُفْران والرُّضُوان ، وقال الزنخشري : بدا الله مُسْطَانُ ، تَتْنَةُ بُسُطُ مِثْلُ زُونُمَةً أَنْفُ ثُمْ يَخِفُ فيقال بُسُطُ كَأَدْنَ وأَدْنَ . وفي قراءة عبد الله : بل بداء بُسطان ، مُجعل بَسط اليد كساية عن الجُنُود وتمثيلًا، ولا يد ثم ولا يَسْطَ تِعالَى الله وتقدس عن ذلك . وإنه ليَبْسُطُني ما بِسَطَكِ ويَقْسِضُنَّي مَا قَبَضَكَ أي يَسُرُ في ما مَرَ ك ويسُوعَني ما ساءك. وفي حديث فاظنة ، وضَّوانُ الله عليها : يبسُطُني ما بِسُطُهُا أَى بِسُرِئْتِي مَا يِسُرُهُا لأَنَ الإِنسَانَ إِذَا يُسِرُّ انبسط وجهُ واستَبْشر . وفي الحديث : لا تَبْسُطُ

أوله « بل يداه بسطان » سبق أنها بالكسر ، وفي القاموس :
 وقرىء بل يداه بسطان بالكسر والفم .

ذراعَيْكَ أَنْسِسَاطَ الكَلْبِ أَيَ لَا تَقُوْسُهُمِمَا عَلَى الْأَرْضُ فِي الصَلَاةَ . والانْسِسَاطُ : مصدر أنبسط لا تُسَطَّ فَعَمِلُهُ عَلَمْهُ .

والبَسِيط: جنس من العَر ُوضِ سبي به لانشِساط أسباب ؛ قال أبو إسحق: انبسطت فيه الأسباب فصار أوله مستفعلن فيه سببان متصلان في أوله .

وبسط فلان بده بما يجب ويكره ، وبسط إلي يده بما أحب وأكره ، وبسطها مدها، وفي التنزيل العزيز: للى بسطنت إلي يدك لتقتلني. وأذن بسطاه: عريضة عظيمة . وانبسط النهار وغيره : امتد وطال . وفي الحديث في وصف الفيئث : فوقع بسيطاً متداركا أي انسط في الأرض وانسع، والمتدارك المتتابع.

الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم أن الله اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم أن الله اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم فأعلم أن العلم الذي به يجب أن يقع الاختياد لا المال ، وأعلم أن الزيادة في الجسم ما يهيب المقد و أ. والبسطة : الرسطة ، بالصاد : لفة في البسطة . والبسطة ، وفلان بسيط الجسم والباع . والرأة بسطة " كذلك .

والبسط والبسط : الناقة المُنفَلَاة على أولادها المتوكة معها لا تمنع منها ، والجمع أبساط وبُساط ، الأخيرة من الجمع العزيز ، وحسكي ابن الأعرابي في جمعها 'بسط" ؛ وأنشد المبرّاد :

مَتَابِيعِ بُسُطُ مُنْشِهَاتُ رَوَاجِيعُ ، كَا رَجَعَتِ فِي لَيُلِهَا أَمْ حَالَلِ

١ قوله « يهيب » من باب ضرب لفة في بيابه كما في المصاح .

وقيل: البُسْطُ هَمَا المُنْبَسِطَةُ عَلَى أُولادها لا تنقيضُ عنها ؟ قال ابن سيده ؟ وليس هذا بقوي ؟ ورواجع ': رُحِعة على أُولادها وتر بع عليها وتنزع إليها كأنه توهم طرح الزائد ولو أثم لقال مراجع '. ومتشات : معها 'حوار" وابن مخاص كأنها ولدت اثنين اثنين من كثرة نسئلها . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم أنه كتب لوفند كلثب، وقبل لوفد بني عليهم في الهيمولة الرّاعية البيساط الظنوار في فيه : عليهم في الهيمولة الرّاعية البيساط الظنوار في يوري بالفتح والضم والكسر ، والهيمولة ' : الإبل يوري بالفتح والضم والكسر ، والهيمولة ' : الإبل جمع يسط، وهي الناقة التي تركت وولد ها لا نُمْنَعُ الراعية منها ولا تعطف على غيره ، وهي عند العرب بسط منها ولا تعطف على غيره ، وهي عند العرب بسط وبسط " وجمع بسوط وبسط" ، وجمع بسوط أبسط ' وجمع بسوط أبسط" ، وجمع بسوط أبسط" ، وجمع بسوط أبسط ' وقال أبو النجم :

يَدْفَعُ عنها الجُنُوعَ كُلُّ مَدْفَعِ تَحْسُونُ بُسُطاً فِي خَلَابًا أَرْبُعَ

البساط ، بالفتح والكسر والضم ، وقال الأزهري : هو بالكسر جمع بيسط ، وبيسط عمني مبسوطة كالطسّن والقيط عمني مبسوطة وبالضم جمع بيسط كظيئر وظنوار ، وكذلك قال الجوهري ؛ فأما بالفتح فهو الأرض الواسعة ، فإن صحت الرواية فيكون الممني في الهبولة التي ترعبي الأرض الواسعة ، وحيننذ تكون الطاء منصوبة على المفعول ، والظنوار : جمع ظئر وهي التي ترضيع . وقد أنسطت أي تركت مع ولدها . قال أبو منصور : بسوط قعول بمني تشملب وتركوب للتي تنحلب وتركوب المطاعون ، ويسط عمني مبسوطة كالطاعن عمني المطحون ،

والقِطْفِ بمعنى المُقطُّوفِ.

وعَقَبَة باسطة ": بينها وبين الماء ليلتان ، قبال ابن السكيت : مر الم عقبة "جواداً وعقبة باسطة وعقبة باسطة وعقبة مدى قامته حفر الرجل قامة "باسطة إذا حفر مدى قامته ومد " يده . وقبال غيره : الباسوط من الأقتاب ضد المقروق ، ويقبال أيضاً : قتب مناويق ، والجمع مباسيط كما "مجمع المقروق مفاويق ، وماء باسط" : بعيد من الكلا ، وهو دون المنطاب

وبُسْمَيْطَة ' : َ اسم موضع ، وكذلك بُسَيَّطَة ' ؛ قال :

مَا أَنْتُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ الللللِهُ الللللِّلِمُ الللللِهُ اللللللِّلْ الللللِهُ اللللللِمُ الللللِهُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِ

إنتك يا بسيطة التي التي التي أندر أنيك في الطريق إخوتي

قال: مجتمل الموضعين.

ر. قوله « والبسيطة الغ » ضبطه يافوت يفتح الباء و كسر السين .

بعط : البَصْطة ، بالصاد : لغة في البَسْطة . وقرى : وزاده بَصْطة ، ومُصَيْطر ، بالصاد والسين ، وأصل صاده سين قلبت مع الطاء صاداً لقرب مخرجهما .

بطط: بَطَّ الجُرْحَ وغيره يَبُطُهُ بَطَّ وَبَجَّهُ بَجًا إذا شقه . والمبطّةُ : المبضّعُ . وبطّطنتُ القرّحة : شقَقْتها . وفي الحديث : أنه دخل على رجل به ورم فما يَرِحَ حتى بُطً ؟ البطّهُ : شق الدُّمثل والحُرُاجِ ونحوها .

والبَطّة ': الدَّبَة'، مكية، وقيل: هي إناء كالقار ُورة . وفي حديث عمر بن عبد العزيز : أنه أتى بَطّة "فيها ذيت فصبّه في السّراج ؛ البطّة : الدَّبّة ' بلغة أهل مكة لأنها تُعمل على شكل البطّة من الحيوان .

والنَّطُّ: الْإُورَاءُ، واحدته بطَّة . يقال : بطَّة ۗ أَنْشَى وبَطَّتُهُ ۚ ذَكُر ﴾ الذكر والأنثى في ذلك سواء ﴾ أعجبي معرَّب ، وهو عند العرب الأورَّثُ صفارٌه وكبارَه جِمعاً ؛ قال ابن جني : سمنت بذلك حكانة لأصواتها. وزيد ُ بَطَّة ]: لقب . قال سبيونه : إذا لقبت مفرداً عِفُرِدُ أَصْفَتُهُ إِلَى اللَّقَبِ ، وَذَلَكُ قُولُكُ هَـٰذًا قَـَيْسُ ۖ بطئة ، جملت بطة معرفة لأنك أردت المعرفة التي أردتها إذا قلت هذا سعيد ، فلو نونت بطة صار سعيد نكرة ومعرفة بالمضاف إليه ، فيصير بطة همنا كأنه كان معرفة قبل ذلك ثم أضيف إليه . وقالوا : هذا عبدالله بطة م يا فتي ، فجعلوا بطة تابعاً للمضاف الأو"ل ؟ قال سلبويه: فإذا لقب مضافاً عفرد حرى أحدهما على الآخر كالوصف، وذلك قولك هذا عدالله بطة يا فتي. والبَطُّ : من طهر الماء ، الواحدة بطة ، ولست الهاء للتأنيث وإنما هي لواحد الجنس ، تقول : هــذه بطة للذكر والأنثى جبيعاً مثل حبامة ودحاحة . والسَّطُّمُ عَلَّهُ \*: صوت البط .

بَطِيط أي عجب ؛ قال الشاعر:

أَلَمًا تُعْجَبِي وتَرَيُّ بَطِيطًا ، من اللأنينَ في الحقب الحَوالي

ولا يقال منه فعَل ؛ وأنشد ابن بري :

سَمَتُ للعِراقَيْنِ فِي سَوْمِها ، فلاقتى العراقان منها البطيطا وقال آخر :

أَلَمْ تَنَعَجِّي وَتَرَيُّ بَطِيطاً ، من الحِقبِ المُلكَوانةِ العنوناا

ان الأعرابي : السطُّطُ الأعباجِب ، والسُّطُّطُ الأَجُواع ، والبُطُهُ الكَدُب ، والبُطُهُ الحَمَقَى. والسَطيط : رأس الحنف" ، عراقية ، وقال كراع : البَطبط' عند العامة 'خف مقطوع ، قدَّمُ بغير ساقي ؟ وقول الأعرابية :

> إن حري مطائط 'بطائط ، كأثر الظئني بجنب الغائط

قال ابن سده : أرى بطائطاً إنباعاً لخطائط ، قال : وهذا البيت أنشده ابن جني في الإقثواء ، ولو سكن فقال بطائط وتَنكَتُب الإقواء لكان أحسن . ونهو بَطِّ : معروف ؛ قال : ﴿

> لم أنَّ كاليُّوم \* ولا أمد قبط" ، أَطُولَ من لبُّل بنَّهُر بَطُّ ا

أبيت بين خلتي مُشتط ا من البَعُوض ومن التَّعُطِي

 إ قوله « الملونة العنونا » هكذا هو في الأصل . وفي سيأتي فيمادة حطط بالأصل هنا ، وفيا سيأتي فيمادة حطط بالنين المعجمة ، والذي في شرح القاموس هنا بالحاء المهملة .

والبَطِيطُ : العَبِب والكَذِبُ ؛ يقال : جاء بأَسْ بعط : البَعْطُ والإبْعاطُ : الغُلُو في الجَهْلِ والأَهْر

وأَبْعَطَ الرجلُ في كلامه إذا لم يُرْسِلُه على وجهه ؟ قال رؤبة :

> وقُلْتُ أَقْنُوالَ الْمُرِيءُ لَمْ يُسْعِطِ: أَعْرِضْ عن الناسِ ولا تَسَخْطِ

وأَبْعَطَ فِي السُّوُّمِ : تُباعَدَ وتَجَاوَزُ القَدُّنَ ؛ قال ابن بري ساهد'ه قول' حسّان : ﴿

> ونَجَا أَواهِطُ أَبْعُطُوا ، وَلَوَ أَنَّهُم تَنَدُوا ، لَمَا رَجَعُوا إِذا بسلام

وكذلك طبيح في السُّوم وأشَّطُّ فيه ، قيال ان الأعرابي:وكذلك المُعْتَنزُ والمُبْعَطُ والصُّنْتُوتُ. والفَرْدُ والفَرِدُ والفَرُودُ : الذي يكون وحده . والإِبْعاطُ: أَن تُكَلَّفَ الإِنسانَ مَا لِيس في قوَّته؛ أنشد ابن الأعرابي :

> ناج يُعنيبن بالإبعاط ، إذا استدى أنوهن بالسياط

ورواه ثعلب يُغَنُّهن بالإبْعاط . اسْتَدى: افْتُعَلُّ من السَّدُو . والإبْعاطُ : الإبْعادُ ، قال : ومشى أعرابي في صلح بين قوم فقال : لقد أَبْعُطُوا إَبْعَاطُأً شديداً أي أَبْعَدُوا ولم يَقْرُبُوا من الصلح ؛ وقال مجنون بني عامر :

> لا يُسْعِطُ النَّقْدَ من ديني فيَجْحَد في، ولا تُعَدِّثُني أَن سُون يَعْضيني

وروى سلمة عن الفراء أنه قال : "يُسْدُلُونَ الدال طاء - فيقولون : مَا أَبْعُطَ طَارَكُ ، يُويدُون : مَا أَبِعَـد دارك، ويقولون : بَعَطَ الشَّاةُ وشُمَّطَهَا وذُمَّطَهَا

فَأَمَّا بَنُو سَعْد فِبالْخَطِّ دارُها ، فَبَابَانُ مِنهِم مَأْلَفُ فَالْمَزَالِفُ

أي منتشرون متفرقون .

أبو تراب عن بعض بني سلم: تَذَ قَطْتُهُ تَذَ قَطْاً وتَبَقَطْنَهُ تَبَقُطاً إذا أَخذته قليلًا قليلًا. أبو سعيد عن بعض بني سلم: تَبَقَطْتُ الحَبَر وتسقَطْنُهُ وتَذَ قَطْنَهُ إذا أَخذته شيئاً بعد شيء. وبَقَطُهُ الأرض: فرقة منها.

قال شهر : روى بعض الرواة في حديث عائشة ، رضي الله عنها : فوالله ما اختلفوا في 'بقطة إلا طار أبي بحظها ؛ قال : والبُقطة 'البُقعة من بيقاع الأرض، تقول : ما اختلفوا في 'بقعة من البيقاع ، ويقع قول عائشة على البُقطة من الناس وعلى البقطة من الأرض، والبُقطة من الناس : الفرقة من الناس ، ويحن أن تكون البُقطة في الحديث الفرقة من الناس ، ويقال إنها النقطة ، بالنون ، وسيأتي ذكرها .

وبقط الشيء فرقه . إن الأعرابي : القبط الجمع والتقط التفرقة . وفي المثل : بَقطيه بطبات ؟ يقال ذلك الرجل يؤمر بإحكام العبل بعلمه ومعرفته وأصله أن رجلا أتى هوى له في بيتها فأخذه بطنه فقض حاجته فقالت له: ويللك ما صنعت ? فقال : بقطيه يطبك أي فرقه برفقك لا يفطن له وكان الرجل أحمق ، والطب الرقف . اللحاني : بقط متاعه إذا فرقه .

التهذيب: البُقَاطُ ثُنْفُلُ الْمَبِيدِ وقِشْرُه ؛ قَالَ الشَّاعِرِ يَصِفِ القَانِصَ وَكِلَابَهُ وَمَطَّعْبَهُ مِنَ الْمِبِيدِ إذا لم ينل صداً:

إذا لم يَنَلُ مَنْهُنَ شَيْئًا فَقَصْرُهُ ، لَدى حِفْشِهِ مِنْ الْمُسِيدِ ، جريم

وَبَذَاحُهَا وَذَعَطُهُا إِذَا ذَجُهَا . وَالبَّغُطُ ۗ وَالْبِيْعُطَةُ ۗ : الاستُ .

بعثط: البُعْنُطُ والبُعْنُوطُ : سُرَّةُ الوادي وخير موضع فيه . والبُعْنُطُ : الاسْتُ ، وقد تثقل الطاء في هذه الأخيرة. يقال : أَلْزَقَ بُعْنُطَهَ وعُضْرُطَهُ بِالصَّالَةُ الأَرْضِ يعني اسْتَه ، قال : وهي استُه وجلدة مُخصَيَبُه ومداكيوه . ويقال : غَطَّ بُعْنُطَك ، هو استُه ومداكيوه . ويقال العالم بعنُطك ، هو ابن بُعنُطها كما يقال : هو ابن بُعنُكُ في وفي حديث معاوية : قبل له أخبرنا عن نسبك في قريش فقال : أنا ابن بُعنُكُم ا البُعنُكُ : سُرَّةُ والمُوادي ، يويد أنه واسطة فريش ومن سُرَّة ويطاحها .

بعقط: البُعْقُوط: القصير في بعض اللغات. والبُعْقُوطة: دُحْرُ وَجَةُ الجُعْلَ . ابن بري: البُعْقُوطة ضرب من الطير . ورجل بُعْقُوط وبُلْعَتُوط : قصير ، قال: وقال بعضهم ليس البلقوط بَثبت .

بقط: في الأرض بَقط من بَقْسَل وعُشْبِ أَي نَبَدُهُ مَرْعَتَى . يقال : أَمْسَيْنَا في بُقْطة مُمْشِية أَي في رُقَعة من كلا ، وقيل: البَقْط بَعه بُقوط ، وهو ما ليس بجنم في موضع ولا منه ضَيْعة كاملة ، وإنا هو شيء متفرق في الناحية بعد الناحية .

والعرب تقول : مردت بهم بَقُطاً بَقُطاً ، بإسكان القاف ، وبقطاً بقطاً ، بفتحها، أي متفر قين؛ ودهبوا في الأرض بَقْطاً بَقْطاً أي متفر قين. وحكى ثعلب أن في بني تم بقطاً من ربيعة أي فر قة أو قط عة . وهم بقط في الأرض أي متفر قون ؟ قال مالك بن نورة:

رأيتُ تميماً قد أضاعتُ أمورَها ، فهُم بَقَطْ في الأرض، فراثُ طوائفُ

تری حواله البُقاط 'ملنقی کأنه غَرانِیق' نخل ، بَعْتَلِين ، 'جثوم

والبقط : أن تنعطي الجنة على الثلث أو الرابع . والبقط : ما سقط من النبر إذا قبط مي بخطيه الميخلب ، والمخلب المنجل بلا أسنان . وروى شير بإسناده عن سعيد بن المسبب أنه قال : لا يصلح بقط الجنان . قال شير : سمعت أبا محسد يروي عن ابن المظفر أنه قال : البقط أن تعطي الجنان على الثلث أو الربع . وبقط البيت : في الشه . أبو عبرو: بقط في الجبل وبر قط وتقد قد في الجبل عبرو: بقط وتقد في الجبل أنه حيل على عسكر المشركين فيا ذالوا يبقط ون المقط أن يتعادون الله عليه : أبو يتعادون إلى الجبال متفر قبي . والبقط ن المنظر قد .

بلط: البكاط : الأرض ، وقبل : الأرض المُستَوية المَالُساء ، ومنه يقال بالطناهم أي ناز َلْنَاهم بالأرض ؛ وقال رؤية :

> لو أَحْلَبَتْ حَلاثَبُ الفُسْطاطِ عليه ، أَلْقاهُـنَ بالبَلاطِ

والبكاط ُ ، بالفتح : الحصارة المَـفُر ُوشَة ُ في الدُّارِ وغيرها ؛ قال الشاعر :

> هذا مَقامِي لَـُكِ حَىٰ تَنْضَحِي رِيتًا ،وتَحْتَازِي بَلاطَ الأَبْطَحِ

> > وأنشد ابن بري لأبي دواد الإيادي" :

ولقد كان ذا كتائب 'خضر ، وبـلاط 'بشاد' بالآجرُونِ

ويقال : دار مُمِلَطَّة للجُر أو حجارة . ويقال :

بَلَكُ أَلَدُارَ ، فَهِي مَبْلُوطَة ﴿ إِذَا فَرَسْتُهَا بِآجُرَ ۗ أَو حَجَارَةَ ، وَكُلُّ أَرْضَ فُرُ شَتَ وَبِلَحْبَارَةَ وَالآجُرُ \* بَلاط \* . وبَلَكُمَ هَا بَبِلُكُ هُمَا بَلْطاً وبَلَّطَهَا: سَوَّاها، وبَلَكُ الحَائِظ وبَلَكُ وبَلَكُ . وبَلاط الأَرض : وجُهُها ، وقيل : مُنتَهى الصُّلْبِ مِن غير جَمْع . يقال : لتزم فلان بَلاط الأَرض ؛ وقول الراجز : فات ، وهو ثابت الراط ،

فبات ، وهو ثابت ُ الرِّباطِ ، بُنْحَنَى الهائلِ والبَـلاطِ

يعني المُسْتَوِي من الأرض، قال : فبات يعني الثور و وهو ثابت الرّباط أي ثابت النفس، بمنحنى الهائل يعني ما انتحنى من الرّمل الهائل ، وهو ما تناثر منه . والبكلط : المستوي. والبلط : تَطيين الطّانة ، وهي السطح إذا كان لها سُميط ،وهو الحائط الصغير. أو حنيفة الدّينوري " : البكلط وجه الأرض ؛ ومنه قيل : بالنطني فلان إذا تركك أو فر " منك فذهب في الأرض ؛ ومنه قولهم : جالدوا وبالطوا أي إذا لقيم عدو "كم فالزَمُوا الأرض ، قال : وهذا خلاف الأول فره وهذا لوم الأول لأن الأول ذهب في الأرض وهذا لزم

> بَيْنُ ۚ إِلَى مَسَّ البَلاطِ ، كَأْنَسَا بَواهُ الحَشَايَا فِي دُواتِ الزَّخَادِفِ

وأَبْلَكُ المَطْرُ الأَرْضُ : أَصَابُ بَلاطُهَا ؛ وَهُو أَنْ لا ترى على مننها تراباً ولا غُبَاراً ؛ قال دؤبة :

يأوي إلى كِلاط جَوْفٍ مُمبِلُطِ

والبلاليط : الأرضُون المستوية من دلك ، قال السيراني : ولا يُعرف لها واحد .

وأَبْلِطُ الرجل وأَبْلَطَ ؛ لَنرِقَ بِالأَرْضِ، وأَبْلِطُ،

فهو مُمِلَط ، على ما لم كُسَم فاعله ؛ افتقر وذهب ماله . قال أبو ماله . قال أبو الميثم : أَمِلُكُ إذا أَفْلُس فَاذِق بالبَلاط ؛ قال امرؤ

نَوْ َلَنْتُ عَلَى عَمْرُو بن دَرْمَاءَ 'بِلَـْطَةَ" ، فيا كُثرْمَ ما جارٍ ويا كُوْم ما مَحَلُّ !

أراد فيا كرم جار على التعجب . قال : واختلف الناس في 'بلاطة " فقال بعضهم : يريد به حللت على عمرو بن در ماء 'بلطة أي 'بر هـ ودَهرا ، وقال آخرون : بلطة أراد داره أنها 'مبللطة منروشة بالحجارة ويقال لها البلاط ، وقال بعضهم : 'بلطة أي مفليساً ، وقال بعضهم : بلطة قرية من جبلي طيء كثيرة التين والعنب، وقال بعضهم: هي هضة بعينها، وقال أبو عبرو : 'بلطة فَجَاّة التهذيب : وبالطة اسم دار ؛ قال امرؤ القبس :

وكنتُ إذا ما خفتُ يَوْماً 'ظلامة" ، فإن" لها شعباً ببُلطة كَوْيُمَرَا

وزَيْسَرُ : اسم موضع . وفي حديث جابر : عقلت الجمل في ناحية البلاط ؛ قال : البلاط ضرب من الحجارة تقرش به الأرض ثم سمي المكان بلاطاً اتساعاً ، وهو موضع معروف بالمدينة تكرر ذكره في الحديث . وأبلكطهم الله الله أبلاطاً : لم يدع لهم سيئاً ؛ عن اللحياني . وبالكط في أموره : بالغ . وبالكط السابح : اجتهد .

والبُلُط : المُجَانُ والمُنْعَزَّ مُونَ مِن الصُّوفَيَّة. الفراء : أَيْلَطَنْسِ فلان إِبْلاطاً وأَخْجاني ﴿ إخجاء إِذَا

أَلَحَ عليـكَ فِي السُّؤال حتى 'يبر مَكَ ويُملَّك . ١ قوله ه وأخبان » في شرح القاموس بفاء بدل الحاء المجمة .

والنُبالَطة ؛ المُجاهَدة ، يقال ؛ نول فبالطه أي جاهده . وفلان مُبالِط لك أي مُجهد في صلاح ِ سَأَنك ؛ وأنشد :

فَهُو لَهُنَ حَادِيلٌ وَفَارِطُ ) إنْ وَدَدَّتُ ، وَمَادِرٌ وَلَائِطُ لَحَوْضَهَا ، وَمَاتِحٌ مُبَالِيطُ

ويقال: تبالطنوا بالسيوف إذا تجالد وابها على أرجلهم ، ولا يقال تبالطنوا إذا كانوا ركباناً والتبالسط والمتبالسط : المنجالدة بالسيوف . والتبالسط : المنجالدة بالسيوف من المسكر . وبلط الرجل تبليطاً إذا أعنا في المتشي مثل بلتح . والتبليط عراقية "، وهو أن يضرب فرع أذن الإنسان بطرف سبابته . وبلط أذنه تبليطاً : ضربها بطرف سبابته ضرباً يوجعه .

والبَّلُطُ والبُّلُطُ : المِخْراطُ ، وهـ و الحديدة التي تَخْرُطُ مِهَا الحُرَّاطُ ، عَرَبَيةً ؛ قال :

والبلاط تبثري أحبر الفرفار

والبَلَاُوطُ : ثمر سَجْر يؤكل ويدبَغُ بقِشْر. . والبَلاطُ : اسم موضع ؛ قال :

لولا رَجاؤكَ ما 'زرْنا البكاطَ ، ولا كان البكاطُ ، ولا كان البكاطُ لُننا أهـلًا ، ولا وَطَنَا

بلقط: البُلْقُوطُ : القصير ، قال ابن دريد : ليس بثبَت .

بلنط: الليث: البكنظ شيء يشبه الرُّخامَ إلا أنَّ الرخام أهش منه وأرَّخى ؛ قال عمرو بن كلثوم: وساديتني بُلكنظ أو رُخام ، يَرِن خشاش عَلْمِيهِم وَنِينا

بنط: الأزهري: أما بنط فهو مهمل فإذا فصل بين الباء والنون بياء كان مستعملاً " يقول أهل اليمن للنسّاج البييننط'، وعلى وزنه البييَطيْر'، وهـو مذكور في موضعه.

بهط: البَهَطُ : كلمة سندية وهي الأُرُزُ يطبخ باللن والسين خاصة بلا ماء ، واستعملته العرب بالهاء فقالت بَهَطَّة "طيبة كأنها ذهبت بذلك إلى الطائفة منه ، كما قالوا لتبَسة " وعسكة" ، وقيل: البَهَطَّة ضرب من الطعام أُرُزُ وماء ، وهو معرب وبالفاوسية بَتا ؛ وينشد:

تَفَقَّأَتُ تَشْخُماً كَمَا الإِورَةِ ، من أكلها البَهطُّ بالأَرْزُّ

وأنشده الأزهري :

من أكليها الأرز يالبهط

قال ابن بري : ومثله قول أبي الهندي :

فأمها البَهَطُ وحيتانُكُم ، فنا زِلنْتُ منها كثيرَ السُّقَمُ

قال أبو تراب : سبعت الأشجعي يقول بَهَطَّـنِي هذا الأَمْ وبَهَطَّـنِي : ولم الأَمر وبَهَطَّـنِي بَعنــًى واحد ؛ قال الأَرْهري : ولم أسبعها بالطاء لغيره ، والله أعلم .

بوط: البُوطة : التي يُديب فيها الصائغ ونحـوه من الصُنّاع . ابن الأعرابي : باط الرجل يَبُوط إذا أذا ذل بعد عِنسٌ .

#### فصل التاء المثناة

تحط: الأَزهري قال: تَحُوطُ اسْمَ القَحْطِ ؛ ومنه قول أو س بن حجر:

الحافظُ الناسَ فِي تَحُوطَ ، إذا لِمْ يُوسِلُوا تحت عائلًا وُبَعَـا

قال : كأن الناء في تحوط تاء فعمل مضارع ثم جعل اسماً معرفة للسنة،ولا 'يجرى ، ذكرها في باب الحاء والطاء والناء .

#### فصل الثاء المثلثة

ثأط: الشاطة : دو يُبّة ، لم يحكها غير صاحب العين . والشاطة : الحَمَاة ، وفي المثل: تأطة مدات عاه و يضرب الرجل يشتك مُوقه وحميقه لأن الناطة إذا أصابها الماء ازدادت فساداً ورطوبة ، وقيل للذي يفرط في الحميق تأطة مدات عاه ، وجمعها تأط ؟ قال أمية يذكر حمامة نوح ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام :

فعاءت ، بَعْدَ مَا دَكَضَت ، بقطف ، عليه الشَّاط والطِّين الكُبَّاد ،

وقيل: الثَّاطُ والثَّاطَةُ الطين ، حمَّاةً كَانَ أَو غير ذلك ؛ وقال أمية أيضاً:

بلغ المتشارق والمتفارب ، يَبْتَغِي أَسْباب أَنْر من حَكيم مُرْشِد فَأْتَى مَغِيب الشّنس عند مآيبها ، في عَيْن ذي خلنب وتأط حَرْمِد ا

وأورد الأزهري هذا البيت مستشهداً به على الثأطة الحباة فقال : وأنشد شمر لتُبَّع ، وكذلك أورد ابن بوي وقال : إنه لتُبَّع بصف ذا القرَّ نَيِّن ، قال: والحُمُلُب الطين بكلامهم ، قال الأزهري : وهذا في شهر تُبُّع المروي عن ابن عباس . والثأطة : 'دو يُبَّة لسَّاعة".

الله « فأتى الله » تقدم للمؤلف في مادة حرمد:
 فرأى مغيب الشمس عند مسائها

والثاَّطاء: الحبقاء ، مشتق من الثاَّطة . وما هو مان

تأطاء وتأطاء وتأطان وتأطان أي بابن أمة ، ويكنى به عن الحُمْق . به عن الحُمْق . في الشيء تَمْمِيطاً إذا شفكه عنه . وفي النازيل العزيز : ولكن كُره اللهُ انْمُمِعاتُهم في النازيل العزيز : ولكن كُره اللهُ انْمُعِعاتُهم في النازيل العزيز : ولكن كُره اللهُ النازيل العزيز : ولكن كره اللهُ اللهُ

ط: الله: ثَمَّاطَهُ عن الشيء تَشْهِيطا إذا شَعْلُهُ عنه. وفي التنزيل العزيز: ولكن كره الله النيعائهم فشبطهم ؟ قال أبو إسحق: التبيط ردّك الإنسان عن الشيء بفعله، أي كره الله أن يخرجوا معكم فردهم عن الثيء تبنطاً وتببطه : وقلف الحروج. وتببطه على الأمر فتتَسَط: وقلف عليه فتو قلف. وأثبطه على الأمر فتتَسَط: وقلف عليه فتو قلف. وأثبطه المرض إذا لم يكد يفارقه. وفي وتبطئه ، بالتخفيف. وفي الحديث: كانت سو دة امرأة " تبيطة " أي تقيلة بطيشة " من التنسيط وهو التعويق والشغل عن المراد ؟ وقول لبيد:

وهُمُ العَشِيرةُ إِنْ يُتَبِّطُ حَاسِدِ

معناه إن تجمَتُ عن معاييها ؛ بذلك فسره ابن الأعرابي. وفي بعض اللغات: تُبَطّت شفة الإنسان ورمّت ، ولبس بثبّت .

ثوط: الثَّرَّطُ مثل الثَّلُط: لغة أو لُثُفَةً . الجُوهِرِي: والثَّرَّطُ أَيضاً شيء تستعبله الأَساكِفة وهو بالفاوسية شَرِيسُ ؛ ذكره النضر بن شيسل ولم يعرفه أبو الغوث .

والنَّرْطِئةُ ، بالكسر : الرجل الأَحْسَقُ الضعيفُ . قال : والهمزة زائدة . وثَرَطَه بِشُرُطُه ثَوْطاً : زرَى عليه وعابَه، قال : وليس بثبَت. قال الأَزهري : النَّرْطِئةُ ، بالهمز بعد الطاء ، الرجل الثقيل ، قال : وإن كانت الهمزة أصلية فالكلمة وباعية ، وإن لم تكن أصلية فهي ثلاثية ، قال : والغير قيئ مثله .

رُوعط: الثَّرَّ عُطَةُ: الحَسَّا الرَّقِيقُ. الأَّزِهِرِي: الثَّرُ عُطُطُ صَسَّاً رقيق طبخ باللهن

ثومط: الثُرْمُطة ُ والثُرَمِطة ُ على مثال عُلَمِطة ِ ؟ الأُخيرة عن كراع: الطين الرَّطنب ُ ؛ قال الجوهري: لعل الميم ذائدة . الفراء : وقع فلان في 'تُرْمُطة أي في طين رطنب .

قال شر : واثر نشط السقاء إذا انتقع ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

تأكل بَقُل الرَّيف حتى تحسَطا ، فَبَطْنُهُا كَالوَّطْبِ حَيْ اثْرَنْسُطا

والاثثر نشاط أ: اطشيحرار السقاء إذا راب ورَغاءَ وكَرْثُأَ إذا تُنَخُنَ اللَّهِ عليه كَرْثُنَّاةً مثلَ اللَّبَا

أبو عَمْرُو : الثُّو مُوطُ الرجل العظيمُ اللُّقَمَّمِ الكثيرِ الأَكْلُ .

تُونط: قال الأزهري: قُرأت مخط أبي الهيثم لابن بزوج: اثنو نشطاً أي حَمَنُقَ .

قطط: رجل ثط : ثقيل البطن بطيء . والنط والأثط : الكو سج ، وجل أشط بين التط من قوم ثط : الكو سج ، وجل أشط بين التط من قوم ثط ، وقيل : هو القليل شعر اللحية ، وقيل : هو أيضا هو الخيف اللحية من العاد ضين ، وقيل : هو أيضا القليل شعر الحاجبين ، ووجل ثط الحاجبين وامرأة شطاء الحاجبين ، ولا يستغنى عن ذكر الحاجبين . ابن الأعرابي : الأشط الرقيق الحاجبين ، قال : والشط ط والنط ط الكواسج . التهذيب : وامرأة شطات الحاجبين لا يستغنى فيه عن ذكر الحاجبين ،قال الشاعر : وما من هواي ولا شمية ،

وما من هواي ولا شيبتي ، عَرَ كُو كُو تُدَاتُ لُحُمْ إِذِيمَ

## ولا أَلَقَى ثَطَةٌ الحَاجِيدُ نِ ، ُعُرَفَةُ السَّاقِ ، ظَمَّأَى القَدَمُ

قوله 'محرفة أي مَهْز ولة . ورجل ثَطَّ ، بالفتح ، من قوم شطَّان وثِطَطة وثِطاط بين التُطْوطة والثَّطاطة ، وهو الكوسج . قال أن دريد : لا يقال في الحقيف شعر اللحية أَثَطُ ، وإن كانت العامة قد أولعت به ، إنا يقال ثَطَّ ، وأنشد لأبي النجم :

## كلِحْيةِ الشَّيْخِ اليَّماني النَّطُّ

وحكى أن بري عن الجواليقي قال : رجـل نـُطُّ لا غير، وأَنكر أَثَطُّ، وأُورد بيتِ أبي النجم أيضاً،قال: وصواب إنشاده كهامة الشيخ . وفي حديث عثمان : وجيءَ بعامر بن عبد فنَيْس فرآه أَشْغَى ثَطَّاً . وفي حديث أبي رُهُم : سأله النبي، صلى الله عليه وسلم، عمن تخلُّف من غفار فقال: ما فعل النفَر الحُمْرُ النَّطاطُ ? هو جمع ثنط" ، وهو الكو سنج الذي عَري وجهه من الشُّعر إلاَّ طاقات في أسفل حُنَّكه . وروي هـذا الحديث:ما فعل الحمر النَّطانِطُ ﴿ جَمِع نَـطُ نَاطِ وَهُو الطويل. قال أبو حاتم: قال أبو زيد مرة رجل أتَّطُّ فقلت له : تقول أنط ? قال : سبعتها ، وجبع النَّطَّ أنْطاط"؛ عن كراع، والكثير نُطُ ونُطَّان ونطاط" ويُطلَطة " ؛ وقد نبَط " يَشط وبِيثُط تُطلطاً وتُطَاطَةً وتُنْطُنُوطَةً فَهُو أَشَطُّ وثُطُّ ؛ قَالَ ابن دريد: المصدر التَّطَطُ والامم التَّطاطة ُ والتُّطوطة ُ. قال ابن سيده : ولعمري إنه فرق حسن . وامرأة تُطَّاءً لَا إِسْبُ لَمَا يَعْنِي شِعْرُةً وَكَبِهَا .

والثطاء: 'دُورَيْبَة تَلْسَعُ الناس، قيل هي العنكبوت.

ثعط: النَّعيطُ: 'دَفَاقُ وَمُّلُ سَيَّالُ تَنْفَلُهُ الربح. والنَّعِطُ: اللحم المتغيِّرُ 'وقد تُنْفِطَ ثُنْعَطاً، وكذلك

الجلد إذا أَنْتَنَ وتقطُّع ؛ قال الأزهري : أنشدني أبو بكر :

> يأكثل لتخمأ باثناً قد تعطاً ، أكثر منه الأكثل حتى خرطا

قال : وخُرط به إذا 'غص به . قال الجوهري : والتُّعَطُ مصدر قولك تُنعِط اللحم ُ أي أنتن، وكذلك الماء ؛ قال الراجز :

> ومَنْهُلَ على غَيْشاش وفَلَطُ ، شَر بِنْتُ منه بَين كُرُ ﴿ وَتُعَطُّ

وقال أبو عمرو: إذا مَذِرَت البيضة فهي النَّعِطة ُ. وتُتَعِطَتَ ْ شْفَتُهُ: وَرِمَت ْ وَتَشْقَقْت ؛ وقال بعض شعراً عذيل:

رُشِعُطْنُ العَرابِ ، وَهُنَّ سُودُ ، إِذَا خَالَسْنَهُ فَلُنْحُ فَلِدُمْ

العَرَابُ : غَمَرُ الْحَرَامَ، واحدته عَرَابَهُ ". 'بِتَعَلَّطْنَهَ: يَرْضَخْنَهُ ويَدْقَلُقْنَهُ . فَلُلْح : جمع الفَلْحَاء الشَّفة. فِدَامُ : هَرِمَاتُ .

قلط: التَّلَيْطُ: هو سلنْج الفيلِ ونحوه من كل شيء إذا كان رقيقاً . وثلَّط الثُّورُ والبعيرُ والصيُّ بَشُلُطُ ثَلَّطاً : سَلَح سَلْحاً رقيقاً ، وفيل إذا ألقاه سهلًا رفيقاً ، وفي الصحاح : إذا ألقى بَعره رفيقاً . قال أبو منصور : يقال للإنسان إذا رق نَجُوهُ هو يَثْلُطُ ثَلُطاً . وفي الحديث: فبالتَ وثَلَلَطَتُ ؟ التَّلُطُ! الرقيق من الرجيع . قال ابن الأثير : وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : كانوا يَبْعَرُ ون بَعراً وأنتم تَشْلُطُون ثَلُطاً أي كانوا يتغوّطون ياساً كالبعر لأنهم كانوا

قَلَيْلِي الأكل والمآكل وأنتم تتليطون رفيقاً وهو إشارة إلى كثرة المآكل وتَنَوَّعِها. ويقال: تُكلَّطْتُهُ تُكلْطاً إذا رميتَه بالثَّلْطِ ولطَّخَتَهُ به ؛ قال جرير: يا تُكلُّطُ حامِضةً تَرَبُعُ ماسِطاً،

مِنْ واسطَ ، وتَرَبُّعَ القَالَامَا

ثلمط: الثَّاسْطَةُ: الاستُرْخاء، وطين ثُـَلْسُطَّ. هُط: الثَّسْطُ: الطين الرقيق أو العجسين إذا أفْرَط في الرُّقة .

ينط : الليث : الثانط نروج الكماة من الأرض والنبات إذا صدّع الأرض وظهر، قال : وفي الحديث كانت الأرض تميد فوق الماء فشنطها الله الجال فصارت لها أو تادا الأعرابي : النشط الشتى والشيشط المتقيل المتنظ الأرض مادت في فضيطها بالجبال أي شقها فصارت كالأو تاد لها ، وتشطها بالآكام فصارت كالمشقلات لها ، قال أبو منصود : فرق ابن الأعرابي بين الشيط والتشط فجعل منصود : فرق ابن الأعرابي بين الشيط والتشط فجعل النشط أشقاً ، وجعل الشيط إثنقالاً ، قال : وها تحرفان غريبان والد أدري أعربيان أم دخيلان المن الأثير : وما جاء إلا في حديث كعب ، قال : ويودى بالباء بدل النون من التنبيط ، وهو التعويق .

## فصل الجيم

جحط: مِحِطْ: زجر الغنم كجمِضْ.

**جعوط :** عجوز جيمر ط<sup>ه</sup> : كهرمة .

جَعْرِط : عَجُوزَ جِيغُرُ طِ" : هُرَمِة" ؛ قال الشاعر :

والدُّرْدُ بَيِسُ الجِخْرِطُ الجَلَانْفَعَهُ

ويقال : جيعر ط ، بالحاء المهملة .

حوط: قال ابن بري : الجَرَطُ العَصَصُ ؛ قال نجادُ الحَدُوي :

> لَمُنَا رأيتُ الرَّجُلُ المَمَلَّطا ، يأكل لحمًا بائتًا فد تعطا ، أكثرَ منه الأكل حتى جَرطا

جلط: جَلَّطَ رأْسَه يَجْلُطُه إذا حلَّقه . ومن كلام العرب الصحيح : جَلَّطُ الرجلُ يَجْلُطُ إذا كذّب. والجِلاطُ : المُنكاذّبة . الفراء : حِلَط سيفّه أي استَلَّه .

جلحط: الجِلْحُطاء: الأرض التي لا شجر فيها، وقيل: هي الجِلْحُظاء، بالظاء المعجمة، وقيل: هي الجِلْمُخَطاء، بالحاء المعجمة والطاء غير المعجمة، وقيل: هي الحَزَنُ،

جلخط: الحِلمُنْفِطاء: الأرض التي لا شجر فيها أو الحَـزُن، لغة في جلحط.

جلفط: التهذيب: الجلفاط الذي يَسُدُ مُرُورَ السفينة الجديدة بالحُيُوط والحَرَق. يقال: جَلَّفَطَهُ الجِلْفاطِ إِذَا سَوَّاه وقَيَّرَه . قال ابن دريد : هو الذي يُجَلَّفُط السفن فيدخل بين مَسامير الألواح وخُروزها مُشاقة الكَتَانِ ويمسَحُهُ بالزَّفْتُ والقارِ ، وفعله الحَتَانِ ويمسَحُهُ بالزَّفْتَ والقارِ ، وفعله

جلمط : جَلَمْطَ رأْسَهَ : حلَتَقَ شَعْره ، قال الجوهري : والميم زائدة ، والله أعلم .

#### فصل الحاء المهملة

حبط: الحَبَطُ مثل العَرَبِ: من آثارِ الجُرْحِ. وقد تحبِطَ تحبَطاً وأحبَطَهُ الضرَّبُ . الجوهري: يقال حَبِط الجرحُ تَحبَطاً، بالنحريك، أي عربِ ونُكس.

ابن سيده : والحَبَطُ وجع بأخذ البعير في بطُّنه من كلا يَسْتُو بُلُه ، وقد تحسط حَبَطاً ، فهو تحسط"، وإيل خاطئي وحَبَطة "، وحَبِطت الإبل تَحبَط'. قال الجوهري: الحَبَطُ أَن تَأْكُلُ المَاشَيَةُ فَتُكُثِّرُ حتى تَنْتَفَخَ لذلك بطونُها ولا مُجْرَج عنها ما فيها . وحَسِطت الشاة ، بالكسر، حَسِطاً : انتفخ بطنها عن أَكُلُ الذُّرَقُ ، وهـو الحَنْدَقُوقُ . الأَزْهري : حَسِطَ بِطِنْهُ إِذَا انتفخ مِحبَطُ حَبَّطاً ، فهو حَسِط". وفي الحديث : وإنَّ ثمَّا 'ينْبيت' الرَّبييع' ما يَقْتُلُ ُ تَجبُطاً أو يُلمُ ، وذلك الدَّاء الحُباط ، قال : ورواه بعضهم بالحاء المعمة من التَّعَبُّط ، وهو الاضطِرابُ . قال الأزهريّ : وأما قول النبي، صلى الله عَليه وسلم: وإنَّ مَا يُنبيت الربيعُ مَا يَقْتُلُ ُ حَبَّطاً أو أيلم ، فإن أبا عبيد فسر الحَبَطَ وترك من تفسير هذا الحديث أشياء لا يَستغني أهلُ العلم عن مَعْمُ فِتهَا، فذكرت الحديث على وجهه لأَفَسَّر منه كلُّ ما 'مجتاج' من تفسيره، فقال وذَّكر سنده إلى أبي سعيد الحدري أنه قال : جلس رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم، على المِنْبر وجَلسنا حولَه فقال : إني أَخاف عليكم بَعْدي مَا يُفْتُحُ عَلَيْكُمْ مِن زَهْرةِ الدُّنيا وزينتها ، قال : فقال رجل أَو يَأْتِي الحِيرُ بالشرّ يا رسولَ الله ? قال : فسكت عنه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ورأينا أنه 'يُشْرَلُ عليه فأفاقَ كَيْسَحُ عنه الرُّحضاء وقال : أَين هذا السائلُ ? وكأنه حَميدً ه، فقالُ : إنه لا يأتي الحَيْرُ بالشرَّ ، وإنَّ ما 'ينبيت الربيع' ما يَقتل حبَطاً أَو بِنُمْ ۚ إِلاَّ آكِلةَ الْحَضِرِ، فإنها أَكَاتَ حَتَى إِذَا امْتَلاَّتَ خاصرتاها استقبلت عبن الشس فتكلطت وبالَّت ثم وَتَعَتْ، وإن هذا المال خَصْرة مُ حُلُوة "، ونيعُم صاحب ُ المُسلمِ هُو لمن أعْطَى المِسْكَيْنَ واليتيمَ وابن السبيل ؛ أو كما قال رسول الله ، صلى الله عليه

وسلم : وإنه مَن يأخذه بغير حقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة. قال الأَزْهِرِي : وإنمَا تَقَصَّيْتُ رُوايَةً هَذَا الْحِبْرِ لأَنْهِ إِذَا أبَتْرَ اسْتَغْلَتُقَ مَعْنَاهُ ﴾ وفيه مثلانٌ: ضرَّب أُحَدُّهما للمُفْر ط في جمع الدنيا مع مَنْع ما جمّع من حقه، والمثل الآخر ضربه للمُقتَّصد في جمَّع آلمال وبذُّ له في حقَّه " فأما قوله ، صلى الله عليه وسلم : وإنَّ بما يُنبت الربيع ما يقتل حبَّطاً ، فهو مثل الحَريص والمُنْورِطُ فِي الجِمْسِعِ والمنعِ ، وذلك أن الربيسع يُنبِت أَحْرار العشب التي تَحْلَـو ليها الماشية ُ فتستكثر منها حتى تَنْتَقَيْخَ بطونها وتَهْلِكُ ، كذلك الذي يجمع الدنيا ويتحر صُ عليها ويتشيحُ على ما جمّع حتى ينَعَ ذَا الْحَقِّ حَقَّهُ مِنْهَا يَهُلُكُ فِي الآخَرَةُ بِدَحُـولُ الناد واستيجاب العذاب ، وأما مشل المُقتَصِد المصود فقوله، صلى الله عليه وسلم، إلاَّ آكِلةَ الحَضِر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خُواصِرُها استقبلت عينُ الشبس فتُلَطَّت وبالت ثم رتعت ، وذلك أن الحَضِرَ ليس من أحرارِ البقول التي تستكثر منهــا الماشة فتُهلكه أكلًا ، ولكنه من الجنبةِ التي تَرْعاها بعد هَيْجِ العُشْبِ ويُبْسِهِ ، قال : وأَكثر ما دأيت الفرب يجعلون الخَضِرُ مَا كَانَ أَخْضَرَ مَن الحَـلِيِّ الذي لم يصفَرَّ والماشيةُ تَرَّتُعُ منه شَيْئًا شَيْئًا ولا تستكثر منه فلا تحبُّطُ بطونتُها عنه ؛ قال : وقد ذكره طرَّفة ُ فبين أنه من نبات الصيف في قوله :

كَبُنَاتِ المَخْرِ بِمَأَدُنَ ، إذا أَنْبَتَ الْخَفِرِ .

فاقحَضِرُ من كلا الصف في القَبْظ وليس من أحرار بُقولُ الرَّبِيع ، والنَّعَمُ لا تَسْتَوْ بِـلُه ولا تَحْبَطُ ، بطونتُها عنه، قال: وبناتُ مَخْرٍ أَبضًا وهي سعائب ُ يأتينَ فَيُهُلُ الصِّف ، قال : وأما الخُضارة ُ فهي من البُقول الشُّنُويَّة وليست من الجُّنَّمة ، فضرب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، آكِلة الخَضِرِ مثلًا لمن يَقْتَصِد في أَخَذَ الدُّنيا وَجِمْعُهَا وَلا يُسْرِفُ فِي قَمْهًا ۚ وَالْحِرْصَ عليها، وأنه ينجو من وبالها كما نَحِتُ أَكُلَةُ الْحُضِرِ، ألا تراه قال: فإنها إذا أصابت من الخضر استقلت عن الشمس فتُلطت وبالت? وإذا تلطت فقد ذهب حسطتها، وإِمَّا تَحْبُطُ المَاشِيةُ إِذَا لَمْ تَشْلِطُ وَلَمْ تَبُلُ وَأَنْطِمَت عليها بطونها ، وقوله إلا آكلة الخضر معنباً. لكنَّ آكلة الخضر . وأما قول النبي ؛ صلى الله عليه وسلم : إن هذا المال خَضَرة مُحلُّوة ، همنا الناعبة الغَضَّة ، وحَثُ على إعطاء المسكين والبنيم مند مع حَلاوتِه وِرَغْبُةِ النَّاسُ فَيهُ ، لِيُقْيَهُ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعِالَى وَبَالِ نِعَنْمَتُهَا في دنياه وآخرت . والحبطُ : أَنْ تَأْكُلُ الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها. أن سيده: والحبَطُّ في الضَّرْعُ أَهُونُ الورَّمَ، وقيل : الحيط الانتيفاخ أبن كان من داء أو غيره . وحَسِطَ جِلدُهُ: وَوَمَ . ويقال : فرس حَسَطُ القُصَيْرَى إذا كان مُنْتَفِعَ الخاصرتين ؛ ومنه قول الجعدي :

> فليق النَّسَا حَسِطِ المَّوْقِفَيْتِ مَنِ يَسْتَنَّ كَالْصَدَّعِ الأَشْفَبِ

قال: ولا يقولون حَبِيطِ الفرسُ حَي يُضِيفُوهُ إِلَى اللَّهِ قَيْفٍ لَأَنِ اللَّهِ قَيْفِ لَأَنِ اللَّهِ قَيْفِ لَأَنِ حَبَطَة انتفاحُ بطنه .

واحسَنْطَأُ الرجلُ : انتفخ بطنه .

والحَبَنْطَأَ، يَهِمْزُ وَلا يَهِمْزُ: الْعَلِيظُ الْقَصِيرِ البطِينُ. قال أبو زيد : المُحْبَنْطِيءَ ، مهبوز وغير مهبوز ،

١ قوله « قما » اي جمعا كا بهامش الاصل .

المُمْتَلَىءَ غَضَبَاً ﴾ والنون والهمزة والألف والباء زَوائدُ الإلحاق ، وقبل : الأَلفِ للإلحاق سفرجل . ورجل حَسَنْطَى ، بالتنون، وحَسَنْطَاةٌ ومُحَسَنْط ، وقد احْبِنُطَـنْتَ ، فإن حَقَّرْتِ فأنت بالحار إن مُثَلَّتَ حَذَفَتَ النَّوْنُ وأَبِدَلْتُ مَـنَ الأَّلْفُ يَاءُ وَقَلْتُ مُحبَيْطِي، بكسر الطاء منوناً لأن الألف السبت للتأنيث فيفتح ما قبلها كما نفتح في تصغير 'حيْلي ويُشْرى؛ وإن بقيت النون وحذفت الألف قلت حيثنطه ، وكذلك كل اسم فيه زيادتان للإلحاق فاحذف أيتتهما شئت ، وإن شئت أيضاً عوَّضت من المحدُّوف في الموضعين ، وإن شئت لم تُعَوِّض ، فإن عوَّضت في الأوَّال قلت مُعبَيُّطٍ، بتشديد الياء والطاء مكسورة؛ وقلت في الثاني حُبِينْسِط ، وكذلك القول في عَفَر في. وامرأة حَسَنُطاة": قصيرة كمسمة "عَظيمة البطش أ. والحَمَنُظي : المُسْتلىء غضَماً أو بطنة. وحكى اللحياني عن الكسائي: رجل حَبَيْطي، مقصور، وحبينطي، مكسور مقصور ، وحَبَنْطأٌ وحَبَنْطأً أَهُ أَى مُمثلُ إِ غَطًّا أو بطنة ؛ وأنشد ابن بري للراجز :

إني إذا أنشدات لا أحبنطي ، ولا أحب كثرة التبطي

قال وقال في المهموز :

ما لك ترمي بالحنى إلينا ، مُعْبَنْطِيْثًا مُنْتَقِمًا علينا ?

وقد ترجم الجوهري على حَبْطاً. قال ان بري: وصوابه أن يذكر في ترجمة حبط لأن المبزة والدة ليست بأصلية ، وقد أحْبَنْطائت واحْبَنْطائت ، وكل ذلك من الحبط الذي هو الورام ، ولذلك حكم على نونه وهمزته أو يائه أنهما مملحقتان له ببناء سَفَر جل .

إن السقط المطّلَلُ محبَّنطياً على باب الجنة ، فسروه مُتغَضِّباً ، وقبل : المُحبَّنطي المُتغَضِّبُ المُستَسَطيء الشيء ، وبالهنز العظيم البطن ، قال ابن الأثير : المُحبِّنظيء ، بالهنز وتركه ، المُتغَضِّبُ المُستَبطيء المُستَقبطيء المُستَعب المُستَقبطيء المُتنع ، وقبل : هذو المستنع المتناع طلب لا المتناع إباء يقال: احتنطأت واحبنطيت ، والنون والهمزة والألف والباء زوائد للإلحاق . وبالهمز المنتفع .

وحبيط حبطاً وحبوطاً : عبل عبلاً ممالاً م أفسده ، والله أحبيطه . وفي التنزيل : فأحبيط أعبالهم . الأزهري : إذا عبل الرجل عبلاً ثم أفسده وأحبيط تعبيط عبله ، وأحبيط الله أعبال من يشرك به . وقال ابن السكيت : يقال أحبيط عبله تجبيط حبيطاً وحبوطاً ، فهو تعبيط ، وقال ابن السكيت : يقال بسكون الباء ، وقال الجوهري : بطل ثوابه وأحبط الله . وروى الأزهري عن أبي زيد أنه حكى عن أعرابي قرأ : فقد حبط عبله ، بفتح الباء ، وقال : لغيره والقراءة : فقد تحبط عبله ، وفي الحديث : لغيره والقراءة : فقد تحبط عبله ، وفي الحديث : أحبيط الله عبله أي أبطله ، قال ابن الأثير : وأحبيطه غيره ، قال : وهو من قولهم تحبيطت الدابة وحبطاً ، بالتحريك ، إذا أصابت مرعتي طيباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت .

والحَيَّطُ والحَيْطُ : الحرث بن ماذِنِ بن مالك بن عبرو بن تميم ، سبي بذلك لأنه كان في سفر فأصابه مثل الحَبَط الذي يصب الماشية فنسَبُوا إليه ، وقيل : إنما سبي بذلك لأن بطنه ورم من شيء أكله ، والحَيْطات والحَبَطات : أبناؤه على جهة النسَب ، والنَّسْبة إليهم حَبَطِي ، وهم من تميم ،

والقياس الكسر ؛ وقبل: الحبيطات الحرث بن عبرو بن تميم والعنبيرُ بن عبرو والقُلْسَبُ بن عبرو ومازن بن مالك بن عمرو. وقال أبن الأعرابي: ولقي دَعْقَالِ وجلًا فقال له : بمن أنت ? قال : من بـنى عمرو بن تميم ، قال : إنما عمرو عُقــاب جائيــــة ، فالحبطات تُعنْقُهُا ، والقُلْمَيْبُ وأسها ، وأُسَيِّسُهُ " والهُجَيْمُ تَجناحاها ، والعَنْبُرُ جِيْثُوتُها وجَنُوتُها، ومازن مختلسُها، وكعَّب دنيها ، يعني بالجثوة بدنها ورأسها . الأزهري : اللبث الحَسِطاتُ حيّ من بني تم منهم المسوّرُ بن عباد الحَبُّطَى ، يقال : فلانِ الحبطي ، قبال : وإذا نسبوا إلى الحبيط قبالوا تحبطي " وإلى سلمة سلمي ، وإلى سقوة سُقَرِي ، وذلك أنهم كرهوا كنوة الكسرات ففتحوا ؛ قال الأزهـري : ولا أرى حَبْطُ العَبــل ويُطِّلانه مأخوذاً إلا من حبَّط البطـن لأن صاحب البطن يَهْلُكُ ، وكذلك عمل المنافق يَجْبُطُ ، غير أنهم سكنوا الباء من قولهم حبيطً عمله بجبيطُ حبطًا، وحركوها من حبيط بطنه مجْبَطُ تَحبَطاً ؛ كذلك أثبت لنا ؛ عن ابن السكيت وغيره . ويقال : حَسِطُ دم النتيل يُعْبَطُ حَبْطًا إذا أهدرً. وحَبَطَت البو حبْطاً إذا ذهب ماؤها . وقال أبو عمرو : الإحباط أن ثُذُّ هب ماء الرَّكَّة فلا يعود كما كان .

حَمْط : الأَزْهَرِي : قال أَبُو يُوسَفُ السَّجَـزِي : الْحَسَّطُ كَالْفُدَّةِ أَتَى بِهِ فِي وصف ما فِي بُطُونِ الشَّاء ، قال : ولا أَدْرَى ما صحته .

حشط : الأزهري خاصة عن ان الأعرابي : الحَسْطُ الكَشُطُ .

حطط: الحَطُّ : الوَضْعُ ، حطَّه تَحُطُّهُ حَطَّا قانْحَطُ . والحَطُ : وضْع الأَحْمَالِ عن الدُّوابِ،

تقول: تعطيط ثن عنها ، وفي حديث عسر : إذا تحطيط ثنم الرحال فشد والسروج أي إذا قضيم الحج وحط طشم رحالكم عن الإبل ، وهي الأكوار والمتاع ، فشد والسروج على الحيل لغز و . وحط الحيل عن البعير محط تحط الخوري : فقد حطه . الجوهري : خط الرحل والسرج والقوس وحط أو والم نزل . وكل ما أنزل ، والمحط : من الأدوات ، وقال والمحط : المنزل أو المحط : من الأدوات ، وقال في مكان آخر : من أدوات النطاعين الذين محلوط ؛ في مكان آخر : من أدوات النطاعين الذين محط وأنشد :

# تُبِينُ وتُبُدي عَنْ عُروقٍ ، كَأَنَّهَا أَعَنَّهُ وَيُبُشِرُ اللهِ عَنْ عُروقٍ ، كَأَنَّهَا أَعَنْهُ وَتُبُشَرُ

وحطُّ اللهُ عنه وزُّرَه ، في الدعاء : وضَعَه ، مَثَلُّ بدلك ، أي خفَّف الله عن طَهْر ك ما أَنْقَلَه من الوِزْر . بِقَال : حطَّ الله عنك وزرك ولا أَنْـْقَضَ ظهرَ لئة . واستعطَّه وزُّرَه : سأَله أَنْ تَحُطُّه عنه ، والاسم الحطَّةُ . وحكى أنَّ بني إسرائيل إنما قسل لمم : وقولوا حطيّة ، ليَسْتَحطُّوا بذلك أورُوارَهم فَتُحَطُّ عَنهُم . وسأله الحِطِّيطي أي الحطَّة . قال أبو إسحق في قوله تعالى : وقولوا حطَّة ، قـال : معناه قولوا مسألتُنا حطُّهُ أَي حطُّ ذُنوبنا عنا ، وكذلك القراءة ، وارتفعت على معنى مَسْأَ لِتُنا حطَّة أو أمر ُنا حطَّة ، قال : ولو قرئت حطَّة كان وجهاً في العربية كأنه قيـل لهم : قولوا احْطُنطُ عنَّا ذنوبَنا حطَّة ۚ ، فحرَّفوا هذا القول وقالوا لفظة غير هذه اللفظة التي أمروا بها ، وجملة ما قالوا أنــه أمر عظيم سماهم الله به فاسقينَ ، وقال الفراء في قوله تعالى : وقولوا حطة ، يقال ، والله أعلم : قولوا مــا

أُمرتم به حطة "أى هي حطة ، فعالقُوا إلى كلام بِالنَّبَطِيَّةِ ، فَذَلْكُ قُولُهُ تَعَالَى : فَسِدُّلُ الذِّينَ ظُلَّمُواْ قولاً غير الذي قبل لهم . وروى سعيد بن جيير عين ابن عباس في قوله تعالى : وادْخُلُوا الباب 'سَحَّدْمْ ، قال: أَرْكُعاً ، وقولوا حطة مففرة ، قالوا: حنطة " وَدَخَلُوا عَلَى أَسْتَاهُمُ ، فَذَلْكُ قُولُهُ تَعَالَى : فَبِدُّلُ الذِّينَ ظلموا قولاً غو الذي قبل لهم ؛ وقال اللث : بلغنا أن بني إسرائيل حين قبل لهم قولوا حطَّة الحا قبل لَمْ كَيْ يَسْتَخَطُّوا بِهَا أُوزَارُهُمْ فَتُحَطُّ عَنِهُمْ . وقال ابن الأعرابي : قبل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة شبقايا أَى حَنْطَةُ حِنْدُةً ﴾ قال: وقوله عز وجل حطة أي كلمة تَحُطُّ عَنِكُم خَطَايَاكُم وهي : لا إله إلا الله . ويقال : هي كلمة أمريها بنو إسرائسل لو قالوها لخيطت أُوزارهم.وحُطَّة أَى حَدَّرَه . وَفِي الْحِديث: مِن ابتلاه الله بُــُلاء في حِسده فهو له حطَّة " أي تحكط عنه خطاياه وذنوبُه ، وهي فعُلَة من حَسَطُ الشيءَ مَحْطُهُ إذا أَنْوَلُهُ وَأَلْقَاهُ . وَفِي الحِدَيْثِ: إِنَّ الصَّلَاةِ تُسْمَى فِي التَّوْرَاةُ خطئوطاً . وحَطَّ السَّعْرُ كَعُطُّ خَطًّا وحُطُوطاً : رَخُصَ ، وكذلك انْحُطُّ مُعطوطاً وكسر وانكسر، بريد فَتَرَ . وقال الأزهري في هذا المكان : ويقال سعر مَقَطُنُوط وقب قبط" السِّعْرُ وقبط"،السَّعْرُ ُ وقبط" اللهُ السُّعْرِ ، ولم يزد همنا على هذا اللفظ . والحَطاطة والحُطائط والحَططط : الصغير وهو من

والحَطاطة والحُطائط والحَطيط : الصغير وهو مو هذا لأن الصغير كَطُوط ؛ أَنْسُد قطرب :

إن حري 'حطائط' 'بطائط ، كأثر الظّئني بجنب الغائط

'بطائط' إتباع ؛ وقال مليح :

بكل خطيط الكفب، درام 'حجوله، تَرَى الحَجْلَ منه غامضًا غيرَ 'مقلَق

وقيل : هو القصير . أبو عبرو : الحُنطائطُ الصغير من الناس وغيرهم ؛ وأنشد :

والشَّيْخُ مِثْل النَّسْر والحُطائطِ ، والنَّسْوةِ الأَوامِلِ المُثَالِطِ

قال الأزهري: وتقول صبّان الأعراب في أحاجبهم : مَا تُحَطَّانُطُ تُبِطَانُطُ تُسَبِسُ نَحْتُ الحَانُطُ ? يَعْنُونَ الذّرة .

والحَطَاطُ : شِدَّةُ العَدُّو ِ . والكَعْبُ الحَطِيطُ : الأَدُّرَمُ . والجَطْيطُ : النَّيْسُ.

الدورم . والحطال : النيس . وحطال : من أساء العرب . والحُطائطة : بَشْرة "

صفيرة حبراء .

وجارية تحطُّوطة المَتَنَيَّن : مدودَتُهما ، وقال الأزهري : مدودة حسَّنة مستوبة ؛ قال النابغة :

تحطُّوطة المَنْنَيْنِ غيرُ مُغاضةٍ

وأنشد الجوهري للقطامي :

جَطُّتًا فَانْحُطُّ ؛ وأنشد :

بيضاء تخطوطة المَتْنَيْن بَهْكُنَة ، رَيَّا الرَّوادِفِ ، لم تُسْفِلُ بأَوْلادِ

وأَلْيَة تَحْطُوطَة ؛ لا مَأْكَية كَا . والحَطَّنُوط ؛ الأَكَية كا . والحَطُّنُوط ؛ الأَكبة الصَّعْبة الانتجدار . وقال أن دريد : الحطوط الأكبة الصعبة ، فلم يذكر ارتفاعاً ولا المحداراً . والحَط ؛ الحَدْرُ مَن عُلْو، حطّه تَحْطُلُهُ

كَعْلَمْهُودِ صَغْرٍ خَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ

قال الأزهري: والفعل اللازم الانحطاط. ويقال الهبوط: تحطوط . والمنتعط من المناكب: المستقبل الذي ليس بمر تقسع ولا مستقبل وهو

والحَطاطة : تَبْئُرة تخرج بالوجه صغيرة تُقَيَّح ولا تُقرَّح ، والجمع حطاط ؛ قال المننخل الهذلي :

ووجه قد رأيت أمينم ؛ صاف ، أُسِيل غير جهم ذي حطاط

وقد حط وجهه وأحط ، وربا قيل ذلك لمن سين وجهه وتهيج. والحطاطة : الجاربة الصغيرة، تشبه بذلك . وقال الأصمي : الحطاط البشر ، الواحدة حطاطة ، وأنشد الأصمى لزياد الطساحي :

قَامَ إلى عَدْواء في الفُطاطِ ، يَمْشِي بِمثل قَائمُ الفُسْطَاطِ ، بُكُنْفِيرِ اللونِ ذي حطاطِ

قال ابن بري : الذي رواه أبو عبرو بمُكُر مِفَّ الحُمُونَ أي بُشرفه ؛ وبعده :

هامَتُه مِثْلُ الفَنيقِ السَّاطِي ، نيط مجتفوي شيق شرواط فَرَبَّهُ النَّياط ، فَرَبَّهُ النَّياط ، فَرَبُ وَاطِ فَرَوْ فَوْ فَرَ كَا عَلَى الصَّراط ، فَدَاكُمُ عَلَى الصَّراط ، لِيسَ بَدِي وَبَاطِ لِيسَ بَدِي وَبَاطٍ الْسَاطِ ، لِيسَ بَدِي الصَّراط ، لِيسَ بَدِي الصَّراط ، لِيسَ بَعْلِهَا الْوَطُواطِ وَقَامَ عَنها ، وهو ذُو نَسْاط ، وقام عنها ، وهو ذُو نَسْاط ، الحِلاط وليَّنَتُ مِنْ سِنْدَة الحِلاط السَّاط ال

وقال الراجز :

ثم طَعَنْت في الجَمِيشُ الأَصْفَرِ بذي تحطاط ، مِثْلَ أَيْدِ الأَقْمَرِ

والواحدة حطاطة ، قال : وربما كانت في الوجه ؛ ومنه قول المتنخل الهذلى :

ووجه فد جليوت المنيم ؛ صاف ؛ كَثَرُ نَ الشَّسِ لِيسَ بَدَي خَطَّاطِ

وقال أبو زيد: الأجرب العين الذي تبشر عينه ويازمها الحكاط ، وهو الظينظاب والحداد. قال ابن سيده: والحكاط ، بالفتح ، مثل البشر في باطن الحدود ، وقبل: تحطاط الكيرة تحروفها. وحكم البعير حطاطاً وانحك : اعتبد في الرامام على أحد شقية ؛ قال إن مقبل:

برأس إذا اشتدات تشكيمه وجهه ؛ أَسَرُ حِطاطاً ، ثم لان فيعالا

وقال الشماخ :

وَإِنْ مُصْرِبَتْ عَلَى العِلْأَتُ ، حَطَّتْ اللَّهِ الْعَلَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّتُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

العائمت : الأعداء ، والهادية : الأتان الوحشية المتقدمة في سيرها ، والشنون : التي بين السينة والمهرون ولا التي بين السينة الأصمي : الحكمة الاعتاد على السير ، والحكم والتحوم التجيية السريمة ، وناقة حملوط ، وقد حملت في سيرها ؛ قال النابغة :

فيا وخَدَّتُ عِيثُلِكَ ذَاتٌ عُرَّبٍ ، حَطُنُوطٌ فِي الزَّمَامِ ، ولا لَجُونُ

ويروى : في الزَّماع ِ ؛ وقال الأعشى :

فلا لَعَمَرُ الذي تحطَّتُ مَناسِبُها تَخَدِي، وسيقَ إليها الباقِرُ العَمَلُ'\

٨ حكذا ورد هذا البيت في رواية أبي عبيدة، وهو في قصيدة الأعثى
 مُروي على هذه الصورة :
 إلى لنعبر الذي خطت مناسمًا له ، وسيق إليه الباقير الفيال .

تحطَّت في سير ها وانحطَّت أي أعْتُمدت ، بقال ذلك للنَّجِيبَةِ السَّريمَةِ . وقال أبو عبرو : انْحُطَّتْ الناقة ُ فِي سيرِها أي أَسرَعت مُ وتقول : اسْتَحَطَّني فلان من الثبن شيئاً ، والحَطيطة' كذا وكذا من الثبن . والحَطَاطُ : زُبْدُ اللَّبَنِ . وحُطَّ البِّمينُ وحُطَّ عنه إذَا كَلِّنِي فَالتَّزَقَتُ وَثُشُهُ بَجَنَّيُّهُ فعط الرَّحْلُ عن تَجنِّيه بِساعِــدِه وَلَكُمَّا حيال الطُّنْسُ حَيْ يَنْفُصِلُ عِنْ الْجَنْبِ ؟ وقال اللعباني : 'حطُّ البعير' الطُّنِّنيُّ وهو الذي لَـز قَـت وثنه بجنبه ، وذلك أن يُضْجَع على جنبه ثم يَوْخَذَ وَدَدَ فَيُمَرُّ عَلَى أَضَلَاعِهِ ۚ إِمْرِارًا لَا يُعْرُقُ ۚ . الأزهري : أبو عبرو حَطَّ وحَتَّ بعني واحد . وفي الحديث : جلس وسول ألله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى غُصْن شجرة ياسة فقال بيده فعَطُّ ورَّقها ؟ معناه فيعنَتُ ورَقَهَا أي نَـثُرُهُ. وَالْحَسْطِةُ : مَا يُعْطَلُهُ من جبلة الحساب فينتقص منه ، امم من العَطاب، وتجمع حَطائطًا. يقال : حَطَّ عنه حَطْيِطةً وَاقْيَةٍ . والعُطُّطُ : الأَبِّدانِ النَّاعِبَةِ . والِعُطُّطُ أَبِضًا : مَرَاتِبُ السَّفَلُ ، وأحدَّتُهَا خطَّةُ ، وأَخْطُّهُ : نعُمانُ المَرِ ثَنَة.

وحَطُّ الجِلِدَ بِالْمِعَطُّ يَخُطُّهُ حَطَّا : سَطَرَهُ وَمَعَلَهُ وَنَقَشَ . وَالمِعَطُّ وَالمِعَطَّةُ : حديدة أو خشبة يُصْقَلُ بِهَا الجَلَد حتى يَلِينَ ويَبَرُنَقَ . والمِعَطُّهُ ، بالكسر : الذي يُوشَمُ به ، ويقال : هو الحديدة التي تكون مع الحَرَّازِين يَنْقُشُون بها الأَدِمَ ؟ قال النَّمْ بن تَوْلُب :

كأن معطاً في بدي حارثية من عل صناع، علت من عل

وأما الذي في حديث سُبَيَّعة الأسلمية : فعطَّت إلى الشاب أي مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه .

وَالْعُطَاطُ ؛ الرَائِحَةُ الْجَبَيْنَةُ ﴾ وَحَطَيْحُطَ فِي مشيـه

وعمله : أسرع .

ويَعْطُوط : وادٍ مَعْرُوف . وعِبْرَانُ بِنَ حِطَّانَ ، بكسر الحاء ، وهو فيعْلان ُ . وحُطائبِط ُ بن يَعَفُو أُخُو الأسودِ بن يعفرَ . .

حطمط: الأزهري في الرباعي: أبو عبرو الخطئمط الصفير من كل شيء ، صيَّ عِطْمِط ؛ وأنشد لربعي الزبيري :

> إذا هني حطيط ميثل الورزع، يضرب منه رأسه حتى انتكلّغ

حطنط: الأزهري: حَطَّتنْطَتَ بُعَيِّرٌ بِهَا الرجلُ إذا نُسبَ إلى الحُمثق.

حَقِط : العَيْقَطُ والعَيْقُطانُ : ذكر الدُّو َّاج ؛ قَال الطرمّاح :

> من الهُودِ كَدُّراء السَّراةِ ، وبَطْنُهُا خصيف مككون العيقطان المستبع

المُسَيَّحُ : المُخَطَّطُ ، والخَصِيفُ : لون أبيض وأسود كلون الرَّماد ، وقال ابن خالويه : لم يفتح أحد قاف الحَيْقطان إلا أبن دريد ، وسائر الناس الحَيْقُطان ، والأنثى حَبْقُطانة .

والعَقَطُ : خفة الجسم وكثوة الحركة ، والعَقَطة : المرأة الحَفيفة الجسم النَّز قة'.

حلط: حلك حلطاً وأحلك واحتلكا : حلف وَلَجُّ وغَضِبَ وَاجْتُهُدُ . الجُوهُرِي: أَخْلُطُ الرَّجَلُ ' في اليمين إذا اجتهد ؛ قال ابن أحمر :

> وكُنْنَا وهُمْ كَابِنِيْ سُبَاتٍ تَفَرُّقًا سوی ، ثم کانا مُنجداً وتهامیا

فأَلْقَى التّهامي منهما بلطاته ، وأحلط هذا : لا أعُودُ ورائياً ﴿

لَطَانَهُ : ثَقَلُهُ ؛ يقول : إذا كانت هذه حالتهما فلا يجتمعان أبداً . والسيات : الدهر . الأزهري : قال ابن الأعرابي في قول ابن أحمر وأحْلــُط هذا أي أقام،

قال : ويجوز حَلَفَ.

قال الأزهري : والاحتسلاط ُ الاجتهاد ُ في مَحسَل ِ ولَجَاجَةً . الجوهري : الاحْتلاطُ الغَضَب والضَجَرُ ؟ ومنه حديث عبيد بن عمير : إنما قــال وسول الله > صلى الله عليه وسلم : كشاتَيْن بين غَنَمَين فاحْتلَط عُبُيِّدٌ وغَضِب . وَفِي كَلام عَلَمْقَمَةً بِن عُلاثة : إِن أوَّل العيُّ الاحْتلاط' وأَسُو أَ القول الإفراط'. قال

الشيخ ابن بري : يقال حَلَـطَ في الحير وخَلَـطَ في الشر" . ابن سيده : وحَلِطَ عَلِيٌّ حَلَّطًا وَاحْتَلَطَا غَضِب ، وأحلَطه هو أغضَه . الأزهري عن ابن الأعرابي: العَلَيْطُ العَصَبُ مَن العَلَيْطِ القَسَمِ. والعَلَيْطُ: الإقامة بالمكان ، قال : والعلاط الغَضَب

الشديد ، قال : وقال في موضع الحُلُطُ المُقسمون على الشيء، والحُلُّطُ المُنْقَيِّمُونُ في المكانُ ، والحُلُّطُ ُ الغَضَابَى من الناس، والعُلُط الهَاعُونَ في الصَّحَارِي عشقاً . أبن سيده : وأحلكط الرجل نزل بدار مَهْلَكَةً . وفي التهذيب : حَلَّط فلان ، بغير ألف، وأَحْلَط بالمكان أقام. وأحلَط الرجلُ البعيرَ:أَدخل

حلبط: شمر:يقال هذه الحُلبَيطة ُ وهي المائة من الإبل إلى ما بلغت .

قِصْيبِه في حَبَاء الناقة ، والمعروف بالحاء معجمة .

حمط : حَمَّطَ الشيءَ كَخِمطُهُ حَمِطاً : قَشَره ، وهذا فعُلُّ مَاتٌ . والحَمَاطةُ : حُرْقةٌ وخُشُونةٌ مجدُها ١ قوله «لا أعود وراثبا » في الاصل بازاء البيت : لا أريم مكانيا اهـ. وهي رواية الجوهري .

الرجل في حَلَّقِه . وحَمَاطَة ُ القلب : سَوَادُ • وَوَأَنشَدُ تُعلَّى :

> لِينَ الغُرابَ ، وَمَى حَمَاطَةٌ قَلَلْبِهِ عَمْرُ وَ بِأَسْهُمِهِ ، التي لم تَـُلْغَبِ

وقولهم أصَّبْت مساطة قلب أي حَبَّة عَلْبِه.

الأَوْهِرِي: يقال إذا ضَرَبْتَ فأُوْجِيعِ ولا 'تَحَمَّطُ فَإِنْ التَّحْمِيطُ : والتَحْمِيطُ : والتَحْمِيطُ : أَن يُضْرَبَ الرجلُ فيقولَ ما أَوْجَعَني ضَرْبُهُ أَي لَمْ لِلغُ .

الأزهري: الحماط من تسمر اليمن معروف عندهم يؤكل ، قال: وهو يشبه التين ، قال: وقيل إنه مثل فر سك الحري عنده : العماط شجر التين الجبلي ؛ قال أبو حنيفة : أخبرني بعض الأعراب أنه في مثل نبات التين غير أنه أصغر ورقا وله تين كثير صفياد من كل لون : أسود وأملح وأصفر ، وهو شديد الحلاوة يمعرق النم إذا كان رطبا ويعقر ، وهو فإذا جف متانة وعلوك عنه ، وهو يد خر ، وله إذا بعث متانة وعلوك ، والإبل والغنم ترعاه وتأكل نبيت ، وقال مرة : العماط التين الجبلي . والعماط أن شجر من نبات جبال السراة ، وقيل : هو الأفانس أذا يبس . قال أبو حنيفة : هو مثل الصلايان إلا أنه خشين المسرة ، الواحدة منها حماطة ". أبو عمرو : إذا يبس الأفانس فهو الحماط . قال الأزهري : إذا يبس الأفانس فهو الحماط . قال الأزهري : إذا يبس الأفانس فهو الحماط . قال الأزهري :

وأما الأفيانكي فهو من العُشب الذي يُتناثر

الجوهري: الحَمَاطُ بَنِيسُ الأَفَانَي تَأَلَفُهُ الحِياتِ .

يقال : شيطان صَماط كما يقال ذئب عَضاً وتَكِسُ حُلَّت ؛ قال الراجز وقد شبه المرأة مجيَّة له عُرْف :

عَنْجَرِدُ تَحَلِّفُ حِينَ أَجَلِفُ ، كَيْثُلُ شَيْطَانِ الحَمَاطِ أَعْرَفُ

الواحدة حَمَاطة . الأَزْهَرِي : العرب تقول لجنس من الحيّات شيطان الحَمَاط ، وقيل : الحماطة بلغة هذيل شعر عظام تنبت في بلادهم تألفها الحيات ؛ وأنشد بعضهم :

كأمنال العِصِيُّ من الحِماطِ

والحماط : بن الذارة خاصة ؛ عن أبي حنيفة . والحمط والحمط على البت كالحماط ، وقيل : نبت ، وجمعه الحماط يطيط . قال الأزهري : لم أسبع الحماط بعني القشر لفير ابن دريد ، ولا الحماط في باب النبات لفير الليث .

وحَمَاطَانُ : شَجْرِ \* وقيل : موضع ؛ قال : يا دار سَلْمُنَى مِجَمَاطَانَ اسْلَمَنِي

والحمطاط والحمط وط : دويبة في العشب منقوشة بألوان شي ، وقيل : الحماطيط الحيات ؛ الأزهري: وأما قول المتلمس في تشبيه وشي الحكل بالحماطيط:

كأنما لونتها ، والصَّبْعُ مُنْقَشِعٌ قَــَـلُ ّالغَرَالةِ ، أَلُـوانُ الحماطيطِ

فإن أبا سعيد قال : الحماطيط حميع حمَطيط وهي دودة تكون في البقل أيام الربيع مفصلة بجمرة بشبه بها تفصيل البنان بالحناء ، شبه المنتلسس وشي الحلل بألوان الحماطيط .

وحَمَاط: موضع ذكره ذو الرمة في شعره: فلمّا لَحِقْنا بالحَمُول ؛ وقد عَلَتُ حَمَاطَ وَحِرْبَاء الضَّحَى مُتَشَاوِسُ'ا

 توله «بالحمول» في شرح القاموس بالحدوج، وقوله «وحرباه » كذا هو في الاصل وشرح القاموس بالحاه ، والذي في معجم ياقوت :
 وجرباه بالجيم . الأزهري عن ابن الأعرابي أنه ذكر عن كعب أن قال : أسباء النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الكتب السّاليفة بحد وأحمد والمتوكل والمنتزار وحبياطا، ومعناه حامي الحير م ، وفاد فيليطا أي يقر ق بين الحق والباطل ؛ قال ابن الأثير: قال أبو عمرو سألت بعض من أسلم من اليهود عن حيناطا ، فقال : معناه يحمي الحير م وبنع من الحوام ويوطيء الحكلل . يحمي الحير م وبنع من الحوام ويوطيء الحكلل . وجمعها الحياطيط ؛ الأزهري في الرباعي : الحسطيط "دويبة" ، وجمعها الحياطيط ألير الحياطيط أن وجمعها حنط . والحيناط أن : وجمعها حنط . والحيناط أن : وبل حايط كثير الحينطة ، والحياطة حر فته . الأزهري : وبعل حايط كثير الحينطة ، والحياطة عرائه للحايط الشراق أي حينط ونعط ونحط إذا زقر وقال الزافيان :

وانتجدل المسعل يتكبو حايطا

كبا إذا ربا حانطاً ، أواد ناحطاً يُوْفِرُ فَعَلَبَه . وأَهِل البين يسبون النَّبْل الذي يُوْمَى به : حَنْطاً . وفي نوادر الأعراب : فلان حانط إلي ومُسْتَنْسِلُ إلي الله ومُسْتَنْسِلُ إلي ومُسْتَنْسِلُ إلي ومُسْتَنْسِلُ الله إذا كان ما ثلا عليه ميْل عَداوة . ويقال للبقل الذي بلغ أن يُحْصَد : حانط . وحَنَط الزَّرْعُ والنَّنُ وأَحْنَط وأَجَزُ وأَشْرَى : حان أن يُحْصَد . وقوم حانطون على النسب . والحِنْطي : الذي بأكل حانطون على النسب . والحِنْطي : الذي بأكل الخنطة ؟ قال :

والحِيطِيَّة الحِنْطِيِّ يُدُ نَحُ بِالعَظِيمَةِ والرَّغَاثِينِ

الخِنْطِية : القصير . وحَنَيْط الرَّمْث وحَنَط

وأحنط: ابيض وأدرك وخرجت فيه تسرة غيراء فيدا على قلله أمسال قطع الغراء. وقال أبو حنية : أحنط الشجر والعشب وحنط يحنط حنوطا أدرك تسره. الأزهري عن ابن الأعرابي: أورس الرامث وأحنط ، قال : ومثله خضب العرفج ، ويقال للرمث أوال ما يتفطر ليغرج ورقه : قد أقبل ، فإذا ازداد قليلاقيل :قد أذبي، فإذا ظهرت خضرته قيل : بقل ، فإذا ابيض وأدرك قيل : حنيط وحنيط قال : وقال شهر يقال أحنيط فهو حانيط ومنعنيط وإده ؛ وأنشد :

نَبَدَّ لَـُن بَعدَ الرَّقْصِ فِي حَالِطِ الفَضَا أَبَاناً وغُلْأناً ، به يَنْبُتُ السَّدَّرُ

يعني الإبل . ابن سيده:قال بعضهم أَحْنَطَ الرَّمْثُ ، فهو حانيط ، على غير قياس .

والحَنُوطُ: طيب يُخلط المبت خاصة مشتق من ذلك الآن الرمث إذا أحنط كان لونه أبيض يضرب إلى الصغرة وله والمحة طيبة ، وقد حسَّطته. وفي الحديث: أن تسمُود الما استيقنوا بالعذاب تحقينُوا بالأنطاع وتحسَطنُوا بالصبير لثلا يتجيفُوا وينتينُوا. الجوهري: المحتنوط وقد تحسَّط به الرجل وحسَّط المحتنوط وقد تحسَطاً ، الأزهري: هو الحينُوط والحناط والحناط والحناط ، المحتنوط والحناط ، المحتن وفي بعلنه ؟ قال : في مرافقه ، قلت : وفي بعلنه ؟ قال : نعم ، قلت : وفي رفعية وأذ أنيه ؟ قال : نعم ، قلت : أياساً ، عينه وأنفه وأذ أنيه ؟ قال : نعم ، قلت : أياساً ، يُجعَلُ الكافور أم يُبكُ \* قال : لا بل ياساً ،

قلت : أنكره المسك حناطاً ? قال : نعم ، قبال : قلت وهذا يدل على أن كل ما يُطبَيّب به الميث من ذَرَيرة أو مسك أو عنبر أو كافتُور من قصب هندي أو صندل معند من المعتوق ، فهو كله حنوط . ابن بري : استتحنط فلان : اجتراً على الموت وهانت عليه الدنيا . وفي حديث ثابت بن قبس : وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط أي يستعمل الحنوط في ثبابه عند خروجه إلى القتال ، كأنه أواد به الاستعداد للموت وتو طين النفس بالصبر على القتال . وقال ابن المؤتوط والحناط هو ما يُخلط من الطلب لأكفان الموتي وأجسامهم خاصة .

وعَنْزُ حُنَطِئَةٌ : عريضة ضغمة . وحَنَطَ الأَدِيمُ : احدرٌ ، فهو حانطُهُ.

حنط: العِنقِطُ: ضرب من الطير يقال مثل العَيْقُطانِ؟ قال ابن دريد ؛ لا أدري ما صِعْتُه ، وقبل : هو الدر"اج ، وجمعه حَسَاقِط ، وقالوا : حَسَقُطان " وحَيْقُطان . وحَنْقِط : امم .

حوط : حاطته تعُمُوطُ حَوَّطاً وحَيطة " وحَياطة ": حَفظته وتعَهْده ؛ وقول الهذلي :

وأحفظ منصي وأجوط عراضي ك وبعض القوم ليس بذي حيساط

أراد حياطة ، وحذف الهاء كتول الله تعالى : وإقام الصلاة ، يريد الإقامة ، وكذلك حَوَّطه ؛ قال ساعدة البن حُوَيَّة :

على وكانوا أهل عز أمقدًم

 ا قوله « حوط المجد » وقوله «ويروى حوس » كذا في الاصل مضوطاً .

ويروى : نُمُونُونَ ، وهـ و مذكور في موضعه وتَمَوَّطُنّه : كَمُعُوَّطُنّه .

واحْناط الرجل : أخذ في أموره بالأحزم. واحْناط الرجل لنف أي أخذ بالثقة . والحوّطة والحُنطة : الاحتياط . وحاطة الله تحوّط وحياطة ، والاحم الحيّطة والحيطة : صانه وكلاه ورعاه . وفي حديث العباس : قلت بارسول الله بما أغنينت عن عبك ، يعني أبا طالب ، فإنه كان يحرُط ك و حاطة بحرُط تحوّط أذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفير على مصالحه . وفي الحديث : وتُحيط تعويد من وراهم أي وفي الحديث : وتُحيط تواحيهم . وحاطة وأحاط به ، والعير تعدول عائمة وأحاط به .

والحائط : الجدار لأنه تحدوط ما فيه ، والجسع حيطان ، قال سبويه : وكان قياسه خوطانا ، وحكى ان الأعرابي في جمعه حياط كاتم وقيام ، إلا أن حائطاً قد غلب عليه الاسم فحكمه أن يكسر عليه فاعل إذا كان اسباً ، قال الجوهوي : على ما يكسر عليه فاعل إذا كان اسباً ، قال الجوهوي : الحائط الم عنزلة السئف والركن وإن كان فيه معن الحائط الم عنزلة السئف والركن وإن كان فيه معن الحوث ط . وحواط حائطاً : عمله . وقال أبو ذيد : محطن قومي وأحكات الحائط ؟ وحواط حائطاً : عمله . وحواط حائطاً . عمله . وحواط حائطاً . عمله . وحواط حائطاً . عمله . ومنه قولم : أنا أحواط حول ذلك الأمر أي أدور .

والحُوَّاطُ : تَعظيرة تَتَخَذَ للطَّعَامُ لأَنْهَا تَعُوطُهُ . والحُوَّاطُ : عظيرة تَتَخَذَ للطمامُ أَو الثيء يُقلَعُ عنه مربعاً ؛ وأنشد :

إنّا وجَدْنا عُرْسَ الْحَسَاطِ

والخُواطة': حظيرة تتخذ للطعام، والحيطة'، بالكسر: الحياطة'، وهما من الواو . ومع فلان حيطة "لك ولا تقل عليك أي تتحننن وتعطنف" . والمتحاط : المكان الذي يكون خلف المال والقوم يستندير بهم ويتحوطهم ؟ قال العجاج :

## حتى وأى من تخمّر المتحاطِّ

وقيل: الأرض المتعاط التي عليها حائط وحديقة "، فإذا لم نجييط عليها فهي ضاحية ". وفي حديث أبي طلحة: فإذا هو في الحائط وعليه خميصة "؛ الحائط همنا البُسْتَان من النخيل إذا كان عليه حائط الوهو الجيدار ، وتكرا في الحديث ، وجمعه الحوائط . وفي الحديث : وجمعه الحوائط . وفي الحديث : على أهل الحتوائط حفظها بالنهار ، يعني البَساتِين ، وهو عام فيها .

وحُوالُ الأمر : قوامُ ، وكلُ من بلغ أقصى من وأحَلَت به وأحَلَق عليه ، فقد أحاط به ، وأحاطت به الحيل وحاطت واحتاطت الحيل وحاطت إذا أحدقت به ، وكلُ من أحرر والمناكلة وبلغ علمه أقنصاه ، فقد أحاط به . بيئا كله وبلغ علمه أقنصاه ، فقد أحاط به . بيئا كله وبلغ علمه أقنصاه ، فقد أحاط به . بيئا كله وبلغ علمه أقنصاه ، فقد أحاط به . والله محيط بالكافرين ؛ أي جامعهم يوم القيامة . وأحاط بالأمر إذا أحد ق به من جوانيه كله . وقوله تعالى: والله من ورائهم محيط ؛ أي لا يُعجز ويقصاهم : فاتل عنهم . ووقوله تعالى : أحطنت بالم من جسع جهانه . وأحاط به : علمة وأحاط به علمة وأحاط به علمة وأحاط به علمة أي أحد قات علم علمة . وأحاط به علمة أي أحد ق علمة علم من جسع جهانه . وأحاط به علمة أي أحد ق علمي به من جسع جهانه علمة أي أحد ق علمي به من جسع جهانه علمة أي أحد ق علمي به من جسع جهانه علمة أي أحد ق علمي به من جسع جهانه علمة أي أحد ق علمي به من جسع جهانه

ابن بروج : يقولون للدَّراهم إذا نقَصَت في الفرائض

وعُرفَهُ .

أو غيرها هَلُمُّ حِوَطَهَا ، قال : والحِوْطُ ما تُسَمَّمُ به الدَّرام .

وحاوك طنت فلاناً تحاوكة إذا داور ته في أمر توبد. منه وهو بأباه كأنك تحدُوط سه وبتحدُوط ك ؟ قال ابن مقبل :

> وحاوطتُهُ حتى تَنَكَيْتُ عِنانَهُ ، على مُدُّبِو العِلْبَاءُ دَيَّانَ كَاهِلُهُ

وأحيط بفلان إذا دنا هلاك ، فهو 'محاط" به . قال الله عز وجل : وأحيط بشره فأصبح يُقللب كفيه على ما أنفق فيها ؛ أي أصابه ما أهلك وأفسده . وقوله تعالى: إلا أن 'محاط بكم؛ أي تؤخذ وا من جوانبيكم ، والحائط من هذا . وأحاطت به خطيئته أي مات على شر كه ، نعوذ بالله من خاتمة السوء .

ابن الأعرابي: الحَوْطُ خَيْطُ مَفْتُولَ مِن لَوْنَين : أَحْبر وأُسُود ، يقال له البَريمُ ، تشده المرأة على وسطها لئلا تُصبها العين ، فيه خَرَزات وهلال من فضة ، يسمى ذلك الميلال الحَوْطَ ويسمَّى الحَيْطُ به . ابن الأعرابي : حُطْ حُطْ إذا أمرته أن مُحَلَّي صبية الحَوْط، وهو هيلال من فضة ، وحُط حُط فَط أذا أمرته بصلة الرحم .

وحَوْطُ الْحَظَاثُو: رجل من النّبير بن قاسط وهو أخو المُنذو بن امرىء القيس لأمه حدّ النعمان بن المنذو . وتَحيطُ والتّحوطُ والتّحوطُ والتّحوطُ والتّحيطُ ، كله : الم السنة الشديدة .

#### فصل الخاء المعجمة

خبط: خَبَطَه بَخْيِطُه خَبْطاً: ضرَبه ضرَباً شديداً. وخبَط البعيرُ بيده بَخْبِطُ خبطاً: ضرب الأرض بها؛ النهذيب: الحَبْطُ ضرب البعير الشيء بخف يده.

كما قال طرفة :

تخشيط الأوض بيضم وقنع ، و وصلاب كالملاطيس سنر ا

أراد أنها تضربها بأخفافها إذا سارت . وفي حديث سعد أنه قال: لا تخسطُوا خَبُط الجمل ولا تفطُوا بآمين ، يقول : إذا قام قد م رجل يعني من السَّجود ، نهاه أن يُقد م رجله عند القيام من السَّجود . والحَبُط في الدواب : الضرب بالأيدي دون الأرجل ، وقيل : يكون للبعير باليد والرجل . وكل ما ضربه بده ، فقد خطه ؟ أنشد سيويه :

فَطِرِاتُ بَمُنْصَلِي فِي بَعْمَلَاتٍ ، دُوامِي الأَبْدِ ، كِنْسِطْنَ السَّرِيجَا

أراد الأبدي فاضطرُ فعدف . وتَنفَيَّطَه : كَغَبِّطَه ؛ ومنه قبل خَبْط عَشْواء ، وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخبيط إذا مشت لا تتو َقَلَى شيئًا ؛ قال زهير :

رأيتُ المُنايا خَبِّطَ عَشْواء مَنْ تُصِبِ الْمِيْهُ \* وَمَنْ الْخُطِيءُ يُعَمَّرُ ۚ فَيَهُنَّ مِ

يقول: وأينها تخسيط الحكائق خبط العشواء من الإبل ، وهي التي لا تنبصر " فهي تخسيط الكل لا تنبعي على أحد، فهم خبطته المنايا من ثميته ، ومنهم من تعلق فبوأ والمرّم عابت ثم الموت . وفلان تخسيط في عمياء إذا وكيب ما وكب بجهالة . ورجل أخبط تخليط بوجليه ؛ وقوله :

عَنّا ومَا عَايِهَ المُنْحَطِّ ، قَصْرَ أَدُو الْحُوالِيعِ الْأَخْسَطُ

١ روي هذا البت في قصيدة طرفة على هذه الصورة :
 جافلات ، فوق عُوج عَجْل ، رُكِيْبَتْ فيها ملاطيس سُمُرْ.

إِمَّا أُواد الأَخْبَطُ فاضطر فشدد الطاء وأَجْراها في الوقف. وفرس خبيط وخَبُوط من يخط الأرض برجليه . التهذيب : والحَبُوط من الحيل الذي تخبيط بيديه . قال شجاع : يقال تخبيط بيديه . وخبطني وخبر في . تخبيط بي برجله وتخبر في وخبطني وخبر في . والحبط : الوط الشديد ، وقيل : هو من أيدي الدواب . والحبط : الحسوش الذي خبطته الدواب . والحبيط : الحسوش الذي خبطته الإبل فهد منه ، والجمع خبط " وقيل : سمي بذلك لأن طبة مخبط الأرجل عند بنائه ؟ قال الشاعر :

ونثؤي كأعضاد الخسيط المنهدم

وحْبَطَ القومَ بسيفه تخشيطهُم حَبَّطاً : جلامَم . وحْبَطَ الشَّجرة بالعَصا تَجَشيطُها خَبُطاً : شدَّها ثم ضربها بالعصا ونقض ورقها منها ليَعْلِفَها الإبلَ والدوابُ ؟ قال الشاعر :

والصقع من خابطة وجُرُّ ز

قال ابن بري : صواب إنشاده والصقع ، بالحقض ، لأن قبله :

بالمشركفيات وطعن وخز

الوخْرُ : الطعن عير النافذ . والجُرْرُ : عَمُودُ من أَعْمِدَ الْحِبَاء . وفي التهذيب أيضاً : الحَبْط ضرب ورق الشجر حتى ينخات عنه ثم يَسْتَخْلَف وَهَن غير أَن يَضُرَّ ذلك بأصل الشجرة وأغنصانها . قال اللبت : الحَبَطُ خَبَط ورق العِضاه من الطَّلْحِ وَعُوه نَخْبَط بُعْمَل ورق العِضاه من الطَّلْح وَعُوه نَخْبَط بُعْمَل الدواب أَي كسر تنه . الإبل = وهو ما خَبَطت الدواب أَي كسر تنه . الإبل = وهو ما خَبَطت الدواب أَي كسر تنه . وفي حديث تحريم مكة والمدينة : نَهَى أَن نُخْبَط شَجْرُها ؟ هو ضوب الشجر بالعصا ليتناثو ورقها = واسم شجر ها ؟ هو ضوب الشجر بالعصا ليتناثو ورقها = واسم

الورق الساقط أَخْبَطُ ، بالتعريبُ ، فَعَلُ بَعَنَى مَعْمُ ، مَعْمُ ، مَعْمُ ، مَعْمُ ، مَعْمُ ، مَعْمُ ، مَعْم مَعْمُول ، وهو من عَلَف الإبل . وفي حديث أبي عبيدة : خرج في سرية إلى أَرض جُهَيَنة فأصابهم جوع فأكاوا الحُبَطَ فسُنُوا جيشَ الحَبَط . والمخبَطة : القضيبُ والعَصا ؛ قال كثير :

> إذا خَرَجَتُ مِنْ بيتِها حالَ 'دُونَها بِمِخْطِةِ ، يا حُسنَ مَنْ أنت ضارِبُ'!

يعني زوجها أنه يخبِّيطُها . وفي الحديث : فضَرَ بَتُها خُرْتُهَا بَمُخْبُطُ فَأَسْقَطَتْ جُنَيْنًا } المُخْبُطُ ، بَالْكُسُر : العصا التي مُخْبِط بِهَا الشَّجْرِ . وفي حَدَيث عبر: لقد وأينتُني بهذا الجبل أحتَّطبُ مرة وأختَبُطُ أُخْرَى أي أضرب الشجر لينتشر َ الورقُ منه ، وهــو الحَبَطُ . وفي الحديث : سُئل هنل يَضُرُ الْعَبُطُ ? قال : لا إلا كما يَضُرُ العِضاءَ الخَبْطُ ؛ العَبْطُ : حسكه خاصٌّ فأراد ، صلى الله عليه وسلم ، أن الغَبْطَ لا يضرُّ ضَرَّرَ الحَسَدِ ، وأنَّ ما يكنَّحَقُ الغابيطَ من الضّرو الراجع إلى نقصان الثواب دون الإحباط بقدو مايلحق العضاءَ من خَبُطور كَهَا الذي هو دون قَـطُعها واستنصالها ، ولأنه يمود بعد الحنط ورقتها ، فهــو وإن كان فيه طرَّف من الحسك فهو دونه في الإثم . والحَبَطُ : ما انْتَقَصْ من ورقها إذا خُبِطتْ ، وقد اختبط له خبطاً . والناقسة ' تَحْسَبُطِ السُّوكَ : تأكله ؛ أنشد ثعلب :

> حُوكَتْ على نَيْرَيْنَ ، إذ تَحَاكُ ُ " تَخْشَيْطُ ُ الشَّوْكَ ، ولا تُشاكُ ُ ا

أي لا يُؤذيها الشوك . وحُوكَت على نيو بنن أي أي أنها شحيبة " قوية " مُكتَنزة، وخبط الليل كغيبط له خبط أ الله على غير هُد ى ؛ قال ذو الرمة : موله : م

مَرَّتُ تَخْبُطِ الطَّلْمَاءِ مِنْ جَانِي قَسَّاء وحُبَّ بِهَا مِن خَابِطِ اللِّلِ وَاثْر

وقولهم ما أدري أي خابط الليل هو أو أي خابط للي هو أي أي خابط للي هو أي أي الناس هو. وقبل: الحبطك سير على غير هدى . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : خباط عشوات أي يخبط في الظلام ، وهدو الذي يشي في الليل بلا مصباح فيتحير ويتضل ، فربا تردي في بثر ، فهو كقولهم تخبيط في عمداء إذا وكب أمراً بجهالة .

والحُسُباط' ، بالضم : داء كالجُنُون وليس به . وخُسِطُه الشيطان وتَخَبُّطَهُ : مسَّه بأذَّى وأَفسَدَه . ويقال: بغلان خَبْطة من مَس م وفي التنزيل : كالذي بِتَخَبُّطُهُ الشَّيطَانُ مِن المُسَّ ؛ أي يتوطُّؤه فيصْرَعُه ، والمَسُ الجُنُنُونَ . وفي حديث الدعاء : وأعود بـك أن يتخبطني الشيطان أي يَصْرَعَني ويَلْعَبُ بِي. وَالْحَبْطُ اللَّهِ بِن : كَالَّامْحُ الرَّجْلَيْنِ. وخُباطة معرفة : الأحبكُن كما قالوا للبحر خُضارةً.. وروي عن مكعول : أنه مر برجل نائم بعـــد العصر فدفَعَهُ برجِلِهِ فَقَالَ : لقد عُوفِيتَ ، لقد دُفع عنك، إنها ساعة ُ تَحْشُرَ جِيهِم وفيها يَنْتَشَيْرُونَ ، ففيها تَكُونَ الحَيْنَةُ ؛ قال شبر : كان مكعول في لسانه الْكُنَّةُ " وإنما أراد الحُبْطة من تخبُّطك الشيطان إذا مسَّه بخَبِّل أو جُنُون ، وأصل الخَبْط ضرُّبُ البعير الشيء بخُف يده . أبو زيد : خَسَطْتُ الرجل أَخْسَطُهُ خَبْطاً إذا وصلته . ان بزرج : قالوا عليه خَبْطة" جَميلة "أي مُسْعة " جبيلة" في هيئته وسَخْنَتِه . والحَبْطُ': طَلَبُ' المعروف، خَبَطَه تخبيطُه خَبْطًا واخْتَبَطَهُ . والمُتَخْتَبَطُ : الذي يَسْأُ لُكُ بلا وسِيلة ولا قَرَابَةِ وَلَا مَعْرَفَةً . وَخُسَطَهُ بَخِيرٍ : أَعْطَاهُ مِنْ

غير معرفة بينهما ؟ قال عَلَنْقُمة مُ بن عَبْدة :

وفي كل حَيِّ قد خَبَطَنْتَ بِنَعْمَةٍ ﴾ فَعَمْقُ لَنُوبُ لِمُنْ لِللَّهِ لَا لَكُ لَانُوبُ لِمُ

وشأس : اسم أخي علىقمة ، ويروى : قد خَبَطَّ أَراد خَبَطْت فقلب الناء طاء وأدغم الطاء الأولى فيها ، ولو قال خَبَت يويد خَبَطْت لكان أَقْبَسَ اللغتين اللغتين لأن هذه الناء ليست متصلة بما قبلها اتصال ناه افتعليت بناء بثالها الذي هي فيه ، ولكنه شبه ناه خطئت بناء افتعل فقلسها طاء لوقوع الطاء قبلها كقوله اطالم واطرد ، وعلى هذا قالوا فخصط برجلي كما قالوا اصطبر ، وقال الشاعر :

ومُخْتَبِطِ لَم يَلْقَ مِن دُونِنا كَبُفَى ، وذات كضيع لم يُنِينُها كَضِيعُها وقال لبيد :

لِيَبْكِ على النَّفْهَانِ كَثَرْبُ وقَيْنَةُ ، ومُعْتَبِطات كالسَّعالي أرامِلُ

ويقال : خَبَطَهُ إذا سَأَلَهُ ؛ ومنه قول زهير :

يَوْماً ولا خَاسِطاً من مالِهِ وَرِقا

وقال أبو زيد : تَخْبَطَنْتُ فَلَانًا أَخْبِيطُهُ إِذَا وَصَلَّتُهُ } وَأَنْشُدُ فِي تُرْجِبُهُ جَزْح :

وانتي، إذا ضنّ الرّفُودُ برِفْدُهِ، لمُخْتَنبِطُ من تالِدِ المالِ جَازِحُ

قال ان بري: يقال اختبطني فلان إذا جاءً بطالبُ المتعروف من غير آصره ؛ ومعنى البيت إنتي إذا بخيل الرَّقُود برفنده فإني لا أبخلُ بـل أكون مختبطاً لمن سألني وأعطيه من تالِد مالي أي القدم.

أبو مالك : الاختباط طلب المعروف والكسب تقول : اختبطت فلاناً واختبطت معروفه فاضبطي بخير . وفي حديث ان عامر : قبل له في مرضه الذي مات فيه قد كنت تقري الضف وتعطي المنختبيط ؟ هو طالب الرقد من غير سابق معرفة ولا وسيلة ، نشبه بخابط الورق أو خابط الليل والحباط ، بالكسر : سمة تكون في الفخد طويلة عرضاً وهي لبني سعد ، وقبل : هي التي تكون على الوجه ، حكاه سببويه ، وقال ان الأعوابي : هي فوق الحد ، والحبع خبط ، وقال ان الأعوابي : هي فوق الحد ، والحبع ، خبط ، وقال وعلة الحرابي : هي فوق

أَمْ كَالُ صَبَحْتُ بَنِي الدَّبَانِ مُوضِعَةً ، أَ تَشْنُعَاءَ بَاقِيةَ التَّلْخِيمِ وَالْخُبُطِ ۚ ﴿

وخَبَطَه تَخْبُطاً : وسَه بالحِباطِ ؛ قال ابن الرماني في تفسير الحِباط في كتاب سببويه : إنه الوَّمَمُ في الوَّجه ، والعِلاطُ والعِراضُ في المُنْتَق ، قال : والعِراضُ يكون طولاً . والعِراضُ يكون طولاً . وخَبُط الرجلُ خَبْطاً : طرح نفسه حيث كان ونام ؟ قال دبّاق الدُّبَيْرِيُ :

قَوْداء تَهْدَي قُلْنُصاً تَمَارِطَا ، كَشْدَخْنَ بِاللَّيْلِ الشُّجاعَ الحَامِطا

المتمارط': السّراع'، واحدتها يمْرَطَة'. أبو عبيد: خَطَّ مثل مَسَعَ إذا نام . والحَبْطة': كالزّكْمة تأخذ قبل الشّتاء، وقد خط، فهو تحبُوط'. والحَبْطة': القطعة'من كل شيء . والحَبْط' والحَبْطة' والحَبْيط': الماء القليل' يبقى في الحوض ؛ قال:

إن تَسْلَمُ الدَّفُواءُ والضَّرُوطُ ، ' 'يَصْبِحُ لَمَا فِي حَوْضِهَا خَبِيطُ'

والدّفنواء والضّر وط نناقتان . والحبطة ، الكسر: اللبن القليل يبقى في السقاء ، ولا فعل له . قال أبو عبيد : الحبطة الجرّعة من الماء تَبقَى في قرابة أو مزادة أو حوض ، ولا فعل لها ؛ قال ابن الأعرابي : هي الحبطة والحبطة والحقلة والحقلة والحقلة والفرسة والفراسة والسّحبة والسّحابة اكله : بقية الماء في الغدير. والحتوض الصغير يقال له : الحبيط . ابن السكيت : الحبط والرّفض نحو من النصف ابن السكيت : الحبط والرّفض نحو من النصف ويقال له الحبيط ، وكذلك الصّله الم ويقال خبيط . وفي الإناء وهو نحو النّصف ، ويقال خبيط ، ويقال خبيط .

'يصبيح' لما في حواضها تخبيط'

ويقال خبيطة ﴿ وأنشد ابن الأعرابي :

َ هَلُ وَامَنِي أَحَدُ ثُورِيدُ خَسِيطَتِي ، أَمْ كَالُ تَعَذَّرُ سَاحَتِي وَمَكَانِي ؟

والحيطة : ما بقي في الوعاء من طعام أو غيره . قال أبو زيد : الحيط من الماء الرّقنص ، وهو ما بين الثلث إلى النصف من السقاء والحوض والفدير والإناء . قال : وفي القربة خطفة من ماء وهو مثل الحرّعة ونحوها . ويقال : كان ذلك بعد خطفة من الليل أي بعد صدو منه . والخيطة : القطعة من البيوت والناس ، تقول منه : أتونا خطفة خطة أي قطعة ، والجمع خطه ، قال :

افْزَعُ لِحُوفٍ قد أَنتك خِبَطا ، مِثل الظَّلام والنهار اخْتَكَطا

قال أبو الربيع الكلابي : كان ذلك بعد حُبْطة من الليل وحِدْفة وخدمة الي قطعة . والحَبِيطُ : لبن

رائب أو تحيض يُصب عليه الحليب من اللبن ثم يضرب حتى تختلط ؛ وأنشد :

# أو قنبضة من حازر خبيط

والحِباطُ : الضّرابُ ؛ عن كراع . والحَبْطةُ : ضربة الفحلِ الناقة َ ؛ قال ذو الرمة يصف حبلًا :

خَرُوجٌ مِن الحَرَاقِ البعيدِ نِياطُهُ ، وفي الشَّوْلِ يُوْضَى خَبْطَةَ الطَّرَّقِ ناجِلُهُ

خوط: الحَرَّطُ : قَـشُرُكُ الورقَ عن الشَّعِرَ اجْتَيِذَابًا بكفك؛ وأنشد :

> إن"، 'دون الذي آهسَمْتَ به، مِمثْلَ خَرْطِ القَتَادِ فِي الظَّلْسُهُ

أراد في الظائمة . وخر طنت العود أخر طنه وأخر طنه تخر طا : قشرته . وخر ط الشجرة يخرطها خر طا : انتزع الورق واللهاء عنها اجنيذاباً . وخر طات الورق : حَنتُهُ ، وهو أن تقيض على أعلاه ثم تثمر يدك عليه إلى أسفله . وفي المثل : دونه خر طأ القتاد . قال أبو الهيثم : خر طئت العنتقود خر طأ إذا اجتذبت حبه بجميع أصابعك ، وما سقط منه فهو الحراطة . ويقال : خر ط الرجل العنتقود واختر طه إذا وضعه في فيه وأخرج مجمشوشة عارباً . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يأكل العنب خرطاً ؛ يقال : خرط العنتود واخترطه إذا وضعه في فيه أخذ حبه وينخرج محر مو خونه عارباً منه .

والخراوط: الدابة الجَمَوع الذي يَجْتَذَب وَسَنَهُ من يد مُمْسِكه ثم يَمْضي عائراً خارطاً • وقد خرطه فانتخرط، والاسم الحراط . يقول بائسع الدابة: تريّنت إليك من الحراط أي الجياح . وفرس خروط

أي حَمُوحُ . ويقال للرجل إذا أذن لعبده في إيذاء قوم : قد خَرَطَ عليهم عبدَه ، شبه بالدابة 'يفسَخ' رَسَنْهُ وَخَرَّالَة ": وَسَنْهُ وَخَرَّالَة ": وَخَتْرَ طَ فَدَهُ عِلْ وَجِهَا .

وخَرَطَ جَارِيتَ تَخَرُطاً إذا نَكَتَمَها . وخَرَطَ النَّارِي إذا أَرْسَلَتُهُ مِن تَسْيُرُهِ ؟ قال جَوَّاسُ بن البازي إذا أَرْسَلَتُهُ مِن تَسْيُرُهِ ؟ قال جَوَّاسُ بن فَتَعْطَلُ :

> َ يَزَعُ الجِيادَ بِقَوْ لَنَسَ ، وَكَأَنَّهُ باز تَقَطَّعَ قَيْدُهُ مَخْرُ وَطُ

وانتخراط الصقر : انتفاضه . وخَرَط الرجل مخرط الرجل مخرط إذا غَص بالطّعام ؛ قال شير : لم أسبع خرط إلا ههنا، قال الأزهري: وهو حرف صحيح ؛ وأنشد الأموى :

يَأْكُلُ لَحْمًا بَائِنَا قد تَعَطِّبًا ، أَكْثَرَ مِنْهُ الأَكُلُ حَتَّى تَوْطِئا

وانتخرَ طَ الرَّجلُ في الأَمْرِ وتَخَرَّطَ : رَكِبُ فيهُ وأَسَهُ مَن غيرِ عِلْمَ ولا معرفة . وفي حديثُ علي محرم الله وجهه : أنه أنه أقاه قوم برجل فقالوا : إن هذا عنه : إنسك لخرُ وط م أتَوَم قوماً وهم لك كارهون? عنه : إنسك لخرُ وط م أتَوَم قوماً وهم لك كارهون؟ قال أبو عبيد : الحَرُ وط الذي يَتَهَوَّرُ في الأُمور ويركب رَأْسَهُ في كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة بالأُمور ، كالفرس الحَرُ وط الذي يَجند ب رَسْنَهُ وسَنَهُ وسَمْعي لوَ جهه و ومنه قبل : انخرط علينا فلان إذا اندوا عليهم بالقول السَّيَّ والفعل . وانخرط القرس في سيره أي لج ؟ قبال العجاج يصف ثوراً وحشياً :

فَظُلَ يُوقَدُ مِن النَّشَاطِ ، كالبَرْ بَرِيِّ لَجَ فِي انْخِرَاطِ

قال : شبّه بالفرس البَرْبَرِي إذا لَجَ في سيره. ورَجِل خَرُوط : يَنْخَرَطُ في الأمور بالجَهَل . وانخرط علينا بالقبيح والقول السيّء إذا اندراً وأقبل. واستخرط الرّجل في البُكاء : لَجَ فيه واسْتَدَ ، والاسم الحُرُ بُطَى . والحارط والمنتخرط في العدد : السّريع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

نِعْمَ الأَلْوكُ أَلْوكُ اللَّهِمِ 'تَرْسِلُهُ على خوادِطَ ، فيها الليل قطريبُ

يعني بالحوارط الحُمْرَ السَّريعة . واختر َط السيف : سلَّه من غيمه و . وفي حديث صلاة الحَدّوف : فاخترط سيفة أي سلَّه من غيمه و ، وهو افنتعل من الحَدّوط ، وخوط الفَحْل في الشُّول خوطاً : أَرْسَلَه ، وخَرَط الإبل في الرَّعْني خوطاً : أرْسَلَه ، وخَرَط الالابل في البَّر كذلك أي ألقاها وحَدَرها . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه وأي في ثوبه تجنابة فقال : تخرط علينا الاحتلام أي أرسل علينا ، من قولهم تخرط كورة في البير أرسل علينا ، من قولهم تخرط كورة في البير أرسلها .

والحَرَطُ ، بالتحريك ، في اللن : أن تنصيب الفرع عَين أو داء أو تر بض الشاة أو تبر لا الناقة على نقدى فيخرج اللبن متعقداً كقطع الأو تار ويخرج معه ماه أصفر ؛ وقال اللحياني : هو أن يخرج مع اللبن شعلة فيخ ، وقعل اللحياني : هو الشاة والناقة ، وهي مخرط ، والجمع تخاويط ، فإذا كان ذلك لها عادة فهي ميخراط ؛ قال ابن سيده : هذا نص قول أبي عبيد ، قال : وعندي أن تخاويط معم ميخراط لا جمع مخرط ، والحوط : اللبن معمد مغرط ، والحوط : اللبن الذي يصيبه ذلك ، قال الأزهري : فإذا الحمر المنها ولم نتخرط فهي معمد " وأنشد ابن براي شاهد الله ولم نشخرط فهي معمود ، وأنشد ابن براي شاهد الله والم نشوط فهي معمود ، وأنشد ابن براي شاهد الله والم نشورط فهي معمود ، وأنشد ابن براي شاهد الله والم نشورط فهي معمود ، وأنشد ابن براي شاهد الله والم نشورط فهي معمود ، وأنشد ابن براي شاهد الله الم المنافق ال

على المخراط:

وسَقَوْهُم ، في إنَّاء مُقَوْفٍ ، لَــَنَّا مَن دُو ؓ مِخْواطٍ ۖ فَـَاوْ ْ

قال : فَشُرِهُ سَقَطَ فيه فأُرة . وقال ابن خالويه : الحِرَّطُ لبن مُنْعقد يعلوه ماه أصغر .

والحَرْيِطة : هَنَةُ مثل الكِيسِ تكون من الحِرِّقِ والأَدَمُ تُشْرَجُ على ما فيها ، ومنه خَرَائِط كُنْبِ السِلطان وعُمَّاله .

وأخرطتها : أشرج فاها ، ورجل مغروط : قليل التعية ، والمتخروطة من اللحاء : التي خف عارضاها وسبَط عثرف عروط الوجه : في وجهه طول من غير عرض ، وكذلك مخروط اللحية إذا كان فيها طول من غير عرض ، وقد الخروط من غير عرض ، وقد اخروط المن غير عرض ، وقد اخر وطاحت لحيثه ، واخر وطاح بهم الطريق والسفر : أمنا العجاج :

مُغْرَ وَ"طاً جاء من الأقْطارِ ، فَوْتَ الغِرافِ ضامِنَ السَّفارِ

وقال أعشى باهلة :

لا تأمَنُ البازِلُ الكُوْمَاةَ ضَرَّبَتَ بالمَشْرَفِي" ، إذا ما اخْروَّطَ السَّفَرُ

ومنه قوله : واخر وط السفر . ويقال للشرك إذا انتقلب على الصيد فعليق برجليه : قد اخر وط في رجله . واخر وطت الشركة في رجل الصيد : علقتها فاعتقلتها ، واخر واطهها المتداد أنشوطتها .

والاخرواط في السَّيْر : المضاءُ والسُّرَعـة . واخرَوَاط البعيرُ في سيره إذا أَسْرَعَ. والمُخرَوَاطة ُ

مَنَ النُّوقَ : السريعة . وَتَخَرُّطَ الطائرُ تَخَرُّطاً : أَخِذَ الدُّهُنُّ مِن زمكًاه .

والمخراط : الحيّة التي من عادنها أن تَسْلُخ جلاها في كل سنة ؛ قال الشاعر :

> إنَّي كَسَانِي أَبُو قَابُوسَ مُوْفَلَةً ﴾ كَأَنتُهما صَلْخُ أَبْكَادِ الْمُخَارِبِط

> > والمتخاريط : الحيّات المُنسَلِعة .

والإخريط : نتبات ينبئت في الجندد ، له قُرُون كَتُرُون كَتُرُون اللَّوبِياء، وووقه أصغر من ورق-الرَّيْعان ، وقيل : هو ضَرْب من الحَمْض ، وقال أبو حنيفة : هو أصفر اللَّوْن دقيت العبدان ضغم له أصول وخشب ؛ قال الرَّمّاح :

بِعَيْثُ مُ يَكُنُ الْحُرْيِطَا وَسِدَّرَا ﴾ وحَيْثُ عَنْ التُقَرَّاقِ لِللَّقَيِيْدَا

التهذيب: والإخريط من أطنيب الحسم ، وهو مثل الراغل و سمي إخريطاً لأنه يُخرط الإبل أي يوقت سنخها كما قالوا لبثلة أخرى تسلح المتواشي

والحُرَّاطُ وَالحُرَّاطُ وَالحُرَّيْطَى وَالحُرَاطِى : شعبة تَشَمَّعُ عَنْ أَصْلِ البَرَّدِيُ ، واحدته خُواطةً .

وخَرَطَ الرَّطَبُ البعينَ وغيره : سَلَّحَهُ . وبعيرِ خاوط أَكُلُ الرَّطَبُ فَخَرَّطَهُ ، قال : وهذا لا يضع إلا أَن يَكُون بعير خارط بعنى تخرُ وط . واخترط الفَصِيلُ الدَّابَةَ وخَرَطَهُ ، واخترط الإنسانَ المَشيئُ فانْخَرَطَ الإنسانَ المَشيئُ فانْخَرَطَ الإنسانَ المَشيئُ فانْخَرَطَ الإنسانَ

 ١ قوله « وخرط النے » هو من الحرط والتخریط، والرطب، بنم ویضنین: الرعي الاخفر؛ أفاده المبد.

وكذلك خرَّطته تخريطاً . وحمار خارط" : وهو الذي لا يَسْتَقَرُّ العلفُ في بطنه ، وقد خَرَطته البقلُ فخرَط ؛ قال الجعدي :

> خَارِطْ أَحْقَبُ فَلَوْ ضَامِرٌ ﴾ أَبْلَتَ الْحَقْوَبُن مَشْطُوبُ الكَفَلَ

مَشْطُوب : قليل اللحم ، ويقال : في عَجُرُه طَرائقُ أَي خُطُوطٌ ، ويقال : طويل غير مُدَّوَّر. وانحَرَّطَ جَسْمُهُ أَي خُطَّ أَي خَرَّطًا أَي طَوَّلْتُهُ كَالْعَمُود ؛ قال الأَزْهُرِي : قرأت في نسخة من كتاب الليث :

عَجِبْتُ فِي طَبِطِ وَرَقَهُمْ جُنَاحِهِ ، وَذَمَّةُ طِخْمِيلِ وَرَعْثِ الضَّعَادِرِ ا

قال: الحِرْطيط ُ فَرَاشَة ٌ منقوشة الجناحين ، والطخميل الدّيك ، والضّفاد ِر ُ الدّجاج ُ ، الواحدة ضُفْد ُ ورة ٌ ؛ قال أبو منصور ؛ ولا أعرف شبئاً مَا في هذا البيت .

خطط: الحَطُّ: الطريقة المُسْتَطِّيلة في الشيء، والجمع أخطأ والم

وشِينَ في الغُبادِ كَالْأَخْطَاطِ

ويقال: الكلاُ تحطوط في الأرض أي طرائت لم يَعُمُ الْعَيْثُ البلادَ كُلُهَا. وفي حديث عبد الله بن عَمرو في صفة الأرض الجامسة: فيها حيّات كسلاسيل الرّمُلُ وكالحطائط بن الشّقائق ؛ واحدتها خطيطة "، وهي طرائق تفارق الشّقائق في غِلَظها ولينها. والحُط : الطريق ، يقال: الزّم ذلك الحَط ولا

١ قوله « نمة » كذا بالاصل ، وفي شرح القاموس بالراء ، ورعث هو بالتاء المثلثة في منظم المواضع وفي شرح القاموس زعب ، مالزاي والمين .

تَظُّلِمُ عنه شَيًّا ؟ قال أبو صغر الهذلي :

صدود القلاص الأدم في ليلة الدُّجَى ، عن الحَطِّ لم يَسْرُبُ لِمَا الْحَطَّ سارِبُ

وخَطَّ القلَمُ أَي كتب. وخَطَّ الشيءَ بَخُطُهُ خَطَّ: كتبه بقلم أو غيره ؛ وقوله :

> فأَصْبَعَتْ بَعْدَ، خَطَّ، بَهْجَتِهِا كَأَنَّ، فَغُراً، رُسُومَها، فَكَمَا

أراد فأصبحت بعد بهجتها ففراً كأن قلماً خطاً رُسومَها .

والتَّخْطِيطُ : التَّسْطِيرُ ، التهذيب : التخطيطُ كالتَّسْطَير ، تقول : تُخطَّطَتَ عليه ذنوبُه أي سُطَّرت .

وفي حديث معاوية بن الحكم : أنه سأل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الحَطِّ فقال: كان نيٌّ من الأنبياء يَخُطُ فِمِن وِافَقَ خَطَّة عَلَمَ مَثُلُ عِلْمُهِ ﴾ وفي رواية : فمن وافق خطُّ فذاكَ . والحَطُّ : الكتابة ونحوها بما يُخَطُّ. وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال في الطُّرُّ ق : قال ابن عباس هو الحَطُّ الذي يَخْطُهُ الحَازِي؛ وهو علم قديم تركُّه الناس؛ قال: يأتي صاحب الحاجة إلى الحبازي فيُعطيه تحدُّواناً فيقول له : أَقَدْهُ حَتَّى أَخُطُّ لكُ، وبين بدي الحاذي غُلام له معه ميل له ، ثم بأتي إلى أرَّض رخو َّقْ فِيَخُطُ الْأَسْنَادُ نُخِطُوطِاً كَثِيرَةِ بِالعِجَلَةِ لِثَلَا يَكُحُقُهَا العدد " ثم يرجع فيمجو منها على منهل مُعَطَّيُّن إ خطين ، فإن بقي من الخطوط خطَّان فهما علامة قضاء الحاجة والشُّعِنْج ، قال : والحازي يمحو وغلامه يَقُولُ لِلنَّمَاوُلُ : ابْنُنِي عِيانُ ، أَمْسُرِعًا البِّيانُ ؛ قَالَ ابن عباس: فإذا تحا الحازي الخُطوط فبقي منها خُطُ

وأحد فهي علامة الحَسَّة في قضاء الحاجـة ؟ قال : وكانت العرب تسمى ذلك الحط" الذي يبقى من خطوط الحازي الأسمَّم ، وكان هذا الخط عندهم مشؤوماً . وقال الحَرْبيُّ : الحُطُّ هُو أَن يُخْطُ ثَلَاثَة تُخطُوط ثم يَضَرُ مِهُ عليهن بشعير أو نَـوَّى ويقول: بكون كذا وكذا ، وهو ضَرُّبُ من الكَّهانة ؛ قال ابن الأثير : الحَطُّ المشار إليه علم معروف وللنــاس فيه تَصَانَيفُ كُثيرة وهو معبول به إلى الآن ، ولهم فيه أو ْضاع ْ واصْطلاح ْ وأَسَام ِ ، ويستخرجون به الضمير وغيره " وكثيراً ما يُصِيبُون فيه . وفي حديث ابن أُنْيُسُ : ذَهَب بي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى منزله فدَّعا بطعام قليـل فجعلت أُخَطِّطُ حتى يَشْبُعُ وسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي أَخُطُ في الطعمام أديه أني آكل ولست بآكل , وأتانا بطعام فخَطَطُنا فيه أي أَكَلُناه، وقيل: فعطَطُنا، بالحاء المهبلة غير معجمة، عَذَّرٌ نا. ووصف أبو المَكارم مَدْ عَادً " دُعِي إليها قال : فَعَطَبُطُننا ثُمْ خِطَطَانا أي اعتمدنا على الأكل فأخذنا ، قال : وأما حَطَطُنا فِيعِناهِ التَّعَدْيرُ فِي الأكلِ . والحَطُّ : ضدُّ الحَطُّ ؛ والماشي يَخُطِهُ برجله الأُوضَ على التشبيه بذلكِ ؛ قال أبو النجم :

> أَفْبَلُنْ مِنْ عَدِ زِيادٍ كَاخُرِفْ ، تَخطُ رِجُلايَ بِغَطَ مُخْتَلِفْ ، تُحَتَّبَانِ فِي الطَّرِيقِ لامَ أَلِفُ

والحَطُوط؛ بفتح الحاء؛ من بقر الوحش: التي تخطُّ الأرض بأظلافها ، وكذلك كل دابّة . ويقال : فلان يخطُّ في أمره ويدبّره. فلان يخطُّ في أمره ويدبّره. والحَطُ : حَطُ الزاجر ، وهو أن يخطُّ بإصْبَعه في الرمل ويزُّ جُر . وحَطُّ الزاجر في الأرض يخطُ

خَطَّا : عَمِلَ فَيهَا خُطَّا بِإِصْبَعِهِ ثُم زَجَر ؛ قال ذو الرمة :

عَشِيْسَةً ما لي حِيلة فَيْرَ أَنْسِي ، بِلَـ يُطُو الحَصَى والحَطِّ في النُّر ْبِ ، مولَّع ُ

وثوب مُخَطَّطُ وكِساء مُخَطَّط : فيه مُغَطُّوط ، وكذلك تم مُخَطَّط ووَحْش مُخَطَّط . وخَطَّ وجْهُهُ واخْتَط : صارَت فيه مُخطوط . واخْتُط الفلام أي نبت عِذاره.

والخُطَّةُ : كَالْحُطُّ كَأَنَّهَا امْمُ للطُّرْبِقَةُ .

والمِخَطُّ ، بالكسر : العود الذي يَخُطُّ به الحائكُ الثوب . والمِخْطاطُ : عود تُسوَّى عليه الحُطوطُ. والحَطُّ : الطَّريقُ ؛ عن تعلب ؛ قال سلامة في جندل :

حتى تركُّنا وما تُكُنْنَى ظُمَائُنْنَا ﴾ بِأُخُدُنُ بِينَ سَوادٍ الْحَطَّ فاللُّوبِ

والحُطُّ : ضرّب من البَضع ا ، خَطَّها يَخُطُهُا فَطًّ ، وفي التهذيب : وبقال خَطُّ بها قُساحاً . والحُطُّ والحُطُّ والحُطُّ الأرض تُنْزُلُ من غير أن ينز لها فاز ل قبل ذلك . وقد خَطَّها لنَفْسه خَطَّ فاز ل قبل ذلك . وقد خَطَّها لنَفْسه خَطَّ المُعلم المُفسة عَلمة الحُطْ للمُعلم المُعلم عليها عكامة الحُطُّ للمُعلم أنه قد احْتَازَها للمُنتيها داراً ، ومنه خطسط الكوفة والبصرة . واختَط فلان خطة الأن خطة الحَوْم موضعاً وخط عليه يجدار ، وجمعها إلخطط . وكل ما حَظر نه ، فقد خططت عليه والحيط . وكل ما حَظر نه ، فقد خططت عليه والحياة ، والدار مختطها الرّجل في أدض غير مملوكة لتتحجرها ويتني فيها ،

١ قوله « البضع » بالفتح والضم بمنى الجماع .
 ٣ قوله « احتازها » في النهاية : اختارها .

وذلك إذا أذن السلطان لجاعة من المسلمين أن كينتطثوا الدور في موضع بعيسه وبتخذوا فيه مساكين لهم كما فعلوا بالكوفة والبصرة وبغداد، وإغا كسرت الحاء من الحيطة لأنها أخرجت على مصدر بني على فعله ا ، وجمع الحيطة خططه . وسئل المواهيم الحربي عن حديث النبيء صلى الله عليه وسلم أنه ورث النساء خططه بن دون الرجال ، فقال : خططاً بسكنتها في المدينة شبه القطائع ، منهن أم عبد ، فجعلها لهن دون الرجال لا حظا فيها للرجال . وحكى ان بري عن ان دريد أنه يقال خط لله كان الذي كينتطف لنفسه ، من غير هاء ، خط لله كان الذي كينتطف لنفسه ، من غير هاء ، يقال : والحيط الطربق ، يقال : والحيط الطربق ، يقال : والحيط الطربق ، يقتع الحاء .

ابن شيل : الأرض الخطيطة التي يُمْطَر ما حَو لَهَا ولا تَمْطر هي ، وقيل : الحَطيطة الأرض التي لم تقطر بين أرض تن يَمُطُور تَين ، وقيل : هي التي منظر بعضها . وروي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل بعضها أمر المرأته بيدها فقالت له: أنت طالق ثلاثاً، فقال ابن عباس : خط الله نو ها ألا تطلقت نفسها ثلاثاً ! وروي : خطاً الله نو هما الأطلق بالهمز ، أي أخطأها المطر ؛ قال أبو عبيد : من رواه خط الله نو هما جعله من الحقطيطة ، وهي الأرض التي لم تمطر بين أرض يمطورتين ، وجمعها خطائط . وفي حديث بين أرض يمطورتين ، وجمعها خطائط . وفي حديث أبي ذر في الحكائط : وأنشد أبو عبيدة لهميان بن قاعاقة :

١ قوله « على فعله » كذا في الأصل وشرح القاموس بدون نقط لما
 بعد اللام ، وعبارة المصاح : وإنما كسرت الحاء لأنها أخرجت
 على مصدر اقتمل مثل اختطب خطة وارتدردة وافترى فربه.

على فلاص تختطي الخطائط ، يتنبغن موال الملاط ماثط ا وقال النعث :

ألا إنها أزرى محارك عامداً سُوَيْعٌ ، كخطاف الحكطيطة ، أَسْحَمُ وقال الكميت :

قِلاتُ بالحَطيطة جاورَرَتُها ، فَنَنْضُ سِمالُهَا ، العَيْنُ الذَّرُورُ

القلات : جمع قالت التقرة في الجبل ، والسمال : جَمَّعُ سَمَانَةً وهي البقية من الماء، وكذلك النصيضة البقية من الماء، وكذلك النصيضة البقية من الماء ، وسمالها مرتفع بنص ، والعين الأعرابي من قول بعض العرب لابنه : يا بنتي الزم خطيطة الذال تخافة ما هو أشد منه ، فإن أصل الحطيطة الأرض التي لم غمطر ، فاستعارها للذال لأن الحطيطة من الأرضين ذليلة عا مُخِسَنَه من حقها . وقال أبو حنيفة : أرض خط لم تقطر وقد منظر ما حولها .

والخُطّة ، بالضم : شبّه القِطّة والأَمْر . يقال : سُمَّتُهُ خُطّة خَطّة خَسَف وخُطّت سَوّء ؛ قال تأبّط شَمّا :

هُمَا خُطُنَّتًا ؛ إمَّا إسارٌ ومنَّـةٌ ، وإمَّا كَمْ ، والقَتْلُ بِالْحُرَّ أَجُدُرُ

أراد خُطُنَّنانِ فعدف النون استيخْفافاً . وفي حديث الحديبية: لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَطَّسُون فيها حُرُماتِ الله إلا أعطيبهم إيَّاها ، وفي حديثها أيضاً : إنه قد عرض عليكم خُطَّة رُشْد فاقبلوها أي أمراً واضحاً في الهُدَى والاستيقامة . وفي رأسه خُطُّة أي أمراً

ما ، وقيل : في وأسه خُطئة "أي جَهُل وإقدام على الأمور . وفي حديث قبلة : أيلام ابن هذه أن يفضل الخُطئة وينتصر من وراء الحَجَزة ?أي أنه إذا نزل به أمر مئتبس مشتكل لا بمتدى له إنه لا يعنيا به ولكنه يقضله حتى يبئرمة ويجر بح منه برأيه . والحُطئة : الحال والأمر والحَطنب . الأصمعي : من أمثالهم في الاعتزام على الحاجة : جاة فلان وفي وأسه خُطئة "إذا جاء وفي نفسه حاجة "وقد عزم عليها ، والعامة " نقول : في وأسه خُطئية "أول .

وخط وجه فلان واختط ابن الأعرابي: الأخط الدقيق المتحاسن . واختط الفلام أي نبت عذاره . ووجل مخطط " : جسيل " . وخططت السيف نصفين . بألسف وسطه ، ويقال : خطة بالسيف نصفين . وخطة أنه عنزا الم عنز ، وفي المثل : قبع الله عنزا خير ها خطة أ . قال الأصمي : إذا كان لبعض القوم على بعض فتضيلة "إلا أنها خسيسة " قيل : قبع الله معزى خير ها خطة أ ، وخطة الم عنز كانت عنز سواء ؛ وأنشد :

يا قَوَم ، مَنْ كَخَلُبُ شَاهً مَيْنَهُ ؟ قد حُلِبَتْ خُطّة حَبْبًا مُسْفَتَهُ

مينة ساكنة عند الحكب ، وجَنْباً عُلْبة ، ومَسْفَنة مَدْبُوعة . يقال : أَسْفَت الزق دَبِعَه . اللّه : الحَطُ أَرض ينسب إليها الرّماح الحَطَيّة ، فإذا جعلت النسة اسباً لازماً قلت خَطَيّة ، ولم تذكر الرماح ، وهو خَطْ عُمان . قال أبو منصور: وذلك السّيف كله يسمى الحقط ، ومن قرى الحقط القطيف والعنقير وقطر . قال ابن سيده: والحقط سيف البَحْرين وعُمان ، وقيل : بل كل سيف سيف المناف ، وقيل : بل كل سيف

خط ، وقبل: الخط مَرْفَ السفن بالبحرين تنسب إليه الرماح . يقال : رُمِح حَطّيّه ، ورِماح حَطّيّه وخطيّة ، على القياس ، وليست الحطّ عنبيت للرّماح \* ولكنها مَرْفَأ السفن التي تحميلُ القنا من الهند كما قالوا ميسك دارين وليس هنالك مسك ولكنها مرفأ السفن التي تحمل المسك من الهند . وقال أبو حنيفة : الحَطّي الرّماح ، وهو نسبة قد جرى تجرى الاسم العلم ، ونسبته إلى نسبة قد جرى تجرى الاسم العلم ، ونسبته إلى أرض الهند \* وليس الحَطّي الذي هو الرماح من أرض العرب ، وقد كثر محيثه في أشعارها ؟ فناته :

وهَلَ يُنشِيتُ الْحَطَّيِّ إِلاَّ وَشَيْجِهُ ، وَتُغْرَسُ ، إِلاَّ فِي مَنَابِينِهَا ، النَّخْلُ ?

وفي حديث أم ورع: فأخد خطايتاً ؛ الحَطلي ، بالفتح: الرمع المنسوب إلى الحَط . الجوهري: الحَط موضع باليامة، وهو خَط هَجَرَ تُنْسب إليه الرّماح ، الحَطّة و لا الهند فتُقوم به .

وقوله في الحديث: إنه نام حتى سُمَّ عَطَيْطُهُ أَوَّ خَطِيطُهُ أَوْ خَطِيطُهُ أَوْ خَطِيطُهُ أَوْ خَطِيطُهُ ؟ خَطِيطُهُ ؟ قَرْيَبُ مِنْ الْغَطِيطِ وَهُـوَ صُوتَ النَّائِمُ ، والنَّينُ والحَّاءُ مِتْقَارِبَتَانَ .

وحِلْسُ الحِطاط : الله رجل زاجر . ومُغَطِّطُ : موضع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

إلا أَكُن الاقتبات يَوْمَ مُحَطِّط ، فقد تَضبَّر الرُّكْنان ما أَتَوَدُدُ

وفي النوادر: يقال أقم على هذا الأَمْرِ بخُطَّة وبجُجَّة مَعْناهما واحد . وقولهم : 'خطئة 'نائية' أي مَقْصِد' بعيد وقولهم: خذ 'خطئة أي خذ 'خطة الانتيصاف،

ومعناه انتصف والحُطَّةُ أَيضاً من الحَطِّ : كَالنَّقْطةُ من النَّقْطِ المم ذلك . وقولهم : ما خطُّ عُبَارَه أي ﴿ مَا سَقَةً .

خلط: خَلَـطُ الشيء بالشيء كِخْـلْطُنَّهُ خَلَـٰطُٱ وَخَلَّطُهُ فاختلط : مَزْجَه واختلطا . وخالط الشيء مُخَالَطَةً وَخَلَاطاً : مَازَجَه . وَالْخِلَطُ : مَا خَالَطَ الشيء ، وجمعه أخلاط . والحلاط : واحد أخلاط الطُّيُّبِ. وَالْحِلِسُطُ : اللَّمْ كُلُّ نُوعٍ مِنْ الْأَخْلَاطِ كَأْخُلَاطِ الدُّواء ونحوه . وفي حديث سعد : وإن كان أحدُنا ليضع كا تضعُ الشاة ما له خلط أي لا كِنْتَلِطُ بَجُواهُم بِعِضُهُ بِبِعِضَ لِمَقَافِهِ ويُبْسِهِ ؟ فإنهم كانوا يأكلون خبز الشعير وووق الشجــر لفقرهم وحاجتهم . وأخلاطُ الإنسانُ : أَمُزُرِجَتُهُ الأَربِعةِ . وسَمَنُ تَعْلَيْطُ : فيه تشعم وليَحْم . وأَخْتَلِيطُ مَن العَلَفُ : تَانِ وَقَنَ ﴾ وهو أيضاً طين وتسبن انخ ْلْطَانْ وَلَبِّنْ تَخْلِيطُ ۚ: مُخْلَطُ مَنْ رُحُلُو وَحَاذِرٍ . والْحَلِيطُ : أَن 'تَعْلَبُ الضَّأْنُ عَلَى لَبِنَ المِعْزِي والمعزى على لبَّن الضَّانَ ، أَو تحلب الناقة على لـبن الغنم . وفي حديث النبيذ : نهى عين الخاليطين في الأنسيدة ، وهو أن يجمع بين صنَّفين تمسر وزبيب ، أو عنب ورُطَّب . الأَزْهري : وأما تفسير الحُليطين الذي جاء في الأشربة وما جاء من النهي عن شرُّبه فهو شَرَاب بِنَخَذَ مِنَ النَّمِيرِ وَالبُّسُرِ أَوْ مِنَ الْعِنْبِ والزبيب ، يريد ما يُنْبَذُ من البسر والتمر معماً أو من الزبيب والعنب معاً ، وإنما نهى عن ذلك لأن الأنواع إذا أختلفت في الأنتساد كانت أُمرَعَ الشَّهُ " والتخمير ، والنبيذ المعمول من تخليطيُّن ذهب قوم إلى تحريمه وإن لم يُسكر ، أَحَدَا بِطَاهِـر الحديث ، وبه قال مالك وأحمد وعامّة المحدّثين ، قالوا : من

شربه قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة ، ومن شربه بعد حدوثها فيه فهبو آثم من جهتين : شرب الخليطين وشرب المسكور ؛ وغيرهم رخص خالطت الصدقة مالاً إلا أهلككته ، قال الشافعي : يعني أن خيانة الصدقة نشلف المال المتخلوط بها ، وقيل : هو تحد بو العمال عن الحيانة في شيء منها ، وقيل : هو تحد على تعبيل أداء الزكاة قبل أن فعنيل أن قبل أن أولى من الحليط ، والحليط ، والحليط أولى من الحار ؛ الشريك .

وفي الحديث : أن رجلين تقدّما إلى مُعاوِيةَ فادّعَى أَحدهما على صاحبه مالاً وكان المُدّعي مُحوّلاً قَالنّباً عَلَى اللّه على السامعين والناظرين .

والحِلاط : اخْتِلاط ُ الإبِل والسَّاسِ والمَّواشي ؛ أنشد ثعلب :

### بخشر ُجن من بعكوكم الحلاط

ويها أخلاط من الناس وخليط وخليط وخليطى وخليطى وخليطى أي أو باش مجنيعون مختلطكون ، ولا واحد لشيء من ذلك . وفي حديث أبي سعيد : كنا أنوزق مختر الجميع على عهد وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو الحليط من التمر أي المختلط من أنواع شتى . وفي حديث شريح : جاءه وجل فقال : إنتي طلقت الرأتي ثلاثاً وهي حائص ، فقال : أما أنا فلا أخلط حلالا محرام أي لا أخلسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق من العدة ، الأنها كانت له حلالاً في بعض أيام الحيضة وحراماً في بعضها.

ووقع القوم في تخليطي وخليطي مثال السُميّنهي أي اختلاط فاختلط عليهم أمرهم والتغليط في الأمر : الإفساد في ويقال القوم إذا خلطتوا ماليهم بعض بعض : تخليطي ؛ وأنشد اللحياني :

#### وكُنْنَا 'خلَيْطَى في الجِيالِ ، فراعني جِمَالِي 'توالى 'ولئهاً من جِمَالِكَ

ومالئهم بينهم خليطي أي مُختلط . أبو زيد : اخْتَلَطَ الليلُ بالتُّرابِ إذا اختلَط على القوم أمرهم واختلط المَرْعيُ بالْهَمَـل . والحَلَّيْطي : تختَّليطُ الأَمْرِ ، وإنه لَـَقَى تَخْلَـيْطَى مِن أَمَرٍ ه ؛ قبال أَبُو منصور : وتخفف اللام فيقال 'خلتشطى . وفي خديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا خِلاطَ ولا شناق في الصدقة . وفي حديث آخــر : ماكان من تخليطين فإنهما يتواجعان بينهما بالسويته وقال الأزهري : كان أبو عبيد فسّر هذا الجديث في كتاب غريب الحديث فَتُسَبِّحَه ولم يُفَسِّرُه على وجهـ ، ثم َجُوَّدَ تَفْسَيْرِهُ فِي كَتَابِ الْأَمْنُوالُ ، قَــالُ : وفسره على نحو ما فسَّرَهُ الشَّافِعِي ﴾ قال الشَّافِعيُّ : الذي لا أَشُكُ فِيهِ أَنِ الْحَلْيُطَيِّنِ الشريكانِ لِن يقتسب الماشية ، وتراجُعُهما بالسويَّة أن يكونا خليطين في الإبل تجبُّ فيها الغنم فتُوجِد الإبل في يد أحدهما ، فتؤخذ منه صدقتها فيرجع على شريكه بالسوية ، قال الشافعي": وقد يكون الحليطان الرجلين يتخالطان عاشبتهما ، وإن عرف كل واحد منهما ماشيته ، قال: ولا يَكُونَانَ خَلَيْطِينَ حَتَى نُونِجًا وَيُسَرِّحًا وَيَسْقَيَا مَعاً وَيَكُونَ فُحُولُهُما مُحْتَلَطَةً ، فإذَا كَانَا هِكَذَا َصَدُّقا صَدَّقةُ الواحد بكل حال ، قال : وإن تفرُّقا في مُراح أو سَقْنَي أو فُحُـول فلبسا خَلَطُين ويُصَدِّقَانَ صَدَّقَةَ الاثنينَ ، قَـالَ : وَلا يُكُونَانَ

خليطين حتى مجول عليهما تحوُّلُ من يومَ اخْتَلَطا ، فإذا حال علمهما حول من يومُ اختلطا وَكُمَّا وَكَاهَ ۗ الواحد ؛ قال الأزهري : وتفسير ﴿ ذَلُكُ أَنَّ النَّبِي ﴾ صلى الله عليه وسلم ، أوجب على مَن مَلك أربعين شاة فحال عليها الحول'،شاة''، وكذلك إذا ملك أكثر منها إلى تميام مائة وعشرين ففيها شاة واحسدة ، فأذا زادت شاةً ﴿ واحدة على مائة وعشرين ففيها شاتان \* ولو أن ثلاثة نفر ملكوا مائة وعشرين لكل واحد منهم أَرْبِعُونَ شَاهُ ، وَلَمْ يَكُونُوا خُلُطَاء سَنَةٌ كَامَلَةً ، فَعَلَى كل واحد منهم شاة ، فإذا صاروا خلطاء وجنعوها على راع واحد سنة فعليهم شاة واحدة لأنهم يصدقون إذا اخْتَكَطُوا ، وكذلك ثلاثة نفر بينهم أربعون شاة وهم خلطاء ، فإن عليهم شاة كأنَّه ملكها رجل واحد، فهذا تفسير الخلطاء في المواشي من الإبـّل والبقر والغنم . وقوله عز وجلل : وإن كثيراً من الحلطاء ليَنْفَى بعضُهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ فالحُمُلُطاء هينا الشُّرَكاء الذين لا يَتَمَيَّزُ ا مَلُكُ كُلُّ وَاحِدُ مِنْ مَلَيْكُ صَاحِبُهُ ۚ إِلَّا بِالْقَسَّمَةُ ﴾ قال : ويكون الخلطاء أيضاً أن مخلطوا العـين المتميز بالعين المتميز كما فسر الشافعي، ويكونون مجتمعين كالحليّة يكون فيها عشرة أبيات ، لصاحب كل بنت ماشية" على حدة ، فيجمعون مواشيكم على داع واحد يرعاها معاً ويُسِنْقيها معاً ، وكلُّ واحد منهم يعرف ماله بسمَّته ونجاره . ابن الأثير : وفي حديث الزكاة أَيضاً : لا خلاطَ ولا وراطَ ؛ الحَــلاطُ : مصدر خالَطه 'مخالطُنه 'مخالَطة" وخــلاطاً ، والمراد أن بخُـلُط وجل إبله بإبل غيره أو بقره أو غنمه لسنع حق الله تعالى منها ويَــُخُسَ المُصَدِّقُ فيما يجب له ؟ وهو مَعَنَى قُولُهُ فِي الْحَدَيْثُ الْآخِرَ ؛ لَا أَيْجُمُّعُ الْبَايِنَ مَنْمُرْ قِي وَلَا بُفَرَ قُنُ بِينَ نَجْنِيعِ خَشَيَّةَ ٱلصِّدَقَةِ ، أَمَّا

الجمع بين المنفر"ق فهو الحلاط، وذلك أن يكون بُلاَثَةَ نَفَرَ مَثَلًا لَكُلُّ وَاحْدُ أَرْبِعُونَ شَاةً } فقد وجب على كل واحد منهم شاة"، فإذا أَظَلَتُهم المُصَدِّقُ جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، وأما تفريقُ المجتمع فأن يكون اثنان شريكان ولكل واحد منهما مائة شاق وشاة فيكون عليهما في مالهما ثلاث شياه ، فإذا أظلم ما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد إلا شاة واحدة، قال الشافعي: الخطابُ في هذا للمُصدَّق ولربِّ المال ، قبال : فالحَشْنَةُ ُ حَسْبَتَان : خَشْية السَّاعِي أَن تَقَالُ الصدقة ، وخَشْيَةٌ رَبِّ المَالَ أَن يَقِلُ مَالُهُ ﴾ فأمر كلُّ وأحد مِنهِمَا أَنَ لَا يُجِنَّدِ بِنَ فِي المَالَ شَيْئًا مِن الجَمِيعَ وَالْتَفْرِيقِ؟ قال : هذا على مذهب الشافعي إذ الخُلاطة مؤثرة عنده ، وأما أبو حنيفة فلا أثر لها عنده، ويكون معنى الحديث نفي الحلاط لنفي الأثر كأنه يقول لا أثر للخُلُطّة في تقليل الزّكاة وتكثيرهما . وفي حديث الزكاة أيضاً: وما كان من تخليطتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ؛ الخليط : المتخالط وتويد به الشريك الذي يتخلط ماله عال شريكه، والتواجع بسهما هُو أَنْ يَكُونَ لأَحَدُهُمَا مِثْلًا أَرْبِعُونَ بِقُوةً وَللآخُرُ ثلاثون بقرة ومالهما مختلط ، فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسِنَّةً وعن الثَّلاثين تَبَيِّعاً ، فيرجع باذِلُ المسنَّةِ بثلاثة أسباعها على شريكه ، وباذل التبسع بأربعة أسباعه على شريكه لأن كل واحد من السنَّاين واجب على الشيوع " كأنَّ المال ملك وأحد، وفي قوله بالسوية دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يَضْمَنُ أ له قييمة َ مَا يَخُصُّه مِن الواجِبِ دُونَ الزِّيادة، وَ فِي التَّرَاجِعِ دليل على أن الخُـُلطة تصح مع تمييز أعْسِان الأموال عند من يقول به ، والذي فسره ابن سيده في الحلاط

أن يكون بين الحليطين مائة وعشرون شأة ، لأحدهما 
غانون وللآخر أوبعون ، فإذا أخذ المُصدّقُ منها 
شاقين ود صاحب الثانين على رب الأربعين ثلث 
شأة ، فيكون عليه شأة وثلث ، وعلى الآخر ثلث 
شأة ، وإن أخذ المُصدّق من العشرين والمائة شأة 
واحدة رد صاحب الثانين على رب الأربعين ثلث شأة ، فال 
فيكون عليه ثلثا شأة وعلى الآخر ثلث شأة ، فال 
والوراط الحديعة والغش أبن سيده : رجل مخالط 
مزيل ، بكسر المم فيهما ، نجالط الأمور وبر اليلها 
مزيل ، بكسر المم فيهما ، نجالط الأمور وبر اليلها 
كما يقال فاتي واتي ، ومخلاط كمخلط ؛ أنشد 
ثعلب :

### ُبلِعَنَ مِن ذِي دَأَبِ شِرُواطِ، صات ِ الحُدَاء سُظِفَ مِخْلاطِ

وخلط القوم خلطاً وخالطهم : داخلهم وخليط الرجل : مخالطه كالشديم الرجل : مخالطه كالشديم المنادم : مخالطهم كالشديم المنادم ، والجليس المنجالس ؛ وقبل : لا يكون الخلطاء ؛ هو واحد وجمع . قال ان سيده : وقد يكون الخلطاء ؛ هو واحد وجمع . قال ان سيده : وقد يكون الخليط جمعاً والحائظة ، بالضم : الشراكة والحلطة ، بالكسر : العشرة . والحليط : القوم الذين أمر هم واحد ، والجمع مخلطاء وخلاط : قال الشاع :

ا بان الحليظ بسُعُوفٍ فتُسِدُوا

وقال الشاعر :

إنَّ الْحَكِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فَانْصَرَ مُوا قال ابن بري صوابه :

إِنَّ الْحَلِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فَانْجَرَ دُوا، وَأَخْلَفُوكُ عِدَى الأَمْرِ الذي وَعَدُوا

ويروى: فانْفَرَدُوا؛ وأنشد ابن بري هذا المعنى لجماعة من شعراء العرب؛ قال بسّامة ' بن الفدير: إن الحكيط أَجَدُوا البين فابْتَكُرُوا لنيّة ، ثم ما عادُوا ولا انْتَظَرُوا

وقال ابن مَيّادة :

إِنَّ الْحَلِيطُ أَجِدُوا البِينَ فَانَّـٰدَ فَعُوا ﴾ وما رَبُوا قَـٰدَرَ الأَمْرِ الذي صَنَّعُوا

وقال نَهْشُلُ بن حَرَّيٌ :

إن الحليط أجدوا البين فابتكروا الله واهتاج سَوْقتك أحداج لها زُمَر

وقال الحسين بن مُطَيِّر :

إن الخليط أجدوا البين فاه للجنوا ، باندوا ولم ينظر ُوني ، لمنهم للحيجُوا

وقال ابن الر"قاع ِ :

إن الحليط أجدوا البين فانتقذَ فُتُوا ، وأَمْنَتُمُوكَ بشَوْقٍ أَيَّةً انتُصَرَقُتُوا

وقال عبر بن أبي دبيعة :

إن الخليط أجد البين فاحتمالاً

وقال جربر :

إِنَّ الْحَلِيطَ أَجِدُوا البِين يومَ غَدَوُا مِنْ دَارَهْ الْحَاْبِ، إِذْ أَحْدَاجُهُم زُمُرُ وقال نُصَنَّبُ :

إن الحليط أجد وا البين فاحتَّمَكُوا وقال وعلة الجَرْسِيُّ في جمعه على خُلُطٍ: سائل مجاور جَرْمٍ: هَلْ جَنَيْتَ لَهُمْ حَرْبًا ، تُنفَرُّقُ بِينِ الجِيرةِ الخُلُطُ ؟

وإِمَّا كَثَرُ ذَلِكَ فِي أَسْعَارِهُم لأَنهُم كَانُوا يَنْتَجِعُونَ أَيَامِ الْكَلَا فَتَجَمَّعُ مَنهُم قبائل شي في مكان واحد، فتقع بينهم أَلْفَة "، فإذا افتتر قوا ورجعوا إلى أوطانهم ساءهم ذلك. قال أبو حنيفة : يلقى الرجل الرجل الذي قد أورد إبله فأَعْجَلَ الرُّطْبَ ولو شاء لأَخَرَّ و عَقُول : لقد فار قَنْتَ خَلَيْطاً لا تَلْقَى مثله أَبداً يعني الجَزَّ والحَليظ : الزوج وابن العم.

والخلط : المُختَلِط الباس المُتَحَبَّب المحون الذي يَتَمَلَّقُهُم ويَحَون الذي يُتَمَلَّقُهُم ويَتَحَبَّب البهم ، ويكون الذي يُلْقي نساء ومتاعه بين الناس = والأنثى خلطة وحكى سيبوبه خُلُط ، بضم اللام، وفسر السيواني مثل ذلك . وحكى ابن الأعرابي : دجل خِلُط في معنى خلط ؛ وأنشد :

وأنت امر و منطقط ، إذا هي أو سكت من الكا منينك شيالكا

يقول: أنت امرؤ متمائق بالمقال ضنين بالتوال، ويمنك بدل من قوله هي ، وإن شت جعلت هي تنايع عن القصة ورفعت بمنك بأرسلت ، والعرب تقول: أخلط من الحبي ، يريدون أنها متحبة إليه متمائقة بورودها إياه واعتبادها له كما يفعل المنحب المكلق . قال أبو عبيدة: تنازع العجاج وحميد الخياط الأرقط أر حوز تين على الطاء ، فقال حبيد: الخيلط يا أبا الشعثاء ، فقال العجاج: الفجاج أو سمع من ذلك با الن أخي أي لا تخلط أر حوز تي بأر حوز تك . واختك على الكلق : ورجل خلط بين واختك على العقل ، عن أبي العمين العميد الخلط الكلطة : أحمي من الكالمة : أحمي من الكالمة : أحمي من الكالمة العمين من العمين ا

 ا قوله « والحلط المختلط » في القاموس: والحلط بالفتح وككنف وعنق المختلط بالناس المتملق اليهم .

ويقال: خولط الرجل فهو مخالط ، واختلط عقله فهو مختلط إذا تغير عقله . والحلاط : عالطة الداء الجوف . وفي حديث الوسوسة : ورجع الشيطان يكتبس الحلاط أي مخالط قلب المصلي الشيطان يكتبس الحلاط أي مخالط قلب الأوسوسة ، وفي الحديث بصف الأبراد : فظن الناس أن قد خُولطُوا وما خُولطُوا ولكن خالط قلبهم مم عظيم ، من قولهم خُولط فلان في عقله مخالطة إذا اختل عقله ، وخالطه الداة خلاطاً : خامره . وخالط الذئب الفنهم خلاطاً : وقع فيها ، الليث : الحلاط مخالط الفنهم وأنشد :

#### يَضْمَنُ أَهِلِ الشَّاءِ فِي الْحِلاطَ ِ

والحلاط؛ مخالطة الرجُل أهلته . وفي حديث عَسِيدةً : وسُنُل مَا يُوجِبُ الغُسُلَ ? قَالَ : الْحَفْقُ والحِلاطُ ا أي الجماع من المخالطة . وفي خطبة الحجاج : ليس أُوانَ يَكْثُرُ الحَلاطَ، يعني السَّفادَ، وخالَط الرجلُ امرأته خلاطاً : جامَعها ، وكذلك مخالطة الجمل الناقة إذا خالط ثبله حَيادها . واستخلط البعير أي قَمَعًا . وأخلط الفحُّلُّ: خالط الأنثى . وأخلطه صاحبه وأخلط له؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي، إذا أخطأ فسد"ده وجعل قضيبه في الحَيَاء . واسْتَخْلُطُ هو: فعل ذلك من تلقاء نفسه . ابن الأعرابي:الحلاطُ أن يأتي الرجلُ ـُ ﴿ إِلَى مُرَاحِ آخُرِ فَيَأْخُذِ مَنَّهِ جَمَّلًا فَيُنْزُيِّهُ عَلَى نَاقَتُهُ سرًا من صاحبه ، قال: والخلاط أيضاً أن لا يُحسن الجمل القَعْلُو على طَر وقته فيأخذ الرجل فيضيه فَيُولِجُهُ . قال أبو زيد : إذا قَعَا الفَعَلُ عَلَى النَاقَةُ فَلَمُ يَسْتَرَ شَدْ لَحَيَامُهَا حَتَى بُدْخُلُهُ الرَّاعِي أَوْ غَيْرُهُ قَبَلَ: قد أَخُلطه إِخْلاطاً وأَلْـُطـَفَه إِلىْطافاً ، فهو يُخْلطُهِ ويُلُّطفُهُ ، فإن فعل الجمل ذلك من تلقاء نفسه قبل: قد اسْتَخْلُطَ هو واسْتَكَاطَتُ . ابن شميل : جمل

مُنْفَلِطُ وَنَاقَةً مُخْلَطَةً إِذَا سَمِنَا حَتَى اخْلَطُ الشَّحْمُ بِاللَّهِمُ . أَنِ الْأَعْرَائِي : الحُلْكُطُ المَوَالِي ، والحُلْكَطَاءُ الشَّرَكَاء، والحُلْكُطُ الصَاحِبُ ، الشَّرَكَاء، والحُلْكُطُ الصَاحِبُ ، والحَلْمُ الحَارِ يَكُونَ واحداً وجَمَعاً ؛ ومنه قول جرير :

#### بانَ الحَليطُ ولو نُطُووِعتُ مَا بَانَا

فهذا واحد والجمع قد تقدم الاستشهاد عليه . والأخلاط : الجماعة من الناس . والحِلط والحِلط من السهم الذي ينبئت عُود و على عَوَج فلا يزال يتعوج وإن قدوم ، وكذلك القوس ، قال المنظ المذلي :

وصفراء البُراية غَيْر خِلُط ، كَوَقَفُ العَاجِ عَاتِكَةَ اللَّهِ الْحِ

وقد فُسُر به البيتُ الذي أنشد. ابن الأعرابي :

# وأنت امر و"خيلط" إذا هي أوسلت

قال: وأنت أمرؤ خلاط أي أنك لا تستقيم أبداً ولما أنت كالقدح الذي لا يزال يتعوج وإن قدام، والأوال أجود. والحلط: الأحمق، والجمع أخلاط، وقوله أنشده ثعلب:

> فلمًّا دخَلُنَا أَمْكَنَتُ مَنْ عِنَانِهَا ، وأَمْسَكُنْ مَنْ بَعْضُ الحِلاطِ عِنَانِي

فسره فقال : تكلمت بالرفت وأمسكنت نفسي عنها فكأنه ذهب بالحلاط إلى الرفت الأصبعي : الملاط الذي لا يُعْرَفُ له نسب ولا أب ، والحلاط يقال فلان خلط فه قولان ، أحد هما المنختلط النسب ، ويقال هو ولد الزانا في قول الأعشى :

أتاني ما يقول لي ابن بنظرا ، أقتيس ، يا ابن تعلية الصباح ، لِعَبْدان ابن عاهرة ، وخلط رجوف الأصل مد خول النواحي?

أراد أقبيس لِعبدان ابن عاهرة ، هبما بهذا خِهْتَاماً أَحد بني عبدان . واهتكب السيف من غِهْده وامنتر قه واغتقه واختلطه إذا استله، قال الجرجاني : الأصل اختر طه وكأن اللام مبدلة منه ، قال : وفيه نظر .

خمط: قال الله عز وجل في قصة أهل سبلم : وبدُّلْناهم بِجَنْتَيْهِمْ جَنْتَيْنِ ذَوَاتِي أَكُسُلِ خَسْطٍ وأثنل ؟ قال الليث ؛ الحَمْطُ ضرب من الأراك له حَمَّلُ يُؤْكُلُ ، وقال الزجاج : يقال لكل نبت قد أَخَذَ طَعْمًا من مَرارة حتى لا يَكُن أَكُلُهُ خَمْطُ"، وقال الفراء : الحبط في التفسير ثــَــرُ الأراك وهــو البَرَيِرُ ﴾ وقبل : شجر له شواك " وقبل : الحَـنَـطُ في الآية شجر قاتل أو سمّ قاتيل ، وقيــل : الحُـَـمُـط الحَمَيْلُ القليـل من كل شجرة ، والحمط شجر مثل السُّبِدُور وحمله كالتُّوت ، وقرىء : دُواتي أكلُ خَمْطِ ، بالإضافة . قال ابن بري : من جعل الحُمْط الأراك فعق القراءة بالإضافة لأن الأكل للجني فأضافه إلى الحماط ، ومن جعمل الحبط تُسَرُّ الأراك فعق القراءة أن تكون بالتنوين ، ويكون الحبط بدلاً من الأحكل، وبكلِّ قرأتُه القرَّاءُ . ابن الأعرابيُّ : الحَمَيْطُ عُمر يقال له فَسُوةُ الضَّبُع عَلَى صورة

وقد خَمَطُ اللحمَ بَخْسُطُهُ خَمْطًاً ، فَهُو تَحْسِطُ : شُواه ، وقيل : شُواه فلم يُنْضِجْهُ . وخَمَطُ الْحَمَلَ

الخَسْخَاشُ ، يَتَفَوُّكُ وَلا يُنْتَفَعُ به .

والشاة والجدائي يَغْسِطُهُ تَخْطَلُ وهُو تَغْسِطُ : سَلَخَهُ وَنَوْعَ جِلْدُهُ وَشُواهِ " فَإِذَا نَزَعَ عَنْهُ شَعْرُ وَسُواه " فَإِذَا نَزَعَ عَنْهُ شَعْرُ وَسُواه فَهُو السَّمِيطُ ؛ وقيل : الحَمْطُ بالنار ، والحَمْيطُ : المَشُويُ ، والسَّمِيطُ : الشَّوْلُ ؛ والسَّمِيطُ : الشَّوْاء ؛ الذي نَوْع عنه شعر ، والحَمْاط : الشَّوْاء ؛ قال وقونة :

شَاكَ يَشْكُ خَلَــلَ الآباطِ ، شَكُ المَشَاوِي نَقَدَ الحَمَّاطِ

أراد بالمتشاوي : السفافيد تدخل في تخلل الآباط ، قال: والحُمُّ علم السُمُّاطِ ، الواحد خامِط وسامِط. والحَمْطة : ربح نُوو الحَرم وما أَشْبَهه بما له ربح طبة وليست بشديدة الذكاء طبها . والحَمْطة : الحَمْطة التي الحَمْد التي أَخَذَت ربحاً ، وقال اللحياني : الحَمْطة التي قد أَخذت شبئاً من الربيح كربح النبيق والتفاح . يقال : تحبطت الحَمْد ، وقيل : الحَمْظة الحامضة ، يقال : تحبطت الحَمْد ، وقيل : الحَمْظة الحامضة ، مع وبح ؟ قال أبو ذويب :

الله الذي البيات المنسنة المخمطة ، ولا أخلة ، يكنوي الواجوة شهابها

ويووى : يَكُوي الشُّروبَ شِهَابُهَا . وقيل : إذا أُعْجِلَت عن الاستحكام في دَنَّهَا فَهِي تَحْمُطَة ". وكلُّ طَرِي ّ أَخَذَ طَعْماً ولم يَسْتَحْكِم ، فهو تَحْمُطُ ؟ وقال خالد بن زهير الهذلي :

> ولا تُسَيِّقُنْ للناسِ مَنِّي بَخَمْطَةٍ ، من الشُّمِّ ، مَدْرُورْ عَلَيْهَا 'دَرُورُهَا

يعني طريّة حديثة كأنها عنده أَحَدُهُ؛ وقال المتنخل:

مُشْعَشَعَة "كَمَيْنِ الدَّبِكَ ، فيها أَخْصَبَاها من الصَّهْبِ الجِماطِ

اختارها حديثة ، واختارها أبو دويب عتيقة ، ولذلك قال : ليست مجمّعطة ، وقال أبو حنيفة : الحَمْطة الحمرة التي أعجلت عن استحكام ديجها فأخذت ريح الإدراك كريح التُقاح ولم تُدر ك بعد ، ويقال : هي الحامضة ، وقال أبو زيد : الحَمْطة أول ما تَبْتَدى في الحَمْوضة قبل أن تشتد ، وقال السكري في بيت خالد بن زهير الهذلي : عنى بالحَمْطة اللّوم والكلام القبيح .

ولبن خَمْطُ وَخَامِطُ : طَيْبُ الرَّبِح ، وقيل : هو الذي قد أخذ شيئاً من الرِّبِح كربح النبق أو التُقَاح، وكذلك سقاء خامط ، خَمَطاً يَخْمُطُ خَمَطاً وخَمُطَتُه وخَمَطاتُه والمُعْتُه ، وقيل : الحَمَطُ الحَامض ، وقيل : ليجنّه وأو خفه ، وقيل : الحَمَطُ الحَامض ، وقيل : هو المُر من كل شيء ؛ وذكر أبو عبيدة أن اللبن إذا ذهب عنه حلاوة الحلب ولم يتفير طفعه فهو ساميط ، فإن أخذ شيئاً من الرِّبح فهو خامط ، فإن أخذ شيئاً من طعم فهو ممحل ، فإذا كان فيه طعم أ الحكلاوة فهو فحو هذ الني يدي : الحامط الذي يشه ويحه ويح التُقاح ، وكذلك الحَمَط أيضاً ؛ قال ان ربح التُقاح ، وكذلك الحَمَط أيضاً ؛ قال ان

وما كنت أخشى أن نكون مَنْ يُتِي ضَرِيبَ جِلادِ الشُّولُ ِ، خَمْطاً وصَافِيا

التهذيب: لن خَمْطُ وهو الذي 'مُحْقَنُ في سِقاء ثم يوضَع على حشيش حتى بأُخُدَ من ربحه فيكون تُحَمْطاً طيّب الربح طيب الطعم . والحَمْط من اللن : الحامض. وأرض خَمْطة وخَمْطة ": طيبة الرائحة، وقد تَحْمِطت وخَمَطات . وخَمَط السَّقاء وخَمِط خَمْطاً وخَمَطاً، فهو تَحْمِط ": نغيرت رائحته، ضد".

سبویه: وهي الحكيطة . وتخمط الفعل : هدر . و وخمط الوجل وتخمط : غضب وتكبر وثار؟ قال: إذا تخمط تحماد " تنكوه إلى

ما يَشْتَهُونَ ، ولا يُثَنُّونَ إِنْ خَمِطُوا

والتَّخَمُّطُ : التَّكَبُّر ؛ قال :

إذا رأوا من ملك تخمطًا أو مُخْنُورُواناً ، ضَرَّبُوهُ ما خطًا

ومنه قول الكبيت :

إذا ما تتسامت التخمط صيدُها الأَحدُ والقهْرُ بِعَلَمَةٍ } وأنشد: التخمُّطُ الأَحدُ والقهْرُ بِعَلَمَةٍ } وأنشد: إذا مُقرَّمٌ مِنْنَا ذَرَا حَدُ نَابِهِ ، تَخَمَّطَ فِينَا نَابُ آخَرَ مُقْرَمٍ

ورجل مُتَخَمَّطُ : شديد الفَضَ له ثنو ره وجلبة . وفي حديث رفاعة قال: الماء من الماء فتخمَّط عمر أي غضب . ويقال للبحر إذا التطمّت أمواجه : إنه لتخميط الأمواج . ومجر خميط الأمواج . مضطر بها ؛ قال سويد بن أبي كاهل : ذو عباب زبد تأبي اذبه ،

خَمطُ التَّيَّالِ يَوْمِي بِالقَلَعِ

يعني بالقبَلَع الصغر أي يرمي بالصغرة العظيمة و وتَنضَطَّ البحر : التطم أيضاً .

خنط: خَنَطَه يَخْنِطُه خَنْطاً: كَرَبَه. الأَوْهَرِي: الحَنَاطِيطُ والحَنَاطِيلُ مثل العَبَادِيدِ جَمَاعاتُ في تَفْرِقَةٍ ، ولا واحد لها.

خوط: الحُوط : الغُصْن الناعِم ، وقبل : الغُصن ليسنة ، وقبل : هو كل قَصْيب ما كان ؛ عن أبي

حنيفة ، والجمع خيطان ؛ قال :

لَعَمْرُ لُكَ إِنِّي فِي دِمَشْقَ وَأَهْلِهَا ، وَإِنْ كَنتُ فَيْهَا أَنْوَيِنا ، لَغُرِيبُ

ألاحَبَدا صَوْتُ الغَضَا حِينَ أَجْرَسَتْ، بيخيطانِه بَعْدَ المَنَنَامِ، جَنُوبُ وقال الشّاعر:

# مَرَعْرَعًا مُوطاً كَعْصَن ِ نابِيت

يقال: 'خُوط' بان ، الواحدة 'خوطة' . والحُوط' من الرجال : الجسمُ الحَفيف' كالحَوْطِ . وجادية 'خوطانيَّة' : 'مشبَّهة بالحُوط .

ابن الأَعرابي: 'خط' 'خط' إذا أمرته أن يَخْتُلِ إنساناً برُمْحه .

وَفِي النَّوادَرِ: تَخَوَّطَنْتُ فَلَاناً وتَخَوَّتُكُ تَخَوُّطاً وتَخَوُّتاً إِذَا أَتِينَهُ الفَيْنَةَ بعد الفينةِ أَي الحِبنَ بعد الحَوْنِ

خيط: الحَيْطُ: السُلنُك ، والجمع أَخْيَاطُ وخُيُوطُ وخُيُوطَةُ مثل فَحَل وفُيُحول وفُيُحولة ، زادوا الهاء لتأنيث الجمع ؛ وأنشد ابن بري لابن مقبل :

> قَرَيِساً ومَغْشِيًّا عليه ، كَأَنَّهُ تُخيوطة ماري لكواهُن فاتلله

وخاط الثوب يخيط خيطاً وخياطة ، وهو مَخْيُوط ومَيْ وَالله مَخْيُوط ومَخِيط والله مَخْيُوط فلَيَّنُوا الله كالم الله كالم الله كالم الله كالم الله والتقى ساكنان: سكون الله وسكون الواو، فقالوا مَخْيط لالتقاء الساكنين، أقوا أحدهما ، وكذلك بُر مُكْيل ، والأصل مَكْيُول ، قال: فمن قال تخيوط أخرجه على المام، ومن قال مخيط بناه على النقص لنقصان الياء في خطئت ،

والياء في متخيط هي واو مفعول، انقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، وإغا حرك ما قبلها لسكونها وسكون الواو بعد سقوط الياء، وإغا كسر ليعلم أن الساقط ياء ، وناس يقولون إن الساء في محسط هي الأصلية والذي حدف واو مفعول ليمرف الواوي من اليائي ، والقول هو الأول لأن الواو مزيدة للبناء فلا ينبغي لها أن تحذف ، والأصلي أحق بالحذف لاجتاع الساكنين أو علية توجب أن محذف حرف ، كان من بنات الياء ، فإنه يجيء بالنقصان والتام ، فأما من بنات الواو فلم يجيء على التام إلا حر فان: مسئك مد و وف النحويين من يقيس على ذلك فيقول قو ل نادرين، وفي النحويين من يقيس على ذلك فيقول قو ل المتخل الهذلي :

كَأَنَّ عَلَى صَحَاصِحِيهُ وَيَاطَأُ مُنتَشَرَّةً ﴾ تَوْعَنَ مَنَ الحِياطِ

إِمَا أَنْ يَكُونَ أَرَادُ الْحِيَاطَةُ فَعَدْفُ الْهَاءُ ، وَإِمَا أَنْ يَكُونُ لَفَةً . وَخَيَّطُهُ : كَخَاطَتُهُ ؛ قَالَ :

> فَهُنَّ بَالأَيْدِي مُقَيِّسَاتُهُ، مُقَدِّراتُ ومُخَيِّطَاتُهِ

والحياط والمختبط : ما خيط به الوهما أيضاً الإبرة و وهما أيضاً الإبرة و كومنه قوله تعالى : حتى تبليج الجنمل في سمّ الحياط ؛ أي في تقب الإبرة والمنخبط فال سببويه : المختبط ونظيره مما يُعتمل به مكسور الأول ، كانت فيه الهاء أو لم تكن ، قال : ومثل خياط ومختبط سراد ومشرد وإذار ومئزر و وقوام ومقررم . وفي الحديث : أداوا الحياط

والمغنيط ؛ أراد بالحياط ههذا الحيط ، وبالمغيط ما 'يخاط به ، وفي التهذيب : هي الإبرة . أبو زيد : هب في خيطاً واحداً . ورجل خائط وحياط ونصاحاً أي خيطاً واحداً . ورجل خائط وحياط ونصاط ؛ الأخيرة عن كراع . والحياطة : صناعة الخائط . وقوله تعالى: حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر ؛ يعني بياض الصبح وسواد الليل ، وهو على التشبيه بالحيط لدقته ، وقبل: الحيط الأسود الفجر المستطيل ، والحيط الأبيض الفجر المتعشرض ؛ قال أبو دواد الإيادي :

# فلمًا أضاءت لنا سُدْفَة ، ولاحَ من الصُّبْحِ خَيْطٌ أنارا

قال أبو إسحق : هما فَجَران ، أحدهما يبدو أسود معترضاً وهو الحيط الأسود ، والآخر يبدو طالعاً مستطيلاً يُملاً الأفق فهو الحيط الأبيض ، وحقيقته حتى يتبين لكم الليل من النهاد ، وقول أبي دواد : أضاءت لنا سدفة ، هي همنا الظالمة ؛ ولاح من الصبح أي بدا وظهر ، وقبل : الحيط الله ولاح من الصبح بهذه الآية . قال أبو عبيد : يدل على صحة قوله ما قاله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في تفسير الحيطين : إما ذلك سواد الليل وبياض النهاد ؛ قال أمية نب بنا الصلت :

# الحَيْطُ الابْيَصُ ضَوَ والصَّنْحِ مُنْفَلِقَ ، والحَيْطُ الابْيَصُ ضَوَ والصَّنْحِ مُنْفَلِقَ ،

ويروى: مَكْتُومُ . وفي الحديث: أَنَّ عَدِيّ بن حاتم أَخد حَـُلًا أَسودَ وحبلًا أَبِيضَ وجعلها تحت وساده لينظر إليهما عند الفجر، وجاء إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأعلمه بذلك فقال: إنك لعريضُ

القَفَا ، ليس المعنى ذلك ، ولكنه بيساض الفجر من سواد الليل ، وفي النهاية : ولكنه يويد بياض النهاد. وظلمة الليل .

وَخَيَّطَ الشَّيَبُ وَأَسَهُ وَفِي وَأَسِهِ وَلِحَيْتِ : صَاوَ كَالْخُيُوطِ أَوْ ظَهْرَ كَالْخُيُوطِ مِثْلُ وَخَطَ ، وَتَخَيَّطَ وَأَسُهُ كَذَلِكَ ؛ قَالَ بِدُو بِنَ عَامِ الهَذِلِي :

### تاللهِ لا أنسَى منبيعة واحد ، حتى تَخَيَّطَ بالبَياضِ قُـرُوني

قال ابن برى : قال ابن حسب إذا اتصل الشب في الرأس فقد تَمُنُّطُ الرأسُ الشيبُ ، فجعل خَيُّطَ مُتعدِّيًّا ، قال: فتكون الرواية على هذا حتى تُخَيُّطَ بالبّياض قُدُونِي ، وجُعل البياضُ فيها كأنه شيء خبط بعضه إلى بعض ، قال : وأمَّا من قال خَيُّطَ في وأسه الشيب عني بدا فإنه يريد تُخيَّط ، بكسر الباء، أي خُطَّت قُرُوني، وهي 'تخَيُّط، والمعني أن الشبب صار في السواد كالخيوط ولم يتصل ، لأنه لو اتصل لكان نسيحاً ، قيال : وقيد روي البيت بالوجهين : أعنى تُخَيِّطُ ، بفتح الياء ، وتُخَيِّطُ ، بكسرها، والحاء مفتوحة في الوجهين. وخَـُـُطُ باطل: الضَّوْءُ الذي يدخُل من الكُوَّة ، يقال : هو أَدَقُّ من خَيْطِ باطلٍ؟ حكاه ثعلب ، وقيل: خَيْطُ باطلٍ إ الذي يقال له لـُعابِ٬ الشبس ومُخاطُ٬ الشيطان، وكان مَرْ وَانْ بن الحَكَمَ يُلِـُقُّب بَدْلُكُ لأَنَّه كَانَ طُويِلًا مُضْطَر باً ؟ قال الشاعر :

> لَحَى اللهُ فَوَ مَا مَلَكُوا خَيْطُ بَاطِلِ على الناس ، يعْطِي مَن يَشَاءُ ويَمَنْكُمْ

وقال ان بري: تَخْيُطُ اطلِل هو الخَيْطُ الذي بخرج من فَمِ العَنْكُبُوتِ . أَحْمَدُ بن مجيى : يقال فَـلان قال رَكَّاصْ الدُّبَيْرِي :

بَلِيدِ لَمْ بَخِطُ خَرَافًا بَعَنْسِ ، وَلَكُنْ كَانَ بَخِنْنَاطُ الْحِفَاءِ

أي لم يقر أن بعيراً ببعير ، أواد أنه ليس من أرباب النَّعَم. والحِيَطُ النَّعَم. والحِيَطُ والحَيْطُ والحَيْطُ والحِيطُ : القوطُ عن الجراد ، والجمع خيطان أنضاً .

ونعامة تخيطاء بَيِنَة الحَيَط : طويلة العنبق . وخيط الرقبة : المحافية العنبق . عن تحيط رقبة أي دافع عن دمه . وما آتيك عن تحيطة أي الفينة . وخاط إليهم تحيطة ": مر" عليهم مر"ة واحدة ، وفيل : خاط إليهم تخيطة واختط ، مقلوب : مرا مر"ا لا يكاد بنقطع ، قال كراع : هو مأخود من الحكطو ، مقلوب عنه ؛ قال الراع : هو مأخود من الحكطو ، مقلوب عنه ؛ قال الن سيده : وهذا خطأ إذ لو كان كذلك لقالوا خاطة خوطة ولم يقولوا تخيطة ، قال : وليس مثل كراع أيؤمن على هذا . الليث : يقطع السير ، وخاط الحية واحدة إذا انساب على الأرض . ومخيط الحية : من حقها ، والمتخيط : المتمرة ولم ومخيط الحية : من حقها ، والمتخيط : المتمرة والمسلك ؛ قال ذو الرمة :

وبينهما مَلْقَى زِمَامٍ كَأَنَّهُ تَخْيِطُ 'شَجَاعٍ ، آخِرَ اللَّهِ ، ثَاثْر

ويقال : خاط فلان إلى فلان أي مر إليه . وفي نوادر الأعراب : خاط فلان تخيطاً إذا مضى مريعاً ، وكذلك تخلط فلان تخيطاً الذك تخلط في الأرض تخطأ . ابن شميل : في البطن مقاطئه ومخيطه ، قال : ومخيطه عجتمع الصفاق وهو ظاهر البطن .

أَدَقُ مَن تَخْيُطِ الباطل ، قال : وخَيْط ُ الباطل هو المُمَاء المَنْثُور الَّذِي يدخل من الكوّة عند تَحْمَي الشمس ، يُضْرَبُ مَنْلًا لمن يَهُون أمر ُه .

والحَيْطَةُ: خَيْطُ يَكُونَ مَعَ حَبْلُ مُشْتَارِ العَسَلَ، فإذا أراد الحَلَيَّة ثُمُ أَراد الحَبل جَذَبه بَدَلكُ الْحَيطُ وهو مَرْبُوطُ إِلَه ؟ قال أَو دُوْبِ :

تَدَلَّى عليها بَيْنَ سِبْ وَخَيْطَة بِ اللهِ عَبْرَابُها هِ بَجَرِداء، مثل الوَ كَنْفِ، يَكْبُو غُرابُها ه

وأورد الجوهري هذا البيت مستشهداً به على الوتد. وقال أبو عمرو : الحَمَيْطة صبل لطيف يتخذ من السُّلَبِ ؛ وأنشد في التهذيب :

> ندلئی علیها بین سِب وخیطه سَدید الوصاف ، نابیل وان نابیل

وقال: قال الأصمعي السبّ الحبل والحَيْطة الوَيد .

ابن سيده : الحيْطة الويد في كلام مديل ، وقيل الحبل . والحيط : جماعة النّعام ، وقد يكون من البقر ، والجمع خيطان . والحَيْطي : كلول من سكّرى ؛ قال لبيد :

وخَيْطاً مِن خُواصِبُ مُؤْلَفاتٍ ، 
كَأْنُ رِئَالَتِها ورَقُ الإِفْمالِ

وهذا البيت نسبه ابن بري لشبيل ، قال : ويجمع على خيطان وأخياط .

الليث: نكامة تخيطاء تبدية الخييط ، وخَيَطُها: طُولُ فَصَبِها وعُنْقِها ، ويقال: هو ما فيها من اخْتِلاط سواد في بياض لازم ها كالعيس في الإبل العراب ، وقيل: تخيطها أنها تتقاطر وتتابع كالحيط المهدود.

ويقال : خاطَ فلان بعيراً ببعير إذا فَمَرَ ن بينهما ؟

#### فصل الدال المهلة

دُثط: دَثَـطَـت القَرْحة : الفجـر ما فيهـا ، وليس بلبّت .

دحلط: وحليط الرجل وحليطة : خليط في كلامه.

قال الأزهري : هذا الحرف في كتاب الجمهرة لابن دريد مع غيره ، قال : وما وجدت أكثرها لأحد من الثقات ، قال : وينغي للناظر أن يَفْحَصَ عنها ، فما وجد منها لإمام موثوق به فهو رباعي، وما لم يجد منها لثقة كان منها على رببة وحَذَر .

دقط : الدَّقِطِ والدَّقَطَانِ : العَضَبَانُ ؛ قَبَالَ أَمَيَّةُ الْعَضَبَانُ ؛ قَبَالَ أَمَيَّةُ الْ

من كان مُكنيِّئياً مِن سَيَّهِ كَفِطاً ، فزاد في صَدارِ مِن ما عاش ، كَفْطَانَا

**دُوط** : الفراء : طادَ إذا ثبت ، وداط إذا حَمَّقَ

#### فصل الذال المعجبة

ذأط : ذأط الإناء بَدْ أَطُهُ دَأَطاً : مَلاَه . والدُّأَطِّ : الإمْتِلاه . وذأطة بَدْ أَطْ : الإمْتِلاه . وذأطة بَدْ أَطُهُ دَأُطاً مشل ذأته أي خنقة أشد الحمَّنْق حق دلع للسانه ؛ كل ذلك عن كراع .

فعط: الذَّاعُطُ : الذَّابِح . والذَّعْظُ : الذَّبْتِحُ الوَحِيُّ ، والعبن غير معجمة ، دُعَطَه يَدْعَطُهُ دَعْظُهُ دَعْظًا : ذَبِهُ ذَبْحًا وحِيثًا ، وقبل : ذَبِهُ أَيُّ ذَبْحٍ كَانَ ، وقد دَعَظَتْهُ بالسّكين وذَعَظَتْهُ المَنْيَّةُ على المُدَلِّي :

إذا بلَغُوا مِصْرَهُم عُوجِلُوا، مِن المَوْتِ ، بالمِمْيعِ الذَّاعِطِ

وَكَذَلُكُ الذَّعْمُطَةُ ، بزيادة اللهم . وَمَوْتَ دَعْوَ طُهُ: داعطُ .

فعمط: الذَّعْمَطَةُ: الذَبْعُ الوَحِيُّ . دَعْمَطَ الشَّاهَ : دَبَحْهَا دَبِعْمًا وحيًّا .

ذفط: كَفَطَ الطَائرُ كَفُطاً : سَفَد ، وكَذَلَكُ التَّيْسُ. وَدُفَطَ الدَّبَابُ إِذَا أَلَّتَى مَا فِي بَطْنَه ؛ كُلّ ذَلَكُ عَن كراع .

فقط: تنقط الطائر أنشاه يَدْ قطلُها تنقطاً : سقدَها الموضى ثقلب به الذَّباب وقال : هو إذا نكح . قال ابن سيده : ولم أد أحداً استعمل النكاح في غير نوع الإنسان إلا ثقلباً همنا ، وقال سيبويه: فقطها تنقطاً وهو النكاح فلا أدري ما عنى من الأنواع لأنه لم يختص منها شيئاً ، قال أبو عبيد : ونهم الذباب وذقيط على واحد . ابن الأعرابي : الذَّاقيط الذباب

الكثير السّفاد . غيره : الذَّقَطُ دَبَابِ صَغِيرِ يَدْخُلُ فِي عَيُونُ النّاسَ ، وجمعه دَفَّطَانُ . أَبُو تَرَابِ عَنْ بَعْضَ بِنِي سُلّيَمْ : يقال تَذَقَّطْتُهُ تَذَقَّطًا وَتِبَقَّطْتُهُ تَبَقَّطًا إِذَا أَخْذَتُهُ فَلِيلًا قَلِيلًا . الطَّائِفِيُ : الذُّقَطُ وهو الذي يَكُونُ

فعط : في نوادر الأعراب : طعام أَدْمُيطُ وزَرِدُ أَي لَيْنَ مَرْبِعُ الْانْجدارِ .

فهط ا دَهُو َطُ : موضع . والذَّهُنَّو ُطُ على مشال عِدْ يُو ط : موضع ، وحِكاهِ صاحب العين الذُّهُنُّوط، قال ابن سيده : والصحيح ما تقدم .

فوط: ذاطله يذوطك ذواطاً إذا خَنَف حتى يَدْلُعَ لِسَانُه ؛ عن كراع . والذَّوَطُ : أَن يطولَ الجَنَكُ ا الأَعْلَى وبقْصُرَ الأَسْفَلُ . والذَّوَطُ: صِغْر الذَّقَنَ ؛ وقيل قِصَرُها. والذَّوَطُ: سُقاطُ الناسِ .والذَّوْطَةُ عَ

في البيوت .

وجمعها أذ واط": عنكبوت تكون بتهامة لها قوائم، وذبها مثل الحبة من العنب الأسود، صفراء الظهر صغيرة الرأس تكعّم بد تسبها فتُحهد من تكعّم حتى بد وط ، وذوط ، وذوط أن تجدد والأذوط : الناقص كلامهم: يا ذوطة دوطيه ، والرأة دوطاء ، وقد الذّقين من الناس وغيرهم ، وامرأة دوطاء ، وقد ذوط من دوط دوط أدوط الله عليه ، هو من ذلك .

فيط: أَبُو زِيد: ذاط في مشيه يَدْيط ُ دَيَطاناً إذا حر ُكَ مَنْ كَبَيْه في مشيه مع كثرة لحم .

#### فصل الراء

وبط: رَبَطَ الشيءَ يَرْبِطُ ويَرْبُطُهُ وَبُطْهُ وَبُطْاً ، فهو مَرْبُوطُ ورَبِيطُ : شدّه. والرّباطُ: ما رُبِطَ به، والجمع رُبُطُ وربط ، وربط الدابة يربيطها ويربُطها رَبُطاً وارْتَبَطَها . وفلان يرتبط كذا وأساً من الدواب ، ودابة وربط : مربوطة

والمر بط والمر بطه : ما ربطها به . والمر بط والمر بط والمر بط والمر بط المخصوصة ، ولا بجري تحرى منزلة الولد ومناط الشرية ، لا تقول هو مني مر بط النوس ، قال ابن بري : فين قال في المستقبل أد بيط ، بالكسر ، قال في اسم المكان المر بيط ، بالكسر ، ومن قال أدبط ، بالكسر ، ومن قال أدبط ، بالضم ، قال في اسم المكان المر بيط ، بالكسر ، ومن قال أدبط ، بالضم ، قال في اسم المكان مر بيط ، بالفتح . ويقال : بالس له مر بيط عنز . والمر بطة من الرحل : نسعة الطيفة تشد فوق الحشية . والرسيط : ما الدواب .

ويقال : نِعم الرَّبِيطُ هذا لِمَا يُوْتَبَطُ مَن الحَيـل . ويقال : لفلان وباط من الحيل كما تقول تِلاد ، وهو

أصل خيله. وقد خكئف فلان بالتَّعْر خيلًا رابيطة، وببلد كذا رابيطة من الحيل. ورباط الحيـل: مرابطة أم

والرِّباطُ من الحيل : الحمسة فما فوقها ؛ قال بُشَير ابن أبي حمام العَبْسِيِّ :

وإن الرَّباطَ النُّكُندُ مِن آلِ داحِسِ أَبَيْنَ ، فسا يُقلِحن دُونَ وِهَانَ ِا

والرّباط والمرابطة : ملازمة تغر العد و" ، وأصله أن ير بيط كل واحد من الفريقين خيله ، ثم صاو لاوم الثغر وباطاً، ورباط سبب الحيل أنفسها وباطاً. والرّباط : المروط الثغر ، ولاوم الثغر ، قال الفاوسي : هو ثان من لاوم الثغر ، ولاوم الثغر ، تان من وباط الحيل . وقوله عز " وجل : وصابير وا ورابيط وا بحق قيل : معناه حافيظ وا، وقيل : واظيروا على موافيت الصلاة . وفي الحديث عن أبي هروة : أن رسول الله ، الله عليه وسلم ، قال : ألا أد له على ما يَمْحو الله وسول الله ، فال : إسباغ الوروء على المكاوء ، وسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاوء ، وكثرة الحيط إلى المساجد ، وانتيظار الصلاة بعد

على جبهاد العدو" بالحرب، وارتباط الحيل وإعداد ها، فشبه ما ذكر من الأفعال الصالحة به . قال القتبي : أصل المرابطة أن يَوْبط الفريقان خيولهما في تتغرر كل منهما مُعيد لصاحب ، فسمى المُقام في التُغور

الصلاة ، فذلِكم الر "باط" ؛ الر "باط" في الأصل : الإقامة "

رِباطاً؛ ومنه قوله: فذلكم الرَّباطُ أي أنَّ المُواظبة على الطهارة والصلاة كالجهاد في سبيـل الله ، فيكون

الرَّباطُ مصدرَ وابطنتُ أي لازمني ، وقيــل : هو ههنا اسم لمــا 'يرْبَطُ به الشيء أي يُشَدُ ، بعني أنَّ

، قوله « دون رهان » في الصحاح : يوم رهان .

هذه الحلال تر بيط صاحبها عن المعاصى وتكفُّه عن المحارم. وفي الحديث: أن تربيط بني إسرائيل قال: رَيْنُ الحَكم الصنت أي زاهدهم وحكمهم الذي يَرْ بُطُ نُفسه عَنِ الدِنيا أَي يَشُدُ هِمَا وَيَنَعُهَا . وَفِي حديث عديٌّ : قال الشعى وكان لنا جاراً، ورَيطاً بالنَّهُو يُن ؟ ومنه حديث ابن الأكوع : فَرَبَّطَنْتُ ۗ عليه أستَبُتي نفسي أي تأخرت عنه كأن حبس نَفْسُهُ وَشُدُّهَا . قَالَ الْأَزْهِرِي : أَرَاهُ النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله فذلكم الرِّباطُ ، قوله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابيروا ووابيطواع وجاء في تفسيره : اصروا على دينكم وصابروا عدوً كم ورابطوا أي أقيموا على جهاده بالحرب. قال الأزهري: وأصل الرآباط من مرابط الحل وهو الاتناطها ببازاء العبدو" في بعض الثغور ، والعرب تسمى الحيل إذا رُبِطْتُ بِالْأَفِنَيْةِ وَعُلِفَتْ : رُبُطاً ، واحدها رَبِيطُ ، ويجمع الرُّبُطُ وباطأً ، وهو جمع الجمع ، قال الله تعالى : ومن رباط الحيل 'ترهبون بـ عَدْو" الله وعدو" كم؛ قال الفر"اء في قوله ومن رياط الحلل، قال: يريد الإناث من الحيل ، وقال : الرَّباطُ مُرايَطةٌ العندو" وملاز ُمنة الثغر ، والرجيل مُرابيط . والمرابطات بجماعات الحيول التي وابطَت. وبقال: ترَّابَطُ المَاءُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا إِذَا لَمْ يَبُوحُهُ وَلَمْ يَجْرُجُ منه فهو ما متواسط أي دام لا يَنْزَعَ ؟ قال الشاعر يصف ستحاباً:

ترّي الماء منه مُلنتق مُترابِط" ومُنْحَدِر"، ضافَتْ به الأُدض'، سائع'

والر"باط': الفُؤَاد كأن الجسم رُبِط به . ورجل رابط القلب رابط الحأش أي شديد القلب كأنه و بُط نفسه عن الفرار بكفها بجر أنه وستجاعته .

وَرَبُطَ جَأْشُهُ وَبَاطَةً : اشْتَدَ قَلْبُهُ وَوَ ثُنُقَ وَحَرَّمُ فَلَمْ يَفُورًا يُفَرِّ عَسْدَ الرَّوْعِ ؛ وقال العجاج يصف ثوراً وحَشْيًا :

#### فبات وهو ثابت الرِّباطِ

أي نابيت النفس . وربط الله على قلب بالصر أي ألهم الصر أي الهم الصر أو وتقس وابط : والبط والسيع أربض ، وحكى ابن الأعرابي عن بعض العرب أنه قال : اللهم اغفر لي والجلد باود والنفس واببط والصّحف منتشرة والتو به مقبولة ، يعني في صحّته قبل الجمام، وذكر النفس حملاً على الرقوم ، وإن شلت على النسب .

والرسيط : النبر اليابس بوضع في الجراب م يُصَبُ عليه الماء . والرسط : البُسر المَودون . وارتبط في الحبل : نَشِب ؟ عن اللحياني . والرسيط : الذاهب ؟ عن الزجاجي ، فكأنه ضد " ؟ وقيل : الرسيط الراهب .

والرَّباطُ: ما تُشَدُّ به القرُّبةُ والدابةُ وغيرهما ، والجمع رُبُطُ ؛ قال الأَخْطَل :

مِثِلُ الدَّعَامِيسِ فِي الأَرْحَامِ عَاثُرَةَ ، سُدَّ الْحُصَاصُ عَلَيْهَا » فَهُو مَسْدُودُ

والأصل في ربط: ربط "ككتاب وكتب والإسكان جائز على جهة التخفيف . وقطتع الظبي وباطة أي حيالته إذا انتصرف تجهودا . ويقال : جاء فلان وقد قرص وباطة . والرابط : واحد الراباطات المبنية . والرابط : نام " مراة الم

، قوله ﴿ ابن مرة » في القاموس : ابن مر ، بدون ها، تأثيث ، قال شارحه : ووقع في الصحاح مرة ، وهو وهم .

وَيُط: أَهْمُلُهُ اللَّبِينَ . وَفِي النَّوادُر : أَرْ يُنَطَّ الرَّجَلُ فِي قَعُودُهِ وَرَثُمَّ وَأَرْطُمَ وَرَطُمَ وَرَضَمَ وَأَرْطُمَ كُلُّهُ يَعْنَى وَاحْدَ .

وسط: الأزهري: أهبلها ابن المظفر ، قال: وأهل الشام يسبون الحَمْرَ الرَّساطُونَ ، وسائرُ العرب لا يعرفونه ، قال: وأراها رومية دخلت في كلام مَنْ جاورَهم من أهل الشام ، ومنهم من يقلب السين شيناً فيقول رَشاطون.

وطط: الرّطيط: الحُمْق، والرّطيط أيضاً: الأحمَق عُ فَهُو عَلَى هَذَا اللّم وصفة . ورجل رَطيط ورّطي الله أي أحمق وأرّط القوم: حَمْقُوا . وقالوا : أرطي في أحمق الذي لا في من حَمْق إلا بالحُمْق ، فإن دَهَب يتعاقد ل حُرم . وقوم وطائط: حَمْق ؛ حكاه أن الأعرابي ؛ وأنشد:

مَهْلَا، بَنِي رُومَانَ ا بَعْضَ عِنَابِكُمْ ، وإيّاكُمْ والمُلنّبُ مِنْيَ عَضَادِطَا

أرطِنُوا، فقد أقبْلَـقَتْمُ حَلَـقَاتِكُمْ ، عَسَى أَن تَفُوزُوا أَن تَكُونُوا رَطائطا

ولم یُدُ کر للر طائط واحد ؛ یقول : قد اصْطَرَبَ أَمرُ کم من جهة الحِید والعقل فاحْمُقُوا لعلکم تَفُورُون بجهلکم وحُمُنْقِکم ؛ قال ابن سیده : وقوله أَقْلَلَقْتُم حَلَقَاتِهم یقول أَفْسَد مَ عَلَیكُم أَمرَ کم من قول الأعشى :

لقِد قِلِكُنَّ الجَلَسُقُ إلا انتظارا

وقال ابن الأعرابي : تقول للرجــل 'رط 'رط إذا أَمِرْتُهُ أَن يَتَحَامَقَ مَعَ الْحَـمْقَى ليكون له فيهم جَـدٌ .

ويقال : اسْتَرْطَطْتُ الرجل واسْتَرْطَأْتُهُ إذا اسْتَحْمَقْتُهُ .

والرُّطُورُ اطارُ: الماءُ الذِّي أَسَّارُ تِنْهُ الْإِبْلُ ۚ فِي الحِياصِ فَعُو الرَّجْرِجِ.

والرَّطيط': الجَلَبَة' والصَّياح' ، وقد أرَّطُوا أي جَلَّيْهُوا .

وغط: 'رغاط": موضع.

وقط: الرُّقطة : سواد يشوبه نَّهُ عَلَّ بَياضٍ أَو بياض وقط: الرُّقطة الرُّقطة الرُّقطة الرُّقطة الرُّقطة الرُّقطة الرُّقطة الرُّقطة الرُّقطة الرُّقطاطة والرَّقطة والأَّرث ويقال: تَرَقطه والأَرث قط من الغنم : مثل الأَبْغَث . ويقال: تَرَقطه فوبه تَرَقطه إذا تَرَشش عليه مداد أو غيره فصال فيه نُقط . ودجاجة رَقطاء إذا كان فيها لَّمَع بيض فيه نُقط . ودجاجة رَقطاء إذا كان فيها لَمَع بيض وسود . والسُّليسلة الرَّقطاء : دُوينية تكون في الجنادين وهي أَخبَت العظاء ، إذا دَبَّت على طعام الجنادين وهي أَخبَت العظاء ، إذا دَبَّت على طعام سَتَّنه أَن

وار قاط عُود المَر فَج ار قيطاطاً إذا خرج ورف و ورأيت في متفرق عيدانه وكُفُوبِه مثل الأظافير ؛ وقيل : هو بعد التَّنْقِيبِ والقَمَّلِ وَقَبْلَ الإدْباء والإخواص ،

والأردقك : النّسِرُ للونه ، صفة غالبة غلبة الاسم والرّفي طاء : من أسماء الفتنة لتلوثها . وفي حديث حديفة : ليكونس فيكم أيّنها الأمّة أربع فيتن الرّفظاء والمنظلمة وفلانة وفلانة ، يعني فتنة سَبّهها بالحيّة الرقيطاء ، وهو لون فيه سواد وبياص، والمظلمة التي تعم والرقيطاء التي لا تعم . وفي حديث أبي بكرة وشهاد ته على المغيرة : لو شئت أن أعد رقيطاً كان على فخذ ينها أي فخذ ي المرأة التي رُمي بها . وفي السلية بين واحدة .

حديث صفة الحَرَّورَة : أَغَفَرَ بَطَّ الْهَ وَارْقاط عُو سَبِهُمْ ؛ ارْقاط من الرُقطة البياض والسواد . يقال : أرْقَط وارْقاط منل احْسَر واحْسَار . قال القتيبي : أحسبه ارْقاط عَرْفَجُها . يقال إذا مُطر العَرْفَج فلان عُوده : قد ثقب عوده " فإذا اسْوَد شبئاً قبل : قد قسل ، فإذا زاد قبل : قد ارْقاط ، فإذا زاد قبل : قد ارْقاط ، فإذا زاد قبل : قد ارْقاط ،

والرَّقْطَاءُ الْمُلاليَّةُ ؛ النَّ كَانْتُ فِيهَا قَصَّةً الْمُغيرةَ لَتُلُونُنَ كان في جلدها . وحُمَيِّد بن تُنَوُّر الأَرْقَطَ : أُحَد رُجَّازُ هُمْ وَشُمُّوا بُهُم ، سمى بِذَلْكُ لَآثَارُ كَانْتُ فِي وَجِهِهُ. وَالْأُرُّ يُقطُرُ: دَليلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ومط: رَمَطُ الرجلُ تَرْمِطُهُ رَمْظاً : عابُهُ وطَّعَنْ عليه ، والرَّمُطُ : مَجَّبُكُمُ العُرُّ فُطُ وَنحُوهُ مِن الشَّجِرِ \* وقيل : هو من شجر العضاء كالفيضة ؛ قال الأزهري: هذا تصحيف ، سبعت العرب تقول للحرُّجةِ المُلِّمَنَّةِ مِن السِّدُورِ عَيْضُ سِدُو ووَ هُطُ سَدُو وَوَهُطُ مِنْ عُشَكَرُ بِالْمَاءُ لَا غَيْرٍ ؛ قَالَ:ومن رَوَّاهُ بِالمَمِّ فَقَدْ صَحَّفَ. وهط : رَهُطُ الرجل : قومُه وقبيلته . يقال: هم رَهُطه وَنَيْهَ . والرَّهُطُّ: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة ﴾ وبعض يقول من سبعة إلى عشرة ، وما دون السبعة إلىَّ الثَّلَاثَةُ نَـَقُرُ ﴿ وَقُبِلُ ؛ الرَّاهُطُ مَا دُونِ الْعَشْرَةَ من الرَّجال لا يكون فيهم امرأة . قال الله تعالى : وكان في المدينة تيسُّعة كهُط ؟ فجمع ولا وأحد له من لفظه مثل ذرود، ولذلك إذا نسب إليه نسب عَلَى الفظه فقيل : رَهُطِي ۖ ، وَجَمَّعَ الرَّهُطَ أَرْهُطُ ۗ وأرَّهاط" وأراهط . قال ابن سيده : والسابقُ إلى ا من أوَّل وهلة أن أراهط جمع أرُّهُطُ الضِّقهِ عن أن يكون جمع رهط ، ولكن سيبويه جُعَله جمع

رَهُطُ ﴾ قال: وهي أخد الحروف التي جاء بناء جمعها

على غير ما يكون في مثله ، ولم تكسر هي على بنائها في الواحد ، قال : وإنما حَمَل سببوبه على ذلك علمه بعزة جمع الجمع لأن الجموع إنما هي للآحاد ، وأما جمع ألجمع ففر ع داخل على فرع ، ولذلك حمل الفارسي قوله تعالى : فر هُن مقبوضة ، فين قرأ به، على باب سَمَّل وسمُعل وإن قتل ، ولم يحمله على أنه جمع وهان الذي هو تكسير وهن لعز"ة هذا في كلامهم . وقال الليث : يجمع الرهط من الرحال أرهطا ، والعدد أرهطة ثم أراهط ؛ قال الشاعر :

يا بُؤس للخسر ب التي وضعت أراهط، فاستراحوا

وِشَاهِدَ الْأَرْهُطُ قُولُ رَوْبَةً :

هُو َ الدَّالِيلُ نَغَرَاً فِي أَنْ هُطُهُ وقال آخر :

وفاضع مُفْتَضِع في أَرْهُطُهُ

وقد يكون الرهط من العشرة ، الليث : تخفيف الرهط أحسن من تثقيله . وروى الأزهري عن أبي المباس أنه قال : المعشر والرهط والنّقر والقوم ، هؤلاء معناهم الجسع ولا واحد لهم من لفظهم ، وهو للرجال دون النبعاء ؛ قال : والعشيرة أيضاً الرّجال ، وقال ابن السكيت : العشرة هو الرهط فلان فهو ذو قتر ابنيه الأدنتون ، والقصيلة أقرب من ذلك ، قتر ابنيه الأدنتون ، والقصيلة أقرب من ذلك ، ويقال : غن ذو و ارتباط أي ذو و وهط من أصحابنا ؛ وفي حديث ابن عمر : فأيقظنا وغن الرّبياط أي فورق مو مصدر أقامة منام الفعل كقول الخساء :

فإنما هي إقسال وإدبار

أي مُقْدِلَة "ومُدْ بِرِة" أو على معنى ذُوي ارْتِهاط، وأَهلُهُ، وأَصل الكامة من الرَّهُط، وهم عَشيرة الرَّجل وأَهلُه، وقيل : وقيل : الرهط من الرجال ما دون العشرة ، وقيل : إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة. والرَّهُط ُ : جلد قد مُن مَن الرَّكبة والشَّرّة ، تَلْ بُسَه الحَاشُ ، وكانوا في الجاهلية يطوفون عُراة والنساء في أَرْهاط. قال ابن سيده : والرَّهُط ُ جلد طائفي " يُشَقَّقُ تَلَابُسه الحَيْسُ ، قال أَبِو المُنكَلَّم الهُذَالي : الصيان والنساء الحُيْسُ ، قال أَبِو المُنكَلِّم الهُذَالي :

#### مَنَى مَا أَشَأُ غَيْرًا زَهُو اللَّلُو لَا إَجْمَلُنْكُ وَهُطاً عَلَى حُيْضٍ

ابن الأعرابي: الرَّهُطُّ جِلد يُقَدُّ سُيُوراً عِرَضُّ السير أَدِيع أَصَابِع أَو شَبر تلبسه الجَادِية الصفيرة قبل أَن تَدُدكُ ، وتلبّسه أَيضاً وهي حائض ، قال : وهي نَجُدية ، والجبم رهاط ، قال الهذلي :

# بِضَرْبِ فِي الجَسَاجِمِ ذِي فَنُرُ وَغَ، وطعن مِثْلُ تَعْطِيطِ الرَّهَاطِ

وقيل: الرّهاط واحد وهو أديم يقطع كقد و ما بين الحُبُوزة إلى الرّكبة ثم يُشتَقَّ كَأَمْسَالِ الشّرك تلبّسه الجادية بنت السبعة ، والجمع أو هطة ". ويقال: هو ثوب تلبسه غلنهان الأعراب أطبّات بعضها فوق بعض أمثال المراويع ، وأنشد ببت الهذال .

#### مثل تعطيط الراهاط

وقال ابن الأعرابي: الرَّهُط مِثْرَرُ الحَاص بِمِعلُ مِثْلُورُ الحَاص بِمِعلُ مِثْلُورً الحَاص بِمِعلُ مِثْلُودً مشقّقة إلا موضع الفلّهُم. وقال أبو طالب النحوي: الرَّهُطُ يكون من جُلُود ومن صوف، والحَرَفُ لا يكون إلا من جُلُود.

والتَّرَّ هيطُّ: عِظمَّمُ اللَّقُمْ وَشِدَّةٌ ۖ الأَكُلُ وَالدَّهُورَةِ ۗ. وأنشد :

# يا أيُّها الآكيل ُ دُو النُّو هِيطِ

والرُّهَ طَهُ والرُّهُ طَاء والرَّاهِ طاء، كَكُ : من جِمَرَة السَرَّ بُوع وهي أول حقيرة تَحْتَفَرُ هَا، زاد الأزهريُ : بين القاصعاء والنّافقاء يَخْبأ فيه أولاده . أبو الهيثم : الرَّاهِ طاء النّراب الذي يجعله اليربوع على فمر القاصعاء وما وراء ذلك، وإمّا يُفطِّي جُمْرَه حتى لا يبقى إلا على قدر ما يدخل الضَّرُء منه ، قال: وأصله من الرَّهُ طُ وهو جلد يُقطع سُيوراً يصير بعضها فوق بعض ثم يلس للحاض تَنَو قَنَى وتَأْتَرَر رُ به . قال: وفي الرَّهُ ط

فرَج ، كذلك في القاصعاء مع الر"اهطاء فرَّجة يصل بها إليه الضوء . قال : والرّهط أيضاً عظم اللّقم ، السبت واهطاء لأنها في داخل فم الجُحر كا أن اللّقمة في داخل الفم . الجوهري : والراهطاء مشل الدّامًاء ، وهي أحد جحرة اليربوع التي يُخرج منها التواب ويجمعه ، وكذلك الرّهمَطة مشال المُهرّة .

والرَّهُطَنَى: طائر يأكل الثَّينَ عند خُرُوجه من ورقه صغيراً ويأكل زَمَعَ عَناقِيدِ العنب ويكون ببعض سَرواتِ الطائِف ، وهو الذي يسمى عَيْرَ السَّراةِ ، والجمع رَهاطنَى .

ورَّهُطُ": مُوضَّعُ"؛ قال أَبِر قِلاَبَةً الهَدْلِي :

يا دارُ أَعْرِ فَهَا وحُشاً مَنَازِ لِنُهَا ﴾ بَيْنَ القَواثم ِ مِن رَهُط يَأَلُبانِ

ورُهاطُ": موضع بالحباز وهو على ثلاث لَــَــال من محة ؛ قال أبو ذويب :

> هَبَطُنْ بَطُنْ أَدُهاطَ ، واعْتَصَبْنَ كَا يَسْقِي الجُنْدُوعَ ، خلال الدار ، نَضَاحُ

ومَرْجُ واهط : موضع بالشام كانت ب وقفعة . التهذيب : ورُهاط موضع في بلاد هذيل . ودُو مراهط: اسم موضع آخر ؛ قال الراجز يصف إبلًا :

كَمْ خَلَقْتُ بِلَيْلِهَا مِن حَائِطٍ ، وَدَعْلَدَعْتُ أَخْفَافُهُا مِن عَائِطٍ ، مُنْذُ قَطَعْنَا بَطْنُ ذي مراهط ، يَقُودُهَا كُلُّ سَنَامٍ عَائِطٍ ، لَمْ يَدُم دَفَاها مِن الضّواغِطِ

قال: ووادي رُهاط في بلاد هذيل الأزهري في ترجمة رمط قال: الرَّمْط مُجْتَمَع المُرْفُط ونحوه من الشجر كالفَيْضة وقال: وهذا تصحيف مسعت العرب تقول الحرَّجة المُلْتَقَة من السَّدُو عَيْضُ سِدُو ورهُط سِدُو وقال أبن الأعرابي: يقال فرَّش من عُرْفُط وأيْكة من أثل و ورهُط من عُشر ، وجعَم فن من رمث عال : وهو بالهاء من عُشر ، ومن رواه بالم فقد صحف.

ووط: راط الوحشي بالأكبة أو الشعرة رواطاً: كأنه يَكُوهُ بها .

ويط: الرَّبُطةُ: المُلاءَةُ إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لِفْقَيْنِ ، وقبل ، الرَّبُطةُ كُل مُلاءَة غير ذات لِفْقَيْنِ كَلَّمُهَا نَسْجُ واحد ، وقبل : هو كُلُّ ثوب لَيْنَ دَقَيْقٍ ، والجمع كَرِيْطُ ورياطُ ، قال :

> لا مَهْلَ حَى تَلْحَقِي بِعَنْسِ ، أَهْلِ الرِّياطِ البِيضِ والقَلَنْسِي

عَنْسُ : قَسِلة . قال الأَزهري : لا تكون الرَّيْطة ُ إلا بَيْضاء . والرَّائطة ُ : كالرَّيْطة ِ . وفي حديث ابن عمر ، وضي الله عنهما : أَتِيَ برائطة ٍ يَتَمَنْدَ لَ ُ بها بعد

الطّعام فطرَحُها ؟ قال سفيان : يعني بِمِنْدُيل ؟ قال : وأصحاب العربية يقولون رَبْطة . وفي حديث حديث حديث : ابتاعُوا لي رَبْطتَمَيْن نَقيتَمَيْن ، وفي رواية : أنه أنبي بكفّنه رَبْطتَبَيْن ، فقال : الحَمِيَّ أَحْوج ُ إلى الجديد من الميت . وفي حديث أبي سعيد في ذكر الموت : ومع كل واحد منهم رَبْطة ُ مِن رياط الجنة .

ورائطة ': أمم امرأة . وقال في النهذيب : ورَيُطَةُ المم للمرأة ، قال : ولا يقال رائطة '. ورَيُطات : اسم موضع ؛ قال النابغة الجعدي :

> تَحَلُّ بِأَطْرَافِ الوجافِ، ودارُها حَوْيِلٌ فَرَيْطَاتٌ فَرَعْمٌ فَأَخْرَبُ ا

وراط الوحشي بالأكمة تربط : لاد ، ويَرْوط أَ أَعْلَى ، وهي حكاية ابن دريد في الجمهرة ، والأولى حكاها الفارس عن أبي زيد .

#### فصل الزاي

وُبط: حَكَى ابن بر"ي" عن ابن خالويه: الزَّباطة ُ البَطّة ُ. وقال الفراه: الزَّببِط ُ صِياح ُ البطّة ِ. غيره: الزَّبْطُ ُ صياح البطة. وزَبَطَت ِ البَطّة ُ زَبْطاً : صوَّنَت ْ.

وْحِلُط : الرُّحُلُوطُ : الْحُسِيسُ .

وْخُوط : الزَّخْرُطُ ، بالكسر : مُعَاطُ الْإِبلُ والشَّاءُ والنعبة ولُعابُها ، وجمل زُخْرُوطُ : مُسِنُ مَومٍ . وقال ابن بري : الزُّخْرُوطُ الْجِمَلُ الْهَرَمُ .

وُوط: التهذيب: يقال سَرَطَ اللَّقَمةَ وَزَرَطَهَا وزَرَدُها ، وهو الزَّرَّاطُ والسرِّاطُ ، وروي عن أَبي ا قوله « تمل الغ » كذا بالاصل ومثله شرح القاموس ، وفي معجم ياقوت: وحاف بالكسر وحاء مهملة وزعم براء مفتوحة فعملة ساكنة موضعان . عمرو أنه قرأ الزراط ، بالزاي ، خالصة . وروى الكسائي عن حمزة : الزراط ، بالزاي ، وسائر ، الرفواة رو و ا عن أبي عمرو الصراط . وقال ابن مجاهد : قرأ ابن كثير بالصاد واختلف عنه ، وقرأ بالصاد نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ، وقبل : قرأ يعقوب الحضرمي السراط بالسين .

وَطط: الرُّطّ : جيل أَسُورُ مِن السّنَدِ إليهم تُنسب الثياب الرُّطّيّة ، وقيل : الرُّطُ إعْراب عَت بالمندية ، وهم جيل من أهل المند . ابن الأعرابي : الرَّطُ الرُّطُ والنَّطُطُ الكواسج ، وقيل : الأزط المُسْتَوي الوجه ، والأذط المنعوج القلك . وفي بعض الأخباد : فنحلت وأسة زطيّة ، قيل : هو بعض الأخباد : فنحلت وأسة زطيّة ، قيل : هو مثل الصليب كأنه فيعل الزّط" ، وهم جنس من السّودان والمنود ، والواحد 'وطيّ" مثل الزّنج والروم والرومي ؛ مناهده :

فَجَنْنَا بِحَيْثِي وَاثَلِ وَيِلْتَقْبَا ، وَجَاءَتْ تَسَمِيمُ : 'وَطُنُهَا وَالْأَسَاوِرِهُ

وقال عوهم بن عبد الله :

ويغني الزُّطّ عَبْد القَيْسِ عَنّا ، وَتَكُنُّونا النَّارُونا

وقال أبو النجم، وكان خالد بن عبد الله أعطاه جارية" من سَبْي الهِنْد فقال فيها أَرْجُوزَة أُو ّلُهَا : عُلِنَّقْتُ ۚ خُوْدًا مِن ْ بَنَاتِ الرَّطَّ

وقيل الزُّطُ السِّبابِيجة وم من السَّندِ بالبصرة.

زُعط: زُعَطَه زَعْطاً : خَنَقَه . وموت ُ زاعِط ُ : ذابِح ُ كذاعِطٍ . وزَعُط الحِماد ُ : ضَرط َ ، قال : وليس بثبت .

**وُلِط** : الزَّالْطُ : المَشْنِي السّريع في بعض اللغات ، قال ابن دريد : وليس بثبت .

زُلْقط: الزُّلْمُنْقُطة ُ: القصيرة .

زنط: الزَّناظُ : الزَّحامُ . وقعد تَزَانَطُوا إذا تَزَاحَبُوا .

وْهط: الزَّهُوَ طَهُ : عِظَمُ اللَّقُمْ ؛ عن كراع. وفي التهذيب و زوط ، مهملة إلا الزَّهْيَوْطَ ، وهو موضع .

**زوط:** زاوُط: موضع، أبو عبرو: يقال أزُّ وَطَّيُوا وغُوَّطُنُوا ودَبَّلُـُوا إذَا عَظَّـبُوا اللَّثْقَمَ وَازَّدَرَدُوا، وقبل: زَوَّطُنُوا .

ويط: زاط يَوْيطُ زَبُطاً وزياطاً : نازَع ، وهي الثنازَعة واختيلاف الأصوات ؛ قال الهذلي : كأن وعني الحسوش بيجانيتها وعني دَعْنِي رَحْنِي أَمْنِيمَ وَوَي زَياط ا

هكذا أنشده ثعلب وقال : الزّياطُ الصّياحُ . ورجل زَيّاطُ : صَيّاحُ ، وروي: ذَو ي هياط . والزّياطُ : الجُلُمُ عِلْ ، وأنشد بيت الهذلي أبضاً .

#### فصل السين المهملة

سبط: السّنط والسّيط والسّبط : نقض الحَعد ، والجمع سباط ؟ قال سببويه : هو الأكثر فيما كان على فَعْل صفة "، وقد سَبُط سُبوطاً وسُبُوطة وسَباطة وسَباطة وسَبط ! الأَخيرة عن سببويه . والسّبط ! الشعر الذي لا مُعمُودة فيه . وشعر سَبط وسبط وسبط " : مُستر سِل عبر جعد . ورجل سبط الشعر وسبط هم في شرح القاموس : بجانبه أي الما ، وأولى زياط بدل ذوي زياط .

وقد سَيط شعره ، بالكسر ، يسبط سبطاً . وفي الحديث في صفة شعره : ليس بالسبط ولا بالجنفد القطط ؛ السبط من الشعر : المنابسط المنسر سيل ، والقطط : الشديد الجنفودة ، أي كان شعره وسطاً بينها . ورجل سبط الجسم وسبط : طويل الألواح مستويها بين السباطة ، مثل فنخذ وفنخذ ، من قوم سباط إذا كان حسن القد والاستواء ؟ قال الشاعر :

فعادت به سَنطَ العِظامِ كَأَنْسَا عِمامَتُهُ ، بَيْنَ الرَّجالِ ، لِواء

أرب حالي لي ، لتو أبضر قه ، سبط الكفين في السوم الحضر

رشر: مطر سبط وسيط أي مندارك سع، وسناطنته سعته وكثرته وقال القطامي.

صَافَت تَعَبِّجُ أَعْرَافِ السَّيُولِ بِهِ مَن بَاكِورِ سَيْطِي ۚ أَوْ وَالْحَرِ يَسِلُ إِ

أَوَادَ بَالْسِبُطُ الْمُطَّرِ الْوَاسِعِ الْكَثْيُو . وَرَجِلُ سَبِطُّ بَيِّنَ السَّبَاطَةِ : طُويلِ ؛ قال :

أَرْسَلَ فيها سَيِطاً لَمْ يَخْطَلَ

أي هو في خلِمُقته التي خلقه الله تعالى فيها لم يزد د قوله « أعراف » كذا بالاصل ، والذي في الاساس وشرح القاموس : أعناق

طولاً . وامرأة سبطة الحلق وسبطة : كخصة النبية . ويقال للرجل الطويل الأصابع : إنه لسبط الأصابع . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : سبط القصب السبط والسبط ، بسكون الباء وكسرها: الممتد الذي لبس فيه تَعَدَّدُ ولا 'نتوء ، والقصب يريد بها ساعد به وساقت . وفي حديث المثلاعة : إن جاءت به سبطاً فهو لزوجها أي ممتد الأعضاء تام الحلاقي .

والسّباطة ': ما سقط من الشعر إذا سُرِّح ، والسّباطة ': الكُناسة '. وفي الحديث : أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أتى سُباطة قوم فبال فيها قائماً ثم توضأ الذي يُوسَى فيه التواب والأوساخ والكُناسة ' : الموضع الذي يُوسَى فيه التواب والأوساخ وما يُكنس من المناول ، وقيل : هي الكُناسة ' نفسها وإضافتها إلى القوم إضافة ' تخصيص لا ملك لأنها كانت مواتاً القوم إضافة ' تخصيص لا ملك لأنه لم يجد موضعاً مستوياً ، وقيل : لمن منعه عن العود ، وقبل المقود لأن الطاهر من السّباطة أن لا يكون موضعها في بعض الووايات : لملة عن العود ، وقبل : فعله في بعض الووايات : لملة عن العود ، وقبل : فعله في بعض الووايات : لملة عن العود ، وقبل : فعله بذلك ، وفيه أن مدافعة البّول مكروعة لأنه بال بذلك ، وفيه أن مدافعة البّول مكروعة لأنه بال قائماً في السّباطة ولم يؤخر ' .

والسَّبُطُّ ، بالتحريك : نَبْتُ ، الواحدة سَبَطة .. . قال أبو عبيد : السِبَطُّ النَّصِيُّ ما دام وَطْبُلَ ، فإذا يَبِس فِهو الْحَلِيُّ؛ ومنه قول ذي الرمة يصف وملًا:

بَيْنَ النهار وبين الليل مِن عَقَيْدٍ ، على عَقَيْدٍ ، على عَلَيْدٍ ، على على حَوانِبِهِ الأسباطُ والمَـدُبُ

وقال فيه العجّاج ;

أجرك ينفي عذر الأسباط

ان سيده: السبط الرّطب من الحكمي وهو من نبات الرمل. وقال أبو حنيفة: قال أبو زياد السبط من الشجر وهو سكب طوال في السباء دقاق العيدان تأكله الإبل والفنم ، وليس له زهرة ولا شوك ، وله ورق دقاق على قدر الكرّاث ؛ قال : وأخبوني أعرابي من عَنزة أن السبط نبائه نبات الدّخن الكرباد دون الذّرة ، وله حب كحب البرر لا يخرج من أكبيته إلا بالدّق، والناس يستخرجونه وياكلونه خبراً وطبخاً ، واحدته سبطة ، وجمع وياكلونه خبراً وطبخاً ، واحدته سبطة ، وجمع السبط أسباط . وأدض مسبطة من السبط : السبط السبط البيال إلا أنه يطول وينبت في الرامال ، الواحدة سبطة " .

قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي ما معنى السَّط في كلام العرب? قال: السَّبْطُ والسَّبْطَانُ وَالأَسْبَاطُ خَاصَّةَ الأُولاد والمُصاصُ منهم ، وقدل : السَّبْطُ واحد الأسباط وهو ولد الوكد . ابن سيده: السَّبُطُ ولد الابن والابنة . وفي الحديث : الحَسَنُ والحُسَانُ سيطا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما ، ومعناه أي طائفتان وقط عتان منه ، وقبل: الأساط خاصة الأولاد ، وقيل: أولاد الأولاد، وقيل: أولاد البنات ، وفي الحديث أيضاً : الحسينُ سبطُ من الأسباط أي أمَّة من الأمم في الحيو ، فهو واقع على الأمَّةُ والأمَّةُ واقعة عليه . ومنه حديث الضَّبابِ : إن الله غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم كوابُّ . والسُّبُّطُ من اليهود : كالقبيلة من العرب، وهم الذين يرجعون إلى أب واحد، سمى سنطاً لـُفْرَق بين ولد إسمعيل وولد إسحق ، وجمعه أسماط. وقوله عز وجل : وقطُّعناهم اثنَّنتَى عَشْرة َ أَسْاطاً ؛ أَمَا ليس أسباطاً بتمييز لأن المنيز إنما يكون واحداً لكنه بدل من قوله اثنتي عشرة كأنه قال: جعلناهم أسباطاً.

والأسباط من بني إسرائيل: كالقبائل من العرب. وقال الأخفش في قوله اثنتي عشرة أساطاً ، قبال : أَنَّتُ لأَنه أَراد اثنتي عشرة فر'قة ً ثم أُخبر أَن الفر قُ أَسْبَاطُ وَلَمْ يَجِمَلُ العَدُدُ وَاقْعَا عَلَى الْأُسْبَاطُ } قَالَ أَبُو العباس: هذا غلط لا مجرج العدد على غير الثاني ولكن الفرق قبل اثنتي عشرة حتى تكون اثنتي عشرة مؤنثة على ما فيها كأنه قال : وقطُّ عناهم فرعاً اثنتي عشرة فيصح التأنيث لما تقدم. وقال قطرب: واحد الأسباط سيط . يقال : هذا سيط ، وهذه سبط ، وهؤلاء سيط جمع ، وهي الفرقة . وقال الفراء : لو قال اثنني عشر سبطاً لتذكير السبط كان جاثراً ، وقال ابن السكيت: السبط أذكر ولكن النية، والله أعلم، ذهبت إلى الأمم . وقال الزجاج : المعنى وقطُّعناهم اثنتي عشرة ورقة أسباطاً ، فأسباطاً من نعت فوقة كأنه قال : وجعلناهم أسباطاً ، فيكون أسباطاً بدلاً من اثنتي عشرة ، قال: وهو الوجه. وقال الجوهري: لىس أساطاً بتفسير ولكنه بدل من اثنتي عشرة لأن التفسير لا يكون إلا واحدا منكورا كقولك اثني عشر درهماً ، ولا يجوز درام ، وقوله أماً من نعت أَسْبَاطِ ، وقال الزجاج : قال بعضهم السَّبْطُ القَوْنُ أ الذي يجيء بعد قرن ، قالوا : والصعيح أن الأسباط في ولد إسحق بن إبراهيم بمنزلة القبائل في ولد إسمعيل، عليهم السلام، فولند كلُّ ولد من ولد إسميل قبيلة"، وولد كلِّ ولد من ولك إسحق سبط ، وإنما سمي هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليُفْصَلَ بِين ولد إستعمل وولد إسحق ؛ علمهما السلام . قال : ومعنى إسمعيل في القبيلة معنى الجماعة ، يقال لكل جماعة من أب واحد قسلة، وأما الأساط فمشتق من السبط، والسبط ضرب من الشجر ترعاه الإبل ، ويقال: ١ قوله وقال ومعنى إسمعيل في القبيلة النع € كذا في الاصل.

الشجرة لها قبائل ، فكذلك الأسباط من السبط ، كأنه نجعل إسحق عنزلة شجرة ، وجعل إسمعيل عنزلة شجرة أخرى ، وكذلك يفعل النسابون في النسب يجعلون الوالد عنزلة الشجرة ، والأولاد عنزلة أغصانها، فتقول: طوبى لفر ع فلان ! وفلان من شجرة مباوكة. فهذا ، والله أعلم ، معنى الأسباط والسبط ؛ قال ابن سيده ؛ وأما قوله :

#### كأنه سيبط من الأسباط

فإنه ظن السيط الرجل فعلط .

وسَبَّطَتَ الناقة وهي 'مسَبَّطُ : أَلْقَتُ ولاهَـا لغير غام .

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كانت تَضُرِب الله عنها : كانت تَضُرِب الله عنها : كانت تَضُرِب الله عنها أي يَمَد على وجه الأرض ساقطاً . يَقال : أَسْبَطَ على الأرض إذا وقع عليها ممتدا من ضرب أو مرض. وأَسْبَطَ الرجل إسباطاً إذا انبسطا على وجه الأرض وامتد من الضرب. واستبطرا أي امتدا منه ؟ ومنه حديث شريع : فإن هي درات واستبطرات ؟ يويد امتدات الإرضاع ؟ وقال الشاعر :

#### ولُيُنْتُ مَن لَذَهُ الحُلاطِ، فَد أَسْبَطَتُ ، وأَيْمًا إِسْبَاط

يعني امرأة أتيت ، فلما ذاقت العُسيَّلة مدّت الفسها على الأرض، وقولم : ما لي أواك مسبطاً أي مدّ لياً وأسك كالمهنم مستر خي البدن . أبو ويد يقال الناقة إذا ألقت ولدها قبيل أن يستبين خلفة : قد سبطت واجهضت ورجعت وجاعاً. وقال الأصعي : سبطت الناقة ولدها وسبعت ، بالغين المعجمة، إذا ألقته وقد نبت وبر و قبل التمام. والتسبيط في الناقة : كالرجاع . وسبطت النعمة النعمة

إذا أسقطت . وأسبط الرجل' : وقع فلم يقدر على التحواك من الصفف ، وكدلك من شرب الدّواء أو غيره ؛ عن أبي زيد . وأسبط بالأرض : لزّق بها ؛ عن ابن حبلة . وأسبط الرجل' أيضاً : سكت من فَرَق .

والسَّبُطَانَةُ : قَنَاةً تَجُوْفَاءَ مَضْرُوبِةٌ العَقَبِ أَيْرُهُمَ بَهَا الطّينُ ، وقيل : يُرمَى فيها بِسهام صِفّاد أَيْنُفِخُ فيها نَفْضًا فلا تَكَاهُ تُخْطَىءً .

والسَّاباط : سَقَيْقة بِنِ حَالَطَيْنَ ، وفي المحكم : بِينَ دارين ، وزاد غيره : من تحتها طريق نافذ ، والجمع سَوابِيط وساباطات . وقولهم في المسل : أَفْرَعُ من حَجًّام ساباط ؛ قبال الأصمي : هـو ساباط م كسرى بالمدائل وبالعجمية بلاس آباد ، وبلاس أم رجل ؛ ومنه قول الأعشى :

فأصنّع لم تمنّعه كيّد وحيلة" بساباط حيّمات وهو مُعَرَّزُقُ<sup>ا</sup>

يذكر النعمان بن المنذر وكان أَبْرَويز حبَسه بساباط ثم ألقاه تحت أَوْجُل الفِيَلةِ . وساباطُ : موضع ؟ قال الأعشى :

الهالك ما أغانته عزة أملكيه المسابط، حتى مات وهو المحرورية ا

وسباط: من أسباء الحبَّى ، مبنيِّ على الكسر ﴾ قال المتنخل الهذلي :

أَجَزْتُ بِفِينَةً بِيضٍ كُوامٍ ،

وسُباط: اسم شهر بالرومية ، وهو الشهر الذي بسين ١ هكذا روي صدر هذا البت في الأمل روايتين عتلفتين . وكلتا الروايتين غالف ما في قصيدة الأعثى ، فقد روي فيها على هذه الصورة :

فذاك، وما أنجى من الموت ربه

قال الشاعر :

# أُحِبُ الْكُواْنُ وَالْضُوْمُوانَ ، وَالْضُوْمُوانَ ، وَشُرُبُ الْعُنْمِيلاطِ

سحط: السّحُطُ مثل الدَّعْط : وهو الدَّبْح . سَعَطَ الرَّجل يَسْعَطُهُ مَسْحُطُهُ وَسَّعَطَهُ إِذَا ذَبِهِ . قال ابن سيده : وقيل سَحَطَهُ ذَبِهِ دَبْهِ دَبْهِ وَسِيًا ، وكذلك غيره بما يُذَبْع . وقال الليث : سحط الشاة وهو ذبح وَحِي . وفي حديث وحشي : فبرك عليه فستعطه سحط الشاة أي دَبَعه ذَبْعاً سريعاً . وفي الحديث : فأخرج لهم الأعرابي شاة فسحط وها وقال المفضل: المستحوط من الشّراب كلته المزوج وقال المفضل: المستحوط من الشّراب كلته المزوج وسحطته الطعام كسخط في أغيرا ابن وسحطته الطعام كسخط أي أشرقه ؟ قال ابن مقبل يصف بقرة :

كاد اللهاع من الحرودان يسخط ا

وقال يعقوب: يَسْخَطُهُمْ هَنَا يَذَبِيّعُهُمْ ، والرَّجْرِجُ : اللَّعَابُ يَتَرَجْرَجُ . وسَحَطُ شَرَابَهُ سَحُطًا : قَلْهُ بِالمَّاءُ أَي أَكْثُر عليه . وأنسَجَطُ الشيء من يدي : امليس فسقط ، عانية . أن بري : قبال أبو عمرو : المستحوط اللين يُصِب ١ ؛ وأنشد لابن حبيب الشيباني :

منى يأتيه ضيف فليس بدائق المادل الما

سخط: السُّغُطُ والسُّغُطُ : ضدّ الرَّضَا مثل العُدُم والعَدَم ، والفعل منه تسخِط تسخط تسخط سخط .

١ قوله « اللبن يصب » كذا بالاصل وشرح القاموس ولم يزيدا على
 ذلك شيئاً .

الشناء والربيع ، وفي التهذيب : وهو في فصل الشناء، وفيه يكون تمام البوم الذي تَدُور كَسُوره في السنبن ، فإذا تم ذلك البوم في ذلك الشهر ستى أهل الشام تلك السنة عام الكبيس، وهم يتيَمَّنُونَ به إذا وُلد فيه مولود او قدم قادم من منفر . والسَّطُ الرَّبْعي : نخلة تُدوك آخر القَاط .

اوسابيط وسبيط : اسمان . وسابوط : دابة المن دواب البحر .

سجلط: السّجِلاط ، على فعلال : الباسيين ، وقبل:

هو ضرّب من الثّياب ، وقبل : هي ثباب صُوف ،
وقبل : هو النّسَط ، بُغطَّى به الهَوْدَج ، وقبل :
هو بالزومية سِجِلاط س . الفراء : السّجِلاط شيء
من صوف تلُثيّيه المرأة على هو دَجِها ، وقبل :
هي ثباب مَو شبّة كأن وشبها خاتم ، وهي زعموا ، رومية ؟ قال حميد بن ثور :

غَيْرُن إمّا أَرْجُواناً مُهَدَّباً ، وإمّا سِجِلاًط العِراقِ المُختَّـا

أبو عمرو: يقال للكساء الكرُمُ الله سجلاطي . ابن الأعرابي: تعز سجلاطي إذا كان كرُمُ ليلًا. وفي الحديث: أهدي له طيليسان من تعز سجلاطي ، قبل: هو الكرم الله وقبل: على لون السبلاط ، وهو الياسمين ، وهو أيضاً ضرب من ثباب الكتان وغط من الصوف تلقيه المرأة على هو دَجِها . يقال: سجلاطي وسجلاط حر ومي وروم

والسنجلاط : موضع، ويقال: خر ب من الرياحين؛

وتَسَخُّطَ وسَخُطِ النّيَّ سَخُطاً : كرهه . وسَخُطَ أَيْ غَصْب ، فهو ساخِط . وأَسْخُطَنه : أَغْضَبه . أَغْضَبه . تقول : كَاشًا تقول : أَسْخُطَن سُخُطْ، يقول : كَاشًا عَطاءه أي استَقَلَه ولم يقع مَوْقِعاً . يقول : كَاشًا عَمِلْت له عملاً تستخطه أي لم يرضه . وفي حديث عمِلْت له عملاً تستخطه أي لم يرضه . وفي حديث هر قبل : فهل يو جيع أحد منهم سخطة " لدينه ؟ السخط والسخط والسخط : الكراهية للنيء وعدم الرّضا به . ومنه الحديث : إن الله يَسْخُط لم لكم وينع منه ويعاقب كم عليه أو يجم إلى إدادة العقوبة عليه .

سُوطٍ : سَرَطَ الطَّعَامِ والشِّيءِ ، بالكسر ، سَرَطاً وسَرَطَاناً: بَلِعَهُ، واسْتَرَطَهُ وازْ دَرَدُهُ: ابْتَلَعَهُ ، ولا يجوز سرط؛ والنُسَرَطُ الشيء في حَلَقه: سانَ فيه سيرا سهالاً. والمِسْرُطُ والمُسْرُطُ : البُلغُوم ؟ والصاد لغة . والسَّرُّواطُ : الأَكْوُلُ؛ عَنِ السِّيرَافي . والسُّراطِي والسَّر وط : الذي يُستَّر ط كل شيء يبتلعه . وقال اللحياني : وجل مير طيم وسر طيم يبتلع كل شيء ، وهو من الاستراط . وجعـل ابن جني سَرطَماً ثلاثيّاً، والسِّرطم ُ أيضاً البليغ المتكلم؛ وهو من ذلك. وقالوا: الأَخْذَ سُرِّيْطُ وَسُرَّيْطُ وَسُرَّيْطُ والقضاء أضراب ط وضرايطتي أي يأخد الدان فيَسْتَرَ طُهُ ، فإذا اسْتَقَصَّاه غريمُهُ أَصْرَطَ به ومن أَمثالَ العربِ : الْأَخَذَ مَرَطَانُهُ ، وَالقَضَاءِ لَـُكِيَّانُهُ ؟ وبعض يقول : الأَحْدَ شُرَّيْطاء ، والقَضَاء ضُرَّيْطاء . وقال بعض الأعراب: الأخــذ سر يطــَى، والقضاء ضر يطنى ، قال : وهي كلها لغات صعيعة قد تكامت العرب لها ، والمعنى فلها كلها أنت تحب الأخذ وتكره الإعطاء. وفي المثل : لا تكن حُلُـواً فتنسترَطَ ، ولا مُرَّا فَتُعْقَى ، مِن قُولِمِم : أَعْقَبْتُ الشَّيَّ إِذَا

أزَّلْتَهُ مِن فِيكِ لمَـرادنِهِ كما يقال أَشْتَكَيْتُ الرجلِ إذا أزلته عما يشكوه .

ورجل مر طيط وسر كا وسر طان : جيد اللقم ، وفرس سُر كا وسر كان : كأنه يَسْتُر ط الجر ي . وسيف سُراط وسُراطي : قاطع يَمُر في الضريبة كأنه يَسْتَر ط كل شي و يَلْتَهَيْسُه ، جاء على لفظ النسب وليس بنسب كأخير وأخيري ! فيال الناخل الهذلي :

كُلُوْن المِلْحِ صَرِّبَتُهُ هَبِيرِهُ ، يُرِّ العَظْمَ سَقَاطُ سُراطِي بِهُ أَحْبِي المُنْفَافَ إذا دَعاني ، ونَفْسَى ، ساعة الفَرَّع الفلاط

وخفتف ياء النسبة من مُراطي لمكان القافية . قال ابن بري : وصواب إنشاده يُشِرِهُ ، بضم الياء . والفِلاطُ : الفُيّاءة ُ .

والسّراط : السبيل الواضح ، والصّراط لغمة في المراط ، والصاد أعلى لمكان المُنضارَعة ، وإن كانت السين هي الأصل ، وقرأها يعقوب بالسين ، ومعنى الآية ثبّتنا على المنتهاج الواضح ، وقال جرير :

أميرُ المؤمنينَ على صراطٍ ، إذا اعْوَجُ المتوارِدُ مُسْتَقِيمٍ

والمتواردُ : الطُثْرُ قُ إلى الماء ، واحدتها مَوْرُدَة ... قال الفراء: ونفر من بكششبريصيّرون السين، إذا كانت مقدمة ثم جاءت بعدها طاء أو قاف أو غين أو خاء ، صاداً وذلك أن الطاء حرف تضع فيه لسائك في حنكك فينطبق به الصوت ، فقلبت السين صاداً صورتها صورة الطاء ، واستخفّرها ليكون المخرج واحداً كما استخفوا الإدْغام، فمن ذلك قولهم الصراط والسراط،

قال : وهي بالصاد لغة قريش الأو الن التي جاء بها الكتاب، قال : وعامة العرب تجعلها سيناً ، وقيل : إنما قيل الطريق الواضع مراط لأنه كأنه يستر ط المارة لكثرة سلوكهم لاحبة ، فأما ما حكاه الأصمعي من قراءة بعضهم الزواط ، بالزاي المخلصة ، فضطاً إنما سبيع المنصارعة عتى قدو همها زاياً ولم يكن الأصمعي نحوياً فيؤمن على هذا . وقوله تعالى : هذا ميراط على فيرقهم ، فسره ثعلب فقال : يعني الموت أي على طريقهم .

والسُرَّيْطُ والسَّرِطُ والسَّرَطُ والسَّرَطُ واطْ عَنْ السَّيْ وَقِيلَ : الْحَبَيْسِ ، وقيل : الْحَبَيْسِ ، وقيل : الْحَبَيْسِ ، وقيل : السَّرَطُ واطْ الفالوذج، شامية . قال الأزهري : أما بالكسر فهي لغة جيدة لها نظائر مثل جلبلاب وسيَحِلاط ، قال : وأما سَرَطْ واطْ فلا أعرف له نظيرًا فقيل الفالوذج سِرطُ واطْ الله فكروت فيه الواء والطاء تبليغاً في وصفه واستِلنداذ آكله إياه إذا سَرطه وأساغة في حَلَيْقِه .

ويقال الرَّجِيلَ إذا كان سريعَ الأكل : مسرّط وسرّاط وسرّاط : فعلمال من السرّط الذي هو البكع . والسرّ طلس يُطلَى : حَساً كَالْحُرْ بِرَةً .

والسَّرُطَانُ : دابّة من خَلق الماء تسميه الفُرْس مُخ . والسرَطانُ : داء بأُخذ الناس والدواب . وفي التهذيب : هو داء بظهر بقوائم الدواب ، وقيل : هو داء بعرض للإنسان في حلقه دموي بشه الدُّبِيَلة ، وقيل : السرَطانُ داء بأُخذ في رُسْغ الدابّة فييُبَسِّه حتى يَقْلب حافرها والسرَطانُ : من بروج الفلك .

سومط: السُّرْمُطُ والسَّرُو مُطُ : الجمل الطويل ؟

بكل سام سر مط سرومط

وقيل: السَّرَوْمَطُ الطويل من الإبل وغيرها. قال ابن سيده: السرَوْمَطُ وعاء يكون فيه زق الحسر وغوه. ورجل مَرَوْمَطُ : يَسْتَرَطُ كُل شيء يَبْتَلِمُهُ. وقد تقدّم على قول من قال إن المي زائدة ؛ وقدل لبيد يصف زق خمر الشُنْدري جِزافاً:

# ومُجْتَزَفَ جَوْنَ ، كَأْنَ خِفَاءه عَنَى حَبَشِي إِبَالسَّرَ وْمَطِ ، مُحْقَبَ ا

قال : السَّرَوْمَطُ هُهَا جَبَل ، وقَبِل : هو جلد خَلية لُفُ فيه زِقَ خَبَر . وكل خِفاء لُف فيه شيء ، فهو سَرَوْمَطُ له وتَسَرَّمَطَ الشَّعَرُ : قَلَ وخَف . ورجل سرامط وسر مطيط : طويل والسَّرامِط : الطويل من كل شيء .

سطط: التهذيب: ابن الأعرابي السطك الطلكة ، والسطك الجائرون. والأسك من الرجال: الطويل الرجلية.

سعط: السُّعُوطُ والنُّسُوقُ والنُّسُوعُ في الأنف، سعَطَه الدَّواء يَسْعَطُه ويَسْعُطُه سَعْطاً ، والضم أعلى ، والصاد في كل ذلك لغة عن اللحياني ، قال ابن سيده: وأدى هذا إنما هو على المُضارعة التي حكاها سيبويه في هذا وأشاهه . وفي الحديث : شرب الدواء واستَعَطَ ، وأسْعَطه الدَّواء أيضاً ، كلاهما : أدخله أنفه ، وقد استَعَط . أسْعَطْتُ الرجُل فاستَعَط هو بنفسه .

والسَّعُوطُ ، بالفتح ، والصَّعوطُ : اسم الدواء يُصبُّ في الأنف .

والسَّقِيطُ والمِسْعَطُ والمُسْعُطُ : الإِنَّاءَ بِجَعَلَ فَيْهِ ١ قوله ﴿ وَجَنَّرْفَ ﴾ في الصِمَاح بمِعَرِّفَ .

السَّعُوط ويصب منه في الأَنف، الأَخير نادر إنما كان حكمه المسْعَط، وهو أحد ما جاء بالضم مما يُعْتَسَلُ به. وأَسْعَطُتُهُ الرُّمْحَ إذا طَعَنْتُهُ في أَنفه ، وفي الصحاح: في صدره.

ويقال: أَسْعَطَّتُهُ علماً إذا بالغت في إفتهامه وتكرير ما تُعلَّمه عليه . واستُعَطَّ البعيرُ : صَمَّ سَيْئاً من بول الناقة ثم ضربها فلم 'مختطىء اللقع ، فهذا قد يكون أن يشمَّ سَيْئاً من بولها أو يدخل في أَنف منه شيء . والسَّعِيطُ والسَّعِيطُ والسَّعِيطُ : ذَكاء الرَّيج وحدَّتُها ومبالَعَتُها في الأَنف . والسَّعاط والسَّعيط : الريح الطيبة من الحبر وغيرها من كل شيء ، وتكون من الحبر وغيرها من كل شيء ، وتكون من الحبر وأنشد إن يها لعجاج يصف سَعَر امرأة :

يستقى السعيط من أرفاض الصندل

والسَّعيطُ : 'در ديُّ الحَمر ؛ قال الشَّاعر : وطوالِ القُرُونِ في مُسْبَكرِ ، أُشْرِبَتْ بَالسَّعِيطِ والسَّبَّابِ ِ٢

والسَّمِيطُ : دُهُنُ الحَرَّدُلُ وَدَهُنَ الزَّنْسَقِ . وَقَالُ أَوْ حَنْفَةً : السَّمُوطُ مَنْ النَّسَقِ . وقال مرة : السَّمُوطُ مِنْ النَّسَقُ . ويقال : هو من النَّسَقُ . ويقال : هو طب السَّمُوطِ والسَّمَاطِ والإسْمَاطِ ؛ وأنشد يصف إبلًا وألبانها :

# حمضية طيبة السعاط

وفي حديث أمّ قيس بنت مخصّن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد

وله « من رفاض » تقدّم للبؤلف في مادة رفض : في رفاض .
 قوله « والسباب » كذا في الأصل بموحدتين مضبوطاً ، وفي شرح القاموس بياء نحتية ثم موحدة ، والسباب البلم أو البسر .

أَعْلَنَهْتُ مَن العُدُورِ ، فقال ؛ عَلامَ تَدْعُونَ أَوْلادَ كُن ؟ عَلَيْكِن بَهْذَا العُودِ الهِندِي فإن في. سبعة أَشْفِيةٍ : يُسْعَطُ من العُدْوة ، ويُلكَدُ من ذاتِ الجَنْبِ ...

سفط: السَّفَطُ : الذي يُعَبَّى فيه الطَّيْبُ ومَا أَشْبِهِ مَن أَدَواتِ النَّسَاءَ ، والسَّفَطُ مَعْرُوف . ابن سيده: السَّفَطُ كَالْجُنُوالِق ، والجمع أَسفاط . أبو عمرو: سَفَّطَ فلان حَوَّضه تَسَفْيِطاً إذا شَرَّفَه ولاطمه ؛ وأنشد :

حتى رأيت الحكوض، دُو قَدْ سُفُطا، قَدْ سُفُطا، قَدْ سُفُطا، قَدْ سُفُطا، قَدْرُطا

أُواد بالهَواء الفاوغ من الماء . والسَّفيطُ : الطَّيَّبُ النَّفْسِ ، وقيل : السَّخْيُ ، وقد سَفُطَ سَفَاطَةً ؛ قال حُسَنْدُ الأَوْقَطُ :

> مادا 'ترَجَّينَ من الأريطِ ? ليس بدِي حزَّمٍ ، ولا سفيطِ

ويقال: هو سفيط النفس أي سخيبًا طببها ، لغة أهل الحجاد. ويقال: ما أسفط نفسه أي ما أطبيبها. الأصمعي: إنه لسفيط النفس وسخي النفس ومذ ل النفس إذا كان هشاً إلى المتعروف جواداً. وكل وجل أو شيء لا قدار له ، فهو سفيط بعن ابن الأعرابي ، والسفيط أيضاً: النذل ، والسفيط : المنتساقيط من البسر الأخضر .

والسُّفاطة': متاع البيت .

الجوهري: الإستَّمَنْطُ ضَرَّبُ مِنَ الأَشْرِبَةِ ﴾ فارسي معرب ، وقال الأَعشى :

وكأنَّ الحَمَّرُ العَنْيِقُ مِن الإِسْ فَنْظِ الْمَمْزُ وَجِنَّا عَادٍ 'زُلالِ

سَقط : السَّقطة : الوَقعة الشَّديدة . سَقَطَ يَسْقُطُ سُتُوطاً ، فهو سَاقِط وسَقُوط : وقع ، وكذلك الأُنش ؛ قال :

## من كلَّ بَلْهَا ۚ سَقُوطِ البُرْقُمْعِ بِيْضَاءَ ، لَم 'تَحْفَظ ۚ وَلَم تُضَيَّعِ

يعني أنها لم 'تحفظ من الرابية ولم يُضيعها والداها . والمسقط الشيء من المسقط . وسقط الشيء من يدي سقوطاً . وفي الحديث : لله عز وجل أفرح بتو به عبده من أحدكم يسقط على بعيره وقد أضله ؟ معناه يعشر على موضعه ويقع عليه كما يقع أضله ؟ معناه يعشر على موضعه ويقع عليه كما يقع الطائر على وكره . وفي حديث الحرث بن حسان : قال له النبي على وكره . وفي حديث الحرث بن حسان : قال له النبي على ولاه عليه وسلم ، وسأله عن شيء فقال : على الحارف به وقعت ، على الحارف به وقعت ،

ومسقط الشيء ومسقط : موضع سقوط ، الأخيرة نادرة . وقالوا : البصرة مسقط وأمي ومسقط . وتساقط على الشيء أي ألقى نفسة عليه ، وأسقط هو . وتساقط الشيء : تتابع سقوطه ، وساقطه مساقطة وسقاطاً : أسقط وتابع إسقاطة ؟ قال ضابى ، ف الحرث البر عُمس يصف ثوراً والكلاب :

يُسافِطُ عنه رَوْقَه ضارياتِها ، سِقاطَ حَدَيِدِ التَّهِنِ أَخُولَا أَخُولَا

قوله: أَخُولُ أَخُولًا أَي مَتَمرًا قَا يَعني شَرَرَ النَّارِ . والمَسْقَطُ مِثَالِ المَحْلِسِ : المُوضِع ؛ يقال : هـذا مَسْقِطُ وَأْسِي ، حيث ولد ، وهذا مسقِط السو ط ، حيث وقع ، وأنا في مَسْقِط النجم ، حيث سقط ، وأنانا في مَسْقِط النجم أي حين سقط ، وقلان تحين إلى مسقِطه أي حيث ولد . وكل من وقع في مَهْواة يقال: وقع

وسقط ، وكذلك إذا وقع اسبه من الدّيوان، يقال : وقع وسقط ، ويقال: سقط الولد من بطن أمة ، ولا يقال وقع حين تلده . وأسقطت المرأة ولدها الشقط ، وهي مسقط : ألقت لفير تبام من السقوط ، وهو السقط والسقط والسقط ، الذكر والأنثى فيه سواه ، ثلاث لغات . وفي الحديث : لأن أقد م سقطاً أحب إلي من مائة مستليم ؛ السقط بالفتح والضم والكسر ، والكسر أكثر : الولد الذي بسقط من بطن أمه قبل تقامه ، والمستلئم : لابس عدة الحرب ، يعني أن ثواب السقط أكثر من ثواب كيار الأولاد لأن فعل الكبير بخص أجره وثواب وإن شاركه الأب في بعضه ، وثواب السقط مو قراب على الأب . وفي الحديث : بحشر ما بين السقط الحرا الشغط الحل الشيخ الفاني جردا مردا .

وسقط الزائد: ما وقع من النار حين يُقدَّ و اللهات الثلاث أيضاً . قال ابن سيده : سقط النار وسقط النار وسقط وسقط النار في الناحكام الوري وسقط المنتحكام الوري وهو مثل بذلك ، يذكر ويؤنث. وأسقط الرامل وسقط وعيوها إذا ألقت ولدها . وسقط الرامل وسقط معنى منقط عمن منقط عمد انقطع معظ أنه ورق لأنه كله من السقوط الأخيرة إحدى اللك الشواذ ، والفتح فيها على القياس لغة . ومسقط الرمل : حيث ينتهي إليه طرقه . وسقاط النخل : السرة . وسقط من بشره . وسقيط السيحاب : السرة . السرة من السقوط من بشره . وسقيط السيحاب : السرة . من السقوط . والسقيط . والسقيط . والسقيط . والسقيط . والسقيط . والسقيط الندى : ما سقط منه على من السقوط . وسقيط الندى : ما سقط منه على الأرض ؛ قال الواجز :

وليُّلة ، يا مَيَّ ، دات طل" ،

دات سقیط وندی مخضل م طعم الشری فیها کطنعم الحل ومثله قول هدابه بن خشر م :

وواد كَجَوْف العَمْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُهُ، تَرَى السَّقْطَ فِي أَعْلَامِهِ كَالْكَرَاسِفِ

والسقط من الأساء : ما تسقط فلا تعتد به من الجند والقوم وغوه . والسقاطات من الأساء : ما يُتَهَاون به من ودالة الطعام والثياب وغوها . والسقط : ما أسقط والشياء : ما أسقط من الشيء . ومن أمثالهم : سقط العشاء به على مر حان ، يضرب مثلاً للرجل يبغي البغية فيقع في أمر يُهلك له . ويقال خر ثي المتاع : سقط في أمر يُهلك أنه ماقط قال ابن سيده : وسقط البيت نفر ثية لأنه ساقط عن دفيع المتاع ، والجمع أسقاط . قال الليت : ويحوها . وأسقاط الناس : أو باشهم ؛ عن اللحياني ، ويحوها . وأسقاط الناس : أو باشهم ؛ عن اللحياني ، ويحوها . وأسقاط الناس : أو باشهم ؛ عن اللحياني ، فيه منه ، وقيل : هو ما يسقط منه ، والسقط نه ما تشؤول بيعه من تأبيل ونحوه لأن ذلك ساقط الليه من تأبيل ونحوه لأن ذلك ساقط الله سقاط .

والسُّقَاطُ : الذي يبيع السُّقَطَ من المَّتَاعِ . وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنها: كان لا يَمُو بسَقَاطِ ولا صاحب بيعة إلا سَلَّم عليه ؛ هو الذي يبيع مُّ سَقَطَ المَناعِ وهو رَدينُه وحقيره . والبيعة من البيعة من البيعة من الرسَّحُوبِ والجُلُوس، والسَّقَطُ من البيع نحو السُّحَر والتوابِلُ وغوها، وأنكر بعضهم تسميته سَقَاطاً ، وقال : لا يقال وأنكر بعضهم تسميته سَقَاطاً ، وقال : لا يقال سَقَط الله ولكن يقال صاحب سَقَط الله المُناها . وقال المناها من المناها مناها من المناها من المناها من المناها مناها مناها

والسُّقاطة': ما سَقَط من الشيء . وماقبطه الحديث

سِمَاطاً : سَقَط منك إليه ومنه إليك . وسِقاطُ الحديث : أَن يتَحدَّثَ الواحدُ ويُنْصِتَ له الآخَرُ ، فإذا سَكَت تحدَّثَ الساكِتُ ؛ قال الفرزدق :

إذا أَهِنَّ سَاقَطَنَ الْحَدَيْثُ \* كَأَنَّهُ جَىٰ النَّحْلِ أَو أَبْكَارُ كُرْ مِ تُنْقَطَّفُ

وسَقَطَ إِلَيَّ قوم : نزلوا عليَّ . وفي حديث النجاشيِّ وأبي سَمَّال : فأما أبو سَمَّال فَسَقَطَ إِلَى جَـيْران له أي أتام فأعاذ وه وسَرَّوه. وسَقَطَ الحَرِّ يَستُطُّ سُقُوطاً : يكني به عن النزول ؛ قال النابغة الجعدي:

إِذَا الوَّحْشُ صُمَّ الوَحْشُ فِي طَلَـُلاتِهَا تَصَالُونِهَا تَصَالُونِهَا تَصَالُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا اللّالِمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا اللَّالَّ لَلَّ اللَّهُ

وسَقَطَ عنك الحَرِّ : أَقَالَعَ ؛ عن ان الأعرابي ، كأنه ضد .

والسُّقُطُ والسُّقاطُ ؛ الحُّطَ في القول والحساب والكناب. وأسْقُطَ وسَقَطَ في كلامه وبكلامه معوطاً : أخطاً . وتكلّم فما أسْقَطَ كلمة وما سَقَط بها أي أسقط حرفاً وما أسقط في كلمة وما سَقَط بها أي ما أخطاً فيها . ابن السكيت : يقال تكلم بكلام فما سَقط بحرف وما أسقط حرفاً ، قال : وهو فما سَقط به وأد خلت به وأد خلت به وأد خلت وسؤت به ظال وأخر بجثه وعلوت به وأعلىته وسؤت به ظال وأسات به الظن ، يشبوها وقالوا لها من سقط الكلام الجادية أي سَبُوها وقالوا لها من سقط الكلام وستسقطة وعالجه على أن وهو وديث ، بسبب حديث الإفك . وتسقطة والتجه على أن واستسقط في خطيء أو يكذب أو يَبوع با عنده ؟

ولقد تسقطني الوُشَاهُ فصادَفُوا حَدِيًا مِنْ مَا مُنْ مِنْ الْمُنْ مُ تَضْنِينًا ا

والسَّفْطةُ : العَنْرَةُ والزَّلَّةُ ۗ وَكَدَلَكَ السَّفَاطُ ؛ قال سويد بن أبي كاهل :

كيف يَوْجُون سِقاطِي ، بَعْدَ مَا يَجْلُلُ الرأس مَشْيِبُ وصَلَع ?

قال ابن بري : ومثله ليزيد بن الجَهُم الهِلالي : رَجُوْتِ سِقاطِي واعْتِلالِي ونَبُورَيْ، وراءك عَنْي طالِقاً ، وارْحَلِي عَدَا

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : كُنْتُب إليه أبيات في صحيفة منها :

> بُعَقَلْهُنْ جَعْدة من سُلَيْمِ مُعِيداً ، يَبْتَغِي سَقَطَ العَداري

أي عَرَاتِها وَرَكَاتِها . والعَدَارى : جبع عَدُواء . ويقال : فلان قليل العثار ، ومثله قليل السقاط ، وإذا لم يَلْحق الإنسانُ مَلْحق الكرام يقال : ساقط ، وأنشد ببت سويد بن أبي كاهل . وأسقط فلان من الحساب إذا ألقي . وقد سقط من يدي وسقط في يد الرجل : زل وأخطأ ، وقيل : ندم . قال الزجاج : يقال للرجل النادم على ما فعل الحسر على ما فرط منه : قد سقط في يده فعل الحسر على ما فرط منه : قد سقط في يده وأسقط . وقال أبو عمرو : لا يقال أسقط ، بالألف ، على ما لم يسم فاعله . وفي التنزيل العزيز : ولما سقط في أيديهم ؛ قال الفارسي : ضربوا بأكفهم على أكفهم من النّد م ، فإن صح ذلك فهو إذا من عبر : حمراً ، وهو الكنوم الس والصحاح وديوان عرب : حمراً ، وهو الكنوم الس .

السقوط ، وقد قرى ، : سقط في أيديهم ، كأنه أضر الندم أي سقط الندم في أيديهم كما تقول لمن محصل على شيء وإن كان بما لا يكون في اليد : قد حصل في يده من هذا مكرو ، نشبه ما محصل في القلب وفي النفس بما محصل في اليد ويرى بالعسين . الفراء في قوله تعالى ولما سقط في أيديهم : يقال سقط في يده وأسقط أكثر وأجود . في يده وأسقط ما للرجل النادم على ما فعل الحسر على ما فرط منه : قد سقط في يده وأسقط . قال أبو منصور : منا كر وأغا حسن قولم سقط في يده ، بضم السين ، غيو مسبسًى فاعله الصفة التي هي في يده ، فال : ومثله قول امرى والقيس :

فدَع عنك مَنْها صبح في حَجَراتِه ، ولكن حديثًا،ماحديث الرواحل إ

أي صاح المُنْتَهَبِ فِي حَجَراتِه ، و كذلك المراد سقط الندم في بده ؛ أنشد ان الأعرابي : ويؤم تساقط لندائه ، كنجم الثريا وأمطارها

أَي تَأْتِي لذَاتِهِ شَيْئًا بِعِد شَيْءَأَرَادَ أَنْهَ كَثْيَرِ اللذَاتِ: وخَرْقِ تَحَدَّثُ غِطَانُهُ ، حَدَّثُ الْعَذَارِكِي بِأَسْرَارِهِا

أواد أن بها أصوات الجنّ . وأما قوله تعالى : وهُوْ يَ إليك بجِدْع النخلة يَسَاقَطُ ، وقرَى : تَساقَطُ وتَسَاقَطُ ، فَمِن قَرَأَه بالياء فهو الجِدْع ، ومِن قَرَأَه بالتاء فهي النخلة ، وانتصاب قوله رُطب جنياً على النميز المحوّل ، أواد يَسّاقط رُطب الجِدْع ع فلما حوّل الفعل إلى الجذع خرج الرطب مفسراً ؟ ومنه قوله :

ساقطه بنفس مُريح ، عطنف المنيع ، وهذ تقريباً مع التَّجليج

المُنْيِحُ : الذي لا نُصِيبَ له . ويقال : حِلَّحَ إِذَا انْكَشَفِ له الشَّانُ وعَلَب ؛ وقال يصف الثور :

كأنه سيط من الأسباط ، بين حوامي هيدب سقاط

السَّبْطُ: الفِرْقَةُ مِن الأَسْبَاطِ. بِن حَوَامِي هَنْدُبُ وهَدَبِ أَيْضًا أَي نَوَاحِي شَجْرِ مِلْتُكَ الْمَدَبِ. وسُقَاطُ: جَمِع السَاقِطِ، وهُو المُتَدَلِّقِ.

والسُّواقط : الذين يَرِدُون البِمَامَة الامْتِيادِ التَّمْوِيُّ والسِّقاط : ما مجملونه من النَّمَو .

وسيف سَقَاطُ وَرَاءُ الضَّرِيبَةِ ، وَذَلَكَ إِذَا قَتَطَعَهَا ثُمُ وَصَلَ إِلَى مَا بَعِدُهَا ؛ قَالَ أَنِ الأَّعْرَابِي : هُوَ الذِي يَقُدُّ حَتَى يَصِلَ إِلَى الأَرْضِ بَعَـد أَن يَقَطَع ؛ قَالَ المُتَنْخُلِ الْمُذَلِي :

> كلتون الملاح ضربته تعبير"، يُتِرِثُ العَظامُ سَقَاطٌ مُراطِي

وقد تقدَّم في مرط، وصوابه 'يتيرا العظمَ . والسَّر اطيُّ: القاطع'. والسَّقَاط': السيف' يسقُط من وراء الضَّريبة يقطعها حتى يجوز إلى الأرض .

وسقط السّحاب : حيث يُوى طرَفه كأنه ساقط على الأرض في ناحية الأفتى . وسقطا الحياء : ناحيتاه . وسقطا الطائر وسقاطاه ومسقطاه : جناحاه ، وقيل : سقطا جناحيه ما يَجُرهُ منهما على الأرض . يقال : وَفَع الطائرُ سِقطيه بعني جناحيه .

قال الأزهري: هذا قول الفرّاء ، قال : ولو قوأ قادى تُسقط عليك رطباً يذهب إلى النخلة ، أو قرأ بسقط عليك بذهب إلى الجذع ، كان صواباً . والسقط : الفضيحة ، والساقطة والسقيط : الناقص المعقل ؛ الأخيرة عن الزجاجي " ، والأنثى سقيطة ". والساقط والساقط والساقط ، والسبه ونفسه ، وقوم سقط وانشد : وجمعه السواقط ؛ وأنشد : وجمعه السواقط ؛ وأنشد :

نحن الصبيم وهم السواقط

ويقال المبرأة الدنيئة الحمقى: سَقيطة ، ويقال الرجل الدّني، سَاقِط ماقِط لاقِط . والسَّقيط : الرجل الأحسى . وفي حديث أهل النار : ما لي لا يَدْ خُلُني إلا صُعفاء الناس وسَقَطُهُم أي أَواذَلُهُم وأَدُوانُهُم . والساقِط : المتأخر عن الرجال .

وهدا الفعل مَسْقَطَة للإنسان من أَعْيُن الناس: وهو أَن يَأْتِي بَا لا ينبغي.

والسّقاط في الفرس : استرخاء العدو . والسّقاط في الفرس : أن لا يَزال مَنْكُوباً ، وكذلك إذا جاء مُسْتَر خي المَشْي والعَدو . ويقال الفرس : إنه ليساقط الشيء أي يجيء منمه شيء بعد شيء ؟ وأنشد قوله :

بِذِي مَنْعَةُ ، كَأَنَّ أَدُنْتَى سِقاطِهِ وتَقْرِيبِهِ الأَعْلَى ذَا لِيلُ تَعْلَبِ

وساقيط الفرس العدو سقاطاً إذا جاء مسترخياً . ويقال للفرس إذا سبق الحيل : قد ساقيطها ؟ ١ قوله «ليساقط التيء» كذا بالاصل ، والذي في الاساس: وانه لفرس ساقط الشد اذا جاء منه شيء بعد شيء .

الواعى : "

حتى إذا ما أضاء الصُّبْح ، وانسَّعَثَت . عنه نعامة أ ذي سقطين أمعنت كر

فَإِنَّهُ عَنِي بِالنَّعَامَةُ سَوَادُ اللَّيْلُ ، وسقطاهُ : أُوَّالُهُ وآخر ُهُ ، وهو على الاستعارة ؛ يقول : إنَّ الليلَ ذا السَّقْطين مضَى وصدَق الصُّبْح ؛ وقال الأزهري: أراد نَعامة ليْل في سِقطين ، وسِقاطا الليل: ناجيتا طَلامه ؛ وقال العجاج يصف فرساً :

> جافى الأياديم بلا احتلاط ، وبالدِّهاسِ وَيُّثُ السَّقاط

قوله: ريَّتْ السقاط أي بطيء أي يَعْدُو ۚ فِي الدِّهاسِ عَدُواً شَديداً لا فُتُورَ فيه . ويقال : الرجل فيه سِقَاطُ إِذَا فَتُسَرِ فِي أَمْرٍ ۗ وَوَ نَسَى .

قَالَ أَبُو تُوابُ : سبعت أَبَا المِقْدَامِ السُّلَمِيُّ يقول : تستقطئت الحكبر وتبقطئه إذا أخذته فليلا قليلا سُنّاً بعد شيء

و في حديث أبي بكر، رضي الله عنه: بهذه الأظر ُبِ السُّواقِطِ أي صِفاد الجبالِ المُنخفضةِ اللَّاطَّيْةِ بالأرض .

وفي حديث سعد ، رضي الله عنه : كان يُساقيطُ في ذلك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، أي يَرْ و بهِ عنه في خلال كلامه كأنه تبمزرجُ حديثة بالحديث عين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو من أَسْقَطَ الشيءَ إذا أَلْقاه ورَمَى به .

وفي حديث أبي هريرة : أنه شرب من السقيط ؟ قال ابن الأثبير: هكذا ذكره بعض المتأخرين في

١ قوله « أي يمدو التم » كذا بالاصل .

والسَّقطانِ مـن الطليم : تَجناحاه ؛ وأما قول ﴿ حرف السين ؛ وفسره بالفَّخَّارِ ، والمشهور فيه لُغَةً ورُوانِهُ الشِّينُ المعجمة ، وسيجيء ، فأمَّا السُّقيطُ ، بالسين المهملة ، فهو الثَّانجُ والحَـلِيدُ .

سقلط : السَّقُلاطُون : نوع من النَّياب ، وقد ذكرناه أيضاً في النون في ترجمة سقلطن كما وجدناه .

سلط: السَّلاطة : القَهْرُ ، وقد سَلَّطَهُ اللهُ فَتَسَلَّطَ عليهم ، والاسم أسلطة ، بالضم .

والسَّلْطُ والسَّليطُ : الطويسلُ اللسان ، والأنشى سليطة وسلطانة وسلطانة ، وقد سلط سلاطة وسلوطة ، ولسان سلط وسليط كذلك. ورجل سليط" أي فصيح حديد اللهان يَيِّن السَّلاطة والسُّلوطة . يقال : هو أسْلَطُهُم لِسَاناً ، وأمرأة سَلَيطة أي صَخَّابة. النَّهَذيب : وإذا قالوا أمرأة سَلَيْطة' اللسان فله معنيان : أحدهما أنها حديدة اللسان ، والثاني أنها طويلة اللسان. الليث : السَّلاطة مصدر السَّليط من الرجال والسليطة من النساء ، والفعل سَلُطَيَتْ ، وذلك إذا طال لسائها واشتد صَخَبُها .

ابن الأعرابي : السُّلُمُطُ القَوَامُ الطُّوالُ ، والسُّلبطُ ْ عند عامَّة العرب الزينبُ ﴾ وعند أهل البين 'دهننُ السنسم ؛ قال امرؤ القيس :

أمال السليط بالذابال المفتل

وقبل: هو كلُّ دهن عصر من حبٍّ ؟ قال ابن بري: 'دهن السبسم هو الشيّرَجُ وَالْحَـلُهُ } ويُقَوّي أن السَّليط الزيت ُ قول ُ الجعدي :

> يضيء كميثل سراج السلي ط ، لم يَجْعَلُ اللهُ فيه نُحاسا

قوله لم يجعل الله فيه 'نحاساً أي 'دخاناً دليل على أن

الزيت لأن السليط له 'دخان صالح' ، ولهذا لا 'يوقد في المساجد والكنائس إلا الزيت' ؛ وقال الفرزدق :

ولكين ديافي أبنوه وأمنه ، يُحِودُون بَعْضِرُن السَّلِيطَ أَقَادِينُ

وحَوْدَانُ : من الشام والشام لا يُعْضَرُ فيهما إلا الزيتُ . وفي حديث ان عباس : وأيت عليّاً وكأنَّ عَيْنَيْهُ مِرَاجًا سَلِيطٍ ؟ هو دُهْن الزيتِ

والسُّلُّطَانُ ؛ الحُبُجَّةُ وَالبُو هَانَ، وَلا يُجِمَّعُ لأَنْ مِراهُ تجرى المصدر ، قال محمد بن يزيد : هو من السليط. وقال الزجاج في قوله تعالى : ولقد أرْسَكْنَا موسى بآياتِنا وسُلطان مُبين وأي وحُبعًة بَيَّنة . والسُّلطان إنما سبي سُلطاناً لأنه حجة الله في أرضه ، قبال : واشتقاق السلطان من السُّليط ، قال : والسليط ما يُضاء به ، ومن هذا قيل للزيت : سليط، قال: وقوله جل وعز : فانتقدوا لا تنفذون إلا بسلطان ، أي حِيثًا كُنتُم شَاهَدُ ثُمُّ أَجِجَّةً للهُ تَعَالَى وَسُلْطَانًا يَدِلُ عَلَى أنه واحد. وقال ابن عباس في قوله تعالى: قَمُوارِيرٌ قواريرٌ من فضَّة ، قال : في بياض الفضة وصَّفاء القواربر ، قال : وكل سلطان في القرآن حجة . وقوله يعالى : هلتك عني سلطانية ، معناه ذهب عني حجته . والسلطان : الحجة ولذلك قيل للأمراء تسلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجة والحُنقوق. وقوله تعالى: وما كان له عليهم من سُلطان ، أي ما كان له عليهم من حجة كما قال : إن عبادي ليس لك عليهم "ملكطان" ؟ قال الفراء: وما كان له عليهم من سلطان أي ما كان له

عليهم من حجة 'نضلتهم بها إلا أنا سلطناه عليهم

لنعلم مَن 'يُؤمن بالآخرة . والسُّلطان' : الوالي، وهو

فُعُلان، يذكر ويؤنث، والجمع السَّلاطين. والسُّلُّطان

والسُّلُطانُ : 'قَدْرَةُ الملك ، بذكر ويؤنث . وقال

ان السكيت : السلطان مؤنثة ، بقال : قَصَت به عليه السُّلُطان ، وقد آمَنَتْه السُّلُطان. قال الأَوْهري ﴿ وربما نُذَكِّر السِلطان لأن لفظه مذكر، قال الله تعالى: بسُلُطُان مِين . وقال الليث : السُّلُطان فَدُوهُ المكك وقدرة من تجعل ذلك له وإن لم يكن مَلَكًا ، كَفُولُكُ قَدْ جَعَلْتُ لَهُ سُلِطَانًا عَلَى أَخَذَ حَقَّتْنِي من فلان ﴾ والنون في السلطان زائدة لأن أصِّل بنائه السليط . وقال أبو بكر : في السلطان قـولان : أحدهما أن يكون سمي سلطاناً لتسليطه ، والآخر أَنْ يَكُونُ سَمَّي سَلَطَانًا لأَنَّهُ حَجَّةً مَـنَ تُحَجَّجُ اللَّهِ . قال الفراء : السلطان عند العرب الحجمة ، ويذكر ويؤنث، فمن ذكر السلطان ذهب به إلى معنى الرجل، ومن أنثه ذهب به إلى معنى الحيعة . وقال محمد بن يُزيد : مِن ذَكِر السَّلطان ذَهِبَ بِهِ إِلَى مَعْنَى الوَّاجِدُ أَ ومن أنته ذهب به إلى معنى الجمع ، قال : وهو جمع وَاحَدُهُ سَلِيطٌ ، فَسَلِيطٌ وَسُلِنْظُانَ مَثْمِلُ فَتَغَيِينَ إِ وقَنُفُزُانَ وَبُعِيرِ وَبُعُرَانَ ، قالَ: وَلَمْ يَقُلُ هَذَا غَيْرُهُ. والتسليط : إطلاق السُّلطان وقد سلَّطه اللهُ عليه . و في التنزيل العزيز ؛ ولو شاء اللهُ لسلَّطتهم عليكم .. وسُلْطَانُ الدُّم : تَعِيُّغُنُّه . وسُلَّطَانُ كُلُّ شيء : شِدَّتُهُ وَحِدَّتُهُ وَسَطُوْتُهُ، قَبِلَ مِنَ اللَّسَانُ السَّلَيْطُ

قال الأزهري: السَّالاطة عمني الحِدَّة ، قد جاء ؛ قال الشَّاعر يصف 'نصُلًا محدَّدة :

سِلاط حِداد أَرْهَفَتْهَا المُوافِع

وحافر سَلُطُ وسَلِيطُ : شديد . وإذا كان الدابة ُ وقاحَ الحافر، والبعيرُ وقاحَ الحُفُ ، قيل: إنه لسَلَطُ الحافر ، وقد سَلِط يَسْلُطُ سَلَاطَةً كما يقال لسان سَلِيطُ وسَلَطُ ، وبعير سَلَطُ الحَف كما يقال دابة

سَلَّطَةُ الحَافرِ، والفعلُ من كُل ذلك سَلُطَ سَلاطةً؛ قال أميّة بن أبي الصلت:

إنَّ الأَنَامَ رَعَايًا اللهِ كَلَيْهُمُ ، هُ وَالسَّلِيطُطُ وَقَ الأَرْضِ مُسْتَطَيِّ ُ

قال ابن جني : هو القاهر من السّلاطة ، قال: ويروي السّليطَطُ وكلاهما شاذ" . التهذيب : سَلَيطَطُ جاء في شعر أمية بمعنى المُسلَطِ ، قال : ولا أدري ما حقيقته .

والسَّلْنَطَةُ : السَّهُمُ الطويلُ ، والجنَّع سِلِاطِ ؛ قالَ المُتَنخَلُ الهَدَلِي :

كأوْبِ الدَّبْرِ غامِضة \* ولبْسَتْ \* عُرُوبُ مِلْسَلُونِ \* عُرُوبُ مُلْفَةٍ النَّصالِ \* ولا سِلِاطِ

قوله كأو ب الدبر يعني النصال ، ومعنى غامضة أي أنطيف حديما حق غمض أي ليست بمر هفات الحيلة بل هي مُرهفات الحد".

والمُسَالِيطُ : أَسَنَانَ المِفَانِيحِ، الوَاحِدَةُ مِسْلَاطُ . وسَنَابِيكُ سُلِطَاتُ أَي حِدَادُ ؛ قَالَ الأَعْشَى :

ه الواهب المائة المصطف في كالشخل طاف بها المتعتزم وكل كسنت المحدد ع الطثرية تقي المطات المثنم

المُجْتَنَزِمُ : الحَارِصُ ، ورواهِ أَبُو عَمْرُو المُجْتَرِمُ ، بالراء ، أي الصادِمُ .

سلنط: ابن بزرج: اسْلَـنَـُطـَـأْتُ أَي ارْتَفَعَت إِلَى الشيءَ أَنظر إليه .

سبط: سَمَطُ الجَدِي والحَمَلَ يَسْمِطُهُ ويَسْمُطُهُ سَمْطاً ، فهو مُسْمُوط وسَمِيطٌ : نَتُفَ عَنه الصَّوفُ ۗ ونظَّفه من الشعر بالماء الحارُّ ليَشُو يَهُ ، وقيل: نتَّف عنه الصوف بعد إدُّخاله في الماء الحارُّ ؛ الليث : إذا مُرطِ عَنْهُ صُوفُهُ ثُمُ تُشْوِي بإهابه فهو سَمِيطٍ". وفي الحديث: ما أكل شاه " سبطاً أي مَشُويَّة ، فَعَيْل بمعنى مَفْعُولِ ، وأصل السَّمْطِ أَنْ يُنْزَعَ صُوفٌ الشاة المذبوحة بالماء الحار"، وإنما يفعل بهـا ذلك في الغالب لتُشْوي . وسَمَطَ الشيءَ سَمْطاً : عَلَقه . والسَّمِطُ : الْحَيْطِ مَا دام فيه الحَرَز ، وإلا فهو صَلَاكِ ، والسَّمْطُ ؛ خَيْطُ النظُّيْمِ لأَنْهُ يُعَلِّقُ ۗ ، وقيل: هي قلادة" أطول من المختقة ، وجمعه سبوط"؛ قال أبو الهيثم : السَّمْطُ الحيط الواحد المنظومُ " والسَّمْطَانِ اثنانَ ، يقالَ : رأيت في يد فلانة سمُّطأً أى نَظْمُ أَ وَاحِدًا يَقَالُ لَهُ : يُلِكُ كُسَنُ ، وَإِذَا كَانَتُ القلادة ذات نظمين فهي ذات إسيطين ؟ وأنشد لطَّرَفة :

وفي الحَيَّ أَحُوَى يَنْفُصُ المَّرَ وَ شَادِنَ<sup> ،</sup> مُظَاهِرُ \* سِمُطَيّ \* لُكُالُوْ \* وزَبَرُ \*جَـدِ

والسَّمْطُ: الدَّوْعُ يُعَلَّقُهُا الفاوِسُ عَلَى عَجُزِ فُوسَهُ، وقيل: سَمَّطَهَا . والسَّمْطُ: وأحد السُّمُوطِ، وهي سُيود تُعَلَّقُ من السرَّجِ . وسَمَّطْتُ الشَّيَّةِ : عَلَّقْتُهُ عَلَى السَّمُوطِ تَسْمِيطاً . وسَمَّطْتُ الشيء: الزَّمْتُهُ ؟ قال الشَّاعِر :

> تَعَالَيْ نُسَمَّطُ حُبُّ دَعْدٍ ، ونَعْنَدَي سَوَا بَيْنِ والمَرْعَى بِأُمِّ دَرِينِ

أي تَعالَىٰ نَــُلزَمْ حُبِّنا وإن كان علينا فيه ضِيقة . والمُسَمِّطُ من الشَّعر : أبيات مَشْطورة بجمعها قافية

واحدة ، وقبل: المُستَظُرُ من الشعر ما قَفْقِي أَدِباعُ ، بُنُوتِه وسُمَّطَ فِي قَافِية مَالُفَة ؛ يقال : قصيدة " مُستَطَّة وسيمُطيّة" كقول الشاعر ، وقال ابن بري هو لبعض المحدّثين :

وشَيْنَة كَالْقَسِمِ عَيْرُ سُودَ اللَّمَمِ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ ا

وقال الله : الشعر المُسَمَّط الذي يكون في صدر البيت أبيات مَشْطورة أو منْهوكة مُقَفَّاة ، ويجمعها قافية مُخالِفة للزمة للقصيدة عنى تنقضي ؛ قال : وقال امر ألقيس في قصيدتين سيطينين على هذا المثال تسميان السيطين ، وصدر كل قصيدة مصراعان في بيت ثم سائره دو سُموط ، فقال في إحداهما :

ومُسْتَلَنَّمِ كَشَفْتُ الرَّمْحِ ذَيْلَكَ ، أَفَسَتُ بِعَضْبِ ذِي سَفَاسِقَ مَيْلَكَ ، فَجَعْتُ بِهِ فِي مُلْتَقَى الخَيْلِ خِيْلَكَ ، تركت عِناق الطير تحْجُلُ حَوْلَكَ كَانَ " عَلَى سِرْ الله ، نَضْحَ جِرْ اللهِ

وأورد ابن بري مُسَمَّطَ امرىء القيس:

وَهُمْتُ مِن هِنْ مَعَالِمَ أَطْلَالٍ ، عَفَاهُنَ طُولُ الدَّهُر فِي الزَّمْنِ الحَالِي مَرابِيعُ مِن هِنْد خَلَتُ ومَصايِفُ، مَرابِيعُ مِن هِنْد خَلَتُ ومَصايِفُ، يَصِيعُ مِعْنَاها صَدًى وعَواذِ فِي وَعَيْرَها هُوجُ الرَّياحِ العَواصِفُ، وَعَيْرَها هُوجُ الرَّياحِ العَواصِفُ، وكُلُّ مُسُفِّ ثُمُ آخَرُ وادِفُ بِأَسْحَمَ مِن نَوْء السَّمَاكِينِ هَطَّالُ بِأَسْحَمَ مِن نَوْء السَّمَاكِينِ هَطَّالُ وَالْمُ

وأورد ابن بري لآخر :

١ قوله « منتقى الحيل » في القاموس : ملتقى الحي .

خيال هاج لي سُجنا " فَيِتُ مُكَابِداً حَزَنا ، عَميداً القلب مُو تَهُنّا ، بذكر اللهو والطئرب سَبَتْني طَبْية عَطل ، كأن رُضابِها عَسَلُ ، يَنُوهُ مِخْصَرِهَا كَفَلُ ، بنيل كوادف الحقب تَجُولُ وشَاحُها قَلَقًا ، إذا ما ألبست ، سَفَقا ، رَدْقَاقُ العَصْبِ ،أُو مَرَقًا من المُوسيّة القُشُب يُمْعِ المسك مَعْرِ قُلْها ، ويُصَى العَقَلَ مَنْطَقُهَا ٤ وتُمْسَى مَا يُؤَوِّقُهُا سقام العاشق الوصب

ومن أمثال العرب السائرة قولهم لمن يجود حكمة : حكمتُك مستطاً ، قال المبرد : وهو على مدهب الله حكمتُك مستطاً أي متسباً إلا أنهم مجدفون منه لك ، يقال : حكمك مسبطاً أي متسباً ، معناه لك حكمتُك ولا يستعبل إلا محدوقاً . قال ابن شبيل : يقال للرجل حكمت مسبطاً ، قال : معناه مُرسلًا يعني به جائزاً . والمُستبطُّ : المُرسل الذي لا يُودُ. ابن سيده : وحد حقك مسبطاً أي سهلًا مُجودًا ابن سيده : وحد حقك مسبطاً أي سهلًا مُجودًا نافذاً . وبقال : ستطاً بأي هنيئاً . وبقال : ستطاً يقريه إذا أرسله .

ويقال: سَمَطَنتُ الرجلَ بمِناً على حَقَيْ أَي اسْتَحَلَفَتُهُ وقد سمَط هو على البين يَسْمطُ أَي حلف. ويقال:

سَبَطَ فلان على ذلك الأمر بميناً ، وسمَط عليه ، بالباء والميم ، أي حلف عليه . وقد سَمَطَنْتَ يا رجل على أمر أننت فيه فاجر ، وذلك إذا وكله البين وأحلطتها . ابن الأعرابي : السّامط الساكت ، والسّمط السكوت عن الفضول . يقال : سمَط وسمَّط وأسمَّط إذا سكت . والسّمط : الدّاهي في أمره وأسمَّط أي أحده في جسمه من الرجال وأكثر ما يُوصف به الحقيف في جسمه من الرجال وأكثر ما يُوصف به الصّيّاد ، قال رؤية ونسبه الجوهري للعجاج :

جاءت فلاقمَت عِندَ. الضَّآبِلا ، سِنْطًا يُورَبِّي وِلنْهَ. وَعَابِلا

قال ابن بري: الرجز لرؤية وصواب إنشاده سيطاً ، بالكسر (، لأنه هنا الصائد ؛ شبه بالسيط من النظام في صغر جسمه ، وسيطاً بدل من الضابل . قال أبو عمرو : يعني الصياد كأنه نظام في خفته وهنزاله . والزعابيل : الصغار . وأورد هذا البيت في ترجمة زعبل ، وقال : السيط الفقير ؛ وما قاله رؤية في السيط الصائد :

حتى إذا عابِنَ رَوْعـاً رائعا كلاب كلاب كلاب وسينطأ قابيعـا

وناقة سُمُطُ وأَسْماط : لا وَسُم عليها كما يقال ناقة غُفُل . ونعل سُمُط وسمط ٢ وسَمِيط وأَسْماط : لا رُقْعة فيها ، وقيل: ليست بمَخْضُوفة . والسَّميط من النعل : الطاق الواحد ولا رُقْعة فيها ؛ قال الأسود بن يعفر :

ا قوله «سمطاً بالكسر» تقدم ضبطه في مادة ولد بالفتح تبماً الجوهري.
 ا قوله « سمط وسمط » الاولى بضمتين كما صرح به في القاموس وضبط في الاصل أيضاً ، والثانية لم يتمرض لها في القاموس وشرحه ولمالها كقفل .

فَأَيْلِيغُ بَنِي سَعْدِ بنِ عِجْلِ بِأَنْنَا حَذَوْنَاهُمُ نَعْلَ المِثَالِ سَسِيطًا

وشاهد الأسماط قول ُ ليلي الأِخْيلية :

شُمُ العَرانِينِ أَسَمَاطُ نِعَالَهُمُ ، ييض السَّرابِيلِ لِم يَعْلَى بِمَا العَسَرُ

وفي حديث أبي سليط وأيت للني ، صلى الله عليه وسلم ، نتعل أسماط ، هو جمع سميط هو من ذلك. وسراويل أسماط : غير تحشوة . وقبل : هو أن يكون طاقاً واحداً عن ثعلب، وأنشد بيت الأسود ابن يعفر . وقال ابن شميل ؛ الشمط النوب الذي ليست له بطانة طيلاسان أو ما كان من قيطن، ولا يقال كيساء سمط ولا ملحقة أسمط لأنها لا تتبطن ؛ قال الأزهري : أواد بالملحقة إذار الليل تسميه العرب اللحاف والملحقة إذا كان طاقاً واحداً. والسميط والسميط والمتبيط : الآجر القائم بعضه فوق بعض الأخير عن كراع . قال الأصعي : وهو الذي يسمى بالفارسة براستق .

وسَمَطَ اللّهُ يَسَمُطُ سَمَطً وسُمُوطً : دهبت عنه حلاوة الحلب ولم يتغير طعمه ، وقيل :هو أو ل تغير ه وقيل :هو أو ل تغير ه وقيل :هو أو ل تغير ه ، وقيل :السامط من الله الذي لا يُصوّ ت في السقاء لطراءته وخشور تسه ؛ قال الأصمعي : المسخص من الله ما مُخلوا كان أو حامضاً ، فإذا ذهبت عنه حلاو أخلاب ولم يتغير طعمه فهو سامط ، فإن أخذ شيئاً من الرّبح فهو خامط ، فال : والسامط أيضاً الما المرتبع الذي يسمط قال : والسامط أيضاً الما المرتبع الذي يسمط الشيء . والسامط ؛ قال الزّفيان :

كأن أقتادي والأساميطا

ويقال : ناقة سُمُطُ لا سِمة عليها ، ونافية عُلُط مَ مَوْ سُومة . وسَمَط السَكِينَ سَمُطاً : أَحَدُها ؟ عن كراع .

وسياط القوم: صفّهم ، ويقال : قام القوم حوله سياطين أي صفين وكل صف من الرجال سياط و وسيوط العيمامة : ما أفض من النحل والناس : والأكتاف ، والسياطان من النحل والناس : الجانبان ، يقال : مشى بين السياطي وفي حديث الإيمان : حتى سليم من طرف السياط ؛ السياط ؛ السياط ؛ السياط ؛ السياط : الحديث الجماعة من الناس والنعل ، والمواد في الحديث الجماعة الذين كانوا جلوساً عن جانبيه ، وسياط الوادي : ما بين صدور ومنتها ، وسيط الوامل : حيله ؛

فلما عَدَّا اسْتَذَرَى له سَيْطُ رَمْلةً ﴿ \* لِحَوْلُلَمْ لَاللَّهُ الْمِنْ لَا اللَّهُ وَالْمِنْ لَ

وسينط وسنيط : اسمان . وأبو السيط : من كناهم ؛ عن اللحياني .

سبعط: اسْمَعَط العَجاج اسْمِعْطاطاً إذا سَطَع . الأَرْهري: اسْمَعَد الرجل واسْمَعَد إذا امْسَالً غضباً ، وكذلك اسْمَعَط واسْمَعُط ، ويقال ذلك في ذكر الرجل إذا اسْمَهُل .

سنط: السِّنْطُ: المَّقْصِلُ بِنِ الكُفَّ والساعِدِ. وأَسْنَعَ الرجلُ إذا اشْنَكَى سِنْعَهُ أَيْ سِنْطُهُ، وهُو الرُّسْغُ.

والسُّنْطُ: قَرَّطُ يَنْبُتِ فِي الصِّعِيدِ وهُو حَطَّبُهُم ، وهُو أَجْوَدُ حَطَّبُهُم ، وهُو أَجْوَدُ حَطَّبِ اسْتَوْقَيْدَ بِهِ النَّاسُ ، يزعمون

وله «من النحل» هو بالحاء المهملة بالاصل وشرح القاموس والنهاية.
 وله « فلما غدا النع » قال في الإساس بعد أن نسبه الطرماح :
 أواد به الصائد ، جعله في ترومه للرملة كالسمط اللازم للمنق .

أنه أكثره ناراً وأقلتُه رَماداً ؛ حكاه أبو حنيفة ، وقال : أخبرني بدلك الحبير ، قال : ويَدْبُغُون به ، وهو اسم أعجب

والسناط والسناط والسنوط كله: الذي لا ليحية له ، وقبل : هو الذي لا سَعْر في وجهه البَّنَة ، وقد سنط فيهن . التهذيب:السناط الكروسج ، وكذلك السنوط والدلك عامة ما السنوط والدلك عامة ما بناء على بناء فعال ، وكذلك ما جاء على بناء المجهول ثلاثياً . ان الأعرابي: السنط ألم الحقيقو العوارض ولم يبلغوا حال الكواسج ؛ وقال غيره : الواحد سنوط ، وقد تكرر في الحديث ، وهو بالفتح الذي لا لحية له أصلاً . ان بري:السناط يُوصف به الواحد والجمع ؛ قال ذو الرمة :

زار ق ، إذا لاقتينتهم ، سناط التيس لهذم في نتسب وباط ، ولا إلى حَبْل الهُدَى صِراط ، فالسب والعاد بهم مكت اط التياط التي

ويقال منه : سَنُطَ الرحلُ وسَنَطَ سَنَطَ مُ فَهُو سِنَاطً .

وسَنُوَطُهُ: اسم رجل معروف.

سوط: السوط : خَلَط اللهي بعض بعض ومنه سبي المسواط . وساط الشيء سوطاً وسوطاً وسوطاً وسوطاً وسوطاً وخاص خاص وخاص وخاص والمسوط والمسوط والمسواط : القدر إذا خلط ما فيها والمسوط هو : اختلط ، نادر . وفي حديث سودة : أنه نظر إليها وهي تنظر في ركوة فيها ماء فنهاها وقال : إني أخاف عليم منه الميسوط ، يعني الشيطان ، سمي به من ساط منه الميسوط ، يعني الشيطان ، سمي به من ساط

القدار بالمسوط والمسواط ، وهو خشبة يُحَرّكُ أَنّه بِحَرّكُ النّاس للمعصية بِعَالَ النّاس للمعصية ويجمعهم فيها . وفي حديث علي " كرام الله وجهه : لتُساطُن " سوط القدار " وحديثه مع فاطمة ، وضوان الله عليهما :

### مَسُوطٌ لَيَحْمُهُمْ بِدَّمِي وَلَيْحُمِيُ `

أي تَمْزُوجِ ومَخْلُمُوط ؛ ومنه قصيد كعب بن زهير:

لَكِينُهَا خُلُنَهُ ﴾ قد سيط من دَمِها ﴿ فَجُع وَوَ لَهُ ﴾ وإخَلاف وتَبُديلُ ﴿

أي كأن هذه الأخلاق قد خلطت بدمها . وفي حديث حليبة : فشقا بطنسه فهما يسوطانه . وسوط كرات وأي : خلطت . واستوط عليه أمره : اضطر ب. وأموالهم بينهم سويطة مستوطة مستوطة أي مختلطة . وإذا خلط الإنسان في أمره قيل : سوط أمرة تسويطاً ؛ وأنشد :

# فَسُطُهُا ذَمِمَ الرَّأْيِ، غَيْرَ مُوَفَتَّقٍ، وَ فَتَقِ، وَ فَتَقِ، وَ فَكُورٍ، وَلَكُمِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّلْمُ الللِّلِي الللِّهُ الللِّلِي اللللْمُواللَّالِي اللللْمُواللَّلِي الللللِّلْمُ اللللْمُواللَّالِي اللْمُواللَّالِي الللْمُواللِي الللَّالِي اللللْمُلِمُ الللْمُواللَّالِمُواللِمُ الللِي الللْ

وسمي السوّط سو طاً لأنه إذا سيط به إنسان أو دابة خُلِط الدم باللحم و بسُوط و وفره مُثنّت من ذلك لأنه يغلط الدم باللحم ويسوط و وولم : ضربت زيدا سوطاً إنما معناه ضربته ضربة بسوط ، ولكن طربق إعرابه أنه على حذف المضاف أي ضربته ضربة سوّط ، مدفت الضاف ، ولو ذهبت تتأوّل ضربته سوطاً على أن تقدّر إعرابه ضربة بسوط كما أن معناه كذلك ألزمك أن تتقدّر أنك حذفت كما أن معناه كذلك ألزمك أن تتقدّر أنك حذفت الجو وأستعفور الله ذنباً ، فتحتاج إلى اعتذار من

حذف حرف الجر، وقد غيبت عن ذلك كله بقولك إنه على حذف المضاف في ضربة سوط، ومعناه ضربة "بسوط، وجمعه أسواط وسياط". وفي الحديث: معهم سياط كأذ ناب البقر ؛ هو جمع سوط الذي 'مجلك به ، والأصل سواط" ، بالواو ، فقلت ياء للكسرة قبلها ، ومي الله عنه : فجعلنا نضر به بأسياطنا وقيسينا؛ قال ابن الأثير : هكذا روي بالساء وهو شاذ" والقياس أسواطنا، كما يقال في جمع وبع أرباح شاذ" والقياس أرواح" ، وهو المنطرة في بالسنعمل " واغا قلبت الواو في سياط للكسرة قبلها ، ولا كسرة في أسواط ، وقد ساطة سوطاً وسطنته أسوطه إذا ضربت بالسوط ؛ قال الشماخ بصف فرسة :

فصَوْ بُنْهُ كَأَنَّهُ صَوْبُ غَبْيهِ على الأَمْعَزِ الضَّاحِي ، إذا سِيطَ أَحْضَرا

صوابته : حملته على الخضر في صبّب من الأرض. والصوّب : المطر ، والغبية أن الدّفعة أمنه . وفي الحديث : أو ل من يدخل النار السّو اطون ؟ قيل هم الشّر ط الذين معهم الأسواط يَضْربون بها الناس. وساط دابته يَسُوطه إذا ضربه بالسوط. وساو طني فسط أنه أسوطه ؟ عن اللحياني، لم يزد على ذلك شيئاً ؟ قال ابن سيده : وأراه إنما أراد خاستني بسوطه أو عارضني به فغلبته ، وهذا في الجواهر قليل إنما هو في الأغراض . وقوله عز وجل : فصب عليهم ربك سوط عذاب ؟ أي نصيب عذاب " ويقال الفراء: هذه الكلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط ؟ وقال الفراء: هذه الكلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط من عذابهم الذي يعذ بون به فجرى لكل السوط مدن عذابهم الذي يُعذ بون به فجرى لكل

عذاب إذ كان فيه عندهم غاية' العذاب . والمِسْيَاطُ' : المُمَاء يَبِقَى فِي أَسْفَلُ الْحُوضُ ؛ قال أَبُو محمد الفقميسي :

### حتى انتهت وجاوج المِسْيَاطِ

والسيّاط' : قَصْبانُ الكُرّاتِ الذي عليه ماليقه تشبيهاً بالسياط التي يضرب بها ؛ وسُوّط الكراث إذا أخرج ذلك .

وسَوَّطُ الطلِينِ . الضوء الذي يدخل من الكُوَّة ، وقد حكيت فيه الشين .

والسُّويُطاء : مرقة كثيرة الماء تساط أي تخلط وتضرب .

#### فصل الشين المعمية

شبط: الشَّبُوطُ والشُّبُوطُ ؛ الأَخيرة عن اللحاني وهي وديثة : ضرب من السبك دقيق الذنب عريض الوسط صغير الرأس ليّن المسَسَّ كأَنه البَرْ يَطُ ، وإنا يشبّه البربط إذا كان ذا طول ليس بعريض بالشبّوط ؛ قال الشاعر :

مُعَبِّدِلُ مُدَّيِرِهُ تَخْفِيفُ ذَوْيِفُ عَ الْمُعْبِدِلُ الْمُوْبِ قَدْ شَوَى تَسِمُكَاتِ

من تشابيط لنُعَة وسُط بَعْر ، عَجِرات ِ عَجِرات

وهو أعجمي. قال ابن سيده: وحكى بعضهم الشَّبُوطة ، بفتح الشين والتخفيف ، قال : ولست منه على ثقة ، والله أعلم .

شحط: الشَّحْطُ والشَّعَطُ : البُعْدُ ، وقيل : البُعْدُ في كل الحالات ، يثقل ويجنف ؛ قال النابغة :

١ قوله هر ماليقه يم كذا بالاصل ، والذي في القاموس : زماليقه .

وكل قريسة ومُقَرِّ إلْف مُفارِقُهُ ، إلى الشَّحَطِ ، القَرِينُ وأنشد الأزهري :

والشُّحُطُ مُطَّاعِ وَجَاءَ مَن رَجَا

وسُنْحُطَنَ الدّارُ تَسُنْحُطُ سُخطاً وسُنْحَطاً وسُنْحَطاً وسُنْحَطاً المَزَارُ وسُنْحُطاً المَوْارُدِة : وسُنواحِطُ الأودية : والشخطئة أبعد ثله . وسُنواحِطُ الأودية : ما تباعد منها . وسُحطَ فلان في السُوم وأبعط إذا استام بسلغته وتباعد عن الحق وجاور القدر ؛ عن اللحاني . قال ان سده : وأدى شحط لفة عنه أيضاً . وفي حديث دبيعة في الرجل بعثق للشقص من العبد ، قال : يُشخطُ النينُ ثم يُعثق كله أي يُبلغ به أقتصى القيمة ، هو من شخط في السَّوْم إذا أبعد فيه ، وقبل : معناه يُبعبع عَنْه من شخط في من شخط في من شخط شرابة من شخط شرابة عن أبي حنيفة .

والشَّحْطة : داء يأخُذ الإبل في صُدُورها فلا تكاد تَنْجُو منه . والشَّعْطة : أَثْر سَعْج يُصِب جَنْباً أو فخذاً ونحوهما ؛ يقال : أصابته شَعْطة .

والتشخُّطُ : الإضطرابُ في الدُّم . ان سيده : الشخطُ الولد في السَّلْسَى: اضطراب في الدم . وتشخَّطُ الولد في السَّلْسَى: اضطرب فيه ؟ قال النابغة :

ويَقَدْ فِنْنَ بِالأَوْ لاهِ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ ، وَيَقَدْ فِنْ كُلَّ مَنْزِلٍ ، وَيَ أَسْلائِها ، كَالوَصَائْـلِ

الوصائل : البُر ُودُ الحُمْر . وشَحَطَه يَشْخَطُه مَشْخَطُه مَشْخَطُه مَشْخَطُه مَشْخَطُه المُعْمُول النفية ، والسين أعلى . وتَشْخَطَ المُعْمُول بدَمه أي اضطر بنه ، وشخطة غيره به تشخيطاً . وفي حديث مُحَيَّضة :

وهو يَتَشَخَطُ في دمه أي يَتَخَبَّطُ فيه ويَضْطَرَبُ ويَسَرِّعُ . وشَحَطَتُه العقربُ وو كَعَنَه بمنى واحد. وقال الأزهري : بقال شحَطَ الطائرُ وصامَ ومزَقَ ومرَقَ ومرَقَ وسقسق ، وهو الشحُطُ والصوامُ . الأزهري : يقال جاء فلان سابقاً قد شحَطَ الحيل شخطاً أي يقال جاء فلان سابقاً قد شحَطَ الحيل شخطاً أي فاتبُوم فضلا وسبقبُوم . والشخطة : العبُوهُ من الرُّمّان وغيره تغريبه إلى جنب قصيب الحبّلة عي يعلنو فوقه \* وقيل : الشخط خشبة نوضع على جنب الشخط خشبة نوضع من الشكر حتى ترتفع عليها ، وقيل : هو عود من الشكر حتى ترتفع عليها ، وقيل : هو عود ترفع عليه الحبّلة حتى تستقيل الى العريش . قال أو الحطاب : شحَطْنها أي وضعت إلى جنبها خشبة أو الحقال اليها .

والمِشْعَطُ : عُوَيْد يُوضع عند القَضِيبِ من قُصْبَانِ الكرام يَقِيه من الأرض .

والشُّوْحُكُ : ضرب من النَّبْع تتخذ منه القياسُ وهي من شجر الجبال ِ جبال ِ السَّراة ِ ؟ قال الأعشى :

وحِياداً ، كأنها قَنْضُبُ الشَّوْ عَظِ ، بَعْمِلْنَ شِكَّة الأَبطالِ

قال أبو حنيفة : أخبرني العالم بالشوحط أن نبات ببات الأرز في فضان تسبو كثيرة من أصل واحد ، قال : وورقه فيا ذكر رقاق طوال وله نمرة مشل العنبة الطويلة إلا أن طرفها أدَق وهي لينة تؤكل ، وقال مرة : الشو حَط والنّبع أصفرا العود رزينا وروى الأزهري عن المبرد أنه قال : النبع والشوحط وروى الأزهري عن المبرد أنه قال : النبع والشوحط والشريان شجرة واحدة ولكنها تختلف أسماؤها

بكرَ م منابيها ، فما كان منها في قالة الحبل فهو النبع ، وما كان في سفحه فهو الشرونان " وما كان في الحضيض فهو الشوحط . الأصمي : من أشعار الجبال النبع والشوحط والتألب ، وحكى ان بري في أماليه أن النبع والشوحط والتألب ، واحد واحتسج بقول أوس يصف قوساً :

تَعَلَّمُهَا فِي غِيلِهَا ، وهي حَظَّوْهُ ، بواد به نَبْع فَ طِوال وحِثْيل ُ وَبَانَ وَظَيَّانَ وَرَنْف وشُو حَطَّ ، أَلْفُ أَثْنِين نَاعِم مُنْعَسِّل ُ

فجعل مَنْسِتَ النبُعِ والشواحطِ واحداً ؛ وقال ابن مقبل يصف قوساً :

> مِن فَرْع مَثُو ْحَطَةٍ ، بِضَاحِي هَضَّةٍ ، لَقِحَتْ بِهِ لِقَحَّا خِلافَ حَبَّالِهِ وأنشد ابن الأعرابي :

وقد تَجعل الوَسْمِيُّ يُنْدِيتُ ، بيننا وبينَ بني 'دودانَ ، نَسْعاً وشُوْحَطا

قال ابن بري : معنى هذا أن العرب كانت لا تطالب ثار ها إلا إذا أخصبت بلاداها ، أي صار هذا المطر يُنبيت لنا القسي التي تكون من النبع والشوحط . قال أبو ذياد : وتصنع القياس من الشرايان وهي جيدة إلا أنها سوداء مشرابة حسرة ؛ قال ذو الرمة :

وفي الشَّمَالِ من الشَّرْيَانِ مُطَاهِمَةُ " كَنْدَاءَ فِي عَجْسِهَا عَطْفُ وَتَقَوْمِ مُ

وذكر الغنوي الأعرابي أن السّراء من النبع؛ ويقوسي قول قول أوس في صفة قدّس نبع أطنب في

وصفها ثم جعلها سراء فهما إذاً واحد وهو قوله : وصفراء من نسع كأن تنذيرها ، إذا لم مختفضه عن الوحش ، أفتكل

ويروى : أَزْمَلُ ْ فَبَالَغَ فِي وَصَفَهَا ﴾ ثم ذكر عَرْضَهَا البيعا وامتناعَه فقال :

> فَأَرْعُجَهُ أَنْ قِيلَ: سَنْتَانَ مَا تَرَى إليكَ ﴾ وعُودٌ من سَراء مُعَطَلُّلُ

فثبت بهذا أن النبع والشوحط والسّراء في قـول الفنوي واحد ، وأما الشّر يان فلم يذهب أحـد إلى أنه من النبع إلا المبرد وقد رُد عليه ذلك . قـال ابن بري : الشوحط والنبع شجر واحد ، فحا كان منها في قُلّة الجبل فهو نتبع ، وما كان منها في منه فهو شوحط ، وقال المبرد : وما كان منها في الحصيص فهو شريان وقد رد عليه هذا القـول . وقال أبو زياد : النبع والشوحط شجر واحد إلا وقال أبو زياد : النبع والشوحط شجر واحد إلا منه في السّهل ، وفي الحديث : أنه ضربة بمحفّر ش من شو حكم ، هو من ذلك ؛ قال ابن الأثير: والواو من شرية عمل والواو

وشيحاط: موضع بالطائف. وشئواحط : موضع؛ قال ساعدة بن العجلان الهذلي :

> عَداهُ شُواحطٍ فنَجَوْتَ سُدًا، وثنو بك في عباقيةٍ هريد

> > والشُّمْ حُنُوطٌ : الطويل ، والميم زائدة .

شرط: الشَّرْطُ: معروف، وكذلك الشَّرْيطة ، والجمع شروط وشرائط . والشَّرْط : إلزام الشيء د قوله « ذكر عرضها للبع الغ يه كذا بالاصل.

والبرام، في البيع وغوه ، والجسع 'شروط، وفي الحديث : لا مجوز شرَّطان في بَيْع ، هو كَلُولك: بعتك هذا الثوب تتقدر بد بناز، ونسستة بدينار ينن ، وهو كالسُّعُنَّانُ في بَدُّعة ، ولا فرق عند أكثر الفقهاء في عقد السع بين تشرُّط واحد أو شرطين ﴾ وفرق بينهما أحمد عملًا بظاهر الحديث ؛ ومشه الحديث الآخر : نهى عن بَيْع وشرط ، وهو أن بكنون الشرط ملازماً في الفقد لا قبله ولا بعده ؟ ومنه حَدِيثُ بَوْ رَوْ أَ: أَشُرْ طُ أَلَلُهُ أَحَقُ } بويباد ما أظهره وبيَّنه من ُحكم الله بقوله الولاء لمن أعْسَـ في ، وقبل : هو إشارة إلى قوله تعالى : فإخوانُكم في الذِّن ومُوالُّكُم ؛ وقد شرَط له وعليه كذا يَشْرُطُ ا وتَشْرُ طُ تُشَرُّطاً واشْتُرَاطاً عليه . والشَّريطة : كالشُّرُّط ، وقيد شاركة وشرَّط له في صَيِّعتُمه تشرط وتشرُّط ، وشرط للأجير يَشْرُطُ سَنْهُ عطأ .

والشُّرَطُ ، بالتحريك : العلامة ، والجمع أشراط . وأشراط الساعة : أعالامها ، وهو منه . وفي التنزيل العزيز : فقد جاء أشراطها .

والاشتراط : العلامة التي يجعلها الناس بينهم.

وأشرط طائفة من إبله وغنمه : عَزَلَتُها وأَعْلَمُ أَمْهَا للبيع . والشُّرَطُ من الإبل : ما 'يُجْلَب' للبيع غو النَّابِ والدَّبِير . يقال : إن في إبلك شرطاً ، فقول : لا ولكنها للباب كلها . وأشرط فلان نفسة لكذا وكذا : أعْلَمها له وأعَدُّها ؟ ومنه سمي الشُّرَطُ لأَنهم جعلوا لأَنفسهم علامة 'يعْرَفُون بها ، الواحد شرطة" وشُرطي ؟ قال ان أحبر :

فأشرط نفسه حرّصاً عليها، وكان بنفسه حجيثاً ضيبنا

والشُرْطة في السُّلُطان : من العلامة والإعداد . ووجل سُرْطي وشرطي : منسوب إلى الشُّرطة ، والجمع سُرَط من سبوا بذلك لأنهم أعدوا لذلك وأعلم أول كتيبة وأعلم أنفسهم بعلامات ، وقيل : هم أول كتيبة تشهد الحرب وتنهيأ للموت لا يرجعون إلا غالبين ؛ هم أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة ، وقيل : هم أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة ، وقيل : بل صاحب الشُّر طق في حرب بعينها ؛ قال ابن سيده : والصواب الأول ؛ قال ابن بري : شاهد الشُّر طي الواحد الشُّر ط قول اللهِ عناه :

والله لو'لا تخشية الأمير ، والله والثُّؤْنُورِ ،

اَلشُّوْتُورْ : الجلُّوازْ ؛ قال : وقال آخر :

أعـُودُ بِــاللهِ وبالأمــيرِ من عامِل الشُرْطةِ والأَتْـرُورِ

وأشراط الشيء: أوائله؛ قال بعضهم: ومنه أشراط الساعة وذكرها الني، صلى الله عليه وسلم، والاشتقاقان متقاديان لأن علامة الشيء أواله ومشاريط الأشياء: أوائلها كأشراطها؛ أنشد ان الأعرابي:

تَشَابَهُ أَعْنَاقُ الأُمُورِ ، وَتَلَـُتُويِي مَشَارِيطُ مَا الأَوْرَادُ عَنه صَوادِرُ ُ

قال : ولا واحد لها . وأشراط كل شيء : ابتداء أوله . الأصبعي : أشراط الساعة علاماتها ، قال : ومنه الاشتراط الذي يَشترط الناس بعضهم على بعض أي هي علامات يجعلونها بينهم ، ولهذا سميت الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرَفون بها . وحكى الخطابي عن بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا

التفسير وقال : أشراط الساعة ما تُنكوه الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة. وشُرَط السلطان : نُنفَّة أصحابه الذين يقد مهم على غيرهم من جنده ؟ وقول أوس بن حجر :

فأشرَط فيها نفسه ، وهو مُعْضِم ، وأَثْنَقَى بأسبابٍ له وتُوكَلا

أي جعل نفسه علماً لهذا الأمر ؛ وقوله : أشرَط فيها نفسه أي هيئًا لهذه النَّبْعة . وقال أبو عبيدة : سبي الشَّرَطُ شُرَطًا لأنهم أُعِدًا . وأشراطُ الساعة : أسبائها التي هي دون معظمها وقيامها .

والشَّرَطانِ : تَجْمَانِ مِن الحَمَلِ يَقَالَ لَمِهَا قَرَّنَا الْحَمَلِ ، يَقَالَ لَمِهَا قَرَّنَا الْحَمَلِ ، وَهِمَا أُوَّلَ نَجْمَ مِنَ الرَّبِيعَ ، ومن ذلك صاد أُوائلُ كُلَ أَمْرُ يَقِعَ أَشْرَاطَهُ ويقالَ لَمِمَا الأَّشْرَاطَ ؛ قالَ العَجَاجِ :

أَلْمِكَاهُ وَعَدَّ مِن الأَشْرِاطِ ، وَرَيْسَقُ اللَّهِ لَاللَّهِ أَرَاطِ

قال الجوهري: الشرطان نجسان من الحَمَل وهما قَرْنَاه ، وإلى جانب الشَّماليُّ منهما كوكب صغير ، ومن العرب من يَعَدُّه معهماً فيقول هو ثلاثة كواكب ويسبها الأشراط ، قال الكبيت :

> هاجَت عليه من الأشراط بافيجة ، \ في فَلَنْتَهِ ، كَبِيْنَ إظالام وإسْفار

والنَّسَبُ للهِ أَشْرَاطِيِّ لأَنهُ قَـد عَلَبُ عَلَيهَا فَصَارَ كَالشِيءَ الواحد ؛ قال العجاج :

من باكورِ الأشراطِ أشراطِيُّ

أراد الشَّرَطَيْن . قال ابن بري : الشَّرَطان تثنية شَرَطُ وكذلك الأَشْراط' جمع شَرَطٍ ؟ قال: والنسب

إلى الشَّرُّطَيِّن ِ شَرَطِيٌّ كَقُولُهُ :

ومن شرَطِي مُوثَنَعِنَ بعامِر

قال: وكذلك النسب إلى الأشراط شَرَطي ، قال: وربا نسبُوا إليه على لفظ الجمع أشراطي ، وأنشد بيت العجاج . وروضة أشراطية : مُطرِت الشَّرَطين ؛ قال ذو الرمة يصف روضة :

قَرْحاة حَوَّاة أَشْراطيَّة وَكَفَتْ فيها الذَّهابُ ، وحَفَّتُهما البَراعِيمُ

يعني روضة مطرت بنو التشرطين وإغا قال قرحاء لأن في وسطها نو الرق بنضاء ، وقال حواء فحضرة نباتها . وحكى ان الأعرابي : طلع الشرط م نفعاء للشرطين بواحد، والتنبية في ذلك أعلى وأشهر لأن أحدهما لا ينفصل عن الآخر فصادا كأبانتين في أنهما يُشبتان معاً ، وتكون حالتهما واحدة في كل شيء . وأشرط الرسول : أعمله ، وإذا أعمل الإنسان رسولا إلى أمر قبل أشرطه وأفرطه من الأشراط الي هي أوائل الأشياء كأنه ا من قولك فارط وهو السان .

والشَّرَطُ : رُدَالُ المالِ وشِرارُه ، الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء ؛ قال جريو :

> انساق مِن المِعْزَى الهور" نِسائهم" ، ومِن شَرَطِ المِعْزَى لَهُنَّ مُهُسُورُ

وفي حديث الزكاة : ولا الشَّرَطَّ اللَّشْيَّةَ أَي رُذَالَ اللَّهُ وَ لَا اللَّهُ اللَّهِ وَقَالَ : اللَّهُ النَّاسُ : مُخْارُهُ وَشِرَاوه . وَشَرَطُ النَّاسُ : مُخْارُدُ تُنْهُم وَخَمَّانُهُم ؟ قالَ الكّميت :

وجَدْتُ الناسُ ، غَيْرَ ابْنَيَ ۚ بَوْارِ ، وَلَمْ ۚ أَدْ مُمْهُمُ ، شَرَطاً وَدُونا ١ قوله « كأنه الله » كذا الإلامل ويظهر أن قبله سقطاً .

فالشَّرَطُ : الدُّونُ من الناسِ ، والذين هم أعظم منهم ليسوا بشرَط . والأَشراط : الأَرْدَال . والأَشراط أَ أَيضاً : الأَشراف ' ؛ قال يعقوب : وهذا الحرف من الأَضداد ؛ وأما قول ' حَسَّانَ مِن ثابت :

في نكدامي بيض الوُنجوه كوام، انتهاوا بعد هجعه الأشراط

فيقال : إنه أراد به الحرَسَ وسَفِيلةَ الناسِ ؛ وَأَنشَدَ ابن الأعرابي :

> أشاريط من أشراط أشراط طي"؛ وكان أبوهم أشرطاً وابن أشرطا

وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى بأخذ الله شريطته من أهل الأرض فنبسقي عجاج لا يعنو فون معروفاً ولا بنكر ون معروفاً والأشراط من الأضداد: يقع على الأشراف والأرذال والأشراط من الأضداد: يقع على الأشراف والأرذال وقال الأزهري : أظنت شركات أي الحيار إلا أن شمراً كذا رواه، وشرك " لقب مالك بن مجرة ، فلسوا في ذلك إلى استو ذاله لأنه كان مجمسة في قال خالد بن قيس التشبي يهجو مالكاً هذا :

لَيْتَكَ إِذْ رَهِبْتَ آلَ مَوْأَلَهُ ، حَرْثُوا بِنَصْلِ السِيْفِ عند السَّبِلَهُ وحَلَّقَتُ بِكُ العُقابُ القَيْعَلَهُ ، مُدْبِرِهُ بِشَرَطٍ لا مُقْبِلَهُ

والغنم ؛ أشرط المال أي أر ذكه ، مفاضلة ، وليس هناك فيمل ؛ قال ابن سيده ؛ وهذا نادر الآن الم فاضلة إلى تكون من الفعل دون الاسم ، وهو نحو ما حكاه سيبويه من قولهم أحنك الشاتين لأن ذلك لا فعل له أيضاً عنده ، وكذلك آبَل الناس لا فيعل

له عند سيبويه. وشَرَطُ الإبل : حواشيها وصغار ُها، واحدها شَرَطُ أَيْضاً ، وناقة شَرَطُ وإبل شَرَطُ . قال : وفي بعض نسخ الإصلاح : الغنم أشراط المال، قال : فإن صح هذا فهو جمع شَرَط . التهذيب : وشَرَطُ المال صغادها ، وقال : والشَّرَطُ سُهُوا شُرَطاً لأَن شُرْطة كل شيء خيار ُ ه وهم نشخبة السلطان من رُجنده ؛ وقال الأخطل :

ويَوْم شرطة قَيْس ، إذ 'منيت ربيم' ، حَنْت مَنْاكِيل من أَيْفَاعِهم' نَنْكُد' وقال آخر :

حتى أتنت شُرْطة الموات حاردة "

وقال أوس : فأشرَط فيها أي استخف بها وجعلها شَرَطاً أي شيئاً دوناً خاطرَ بها .

أبو عمرو : أَشْرَطَتْ فلاناً لعبل كذا أي يَسَّرْتُهُ وجعلته يله ؛ وأنشد :

> قتراب منهم كل قترام مشرط عحماهم الردي كيدانة عملاط

المُشرَطُ : المُبَسَّرُ العمل والمِشرَطُ : المِبْضَعُ ، والمُشرَطُ : بَزْغُ الحَجّامِ بالمِشرَطُ مثله . والشَّرُطُ : بَزْغُ الحَجّامِ بالمِشرَط ، مَثرُط والمِشرَط وبَشرط شرط أإذا بزغ والمِشراط والمِشرَطة : الآلة التي بَشرُط بها . قال ابن الأعرابي : حدثني بعض أصحابي عن ابن الكَلْبي عن دجل عن 'مجالِد قال : كنت جالساً عند عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفو بن أبي طالب بالكوفة فأتبي بوجل فأمر بضرب عنقه ، فقلت : هذا والله حَهْد البَلاء ، فقال : والله ما هذا الملاء مشرطته ولكن جهد البلاء فقر مُهد قبع بعد غشرطته ولكن جهد البلاء فقر مُهد قبع بعد غش موسع . وفي الحديث :

نهي الذي ، صلى الله عليه وسلم ، عن شريطة الشطان ، وهي ذبيحة لا تنفر ى فيها الأو داج ولا تقطع ولا ولا تقطع ولا أستقصى ذبحها ، أخذ من شرط الحجام ، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت ، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك وحسن هذا الفعل لديهم وسوله لهم . والشريطة من الإبل : المشقوقة الأذن . والشريطة ، وقيل : وشبه أخيوط تفتل من الخوص والليف ، وقيل : هو الحبل ما كان ، سبي بذلك لأنه أبشر كم أخوصه أي أبشق ثم يفتسل ، والجمع شرائط وشرط وشريط وشريط وشريط وشريط وشريط وشريط وشريط وشير وسمي ويلا .

والشّريطُ: العَنْيدةُ للنساء تَضَعُ فيها طِيبَها ، وقيل : هي عَنيدةُ الطّيبِ ، وقيل : العَيْبةُ ؛ حكاه ابن الأعرابي وبه فُسُسَّر قُولُ عَسْرو بن مَعْديكُورِب :

فَرَّ يُمْنُكَ فِي الشَّرِيطِ إِذَا التَّقَيْنَا ، وَاللَّوْنَيْنِ وَيَّنِي وَيَّنِي

يقول: زَيْنُكَ الطلّيبُ الذي في العَتبِدةِ أَو الثيابُ الذي في العَتبِدةِ أَو الثيابُ التي في العَيْبة ، وعَنَى بذي النّونين السيف كل سماه بعضهم ذا الحَيّاتِ ؟ قال الأسود بن يَعْفُرُ :

عَلَوْتُ بِذِي الْحَيَّاتِ مَفْرَقَ وَأَسِهِ ، فَخَرَ ، كَمَا خَرَ النَّسَاءُ ، عَبِيطًا

وقال مَعْقُلُ بن 'خُوَيْلِد الهُدُلِيُّ :

وما تجرَّدُتُ ذَا الْحَيَّاتِ ، إِلاَّ لاَقْتُطَعَ دَابِرَ الْعَيْشِ، أَلْجُبَابِ إ

كانت امر أنه نظرت إلى رجل فضر بها معقبل بالسيف د قوله « الحباب » ضبط في الأصل هنا وفي مادة دير بالضم ، وقال هناك : الحباب اسر سيفه .

فَأَتُو ۗ يَدَهَا فَقَالَ فَيَهِا هَذَا ، يَقُولُ : إِنْمَا كَنْتُ صَرِبْتُكِ بِالسِفِ لِأَقْتُلُكُ فَأَخْطَأَتِكِ جَدَاكِ :

فَعَادَ عَلَيْكِ أَنَّ لَكُنْ حَطَّا ، وواقية "كواقية الكِلاب

وقال أبو حنيفة : الشَّرَطُ المُسْيِلُ الصغير بجيء من قدر عشرة أذرُع مثل شَرَطِ المال رُدَالِها ؛ وقيل : الأشراط ما سال من الأسلاق في الشَّعاب .

والشرواط : الطويسل المنتشذ ب القليل اللحم الدقيق ، يكون ذلك من الناس والإبل ، وكذلك الأنش بغير هاء ؛ قال :

ُبلِحَنِّ مَنْ ذِي زَجِلَ شِرُواطِ، مُعْنَجِزِ بَخَلَقِ شِمْطَاطِ

قال ان بري: الرَّجَز لِحُسَّاسِ بن قَسْطَيَّبِ والرَّجِزُ مُغَيَّرُ \* ؛ وصوابه بكماله على ما أنشده ثعلب في أماليه :

وقلُنُ مُقُورٌ الأَلْبَاطِ ، التَّنَ على مُلَحَب أَطَّاطِ ، التَّنَ على مُلَحَب أَطَّاطِ ، تَنْجُو إِذَا قِبل لَمَا يَعاطِ ، فلو تَراهُنُ بدي أَراطِ ، فلو تَراهُنُ السَّرَى الأَمْرِاطِ ، يُلِحَنَ مِن ذي دَأْبٍ شِرُ وَاطِ ، في دَأْبٍ شِرُ وَاطِ ، صات الجُنْداء شَطْف يَخْلُط ، مُعْتَجِر عِنْلُاط ، مُعْتَجِر عِنْلُول مِنْلُول مِنْلُول مِنْلُول مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مُعْتَجِر عَنْلُول مَا اللّٰهُ ال

على سراويل له أسماط ، ليست له سمائل الضفاط

بنبعن سدو سلس الملاط ، ومشرب آدم كالفسطاط ، خوش فليلا ، غير ما اغتباط ، على مساني عسب سباط يصيح بعد الدائج القطاقاط ، وهو مدل حسن الألياط

الألياط : الجنود ومنكعب : طريق . وأطاط : مصوت مصوت . ويعاط : زجر . وأداط : موضع . والسرى ، جمع مروة : السهم . والأمراط : المنتمر طه الريش . وينبعن : يَفْرَ قَنْ . والدّأب : مشونة السيش . والضّقاط : الكثير اللحم ، وهو أيضاً الذي العبش . والضّقاط : الكثير اللحم ، وهو أيضاً الذي يكرى من مَنزل إلى منول . والمِلاط : المرقق في وسياط : جمع سبط . وعسب عنه في السريع . الليث : ناقة شرواط وجمل ورجل شرواط وفيه دقة ، الذكر والأنش فيه سواء . ورجل شروط : بطن . وبو شريط : بطن .

شطط: الشطاط : الطنول واعتبدال القامة ، وقيل : أحسن القوام . جارية تشطة وشاطة سينة الشطاط والشطاط ، بالكسر : وهما الاعتدال في القامة ؟ قال الهذلي :

وإد أنا في المتخيلة والشُّطاطِ

والشَّطاط : البُعد . شطّت دار و تَشُط و تَشَط و تَشَط و تَشَط و تَشَط و تَشُط و تَشُط و تَشُط و تَشُط و كَا بَعِيد شاط ؟ ومنه : أُعود بك من الضّبنة في السفر و كآبة الشَّطة ؟ الشَّط تَ الدار و الشَّط تَ الدار و المُنْ الدار الدار

ا قوله « ومسرب » كذا في الأصل بالسين المهملة ولعله بالثين المجمة .

إذا بعدت .

والشَّطَطُ : 'بجاورَة ُ النَّدُو فِي بيع أَو طلَّب أَو احتكام أَو غير ذلك من كل شيءٍ ، مشتق منه ؛ قال عنترة :

سُطَّت مَزارَ العاشِقِينَ ، فأَصْبَحَت عَسِراً علي طِلابُها ابْنة كَخْرَمٍ ا

أي جاورَت مزار العاشقين " فعد "اه حملًا على معنى جاورت ، ويجوز أن يكون منصوباً بإسقاط الباء تقديره بعدت بموضع مزارهم ، وهو قول عثان بن جني إلا أنه جعل الحافض الساقط عن "أي شطات عن مزار العاشقين . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : لها مهر مثلها لا وكس ولا تشطاط أي لا نقصان ولا زيادة . وفي التنزيل العزيز : وانه كان يقول سفيها على الله تشطاطاً ، قال الراجز :

تجنبون ألفأ أن يُسامُوا سَطَطَا

وَشَطَ فِي سِلْعَتِهِ وأَشَطَ : جاوَزَ القَدْرَ وَتَاعِـدً عِن الْحِقْ . وَشَاعِـدً عِن الْحِقْ . وَفِي التَّوْيِل : وَإِلَّ الشَّطُ وَلَا تُشْطُطُ وَلا تَشْطُط ، وَفِي التَّوْيِل : وَلا تَشْطُط ولا تُشْطُط ، وقرى : ولا تَشْطُط ولا تُشْطَط ، ومعناها كالمَّا لا وَيُورَ فِي العربِية ولا تَشْطُط ، ومعناها كالمَّا لا

تَشْطُ غَداً دار جيرانيا ، ولَكدَّالُ بَعْدَ غَـد أَبْعَدُ

تَسْعُدُ عَنِ الحَقِّ ؛ وأُنشد :

أبو عبيد: شطّطت أشاط الهين، وأشاط طئت : جُر ْت : قال ان بري : أشط بعني أبْعد ، وسطً بعني بعد ؟ وشاهد أشط بعني أبعد قول الأحوص:

أَلَا بِا لَقَوْمِي ، فد أَسْطَنَّتْ عَواذِلِي ، ويَزْعُمْسُنَ أَن أَوْدَى مِحَقَّيَ بَاطِلِي

٨ هكذا 'روي هنا ، وهو في معلقة عنترة :
 حكت بأرض الر الزين، فأصبحت عيراً علي طلائبك ، ابنة عنر م \_

وفي حديث تمم الدَّارِيّ : أَنَّ رَجِلًا كَلِمَ في كَثَرَةُ العبادة فقال : أَرأَيتَ إِن كُنتُ أَنَّا مُؤْمِنًا ضَعِيفًا

العباده فقال : ارايت إن النت الله مؤمَّت صعيما وأنت مُؤمِّن قوي؟ إنك لشاطئي حتى أحمَّولَ قو تَلَكُ على ضعفي فلا أَسْتَطِيعَ فأَنْكَ ؟ قال أَبو عبيد :

هو من الشَّطَطَ وهو الجَوْرُ في الحَكَثَم ، يقول : إذا كَلَيْفُتْنِي مَسْل عملك وأنت قوي وأنا ضعيف في فهو جَوْرُ منك علي ؛ قال الأزهري : جعيل قوله شاطئي بمعنى ظاليمي وهو متعد ؛ قال أبو زيد وأبو مالك : سَطْعَن قلان فهو يَشطُنُ سَطَّن سَطَّ وشُطوطاً

إِذَا سُتَى عليك؛ قال الأزهري: أراد نميم بقوله شاطِّي

هذا المعنى الذي قاله أبو زيد أي جائر علي في الحكم ، وقيل: قوله لشاطئي أي لظالم لي من الشطك وهو الجور والظلم والبُعْد عن الحق ، وقيل : هو من قولهم شطئي فلان يَشِطني شكطناً إذا شكن عليك وظلمك . وقوله عز وجل : لقد قلنا إذا شططاً ؟

قال أبو إسحق: يقول لقد قلنا إذاً جَوْراً وشَطَطاً ، وهو منصوب على المصدر ، المنى لقد قلنا إذاً قَـولاً شطـطاً . والشطـط : مجاوزة القـد ي كل شيء . يقال : أعطيته ثمناً لا تشطـطاً ولا و كساً .

واشتط الرجل فيا يَطْـُلُبُ أَو فيا يُحِكم إذا لم يَقْـتُصِد. وأَشَـط في طلبه : أمْعَن . ويقال : أشَـط القوم في طلبينا إشطاطاً إذا طلبوهم رُكِّباناً ومُشاة . وأشط

في الْمَـفَازةِ : ذهب .

والشَّطُّ : شَاطِئَ النهر وجانب ، والجمع مُشْطُوطُ " وشُطًّان " ؛ قال :

وتَصَوَّحَ الوَّسْمِيُّ مِن سُطَّانِهِ ، وَتَصَوَّحَ الوَّسْمِيُّ مِنَانِهِ ، وَبَقْلُ مِنَانِهِ

ويروى : من 'شطئآتِ جمع شاطيءِ . وقال أبو حنيفة: شطُّ الوادي سَنَدُه الذي بِنِي بِطنَه والشُّطُّ:

سُنَامُ سُطَّانًا ﴾ وألجمع شطوط .

وناقة تشطُّنُوط وشُنطَو طنى : عظيمة جنى السُّنام ، قال الأصمعي : هي الضخمة السنام ؟ قال الواجز يصف إبلًا وراعيها :

> قد طَلَيْحَتْهُ جِلَّة " سَطَانُط ' ، فهو لمُن حامِيلٌ وفارطُ ُ

والشَّطُّ : جانب ُ النهرِ والوَّادي والسَّمَامُ ، وكلُّ جانب من السنام تشط ؟ قال أبو النجم :

> عُلِيَّقْتُ خُوداً من بِناتِ الزُّطِّ ، ذات جهاني مضغط ملط، كأن تحت ودعها المنعط سُطتاً كمينت فتوفقه بشَطِيًّا ؟ لم يَنْنُورُ في الرَّفعِ ولم يَنْحَطُّ

والشُّطَّانُ : موضع ؛ قال كثير عزَّة :

وَبَاقِي لِيَسُومِ مِنَا تَوَالُ كَأَنَّهَا لَمُ بأصعِدةِ الشُّطَّانِ ، وَبُطُّ مُضَلَّعُ

وغَديرُ الأَشْطَاطِ : مُوضعٌ بُلْتَقَلَى الطريقين من عُسْفانَ للحاج إلى مكة ، صانها الله عز وجل ؛ ومنه قول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لبُر يُسدة -الأسلمي : أَن تُوكَت أَهْلَكَ بَعْدَيِرِ الْأَسْطَاطِ ؟ والشَّطُّشَاطُ : طائر .

شقط: الشُّقيطُ: الجرارُ من الحَزُّف مُجعل فيها الماء، وقال الفراء: الشَّقبطُ الفَّخَّارُ عامَّةً . وفي حَديث ضخم : وأبت أبا هريرة، وخي الله عنه ، بشرب من ماء الشَّقيط ، هو من ذلك ، ورواه بعضهم بالسين المهملة ، وقد تقدُّم .

جانبُ السَّنَامِ ، وفيل شِقُّه ، وقيل نِصْفُه ، ولكل شلط : الشَّلَنْطُ : السَّكِينَ بلغة أهل الحَوْف ؛ قال الأزهري : لا أعرفه وما أراه عربيًّا ، والله أعلم .

شعط: سمَّط الشيء تشمطله سَمْطاً وأسملك: خلطه ؛ الأخرة عن أبي زيد ؛ قال : ومن كلامهم أشمط عملك بصدقة أي اخلطه . وشيء تشميط : مِسْمُوطٌ . وكل لونين اختلطا ، فهما تشميطُ . وشَمَطُ بِينَ المَاءُ وَاللَّبِنُ ؛ خَلَطَ . وإذا كان نصف ولد الرجل ذكوراً ونصفهم إناثاً ، فهم تشبيط". ويقال: استبيط كذا لعدو أي اخليط . وكل خليطين خَلَطْتُهُما ﴿ فَقُدْ تَشْبَطْتُهُمَا ، وهُمَا تَشْبِيطُ . والشَّميطُ : الصُّبح لاختلاط لنَّو نِينه من الظُّلْسُة ِ والبياض ، ويقال للصُّبْح : سَميط مُو لَتُّع م وقيل للصبح تشميط لاختلاط بياص النهار بسواد الليل ؟ قال الكست:

وأطلكع منه اللبّاح الشّبيط خُدود"، كما سُلنّتِ الأَنْصُلُ

قال ابن بري: شاهد الشَّبيطِ الصُّح قولُ الْبَعْيِثُ : وأُعْجَلَهَا عَنْ حَاجَةً ، لَمْ تَفُهُ بَهَا ، سَيِيطُ ، تبكى آخِرِ الليل إساطيع ا

وكان أبو عمرو. بن العَلاء يقول لأصحابه : اشْسَيْطُنُوا أي خذوا مر"ة" في قرآن ، ومرة في حديث ، ومرة في غريب ، ومرة في شِعر ، ومرَّة في لغة أي

والشَّمَطُ في الشَّعَر : اختلافُهُ بِلُونَـينَ مِن سُوادٍ وبياض ، تشبط تشبطاً واشتبطاً واشتباط ، وهمو أَشْمُكُ ، والجمع تشمط وشُمُطان . والشبَط في

١ قوله « تبكي» كذا بالاصلوشرح القاموس، والذي في الاساس
 يتلى أي بالتضيف كما ينيده الوزن .

الرجل: شيْبُ السَّحة ، ويقال الرجل أَسْبَبُ . والشَّمَطُ : بياض شَعْر الرأس 'نجالِط سُواده ، وقد سَمْط ، بالكسر، يَسْمَط تَ سَمَطات كُنَ في دأس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فعَلْت ' ؛ الشَّمَط ' الشَّيْب ' ، والشَّمَطات ' : الشَّعرات ' البيض التي كانت في شعر والشَّمَطات ' : الشَّعرات ' البيض التي كانت في شعر رأسه يويد قبلتها ، وقال بعضهم: وامرأة تشمطاء ولا يقال سَيْبًاء ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

## تشهطاء أعْلَى بَوْ"ها مُطَرَّحْ ، قد طال ما تَرَّحَهَا المُتَرَّحُ

تشيطاء أي بيضاء المشفرين ، وذلك عند البرول ، وقوله : أعلى بزها مُطرَّح أي قد سمينت فسقط وبرها ، وقوله قد طال ما ترجمها المترّح أي نعصها المرعم المترح أي نعصها المرعم وفرس شبيط اللائب : فيه لونان . وذئب تشبط : فيه سواد وبياض . والشبيط من النبات: ما رأيت بعضه هاتما وبعضه أخضر ؛ وقد يقال لبعض الطير إذا كان في ذنبه سواد وبياض : إنه لشميط النانابي ؛ وقال طفيل يصف فرساً :

تشبيطُ اللهُ البَّ البَّ البَّي جُوِّ قَتَ ، وهي جَوْ لَهُ ، بنُقْبَةِ دِيباجِ ورَيْسُطِ مُقَطَّعِ

الشَّمْطُ : الحَمَلُـُطُ ، يقول : اختلط في كَنْسِيَّا بياض وغيره .

أبو عمرو: الشُّمطان الرُّطَب المُنتَصَّفُ ، والشُّمطانة : البُسْرة التي يُو طب جانب منها ويَبقى سائرُها يابساً . وقِد رُ تَسَعُ شاة " بشَمطِها وأشاطِها أي بتابَلِها . وحكى ان بري عن ان خالويه قال : الناس كلهم على فتح الشين من تشمطها إلا العُكلي قانه يكسر الشين من تشمطها إلا العُكلي قانه يكسر الشين .

والشَّنْطاط' والشَّنْطوط' الفرْقة من الناس وغيره. والشَّباطيط : القطع المتفرّقة . يقال : جاءت الحيل مَناطيط أي متفرّقة أرْسالاً ، وذهب القوم مَناطيط وشماليل إذا تفرّقوا ، والشَّباليل : ما تفرّق من الشعب الأغضان في رؤوسها مثل سَماريخ العذق ، الواحد شينطيط ؛ وفي حديث أبي سفيان : صريح لوي الاستماطيط حراهم

شيط

الشَّماطيط : القطع المنفر قة . وسَماطيط الحيل : جماعة في تفرقة ، واحدها سمطوط . وتفر ق القوم سماطيط أي فر قاً وقطعاً واحدها سمطاط وشمط وشمط و فل حسّاس بن قطيب :

## محتجز بخلق شمطاط ؟ على سراويل له أسماط

وقد تقد من أرجوزته بكمالها في ترجية شرط، أي بخلق قد تشقى وتقطع . وحار الثوب سماطيط ولذلك إذا تشقى ؟ قال سبويه : لا واحد للشماطيط ولذلك إذا نسب إليه قال سماطيطي فأيقى عليه لفظ الجمع، ولو كان عنده جمعاً لرد النسب إلى الواحد فقال سمطاطي أو سمططي . الفراء : الشماطيط والعباديد والشعاري والأبابيل كل هذا لا ينفرد له واحد . وقال اللحافي : ثوب سماطيط خلق . والشمطوط : الأحمق ؛ قال الراجز :

يَنْبَعُهُا سَمْرَ دَلَ اسْتَطْمُوطُ ، لا ورع جيس ولا مـأقـُوطا

وشَمَاطِيطُ : اسم رجل ؛ أنشد ابن جني : أَنا تَشَمَاطِيطُ الذي حُدُّنْت به ، متى أُنبَّهُ للفَداء أَنْتَبَهُ

## نم أنز حَوَّلُهُ وأَحْتَبُهُ ، وَالْمَتُونُ بِهُ مَا يَقَالُ مِنْهُ لِللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ ال

والهاء في أحْتَبِ زائدة للوقف ، وإنما زادها للوصل لا فائدة لها أكثر من ذلك . وقوله حتى يقال روي مرفوعاً لأنه إنما أراد فعل الحال ، وفيعل الحال مرفوع في باب حتى ، ألا ترى أن قولهم سر"ت حتى أدخلها إنما هو في معنى قوله حتى أنا في حال دخولي ، ولا يكون قوله حتى بقال سيّد على تقدير الفعل الماضي لأن هذا الشاعر إنما أراد أن يج كي حاله التي هو فيها ولم يرد أن مجنر أن ذلك قد مضى .

شمحط: الشَّمْعَطُ والشَّمْعَاطُ والشُّمْعُوطُ: المُقْرِطِّ طُولاً ؛ وذكره الجُوهِري في شعط وقال: إن ميه زائدة.

شعط: قال أبو تواب : سبعت بعض قبس يقول استعطا القوم في الطالب واستبعك اذا بادر وا فيه و تفر قوا . واستبعك الإبل واستبعك إذا انتشرت . الأزهري : قال مُدُوك الجنعفري يقال فير قدوا لضوائكم بعيانا يضبون لها أي يشتعط ون ، فسئل عن ذلك فقال : أضبوا لفلان أي تفر قدوا في تطلبه . وأضب القوم في بعيم أي في ضائبهم أي في ضائبهم أي تفر قدوا في تطلبه . وأضب القوم في بعيم ما أي الرجل واستبعد إذا امنلاً عضاً ، وكذلك استبعد واستبعط واستبعط واستبعط واستبعط الشرول الشيط : الشواء ، وقيل : شواء مشتط الم

شنحط: الشُّنْحُوط': الطويل ، مثل به سيبويه وفسره السيراني .

شوط: سُوَّطَ الشَّيَّ : لغة في سَيَّطه . والشَّوْطُ : الجَرْيُ مرة إلى غاينة ، والجسع

أشواط ، قال:

## وبادم معتكر الأشواط

يعني الربح . الأصعي : شاط بَشُوط مُ سَوْطاً إذا عَدا سَوْطاً إلى غابة ، وقد عَدا سَوْطاً أي طَلَـقاً . ابن الأعرابي : سَوَّط الرجل إذا طال سفره .

وفي حديث سُلسَمَان بن صُرَد قال لعلي : يا أَمِسْير المؤمنين ، إن الشُّو ط كِطين وقد كِنْيَ من الأمور ما تَعَفَّر فُ به صَد يقك من عد و لك البَطين البَعيد ، أي إن الزمان طويل نمكين أن أستدرك فيه ما فرَّطِيْتٍ أَ. وطافَ بالبيت سبعة أشواط من الحجُّــر إلى الحجَّر تَبُّو طُو واحد . وفي حديث الطواف : رمل ثلاثة أيشواط؛ هي جمع شوط، والمرادبه المرَّةُ الواحِدةُ مِن الطُّوافِ حَوْلُ البُّتِ ، وهو في الأصل تمييافة مِن الأرض يَعْدُوها الفَرس كالمُسْدَانِ ونجوه , ويثيُّو طُ واطل : الضَّو الذي يدخيل من الكُنُوءُ ، وشَيُّو أَطِرُ بَواح : ابن آؤي أو دابَّة عنوه. والشُّواطِ ؛ مِكَانِ بِين شَرَ فَيْنِ مِن الأَرْضِ يأْخُــُدُ فيه الماء والناسُ كأنه طريق طولُه مقدارُ الدَّعُوةِ ثُمُ يَنْتَقَطُّهُ ﴾ وجمعه الشَّياط ﴿ ﴾ ودخولُه في الأرض أنه يواري البغير وراكبه ولا يكبون إلا في سهول الأَرضُ يُنْبِتُ نَبُنَـُا حَسَناً . وَفَي حِديثُ ابن الْأَكُوعُ : أَخَذْتُ عَلَيْهِ تَشُوطاً أَوْ تَشُوطَيُّنْ . وَفَيْ حديث المرأة الجنوانياة إذكار الشواط ، هــو امعُ

شيط: شاط الشيء سَيْطاً وشياطة وشيَطُوطة : احترق ، وخص بعضهم به الزيت والراب ؛ قال: كشائط الراب عليه الأشكل

حائط من بساتين المدينة .

وأشاطته وشيِّطته ، وشاطت القِيدُر تشيِّطاً .

Y \* Y

احترقت ، وقيل : احترقت ولكصيق بها الشيء ، وأشاطتها هو وأشطتنها إشاطة ؛ ومنه قولهم : شاط دم فلان أي ذهب، وأشطت بد مه . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : القسامة "توجيب" العقشل ولا تشيط الديمة ولا 'يؤخذ بها الديمة ولا 'يؤخذ بها القيماس ، يمني لا 'تهلك' الدم وأساً بحيث 'تهدو و حق لا يجب فيه شيء من الديمة . الكلابي : شوط القيد و وشاط السمن والزيت : خشر . وشاط السمن والزيت ؛ خال وشاط النابدي يصف ماء آجناً :

أُوْرَدُنْهُ فَلَائْصًا أَعْلَاطًا ، أَصْفَرَ مِثْلُ الزَّيْتِ ، لَـبَّا شَاطًا

والنَّشْفِيطُ : لِحَم يُصلَح للقوم ويُشُوى لهم ، اسم كالتَّمْنِينَ ، والمُشْبَطُ مِثْلُه ، وقال الليت :التشيَّطُ مَيْطُوطَةُ اللحم إذا مستّه النار يَتَشَيَّطُ فَيَحْتَر قُ أَعْلاه ، وتَشَيِّطُ الصوف ، والشياط : ربح قُطنة مُحْتَر قة . ويقال : سَيَّطْت وأس الغنم وسُوطنته إذا أَحْر قَتْت صوفه لتنظيفه . يقال : سَيَّط فلان اللحم إذا دَخْته ولم يُنضجه ؛ قال الكميت :

لَمُنَّا أَجَابَتُ صَفِيراً كَانَ آيَتُهَا مِنْ قابِسَ سَيَّطَ الوَجْعَاء بالنارِ

وشَيَّطَ الطَّاهِي الرأس والكُراع إذا أشْعَل فيها النارحى يَتَشَيَّطَ ما عليها من الشعر والصُّوف ، ومنهم من يقول شوَّطَ . وفي الحديث في صفة أهل النار: ألم يَوَوْا إلى الرأس إذا 'شيَّطَ ؟ من قُولهم تشيَّطَ اللهم أو الشعر أو الصُّوفِ إذا أحرق بعضه. وشاط الرجل ' يَشَيطُ : هلك ؟ قال الأعشى :

قد تختضب العَيْر في مَكْنُون فائِله، وقد يَشِيط على أرماحينا البَطَـَل ١٠

والإشاطة': الإهلاك'. وفي حديث زيد بن حارثة: أنه قاتل براية رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ع حتى شاط في رماح القوم أي هلك ؛ ومنه حديث عمر ، رضي الله عه : لما تشهد على المنضيرة ثلاثة'

نَفَر بِالزِّنَا قَالَ : شَاطَ ثَلاَثَهُ أُوبَاعِ المُنْفِرَةُ . وكُلُّ ما دُهَب ، فقيد شاط . وشاط كمه وأشاط دمه وبدمه : أَدْهَبَه ، وقيل : أشاط بدمه عيسل في هلاكِه ، وتَشَيَّط به دمه . وأشاط فلان فلان فلاناً إذا أهلكه ، وأصل الإشاطة الإحراق ؛ يقال : أشاط

فلان دم فلان إذا عرّضه للقتـل . ابن الأنباري : شاط فلان بدم فلان معناه عرّضه للهلاك . ويقال: شاط دم فلان إذا بُعِمل الفعل للدّم افإذا كان للرجل قيل : شاط بدمـه وأشاط دمه . وتشيَّط الدم إذا علا بصاحبه ، وشاط دمه . وشاط فلان الدّماء أي خلَطَها كأنه سَفك دم القاتل على دم المقتول ؟

أَحَارِثُ إِنَّا لَو تُشَاطُ مِمَاؤُنَا ، تَوَ يُلِّنُن حَتَى مَا كَبَسَّ دَمْ كَمَا

قال المتكسن :

ویروی: تُساط'، بالسین ، والسَّوْط': الخَلَّطُ'. وشاط فلان أي ذهب دمه هدراً. ويقال: أشاطه وأشاط بدمه . وشاط بمنى عجيل .

ويقال للعُبَاد السَّاطِعِ في السماء: تَشْطِيُ ؛ قَالَ القطامي:

تَعادي المَراخي نُضمَّراً في نُجنوجها،

وهُن من الشَّيطِي عار ولابِسُ يصف الحيل وإثارَتَهَا الغُبارَ بسنابِكها . وفي ١ في قصيدة الأعثى : قد نظمنُ العيرُ بدل قد نخفي العير .

الحديث : أن سَفينَ أَشَاطَ دَمَ جَزُورٍ بِجِيدُ لَهِ فَا لَكُلُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ دَبِحَهُ بَعْمُود ، والجَدَل العود .

واشتاط عليه : النتهب . والمُستَشيط : السَّمين من الإبل .

والمِشْياط من الإبل: السريعة السّبَن ، وكذلك البعير . الأصمي : المُشاييط من الإبل اللّواتي ايشرعن السّبَن ، بقال : ناقة مشياط ، وقال أبو عبرو : هي الإبل التي تجعل للنّعثر من قولهم شاط دمه . غيره : وناقة مشياط إذا طار فيها السّبن ، وقال العجام :

## بوكش طعن كالحريق الشاطي

قال : الشّاطي المُحْتَرِق ، أواد طَعْناً كأنه لهَبُ النّاو من شدّته ؛ قال أبو منصور : أواد بالشاطي الشائط كما بقال اللهائر هاو . قال الله عز وجل : هاد فانهار به .

ويقال : شاط السَّمَن كَشِيط إذا نَضِج حتى عتوق .

الأصمعي: شاطئت الجنز ور إذا لم يبق فيها نصيب إلا قشم ابن شبيل: أشاط فلان الجزور إذا قسمها بعد التقطيع. قال : والتقطيع فلان الحبرة أي تحل من كثرة ويقال : تشيط فلان من الهيئة أي تحل من كثرة الجماع وروي عن عمر ، رضي الله عنه أنه قال : إن أخوف ما أخاف عليكم أن يؤخذ الرجل المسلم البريء فيقال عاص وليس بعاص في شاط لحمه كما تشاط الحكود :

الطُّعِمُ الْجَيْئَالَ اللَّهِيدَ من الكُو مِ ، ولم نَدْعُ مَنْ أَيْشِيطُ الْجَزُّووا إ

قال: وهذا من أستطنت الجزور إذا قطعتها وقست لحمها ، وأشاطتها فلان ، وذلك أنهم إذا افتتسبوها وبقي بينهم سهم فيقال : من يشيط الجرور أي من يُنفَق هذا السهم ، وأنشد بيت الكميت ، فإذا لم يبق منها نصب قالوا: شاطت الجزور أي تنفقت .

ينقق هذا السهم ، وأنشد بيت الكبيت ، فإذا لم يبق منها نصب قالوا: شاطت الجزور أي تنققت . واستشاط الرجل من الأمر إذا تحف له . وغضب فلان واستشاط أي احتك م كأنه النهب في غضيه وال الأصبعي : هو من قولهم ناقة مشياط وهي التي يسرع فيها السين . واستشاط البعير أي سين . استشاط أي احتد وأشرف على الهلاك من قواك شاط السلطان أي هلك . وفي الحديث : إذا استشاط السلطان أي فلان أي هلك . وفي الحديث : إذا استشاط السلطان أي تحرق من شد الفضب وتلهب وصاد كأن ناو وهو استقاط ك من شاط يشيط إذا كاد محتوق . واستشاط فلان إذا استقال ؟ قال :

أشاط دِماء المُسْتَشيطِين كلتَّهم ، وغُلُّ رُوُوسُ القوم فيهم وسُلْسيِلُوا

وروى ابن شبيل بإسناده إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم : ما دُوْي ضاحكاً مُسْتَشْيطاً " قال : معناه ضاحكاً ضَحِكاً شديداً كالمُتّبالِكِ في ضَحِكه . واسْتشاط الحَمَامُ إذا طار وهو نشيط .

والشيطان، فعلان: من شاط كشيط. وفي الحديث: أعُوذ بك من شرّ الشيطان وفتونه وشيطاه وشعونه، فيل : الصواب وأشطانه أي حباله التي يصيد بها . والشيطان إذا سبّي به لم ينصرف ؛ وعلى ذلك قول طفيل الفندوي :

وقد مَثَتُ الحَدُّواةِ مَتَا عليهِمُ " وَشَيْطَانُ إِذَ يَدْعُوهُمُ وَيُثُوَّبُ

فلم يصرف شيطان وهو سَيْطان بن الحكم بن جلهمة، والحدّ واء فرسه. والشّيط : فرس أنسَف بن جلهة الضّبي. والشّيطان واعان بالصّبّان فيهما مساكات لماء السماء .

#### فصل الصاد المهلة

صرط: الأزهري: قرأ ابن كشير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي: اهدينا الصراط المستقم، بالصاد، وقرأ يعقوب بالسبن، قال: وأصل صاده سبن قلبت مع الطاء صاداً لقرب محارجها. الجوهري: الصراط والسراط والزراط الطريق ؛ قال الشاعر:

أكرُ على الحَرُورِيِّينَ مُهُرِي، وأَحْرِيبُ مُهُرِي، وأحْرِيبُ الصّراطِ

صِعط : قال اللحياني: الصَّمُوط والسَّمُوطُ بَمْسَّى واحد. قال ابن سيده : أرى هذا إنما هو على المُنْضارَعة التي حَكَاها سيبويه في هذا وأشباهه .

#### فصل الضاد المعجبة

ضَاط: صَنْطَ صَاَطاً: حراك مَنْكِبَيْه وجسدَ، في مَشْيِه ؛ عن أبي زيد.

ضبط: الضّبْطُ : لزوم الشيء وحَبْسُهُ ، صَبَطَ عليه وضّبَطّه يَضْبُط ا صَبْطاً وضّباطة "، وقال الليث : الضّبْط ُ لزوم شيء لا يفاوقه في كل شيء ، وضّبْط ُ الشيء حِفظ ُه بالحزم ، والرجل ضابِط أي حاذِم ".

١ قوله « يضبط » شكل في الاصل في غير موضع بضم الباء ، وهو
 منتفى اطلاق المجد وضبط هامش نسخة من النهاية يوثق سها ،
 لكن الذي في المصباح والمختار أنه من باب ضرب .

ورجل ضابيط" وضَبَنْطى : قوي شديد" ، وفي التهذيب : شديد البطش والقواة والجسم . ورجل أضبَطُ : يعمل بيديه جميعاً . وأسد أضبَطُ : يعمل بيديه ؛ قالت 'مؤبنة' دَوْح ِ بن ذنباع في نَوْحها :

أَسَدُ أَصْبُطُ بِمَشِي بين فَتَصْباء وغيل

والأنش ضَبْطاء ، يكون صِفة للمرأة واللَّبُوَّة ؛ قال الجُنْمَيْعِ الْأَسْدِي :

أمًّا إذا أَحْرَ دَتْ حَرَّ دَى فَمُجْرِ بِهُ ضَيْطاه، تَسْكُنُ عِيلًا غيرَ مَقرَّوبِ

وشبه المرأة باللبؤة الضبطاء تزعاً وخفة وليس له فيعل . وفي الحديث : أنه سئل عن الأضبط ؟ قال أبو عبيد : هو الذي يعمل بيديه جميعاً ، يعمل بيساده كما يعمل بيديه جميعاً ؟ يعمل بيديه جميعاً ؟ وكذلك كل عامل يعمل بيديه جميعاً ؟ وقال معن بن أوس يصف ناقة :

﴿ تُعَدَّافِرةَ ضَبِّطَاءً تَخَدِي ، كَأَمَّا فَنَيِينٌ ،غَدَا يَكُمْ السَّوَّامَ السَّوَادِحَا

وهو الذي يقال له أعْسَرُ بَسَرِ". ويقال منه: ضبيطً الرجل ، بالكسر، يَضْبَطُ، وضَبَطَه وجَع: أَخَذَه. وتَضَبَّط الرجل : أخذه على حبْسٍ وقبَهْر ؛ وفي حديث أنس ، وخي الله عنه: سافر ناس من الأنصار فأر ملوا فمرو المه عنه: سافر ناس من الأنصار يقروه ، وسألوهم الشراء فلم يَبِيعُوهم ، فتضَبَّطُوهم فأصابوا منهم . وتضبَّط الضأن أي أسرع في المرعى فقصابوا منهم . وتضبَّط الضأن أي أسرع في المرعى وقتوي . وتضبَّطت الضأن : نالت شيئاً من الكلا . تقول العرب ؛ إذا تضبَطَّت الضأن تشعت الضأن من الإبل ، قال: وذلك أن الضأن يقال لها الإبل الصغرى

لأَنها أَكْثَرُ أَكَلَا مِن المِعْزِي ، والمِعْزِي أَلْطَافِهُ أَحْنَاكاً وأَحْسَنُ إِرَاغَةً وأَزْهَدُ 'زُهْداً مِنها ، فإذا شبعت الضأن فقد أَحْيا الناسُ لِكَثْرَة العُشب، ومعنى قوله تضَمَّطَتُ قَوَيَت وسَبنت .

وضُيطَتِ الأَرضُ : مُطرت ؛ عن ان الأعرابي . والضَّبَنَطَّى : القوي ، والنون والياء ذائدتان للإطاق بسقر جل . وفي الحديث : يأتي على الناس ذمان وإن البعير الضابط والمتزادتين أحب إلى الرجل ما يَمْلِكُ ؛ الضابطُ : القوي على عمله . ويقال : فلان لا يَضْبُطُ عمله إذا عجز عن ولاية ما وليه . ودجل ضابط : قوي على عمله .

ولعبة للأعرَّاب تستَّى الضَّبْطَة والمَسَّنة ، وهي الطَّر بدة .

والأضبط : اسم رجل .

ضَعَطَ ؛ الضَّبَعْطَى والضَّبَعْطَى ؛ بالعين والغين : شيء يُفَرَّعُ بِهِ الصيِّ .

ضغط: الضَّبَعْظى: الأَحبق، وهي كلمة أو شيء يُفَرَّع بها الصِّمان ؛ وأنشد ان دريد :

> وزوجها زوننزك زوننزي ، بقزع ان فنزع بالضبغطي أشنه شيء هو بالحبر كي ، إذا حطات وأسه تشكي وإن قرعت أنفه تبكي ، شر كيم ولدته أنثي

والألف في ضَبَغُطَى للإلحاق ، وهذا الرجز أورده الأزهري ونسبه لمنظور الأسدي :

> وبعَلْهُا زُوَنَكُ زُوَنَدُى، 'مُصِفُ إِنْ خُوْفَ بِالضَّبَعَطَى

وقال ابن بزرج: ما أعطيتني إلا الضغطى مُرْسَلة أي الباطل . ويقال : اسكنت لا بأكلئك الضغطى ؟ قال ابن دريد : هو الضّبَغطى والضّبعطى ، بالغين والعين ، وقال أبو عبرو : الضغطى ليس شيء يُعرف ولكنها كلمة تستعمل في التخويف . ويقال : الضغطى فرّاعة الزّرع .

ضُوط : الضَّرَاطُ : صوت الفَيْخ معروف ، ضَرَطَ يَضُرُ طَا خَرَاطاً وضَرَطاً ، بِكُسر الراه ، وضَريطاً وضُراطاً . وفي المُشَلِّ : أوْدَى العَيْرُ ۚ إلا ضَرطاً أَى لَمْ بَنِّقَ مَنْ حِلْمُدَا وَقُنُواتُهُ إِلَّا هَذَا . وأَضِرَطُهُ غيرُه وضَرَّطته عيني . وكان يقال لعمرو بن هند : مُضَرِّطُ الحيمارة لشدَّتِه وصَرامَتِه . وَفِي الْجُدَيْثُ: إذا نادًى المُشَادي بالصلاة أَدُّبَرَ الشيطانُ وله ضُراطَّ، وفي رواية : وله ضريط" ، يقال : ضراط" وضريط" كنُهاق ونهن . ورجل ضر"اط" وضروط" وضر و طام ، مثل به سنبويه وفسره السيرافي . وأَضْرُطُ به : عَمَــلَ له بفيه شب الضَّراط . وفي الله : الأخشة سُرَّيْطِي ، والقضاء ضُرَّيْطِي ، وبعض يقولون : الأَخَذُ سُرَّيْطُ"، والقضاء ضُرَّيْطُ"؛ معناه أن الإنسان بأخذ الدَّيْنَ فيسترطيه فإذا طالبَه غَرَيْهُ وتَقَاضَاهُ بِدِينَهُ أَضْرَطَ بِهِ ﴾ وقد قالوا ﴿ الأكلُ مَرَطَانٌ ، والقَضَاءُ ضَرَطَانَ ؛ وتأويل ذلك تُحبُ أَن تأخذ وتكره أَن تَرادً . ومن أمسال العرب: كانت منه كضَرَّطةِ الأَصَمُّ ؛ إذا فَعَلَ فَعْلَةً لِمْ يَكُنَّ فَعَلَ قَبْلُهَا وَلَا يَعْدُهَا مِثْلُهَا ﴾ يُضَّرُّبُ لها . قال أبو زند : وفي حديث على ، رضي الله عنه: أنه دخـل ببت المال فأضرَط بـه أي استَخَفُّ به وسَخِرَ منه . وفي حديثة أيضاً ، كرَّم الله وجهه :

أ قوله « يفرب له » عبارة شرح القاموس عن الصاغاني : وهو مثل
 في الندرة .

أنه سئل عن شيء فأضر ًط بالسائل أي استخف به وأنكر قوله ، وهو من قولهم : تكلم فلان فأضرط به فلان ، وهو أن يجمع شفتيه ويخرج من بينهما صوتاً بشبه الضرطة على سبيل الاستخفاف والاستهزاء .

وضّماريط الاست : منا حَوَالَتُهَا كَأَنَّ الواحد ضِمْراط أو ضُمْر ُوط أو ضِمْريط مشتق من الضَّرْط ؛ قال الفَضِمُ بن مُسْلِم البكائي :

وبَيْتَ أَمَّهُ ، فأَسَاغَ كَهُسَاً فَ صَادِيطَ اسْتِهَا فِي غَيْرِ فارِ

قال ابن سیده : وقد یکون رباعیاً ، وسندگره . و و تکلم فلان فاصرط به فلان أي أنکر قوله . بقال : أضرط فلان بفلان إذا استخف به وسخر منه ، و کذلك ضر ط به أي هرريء به و حکى له بفیه فعل الضارط .

والضّرَطُ : خَفّة الشعر . ورجل أَضْرَطُ : خَفَيفُ شعر اللحة ، وقبل : الضرَطُ وقّة الحاجب والرأة ضرطاء : خَفيفة شعر الحاجب وَقِيقَتُهُ . وقال في ترجمة طرط : رجل أَطْرُطُ الحاجبين ليس له حاجبان ، قال وقال بعضهم : هو الأَضْرَطُ ، بالضاد المجمة ، قال : ولم يعرفه أبو الغَوْث .

ضرفط: المُصْرَعَطِهُ: العظيمُ الجسم الكثير اللحم الذي لا غَناه عنده . واضرَعَلَطَ الشيءُ: عَظُمْ ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد :

ونعجة ضرَّ يُطة " ضغَّمة .

بُطُونُهُم كَأَنَّهَا الحِبابُ ، إذااضْرَ عَطَّتَ فوقَهَا الرَّقَابُ

واضرَ غَـُـطُ واسْمَادَ اضْرِغُطاطـاً إذا انتفخ من

الفضب ، والغين معجمة .

وضَرَ ْغَطَّ : اسم جبل ، وقيـل : هو موضع مـاء وغل ، ويقال له أيضاً ذو ضَرَ ْغَد ۚ ؛ قال :

إذا نَـزَ لُـُوا ذا ضَرَ عَد فَقْتَالُداً ، يُغَنَّيْهِمُ فيها نَـقَيِقُ الضَّفَـادِ عِ

ضرفط : ضَرَ ْفَطَه فِي الحَبْل : سُدّه . وقال بونس : جاء فلان مُضَرَ ْفَطَاً بالحبال أي مُوثَـَقاً .

ضطط: ابن الأعرابي: الضُّطُّطُ الدَّواهي، وقال غيره: الضَّطِيطُ الوَّحَلُ الشديدُ من الطين. يقال: وقعنا في ضَطِيطةٍ مُنْكَرَةٍ أَي في وحَل ورَدْغةٍ.

ضغط: الضّغط والضّغطة : عصر شيء إلى شيء . ضغطته يَضْغَطُه ضغطاً : زَحَمه إلى حائط ونحوه ومنه ضغطة التبو . وفي الحديث : لتَشْفَعُطُن على باب الجنة أي تُنز حَمُون . يقال : ضغطته إذا عصر وضيّق عليه وقبَهره .

ومنه حديث الحُدَيْدِيةِ : لا يتعددت العرب أنا أَخِدْنَا ضُغْطةً أَي عَصْراً وقَهَراً . وأخدت فلاناً ضُغْطة ، بالضم ، إذا ضيَّقت عليه لتُكْرهة على الشيء . وفي الحديث : لا يَشْتَريَنَ أَحدُ مَمَ مَالَ السيء . والضُغْطة من سُلطان أَي قَهْرٍ والضُغْطة : الإكثراه .

والضَّفاط ُ: المُنزاحَمة ُ. والتَّضاغُط ُ: التَّزاحُم . وفي التهذيب : تَضاعَطَ الناسُ في الزَّحام ِ.

والضُّعطة ، بالضم : الشدة والمَشقة . يقال : ارفع عنا هذه الضُّغطة .

والضاغط : كالرَّقِيبِ والأَمِينَ يُلُـزَمُ بِهِ العاملِ لَثَلا يَخُونَ فَيَا يَجْبِي . يِقَالَ : أَرْسَلَهُ ضَاغِطاً على فلان، سبي بذلك لتضييقه على العامل ؛ ومنه الحديث :

قالتِ الرأةُ مُعاذِ له وقد قدَم من اليمن لمّا رجع عن العمل : أن ما يحملُه العاملُ من عُراضة أهله? فقال: كان معي ضاغط أي أمين حاف ظ ، يعني الله عز " وجل المُطَّلِّعَ على سَراثُو العباد ، وقيل : أُراد بالضَّاغط أمانة الله التي تَقَلَّدُها فأوْهُمَ الرأته أنه كان معه حافظ يُضيِّق عِليه ويمنعه عن الأخذ ليُر ضيَّها. ويقال : فعل ذلك ضُغطة أي قَهُو ۗ واضطراراً . وضَّغط علَيه واضتَّعَطَ : تَشَدُّد عليه في غُرْم ٍ أَو نحوه ؛ عن اللحياني ، كذا حكاه اضْتَغَطَ بالإظهار ، والقياسُ اضطَعَطَ . والضاغيطُ : أن يتحرُّكَ مِرْفَقُ البِعيرِ حَتَى يَقَعَ فِي جَنَّبِهِ فَيَخْرُ قُنَّهُ. والضاغطُّ أ في البعير : انْفُتَاقُ مِن الإِبْطِ وَكُثُوهُ مِن اللَّحِمِ ، وهو الضَّبُّ أيضاً . والضاغطُ في الإبل : أنَّ يكون في البعير تحت إبطه شبه جراب أو جلند مجتمع ؟ وقال حَلَمْحلة ُ بن قبس بن اشم وكان عبد الملك قد أَقْتُعده ليُقادَ منه وقال له : صَبْرًا حَلَمُولَ، فأجايه:

أَصْبَرُ مِن ذي ضَاغِطٍ عَرَكُوكُ

قال : الضاغط الذي أصل كر كر ته يَضْغُطُ موضع إبطه ويؤثر فيه ويَسْحُجُهُ .

والمتضاغط : مواضع ذات أمسيلة منخفضة ، واحدها

والضغيط: رَكِيتُهُ يَكُونَ إلى جنبها رَكِيتُهُ أَخْرَى فَتَنْدُونَ إلى جنبها رَكِيتُهُ أُخْرَى فَتَنْدُونَ إلى جنبها رَكِيتُهُ فَيُسْمِلُ فَيُسْمِلُ فَيُسْمِلُ فَيُنْدُرُبُ ، قَالَ : فتلك الضّغيطُ والمسيطُ ؛ وأنشد :

يَشْرَبْنُ مَاءُ الأَجْنِ والضَّغَيْطِ اللهِ والضَّغَيْطِ اللهِ والضَّغَيْطِ اللهُ اللهُ

أَرَاد مَاءَ المُسَمُّلِ الآجِينِ أَوْ إِضَافَةَ الشَّيِّءِ إِلَى نَفْسَهُ .

ورجل ضَعِيطٌ : ضَعِيفُ الرَّأَي لَا يَنْبَعِثُ مَعَ القرم ، وجبعه ضَعْطَى لأَنه كأَنه داء .

وضُغاط" : موضع .

وروي عن شريع أنه كان لا يُحِيزُ الضَّعْطة ، يُفَسَر تفسيرين : أحدهما الإكراه ، والآخر أن يُساطل بالله بأداء الشن ليحُط عنه بعضه ؛ قال النضر ؛ الضَّعْطة الشين ليحُط عنه بعضه ؛ قال النضر ؛ تا لك علي شيئاً ؛ وقال ابن الأثير في حديث شريع : هو أن يَمْطُلُ الغريم ؛ با عليه من الدين حتى يَضْعَر صاحب الحق ثم يقول له : أنَدَع منه كذا وكذا وكذا وناخذ الباقي مُعَجَلًا ؟ فيرض بذلك. وفي الحديث : يُعتى الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثاً أو وبعاً أو يعتى الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثاً أو وبعاً أو غير أن تنصالح من لك عليه مال عليه على بعضه ثم تجد البينة فتأخذه بجميع المال .

ضغط: الضّفاطة على الجُهّل والضّعْف في الرأي وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه سمع رجلًا يتعود و من الفتن القتال عمر : اللهم إني أعود بك من الفتفاطة ا أتسل وبك أن لا يَو و منك أهلا ومالاً ؟ قال أبو منصور : تأول قول الله عز وجل : إنها أموال كم وأولاد كم فيتنة ، ولم يرد فينة القتال والاختلاف التي تمبُوج موج البحر . قال : وأما الضفاطة فإن أبا عبد قال : عنى به ضعف الرأي والجهل . ورجل ضفيط : جاهل ضعيف . وروي عن عمر ، وفي الله عنه الم أنه سئل عن الوثر فقال : أنا أوتر صن ينام الضفطك ؟ أراد بالضفطك جمع ضفيط ، وهو الضعيف العقل والرأي . وعوتب ابن ضفيط ، وهو الضعيف العقل والرأي . وعوتب ابن ضفطة وهي إحدى ضفطاتي أي غقلاتي ؛ وقد ضفطة وهي إحدى ضفطاتي أي غقلاتي ؛ وقد

ثعلب وأنشد :

## ليست له سَماثل الضَّفَّاطِ

والضافيطة من الناس: الجَمَّالُون والمُكَارُون، ووقيل: الضقاط الجَمَّال والضقاطة والشديد، شبيهة بالدَّجَّالة وهي الرُّفْقة العظيمة. والضقاط المُناف المختلف على الحُمْرُ من قرية إلى قرية ويقال للحمر الضقاطة وفي حديث قمّادة بن النُّعمان: فقد م ضافيطة الميرة والممّاع إلى المُسَدِّن والمُسكاري الذي يجلب الميرة والممّال وكانوا يومئذ قوماً من الأنتباط يجملون إلى المدينة الدَّيق والزيت وغيرهما ومنه أنَّ ضفاطين فقد مُوا إلى المدينة. وقال ثعلب: وحل فلان على ضقاطين خفاطين ألدي أله المدينة وقال ثعلب وحل فلان على ضقاطين أله مُوا إلى المدينة وقال ثعلب: وحل فلان على ضقاطين أله مؤا إلى المدينة وقال ثعلب وحل فلان على ضقاطين أله مؤا إلى المدينة وقال ثعلب وحل فلان على ضقاطين أله مؤا إلى المدينة وقال ثعلب وحل فلان على

وضَفَطَّ الرجلُ : أَسْوَى . وَمَا أَعْظَمَ ضُفُوطَهُم أَي خُرْأُهم . والضَّفَّاطُ : المُهْدِثُ . يقال : ضفَطَ إذا قضَى حاجتَه كأنَّه نزل عن واحلته وظنُنَّ به ذلك .

ضفوط: الضّفر ط': الرخو ُ البطـن ِ الضخّم ُ ، وهي الضّفر طة . وضّفار ط ُ الوجهِ : كُسور بين الحسّد" والأنف وعند اللّحاظين ، واحدها ضُفْر ُ وط ُ .

ضهوط: الضَّمْرُ وطُ : الضَّمْرُ وضِيتَ الْعَشَو . والضَّمْرُ وطِيتَ فِي وَهَدَةً بِينَ والضَّمْرُ والضَّمَر في الأَسَادِيرُ جبلين . ابن الأَعرابي: يقال خُطوط الجبين الأَسَادِيرُ والضَّمْرُ وطَ ، قال: والضَّمْرُ وطَ في غير هذا موضع بمُعْنَبَأُ فيه .

ضنط: الضَّنْطُ : الضَّيقُ . والضَّناطُ : الزَّحامُ على الشيء؛ قال دوَّبة:

#### إنتي لوكر"اد" على الضَّناطِ

، قوله « فقدم ضافطة » كذا ضط في النهاية في مادة درمك غير أنه
 أنث الفعل وشدد في أصلنا دال قدم ونصب ضافطة .

ضَغُطَ ، بالضم ، يَضْفُطُ صَفَاطة ". وفي الحديث : اللهم إني أعوذ بك من الضّفاطة ؛ هي ضعف الرأي والجهل ، وهو ضَفِيط "؛ ومنه الحديث : إذا سَر "كم أن تنظرُ وا إلى الرجل الضّفيط المُطاع في قومه فانظروا إلى هذا ، يعني عُييَنْ تَ بن حَصَن . وفي حديث ابن سيوين : بلغة عن رجل شيء فقال : إني لأراه ضَفيطاً .

ورجل ضِفِط وضَفّاط ؛ الأخيرة عن ثعلب : ثقيل لا يَنشَبَعُثُ مع القوم ؛ هذه عن ابن الأعرابي .

والضّفاطة': الدُّفُّ. وفي حديث أبن سيوين: أنه شهد نكاحاً فقال: أين ضفاط تُنْكِ ? فسَّروا أنه أراد الدُّفُّ ، وفي الصحاح: أين ضفاط تُنْكُنُ " يعني الدف"، وقيل: أين ضفاط تَنْكم ، قيل: لِعابُ الدُّف " ، سبي ضفاط ته لأنه لهو " ولعب " وهو راجع إلى ضعف الرأي والجهل.

ابن الأعرابي: الضقاط الأحمق ، وقال الليث: الضقاط الذي قد ضفط بسلنجه ورمى به . ورجل ضغم ضقاط وضفيط وضفيط : سمين رخو ضغم البطن و وقد ضغط صفاطة . شهر : وجل ضفيط أي أخمق كثير الأكل ، وقال : الضفيط التاره من الرجال ، والضقاط الجالب من الأصل والضفاط الذي يكري الإبل من موضع إلى موضع . والضافطة والضافطة : العير تحمل المتاع ، وقيل : الضفاطون التُجار بجملون الطعام وغيره ؛ أنشد سبويه للأخض بن هيرة:

فها كنت صَفّاطاً، ولكين واكباً أناخ قليلًا فَوْقَ ظَهْر سَبييلِ

والضَّفَّاطُ': الذي يُحَرِّي من قرية إلى قرية أخرى ، وقيل : الذي يُحَرِّي من مَنْزِلٍ إلى منزل ؛ حكاه

وَفِي نُوادِر أَبِي رَبِد : ضَّنِطٌ فلان مِن الشَّحْمِ ضَّنَطاً ؛ قال الشاعر :

أبو بنات قد ضيطن ضنطا

صُنفط: التهذيب في الرباعي: دجل ضَنْفَط سَمِين رُخُو ضَخْم البطن بَيْن الضَّفَاطة.

ضوط: الضّويطة : السنْنُ يُذاب بالإهالة ويجعل في نبخي صغير . والضّويطة : العَجِين ، وقيل : الضّويطة أما اسْنَرْ خَي من العجين من كثرة الماء . والضّويطة أن الحبّاة والطّين ، وقيل : الحماة والطين يكون في أصل الحوض . والضّويطة أن الأحيق ؛ قال :

أَبَرُ دُنْنِي ذَاكَ الضَّوْرِيطةُ عَنْ هَوَى نَنْفُسِي ، ويَفْعَلُ مَا يُورِيدُ ؟

قال ابن سيده : هذا البيت من نادر الكامل لأنه جاء غبساً . وقال ابن بري في كتابه: الضَّويطة ُ الأَحمق ُ ؛ قال رياح الدُّبيَــُـري :

> أيردني ذاك الصويطة عن هوى نفسيي ، ويفعل ما يريد تشبيب م

واستشهد الأزهري على ذلك بقول الشاعر :

أيردني ذاك الضويطة عن هرى نفسي، ويفعل عَيْر َ فِعْل العاقِل ِ?

وقال أبو حَمْزة : يقال أَضْوَ طَ الزِّيارَ عَلَى الفر َسَ أَي زَيْرَه به . وفي فَمِه ضَوَ طَ ْ أَي عَوَج ُ .

ضبط : ضاط الرجل في مَشْيه فهو يَضِيطُ ضَيْطاً وضَيَطاناً وحاك يَحِيكُ حَسَكاناً : مَشَى فعر لك مَنْكِينِهُ وجسَدهِ حَيْنَ يَشِي مَعَ كَثْرةَ لَحْم ورَخَاوة.

قال الأزهري : وروى الإيادي عن أبي زيد : الضّيطانُ أن 'محر لله منكسه وجسده حين بشي مع مثرة لحم ، ثم قال : ووى المنذري عن أبي الهيم : الضّيكانُ ، قال : وهما لفنان معروفنان. ابن سيده: ورجل صَيْطانُ كثير اللحم رَضُو ، والصّيّاطُ : المُتّماييلُ في مِشْبَتْه ، وقيل : الضخم الجَنْبَيْنَ العظيمُ الاسْتِ كَالضَيْطانِ ؟ قال نِقادةُ الأسدي :

حَى تَرَى البَجْبَاجَةَ الضَّيَّاطَا يَمْسَعُ لُمَّا حَالَفَ الإغباطا بالحَرْف من ماعِدِهِ المُخاطا

والضَّيَّاطُ : المُتَبَخَّتِينُ . والضيَّاطُ : التَّاجِيرُ ، والضَّاطُ : التَّاجِيرُ ، والمعروف الضفّاطُ .

والضَّيْطاء من الإبل مثل الفَـنَّلاء : وهي الثقيلة

#### فصل الطاء المهملة

طوط: الطرّط : خفة شعر العيين والحاجبين عرط طرّط طرّط فهو طرّط وأطرّط ألم أبو ذيد: دجل أطرّط الحاجبين ليس له حاجبان وأمر ط الحاجبين . وقال بعضهم: ولا يُستَعْنَى عن ذكر الحاجبين . وقال بعضهم: هو الأضرط ، بالضاد المعجمة ، قال : ولم يعرفه أبو الغوث . ابن الأعرابي : في حاجبيه طرّط أي رقة معر ، قال : والطارط الحاجب الحقيف الشعر . والطارط الحاجب الحقيف الشعر . والطارط الحاجب الحقيف الشعر .

طوط: الطاّط والطنُوط والطائط : الفَعل المُعْتَكِم المُعْتَكِم المَائع المُعْتَكِم المَائع ، والجمع طاطة وأطنواط . وحكى الأزهري عن الليث في جمعه طاطنون . وعنحول طاطة ، قال : ويجوز في الشّعر في عول طاطات وأطنواط وفحل طاط ، وقد طاط ا

يَطُوطُ طُورُوطاً ، والكلمة واوية ويائيَّة " ؛ قال ذو الرمة :

فَرُبُّ امْرِيءِ طاطِ عن الحَقَّ ، طاميع بِعَيْنَشِهِ عَبَّا عَوَّدَنَهُ أَقَارِبُهُ

قال : طاط يُرفع عينيه عن الحق لا يكاد يُبتَصِره "

كذلك البعير الهائج الذي يرفع أننفه بما به ، ويقال:
طائط" ؛ وقيل : الطاط الذي تسمر عيناه إلى هذه
وهذه من شدة الممينج ، وقيل : هو الذي يَهدر في
الإبل ، فإذا سبعت الناقة صوته ضبَعت ، وليس
هذا عندهم بمحبود " وقد يقال : غلام طائط ؛ قال:

لَوْ أَنَّهَا لَاقَتْ غُلَاماً طَائْطًا ، أَلَنْقَى عَلِيها كَلَّكُلًّا عُلَابِطًا

قال : هو الذي يطبط أي يَهْدُو في الإبل . وحكى ابن بري عن ابن خالوبه قال : بقال طاط الفحل الناقة يطاط م الفحل الفحل الفحل أو فرائه . ويقال : أعجبني طاط هذا الفحل أي ضرابه . وقال أبو نصر : الطاط والطائط من الإبل الشديد الفائمة ؟ وأنشد :

طاط من الغُلَمَة في التَّبَعَاجِ ، مُنْ شَدَّةً الْمُسَاجِ وَقَالُ آخُو :

كَطَائْطَ يَطِيطُ مَنْ طَنَرُوقَهُ ، يَهْدِرُ لَا يَضْرِبُ فَهِمَا رُوقَهُ ،

والطاّط : الظالم . والطنّوط والطاّط : الرّجل الشديد الحصومة ، وربما وصف به الشّجاع . ورجل طاط وطنُوط ، الأخيرة عن كراع : مُفرط الطنول ، وقيل : هو الطويل فقط من غير أن يُقيد بإفراط .

وطَـوَّطَ الرَّحِلُ إِذَا أَتَى بِالطَّاطَةِ مِنِ الْغِلْمَانِ ، وَهُمَّ الطَّوَالُ . وَالطُّوطُ : البَاشِقُ ، وقبل : الخُنْفَاشُ. والطُّوطُ : الحَيْفَاشُ . والطُّوطُ : الحَيْفَا ، وقال الشاعر :

ما إن يَزالُ لَهَا سَأُو يُقَوَّمُهَا مُعَدُّولُ مُعَدُّولُ مُعَدُّولُ مُ

يعني الزّمام، مَشْبَه بالحِيّة . ابن الأعرابي : الأطلط ُ الطلط ُ الطلط والطُّوبل ُ ، والأُنثى ططلًا و . قال أبو منصور : كأنه مأخوذ من الطاط والطثوط وهو الطويل . ورجل طاط ُ أي مُتكبِّر ؛ قال ربيعة ُ بن مَقْرُوم ٍ :

وخَصْم يَوْكَبُ العَوْصَاءُ طَاطٍ ، عَنْ الْمُثْلَى 'غَنَّامَاهُ القِلْمَاعُ

أي مُتَكبِّر عن المُثلى ، والمُثلَّسَ خير الأُمور ؛ وعليه بيت ذي الرمة :

فَر'ب امرى؛ طاط عن الحتى طامح

وجبَل طوط": صغير. والطنُّوط': القُطْن ؟ قال:

من المُندَّمُقَسِ أو مين فاخير الطُّوطي

وقيل : الطُّنُوط قُـُطن البَرَ ْدِيّ خاصَّة ؛ وأنشد ابن خالوبه لأُميَّة :

والطُّوطُ نَزُوعُهُ أَغَنَّ جِرَاؤُهُ ، فيه اللَّبَاسُ لِكُلَّ حَوْلُ يُعْضَهُ

أَغَنُ : ناعِم مُلْسَف ، وجراؤه: حَوْزُه ، الواحد حَرْو . ويُعْضَدُ : يُوسَلَّى . وروى هشام عن أنس د قوله « الاطط » قال في شرح القاموس هو بالتحريك ويوافقه ضط الاصل هنا وفيا تقدم. وقوله «والاثن ططاه» هو في الاصل هنا بشد الطاء وضط فيه في مادة أطط بتخفيفها .

ابن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك بيسكان بين البصرة والكوفة بقال له أطلط ، فصلت على حياد المكتوبة أمستقبل القبلة أيومي الجاء العصر والفعر في ودعة في يوم مطير.

طبط: طاط الفحل في الإبل يَطيط ويطاط طيوطاً: مُمدر وهاج : والطينوط : الشدة . ورجل طبيط : طويل كطنوط . والطبيط أيضاً : الأحمق ، والأنثى طبطة .

والطَّيْطَانُ : الكُرَّاتُ؛ وقيلِ: الكُرَّاتُ البويِّ ينبتُ في الرمل ؛ قال بعض بني فقس :

> إِنَّ بَنِي مَعْنَ صِبَاهَ مَ إِذَا صِبَوَا ، مُسَاةً مُ إِذَا الطَّيْطِانُ فِي الرَّمْلِ مَوَّوا

حكاه أبو حنيفة . قال ان بري : وظاهر الطبيطان أنه جمع ُطوط .

التهذيب: والطليطوى ضرب من الطير معروف، وعلى وزنه نبنوى، قبال: وكلاهما دخيلان. وعلى وزنه نبنوى، قبال: الطليطوى ضرب من وذكر عن بعضهم أنه قبال: الطليطوى ضرب من القبطا طوال الأرجل، قال أبو منصور: لا أصل لمذا القول ولا نظير لهذا في كلام العرب. قبال الأزهري: وفي الموضع الذي فيه الحسين، سلام الله عليه ورحبته، موضع بقال له نبنوى، قال الأزهري: وقد وردته.

#### فصل العين المهلة

عبط: عَبَطَ الذَّبِيحة تعبيطها عَبْطاً واعْتَبَطَها اعْتِباطاً: تَحْرَها من غير داء ولا كسر وهي سَبينة فَتِيَّة ﴿ وهو العَبْط ﴿ ) وناقة عَبِيطَة ﴿ ومُعْتَبَطَة ﴾

١ قوله « وفي الموضع الخ » عبارة ياقوت : وبسواد الكوفة ناحية
 يقال لها نينوى منها كوبلاء التي قتل بها الحسين ، رضى الله عنه .

ولحمها عبيط ، وكذلك الشاة والبقرة ، وعم الأزهري فقال : بقال للدابة عبيطة ومُعْتَبَطَة ، والجمع عُبُط عُبُط وعِباط ؛ أنشد سبويه :

أبييت على معادي واضعات ، يهن ملوّب كدّم العياط

وقال ابن بزوج: العبيط من كل اللحم وذلك ما كان سليباً من الآفات إلا الكسر ، قال : ولا يقال للحم الدوي المدخول من آفة عبيط وفي الحديث : فقادت لحماً عبيطاً ؛ قال ابن الأثير : العبيط الطري غير النفسج . ومنه حديث عسر : فك عا يلحم عبيط أي طري غير نضيج ؛ قال ابن الأثير: والذي جاء في غريب الحطابي على اختلاف نسخه : فدعا بلحم غليظ ، بالغين والظاء المعمنين ، يويد لحماً فدعا بلحم غليظ ، بالغين والظاء المعمنين ، يويد لحماً غشناً عاسياً لا يَنقاد في المنضغ ، قال : وكأن أشنه

وفي الحديث: ثمري بَنِيكِ لا يَعْبِيطُوا صُروعَ الغَمَ أَي لا يُشَدِّدُوا الحَلَبَ فَيَعْقَرُوهَا ويُدْمُوهَا بالغَمَ أَي لا يُشَدِّدُوا الحَلَبَ فَيَعْقَرُوهَا ويُدْمُوهَا بالعَصِر، من العَبِيط وهـو الدم الطـريّ، أو لا يَسْتَقْصُوا حلبها حتى يخرُج الدمُ بعد اللبن \* والمراد أَن لا يَعْبِيطُوها فَحَدْف أَن وأَعْبَلُها مُضَرَّه، وهو قَلْل، ويجوز أَن تكون لا ناهية بعد أَمر فحذف النون للنهي .

ومات عَبْطة أي شابتًا ، وقيل : شابتًا صحيحـاً ؛ قال أمية بن أبي الصلت :

> مَنْ لَمْ يَبُتْ عَبْطَةً كَبُتْ هَرَماً؟ لِلنَّمَوْتُ كَأْسُ ، والمرء ذائقُها

وفي حديث عبد الملك بن عبار : مَعْبُوطة نَفْسُهَا أَي مذبوحة وهي شابّة صحيحة . وأَعْبَطَهُ الموتُ

واعْتَبَطَهُ على المثل . ولحم عبيط بين العُبطة : طري ، وكذلك الدم والزعفران ؛ قال الأزهري : ويقال لحم عبيط ومعبوط إذا كان طريبًا لم يُنتَب فيه سبع ولم تنصبه علة ؛ قال لبيد :

ولا أَضَنُ مِعَمْبُوطِ السَّنَامِ ، إذا كان القُنَادُ كَمَا يُسْتَرُ وَحُ القُطْرُ

قال الليث : ويقال رَعْفران عَبِيط يُشبُّ بالدم العَبِيط .

وفي الحديث: من اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتَلًا فإنه قُنُورُهُ ، أَى قَنْتُلُهُ بِلا جِنَايَةً كَانِتُ مِنْهُ وَلا جِرَوْةٌ تُوجِبُ قتله ، فإن القاتل يُقاد به ويقتل . وكل من مات بِفيرِ عله ﴾ فقد اعْتُسِطَ . وفي الحديث : َمَن قَــُتَلَ مؤمناً فاعتبط بقتلِه لم يَقبلُ اللهُ منهِ صَرْفِياً ولا عداً ﴾ هكذا جاء الحديثُ في 'سنَن أبي داود ، ثم قال في آخر الحديث : قال خالد بن دهقان ، وهو راوي الحديث : سألت بحيى بن مجيى الفساني عن قوله اعتبَط بقتله ، قال : الذين يُقاتَلُـون في الفتُّنة فیری أنه علی محدی لا یستغفر الله منه ؛ قبال ابن الأثير : وهذا التفسير يدل على أنه من الغيُّطـة ، بالغين المعجمة ، وهي الفرّح والسُّرُور وحُسنن الحال لأن القاتيل يَفْرَح إِبقَتْل خصمه ، فإذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد، وقال الحطابي في معالم السنين وشرَح هذا الحديث فقال : اعْتَبَطَ قَتَلُه أي قَتَلِه طُلْماً لا عن قصاص. وعَبَطَ فلان بنَفْسِه في الحرب وعَسَطَهَا عَيْطاً : أَلْقاها فيها غير مُكره . وعَدَط الأرض معسطها عنطاً واعتسطها: تحفَّر منها تمو ضعاً لم 'محِفَر قبلَ ذلك ؛ قال تمرَّارُ ابن 'منْقذ العدوي :

َظلَّ فِي أَعْلَى يَفاعٍ جَاذِلاً ، يَعْشِطُ الأَرْضُ اعْشِباطُ المُعْشَفِرْ

وأمَّا بيتُ 'حميدِ بن 'تُؤْد :

إذا سَنابِكُهَا أَثْثَرُ \*نَ مُعْتَبَطًا منالتُرابِ، كَبَتْ فيها الأعاصِيرُ

فإنه يويد التراب الذي أثارته م كان ذلك في موضع لم يكن فيه قبل .

والعَبْطُ : الرّبية . والعَبْطُ : الشّق . وعبَط الشيءَ والثوب يعبِط ، عَبْط اً : سَقْهُ صَعِيماً ، فهمو مَعْمُوط وعَبِيط ، والجمع عبُط ؛ قال أبو ذويب :

> فتتخالسًا نَـَقْسَيْهُما بِنَـوَاقِدْ ، كنوافيد العُبُطُ التي لا 'تُوْقَعَـعُ

يعني كشق الجيوب وأطراف الأكسام والذيول لأنها لا ثر فقع بعد العبط . وتوب عبيط أي مشقوق ؟ قال المنذري : أنشدني أبو طالب النحوي في كتاب المعاني للفراء: كنوافذ العُطنب ، ثم قال : ويوى كنوافذ العُبط ، قال : والعُطنب القُطن والنوافذ الجيوب، يعني بجيوب الأقشيصة وأخراتها لا ثر قمّع ، هنه سعة الجراحات بها " قال : ومن رواها العبيط أوادبها جمع عبط ، وهو الذي يُنحر ، لفير علة ، فإذا كان كذلك كان نحروج الدم أشد . وعبط الشيء نقسه تعبط ، والله القطامي :

وظللت تعبيط الأبدي كالموماً ، مَعْ مُع عُروقَهُما عَلَمَا اللهُ مُعَامِلًا مُعَامِلًا

وعَبَطَ النباتُ الأَرضَ : سَفْهَا . والعابِطُ : الكذّابُ . والعَبْطُ : الكذبُ الصّراح من غير عذر . وعَبَطَ على الكذبَ بَعْسِطُهُ عَبْطًا

واعْتَبَطَه : افْتَعَلَمُ ، واعْتَبَطَ عِرْضَه : شَتَمِتُهُ وتَنَقَّصَهُ ، وعَبَطَتُهُ الدُّواهِي : نَالَتُهُ مِن غَيْرِ اسْنِحِقَاق ؛ قال حبيد وساه الأزهري الأرَيْقِطَ :

> مِنْزُلِ عَفَّ ، وَلَمْ مُخَالِطِ مُدَنَّسَاتِ الرَّبَبِ العَوَابِطِ

والعَوْبَطُ؛ الدّاهِيةُ. وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : فقد وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وجلاكان بُحالِسه فقالوا ؛ اعتبط ، فقال : قدُوموا بنا نعبُوده ؛ قال ابن الأثير : كانوا بيُسمون الوعك اعتباطاً . يقال : عَبَطَتْ الدّواهي إذا نالته . والعَوْبُطُ: ليُجَّةُ البحر ، مقلوب عن العَوْطَب . ويقال عَبَط الحِمارُ التُراب بحَوافِره إذا أَثارَه ، والتواب عن العَوْط بوالتواب عَبط أَوْل إذا والتواب عَبط أَوْل والتواب عَبط أَوْل والتواب عَبط عَبط أَوْل والتواب عَبط أَوْل المُعلي يَاه حَي عَرق والوال المحمد ي العرق العرب عن العَر يُناه حتى عَرق العرب أَل المحمد ي العرب عن العرب المحمد عن العرب المحمد عن العرب المحمد عن العرب المحمد عن العرب أنه المحمد عن العرب أنه المحمد عن العرب إذا المحمد عن العرب أنه المحمد عن العرب المحمد عن العرب العرب

## وقد عبط الماء الحسيم فأسهلا

مثلط: العُنْدَلِطُ: اللَّبَنُ الْحَاثُر . الأَصِعِي : لِنَ عُنْدَلِطُ وَعُجَلِطٌ وَعُجَلِطٌ وَعُجَلِطٌ وَعُجَلِطٌ وَعُجَلِطٌ وَعُجَالِطٍ وَعُجَالِطٍ وَعُجَالِطٍ وَعُمَالِطٍ وَقُلَل : هُو المُنْتَكَبِّد العَلَيْظُ وَ وَانشد :

## أَخْرَسُ فِي مَخْرِمِهُ عُبَالِطًا

مجلط: العُبِحَلِطِ : الله الحاثر الطَّيِّبُ ، وهو تحدُّوف من فُعالِل وليس فُعَلِل فيه ولا في غيره بأصل ؟ قال الشاعر:

كَيْفَ دَأَيْتَ كُنْتَأْتَيْ عُجَلِطِهِ ، وَكُنْشَأَةً الحَامِطِ مِن عُكَلِطِهِ ?

١ قوله « في مخرمه » كذا بالاصل ، وفي شرح الفاموس : مجزمه.

كُنْأَةُ اللَّهِ: مَا عَلَا المَاءُ مِن اللَّهِ الْعَلَيْظُ وَبَقِي المَاءُ تحته صافياً ؛ وقال الراجز :

ولو بَغَى أَعْطَاهُ تَبْسًا .قافطا ، وَلَسْقَاهُ لَبُسُاً عُجَالِطًا

ويقال للبن إذا خَشُر جدًا وَتَكَبَّد: عُجَلِط ٌ وَعُجَالِط ٌ وعُجَالِد ٌ ؛ وأنشد :

> إذا اصطلحبنت دائباً عُمَّالِطا مِن لَبَن الفَّأْنِ ، فَلَسَّت سَاخِطا وقال الزَّقْيان :

ولم يدّع مَذِ قاً ولا عُجالِطا الله الله عُكالِطا الله عُكالِطا

قال ابن بري: وما جاء على فعلل عملط وعكليط وعُحليط وعُحليط وعُحليط وعُحليط وعُحليط الله الحاثير ، والهُدَيد : الله الحاثير ، والهُدَيد الظلمة ، الشبكرة في العبن وليل عكيس : شديد الظلمة ، وابل عكيس أي كثيرة ، ودرع دليص أي براقة ، وقد ر خر خر خر خر أي كبيرة ، وأكل الذلب من الشاة الحُدلي ، وما والعذب ، ودو دم : شيء يشبه الدم يخر بم من الساد عد عر تن عدوف من عر نشن . وجاء فعلل منال واحد عر تن عدوف من عر نشن .

عذط: العُذَّيْرُطُ والعَـذُ يُوَّطُ: الذي إذا أَنَى أَهلَـهُ أَبْدَى أَي أَهلَـهُ أَبْدَى أَي سَلَمَ أَوْ أَكْسَلَ وَجِيعِهِ عِذْيَوْطُونَ وَعَذَاهِ يِطُ وَعَذَاهِ يِطُ الأَخْيَرَةُ عَلَى غَيْرَ قَياسٍ وَقَدَّ عَذَيْ يَطَةً ، والاسم العَـذُطُ ؟ عَذْ يَطَةً ، والاسم العَـذُطُ ؟ قَالَتَ امرأَةً :

إنتي 'بليت' بعد يُوط به بَخَرَ '، ﴿ بَكَاهُ يَقْتُلُ مَنَ نَاجَاهِ إِنْ كَشَرَا

والمرأَةُ عِذْيُوَ طَهُ ، وهي التَّيْنَاءَةُ ، والرجل تَيْنَاء ؛ قال الأَزهري:وهو الزُّمَلَـّقُ والزَّلقُ ، وهو التَّمُوتُ والثَّتُ ، ومنهم من يقول عِظْيُو طُ \* الظاء .

هوط: اغْتَرَطَ الرجلُ: أَبْعَدَ فِي الأَرض . وَعِرْ بِنَطَّ وَوَأُمَّ عِرْ يُطَّ العِرْ بِنَطْ ، كله : العقرب . وَعِرْ يَطْ ، كله : العقرب . ويقال : عَرَّطَ فلان عِرْضَ فلان واعْتَرَطَهُ ۖ إذا

اقْتُتُرَاضَهُ بِالْعَبِيهِ \* وأصل العَرَّطِ الشق حتى يدَّمَى.

عوفط: العُرْفُطُ: شجر العضاه ، وقبل : ضَرْب منه، وقال أبو حنيفة : من العضاه العُرْفُط وهو مفترش على الأرضَ لا يذهب في السماء، وله ورقة عريضة وشوكة حديدة حَبِيثناء ، وهو بما يُلْتَحَى لِحاقِه وتُصْنعُ منه الأرْشيةُ وتخرج في بَرَمهِ عُلِيَّفة كأنه الباقبلي تأكله الإبل والغنم ، وقبل : هو حَبيث الربح وبذلك تخبُثُ ربحُ راعيته وأنفاسُها حتى يُلَنَحَى عنها ، وهو من أُخبث المراعي ، واحدته عُرْفُطة ، وبه سبي الرجل ، الأزهري : العُرْقُطة مُ شجرة قصيرة مُتدانية الأغصان ذات شوك كثير طولها في السماء مُتدانية الأغصان ذات شوك كثير طولها في السماء كطول البعير باركاً ، لها وريفة صفيرة تنبُت الجبال تعليقها الإبل أي تأكل بفيها أعراض غصنية إلله :

عَبْسِيَة لم تَرْعَ طَلْحاً مُعْمَا، ولم تُواضِع عُرْفُطاً وسَلّما

لكن رُعَينَ الحَرَان ، حيث ادْلَمْهُما ، بَقْلُدُ تُعَاشِيبَ ونُورُواً تُوالَما

الجوهري: العُرْفُ ط ، بالضم ، شجر من العضاه يَنْضَعُ المُنْفُورَ وبَرَ مَنْهُ بيضاء مُدَحَرَجة ، وقيل: هو شجر الطلح وله صمغ كريه الرائحة فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه . وفي الحديث : أن النبي ،

صلى الله عليه وسلم ، شرب عسلا في بيت امرأة من نسائه ، فقالت له إحدى نسائه : أكلت مغافير ، قال: لا ولكني شربت عسلا ، فقالت : جَرَسَت فَاذاً نحلت العُر فَظ ؟ المتعافير : صمغ يسيل من شجر العرفط حلو غير أن رائحته ليست بطيبة ، والحر س : الأكل وإبل عر فطية " : تأكل العرفط .

واعْرَ نَفْطَ الرجل': تَقَبَّضَ. والمُعْرَ نَفْطُ: الْهَنُ ؟ أنشد ابن الأعرابي لرجل قالت له امرأته وقد كبير: يا حَبَّذا ذَباذِ بُكُ ، إذ الشَّبابُ غالبُكُ

فأجابها :

يا حَبَّدًا مُعُرَّ نَفْطُنُكُ ، إذ أنا لا أفرَّطُنُكُ

عرقط : العُرَيْقِطة : دويبة عريضة كالجُنْعَل ِ؛ الجُوهري: وهي العُرَيْقِطَان ُ.

عوْط: العَزْطُ : كأنه مقلوب عن الطَّعْزِ ، وهو الشَّعْزِ ، وهو السَّكَاحُ .

عسط: قال الأزهري: لم أجد في عسط شيئاً غير عُسَطُنُوسٍ، وهي شجرة لينة الأغصان لا أَبَنَ لها ولا شَوْكَ، يقال إنه الحَيْزُرُوانُ، وهو على بناء قَرَ بُوسٍ وقرَ قَنُوسٍ وحَلَكُوكِ للشّديد السواد؛ وقال الشاعر:

عَصا عَسَطُنُوسِ لِينها واعْتِدالها

قال ابن سيده : العَيْسَطَانُ موضع .

مسط : عَسْمُطْنُ اللَّي وَعُسْمُطَةً إِذَا خَلَطْنَهُ .

عشط: عَشَطه يَعْشَطُهُ عَشَطاً: جَذَبه ، وقال الأزهري: لم أجد في ثلاثي عشط شيئاً صحيحاً .

ابن بري :

## أثان ساف عضرطها حماد

وهي العضرط والبُعْشُط للاست . يقال : أَلَوْقَ بَعْنُطَه وعِضْرِط الصَّلَة يعني استه وقال شير: مثلُ العرب: إياك و كُنُل قون أَهْلَب العضرط. ابن شبيل : العضرط العجان والحُصْية . قال ابن بري : تقول في المثل : إياك والأهلب العضرط فإنك لا طاقة لك به ؟ قال الشاعر :

مُهُلاً ، بَنِي رُومان ابَعْضَ عِنابِكُمْ ، وإِبَّاكُمْ والهُلْبَ مِنتَّي عَضارِطا أَرْطَا وَالْمُلْبَ مِنتَّي عَضارِطا أَرْطَانُوا ، فَقَدَّدُ أَقْلَاقَتْمُ حَلَقاتِكُمْ ، عَنِي أَنْ تَقُورُوا أَنْ تَكُونُوا رَطائطا

أَرِطْ: احْمُقْ. والأَهْلَبُ: هو الكثير شعر الأَنشَين. ويقال: العضرط عَجْبُ الدَّنَبِ. الأَصعَى: الأَصعَى: المُضادِطُ الأَجْراء ؛ وأنشد:

> أذاك خَيْرٌ ،أيُّها الْعَصَاوِط ، وأيُّها اللَّعْمَظَة العَمَادِطُ

وحكى ابن بري عن ابن خالويه : العُضْرُوطُ الذي يَخْدُمُ بطعام بطيه ، ومثله اللَّعْمَظُ واللَّعْمَوْظُ ، والأَنْثَى لُعْمُوظَةً .

عضرفط ؛ العَضْرَ فُوط ؛ دويبة بيضاء ناعبة . ويقال : العَضْرُ وَط ذَكِر العِظاء ، وتصغيره عُضَير ف وعُضَيْر يف ، وقبل : هي دويبة تسمى العيشو ده بيضاء ناعبة ، وجمعها عَضافيط وعَضْرَ فُوطات ، قال : وبعضهم يقول عُضْفُوط ؟ وأنشد ان بري :

عشنط: العشائط': الطويل من الرجال كالعنشط ، وجمعه عشائط وعشائط ، وقيل في جمعه: عشائطة و عشائطة ؟ قال الراجز :

نُوَيْزُلِاً ذَا كِدَّنَةٍ مُعَلَّطًا ، من الجِمالِ ، بازِلاً عَشَنَطًا

قال: ويقال هو الشابُ الظئريفُ. الأَصِمِي:المَشَنَّطُ والمَنْشَطُ مماً الطويل \* الأَول بتشديد النون، والثاني بتسكين النون قبل الشين.

عفط: العضيوط والعُضيُوط ؛ الأخيرة عن ثعلب: الذي يُحَدِث إذا جامع ، وقد عَضيَط " وكذلك العِدْ يُوط ، ويقال للأحمق: أذ وط وأضوط .

هضرط: العِضْرِطُ والعَضْرَطُ: العِجَانُ ، وقيل : هو الحُطّ الذي من الذكر إلى الدُّبر . والعُضادِطِيُّ : الفرّج الرّخو ؛ قال جرير :

> تُواجِهِ: بَعَلْلَهَا بِعُضَاوِطِيٍّ ؟ . سِكَانَ عَلَى مَشَافِرهِ حَبِهَا

والعضرط: اللَّهُمُ. والعُضرُطُ والعُضرُوطُ: الحَادمُ على طعام بطنه، وهم العضاريطُ والعَضارطةُ. والعَضاريطُ: التُبّاعُ ونحوهم ، الواحد عُضرُطُ وعُضرُوطُ وأنشد ان بري لطفيل:

> وراحِلةٍ أوْصَيْتُ عُضْرُوطَ رَبِّها بها، والذي بحني ليد فع أن كب

يعني بربها نفسه أي نزلت عن راحلتي وركبت فرسي القتال وأوصلت الحادم بالراحلة . وقوم عَضاريط : صَالِيك وقولهم : فلان أهلب العضرط ، قال أبو عبيد : هو العيجان ما بين السُّبَة والمَذَاكِير ؛ أنشد

فَأَحْدَرَهَا كُوْهَا فِيهِمُ ، كَايُمُومُورُ الْحَبَّةُ الْعَضْرَ فُوطَا

عطط: العَطُّ: شَقُ الثوب وغيره عَرضاً أَو تُطولاً من غير بَيْنُونَة ، وربما لم يقيد ببينونة. عَطَّ ثوبَه يَعُطُهُ عَطَّا ، فهو مَعْطُوط وعَطيط ، واعْتَطَه وعَطيط إذا سُقَة ، شداد اللكثرة . والانتعظاط : الانتشقاق ، والانتعظام هو ؟ قال أبو النجم :

كأن ، تعن درعها المنعط ، شطاً رَمَيْتُ فَوْقَدَ بِشِطَ

وقال المتنخل :

بضَرْب في القوانِس ذي فُرُّوغ الله الماط وطعن مشل تعطيط الرّهاط

ويروى : في الجماجيم ذي فُنضُول، ويروى: تَعْطاط. والرَّعْظُ: جلد بشقَّقُ تَلْنَبُسه الصيان والنساء . وقال ان بري : الرَّعاط جُلود تشقَّق سيوراً .

والعَطَوُّ طُهُ: الطويل . والأعطُّ: الطويل .

وقال ان بري : العُطُطُ المَلاحِفُ المُقطَّعة ُ ؛ وقول المُنطَ

وذلك يَقْشُلُ الفِتْيَانَ سَفْعًا ، ويَسْلُبُ حُلُثَة اللَّيْثِ العَطاطِ

وقال أن بري: هو لعمرو بن معديكرب ، قيل : هو الجسيم الطويل الشّجاع . والعطاط : الأسد والشّجاع . والعطاط : الأسد بسيم شديد ، وعَطّه يَعُطُهُ عَطَّا إذا صرعه . موجل معطّوط معتوّت إذا غلب قولاً وفعلا . وانعط العرود انعطاطاً إذا تشى من غير كسر. والعطروط : الانطسلاق السريسع كالعطرود .

والعَطَوَّدُ: الشديدُ من كل شيء . والعُطْعُطُ: الجَدْي ، ويقال له العُنْعُتُ أَيضًا .

والعَطْعَطَةُ : حَكَاية صوت . والعَطْعَطَة ' : تَتَابُعُ الْأَصِوات واختلافُها في الحرب ، وهي أَيضًا حَكَاية أَصِوات المُنْجَانِ إِذَا قَالُوا : عِيطٍ عِيطٍ \* وِذَلْكُ إِذَا عَلَب قوم قوماً . يقال : هم يُعَطَعُطُون وقد عَطْعَطُوا . وفي حديث ابن أَنْيَشِ : إِنه لَيْعَطُعُطُ الكَلام . وغَطْعُطَ الذَّب : قال له عاط عاط .

عِظط: قال الأزهري في ترجمة عـذط: ومنهم من يقول: عظميّو ط"، بالظاء، وهو الذي إذا أتّني أهلته أَبْدَى.

عَمْطٍ : عَمَطَ يَعْفِطُ عَمْطًا وَعُمْطَانًا ، فهو عافِطُ وعَفِطُ : ضَرطَ ؛ قال :

يا رُبُّ خال لِكُ فَعَقَّاعٍ عَفِطُ

ويقال : عَفَقَ بِهَا وعَفَطَ بِهَا إِذَا ضَرَطَ . وقَالَ ابْ الْأَعْرَائِي : الْعَفْطُ الْحُصَاصُ للشّاة والنَّفْطُ عُطَاسُهَا. وفي حديث على : ولكانت دنياكم هذه أهوَنَ علي من عَفْطة عنز أي ضرَّطة عنز . والمعفَطة : الإسنت، وعَفَطت النعجة والماعِزة تعفيط عَفيطاً كذلك.

والعرب تقول: ما لفلان عافيطة ولا نافيطة أو المافطة : النعبة وعلل بعضهم فقال لأنها تعفيط أي تصرفه ما له تأخية ولا راغية أي لا شاة "تنتفلو ولا ناقة "ترغو. تأفية ولا راغية "أي لا شاة "تنتفلو ولا ناقة "ترغو. قال ابن بري : ويقال ما له سارحة "ولا رائحة "، وما له دفيقة ولا جكيلة ، فالدقيقة الشاة ، والجليلة الناقة ؟ وما له حائة "ولا آئة "، فالحائة الناقة تحين لولدها، والآنة الأمة تتئن من التعب ؛ وما له هارب ولا قارب ولا الطالب قارب ، فالهارب الطالب

الماء ، وما له عاو ولا نابع أي ما له غنم يعوي بها الدّنب وينبع بها الكلب ؛ وما له هلّع ولا هلّعة أي جد ي ولا عناق. وقيل : النافطة العنز أو الناقة ؟ قال الأصعي : العافطة الضائنة ، والنافطة الماعزة وقال غير الأصعي من الأعراب : العافطة الماعزة إذا عطست ، وقيل : العافطة الأمة والنافطة الشاة لأن الأمة تعفط في كلامها كما يعفط الرجل العفطي ، وهو الألكن الذي لا يُفصح ، وهو العقاط ، ولا يقال على جهة النسبة إلا عفطي .

والعَفْطُ والعَفْيطُ : نَشِيرُ الشَّاء بَأُنوفِها كَمَا يَنْشُرُ الحَفْطَةُ . الْحَفَظةُ . وهي العَفْطةُ . وعَفَطت الضَّانُ بَأُنوفها تَعْفُط عَفْطاً وعَفِيظاً، وهو صوت ليس بعُطاس ، وقبل: العَفْط والعَفِيط عُطاس المَعْز ، والعافظة الماعزة إذا عطست .

وعفط في كلامه يَعفط عَفطاً : تكلم بالعربية فلم يُفصِح ، وقيل : تكلم بكلام لا يُفهم . ورجل عَفّاط وعِفطي " : ألكن ، وقد عَفَت عَفْتاً ، وهو عَفّات. قال الأزهري : الأعفَت والألفت الأعسر ، الأَخْرَقُ . وعَفَت الكلام إذا لتواه عن وجهه ، وكذلك لنفتة ، والناء تبدل طاء لقرب محرجها .

والعافط : الذي يصبح بالضأن التأتيه ؛ وقال بعض الرُّجَّانِ يَصِف غَنْماً :

تجارُ فيها سالِي، وآفِطُ ، وحاليبان ومعاج عافِيطُ

وعفط الراعي بغنمه إذا زجرَها بصوت يُشبه عَفْطَهَا. والعافِطُ : والعافِطُ : الأَمة الراعِيـة ُ . والعافِطُ : الرَّاعي ؛ ومن سَبِّهم : يا ابن العافطة أي الراعية .

عفلط : العَفْلَطَة ُ: خَلَطْتُكُ الشّيءَ ، عَفْلَطَتْهُ بَالْتُوابِ. ابن سيده : عَفْطَلَ الشّيءَ وعَفْلَطَهُ خَلْطُهُ بَعْيره .

والعَفَلُـُّطُ والعِفْلِيطُ : الأَحمق .

عَفَيْطُ : الْمُفَنَّطُ : اللَّهُمُ السيءَ الْحُلُثُقِ . والْمَفَنَّطُ أَيْضًا : الذي يسمى عَنَاقَ الأَرضَ .

عقط : البَّعْقُوطة : دُحْرُوجة الجُنْعَلَ بِعِي البعرة .

عَكَاط: لَن تُحَكِّلِطُ وَعُكَلِدٌ: خَاثَوَ ؛ قَالَ الشَّاعِر:

كَيْفُ وَأَبِتَ كُثْأَتَيْ عُبْطِيهٌ ،

وكُثْنَاةً الخامِطِ مَن تُحَكِّلِطِهِ ،

الأصبعي: إذا حَثُر اللهن جدًّا فهو ُعكَلَيْطُ وعُجَلِطُ وعُثَلِطُ ؛ وأنشد ابن بري في ترجمة عثلط للزَّفَيَانَ :

ولم يَدَع مَدُقًا ولا أعجالِطا ، لشارِب حَزَّرًا ، ولا عُكالِطا

قال: وما جاء على فعُمَلِل عُكَلِط وعُمُلِط وعُمُلِط وعُمُلِط وعُمُلِط وعُمُلِط وعُمُلِط وعُمُلِط وعُمُلِط والهُدَ بَدِدُ للشَّبْكُو فِي العِن والهُدَ بَدِدُ للشَّبْكُو فِي العِن والهُدَ بَدِر الظَّلْمَة ، وإبل محكس أي براقة "، وقدر أي كثيرة ، ودرع والكراب من الشاة الحُدَّلِق ، وماء وورو م بين الملح والعدب، ودوو دم شيء يُسبه الدم مخرج من السَّمْرة بجعله النساء في الطرار ، وجاء فعَمَلُل مثال واحد عَرَيُن محذوف من عَرَيْتُن معلى العلاط ن عَمَا تُعْنَى مَن كُل شيء والعلاطان : علم عنق البعير والناقة ، والسلطاع بالطاول . وقال أبو على عنق البعير والناقة ، والسلطاع بالطاول . وقال أبو على عنق التذكرة من كتاب ابن حبيب : العلاط بكون في العنق عَرَضاً ، ورما كان خطوطاً في كل جانب ، والجمع خطين ، ورما كان خطوطاً في كل جانب ، والجمع أعلمات وعمل من العلاط .

وعَلَـطُ البِعيرَ والنَّاقةُ يَعْلُطُهُمَا "ويَعْلُطُهُمَا عَلَيْطاً

وعَلَـُطَهَما : وسَمهما بالعِلاطِ ، نُشْدُد للكثرة، وربا سمي الأثر في سالِفته عَلَـْطاً كاً نه سمي بالمصدر ؛ قال:

> لأُعْلِطَنَّ حَرْزَمَاً بِعَلَظٍ ، بِلِينِهِ عند 'بَذُوحِ الشَّرْطِ

البُدُوح : الشُّقوق . وحَرَوْم : اسم بعيو. وعَلَطه بالقول أو بالشر" يَعْلُطُه عَلَطاً : وسمَه على المثل ، وهو أن يرميه بعلامة يعرف بها ، والمعنيان متقاوبان. والعيلاط : الذكر بالسُّوء ، وقيل : عَلَطه بشر" ذكره بسوه ؛ قال الهذلي ونسبه ابن بري للمتنخل : فكل والله ينادى الحَيَّ ضَيْفي ، فك والهيلاط والله ينادى الحَيَّ ضَيْفي ، هدُوه أ ، بالمساه و والهيلاط

والمَسَاءَهُ : مِصِدر أَسَؤْتُهُ مَسَاءَةً . وعَلَمَهُ بَسَهُمُ عَلَمُطُ : فَالمَطَّ : بلا سَمَّةً كَعُطُلُ ، وقيل : بلا حَطَام ؛ قال أَبو دواد الرُّوَّاسي :

هلا سألت ، جزاك الله سَبِّنَة ، إذ أصْبِحَت لبس في حافاتِها فَتَرْعَهُ

وراحت الشول كالشئتات شاسفة ، لا يَوْتِجِي دِسْلَهَا راع ولا رُبَعَهُ

واعرَورتِ العُلْنُطَ العُرْضِيُّ ، تَرَكِضُهُ أَمُ الفَوادِسِ بالدَّئْداء والرَّبَعَهُ \*

وجمعها أعْلاط ؛ قال نِقادة ُ الأَسدي :

أور دنه فكانصاً أعلاطا ، أصفر مشل الزبت لما شاط

والعِلاط: الحَمْلِ الذي في عنق البعير. وعَلَّطَ البعير تَعْلُطاً: نزع عِلاطَه من عنقه؛ هذه حَكَاية أبي عبيد. والعُلُطُ: الطُّوال من النّـوق. والعُلُط أَيضاً:

القصار من الخمير . وقال كراع : عَلَّط البعير إذا نزَع عِلاطة من عنقه ، وهي سبة العَرْض. قال : وقول أبي عبيد أصح ؛ وبعير علط من خطامه . وعِلاط الإبرة : خَيْطُهُما . وعِللاط الشمس : الذي تراه كالحيط إذا نظرت إلها . وعِلاط النجوم : المُعَلَّق مَها ، والجمع أعلاط ؛ قال :

وأعلاط' النَّجومِ مُعَلَّقَاتُ ، كَعَبْلِ الفَرْقِ لِبس له انْتُصِابُ

الفَرْقُ: الكَتَّانَ. قال الأَزهري: وَوَأَيِت فِي نَسَخَةَ: كَعَبِلِ القَرْقُ ، قال : الكتان. قال الأَزهري : ولا أَعرف القَرْق بمنى الكتان. وقبل : أعسلاطُ الكواكب هي النُّجومُ المُسَيَّاة المعروفة كأنها معلوطة بالسَّنات ، وقبل : أعلاطُ الكواكب هي الدَّوارِي التي لا أساء لها من قولهم ناقبة عليها ولا خطام . ونُوق أعلاط ، والعيلاطان والعليطان : الرَّقَتْمَانِ اللَّتَانَ فِي أَعْنَاقِ القَمَادِي ؟ قال حميد بن ثور :

مِنَ الوُرُق حَمَّاهِ العِلاطَيْنِ، باكرَتُ مَضِيبَ أَشَّاهِ، مَطْلُكُعِ الشَّمْسِ، أَسْحَمَا

وقيل: العُلُطتان الرَّقْمَتَان اللتان في أعناق الطير من القباري ونحوها. وقال ثعلب: العُلُطتان حَلَوْقَ" وقبل سبة ؟ قال ابن سيده: ولا أُدري كيف هذا وقال الأزهري: علاطا الحمامة حَلوْقُهُما في صفحي عُنقها ، وأُنشد ببت حميد بن ثور. والعُلُطة: القبلادة. والعُلُطتان : ودَعتان تكونان في أعناق الصبيان ؟ قال حُبَيْنة بن حَلريف العُكثلي يَنْسُبُ "بليلي قال حُبَيْنة بن حَلريف العُكثلي يَنْسُبُ "بليلي

١ قوله ١ وبمير علط من النع ۽ كذا بالاصل .

## الأخبكية :

جارية من شعب دي رُعين ، حيال من شعب بعد الطائمين ، قد خلجت مجاجب وعين الفرة م ، خلوا بينها وبيني ، أشد ما خلي بين اثنين

وقيل : عُلْطَتَاهَا قَبُلُهَا وَدُبُرِهَا وَجَعَلُهِمَا كَالسَّمَيْنِ . وَالْعُلْطَةُ وَالْعَلَيْطُ : سواد تخطئه المرأة في وجهها تَتَوْيَنْ به ، وكذلك اللَّعْطَة ' . ولُعْطَة ' الصَّفَر : سُفُعَة ' في وجهه . ونعجة ' عَلْطَاء : بِعَرْضُ عنقها عُلْطَة ' سواد وسائرها أبيض . والعِلاط ' : الحُتُصومة والسرّ والمُشاغَبة ' ؟ قال المتنخل :

فلا واللهِ نادى الحيُّ ضيفي

وأورد البيت المقدّم ، وقال : أي لا نادَى . وقال : أي لا نادَى . والإُعِلْمِطُ : ما سقط ورقه من الأَعْلَصَان والقُصْبان ، وقيل : هو وعناء كَثَرَ المردُّ القيس : المرخ ؛ قال المردُّ القيس :

لَهَا أَذْنُ حَشْرَةٌ مَشْرَةٌ ، كَاعْلِيطِ مَرْخِ ، إذا ما صَفِرْ

واحدته إعليطة ، شبه به أذن الفرس . قبال ابن بري : البيت للنمر بن تَو لَب .

والعِلْيَطُ : شَعِرَ بالسَّرَاةِ تَعْمِلُ مَنْهُ القِسِيُّ ؟ قالَ حَمِيدُ بَنْ تُورُ :

تكادُ فُرُوعُ العِلْيَطِ الصَّهْبُ ، فَوْ قَتَنَا، ﴿ بِهِ وَذِهُ مِنَا الشَّرُ بِالْ وَالنَّمِ تَلْتَقَيِ

وأعْلُو ً طَـنَـي الرجلُ : لَـزِّمني ، واشتقه ابن الأعرابي

فقال : كما يلزم العلاط ُ عنق البعير ، وليس ذلك عمروف .

والاعلواط': ركوب' الرأس والتقعم على الأمور بغير روية . يقال: اعلوط فيلان رأسه ، وقبل: الاعلواط ركوب العنق والتقحم على الشيء من فوق . واعلوط الجمل الناقة: ركب عنقها وتقعم من فوقها . واعلوط الجمل الناقة يتعلوطها إذا تسد الها ليضربها ، وهدو من باب الافعوال مثل الاخرواط والاجلواد. واعلوط بعير، اعلواط إذا تعلق بعنقه وعلاه ، والها لم تنقلب الواو ياه في المصدر كما انقلب في اعشوشب اعشيشاباً لأنها المصدر كما انقلب في اعشوشب اعشيشاباً لأنها مشددة . والاعلواط : الأخد والحبس . والاعلواط : الأخد والحبس .

والمتعلَّمُوط : امم شاعر . وعِلمُنيَّط : اسم .

علبط: غنم علميطة ": أو ها الخيسون والمائة إلى مسا بلغت من العدة ، وقبل : هي الكثيرة ، وقبال اللحياني : عليه علميطة من الضأن أي قبطعة فخص " به الضأن . ورجل عُلمبط وعُلابط ": صخم عظيم، وناقة عُلمبط : عريض، وسلام عُلمبط : عريض، ولبن عُلمبط : وألب مُتكبد خائر "جد " ، وقبل : كل غليظ عُلمبط "، وكل ذلك محذوف من فُعالِل ، ولبس بأصل لأنه لا تنوالي أدبع حركات في كلمة واحدة . والعُلمبيط والعُلابط : القطيع من الغنم ؛ وقال :

ما راعَنِي إلا خَيالُ"؛ هابِطا على البُيوت قَوْطَهُ العُلابِطا

خيال : اسم راع ٍ...

هلسط: العَسْلَطة والعَلْسَطة: كلام غير دي نِظام. وكلام مُعَلِّسُط : لا نظام له.

علام : العلنقط : الإنتب ؛ قال ان دريد : أحسبه العلقة .

عبط: عَمَطَ عِرْضَة عَمْطاً واعْتَمَطه: عابه ووقع فيه وتَلَمَته با ليس فيه . وعَمَطَ نِعْمة الله عَمْطاً وعَمِط نِعْمة الله عَمْطاً عَمْطاً المُعْمِطَة الله عَمْطاً المُعْمِطة الله يَشْكُو ها وكفرها. عبوط: العَمَرُ ط من الفِنْيان ، والجمع العَمَاد ع من الفِنْيان ، والمُعْمَد والمُعْمِد والمُعْمَد والمُعْمَ

شيئاً إلا أخذه، وعم بعضهم به اللّصُوص . والعُمْر ُوط ُ: اللّص ُ ، والجمع العَمَاريط ُ والعَمَارِطة ُ . وقدوم عَمَارِط ُ : لا شيء لهم ، واحدهم عُمْر ُوط ُ . وعَمْرَ طَ الشيء ؛ أُخذه .

عملط: العُمَّلِطُ والعَمَلَطُ ، بتشديد اللام: الشديد من الرّجال والإبل ؛ وأنشد ابن بري لِنِجاد الحَيْبَرِي:

> أما رأيت الرجل العبكطا ، يأكل لتعماً بائتاً قد تعطا ? أكثر منه الأكل حتى خرطا ، فأكثر المكذبوب منه الطرطا ، فظل "بشكى جزعاً وفيط فطل

الأَرْهُرِي: قال أَبُو عَبْرُونَ: الْعَمَلَاسُ القَوِيُّ عَلَى السَّوِيُّ عَلَى السَّوْرِيُّ عَلَى السَّفِرِ والعَمَلَاطُ مِثْلُه ؛ وأَنشد :

قَرَّبَ منهاكلُّ قَرَّمٍ مُشْرَطِ، عَجَمْجَمٍ ذِي كِدَّنَةٍ عَمَلُط

عنط: العَنَطُ : طولُ العُنْق وحُسْنُهُ ، وقيل : هـو الطُّولُ عامَّة . ورجُلُ عَنَطَنْطُ ، والأُنشَ بالهاء : طويل ، وأصل الكلمة عنط فكر "دت ، قال الليث : استقاقه من عنط ولكنه أرديف مجرفين في عَجُرْه ؛ وأنشد :

## تغطئو السرى بيعنق عنطنط

ومن الناس من خص فقال: الطويل من الرّجال. وفي حديث المنتفة: فناة مثل البّكرة العنبطانطة أي الطويلة العنت مع حسن قوام، وعنطها طول عنقها وقوامها ، لا يجعل مصدر ذلك إلا العنط، قال الأزهري: ولو جاء في الشعر عنط نطئها في طول عنقها جاز ذلك في الشعر. قال: وكذلك أسد غشم شم بين العشم ، وبوم عصب بين العصابة . وأعنك : جاء بولد عنك نظ . وفرس عنط نكلة . وفرس عنط نكلة . وفرس

عَنَطَنْطَ تَعَدُّو بِهَ عَنَطَنْطَهُ

والعَنَطَّنَطُ : الإِبْرِيقُ لطُنُولَ عُنُنُقِهِ ؛ قال ابْنَ سيده : أنشدني بعض من لقيت :

> فَقَرَّبَ أَكْنُواساً له وعَنَطَانَطاً ، وجاء بتفاح كثير دواوك

والعِنْطِيانُ : أَوَّلُ الشَّبَابِ ، وهو فِعْلَيانُ ، بكسر الفاء ؛ عن أبي بكر بن السَّرَّاج .

عنبط: رجُل عُنْدُطُ وعُنْدُطُة : قصير كثير اللحم.

عنشط: العَنْشُطُ : الطُّويِل من الرِّجالِ كَالْعَشَّطِ. والعَنْشُطُ أَبِضاً : السَّيِّءُ الحُلُقِ ؟ ومنه قول الشاعر :

أَتَاكِ مَن الفِتْيَانِ أَرْوَعُ مَاجِـدٌ ، صَبُورٌ عَلَى مَا نَابَه غَيْرٌ عَنْشَطِ

وعَنْشُطَ : غَضِبَ . العَنْشُطُ : الطويل ، وكذلك العَشْنُطُ كالعَشْنُقُ .

عَنْظُ : العُنْفُطُ : اللَّذِيمُ مَنَ الرِّجَالِ السِّيَّةِ الْخُلُلُقِ . والعُنْفُطُ أَيْضاً : عَنَاقُ الأَرض .

عوط: قال ابن سيده: عاطت الناقة تعوط عوط عوط وتعوط عوط وتعوطت كتعيطت ، وأحال على ترجمة عيط ، وقال الأزهري: قال الكسائي إذا لم تحمل الناقة أول سنة يطر في الفحل في عائط وحائل ، فإذا لم تحمل السنة المثقلة أيضاً في عائط عوط وعوط وعوط عوط الجوهري: وعائط عيط ، قال: وجمعها عوط وعيط وعيط وعيط وعوط "وحول وحول وول " فال: ويقال عاطت الناقة تعوط ، قال: وقال أبو عبيد ويعضهم يقول عوط عوط مصدر ولا يجعله جمعاً ، ويقال عاطت إذا حيل عليها الفحل فلم تحيل ، وقال أبو عبيد و كذلك حولك ". وقال العد بس الكنائي: يقال نورج: بكرة عائط ، وجمعها عيط وهي تعيط ، وهال : فأما التي تعتاط أرحامها فعائط عوط ، وهي من تعوط ، وهي من تعوط ؛ وقال : فأما التي تعتاط أرحامها فعائط عوط ، وهي من تعوط ، وهي من تعوط ؛ وقال من تعوط ؛ وألسد :

يَوْعُنَ إِلَى صَوْنِيَ إِذَا مَا سَيَعْنَهُ ، كَا تَوْعُوي عِيطِ إِذَا مَا صَوْنَتَ أَعْبَسَا فَاللَّهُ عَلَي صَوْنَتَ أَعْبُسَا وَقَالَ آخُر :

تجانب أبكار لقيمن لعيطنط، ونعم ، فتهن الميار،

وقال الليث : يقال للناقة التي لم تحمل سنوات من غير عقر : قد اغتاطت اعتباطاً ، فهي معتاطاً ، قال : وربما كان اغتباطها من كثرة تشخيها أي اغتاضت . قال الجوهري: يقال اعتاطت وتعو طت وتعيطت . وفي الحديث : أنه بعث مُصك قاً فأتي بشاة شافع

فلم يأخُذ ها ، فقال : اثنتني بمُمناط ، والشافع التي ممها ولد ها، وربما قالوا : أعناط الأمر والد اعتاض ، قال : وقد تعناط المرأة . وناقة عائط ، وقد عاظت تعيط عياظاً، ونوق عيط وعوط من غير أن يقال عاطنت تعوط ، وجمع العائط عوائط ، وقال غيره : العيط حيار الإبل وأفتاؤها ما بين الحقة إلى الراعية .

عيط : العيط : 'طول العنق . وجل أغيط وامرأة عيطاء : طويلة العنق . وفي حديث المشعة : فاطلقت الما المرأة كأنها بكرة عيطاء ؛ العيطاء : الطويلة العنق في اغتدال ، وناقة عيطاء كذلك ، والذكر أغيط ، والجمع عيط . قال ان بري عند قوله جمل أعيط وناقة عيطاء قال : ويقال عياط أيضاً ؛ قال الأعشى :

## صَمَعْمَع 'مِحَرَّب عَيَّاط

وهَضَبَه عَيْطَاء: مُرتفِعة ". وقارة "عَيْطَاء: مُشْرَفة " اسْتَطَالَت فِي السَّمَاء. وَهَرَس عَيْطَاء وَخَيْل عِيطَ ": طوال". وقَيَصْر أَعْيَطُ : مُنْيِف "، وعِز " أَعِيطُ لُـ كذلك على المثل ؛ قال أُمنَة :

> نحن التقيف" ، عزانا منبيع . أعْبَطَ ، صَعْب المُرْاتَقَى دَفَيَع .

ورجل أَعْيَطُ : أَبِي مُنْتَمَنَّعُ ؟ قال النابغة الجعدي : ولا يشعر الرَّمْحُ ، الأَصَمُ كُعوبُه ، بشَرُوفِ رَهْطِ الأَعْيَطِ المُتَظَلِّم

المنظلمُ: هذا الظالمُ، ويوصف بدلك حُمُرُ الوحْشُ، وقيل : الأعيطُ الطويلُ الرأس والعنق وهو سَمْح. قال ابن سيده : وعاطت الناقيةُ تَعيطُ عِياطاً وتعيَّطَتُ واعتاطت لم تحمل سِنِين من غير عُقْرٍ ،

وهي عائط من إبل عُبيَّط وعِيط وعِيطات وعُوط ؟ الأَخيرة على من قال رُسُل ، وكذلك المرأة والعنز، وربما كان اغتياط الناقة من كثرة شخميها • وقالوا عائط عيط وعُوط وعُوطك فبالنّفوا بذلك . وفي حديث الزكاة : فاعْميد إلى عناق مُعْتَاط ؟ قال

ابن الأثير: المُعتاط من العنم التي امتنعت من الحبل السمنيها وكثرة شحمها وهي في الإبل التي لا تحميل سنوات من غير عُقْر " والذي جاء في الحديث أن المعتاط التي لم تليد وقد حان ولادها، وهذا بخلاف ما تقد م في عوظ وعيط ، قال ابن الأثير : إلا أن يريد بالولاد الحمل أي أنها لم تحمل وقد حان أن تحمل " وذلك من حيث معرفة سنها وأنها قد قاوبت السن التي يحمل مثلها فيها " فسمي الحمل بالولادة ، والميم والتاء زائدتان .

والعُوطَطُ ، عند سيبويه : امم في معنى المصدر قلبت فيه الياء واواً ولم يجعل بمنزلة بسيض حيث خرجت لملى مثالها هذا وصارت إلى أربعة أحرف وكأن الاسم هنا لا تحرك ياؤه ما دام على هذه العدة ؛ وأنشد :

مُظاهِرة نَيْنًا عَتِيقًا وعُوطَنطًا، فقد أَحْكُما خَلْقًا لها مُتبايِنًا

والعائط من الإبل: البكرة التي أَدُّرَكَ إِنَّا رَحِبِهِا فِلْمُ تَلَثَقَع ، وقد اعْتَاطَبَت ، وهي مُعْتَاط ، والاسم العُوطة والعُوطة .

والتَّعَيَّطُ: أَنْ يَنْبُعَ حجر أو شجر أو عود فيخرج منه شِبْه ماء فيصَّعْ أو يسيل . وتَعَيَّطُتِ الذَّعْرَى بالعرَّقِ: سالت ، قال الأزهري: وذفرى الجمل تَتَعَيَّطُ بالعرَّقِ الأسود ؛ وأنشد:

تَعَيَّطُ فِنْرَاهِا بِجَوْنِ كَأَنَّهُ كَانَّهُ كَمُنِلُ ، جَرَى مِن قَنْفُذُ اللَّيْتِ نَابِعُ

وعيط عيط : كلمة يُنادَى بها عند السُّكُو أو الفَلبة ، وقد عيَّط .قال الأزهري: عبط كلمة يُنادي بها الأشر على عند السُّكر يلم به عند العلبة ، فإن لم يزد على واحدة قالوا: عبَّط وإن رجَّع قالوا: عَطْ عَط . والتعيَّط : عبَّط فلان بفلان إذا قال له عبط عبط عبط . والتعيَّط : فضب الرجل واختلاط وتكبُر و قال ذو الرمة ا

## والبّغي من تعيّط العبّاط

وقال : التعيط ههنا الجلكية وصياح الأشر بقوله عيط. ومَعْيَط : موضع ؛ قال ساعدة بن مُجوْيَّة :

> هَلْ اقْتُنَى حَدَّثَانُ الدَّهْرِ مِنْ أَحَدِ كَانُوا بَمَعْيَطَ ۖ ﴾ لا وَخْشِ وَلا قَرَّمَ ٍ?

كانوا في موضع نعت لأحد أي هل أبثى حدثان الدهر واحدا من أناس كانوا هناك ؛ قال ابن جني : مَعْيَطُ مَنْ مَنْعُلُ من لفظ عَيْطاء واعْتاطَت الآأنه شذ ، وكان قياسه الإعلال معاط ممقام ومباع غير أن هذا الشدوذ في العلم أسهل منه في الجنس ، ونظيره مر يم ومكرورة .

#### فصل الغين المعجمة

غبط : الغبطة أ : أحسن الحال وفي الحديث : اللهم غبطاً لا معبطاً ، يعني نسأ لك الغبطة وتعود أبك أن تهبط عن حالينا . التهذيب : معنى قولهم غبطاً لا معبطاً أن السألك نعمة تعبط بها ، وأن لا مهبطنا من الحالة الحسنة إلى السيئة ، وقيل : معناه اللهم ارتفاعاً لا الشاعاً وويادة من فضلك لا تحوراً ونقصاً ، وقيل : معناه أنولنا منزلة تعبط معناه أنولنا منزلة تعبط .

غير أن يَتَّمَىٰ زُوالِهَا عَنْهُ ، وإذا سِأَلُ اللهُ مِثْلُهَا فَقَـٰدُ

انتهی إلی ما أَمَرَ ، به ورَضِيّه له ، وأما الحِسَد ُ فهوا

أن يشتهي أن يكون له مـالُ المحسود وأن يزول

عنه ما هو فيه ، فهو أيبْغيه الغَّوائلُ على ما أُوتِيَ

من ُحسن الحال وبجنهد في إزالتها عنه بَعْمًا وظُّلماً ،

غلبها وجَنَّتُنا مَنازُلُ الْمُبُوطُ وَالضُّعَةُ ، وقبلُ : بعد الخبط ورقبًا ، فهو وإن كان فسه طرّف من معناه نسأً لك الغيطة ، وهي النَّعْمة والشُّر ورا، الحسد فهو دونه في الإثنم ، وأصل ُ الحسد القَشْير ، وأصل الغينط الحيس والشحر إذا قنشير عنها لحاؤها يُبِسَت وإذا تخيط ورقتُها استخلَف دون يُبْسَ الأَصل . وقال أبو عَدْنَان : سأَلت أبا زيد الحنظلي عن تفسير قول سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: أيضر الغبط ? قال : نعم كما يَضُر المضاه الحبط ، فقال : الغيط أن تعسَّطُ الإنسانُ وضَرَوُ النَّاهِ أَنَّ تُصلبُه نفس، فقال الأباني : ما أحسنَ ما استَخْرجِها ! تُصيبه العينُ فتُغيَّر حالُه كما تُغيِّرُ العضاهُ إذا تجاتَّ ورقتُها . قال : والإغتماط ُ الفَرَحُ بالنَّعمة . قال الأَوْهِرِي : الفَيْطُ وَمَا جِلَتَ إَصَابِهَ عَنَ بَالْمُغَنُّوطُ فقام كمقام النَّجْأَة المُتَحَدُّورة ، وهي الإصابة العين، قال : والعرب تُكتَّى عن الحسد بالغيُّط . وقال إن الأعرابي في قوله: أيضر الغبط؟قال: نعم كما يضر الخبط، قال : الفيُّط الحسَدُ . قال الأزهري : وفرَق اللهُ ا بين الفَيط وألحَسد عِما أَنزله في كتابِ لمن تدبّره واعْتَابُوه ، فقال عز من قائل : ولا تُتَمَنُّو الما فَضُلَ اللهُ به بعضكم على بعض ، للرِّجال نَصيب ما أَكْتُسَبُّوا وللنساء نُصيبٌ بما إكْتُسَبِّنَ ، واسألوا الله من فضله ؛ وفي هذه الآية بيان أنه لا يجوز للرجل أَن يَتَمَنَّى إذا رأى على أخيه المسلم نعمة أنعم الله بها عليه أن تُنزُّوك عنه ويُؤتاها، وجائز له أن يتمني مثلها بلا تَمَنَنُ لزَّيُّهَا عنه ، فالفَيْطُ أَن يَرِي المَغْيُوطَ في حال حسنة فيتمنى لنفسه مثل تلك الحال الحسنة من

ونعوذُ بك من الذُّلِّ والحُبْضُوع . وفلان مُعْتَبَطِهُ أَي فِي غَبْطةٍ ، وجائز أَن تقول مُعْتَبَطُ ، بفتح الباء . وقد اغْتَمَطَ ، فهو مُعْتَمَط ، واغتُسُطُ فهو مُغتبط ، كل ذلك جائز والاغتساط : مُشكرُ الله على مِنا أنعم وأفضل وأعْطَى ، ورجل مَعْمُوطٌ . والعَمْطةُ : الْمُسَرَّةُ ، وقد أَغْمُطَ . وغَيْطَ الرجلَ تَغْسَطُهُ غَيْطاً وغَيْطَةً : حَسَدَه ، وقبل: الحسَّدُ أَنْ تَنْسَنَّى لِعَبْنَهُ عَلَى أَنْ تَتَعُوثُلُ عنه ، والغيطة أن تتبني مثل حال المنفيوط من غير أن تريد زوالها ولا أن تتحوَّل عنه وليس محسد، وذكر الأزهري في ترجية جسد قال : الغَيْطُ ضراب من الحسَّد وهو أخفُّ منه ، ألا ترى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما سئل : هل يَضُرُ الغَيْطُ ? قَال : نعم كما يضر الخَبْط ، فأخبر أنه ضار وليس كضر و الحسد الذي يتمنى صاحبه زي النعمة عن أخسه ؟ والحيط : ضرُّب ورق الشعر حتى تَنَحات عنه ثم يَسْتَخْلفَ من غير أن يضر ذلك بأصل الشعرة وأغْصانها ، وهذا ذكره الأزهري عن أبي عبيدة في ترجمة غبط ، فقال : 'سئل النيُّ ، صلى الله علمه وسلم: هل يضر الفَبُط ? فقال : لا إلا كما يضر العضاة الحَمَّطُ ، وفتر العبط الحسّد الخاص . وروي عن ابن السكيت قال : غَبُطَيْتُ الرجل أَغْسِطُهُ غَسُطاً إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما له وأن لا تزول عنه ما هو فيه ، والذي أراد الني ، صلى الله علمه وسلم ، أن الغيط لا يضر فرر الحسد وأن ما يلحق الغابيط من الضَّرر الراجع إلى نُقصان النُّواب دون الإحباط ، بقدر ما يلحق العضاه من خبط ورقها الذي هو دون قطعها واستئصالها ، ولأنه يعود

وكذلك قوله تعالى: أم تحسُّدون الناس على مــا آتاهم الله من فضله ؛ وقد قد منا تفسير الحسد 'مِشْبُعاً. وفي الحديث : على مَناسِرَ مِن نُورِ تَغْسُطُهُم أَهَلُ أُ الحبيع ؛ ومنه الحديث أيضاً : بأنى على الناس زمان يُغْسَطُ الرجلُ بالوَحْدة كما يُغْسَطُ النوم أبو العَشرة ، بعني كان الأُمَّة في صدار الإسلام تُوازُ قون عسال المسلمين وذراريتهم من بنت المال ، فكان أبو العشرة مَعْسُوطاً بكارة ما يصل إليهم من أرزاقهم ، ثم يجيء بعدَهم أَمَّة يَقْطَعُونَ ذلك عنهم فَيُغْبُطُ الرجلُ الوحدة لخفة المكاونة ، ويُر ثني لصاحب العبال . وفي حديث الصلاة : أنه جاء وهم 'بصلتُون في جماعة فجعل يُغَبِّطُهُم ؟ قبال ابن الأثير : هكذا روي بالتشديد ، أي كِمْمِكْهِم على الغَبْط ويجعل هذا الفعل عندهم بما 'يغنبط' عليه ، وإن روى بالتخفف فكون قد غَسَطَهم لتقد مهم وسَنقهم إلى الصلاة ؛ أن سيده: تقول منه غَبَطْتُهُ عِا نَالَ أَغْبِيطُهُ غَبُطًا وغَبُطةً فَاغْتَبَطَ ، هُو كَقُولَكُ مَنَعْتُهُ فَامْتَنَعُ وَحَبِسَتُهُ فاحتبس ؛ قال 'حرَيث' بن حِبلة َ العُذَّريِّ ، وقيل هو لعُشٌّ بن لُـبـيد العذري :

وَبَيْنَمَا المَرَّ فِي الْأَحْيَاءُ مُغَنِّمَىطِ ، إذا تُعُولُ الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الأَعاصِيرُ

أي هو مُغتَنبِطُ ؛ قبال الجوهري : هكذا أَنشَدَنيه أبو سعيد ، بكسر الباء ، أي مَغْبُوطُ . ورجل غَابِطُ من قوم غُبُّط ؛ قال :

والنَّاس بين شاميت وغيَّط

وغَبَطَ الشَّاةَ والنَّاقَةَ يَغْسِطُهُمَا غَسُطاً : جَسَّهُمَا لِيَظُو سَمِنَهُمَا مِن أَهْزِ الْهِمَا ؛ قال رجل من بني عبرو أَنْ عَامِلُ عَمْمُ اللَّهُمْ :

إذا تَحَلَّمُنْ غَلَاقًا لِتَعْرِفَهَا ، لاحَتْ مِن اللَّوْمِ فِي أَعْنَافِهِ الْكُتُبِ الْيُقْرِينِي إِنَّ عَلَّاقٍ لِيَقْرِينِي لِنَّا لِيَقْرِينِي كَابِطِ الْكَلْبِ يَبْغِي الطَّرِقَ فِي الدَّنْبِ

وناقة غَبُوط : لا يُعرَف طر قُها حتى تُغَبِطاً أَذَا بَحَس بِالله . وغَبَطْت الكَبْش أَغْبِطُه عَبْطاً إِذَا حَسَت أَلْبَه لِتَنْظِرَ أَبه طر قُ أَم لا. وفي حديث أَي وائل : فَعَبَط منها شَاة فإذا هي لا تُنْقِي أَي حَسْبا بِيده . يقال : غَبَط الشَاة وذا لَبَس منها الموضع الذي يُعروف به سَنَها من موالها . قال ابن الأثير : وبعضهم يرويه بالعين المهلة ، فإن كان عفوظاً فإنه أواد به الذبح ، يقال : اعتبط الإبل والغنم إذا ذبحها لغير داء .

وأَغْبَطَ النباتُ : غَطَّى الأَرض و كَنْفَ وَتَدَانَى حَى كَأَنَه مِن حَبَّة واحدة ؛ وأوض مُعْبَطة إذا كانت كذلك . وواه أبو حنيقة : والغَبُطُ والغِبُطُ القَبَضاتُ المَيْصَرُومة مِن الزَّرْع ، والجمع غُبُطُ . الطائِفي " : العُبُوطُ القَبَضاتُ التي إذا تحصيدُ البُر " وضيع قَبْضة فَبْضة ، الواحد غَبْط وغِبْط. قال أبو حنيفة : الغُبوط القَبْضات المَحْصودة المَنْوقة من حنيفة : الغُبوط القَبْضات المَحْصودة المَنْوقة من

الزَّرْع ، واحدها غبط على الغالب . والعَبْسِيطُ : الرَّحْلُ ، وهو للنساء يُشَدُّ عليه الهوْدَج، والجَمْع غُبُطُ ، وأنشد ان برَّي لوَعْلة َ الجَرَّمِيّ :

وهَلُ تَرَّكُنْتُ نِسَاءُ الْحَيِّ ضَاحِيةً ، في ساحة الدَّارِ كِسْتُوْقِدُنَ بِالْغُنْظِ ؟

وأَغْبَطَ الرَّحْلَ عَلَى ظَهْرِ البعيرِ إِغْبَاطاً، وفي التهذيب: على ظهر الدابة ِ: أَدامه ولم مُحُطَّه عنه ؛ قال حميد لا قوله « في أعناقه » أنشده شارح القاموس في مادة غلق أعناقها .

الأرقط ونسبه ابن بري لأبي النحم ِ:

وَانْتُسَفَ الجَالِبِ مِنْ أَنْدَابِهِ الْمُنَا الْمُنْسُ عَلَى أَصْلابِهِ

جَعَلَ كُلُ 'جزاء منه 'صلباً. وأغبطت عليه الحائمي: دامت . وفي حديث مرضه الذي قلبض فيه ، صلى الله عليه وسلم : أنه أغبطت عليه الحائمي أي لزمته ، وهو من وضع الغبيط على الجمل . قال الأصعي ": إذا لم تفارق الحائمي المتعلوم أياماً قيل : أغبطت عليه وأرد مت وأغبطت ، بالميم أيضاً . قال الأزهري : والإغباط يكون لازماً وواقعاً كما ترى . ويقال : أغبط فلان الو كوب إذا لتزمه ؟ وأنشد ان السكيت :

حتى تركى البَجْبَاجة الضَّيَّاطا بَسْعَ ، لَمَّا حَالَفَ الْإِغْبَاطَا ، بالحَرْفِ مِنْ ساعِدِهِ المُنْخَاطا

قال ابن شميل : سير 'مغبيط" ومُغبيط" أي دائم لا يَستَّربِح ' ، وقد أَغْبَطُوا عَلَى رُكْبَانِهِم في السير ' وهو أَن لا يَضَعُوا الرَّحال عنها ليلا ولا نهاداً . أَبُو خُمْرة َ : أَغْبُطَ علينا المطر ' وهو ثبوته لا 'يُقلَعُ ' بعض على أَثْر بعض . وأَغْبَطَت علينا السماء : دام مطر ُها واتسَّصل . وسَماء غَبَطَت علينا السماء : دام مطر ُها واتسَّصل . وسَماء غَبَطَت: دائمة المطر .

والغبيط : المر كب الذي هو مشل أكف البخاني ، قال الأزهري : ويُقبَّ بيشجار ويكون للحرائر ، وقيل : هو قتَمَة " تُصْنَعُ على غير صَنْعة هذه الأقتاب ، وقيل : هو رحل قتَمَيه وأحناؤه واحدة ، والجمع غيط " ؛ وقول أبي الصَّلت التَّقَفي" :

يَوْمُونَ عَن عَشَلِ كَأَنَّهَا عُبُطُ<sup>ن</sup>ُ يِزَمُنْخُرٍ ، يُعْجِلُ الْمَرْمِيَّ إعْجَالا

يعني به خشَب الرِّحالِ، وشبّه القِسِيِّ الفارِسِيَّةَ بَهَا. اللَّبِت: فرس مُعْبَطُ الكاثِبة إذا كان مرتفع المنشج، شبّه بَصِنعة العبيط وهو رحْل فَسَتَبُه وأَحْناؤه واحدة؛ قال الشاعر:

### مُعْمَطُ الحَارِكُ مَحْمُوكُ الْكَفَلُ

وفي حديث ان ذي يَوْنَ: كَأَنّها غَيْطُ في وَمُخُو؛ الغَيْطُ : جمع غييط وهو الموضع الذي يُوطَّأُ للمرأة على البعبو كالهو دَّج يعمل من خشب وغيره ، وأواد به ههنا أَحَدَ أخشابه ، شه به التوس في انخياجًا ، والعَسِيطُ : أَرْضُ مُطْمَئَنة ، وقيل : الغييطُ أُرضُ مُطْمَئَنة ، وقيل : الغييطُ أُرضُ واسعة مستوية يوتقسع طوفاها . والعَسِيطُ : مَسيلُ من الماء يَشُقُ في القُف كالوادي في السّعة ، وما بين العبيطين يكون الرَّوْضُ والعُشبُ ، والحُمع كالجمع ؛ وقوله :

َ جُوءًى قِبَلِيلًا غَيْرِ مَا اغْتِبِاطِ ِ

قال أن سيده: عندي أن معناه لم يَو كَنَ إلى غَسِط مِن الأَرْض واسع إِنمَا خَوَى على مَكَانٍ ذي عُدَواءً غيرِ مطمئن ، ولم يفسره ثعلب ولا غيره .

والمُغْبَطَة : الأرض السي خرجت أصول مثلها متدانية .

والعَسِيطُ : مُوضع ؛ قال أوس بن حجر :
فمال بنا العَسِيطُ بِجانِبَيْهُ
علَى أَرْكُ ، ومال بِنا أَفاقُ

والعَسِيطُ : اسم واد ، ومنه صحراء العَسِيطِ . وعَسِيطُ المدرة : وعَسِيطُ المدرة : يوم كانت فيه وقعة لشينبان وتَسَمَّم عَلَمِسَتُ فيه ، قوله و أحد أختابه » كذا بالاصل وشرح القاموس ، والذي في النهاية : آخر أختابه .

سَيْبان ؛ قال :

فَإِنْ ثِلَكُ فِي يَوْم العُظالَى مَلامة مَ فَيَوْمُ الغَبِيطِ كَانَ أَخْزَى وأَلْوُمَا

غطط: غَطَّه في الماء يَغُطُّه ويَعَطُّه عَطًّا: غَطَّسَهُ وغُبُسَهُ ومُقَلَّهِ وغُوَّصَهِ فيه . وانتُغَطَّ هو في الماء انتَّعْطَاطاً إذا انْـُقَّمَس فيه ، بالقاف . وتَعَاطُّ القومُ يَتَغَاطُتُونَ أَي يَتَمَاقَلُونَ فِي المَاءِ . وفي حديث ابتداء الوَحْنِي: فأَخَذَنِي جِبِرِيلُ فَغَطَّنِي ؟ الغَطُّ: العَصْرُ الشديد والكَبْسُ ، ومنه الغَطُّ في الماء الغَوْصُ ﴾ قَيْل : إنها غَطَّه ليَخْتَبيره هـل يقول من تلقاء نفسه شيئًا . وفي حديث زيــد بن الخطاب وعاصم بن عمر : أنهما كانا يَتْفاطَّانُ في الماء وعمر ينظر أَى يَتَغَامُسَانَ فِيهِ يَفُطُ كُلُّ وَاحِدُ مَنْهِمَا صَاحِبُهُ . وغَطَّ في نومه يَفط عُطيطاً : نَخَرَ . وغطً البعير عُط عَطيطاً أي هدر في الشَّقشقة ، وفيل : هدَر في غير الشقشقة ، قال : وإذا لم يكن في الشقشقة فهو َهديرِ ۗ. وفي الحديث : والله ما يَغطُّ لنا بعير ؛ غطُّ البعيرُ : هدَّر في الشَّقْشَقة ، والناقةُ تَهْدِرُ وَلَا تَعْطُ لَأَنَّهُ لَا شَقْشَقَةً لَهَا . وغَطيطُ ا النائم والمَخْنُوق : نَخيرُه . وفي الحديث : أنه نامَ حتى سبع غَطيطُه ؟ هو الصوت الذي مخرج مع نفس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مَساعًا ، وغُطَّ يَغُطُ عُطِّيًّا وغُططاً ، فهو غاط". وفي حديث نزول الوحى : فإذا هو مُعْمَرُ الوجه يَفْطِهُ. وغطُّ الفَهْد والنُّمرُ والحُمَارِي : صو"تَ .

والعَطاط: القَطا ، بفتح الغين ، وقيل: ضَرَّب من القطا " واحدته غَطاطة "؛ قال الشاعر:

فَأَثَارَ فَارِطُهُمُ عَطَاطاً 'جُثَماً " أَصُواتُهَا كَتَرَاطُنُ الفُرْسِ

وقبل : القَطَا ضرَّبَانَ : فالقصارُ الأَرْجِيلِ الصَّفْرُ الأعناق السود القوادم الصّهب الحَوافي هي الكُدُّريَّةُ والحُونيَّةُ ﴾ والطُّوالُ الأَرجل السصُ البطون الغُبُر ُ الظهورِ الواسعةُ العُيُونِ هِي الْعُطاط ُ } وقيل : الغطاط ضرب من الطير ليس من القطــا هنَّ غُبْر البطون ِ والظهور ِ والأبدان سودُ الأجنحـة ، وقيل : سودُ بطونِ الأجنعة طوالُ الأرجل والأعناق لطاف ، وبأخدَّعَى الغَطاطة مشـلُ الرَّقْمُتَمَّنُ خَطَّانَ أَسُودُ وأَبِيضٌ، وهي لطيفة فوق المُنكئَّاء، وإِنَّا تُصادُ بالفخُّ للسُّ تَكُونَ أَسْرَابًا أَكْثُو ما تكون ثلاثاً أو اثنتن ، ولهن أصوات وهن غُنتُم، ووصفيا الجوهري بهذه الصفة على أنها ضرب من القطاء وقيل : العُطاط طائر . وفي التهذيب : القطا ضربان : بُحِونَى ۗ وغَطاط ۗ ، فالغَطاط منها ما كَانَ أَسُودَ باطن الجناح، مُصْفَرَّةُ الحُلُوقِ قَصَيرَةَ الأَرْجِلِ فِي مُذْنَسِهَا ` ريشتان أطول من سائر الذنب .

التهذيب : الفطاعط إناث السَّخل ؛ قال الأزهري : هذا تصعيف وصوابه العطاعط ، بالفين المهلة ، الواحد عطعط وعُنعت ، قاله ابن الأعدابي وغيره .

والفطاط ، بضم الغين : الصبح ، وقيل : اختيالاط فطلام آخر الليل بضياء أو ل النهار ، وقيل : بقية من سواد الليل ، وقيل : هـو أول الصبح ؛ وأنشد أبو العباس في الفطاط :

قامَ إلى أدُماء في الغُطاطِ، يَشِي بِمِثْلِ قائمِ الفُسطاطِ

وقال رؤبة :

يا أَيُّهَا الشَّاحِجُ بالغُطاطِ ، إنتي لورَّادُ على الضَّناطِ

 مكذا في الأصل : ذكر أو لا في فوله : ما كان اسود باطن الجناح ثم أنت .

والضَّناطُ : الكثرة والزَّحامُ ؛ وقول الهذلي !

يَتَعَطَّفُونَ عَلَى الْمُضَافِ ، وَلَوْ رَأُو الْمُ أُولَنَى الْوَعَاوِعِ كَالْفُطَاطِ الْمُقْسِلِ

روي بالفتح والضم، فمن رَوى بالفتح أراد أن عدي القوم يَهُورُونَ إلى الحَرْب هوي الفطاط يشبهم بالفطا، ومن رواه بالضم أراد أنهم كسواد السَّدَف، ونسب الجوهري هذا البيت لابن أَحْمر وخَطَّاه ابن بَرِّي وقال هو لأَبِي كبير الهَٰذَكِي ؛ وأنشده :

لا يُجفِيلُون عن المُضاف ، إذا وأوا أول أول أول أولى ألوعاوع كالفُطاط المقبل

فإما أن يكون البيت بعينه أو هو لشاعر آخـر . وقال ثعلب : الغُطاط والغُطاطُ السَّحَرُ .

اب الأعرابي: الأَعْطُ الغَنبِيُّ. قال الأَزهري: سَلْكُ الشَيخ فِي الأَعْطَ الغني.

والعَطْعُطَة ' : حِكَاية صوت القِدْر في العُليَانِ وما أَسْبِهها، وقبل: هو اشتداد عَليَانِها، وقد عَطْعُطَت فهي مُعَطَّعُطة ، والغَطفطة بحكى ها ضرب من الصوت. والمُعَطَّعُطة ' القِدْر الشديدة ' العُليان. وفي حديث جابر:وإنَّ 'بُرْمَتَنَا لَتَغَطِّ أَي تَعْلي ويُسبع عَطِيطُها . وغَطَّعُطَ البحر ' : غلَت أَمواجُه . وعَطُعُطَ عليه النوم ' : غلَت .

غطمط: الغطامطة : اضطراب الأمواج. وبحر غطامط و عطمط : الأمواج ، وغطت منط وغط مطبط : عظم كثير الأمواج ، منه . والغطامط : بالضم : صوت غلبان موج البحر ، وقد قبل : إن المنم ذائدة ؛ قال الكميت :

كَأَنَّ الغُطامِطَ من عَلَيْها ﴿ أَراحِيزُ أَسُلَمَ نَهُجُو عِفْدادِا

وهما قبيلتان كانت بينهما مهاجاة ...

والغَطْمُطَةُ : صوت السيل في الوادي. والتَّعَطَمُطُ والعَطْمُطُ والعَطْمُطِ الساء عُطامِطًا والعَطْمُطِ الساء غُطامِطًا وعُطَمُطِ الساء غُطامِطًا وعُطَمُطَ ذلك في العَلَيَان . وقد يكون ذلك في العَلَيَان وعُطَمُطَت : الشّديدة الشّدة عُلَيانها . والمُعَطْمُطُة : القيد والشديدة العَلَيان . والتعطيمُطُ : صوت معه محتج .

غلط: العَلَطُ : أَن تَعْيا بالشيء فلا تَعْرِف وَجِهُ الصوابِ فيه ، وقد عَلِط في الأَمر يَعْلَظُ عَلَطاً وَأَعْلَطَ عَلِط في مَنْطِقه ، والعرب تقول : غَلِط في مَنْطقه ، وغَلِت في الحِسابِ عَلَمُها وغَلَتاً ، وبعضهم يجعلُهما لغنين بمعنسَ. قال : والغَلَط في الحِسابِ وكل شيء ، والغَلَط في الحِسابِ وكل شيء ، والغَلَط في الحِسابِ وكل شيء ، والغَلَت لا يكون إلا في الحساب . قال ابن سيده : ورأيت ابن جني قد جمعه على غلاط ، قال : ولا أدري وجه ذلك . وقال الليث : الغَلَط من كل شيء أدري وجه ذلك . وقال الليث : الغَلَط من عير تعمد . وقد غالطة منالطة منالطة "

والمتعلّطة والأغلاوطة : الكلام الذي يُعلّط فيه ويُعالَط به ؟ ومنه قولهم : حدّثنته حديثاً ليس بالأغاليط . والتعليط : أن تقول للرجل عَليطت . والمتعلّطة والأغلوطة : أن تقول للرجل عَليطات . وفي الحديث : أنه على الله عليه وسلم ، مَن عن العَلْوطات ، وفي رواية الأغلوطات ؟ ولي رواية الأغلوطات ؟ عاد لحمر بترك الممازة ، قال : وقد علط من قال إنها جمع عَلُوطة ، وقال الحطابي : يقال مسألة عليوط إذا كان يُعلُوط فيها كما يقال شاة حلوب وفرس ركوب ، فإذا جعلتها اسماً زدت فيها الهاء وقد عَلُوب فقلت غَلُوطة كما يقال حلوبة وركوبة ، وأراد

المسائل التي أيغالط بها العلماء ليز لثوا فيهيج بذلك شر وفينة ، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين ولا تكاد تكون إلا فيا لا يقيع ، ومثله قول ابن مسعود: أنذر وتركم صعاب المنطق بريد المسائل الديمية العامضة . فأما الأغللوطات فهي جمع أغلوطة أفنعولة من الغلكط كالأحد وثة والأعجوبة .

أشه ذلك .

وغمط الناس غمطاً : احتقرام واستصغرم ، وكذلك غمصهم، وفي الحديث: إنها ذلك من سفه الحق وغمط الناس ، يعني أن يرى الحق سفها وجهلا ويحتقر الناس أي إنا البغي فعل ممن سفه وغمط ، ورواه الأزهري : الكبر أن تسفة الحق وتغمط الناس ؛ الغمط : الاستهانة والاستحقاد ، وهو مثل الغمض . وغمط النفية والعافية ، بالكسر ، يغمط أيضاً ، يغمط وغمط عنشة وغمط ، بالقتح أيضاً ، يغمط غمطاً ، التسكين فهما : يطره وحقره . وقال بعض بالتسكين فهما : يطره وحقره . وقال بعض علوا به وغمط الكراب : اغتمط أنه بالكرام واغتط طفاً ، وغمط علوا ، وغمط الحق : حمده .

وغَمِطَه غَمْطاً : أَذَجِه . والغَمْطُ : المطبئ من الأرض كالغَمْض . وتُغَمَّطَ عليه توابُ البيت أي غَطاً وحتى قتله . والغَمْطُ والمُنْفامَطة في الشَّر ب : كالغَمْج ، والفعل يُغامِط ؛ قال الشاعر :

غَمْط غُمالِيطٌ غُمَلُطات

ورواه ابن الأعرابي :

عَمْج عَمَالِيجَ عَمَلَهُات

والمعنى واحد . والإغماط : الدَّوامُ واللُّزومُ .

وأَغْمَطَتَ عليه الحُمْسَى: كَأَغْمُطَت . وفي الحديث: أَصَابِتُهُ مُحمَّى مُغْمِطة أَي لاز منه دائمة ، والمم بدل من الباء . يقال : أَغْبُطَت عليه الحمَّى إذا دامت ، وقيل : هو من الغمط كفران النَّعْمة وستشرها لأنها إذا غَشِيتُه فكأنما سترت عليه . وأغْمُطت السماء وأغْبُطَت : دام مطرها . وسمَّاء غَمَطى : دائم مطرها . وسمَّاء غَمَطى .

غيوط: التهذيب في الوباعي : أبو سعيد : الضَّراطيسيُّ من الأركابِ الضخَّمُ الجاني ؛ وأنشد لجرير :

> تواجه بعلها بضراطميي ؟ كأن على مشافره ضابا

> > ورواء ابن شميل:

تُناذع ُ رُواجَهَا بِغُمَارِطِي ۗ ، كأن على مَشافِره حَبَابا١

وقال : غُمار طِيمًا فَرْجَهَا .

غملط: العَمَلَاط : الطويل العُنق.

غوط: الغوط : الشريدة . والتغويط : اللقم منها ، وقبل: النفويط عظم اللقم . وغاط يَعُوط غَوطاً : حفر ، وغاط يَعُوط غَوطاً : اغوط برك أي أبعد قدر ها ، وهي بئر غويطة : بعيدة القعر . والغوط والغائط : المنسيم من الأرص مع فطماً نبنة ، وجمعه أغواط وغوط وغياط وغيطات ، صاوت الواوياء لانكسار مما قبلها ، قبال المتنخيل المذلي :

وخَرَ قُ 'تحشَرُ الرِّكْبَانُ فِهُ ، بَعَبِدُ الْجَوْفِ،أَغْشِرَ ذِي غِبَاطِ

روهو في ديوان جرير :
 تواجه بعلما بعضارتي كأن على مشافره جُبابا

وقال :

وخَرَقُ تَحَدَّثُ غِيطَانُهُ ، ﴿ وَخَرَقُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّاللَّالِيلُولُ الللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِمَّا أَرَادَ تَعَدَّتُ الْجَيِنُ فَيَهَا أَي تَحَدَّتُ جِنُ غِيطَانِهِ كقول الآخر :

> تَسْمُعُ لَلْجُنِّ بِهِ ذَيْزِيزَمَا ﴿ مَنَامِلًا مِن رِزَّهَا وَهَيْنَمَا

قال ابن بوي : أغنواط جمع غوط بالفت لغة في الفائط ، وغيطان جمع له أيضاً مثل تور وثيران ، وأما غائط وجمع غائط أيضاً مثل جان وجنان ، وأما غائط وغوط فهو مثل شارف وشرف ؛ وشاهد الفوط ، بفتح الغين ، قول الشاع :

وما بينها والأرض عُوطٌ نَفانِف

ويروى: غَوْلُ ، وهو بمنى البُعْد . ابن شهيل : يقال للأرض الواسعة الدَّعْوة : غائط الله المصواب الأرض أي دخل فيها ، وليس بالشديد التصواب ولبعضها أسناد ، وفي قصة نوح ، على سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام : وانسد ت يناميع الفوط الأحبر وأبواب السهاء ؛ الغوط أ : عَمْق الأرض الأبعد ، ومنه قبل للمطمئن من الأرض غائط ، الأبعد ، ومنه قبل للمطمئن من الأرض غائط ، في المنتخفض من الأرض حيث هو أستر له ثم اتسبع في المنتخفض من الأرض حيث هو أستر له ثم اتسبع في المنتخفض من الأرض حيث هو أستر له ثم اتسبع من بواطن الأرض المنتبية الغيطان ، الواحد منها غائط ، وكل ما انتحد رقي الأرض فقد غاط ، فال أو وهنا عائل وكانت نال المائن من الأرض الواسع . وفي الحديث ، والغائط المائل من الأرض الواسع . وفي الحديث : تنزل المطمئن من الأرض الواسع . وفي الحديث : تنزل

أُمِّتي بغائط بسبوله البَصْرة أي بَطْن مُطْمَنَّنَ مَ من الأرض. والتغنويط : كنابة عن الحدث.

والغائط : اسم العدرة نفسها لأنهم كانوا 'بلثقونها بالغيطان ، وقيل : لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أنوا الغائط وقضوا الحاجة ، فقيل لكل مَن قضى حاجته:

قد أنى الغائط ، يُكنَّى به عن العدرة . وفي التنزيل العزيز : أو جاء أحد منكم من الغائط ؛ وكان الرجل إذا أراد التَّبَوْنَ او تاد عائطاً من الأرض يَغيب فيه عن أعين الناس ، ثم قيل النيران تنفسه ، وهو الحدث : غائط كناية عنه ، إذ كان سبباً له. وتغيوط

الرجــل : كناية عــن الحراءة إذا أحـــدث ، فهـــو

مُعَنَّعُو طُ . ابن جني : ومن الشاد قراءة مَمَنَ قَرَاءَ مَمَنَ قَرَاءَ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مَنَ كُونَ قَرَاءَ أَوْ جَاءِ أَحَدُ مِنَ كَا لَغَيْظٍ ؟ يجوز أَن يكون الباء واواً للمُعاقبة . ويقال: ضرب فلان الغائط إذا تَسَرَّزَ . وفي الحديث : لا يذهب الرَّجلان يَضِرُ بان الغائط يتحد ثان أي يَقضيان الحاجة وهما يتحد ثان ؟ وقد تكرر ذكر الغائط في الحاجة وهما يتحد ثان ؟ وقد تكرر ذكر الغائط في

من الغائط وأبعد . وفي الحديث : أن وجلا جاءه فقال : يا دسول الله ، قل الأهل الغائط المجسنوا معالكتي بأراد أهل الوادي الذي يُنزله .

الحديث بمعنى الجـدَّث والمكان . والعَوْطُ أَعْسُصُ

وغاطنَت أَنْسَاعُ النَّاقَةِ تَهُوطُ عُنُوطًا : لَتَوْقِضَتُ الْمُوقِضَةُ . بيطنها فدخلت فيه ؟ قال قيس بن عاصم :

سَتَخْطِمُ سَعْدٌ والرَّبَابُ أَنْـُوفَكُم، كَمَا عَاطَ فِي أَنْـُفِ القَضِيبِ جَرِيرُها

ويقال : غاطنت الأنساع في دُف الناقة إذا تبينت آثار ُها فيه . وغاط في الشيء يَعْمُـوط ُ ويَغْيِط ُ : دخل فيه . يقال : هذا رمل تَغُوط ُ فيه الأَقْدَام ُ .

وغاط الرجل في الوادي يَغُوط إذا غاب فيه ؛ وقال الطُّر مَّاح يُذكر تَوْداً :

غاطَ حتى اسْتَثَالَ مِن يَشْتَمِ الأَر ضِ سَفاه من دُونِها بادهِ١

وغاط فلان في الماء يَغُوط إذا انفيسَ فيه . وهما يتغاطان في الماء أي يتغامسان ويتغاطان . الأصعي :غاط في الماء أي يتغامسان ويتغاطان . الأصعي :غاط في الأرض يغنوط ويغيط بعني غاب . ابن الأعرابي : يقال غط غظ غظ إذا أمرته أن يكون مع الجماعة يقال : ما في الغاط مثله أي في الجماعة . والغراخ : الوهدة في الأرض المنطبعت ، و وهب فلان يَضرب الحَلاء . وغوطة نن موضع بالشام كثير الماء والشجر وهو غنوطة ندمشتى ، و ذكرها الليت معرفة بالألف واللام . والغنوطة : بحتم النسات والماء ومدينة دمشتى تسمى غوطة ، قال: أراه لذلك . وفي الحديث : أن فسطاط المسلمين يوم المتنصبة وفي الحديث : أن فسطاط المسلمين يوم المتنصبة بالغوطة : الغوطة : الغوطة الله الساتين والمياه التي حول دمشتى ، صانها الله تعالى ، وهي غوطت الما الله تعالى ، وهي غوطتها .

#### فصل الفاء

فوط: الفارطُ: المتقدّم السابقُ، فرَطَ بَفْرُط فُرُوطاً، قال أعرابي للحسن: يا أبا سعيد ، عَلِّمْني ديناً وَسُوطاً ، لا ذاهباً فُرُوطاً ، ولا ساقطاً سُقوطاً أي ديناً مُتوسطاً لا مُتقدّماً بالغُلُو ولا متاجراً بالتَّلُو ، قال له الحسن : أحسنت يا أعرابي ! خيرُ الأمور أو ساطها . وفراط غيرَ ، ؛ أنشد ثعلب :

> 'بِفَرِ طُهُا عَن کُبَّةِ الْخَيْلِ مَصَدَّقَ ' کَرِیم''، وشکه' لیس فیم تَخاذ'ل'

١ قوله « باده » هو هكذا في الأصل على هذه الصورة .

أي يُقدَّمُها. وفرَّطَ إليه رسولَه : قدَّمه وأرسله. وفرَّطَه في الحُصومة : جرَّأه. وفرَّط القومَ يفرطهم فرَّطاً وفرَطاً وفرَطات الأرْشية والدَّلاء ومدْر الحياص والسَّقْني فيها. وفرَطنتُ القومَ أفرَطُهم فرَّطاً أي سِبقْتُهم إلى الماء ؟ فأنا فارطُ وهمَ الفُرَّاط ؛ قال القُطامي :

فاسْتَعْبَجَلُونَا وكانوا من صَعَابَتِنا، كَا تَقَدَّمَ فُرُّاطٌ لِوُرُّادِ

وفي الحديث أنه قال بطريق مكة : مَن يَسْبِقْنَا إلى الأَثَايةِ فَيَمْدُرُ وَ وَنَهُ وَلَهُ فَيهُ لَكُوهُ حَقَى الأَثَايةِ فَيَمَدُرُ وَوَضَهَا وَيُقْرِطُ فَيه وَفِي حَدَيث سَرَاقة: نَاتُنِيهَ، أَي يُكثر من صبّ الماه فيه وفي حديث سراقة: الذي يُفر طُ فِي حوضه أي يَمْلَكُه ؟ ومنه قصيد كعب :

تَنْفَي الرَّياحُ القَدْكَى عنه وأَفْرَطَهُ

أي ملأه ، وقيل : أفر َطَه ههنا بمعنى تُوكه . والفارط والفرط ، بالتحريك : المتقدّم إلى المساء يتقدّم الواردة فيهني علم الأرسان والدّلاء ويملأ الحياض ويستقي لهم ، وهو فعك معنى فاعل مثل تَبَع بمنى تابيع ؛ ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنا فرط حمل على الحوض أي أنا متقد مُكم إليه ؛ رجل فرط وقوم فرط ورجل فارط وقوم فرط ورجل فارط وقوم فرط ورجل فارط وقوم فرط ورجل فارط وقوم

فأثارَ فارطُهم غَطاطاً حُشَّماً ، أَصُواتُهَا كَثَراطُن ِ الفُرْسِ

ويقال: فرَطَّتُ القومَ وأَنَا أَفْرُطُهُم فُرُوطاً إِذَا تقدَّمْتَهُم، وفرَّطْت غيري: قدَّمْتُه ، والفَرَطُ: اسم للجمع. وفي الحديث: أَنَا والنبيّون فُرَّاطُ لقاصِفِينَ ، جمع فارط ، أي متقدّمون إلى الشَّفاعة " وقيل : إلى

الحوَّضِ ، والقاصِفُونُ : المُنزُ دُحِمُونَ .

وفي حديث ابن عباس قال لعائشة ، رضي الله عنهم: تَقَدُّ مِينَ على فَرَ طَ صِدْقَ ، يعني رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، رضي الله عنه ، وأضافهما إلى صدق وصفاً لهما ومكرّحاً ؛ وقوله :

#### إنَّ لَمَا فَوَارِساً وَفَرَّطَـا

يجوز أن يكون من الفرط الذي يقع على الواحد والجمع ، وأن يكون من الفرط الذي هو اسم لجمع فارط ، وهذا أحسن لأن قبله فوارساً فَمُقَابِلة الجمع باسم الجمع أو لي لأنه في قوة الجمع . والفرط : الماء المتقد من الأمراه .

المقدم لعيره من الأمواه .
والفُراطة : الماء يكون شَرَعاً بين عدّ أحياء مَن سبق إليه فهو له، وبئر فُراطة "كذلك. ابن الأعرابي: الماء بينهم فُراطة "أي مُسابقة . وهذا ماء فُراطة بين بني فلان وبني فلان، ومعناه أيّهم سبق إليه سقى ولم يُزاحِمه الآخرون . الصحاح : الماء الفراط الذي يكون لمن سبق إليه من الأحياء .

وفُرَّاطُ القَطَا ؛ متقدَّمَاتُهَا إِلَى الوادي والمَّاء ؛ قالَ نقادَةُ الأَسدى :

> ومَنْهُسَلِ ورَدْتُهُ النِقاطا ، لَمْ أَرَ ، إِذْ ورَدْتُهُ ، فُرُّ اطاً إِلاَّ الحَسَامِ الوُرْقَ والفَطاطا

وَفَرَ طُنْتَ البَّرُ إِذَا تَرَكَتُهَا حَتَى يَبُوبِ مَاوُهَا } قال ذلك شمر وأنشد في صفة بئر :

وهني َ الدَّا مَا فَـُرُ طَـّتُ عَقَدُ الدِّدُ مُ ، ذاتُ عِقَابٍ هَمشٍ ، وذاتُ طَـّمُ

يقول: إذا أُجِمِّتُ هذه البَّرُ قَدَّرَ مَا يُعِقَدُ وذَمُ الدلثورِ ثابت عَاءَ كثير . والعِقَابُ : مَا يَثُوبُ لِمَا مِن

الماء ، جمع عَقْبٍ ؛ وأما فول عَمْرُو بن معدبكرب:

أَطِلَنْ ُ فِراطَهُم ، حَنى إِذَا مَا فَتَلَنْ مُراتَهُم ، كَانَت قَطَاطِ

أي أطللت إمهالهم والتأني بهم إلى أن قتلبهم ، وفرط والفرط : ما تقد مك من أجر وعمل . وفرط الولا : صفاوه ما لم يدوكوا ، وجمعه أفراط ، وقبل : الفرط يحون واحدا وجمعاً . وفي الدعاء للط فل المبت : اللهم اجعله لنا فرطاً أي أجراً يتقد منا حتى ترد عليه . وفرط فلان ولادا وافترطهم : مانوا صفاراً . وافترط الولد : عمل موته ؛ عن معلب . وأفرطت المرأة أولادا : قد متهم . قال شعر : سمعت أعرابية فصيحة تقول : افترطت المرأة أولادا : قد متهم . قال ابني . وافترط فلان فرطاً له أي أولادا لم يبلغوا المنا م وأفرط فلان فرطاً له أي أولادا لم يبلغوا المنا م وافترط فلان أولادا أي المنا أولادا أي قبل أن يبلغ الحله م وافترط فلان أولادا أي أولادا أي قبل أن يبلغ الحله م وافترط فلان أولادا أي

والإفثراط: أن تَبعث رسولاً مجـرَّداً خـاصًا في حوائجك .

وفاركطنت القوم مُفارَطة وفراطاً أي سابقتهم وهم يتفاركون ؛ قال بشر :

إذا خَرَجَتْ أُواللُّهُنَّ سُعْتُ اللهُ

إِينَازِعْنَ الْأَعِنَّةَ مُصْغِياتٍ ، كَا يَتَاوَطُ النَّبِسُدَ الْحَسَمَ الْمُسَدِّدَ الْحَسَمَ ا

ويُروى : الحِيامُ . وفلانُ لا يُفتَرَطُ إحسانه ويُرُوى : الحِيامُ . وفلانُ لا يُفتَرَطُ إحسانه

قد مهم .

أبي ذؤيب :

وقد أرْسَلُوا فِنُو اطهم فَتَــَأْثُـلُوا قَـلِيبًا سَفَاهاً ، كَالْإِمَاءِ القَواعِدِ

يعني بالفُرُ اط المتقدّمين لحفر القبّر ، وكله من النقد م والسبق . وفرط إليه منسّي كلام وقول : سبق ؛ وفي الدعاء : على ما فرط منسّي أي سبق وتقدّم. وتكلم فلان فراطاً أي سبقت منه كلمة . وفرّطنته : تركته وتقدّمته ؛ وقول ساعدة بن جؤية :

معه سِقاة لا يُفَرِّط حَمَلُهُ صُفَانْ ، ومَسِأَبُ

أي لا يترك حمله ولا يُفارقه . وفرط عليه في القول يقر ُط : أسرف وتقدَّم . وفي التنزيل العزيز : إنّا يُخاف أن يفرُط علينا أو أن يُطَعْفَى ؟ والفُرُطُ : الظَّلَامِ والاعتداء .

قال الله تعالى : وكان أمْرُهُ فَرُطاً . وأمَره فَرُطُ أَي مَنْرُوك . وقوله تعالى: وكان أمرُه فَرُطاً ، أي متووكاً تَرَك فيه الطاعة وغَفَل عنها ؛ ويقال : إيّاك والفُرُط في الأمر ؛ وفي حديث سَطيح :

إن يُمْس مُلِنْكُ بَنِي ساسانَ أَمْرَطَهُم

أي تركم وزال عنهم . وقال أبو الهيثم : أمر فرُرُط أي متهاوَن به مضيَّع ؛ وقال الزجاج : وكان أمر ه فرُرطاً ، أي كان أمر ه التقريط وهدو تقديم العَجْز ، وقال غيره : وكان أمر ه فرُرطاً أي ندَماً ويقال سَرَافاً .

وفي حديث علي ، رضوان الله عليه : لا يُرى الجاهلُ إلا مُفْرِطاً أَو مُفَرِّطاً ؛ هو بالتخفيف المُسرف في العمل ، وبالتشديد المقصر فيه ؛ ومنه الحديث : أنه

نام عن العشاء حتى تفرّطت أي فات وقتُها قبل أَدَاعًا. وفي حديث توبة كعب : حتى أَسرعـوا وتَفارَطَ العَزُورُ أي فاتَ وقتُه . وأَمرُ فُرُطُ أي مجاوَزُ فيه

الحد" ؛ ومنه قوله تعالى : وكان أمر ُه فُر ُطاً . وفَر َط في الأَمر يَفْر ُط فَر ُطاً أَي قصَّر فيه وضيَّعه حتى فات ، وكذلك التفريط ُ . والفُر ُط : الفر َس السريعة التي تَتَفَرَّط الحيل أَي تتقدَّمُها , وفرس فر ُط : سريعة سابقة ؛ قال لبيد :

> ولقد حَمَيْتُ الحيَّ تحمِل شَكَّتِي فَرُ طُ وَسِّاحِي ، إذ غدوت ، الحامُها

وافترَط إليه في هذا الأمر : نقدتُم وسَبَق .

والغُرْطة ، بالضم : اسم للخروج والتقدّم ، والفَرْطة ، بالفتح : المرّة الواحدة منه مثل غُرْفة وغَرْفة وجُسُوة وحَسُوة ، وحَسُوة ؛ ومنه قول أمّ سلمة لعائشة : إن وسول الله ، عليه قالت لعائشة ، وضي الله عنهما : إن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهاك عن الفُرْطة في الدّن يعني السبّق والتقدّم و بحاوزة الحدّ . في الله عليه ولله يم يك المنتو طالستجال إلى العلى أي له فيه قَدْمة ؛

مَا وَلَنْتَ مُفْتَرِ طَ السِّجَالَ إِلَى الْعُلَى ، فَيُ وَالسُّرِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُولِي الللْلِي الللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللِّلْمُ الللْمُولُولُ الللِمُ الللْمُولُولُ الللْمُولُولُ الللْمُولُ الللْمُولُولُولُ الللِّلْمُ الللِمُولُولُ الللْمُولُول

ومَقَاوِطُ البُّلَدُ : أَطْرَافَهُ ؛ وَقَالَ أَنُو رَبِيدُ :

وفلان دو فرطة في البلاد إدا كان صاحب أسفار كثيرة . ابن الأعرابي : يقال ألثفاه وصادَفه وفارطَه وفالنّطه ولاقتطته كله بمعنى واحد . وقال بعنض

الأعراب: فلان لا يُفتَرَط إحسان وبرأهُ أي لا يُفتَرَص ولا مخاف فَوْتُه .

والفارطان: كو كبان مُتباينان أمامُ سَرير بُناتُ تَعْشُ بِنقدٌ مَانِهَا .

وأفراطُ الصّباح : أولُ تَباشيره لَتَقدّمها وإنذارها بالصبح ، واحدها فيُراطّ ؛ وأنشد لرؤية :

> باكر ته قبل العَطاط اللَّعُطِ ، وقبل أفراط الصّباح الفُرَّطِ

والإفراط : الإعجال والتقدّم . وأفرط في الأمر: أسرف وتقدّم . والفر ط : الأمر يفرط فيه وقيل: هو الإعجال ، وقيل : النّدَم . وقرط عليه يقر ط: عجل عليه وعدا وآذاه . وقرط : توانى ونسيي . والفرط : توانى ونسيي . والفرط : العجلة . وقال الفراء في قوله تعالى : إنّا نخاف أن يقر ط علينا ، قال : يعيّل إلى عقوبتنا . والعرب تقول : فرط منه أي بسدر وسبق . والعرب تقول : فرط منه أي بسدر وسبق . وقال : أفرط فلان في أمره أي عجل فيه ، وأفرطه أي أعجله ، وأفرطه أي أعجله ، وأفرطه الشياء في أول الوسمي أي تعجله وتقدّمه . وأفرطت السعابة المؤته ، والسعابة تقرط السعابة الوسمي : عبعلت به ، قال سبويه : وقالوا السعابة الفي الذي المؤرد أن يتقدّم ، وهي من أساء الفعل الذي لا يتعدّى

وقر طُ الشهوة والحزن : غلبتهما . وأفرط عليه : حَمَّله فوق ما يُطبق . وكلُّ شيء جاوز قَدَّرَه ، فهو مُفْرط . فقو ط وقِصَر مُفْرط. والإفراط : الزيادة على ما أُمَرت . وأقرطنت المَزادة : ملأتها . ويقال : غَدير مُفْرط أي ملآن ؛ وأنشد ان بري :

ُوَ اَجِنَّعُ مِن خُرْمٍ مُفْرَطاتِ صَوافٍ ، لم يُكدَّرُهُ الدَّلَاء

وأفرط الحوض والإناة : ملأه حتى فــاض ؛ قال ساعدة بن جؤية :

> فأزال الصحبا بأبيض مفرط ، من ماء ألهاب بين التأليب

أي مرَجَّها بماء غَدرِر مملوء ؛ وقول أبي وجزة :

لاع يكادُ خَفِي الرَّجْرِ يُفْرِطُهُ ، مُسْتَرَفِع لِسُرَى المُتَوْمَاة هَيَّاجِا

يُفْرِطُهُ : بِمُلُوهُ رَوْعاً حَتَى يِدْهَبَ بِهِ . وَجَمِعَهُ فَرُ طُؤَ وَالْفَرَ طُ وَجَمِعَهُ فَرُ طُؤ وَ الْفَرَ طُ وَجَمِعَهُ فَرُ طُؤ عَنِ كَرَاعٍ . الحوهري : والفُر ط واحد الأفراط وهي آكام شبيهات بالجبال . يقال ؛ البُوم تَنُوحٍ عَلَى الْجُورُمِي : اللَّهُ وَرَاط ؛ عَنْ أَبِي نَصْر ؛ وقال وعْلَمَةَ الجَرْمَي :

سائل مجاور جَرَّم: هل جَنَبْتُ لَمُمَ عَرَّمُ: هل جَنَبْتُ لَمُمَ عَرَّبُ الْخَلُطُ ؟

وهل سَمَوْتُ بجرَّالِ له لَمَجَبُ ،

والفُرُّ ط: سَفْحُ الجبال وهو الجَرَّ ؛ عن اليزيدي ؛ قال حسان :

ضاقرَ عَنْنَا الشَّعْبُ إِذَ تَجُنْزَعُهُ ،
وَمَالَانَا الفُرُوطَ مَنْكُم وَالرَّجِلُ

وجمعه أفراط ؛ قال امرؤ القبس :

وقد أَلْمُ سِنَت أَفْرُ اطَهَا ثِنْنِيَ غَيْهُبَ

۱ قوله در مسترفع لسرى » أورده في عادة ربع مستربع بسري

والفَرَّط: العَلَمَ المستقم يُهِنَدَى به . والفَرَّط: رأس الأَّكَمَة وشخصها ، وجمعه أَفْراط وأَفْرُ ط؛ قال ابن تَاتِدَ

وقيل: الأفثراط ههنا تباشير الصبح لأن الهامَ تَزُقُو عند ذلك ، قال: والأول أولى \* ونسب ابن بري هذا البيت للأجدع الهيداني وقال: أراد كأن الهامَ لما أحسّت بالصاح صرخت.

وأَفْرَطُتُ ۚ فِي القول أَي أَكْثُرت .

وفر"ط في الشيء وفر"طه : ضيعه وقد"م العجز فيه .
وفي التنزيل العزيز : أن تقول نفس" يا حسرتا على ما
فر"طنت في جنب الله ؛ أي تحافة أن تضيروا إلى
حال الندامة للتفريط في أمر الله ، والطريق الذي هو
طريق الله الذي دعا إليه ، وهو توحيد الله والإقرار
بنو"ة رسوله ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال صخر الفي":

يقول: لا أُحْلَفُهُ فأتقد م عنه ؛ وقال ان سيده: يقول لا أُصِّعه ، وقيل : معناه لا أقد مه وأتخلف عنه . والفَرَطُ : الأمر الذي يفر ط فيه صاحبه أي يضيع . وفر ط في بَحْبُ الله : ضيَّع ما عنده فلم يعمل له . وتفارطت الصلاة عن وقتها : تأخرت . وفر ط الله عنه ما يكره أي نيحاه ، وقلما يستعمل إلا في الشعر ؛ قال مُرتقش:

يا صاحبَيَّ ، تَلَيَّنَا لا 'تَعْجَلا ، وَقِفَا بَرَبْعِ الدار كَيْما تَسْأَلا

فَلَعُلُّ بُطِئًا كَمَا يُفَرِّطُ سَبِّنًا ﴾ أو يَسْبِيقِ الإسراعُ تَخْيِرًا مُقْبِلا

والفَرْط : الحِين . يقال : إنما آتيه الفَرْط وفي الفَرْط : الفَرْط وفي الفَرْط ، وأتبته فَرْط أَشْهر أي بعدها ؛ قال لبيد :

هل النفش إلا مُتعة مُ مُستعادة ، مُتعادة ، تُعارُ ، فَتَأْتِي وَبَّها فَرْطَ أَشْهُر ?

وقيل: الفر طأن تأتيه في الأيام ولا تكون أقل من ثلاثية ولا أكثر من خمس عشرة ليلة . ابن السكيت: الفر طأن يقال آتيك فر طيوم أو يومين. والفر ط: اليوم بين اليومين . أبو عبيد: الفر ط ويقال: تلقى الرجل بعد أيام . يقال: إنما تلقاه في الفر ط، ويقال: لقيته في الفر ط بعد الفر ط أي الحين بعد الحين . وفي حديث صاعة : كان الناس إنما يدهبون فر ط يومين في عمر ون كا تبعر الإبل أي بعد يومين . وقال بعض العرب: مضيت فر ط ساعة ولم أومين أن أن فكيت ، فقيل له: ما فر ط ساعة ? فقال : كمن أخذت في الحديث ، فأدخل الكاف على مد ، وقوله أومين ولم أومين أي لم أثبت في الفر ط ، وقيل : وتفارطة المهوم : أتته في الفر ط ، وقيل : وتفارطة المهوم : أتته في الفر ط ، وقيل :

وفَرَّط: كَفَّ عنه وأمهلَه . وفرَّطْت الرجل إذا أمهلتَه .

والفراط: التوك. وما أفرط منهم أحداً أي ما ترك. وما أفرط وما أفرك. وأفرك وما أفرزك الشيء : نسيه . وفي التنزيل: وأنتهم مفركون ؟ قال الفراء: معناه منسبون في الناد ، وقيل : منسبون مضيّعون متروكون ، قال : والعرب تقول أفركات منهم ناساً أي تخلفتهم ونسيتهم ، قال : ويُقرأ مفرطون ، يقال : كانوا ممفرطين على أنفسهم في

الذنوب ، ويُروى 'مَقَرَّطُونَ كَقُولُهُ تَعَالَىٰ : يَا تَحَسُّرُتَا عَلَى مَا فَرَّطُنْتُ ۚ فِي جَنْبُ الله ، يَقُولُ : فَيَا تَرَّكُنْتُ وضيَّعت .

فوشط: فَرْسُط الرجلُ فَرْسُطة: أَلْصِق أَلْنَيه بِالأَرْضُ وتوسَّد ساقيه. وفَرْسُط البعيرُ فَرْسُطة وفرْسُاطاً: برك بُروكا مسترخياً فالصق أعضاده بالأَرض، وقيل: هو أن ينتشر، بر كمّ البعير عند البُروك. وفرْسُطَت الناقة إذا تفحَيْجت العلب. وفرْسُط الجملُ إذا تفحَيْج البول، والفرْسُطةُ : أن تفرّج رجلك قائماً أو قاعداً. والفرْسُطةُ : بعني الفرْحَجة. وفرْسُط الشيءَ وفرَسُط به: مدّه ؟ قال:

فَرَ شُكُ لَمَا كُرُهِ الفِر مُناطُ لِمَا كُرُهِ الفِر مُناطُ

وفرشط اللحم : شرْشَره . ابن بزوج : الفَرَّشُطة بسط الرجلين في الركوب من جانب واحد .

فسط: الفَسيط: قُلامة الظُّفُر، وفي التهذيب: ما يُقلم من الظُّفُر إذا طال، واحدته فَسيطة، وقيل: الفسيط واحد؛ عن ابن الأعرابي؛ قال عمرو بن قَمَّمَة يصف الهلال:

> كأن ابن أمز تنبها جانِماً فسيط الدي الأفنق من يغنصر

يعني هلالاً سُبّه بقُلامة الظَّفْرُ وفسره في التهذيب فقال : أراد بابن مُزْنَتَها هلالاً أهل بن السحاب في الأفتى الغربي ؟ ويروى : كأن ابن ليلتها ، يصف هلالاً طلّع في سنة جد ب والساء مغير و فكأنه من وراء الغنار فلامة ظفر ، ويروى : قصص موضع فسيط ، وهو ما قنص من الظفر ، ويقال لقلامة

الظُّفر أيضاً : الزَّنَّقير والحَدَّرَ فوت . والفَسيطُ : علاقُ ما بين القيمَع والنواة ، وهو تُنْفرُ وق التمرة . قال أبو حنيفة : الواحدة فَسيطة ، قال : وهذا يدل على أن الفسيط جمع . ورجل فَسيط النفس بيّن الفَساطة : طبّها كسفيطها .

والنُّسطاط : بيت من شعَر ؛ وفيه لغات : فيُسطاط وفُسْتَاطُ وفُسْتَاطُ ، وكسر السَّاء لَعْهُ فَنَهِنُّ . وفُسطاط : مدينة مصر ؛ حماها الله تعالى . والفُسّاط والفِسَّاطِ والفُسْطاطِ والفِسْطاطِ : ضرَّب من الأَبلية. والفُسْتاط والفستاط: لغة فيه الناء بدل من الطاء لقولهم في الجمع فساطيط ، ولم يقولوا في الجمع فساتيط ، فالطاء إذاً أَعمُ " تَصرُّفاً ، وهذا يؤيد أن الناء في فُسْتَاطِ إنما هي يدل من طاء فسطاط أو من سبن فساط ٢ هذا قول ان سده ، قال : فإن قلت فهلا اعتز منت أَنْ تَكُونُ النَّاءُ فِي فُسْتَاطُ بِدِلاً مِنْ طَاءُ فُسُطَاطُ لأَنْ التاء أشه بالطاء منها بالسين ? قبل : بإزاء ذلك أيضاً أَنْكُ إِذَا حِكْمِت بِأَنْهَا بِدِلْ مِنْ سِينَ فُسَّاطَ فَفِيهِ سُينًانِ حبَّدان : أحدهما تغيير الثاني من المثلين وهو أقيس من تَفْيُو الأُولُ مِن المُثَلِينَ لأَنَّ الاستَكْرَاهِ فِي الثَّانِي بِكُونَ لا في الأول ، والآخر أن السينين في فُستَّاط ملتقيتانَ والطاءان في فسنطاط مُفتَرقتان منفصلتان بالألف بينهما ، واستثقال المثلين ملتقيين أحرى من استثقالهما منفصلين ، وفُسُطِياط المِصر : مُجتَّمَع أَهَلُهُ حَوَّلُ جامعه . التهذيب : والفُسطاط مجتمع أهل الكُورة حوالكي مسجد جماعتهم. يقال: هؤلاء أهل الفُسطاط. وفي الحديث : عليكم بالجماعة فإنَّ يَدَ الله على الفُسطاط ، هو بالضم والكسر ، يويد المدينة التي فيها عِتْمَعَ النَّاسَ ، وكُلُّ مَدِّينَةً فُسُطَّاطً ؛ ومنه قبلَ لَمُدينة مِصِر الَّتِي بِنَاهَا عَمْرُو بِنَ الْعَاصِ : أَلْفُسُطَاطُ . وقال الشعبي في العبد الآبَق : إذا أُحِذَ في الفُسْطَاط

فقيه عشرة دراهيم ، وإذا أخذ خارج الفُسطاط فقيه أربعون . قال الزمخشري : الفُسطاط ضرّب من الأبنية في السفر دون السُرادق وبه سميت المدينة . ويقال لمصر والبصرة : الفُسطاط . ومعنى قوله ، صلى الله عليه وسلم : فإنَّ يَدَ الله على الفُسطاط ، أن جماعة الإسلام في كنف الله ووقايته فأقيموا بينهم ولا تفارقوه . قال : وفي الحديث أنه أتى على رجل قطعت يده في سرقة وهو في فسُطاط ، فقال : قطعت يده في سرقة وهو في فسُطاط ، فقال : من آوى هذا المُصاب ? فقالوا : خريم بن فاتك ، من آوى هذا المُصاب ? فقالوا : خريم بن فاتك ، فقال : اللهم بادك على آل فاتك كما آوى هذا المُصاب .

فشط: انتفشط العُود: انفضَغ، ولا يكنون إلا في الرطئب.

ُغطط : أَهمله الليث . والأَفطُّ : الأَفْطَس .

فطفط : فَطَفْط الرجل إذا لم يُفهم كلامه . والفَطْفَطة: السَّلْح ؛ قال نجاد الحيوي :

> فَأَكْثُرَ المَـَذَّبُوبِ مِنهُ الضَّرِطَا ، فظنَلُّ يَبَكِي جَزَعًا وفَطْفَطا

> > والمَدَّبُوبِ : الأَحيق .

> به أَحْمَي المُضافَ ، إذا دعاني ، ونَـَفسي ، ساعة َ الفَرَعِ الفِلاطِ ِ

ابن الأعرابي: يقال صادفه وفارطه وفالطه ولاقطه كله بمعنى واحد. ورفع إلى عمر بن عبد العزيز رجل قال لآخر في يَتِيمة كَفَلَها: إنك تَبُوكها ، فأمر بحد" م، فقال: أأضر ب فلاطاً ? قال أبو عبيد:

الفِلاط الفَجْأَة ، معناه أأَضْرَب فجأَة . ويقال : تَكَامُ فَلَانُ فِلَاطاً فَأَحْسَنَ إِذَا فَاجِأً بِالكَلَامِ الحَسَنِ ؛ قالَ الراجز :

> ومَنْهُلَ عِلَى غَيْشَاشُ وَفَلَـُطُ\* شربتُ منه ، بين كُدُا و ونَعَطَا

ويقال : فَلَمَطُ الرجل عن سيفه 'دهش عنه ، وأَفَـٰلَـطه أَمر": فَاجَأَه ؛ قال المتنخل :

أَفْلُطُهَا اللِّيلُ بِعِينِ فَنَسُدُ هي، ثوبُها 'مجتنبِ' المعدلِ

أي فاجاً ها الليل بعير فيها زوجها ، فأسرعت من السروو وثوبها مائل عن منكبها على غير القصد ، يصفها بالحست . وأف لكني الرجل إف للاطاً : مثل أف لكني ، وقيل لغة في أفلتني ، قيمية قبيحة ؛ وقد استعمله ساعدة بن جؤية فقال :

بأصْدَقِ بأس من خليلِ تُمينة وأمضى، إذا ما أَفْـُلـَطَ القَائمَ البَّـدُ

أواد أفْلَت القائمُ اليدَ فَقَلَب. والفِلاط: التراك كالفِراط؛ عن كراع.

فلسط: فللسطين: امم موضع ، وقيل : فلسطون، وقيل : فلسطون، وقيل : فلسطين امم كورة بالشام . أن الأثير : فلسطين ، بكسر الفاء وفتح اللام ، الكورة المعروفة فيا بين الأوردن ودبار مصر وأم پلادها بيت المقدس، صانها الله تعالى التهذيب: نونها زائدة وتقول: مردنا بفلسطين وهذه فلسطون . قال أبو منصور: وإذا تسبوا إلى فلسطين قالوا فلسطي ؟ قال :

نَقُلُهُ فِلْسُطِيتًا إِذَا أَدَقَنْتَ طَعْمَهُ ﴿

وقال ابن كهر مة :

كأس فلسطية معتقة السبل

وفيلَسُطين : بلد ذكرها الجوهري في ترجمة طين ؛ قال ابن بري : حقها أن تذكر في فصل الفاء من باب الطاء لقولهم فيلَسُطُون .

فوط: الفُوطة: ثوب قصير غليظ يكون منزراً بجلب من السّند، وقيل: الفُوطة ثوب من صوف، فلم 'محلّ بأكثر، وجمعها الفُوط، قال أبو منصور: لم أسمع في شيء من كلام العرب في الفُوط، قال: ودأيت بالكوفة أُزْراً مخطّطة يشتربها الجنّالون والحدم فيتروون بها، الواحدة فُوطة، قال: فلا أدري أعربي أم لا.

#### فصل القاف

قبط: ان الأعرابي: القبط الجمع ، والتقط التقرقة . وقد قبط الشيء يقسطه قبطاً : حمه بيده . والقباط والقبيط والقبيطي والقبيطاء : الناطف، مشتق منه ، إذا خففت مددت وإذا شددت الباء قصرت . وقبط ما بن عينه كقطيب مقلوب منه ؛ حكاه يعقوب .

والقبط : جيل عصر ، وقيل : هم أهل مصر وبُنكمُها. ورجل قبيطية : ثبياب كتبان بيض رفاق تعمل عصر وهي منسوبة إلى القبيط على غير قياس ، والجمع 'قباطي وقباطي ، والقبيطية قبد تصم لأنهم يغيرون في النسبة كما قالوا سُهلي ودُهري ؟

لِيَأْتِينَتُكُ مِنْنِي مِنطِقُ قَدَعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قال اللبت : لما ألزمت الثيابُ هذا الاسم غيروا اللفظ فالإنسان قبطي ، بالكسر ، والشوب فبطي ، بالضم . شمر : القباطي ثيباب إلى الدقة والرقة والبياض ؛ قال الكميت بصف ثوراً :

وقيل: القبطري ثياب بيض، وزعم بعضهم أن هذا علط، وقد قبل قيه: إن الراء زائدة مشل كميث ودمَثْر ؛ وشاهده قول جرير:

> قَوْمُ تَوَى صَدَّأَ الحَدَيد عليهم ، والقُبْطُدري من اليَلامِقِ مُسودا

وفي حديث أسامة : كساني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيُطيعة "؛ القيطيعة : الثوب من ثباب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب إلى القيط وهم أهل مصر . وفي حديث قتل ابن أبي الحيقيق : ما دلسا عليه إلا بياضه في سواد الليل كأنه فيُعطيعة . وفي الحديث: أنه كسا امرأة " فيُطيعة فقال: ثمر ها فلمتخذ تحتها علالة لا تصف حجم عظامها، وجمعها القياطي ؟ ومنه حديث عمر ، وضي الله عنه : لا تلابسوا نساء كم القياطي " فإنه إن لا يشف فإنه يصف . وفي حديث ابن عمر : أنه كان يُحليل ل بُدنه القياطي والأنهاط .

والقُنْدِيطُ"؛ معروف ؛ قال جندل:

لكن يَوَوْنَ البَصَلِ الْحِرِّيْفَا ، والقُنْسِيطُ مُعْجِبًا كُلْوِيفًا

ورأيت حاشية على كتاب أمالي ان بري ، رحمه الله تعالى ، صورتها : قال أبو بكر الزبيدي في كتابه لحن

العامّة: ويقولون لبعض البقول فَنَتَبط عَمَّا أَبو بَكُر : والصواب فَنَتَبط ، بالضم ، واحدته فُنتَبطة ؟ قال : وهذا البناء ليس من أمثلة العرب لأنه ليس في كلامهم فُعُليل .

قحط: القعط: احتياس المطر. وقد قتعط وقعط، والفتح أعلى ، قعطاً وقتعطاً وقتعطاً وقتعطاً وقتعطاً وقتعطاً الناس ، بالكسر ، على ما لم يسم فاعله لا غير قعطاً وأقعطوا ، وكرها بعضهم . وقال ابن سيده : لا يقال قتعطوا ولا أقتعطوا . والقعط : الحدب لأنه من أثره . وحكى أبو حنيفة : قتعط المطر ، على صيغة ما لم يسم فاعله ، وأقتعط ، على فعل الفاعل ، وقتعطت الأرض ، على صيغة ما لم يسم فاعله ، فهي مقعوطة . قال ابن بري : قال بعضهم قتعط المطر ، بالفتح ، وقتعط المكان ، بالكسر ، هو الصواب ، فال الأعشى :

وهُمُ يُطْعِبُونَ إِنْ قَبُحِطُ القَطْ رُ ، وَهَبَّتْ بِشَبَأَلِ وَضَرِيبٍ

وقال شير : قيُحوط المطر أن كِينَبس وهو محتاج المه . ويقال : زمان قاحيط وعام قاحيط وسنة قحيط وأزمن فتواحظ . وعام قحيط وقحيط : دو قتحيط . وفي حديث الاستسقاء برسول الله ، صلى الله عليه وسلم : فتحط المطر واحبر "الشجر هو من ذلك . وأقد حط الناس إذا لم يُمطروا . وقال ابن الفرج : كان ذلك في إقد حاط الزمان وإكناط الزمان أي في شد ته . قال ابن سيده : وقد يُشتق القحط لكل ما قل خيره والأصل للمطر ، وقيل : القحط في كل شيء قلة خيره ، أصل غير مشتق . وفي الحديث : إذا أتى الرجل القوم فقالوا قحطاً فقحطاً فقحطاً فقحطاً فقحطاً فقحطاً فقحطاً فقحطاً فقحطاً فقحطاً

قدومه على الناس هذا القول فإنه يقال له مثل ذلك يوم القيامة ، وقَحَطاً منصوب على المصدر أي قُصِطت قَمَعطاً وهو دعاء بالجدب ، فاستعاره لانقطاع الحير عنه وجد به من الأعمال الصالحة . وفي الحديث : مَن جامع فأقَصَط فلا غسل عليه ، ومعناه أن ينتشير فيُولج ثم يَفْتُو ذكر و فيل أن يُنزل ، وهو من أقد حط الناس إذا لم يمطروا ، والإقتحاط مثل الإكسال ، وهذا مثل الحديث الآخر : الماء من الماء ، وكان هذا في أو لل الإسلام ثم ننسخ وأمر بالاغتسال بعد الإيلاج .

والقَحْطِيِّ من الرجال: الأَكُول الذي لا يُبقي من الطعام شبئاً ، وهذا من كلام أهل العراق؛ وقال الأَزهري: هو من كلام الحاضرة دون أهل البادية ، وأظنه نسب إلى القَحْط لكثرة الأكل كأنه نجا من القَحْط فلذلك كثر أكله .

وضرُّب قبَحيط : شديد .

والتَّقْحِيطُ في لغة بني عامر:التَّلْـقيح ؛ حكاه أبو حنيفة. والقَحْط : ضرَّب من النبَّت ، وليس بثبت .

وقت مطان ؛ أبو اليهن ، وهو في قول نسابتهم قت مطان ابن هُود ، وبعض يقول قت مطان بن او فت مشد بن سام ابن نوح ، والنسب إليه على القياس قت مطاني ، وعلى غير القياس أقت ما طي ، وكلاهما عربي فصيح .

قوط: القُرْطُ: الشَّنف؛ وقيل: الشَّنفُ في أَعْلَى الأَدْنُ والقُرْطُ الذي يعلَّقُ في أَعْلَى الأَدْنُ والقُرْطُ الذي يعلَّق في شَحة الأَدْن، والجمع أقراط وقراط وقراط وقروط وقرطة ، وفي الحديث: ما يمنع إحداكن أن تصنَع قرُطن من فضة ؛ القُرْطُ: نوع من حلي الأَدْنُ معروف ؛ وقرَّطن الجادية فتقرَّطنَتُ هي ؛ قال الراجز يخاطب امرأته :

# قَرَّطِكَ اللهُ ، على الفَيْنَانِ ، عَقَالِ بِلَا صُودًا وَأَرْ فَتَمَيَّنُ إِنَّ عَقَالِ بِلَا صُودًا وَأَرْ فَتَمَيَّنُ إِنَّ

وجارية مُقَرَّطة : ذات قُرْط . ويقال للدُّرَّة تعلَّق في الأَدْن قُرْط ، وللسَّعاليق في الأَدْن قُرْط ، وللسَّعاليق من الفضة قُرْط ، وللمَعاليق من الذهب قُرْط ؛ والجُمع في ذلك كله القرَّطة . والمُرْط النَّصْل : أَذْنَاه .

والقرَط: شية الحسنة في المعزى ، وهو أن يكون لها وَنَسَمَنان مَعلَّقتان مِن أَذَنبِها ، فهي قَرَّطا ، والذكر أقرَط مُقرَّط ، ويستعب في النبس لأنه يكون مئناثاً . قال ابن سيده: والقرَطة والقرَطة أن يكون للمعزى أو النَّيْس وَنَسَمَنان معلَّقتان مَن أَذَنبه ، وقد قرَط قَرَطا ، وهو أقرَط .

وقر ً ط فرسه الله الله الله الله الله وقل الله وقبل : إذا وضع الله الهام وراء أذنيه . ويقال : قر ً ط فرسه إذا طرح الله الهام وراء أذنيه . ويقال : قر ً ط فرسه إذا طرح الله الهام في رأسه . وفي حديث النعمان بن مقر ن : أنه أوصى أصحابه بوم فهاو نشه فقال : إذا هزون اللواء فلتنفي الرجال إلى خيولها في قر عل الفرس له موضعان : أحدهما طر عل الله المناس الفرس ، والثاني إذا مد الفارس بده حتى جعلها على قدال فرسه وهي تتعضر ؛ قال ابن بري وعليه قول المتنى :

#### فقرطها الأعنة راجمات

وقيل ؛ تَقُريطُها حَمْلُها على أَشَدُ الحُضْر ؛ وذلك أَنه إذا اشتدَّ حضرها أمتدَّ العنان على أَدُنها فصار كالقُرْط . وقرَط الكُرَّاث وقرَّطه : قطَّعه في القدر ، وجعل ابن جني القرُط م ثلاثيتاً ، وقال : سُبَّي بذلك لأنه يُقَرَّط . وقبَرَّط عليه : أعطاه ، وقد « والفرط عيه » كذا بالاصل .

قليلاً . والقرَّط : الصَّرَع ؛ عن كراع . وقال أبن دريد : القرَّطي الصَّرَع على القَفَا ، والقُرَّط سُعْلة النار ، والقراط سُعْلة السَّراج . وقرَّط السراج إذا نزع منه ما احترق ليضيء . والقراطة : ما يُقطع من أنف السراج إذا عشى ، والقراطة ما احترق من طرف الفَتيلة ، وقيل : بل القراطة المصباح نفسه ؛ قال ساعدة الهذلى :

# سَبَقْتُ بَهَا مَعَايِلَ مُرْهَفَاتُ مُرُهُفَاتُ مُسَالِاتِ الْأَغِرَّةِ كَالْقِرَاطِ ا

مُسالات : جمع مُسالة ، والأغراة : جمع الغرار ، وهو الحد"، والجمع أقدرطة . ابن الأعرابي : القراط السراج وهو الهزاليق .

والقرّاط والقييراط من الوزن: معروف، وهو نصف داني ، وأصله قرّاط بالتشديد لأن جمعه قرّ اربط فأبدل من إحدى حرفي تضعيفه ياء على ما ذكر في دينار كما قالوا ديباج وجمعوه دبابيج، وأما التيراط الذي في حسديث ابن عمر وأبي هريرة في تشنيع الجنازة فقد جاء تفسيره فيه أنه مثل حبل أحد، قال ابن قريد: أصل القيراط من قولهم قرّط عليه إذا أعطاه قليلاً قليلاً. وفي حديث أبي ذرّ : ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم نصف عُشره في أكثر البلاد، وأهل الشام بجعلونه جرّاً من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من الراء وأصله قرراط ، وأراد بالأرض المستفتحة محر، عانها الله تعالى ، وخصها بالذكر وإن كان القيراط مذكوراً في غيرها لأنه كان يفلي على أهلها أن يقولوا: مذكوراً في غيرها لأنه كان يفلي على أهلها أن يقولوا:

إلى قوله « سبقت » كذا بالاصل، والذي في شرح القاموس : شنفت .
 قال ويروى قرنت، ونسه عن الصاغاني للمتنخل الهذلي يصفحه قوساً.

أعطيت فلاناً قتراريط إذا أسبعته ما يَكُرهه ، واذَهَب لا أعطيك قتراريطك أي أسببُك وأسبعك المكروه ، قال : ولا يوجد ذلك في كلام غيرهم ، ومعى قوله فإن لهم ذمّة ورَحِماً أنَّ هاجَرَ أم إسبعيل ، عليهما السلام ، كانت قبطية من أهمال مصر .

والقُرْط: الذي تُعلَّفه الدوابُّ وهو شبيه بالرُّطَّبَة وهو أُجلُّ منها وأعظم ورَقاً .

وقُرُ ط وقُر يَط وقريط : بطون من بني كلاب يقال لهم القُروط . وقُرط : اسم رجل من سننيس. وقُر ط : قبيلة من مَهْرة بن حَيْدان . والقَر طية والقر طية : والقر طية : ضراب من الإبل ينسب إليها ؛ قال :

قال في القراطي قَوَّلًا أَفْهَمُهُ ، إِذْ عَضَّهُ مَضْرُوسُ قَدِّ بِأَلْمُهُ ،

قوطط: القُرْطاط والقرطاط والقُرْطان والقرْطان كله لذي الحافر كالحياس الذي أيلتى تحت الرحل البعيو؟ ومنه قول الراجز:

كأنبا رحلي والقراططا

وهذا الرجز نسبه الجوهري للعجاج ، وقال ابن بري : هو للزُّفيان لا للعجاج ، قال : والصحيح في إنشاده :

كأن أفنادي والأسامطا، والرّسامطا، والرّسطل والرّسل والأنساع والتراطط ، ضمّنتهُن أخدريًا ناشطا

وقال حبيد الأرقط:

بأرْحَبِيٍّ مائِرِ المِلاطِ ذي زفر أَ ينشر بالقِرُطاطِ

وقيل: هو كالبِّرُ دُعة يُطوح تحت السرج. الأصمعي:

من متاع الرحل البردعة ، وهو الحلس للبعير ، وهو الحات الحافر قدُرطان ، لدوات الحافر قدُرطان ، والطّنفسة التي تلقى فوق الرحل تسمى النّمر فقة . وقال الأزهري في الرباعي : القر طالة البردعة ، وكذلك القر طاط والقر طيط ؛ والقر طبط : العجب . الن سيده : والقر طان والقر طاط والقر طاط ،

سَأَلنَاهُمُ أَن يُوفِيدُونَا فَأَحْبَلُوا ، وجاءت بِقِر طيط من الأمر زيَنبُ

والقر طيط: الشيء البسير ؛ قال :

فَمَا جَادَتُ لَنَا سَكُسْمَى إِ بِقِرْ طِيطٍ وَلَا فُنُوفَسَهُ

ويقال: ما جاد فلان بِقر طبطة أَيْضاً أَي بشيء يسير. قوفط: اقر َنْفَط : تقبَّض . تقول العرب : أَرَبْنِبُ مُقْرَ نَفْطه على سَواء عُرْ فَنُطَه ، تقول : هر بَتُ من كاب أو صائد فعلت شجرة . والمُقْر َ نَفْط : هَنُ المرأة ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد لرجل مخاطب امرأته :

> يا حَبَّدًا مُقُرَّ نَفْطُكُ ، إذْ أَنَّا لا أَفَرَّطُكُ !

> > فأجابته :

يا حَبُدُا ذَبَاذِ بِكُ ، إذا الشّبابُ غالبِكُ

قال الأزهري: ومن الخمامي المُلحق ما روى أو العباس عن ابن الأعرابي: اقر نفط إذا تقبَّض واجتمع واقر نفطت العنز إذا جمعت بين قطر يها عند السفاد لأن ذلك الموضع يو جعها .

١ قوله ه يا حبدًا النع يه في مادة عرابط عكس ما هنا .

قُومط: القَرْ مُطَيِطُ : المُتقارِبُ الحُطْوِ . وقَرْ مُطَ في خُطُوهِ إذا قارَب ما بين قدميه . وفي حديث معاوَية : قال لعمرو قَرْ مُطَنْ ) قال : لا ؛ يويد أَكْبَرِثُ تَ لأَن القَرْ مُطَة في الحُطو من آثار الكبر . واقر مُطَة الرجل ُ اقر مّاطاً إذا غَضِبَ وتقبَّض . والقر مُطة : المُقارَبة ُ بين الشيئين .

والقُرْمُوطُ : زَهْر الغَضَا وهو أَحبر ، وقيل : هو ضرّب من ثمر العضاء . وقال أبو عبرو : القُرْمُوط من ثمر الغَضَا كالرُّمان بشبّه به الثّدَّي ؛ وأنشد في صفة جارية نَهْدَ تَندْياها :

ويُنشز ُ جَيْبَ الدَّدْعِ عنها ، إذا مَشَتَ ، حَسِيل ُ سَكْثُر مُوطِ الغَضَا الحَضِلِ النَّدِي

قال : يعني ثديبَها . واقـر مَطُّط الجلا ُ إذا تقارَب فانضم بعضه إلى بعض ؛ قال زيد الحيل :

تَكَسَّبُتُهَا فِي كُلِّ أَطْرَافِ شِـدَّةً ، إِذَا اقْدُرَّ مُطَّنَّ بِوماً مِن الفَرَّعِ الخُصَى

والقرّ مُطة أفي الحُطّ : دِقة الكتابة وتداني الحروف، وكذلك القرّ مُطة أفي مَشْني القطرُوف. والقرّ مُطة أفي المشي : مُقارَبة الحُطو وتداني المشي . وقر مُطَ الكاتِب إذا قارَب بين كتابته . وفي حديث علي : فرّ ج ما بين السُطور وقر مُط ما بين الحروف . وقر مُط البعير إذا قارب حُطاه .

والقَرامِطة ': جيل ' ، واحدهم قدر مُطيي '.

ابن الأعرابي: يقال لِلاُحْرُ وَجِهِ الجُنْمَلِ القُرْ مُوطَةُ. وقال أعرابي: جاءنا فلان ( في نِخافَيْن مُلَكَحَّمَين فقاعِيَّين مُقَرَّ طَهَمَيْنِ ؛ قال أبو العباس: مُلَكَحَّمَيْنِ في

د وقال أعرابي جاءنا فلان الى آخر المادة α حقه ان يذكر
 في مادة : ق ر ط م .

جُوانِيهِما رِقاع فَكَأَنَّهُ بِلَكُمْ بِهِمَا الأَرْضُ ، وقوله فَقَاعِيَّانَ لِيُصرُّانُ ﴾ وقوله مُقَرُّطُهُ يَن لهما مِنْقَارَانُ. قسط : في أسماء الله تعالى الحسني المُنقَسطُ: هو العادلُ. يقال : أَقْسَطَ يُقْسَطُ ، فهو مُقْسِطُ إِذَا عَدَل ، وقَسَطَ يَقْسُطُ ، فهو قاسط إذا جار ، فكأن الهبزة في أقسط السلب كما يقال شكا إليه فأشكاه . وفي الحديث : أن الله لا يتام ولا ينبغي له أن ينام ؟ يَخْفِضُ ۚ القِسْطَ ويوفَعُهُ ؟ القِسْطُ : المِيزَانُ ﴾ سمي بَهُ مِنِ النِّسَاطُ العَدَالِ ﴾ أَراد أَنَ اللهُ يَخْفِضُ ويَرَ فَيَعَرُ ميزان أعال العباد المرتفعة إليه وأدزاقهم الناذلة من عنده كما يوفع الوزَّانُ يده ويَخْفِضُها عند الوَّزُّنَ، وَهِو يَمْنِيلُ لِمَا يُقَدِّرُهُ اللهِ وَيُنْزُرُ لُنَّهِ ، وَقَيْـلُ : أَدَاهُ بالقسط القسم من الرِّزقِ الذي هو نصيب كلُّ عَلُوقٍ، وَخَفَضُهُ تَقَلِّيلُهُ ، وَرَفَّعُهُ تَكَثَّيْرِهُ. وَالْقِسَّطُ: الحصّة والنّصب . يقال : أَخَدُ كُلُ وَاحَـدُ مِنْ الشركاء قسطة أي حصَّته . وكلُّ مقدار فهو قِسْطُ فِي الماء وغيره . وتقسَّطُوا الشيء بينهم : تقسَّمُوه على العَدُّل والسُّواء . والقِسْط ، بالكسر: العَدُّلُ ﴾ وهو من المصادر الموصوف بها كعدُّلُ ﴾ يقال : مِيزان قِسْط ، وميزانان ِ قسط ، وموازين قَسْطُ". وقوله تعالى : ونضّع التوازين القِسْط ؛ أي دُواتِ القِسْط، وقال تعالى : وزيُّتُوا بالقِسْطاس المستقيم ﴾ يقال: هو أقنُّو مُ المتوازين ، وقال بعضهم: هو الشَّاهِينُ ، ويقالَ : قُسْطَاسٌ وقِسْطَاسٌ. والإقساطُ والقسطُ : العَدْلُ . ويقال : أَقْسُطَ وقَسَطًا إذا عدَّلَ . وجاءَ في بعض الحديث ؛ إذا خَكَمْهُوا عَدَّلُوا وَإِذَا قَسَّبُوا أَقْنُسُطُهُوا أَي عَدَّلُوا؟ ١ قوله « وإذا قسموا السطوا أي عدلوا همنا فقد جاء النع »
 هكذا في الأصل .

هُمِنا ، فقد جاء قسط في معنى عدل ، ففي العدل لغتان : قسط وأقسط ، وفي الجوور لغة واحدة قسط ، بغير الألف ، ومصدره القسوط ، وفي حديث علي ، وضوان الله عليه : أمر ت بقتال الناكيين والقاسطين والمارقين ؛ الناكيين والقاسطون والمارقين ؛ الناكيين أهل الجمل لأنهم تكثيوا بيعتهم ، والقاسطون : أهل صفين لأنهم جادوا في الحيم وبغوا عليه ، والمارقيون : الحوارج ألأنهم مرقيوا من الدين كما قير ق السبم من الرامية . وأقسط في حكمه :

رَيْشُفِي مِنِ الضَّعْنِ قُسُوطُ القاسِطِ

عدَلَ، فهو مُقْسِطٌ. وفي التنزيل العزيز: وأقسيطُوا إنَّ اللهُ 'مجيبُ المُقسِطِينَ . والقِسط: الجَوْرِ .

وَٱلْقُسُوطُ : الْجِيَوْرُ والعُدُولُ عَنِ الْحَقِ ؛ وأنشد :

قال : هو من قسط يقسط قسوط وقسط قسوطاً وقسط قسوطاً : جار . وفي التنزيل العزيز : وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ؟ قال الفراء : هم الجائرون الكفار ، قال : والمنقسطون العادلون المسلمون . قال الله تعالى : إن الله مجب المقسطين . والإقساط : العدل في القسمة والحملم ؟ يقال : أقسطت بينهم وأقسطت إليهم .

وقَسَّطَ الشيءَ : فرَّقَتُه ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأَنشد :

لوكان خَزُ واسط وسَقَطُهُ ، وعالِيج نصيبًه وسَبَطُهُ ، والشّام طُرّاً رَبْتُهُ وحِنطُهُ ، بأوي إليها ، أصبَحَت تَقَسَّطُهُ .

ويقال: فَسَلَّطَ على عِيالِهِ النفَقةَ تَقْسِيطاً إذا فَتَشَّرُها؟

وقال الطرمًا -:

کفتاه کف لا بُرَی سَبِبُها مُقَسَّطاً رَهْبة إعدامِها

والقسط ' الكوز عند أهل الأمصار . والقسط ' : مكتال ' وهو نصف صاع ، والفرق منة ' أقساط . المبرد : القسط ' أربعائة وأحد وغانون درهما . وفي الحديث : إن النساء من أسفة السفهاء إلا صاحبة القسط والسراج ؛ القسط ' : نصف الصاع وأصله من القسط النصيب ، وأراد به همنا الإناء الذي تُوضَتُهُ فيه كأنه أواد إلا التي تخدم بعلها وتقوم بأمور في فيه كأنه أواد إلا التي تخدم بعلها وتقوم بأمور في خديث على ، وضوان الله عليه : أنه أجرى للناس المك ين والقسطين ؛ القسطان : نتصيبان من زيت كان يوز قهما الناس .

أبو عمرو : القَسْطانُ والكَسْطانُ الغُبَارُ .

والقسط : 'طول الرّجل وسعتها. والقسط : بيلس محون في الرّجل والرأس والرّكب ، وقيل : هو في الإبل أن يكون البعير يابس الرّجلين خليقة ، وقيل : الأقسط من الإبل الذي في عصب قوائمه يبس خلقة ، قال : وقيل المناقب من الإبل الذي في عصب قوائمه يبس خلقة ، قال : وهو في الحيل قصر الفخذ والو ظيف وانتصاب في وجلي الدابة ، قال ابن سيده : وذلك صعف وهو من العيوب الي تكون خلقة لأنه يستحب فيها الانتخاه والتوتيو ، والرّجل القسطا وهو أقسط بين القسط التهذيب : والرّجل القسط قسط قسط قسط قال المرو القيال الموال التكفي الما المناقب المناف المنا

إذ 'هن أفساط كرجل الدُّبي ، أو كقطا كاظيمة التَّاهِلِ إ

أبو عبيد عن العدريس : إذا كان البعير يابس الرجلين فهو أفسط ' ويكون القسط ' بُبُساً في العُنق ؟ قال رؤية :

وضرب أغناقهم القساط

يقال: عُنْنُق قَسَطاء وأعْنَاق فِساط . أبو عبرو: قَسِطَت عِظامه قُسُوطاً إذا يَبِسَت من الهُزال؟ وأنشد:

أَعْطَاهُ عَوْدًا قَاسِطًا عِظَامُهُ ، وَمُنْتَحِبُ وَمِنْتَحِبُ

ابن الأعرابي والأصمي: في رحله فسَطُ ، وهو أَن تَكُونَ الرَّحِلُ مَلْسُاهُ الأَسْفَلَ كَأَنَّهَا مالَج . والقُسْطاني : خُنوط كَخُنوط قَوْسِ النُّر ن تَخْيُوط قَوْسِ النُّر ن تَخْيُوط القر .

والقُسْطانة : قَوْسُ قُنْرَحَ ؟ قال أبو سعيد : يقال لقوس الله القُسْطاني ؛ وأنشد :

وَأُدْيِرَتْ حَفَفْ كَخْتَهَا ، مَثْلُ فُسُطَانِيَّ دَجْنِ الغَمَام

قال أبو عبرو: القُسطانيُّ قَيَّوْسُ قَنْزَحَ وَنَهْبِي عَنَ تَسَيةً قَنَوْسُ : الصَّلاَءَةُ . تسبية قَنَوْسُ فَرْتَ الصَّلاَءَةُ .

والقُسْطُ ، بالضم : عود يُتسَبِّخُو به لغة في الكُسْطِ عُقَارُ مِن عَقاقِيرِ البحر ، وقال يعقوب : القاف بدل،

 ١٠ قوله « إذ هن أقباط النع » أورده شارح القاموس في المستدركات و فسره بقوله أي قطع .

٢ قوله « نخيط بالقمر » كذا بالأصل وشرح القاموس .

٣ قوله و والقسطانة قوس النع » كذا في الأصل بهاء التأنيث .

وقال الليث : القُسط عُود (يجاءً به من الهند يجعل في البَخُور والدَّواء ، قال أبو عمر و : يقال لهذا البَخُور قَسُطُ وكُسُطُ وكُسُطُ وكُسُطُ وكُسُطُ ، وأُنشد ابن بري لَبشر ابن أبي خازم :

وقد أوقران من زبك وقسط ٢

وفي حديث أم عطية: لا تَمَسُ طيباً إلا نُبُدَة من قَسُط أَطْفَار التُسُطُ : قُسُط أَطْفَار التُسُطُ : هو صَرْب من الطبيب وقيل : هو العَودُ ا عَيره : والتُسُط عُقُار معروف طبيب الرابع تَتَبَخُر به النفساء والأطنفال أو قال ابن الأثير : وهو أشه بالحديث لأنه أضافه إلى الأظفار ؛ وقول الراجز :

تُبُدِي نَقِيًّا زانها خبارُها ، وقَسُطُةً ما شانها غُفارُها

يقال : هي الساق تُقلِت من كتاب !

وَقُسْيُطُ ؛ اسم ، وَقَاسَطُ ؛ أَبُو حِي ، وهو قَاسَطُ ابن هِنْبِ بن أَفْصَى بن تُعْمِي " بن حَدَيِلَة بن أَسَد ابن هنْب بن أَفْصَى بن تُعْمِي " بن حَدَيِلَة بن أَسَدِ ابن كبيعة .

قشط: قَسَّطَ الجُنُلُ عن الفَرس قَسْطاً: نَزَعَه وَكَشَفَه ، وكذلك غيره من الأشياء ، قال يعقوب: غيم وأسد يقولون قَشَطَت ، بالقاف ، وقبس تقول كشطئ ، وليست القاف في هذا بدلاً من الكاف لأنها لغتان لأقوام محتلفين . وقال في قراءة عبد الله ابن مسعود: وإذا السباء قُسُطِنَت ، بالقياف ، والمعنى واحد مثل القُسط والكُسط والقافلور والكافور . قال الزجاج : قُسُطنت وكشطت وكشطت واحد معناها قالِعت كما يُقلع السَّقف . يقال :

كَشَّطْتُ السقف وقَسَطَتُه . والقشاط : لغة في الكشاط . وقال الليث : القَسْط لغة في الكشط .

قطط: القطّ: القطع عامة ، وقيل : هو قبطع الشيء الصّلب كالحُنّة ونحوها تَقطُها على حَدْو مَسْبُورِ كَا يَقُطُ الإنسان قَصَة على عظم ، وقيل : هو القطع عرضاً ، فقط قبط قبط القلم. والمقطع عرضاً ، والمقطع في فضاً ، والمقطة والمقطط القلم. والمقطة والمقطة : ما يُقطه عليه القلم . وفي التهذيب : المقطة عظم يكون مع الوراقين يقطون عليه أطراف عظم يكون مع الوراقين يقطون عليه أطراف الأقلام . وروي عن علي ، رضوان الله عليه : أنه كان إذا علا قير نته السيف قند وإذا توسط قبط ؟ يقول إذا علا قير نته بالسيف قند وإذا توسط قبط كا يُقد السيو ، وإذا أصاب وسطه قبطع عرضاً نصفين وأبانه . ومقط أصاب وسعه قبطع الشراسيف ؟ قال النابغة الجمد : والمقط من الفرس منقطع الشراسيف ؟ قال النابغة الجمدي :

كأن مقط شراسيفه ، الله على المنقب،

الطيئن بِشُراس سَديد، الصَّفا في مَن خَسَب الجَوْدُ، لم يُشْقَب

والقطاط : حر ف الجبل والصغرة كأنما فيُط قطاً ، والقطاط : حر ف الجبل والصغرة كأنما فيُط قطاً ، والجبع أقطاء : هو أعلى حافة الكمف وهي ثلاثة أقطاة . أبو زيد : القطيطة حافة أعلى الكهف القطاط المثال الذي تحد و عليه الحاذي ويقطع النعل ؛ قال دؤية :

يَا أَيُّهَا الحَادِي عَلَى الفِّطاطِ

والقطاط : مَدَار ُ حَافَرِ الدَّابَّةِ لأَنْهُ كَأَنْهُ قَبُط ً أَي قَال : قَبُط عَ وَسُو ًي ؟ قال :

يَوْدي بِسُنْر صُلْبَةِ القطاطِ

والقطط : شعر الزنجي . يقال : رَجل قطط وشعر قطط وامرأة قطط " والجمع قطط ولا وقطط وقطط " والجمع قطط ولا وقططات " وقططات " وقطط الله فقط المقط الم

ُ بُمِشًى بَيْنَنَا حانوتُ خَبْرٍ ، مَنَ الحُرُسُ الصَّراصِرةِ القِطَاطِ ا

والأنثى قطنة وقلطط ، بغير هاء. وفي حديث المُلاعَنة : إن جاءت به جَعْداً قطططاً فهو لفلان ؟ والقطط : الشديد الجعودة ، وقبل : الحسن الجعودة . الفراء : الأقط الذي انستحقت أسنانه حتى ظهرت دراد راها ، وقبل : الأقط الذي سقطت أسنانه . ان سيد : ورجل أقط وامرأة قطاء إذا أكلا على أسنانهما حتى تنسيحتى ؟ حكاه ثعلب . والقطاط : الحراط الذي يعبل الحقق ؟ وأنشد ان بري لوثبة يصف أثناً وحماداً :

سَوَّى، مَسَاحِيهِنَّ، تَقطِيطَ الْمُقَىُّ، تَقطِيطَ الْمُقَىٰ، تَقَلِيلُ مَا قَادَعُنَ مِن سُمٌّ الطُنُرَقَ ٢

أراد بالمساحي حَوافرَ هن لأنتها تَسْحِي الأَرْض أي تَقْشُرُها ، ونصَب تقطيطَ الحقق على المصدر المشبه به لأَن معنى سَوَّى وقطيط واحد ، والتقطيط : 1 قوله « يمثى» كذا هو بالباء هنا وفي مادة خرص ، وبالناء الغوفية

ق مانه حمت . y قوله «سمالطرق»كذا هو بالسين/المهلة في الموضينولملهشمأو صم.

قطع الشيء ، وأراد تقطيع حُقَق الطّيب وتُسويتَها، وتقليلُ فاعل سُو"ى أي سَو"ى مَساحِيَهنَ تَكسيرُ ما فارَعَت من سُمِّ الطُّرُ قَ، والطُّرُ قُ جمع طُو ْقَهَ وهي حجارة بعضها فوق بعض .

وحديث قتل ابن أبي الحُقيش : فتحامل عليه بسيفه في بطنه حتى أَنْفَلَا ، فجعل يقول : قَطْنِي قَطْنِي . وقَطْنُ السَّعْدُ ، يقطُ ، بالكسر ، قَطَّ وقَطْنُوطاً ، فهو قاط ومقطنُ وط بعنى فاعل :غلا. ويقال : وردّنا أرضاً قَطَّ سِعْرُ ها ؛ قال أبو وجْزَة السَّعْدِي " :

أَشْكُو إلى الله العَزَيْرِ الجَبَّارِ ، ثُمَّ إَلَيْكَ البَرَّمَ بُعْدَ المُستَّارِ ، وحاجة الحَيِّ وقبط الأسْعارُ

وقال شير : قط الساهر ، إذا غَلا ، خطأ عندي إغا هو بمعنى فَتَر ، وقال الأزهري : وَهِمَ شير أَفَها قال. وروي عن الفراء أنه قال : حط السَّمْرُ حُطُوطاً وانجط انتجطاطاً وكسر وانكسر إذا فَتَر ، وقال: سيمر منظوط وقد قط إذا غَلا ، وقد قط الله النالي .

الليت: قَطُ فَهِ فَهُ عَمَى حَسْب ، تقول: قَطَكُ الشيء أي حَسْبُك ، قال: ومثله قد ، قال وها لم يسكنا في التصريف ، فإذا أضفتهما إلى نفسك قَبُو يَتَا بالنون قلت: قَطْني وقد في كا قدوا عني ومني ولد نتي بنون أخرى ، قال : وقال أهل الكوفة ممنى قطني كفاني ، لأنك تقول قط عيد الله درم ، وقال أهل البصرة: الصواب فيه الحفض على معنى حسب ويد وكفي ويد ومنعهم أن يقولوا حسب ني أن الباء متحركة والطاء من قط ساكنة يقولوا حسب ني أن الباء متحركة والطاء من قط ساكنة وحديث قتل ابن ابن الجيق ، الى قوله قبلني ، هكذا في الأصل وليل موضع هذه الجلة هو مع الكلام على قبلني ، هكذا في الأصل وليل موضع هذه الجلة هو مع الكلام على قبلني ، هكذا في

فكرهوا تغييرها عن الإسكان ، وجعلوا النون الثانسة من لدنتِّي عباداً للياء . وفي الحديث في ذكر النار: إنَّ النارَ تقول لربها إنك وعَدْ تُنِّي مِلْنِّي ، فَيَضَّعَ فَيُهَا قدَّمَهُ ، وفي رواية: حتى يضع الجيَّار ُ فيها قَـدَمه فتقول: قَطُّ قَطُّ بَعْنَى حَسَّبٍ ، وتكرارها للتأكيد، وهي ساكنة الطاء ، ورواه بعضهم قبطني أي حسبي . قال الليث : وأما قَـَطُ فإنه هــو الأبَّدُ الماضي ، تقول : مَا رأيت مثله قَـَطُ ، وهو رفع لأنه مثــل قَبِلُ وَبِعِدُ ﴾ قال : وأما القَطُّ الذي في موضع ما أعطبته إلا عشرين قبّط" فإنه مجرور فرقاً بين الزمــان والعَدِدُ \* وَقُطُّ مِعْنَاهِا الزَّمَانَ ؛ قَالَ ابنُ سيده فَأَمَّا رأيته قَـَطُ وقُطُ وقُـُطُ ، مرفوعة حَفيفة محذوفة منها، إذاكانت بمعني الدهر ففيها ثلاث لفات وإداكانت في معني تَحَسَّبُ فَهِي مُفتُوحَة القاف ساكنة الطاء ، قال بعض النحويين : أمَّا قولهم قَطُّ ، بالتشديد ، فإنما كانت قَطُطُ وَكَانَ يُنْبِغِي لِمَا أَنْ تَسْكِنَ عَلَمَا سَكُنَ الْحَرْفَ الثاني جعل الآخر متحركاً إلى إعرابه ، ولو قبل فيه بالحقض والنصب لحكان وجهاً في العربية ، وأما الذين وفعوا أوَّله وآخره فهو كقولك أمد يا هذا ﴾ وأمنا الذين خففوه فإنهم جعلوه أداة ثم بَنُـو ه على أصله فأ ثبتوا الرَّفْعة التي كانت تكون في قط وهي مشددة ، وكان أُجُودُ مِنْ ذَلِكُ أَنْ يَجِزُمُوا فَيَقُولُوا مِنَا رَأَيْتُهُ قُطُّ ، مجزومة ساكنة الطاء ، وجهة رفعه كقولهم لم أره أملك يومان ، وهي قليلة ، كله تعليل كو في ولذلك لفيظ الإعراب موضع لفظ البناء هذا إذا كانت بمعنى الدهُّرُ، وأما إذا كانت بمعنى حسب ، وهـ و الاكتفاء ، قال سيبويه: قط ساكنة الطاء معناها الاكتفاء، وقد يقال قَبَطِ وَقَبَطَى ءَ وَقَالَ : قَبَطُ مَعْنَاهَا الْأَنْتَهَاءُ وَبِنْبِتُ على الضم كعَسْبُ . وحكى أن الأعرابي: مَا رُأَيْنَهُ قَطٌّ ، مكسورة مشددة ، وقال بعضهم : قَطْ زَيداً درُهُمُ أَي كَفَاهُ ، وزادوا النون في قَـَـطُ فَقَالُوا فَصَطْ فَقَالُوا فَصَطْ فَقَالُوا فَصَطْ فَقَالُوا فَصَطْ فَقَالُوا فَصَالًا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّمَاءُ المُتَمَكِّنَةُ نَحُو يَدِي وَهَنِي . وقال بعضهم : قطني كلمة موضوعة لا زيادة فيها كحسى ؟

امتَلاً الحوْضُ وقال : قَطَّنِي ، سَلا رُورَيْداً ، قد ملأت بَطْنَني ا

قال الراحز :

وإغا دخلت النون ليسلم السكون الذي يبني الاسم عليه ، وهـذه النون لا تدخـل الأسماء ، وإنمـا تدخل الفعل الماضي إذا دخلته باء المتكلم كقولك ضربني وكلمني لتسلم الفتحة التي بني الفعل عليها ولتكون وقاية للفعل من الجر"، وإنما أدخلوها في أسماء محصوصة قليلة نحو قطنى وقد في وعننى ومننى ولندننى لا يقاس عليها، فلو كانت النون من أصل الكلمة لقالوا فَطَنْكُ وَهَذَا غَيْرُ مُعَلُّومٌ . وقال أَنْ بُرِي : عَنَى ومني وقطني ولدني على القياس لأن نون الوقاية تدخل الأفعال لِنقيُّهَا الجرُّ وتبقي على فتحها ، وكذلك هذه التي تقدمت دخلت النُّون عليها لتقيها الجرُّ فتبقى على سكونها ، وقد 'ينصب بقَطُ ، ومنهم من مخفض بقط مجزومة ، ومنهم من يبنيها على الضم ويخفض بها مــا بعدها ، وكلُّ هذا إذا سبي به ثم حقَّر قبل قطيط لأنه إذا تُنْقُل فقد كُفِّيت \* وإذا خفف فأصله التثقيل لأنه من القَطِّ الذي هو القَطُّع . وحكى اللحياني : ما زال هذا مد قُطُّ يا فتي ، بضم القاف والتثقيل ، قال: وقد يقال ما لَه إلا عشرةِ قَـطُ يا فتي، بالتخفيف والجزم ، وقبط يا فني ، بالتثقيل والحفض .

وقَـطَاطُ: مبنية مثل قَـطام أي حسي؛ قال عمرو بن

 د وله « سلا » كذا هو بالاصل وشرح القاموس ، قال : ورواية الجوهري مهلاً ا ه . ولمل الاولى ملاً .

كمعلد يكر ب:

أَطَلَبْتُ فِراطَهُم ، حتى إذا ما فَتَلَنْتُ سَراتَهُمْ قالت : فَطَاطِ

أي قطئي وحسي ؟ قال ابن بري : صواب إنشاده أطلت فراطكم وقتلت سرائكم بكاف الحطاب ؟ والفراطُ : التقدُّم ؛ يقول : أطلت التقدُّم بوَعِيدي لكم لتخرجوا من حقي فلم تفعلوا .

والقط : النّصيب . والقط : الصّل الجائزة . والقط : الكتاب ، وقيل : هو كتاب المُحاسَبة ؟ وأنشد ابن بري لأميّة بن أبي الصلت :

قَوْم لهم ساحة العِرا ق ِجَميعاً ، والقِطهُ والقَلَمُ

وفي التنزيل العزيز:عَجَّلُ لنا قِطَّنَا قبل بوم الحساب، والجمع قُطُوطُ ؟ قال الأعشى :

ولا المُلَلِكُ النَّمْمَانُ ، يوم لَتَقِيتُهُ بغيطتُه ، يُعْطِي القُطوط ويأْفِقُ

قوله: يأفق يُفَصَّلُ ، قال أهل التفسير مجاهد وقتادة والحسن قالوا: عجل لنا قطتنا ، أي نصيبنا من الهذاب. وقال سعيد بن جبير: دُكرت الجنة فاشتهوا ما فيها فقالوا: ربنا عجل لنا قطنا ، أي نصيبنا. وقال الفراء: القط الصحيفة المحتوبة ، وإنما قالوا ذلك حين نزل: فأمًا مَن أُوتِيَ كتابه بيمينه، فاستهزؤوا بذلك وقالوا: عجل لنا هذا الكتاب قبل يوم الحساب والقط في كلام العرب: الصَّكُ وهو الحظ . والقطه: النصيب ، وأصله الصحيفة للإنسان بصلة يوصل بها ، قال : وأصل القط من قططت . وروي عن زيد ابن ثابت وان عمر أنهما كانا لا يَرِيان بيبع القطوط النا ثابت وان عمر أنهما كانا لا يَرِيان بيبع القطوط

إذا خرجت بأساً ، ولكن لا محل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يتقبضها . قال الأزهري : القطوط ههنا جمع قبط وهو الكتاب . والقط : النصيب ، وأراد بها الجوائز والأرزاق ، سبيت قطوطاً لأنها كانت تخرج مكنوبة في رقاع وصكاك مقطوعة ، وبيعها عند الفقهاء غير جائز ما لم يتحصل ما فيها في ملك من كتبت له معلومة مقبوضة .

الليث : القطّة السّنَوُرُ، نعت لها دون الذكر . ابن سيده : القطّ السنور \* والجمع قطاط وقططة ، والأنثى قطّة ، وقال كراع : لا يقال قطّة ، قال الأخطل :

أَكَدُتُ القِطاطَ فَأَفْنَيْتُهَا ، وَ الْمُعْمَرِ ؟ فَهُمُزِ ؟

ومضى قبط من الليسل أي ساعة ؛ حكي عن ثعلب .

والقطقط ، بالكسر : المطر الصغاد الذي كأنه سُذَو ، وقد قطقطت السماء فهي مُقطقطة م الرّداد وهو فوق القطقط، أم الطسّ وهو فوق الرّداد ، ثم البَعْش وهو فوق الماش ، ثم العبية وهو فوق البَعْش ، وكذلك الطسّ ، ثم العبية والحسنة والحسنة والمستخذة مثل الغبية .

المُتحاتِينُ. أبو زيد : أصغر المطر القطْقطُ . وبقال: جاءت الحيلُ قطائطً ، قطيعاً قَطَيْعاً ؛ قال

> بالحَيْلِ تَنْرَى زَيْماً قَطَالُطا وقال عَلَيْمَة بن عَنْدة : أُ

هنسان :

ونحن خلينا من ضريّة خيلنا ، فكانطا

قال أبو عمرو: أي نُكلِفُها أن تقطع حد الإكام فتقطعها بحوافرها ؛ قال: وواحد القطائط فلَطُوط م مثل جدود وجدائد ، وقال غيره: قطائطاً وعالاً وجماعات في تَغْرِقة .

ويقال: تَقَطَّقَطَت الدَّلَثُو إِلَى البَّرُ أَيِ انْعَدَرَت؛ قال ذو الرمة يصف سُفْرةً دَلاَها في البَّر :

يَعْتُودة في نِسْع رَحْل تَقَطْقُطَتُ اللهُ الماء ، حتى انْقَدُ عنها طَحالبُهُ:

ابن شبيل : في بطن الفرس مقاطئه ومَخْيَطُه \* فأما مِقَطُّه فطرفه في القَصِّ وطرفه في العانة .

وَفي حديث أَبَيّ وسأَل زر بن حبيش عن عدد سورة الأحزاب فقال : إمّا ثلاثاً وسبعين أو أربعاً وسبعين ، فقال : أقبط ? بألف الاستفهام أي أحسب ? وفي حديث حيّوة بن شريع : لقيت تعتبة بن مسلم فقلت له : بلغني أنك حدّثت عن عبد الله بن عبرو بن العاص أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يقول إذا دخل المسجد : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، قال : أقبط ؟ قلت : نعم .

وقَطَّقُطَتُ القَطَاةُ والحَجَلَةِ: صَوَّتَتَ وحَدَّهَا. وتَقَطَّقُطُ الرَّحِلُ : رَكَتَ رَأْسَهَ .

ودَلَّجِ " قَطَاقًاط " : سَريع ؟ عَن ثَعَلَب } وأُنسَد :

يَسِيحُ بعد الدَّلَجِ القَطْقَاطِ، وهو مُدلِّ حَسَنُ الأَلْيَاطِ ا

وقُطَيَّقِط : أمم أرض ؛ وقيل : موضع ؛ قال القُطامَي :

> أَبَتِ الحُرُوجِ من العراقِ، ولَيْنَهَا رَفَعَت لنا بقُطَيْقِطَ أَظْمَانا

أوله « يسيح » كذا بالاصل هنا ، وتقدم في مادة شرط ، يصبح.

ودارة فَ مُطَفِّط ؛ عن كراع والقُطْقُطانة ، بالضم : موضع ، وقيل: موضع بقرب الكوفة ؛ قال الشاعر:

> مَن كَانَ يَسَأَلُ عَنَّا أَيْنَ مَنْزِلُنَا ؟ فالقُطْقُطَانةُ مِنَّا مَنْزِلُ قَمَينُ ١

قعط: قعط الشيء قَعْطاً: ضبطه . والقَعْط : الشدّة والتَضْييق . يقال: قعط فلان على غَرَيه إذا شدّد عليه في التقاضي . وقعط وثاقع أي شدّه . والقَعْطة المرّة الواحدة ؟ قال الأغلب العجلي :

كَمْ بعدكما من وَرَّطة ووَرَّطة ، دافعها أَذِو العَرَّشِ بعد وَبْطَتْنِي ، ودافع المتكروة بعد فعطتني

ان الأعرابي: المعسّر الذي يُقعَظ على غَرَيه في وقت عسرته؛ بقال: قعط على غريه إذا ألَح عليه. والقاعط : المُضَيِّق على غريه. وفي نوادر الأعراب: قَعَطَ فلان على غريه إذا صاح أعْلَى صياحه وكذلك تَعِوَّق وثَهَت وجَوَّر .

وقعط عبامته يقعطها قعطاً وافتعطها: أدارها على وأسه ولم يتلح بها ، وقد نهي عنه . وفي الحديث: أنه أمر المنتعبم بالتلحي ونهى عن الافتيعاط ؟ هو شد العبامة من غير إدارة تحت الحنك . قال ابن الأثير: الاقتيعاط هو أن يعتم بالعبامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقته . وقال الزيشري: المقعطة والمقعطة والمقعط ما تعصب به وأسك، والمقعطة العبامة منه، وجاء فلان مقتعطاً إذا جاء متعبعاً طابقياً، وقد نهي عنها، ونحو ذلك قال اللث ، وبقال: قعطاً وقد نهي عنها، ونحو ذلك

طهيّة مُقْعُوط عليها العَمامُ

 مذا البيت لعمر بن ابي ربيعة ، وفي ديوانه : الأضوانة بدل القطقطانة .

أبو عبرو: القاعطُ اليابِسُ . وقَعَطَ شَعْرُهُ مَـنَّ الحُنُفُوفِ إذا يَبِسَ .

والقعوطة : تقويض البناء مثل القعوسة . الأزهري : قعوطوا بيوتهم إذا قوصوها وجور وها . وأفعطت الرجل إقعاطاً إذا ذاللت وأهنت وقعط هو إذا هان وذل " والقعط : الكشف . وقعط التوم عنه أي الكشف الكواب يقعط التوم عنه أي الكشفوا . وقعط الدواب يقعطها قعطاً وقعطها : سواق عنيف شديداً . ورجل قعاط في أثره : استد " سواق عنيف الطرود . وهو يُقعط الدواب إذا كان عجولاً يسوقها الدواب إذا كان عجولاً يسوقها شديداً . والقعاط والمنقعط : المنتكبر الكرا.

والقُعَيْطةُ : أنثى الحَجل .

الأزهري: قَرَبُ قَعْطَبِي وَقَعْضِبِي شَدِيد، قَالُ : وَكَذَلْكُ قَرَبُ مُقَعَّطُ .

قعمط: الأزهري: القُعْمُوطَةُ وَالبُّعُقُوطَةُ عَكُلُه: 'دَحْر ُوجَةُ الجُعْلِ.

والقَفَطَى والقَيْفُطُ ، كلاهما: الكثير الجماع ؛ القَيْفُطُ على فَيْعل من القَفْط مثل تَخْطف من الخَطْف ،

والتدُسُ كَيْتُنْفِطُ إليها ويَقْتَفِطْها إذا ضُم مُؤخَّرُهُ إليها . وقَنْطَنا بخبر : كافأنا .

وقال الليث : 'رُقْسَة العقرب « سَجَّة قَرَيْيَة مِلْعَة بَعَرْبِيَّة مِلْعَة بَعْرِي قَفَطي » يقرؤها سبع مرات ، وقُل هو الله أحدر ، سبع مرات .

قَلْط: القَلَطِيُّ: القصير جداً. ابن سيده: القَلَطِيُّ والقُلُاطِ، والقَلْطِيُّ القَصِيرِ العَلَيْطِ مَن الناس والسَّنانير والكلاب. القصير المجتبع من الناس والسَّنانير والكلاب. والقَلْطِ ، المُنْتَفِح الحُصْية ، والقَلْطِ ، والقَلْطِ ، المَنْتَفِح الحُصْية ، القَلْطِ ، والقَلْطِ ، والقلْطِ ، والقلَّوْط ، والقلَّوْل ، والشَّاط ، المُحْلِم البَّوْلِين ،

قلعط: اقداعكم" الشعرُ: تَجعُد كشعر الزَّنج، وقيل: اقدائهكم" واقدائهك"، وهو الشعر الذي لا يطول ولا يكون إلا مع صلابة الرأس؛ وقال:

> فَمَا نَهُنْمِهُتُ عَنْ سَيْطٍ كَمِيْ ، ولا عَنْ مُقْلَعِطٌ الرَّأْسِ جَعْدًا

> > وهي القَلْعُطَة ؛ وأَنشد الأَزهري :

بأتَّلُع مُقَلَّعِطُ الوأسِ طاط

قبط: القَمْطُ: سُدُ كَشَدُ الصِي في المَهِدُ وفي غير المهد إذا نُحَمَّ أَعَضَاؤِه إلى جبيده ثم لُفُ عليه القِماطُ. ان سيده: قَمَطه يَقْمُطُه ويَقْمِيطُهُ قَمْطُ وقَمَّطُه شدً يديه ورجليه، واسم ذلك الحبل القماط. والقيماط: حبل يُشدُ به قوامُ الشاة عند الذبح ، وكذلك ما يُشد به الصِي في المهد، يُوقد قَمَطَت الصِي والشاةَ بالقِماط أقد علم المهد، وقيمطت الصي والشاة بين يديه ورجليه بحبل. والقِماط: الحرقة العريضة

التي تَكُفُهُما على الصبي إذا قُمُعِط، وقد قَمَعَكَ بها. قال: ولا يكون القَمَّطُ إلا شدَّ البدين والرجلين معاً .

ود يحوق الفيط إد الله الله والقَمَّاطُ: الله والقَمْطُ: الله والقَمْطُ: الله الله والقَمْطُ: الأَخْذَ

ووقع على فيماط فلان: فَطِنَ له فِي تُؤدة التهذيب: يقال وقدَّ على فيماط فلان أي على أبنوده، وجمعه القُمُط . ويقال : مَرَّ بِنا حولُ قَسَمِطُ أَي تَامَّ } وأنشد صاعد في الفُصُوص لأَمِن بن نُخرَم يذكر غَزالله الحَررُ وو بِيّة :

أَقَامِتُ عَزَالَةُ سُوقَ الضَّرَابِ عَنِي لَأَهُلُ الغِرَاقَيَيْنِ ، حَوَّلًا قَسَيطِيا

ويروى : شهراً قسطاً . وغزالة اسم امرأة ستسب الحارجيُّ . وفي حديث ابن عباس : فما زال يسأله شهراً قبيطاً أي تاميّاً كاملًا . وأقبت عنبده شهراً قسطاً وحولاً قسطاً أي تامًّا . وسفادُ الطنو كلِّه : قَمَاطِ أَ وَقَدَعُ الطَائِرُ الْأَنْنَ يَقَدُّطُهُا ويَقْسَطُهُا فَمُطَّأً : سَفَدَهَا، وكذلك النِّسُ ؛ عن أبن الأُعرابي. وقال مرة : تقامَطَتِ الفنم ، فعم به ذلك الجنس . وتراصَّعَت الغنمُ وتقامُّطَتُ وَإِنَّهُ لِقَمُّطِي أَي شَدِّيد السَّفاد . الحَرَّ انيُ عن ثابت بن أبي ثابت قال: قَـفَطَ التيس' يَقَفُطُ ويَقَفِطُ إِذَا نَوَا وَمَكَمَ الطَائُو ۚ يَقَمُطُ ويَقْمِطُ . الأصمي : يقال الطائر قَمَطُها وقَفَطُها . والقمطُ : ما تشدُّ به الأَخْصاص ، ومنه مُعاقَسَدُ أ القمط، وفي حديث شُرَيح: أنه اختَصَم إليه رَجُلانَ في نُخص فقّضي بَالْحُص للذي تَلَمَّه القُمُطُ ، وذلك أنه احتكم إليه رجلان في نُخِصُ ادَّعناه مَعاً، وَقُسُطُه شُرُطُه التي يُوثَّق بها ويشد بها ، من ليف كانت أو من 'خوص ، فتضي به للذي تَليه المُعاقد' دون من لا تَلَيه معاقد القبُّط، ومعاقد ُ القبُّط تَلَى صاحبَ

الحص ؛ الحُصُّ : البيت الذي يعمل من القصب؛ قال ابن الأثير: هكذا قال الهروي بالضم، وقال الجوهري: القيمطُ ، بالكسر ، كأنه عنده واحد .

قمعط: اقدَّمَعَطُ الرَّجِل إذا عظم أُعلَى بطنه وخَمَّصَ أَسَّفَكُهُ . واقدَّمَعَطُ : تداخل بعضُه في بعض، وهي القَمْعُطَةُ .

والقُمْعُوطة والمُقْعُوطة ، كلتاهما: 'دُو َيْبَّة ماه .

قنط: القُنُوط: اليأس، وفي التهذيب: السأش من

الحير، وقيل: أشد اليأس من الشيء. والقُنُوط، بالضم: المصدر. وقَنَط يقنط ويقنط قَنُوطاً مثل جلس يجلس بجلوساً، وقَنَط قَنَطاً وهو قانط : يَئِس ، وقال ابن جني : قَنَط يَقْنَط كَابي يَأْبي، والصحيح ما بدأنا به، وفيه لغة ثالثة فَنط يقنط يقنط وقيطاً، مثل تعب يتعبا، وقناطة، فهو قنط يقنط ، وقرى : ولا تكن من القنطين. وأما قتنط يقنط ، فإنما بالنح فيهما ، وقاط يقنط ، بالنح فيهما ، وقاط يقنط ، بالنح فيهما ، وقاط يقنط ، بالنح فيهما ، فإنما قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقرى : قال ومن يقنط ، قال الأزهري : وهما لغتان : قننط يقنط في الغنين ، قال : يقنط يقنط في العنين ، قال :

وَيِقَالَ : شَرَ النَّاسِ الذِّينَ يُقَالِّطُنُونَ إِلنَّاسَ مِن رَحِمَةَ اللَّهُ أَي يُؤْنِيسُونِهِم .

وفي حديث خزيمة في روابة : وقاطئت القابطة ، في حديث أي قاطعت ، وأما القابطة فقال أبو موسى : لا نعرفها ، قال ابن الأثير : وأظنه تصحيفاً إلا أن يكون أراد القطنة بتقديم الطاء ، وهي هنة دون القية . ويقال للجمة بين الوركين أيضاً : قاطنة .

قنسط: التهذيب في الرباعي عن ابن الأعرابي: القُنْسَطِيطُ شُخِرة معروفة

قوط: القَوْظُ : المَانَّة مِن الغَمْ إلى مَا زَادَتُ وَخَصَّ بعضهم به الضَّأْنَ ، وقيل: القَوْطُ هو القَطيع البسير منها ؛ قال الراجز:

ما رَاعَنِي إلا خَسالُ هاسِطا ، على البيوت ، قدو ظه العلابيطا ، ذات فضول تلاعظ الملاعظ ، فيها ترى العقر والعوائط تخال مر حان الفلاة الناشطا ، إذا استنبى ، ادبيها الغطامطا ، يُنن فيتنها وأبيطا

ما داعني إلا جناح هابطا

ويروى :

المُلابِط' : هي الحسون والمائة إلى ما بلغت من العدد، وهو اسم للنوع لا واحد له مثل النفر والرهط. وأدبيها : وسطها ، والوابِط' : الذي تَكْثُرُ عليه فلا يُدري أيّتها يأخذ وهو المُمني . والمسلاعظ : ما حول البيوت ، واستميّت : اختر ت خيارها ، وقرطته في البيت منصوب بهابطا في البيت قبله ، وحناح : وهو الشاهد على همطنته بمهي أهبطنته . وحناح : الم راع ، والجمع أقواط .

#### فصل الكاف

كحط: كَعَطَ المطر : لغة في فَحَطَ ، وزعم يعقوب أن الكاف بدل من القاف .

۱ قوله « ادبيها » كذا بالاصل .

كسط: الكُسُطُ : الذي يُتبخر به ، لغة في القُسُطِ . التهذيب : يقال كُسُطُ لهذا العُود البحري .

كشط: كَشُطَ العَطَاءَ عَنَ الشيءَ وَالْجَلَدُ عَنِ الْجَـزُورُ والجُلِّ عِن ظهر الفرس تَكَشَّطُهُ كَشُطاً: قِلَعَهُ وَنَزَعُتُهُ وَكُشَّفَهُ عَنَّهُ ، وَاسْمِ ذَلَكُ الشَّيَّةِ الكيشاط'، والقَشْط' لغة فيه. قيس" تقول: كشَطَّتْ، وتميم تقول : قَسَطَتْ ، بالقاف ؛ قال ابن سيده : وليست الكاف في هذا بدلاً من القاف لأنهما لغتمان لأقوام مختلفين وكشطئت النعبو كشطاً : توعنت جِلدهِ ، ولا يقال سَلَخَتْ لأَنْ العَسَرَبِ لا تَقُولُ فِي البعبر إلا كشطائه أو حلاً دُنّه . وكشط فلان عن فِرَسَةَ أَلِحُلُمُ وَتَشَطَّعُهُ وَنَتَضَأَهُ بَمِعْنَى وَاحِدٍ .. وقَمَالُ يعقوب : قريش تقول كشط ، وتميم وأسد يقـولون قَسُط . وفي التنزيل العزيز : وإذا السماء كشطنت ؟ قال الفراء : يعنى الزعت فَطُويَتُ ، وفي قراءة عبدالله فُشطَّتُ ؛ بالقاف ؛ والمعنى واحد . والعرب تقول : الكَافُور والقافُور والكُسُطُ والتُّسُطُ ، وإذا تقارَبِ الحرفان في المَخْرج تعاقبًا في اللغات . وقبال الزجاج: معنى كشطت وقاشطت قالعت كا 'يُقْلَعُ السُّقَفُ . وقال الليث : الكِشُّطُ وَفَعُمُكُ سُئنًا عن شيء قد غطئاه وغشيه من فوقه كما أيكشك الحلد عن السنام وعن المسلوخة ، وإذا كشط الجلد عن الجَوْرُورَ سِنِي الجَلد كشاطاً بعدما "يكشط، مُ رِيمًا تُعْطِينُ عَلَيمًا بِهِ فَيقُولُ القائلِ ارْفَعُ عَيَهَ كَشَاطِيهًا لأنظر إلى لحمها ، يقال هذا في الجَرْور خاصة . قال: والكشطة أربات الجزور المكشوطة ؟ وانتُنَّهَى أَعْرَابِي إلى قوم قد سَلَخُوا حَزُوراً وقيد غَطُّوها بِكِشَاطُها فقال: مَن الْكَشَّطَةُ ? وهـو يريد أن يَسْتُو هِبَهُم ، فقال بعض القــوم : وعاء

المرامي ومثايت الأقران وأذنى الجزاء من الصدقة ، فقال الصدقة ، يعني فيا نجزي من الصدقة ، فقال الأعرابي : با كنانة وبا أسد وبا بكر الأعبلونا من لحم الجزور ؛ وفي المحكم : وقف رجل على كنانة وأسد ابني نخزينية وهما بكشطان عن بعير لهما فقال لرجل قائم : ما جلاء الكاشطين ؟ فقال : خابثة المصادع الكنانة وبهصاد الأقران ، بعني فقال : با أسد وبا كنانة أطعماني من هذا اللحم ، فقال : با أسد وبا كنانة أطعماني من هذا اللحم ، فابئة مصادع ورأس بلا شعر ، وكذا روي با خابئة مصادع ورأس بلا شعر ، وكذا روي با ضليع مكان با أسد ، وصليم تصفير أصليع مران با أسد ، وصليم تصفير أصليع مران با أسد ، وصليم تصفير أصليع أمر خياً .

وانكشط روعه أي دهب. وفي حديث الاستسقاء:
فَتَكَشَّطَ السحاب أي تقطّع وتقرَّق. والكَشْطُ
والقَشْطُ سواء في الرَّفْعِ والإزالة والقلْع والكشف.
كلط: الكلّطة : مشية الأعرج الشديد العرج، وقبل:
هي عدو المقطوع الرَّجل ، وقبل: مشية المُنْقَعَد.
أبو عمرو: الكلّطة واللَّبَطة عُدُو الأَقْرُل.
ان الأعرابي: الكُلْطُ الرِّجال المُنْقَلِّيون فرَحاً

وروی بعضهم أن الفرزدق كان له ابن يقال له كلطه ، وآخر يقال له كلطه ، وآخر يقال له لتبطه ، وثالث اسمه تخبطه .

### فصل اللام

لأط : لأطَهَ لأطاً: أمَره بشيء فألح عليه أو اقتضاه فألح عليه أيضاً . ولأطه لأطاً : أتنبَعه بصره فلم يَصْرفه عنه حتى يَتوارى . ولأطه بسهم : أصابَه .

لبط: لبَطَ فلان بفلان الأرضَ يَلْسُطُ لَسُطاً مَسُلَ لَبَجَ به: ضرَبها به، وقيل: صرَّعَه صَرْعاً عَسِفاً.

وَلَيْطَ بِفَلَانَ إِذَا تُصَرَّعَ مِن عِينَ أَو تُحَمَّى. وَلَيْطَ بِهِ لَيُبْطَأً : ضرَب بِنفسه الأرض من داء أو أمر يَغْشاه مِفَاجَأَةً . ولُسُطَ به يُلْسَط لَبُطاً إِذَا سَقَطَ مِن قَيَام ، وكذلك إِذَا تُصرَّع .

وتَلَبُّط أَي إضْطَجَع وتَمَرُّغ . والتَّلَبُسُط: التَّمَرُ عُرُ . وسئل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الشهداء فقال : أولئك يَتَلَبَّطُنُون في الغُنُرَفُ العُلا من الجنَّة أي يَشَمَرُ عُنُونَ ويَضْطَبَحِعُونَ ، ويقال : يَتَصَرَّعُونَ ، ويقال : فلان يَتَلَبَّطُ في النَّعيمِ أي يَصُرُّعُ مُنِهِ . ابن الأعرابي : اللَّبُطُ التَّقَلَبُ في الرِّياضِ . وفي حديث ماعز : لا تَسُبُّوه إنه لَـيَتَلَــَـطُـُ في رياض الجنة بعدما رُجم أي يتمرُّغُ فيها ؛ ومنه حديث أم إسمعيل : جعلت تنظئر إليه يَتلكوسي ويتَكَبَّطُ . وفي الحديث : أنَّ عائشة ، رضي الله عنها كانت تَضرب البتم حتى يتلسُّط أي يَنْصَرعَ مُسْسِطاً على الأرض أي مُشَدًّا ، وفي رواية: تضرب البتيم وتُكْبِيطُهُ أَي تَصْرَعُهُ إِلَى الأَرْضِ. وفي الحديث : أنَّ عامر بن أبي ربيعـة وأى سَهْل بن أَحِنَيْف يَعْتَسِل فَعَانَهُ فَلَنْبِطَ بِهِ حَتَّى مَا يَعْقُل أَي 'صرعَ وسقَطَ إلى الأَوضُ ، وكان قال : مَا رأيتُ كاليوم ولا جلد ُ مُحَبَّأَةً ، فأمر ، عليه الصلاة والسلام ، عامر بن أبي ربيعة َ العائنُ حـتى غسل له أعُضاءه وجمع الماء ثم صبَّ على رأس سهل فراح مع الركب . ويقال : لـُـبِط بالرَّجل فهو مَلسُوطٌ به . وَ فِي الْحِدَيْثِ : أَنَّهُ ﴾ صلى الله عليه وسلم ، خسرج وقريش" ملئيوط" بهم ، يعني أنهم سُقُوط" بين يديه ، وكذلك لسبح به ، بالجيم ، مثل لسبط ب سواء . إن الأعرابي: جاء فلان سَكْران مُلْتَسَطاً كقولك مُلْتَسِجاً ، ومُتَكَبِّطاً أَجُود من مُلْتَبِط لأن الإلشتباط من العَدُو .وفي حديث الحَيَجَاجِ السُّلُّمَيُّ

حين دخل مكة قال المشركين : لينس عندي من الحبر ما يسر كم التبطو المجنبي ناقته يقولون : إله يا حجاج ! الفراء: الله علم أن يضرب البعير بيديه ولسطه البعير كسطه للمطأ : خطه . والله طالبعير بالبد : كالحسط بالرجل ، وقيل : إذا ضرب البعير بقوامه كلها فتلك الله عطة ، وقد لسط كله علي المدلي :

## كَلْسِطْ فَيَهَا كُلَّ حَيْزَ بُونَ

الحيزيون: الشهمة الذّكيّة في والتبط : كلبط وتلبط الرجل : اختلطت عليه أموره . ولبط الرجل في اختلطت عليه أموره . ولبط الرجل لببط : أصابه سعال وز كام ، والاسم الله بطت ، واللبطة : عدو ألله بد العرج ، وقيل : عدو الأبطة والكلطة عدو الأبطة والكلطة عدو المؤول ، والالتباط عدو مع وثب . والتبط البعير كلتبط التباط إذا عدا في وثب ؛ قال الراجل :

### ما زِلْتُ أَسْعَى مَعْهُمْ وَأَلْتُنْطُ

وإذا عدا البعير وضرب بقوائه كلها قيل: مَرَّ يَلْـُتَبَطْرُ، والاسم اللبَطة ، بالتحريك .

والألباط : الحُلُود ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد :

## وقتُلُص مُقَوَّرًا ﴿ الْأَلْبَاطِ

ورواية أبي العكاء: مقورة الألباط ، كأنه جمسع ليط . ولتَبَطّةُ : اسم ، وكان للفرزدق من الأولاد لَبَطّةُ وكَلَطّةٌ وجَلَطُةٌ .

، قوله « ليس عندي النع » كذا بالاصل ، وهو في النهاية بدون ليس .

و قد له « و حلطة » هو بالجم ، وقد مر في كلط خبطة بالحاء المعجمة
 و وقع في القاموس حاطة بالهاء المهملة .

لشط: ابن الأعرابي: اللَّشْطُ ضَرَّبُ الكَفَّ الظهْرَ قليلًا قليلًا ، وقال غيره: اللَّطْتُ واللَّشْطُ كلاهما الضرّب الحقيف.

لحط: ابن الأعرابي: اللَّعْطُ الرِّشُّ. يِقَالَ: لَـَعْطَ الرِّشُّ. بِقَالَ: لَـَعْطَ الرَّشُّ. باب داره إذا رَشَّه بالماء. قال : واللَّعْظُ الرَشُّ. وفي حديث علي " كرم الله وجهه: أنه مَرَّ بقوم ليَّحَطُوا باب دارهم أي وَشُنُوه .

خط: قال ابن بزوج في نوادره: قال تَعَيْشَنَهُ : قد التَخَط الوَّجِلُ مِن ذلك الأَمر ، يُويد اخْتَلَط ، قال : وما اخْتَلَط إِنَا التَخَط .

لَعْلَطْ : لَكُ النِّيءَ كِلنُّطِئُّهُ لَكُمًّا : أَلَيْزَقُهُ . ولَكُمَّ بِهِ يَلُطُ لَطًا : أَلَازَقَهُ . وَلَطَّ الْغَرَيمُ بِالْحَقِّ دُونَ الساطل وألطُّ، والأولى أَجْود : دافع ومُنبَعَ الحق" . ولـُطَّ حقَّه ولطَّ عليه : حَجَدُه ، وفلان مُلطُّ ولا يقال لاطُّ ، وقولهم لاطُّ مُلطُّ كَما يقال تغييث مخبيث أي أصعابه أخبثاء . وفي حادث طَهُفة : لا تُلْطط في الزّ كاة أي لا تَمْنَعُها ؟ قال أبو موسى : هكذا وواه القتيبي لا تُلْـُططُ على النهن للواحد ، والذي رواه غيره : ما لم يكن عهد ولا مَوْعَدُ وَلَا تَتَاقَلُ عَنِ الصَّلَاةِ وَلَا يُلَّطُكُ فِي الرَّكَاةِ ولا يُلْتُعَدُّ في الحياة ، قال : وهو الوجه لأنه خطاب للجماعة واقع على ما قبله ، ورواه الزمخشري : ولا تُلَاطِطُ وَلَا تُلْحَدُ ﴾ بالنون . وأَلَطُهُ أَي أَعَابُهُ أو حمله على أن يُلط حقى . يقال : ما لك تُعنهُ على للطَّلَطه ? وأَلْلُطُّ الرجلُ أَي اشْتُلَا في الأَمْر والخصومة . قال أبو سعيد : إذا اختصر رجلان فكان لأحدهما رَفيد" رَ فدرُه ويشُدُ على بده فذلك المعن هو المُلطِءُ، والحُصم هو اللَّاطِّ. ودوى بعضهم قولَ يجيى بن يَعْمَرُ : أَنْشَأْتَ تَلُطُّهَا أَي تَمْنَعُهَا

حقبًها من المهر ، ويروى تطلقها ، وسنذكره في موضعه ، وربما قالوا تلكطيّت مقه ، لأنهم كرهوا اجتاع ثلاث طاءات فأبدلوا من الأخيرة ياء كما قالوا من اللّماع تكمّيّت ، وألطّه أي أعانه . ولك على الثيء وألك ؛ ستر ، والاسم اللّطك ، وللطكشت الشيء وألك ؛ ستر ، والاسم اللّطك ؛ وللطكشت والله ؛ الستر . والله الشيء أله عبيد للأعشى :

ولَقَدُ سَاءَهَا البِّيَاضُ فَلَطَّتُ ﴿ وَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَرِ اللَّهُ وَفَرِ اللَّهُ وَفَرِ

ويروى : مُصْرُوف ؛ وكل شيء سترته ، فقله للططئة . ولط الحِجاب : أَرْخَاه . ولط الحِجاب : أَرْخَاه . ولط الحِجاب : أَرْخَاه وسدَّلَه ؛ قال :

لَجَجُنا وَلَجَنَّتُ هِذَهُ فِي التَّغَضُّبِ ، وَلَطَّ الْحَجَابِ دُونِنا وَالتَّنَقُّبِ

واللَّطُ في الحَبْر : أَن تَكُنُّهُ وَتُظْهُر غَيْره } وَهُو مَن السَّرُ أَيضًا } ومنه قول الشَّاعر :

> وإذا أتاني سائل"، لم أعْتَكِل ، لا أنط مِن دون السُّوام ِ حجابي

ولَطِ عليه الحَبرَ لَطِناً ؛ لَواه وَكَتَه ، اللّهِ : لَطَ فلان الحَقَ اللّاطل أي ستره . والناقة تلط بذنبها إذا ألزَقَتْه بفرجها وأدخلته بين فخذيها ؛ وقد م على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أعْشَى بني مازين فشكا إليه تطييلته وأنشد :

النيك أشتكو ذرابة من الدّرب ، أَ أَضْلَعَتْ بِالدَّرَبِ ، أَ أَضْلَعَتْ بِالدَّرَبِ

أَراد أَنهَا مَنْعَتُهُ بُضُعُهَا وَمُوضِعَ خَاجِبُهِ مِنهَا } كَا

تَلْطُ النَّاقَةُ بَدْنَبُهَا إِذَا امتنعت على الفحل أَن يضربها وسدّت فرجها به ، وقيل : أراد تَوارَتُ وأَخْفَت شخصها عنه كما تُخْفِي النَّاقَةُ فرجها بدنبها ، ولطّت النَّاقَةُ بدنبها تَلَطُ لَطَّ : أَدخلته بين فخذها ؟ وأنشد أَن بري لقَبْسَ بن الحَطْم :

لَبَالٍ لَنَا ، وُدُهَا 'مُنْصِبِ" ، إِذَا الشَّوْلُ لَطَّتَ " بَأَذَالِبِهَا

واتَطُّ البابُ لَطُّ : أَعْلَقَه . ولَطَطَّتُ بِفلان أَلْطُهُ لَطَّ إِذَا لَزِمْتُه ، وكذلك أَلْظَظَّتُ بِهِ الْظَظَّ ، والأول بالطاء ، رواه أبو تحبيد عن أبي تحبيدة في باب لنزوم الرَّجل صاحبه . ولطَّ بالأمر يَلِطُ لطَّ : لَزِمَه . ولططت الشيء : أَلصَقْتُه . يَلِطُ لطَّ : لَزِمَه . ولططت الشيء : أَلصَقْتُه . وفي الحديث : تَلُطُ حوْضها ؛ قال ابن الأثير : كذا جاء في الموطاً ، واللَّطُ الإلصاق ، يويد تُلاصِقُه بالطان حتى نسد تخلله . واللَّطُ : العِقْدُ ، وقيل : هو القيلادة من حب الحنظل المُصبع ، والجمع لطاط ؛ قال الشاعر :

إلى أمير بالعراق ثط ، وجه عَجُور مُطلّبَت في لط ، تَضْعَكُ عَن مِثْلِ الذي تُغَطّبي

أراد أنها تخشراء الفهم ؛ قال الشاعر :

جُوارٍ 'مُجَلَّدُنَ اللَّطَاطَ ، يَوْيِنُهُا مَرَاثُجُ أُحُوافٍ مِن الأَدَمِ الضَّرَفِ

واللُّط : فلاده . يقال : رأيت في عنقها لَطَّ حسَناً وكَرْماً حسَناً وعقْداً حسَناً كله بمعنى ؛ عـن يعقوب .

وترس مَلْطُوطٌ أَي مَكْبُوبٍ عَلَى وَجَهِ } قَـالُ ساعدة بن نجويّة :

صب اللهيف له السُّبُوب بطَعَيْدٍ ، تُنتي العُقابَ ، كما يُلطُ المِخْسَبُ

تُنتِي العُقاب : تَدَّ فَعُهَا مِن مَلاسَهَا وَالْمَجْنَبِ : التَّرْسُ وَالْمَجْنَبِ : التَّرْسُ وَاللَّمِّسُ وَاللَّمِّسُ وَاللَّمِّسُ وَاللَّمِّسُ وَاللَّمِّسُ وَاللَّمِّسُ وَاللَّمِّسُ وَاللَّمِّسُ وَاللَّمِسُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمِسُ وَاللَّمِسُ وَاللَّمُسُولُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمِسُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمِسُ وَاللَّمُ وَالْمُسُلِّ وَاللَّمُ وَاللَّمِسُ وَاللَّمِسُ وَاللَّمِسُ وَاللَّمِيسُ وَاللَّمُ وَاللَّمِسُ وَاللَّلِمُ وَاللَّمِسُ وَاللَّمِسُ وَاللَّمِسُ وَاللَّمِسُ وَاللَّمِسُ وَاللَّمُ وَالْمُعُلِّلِ وَاللْمُسُلِّ وَاللَّمُ وَالْمُعُلِّلِ وَاللَّمِسُ وَالْمُسُلِّ وَالْمُسُلِّ

واللّطاط والملطاط : حرف من أعلى الجبل وجانبه . وملسطاط البعير : حرف في وسط وأسه . والملطاطان : ناحيتا الرأس ، وقيل : ملسطاط الرأس بحملته ، وكل شق من الرأس ملطاط ؛ قال : والأصل فيها من ملسطاط البعير وهو حرف في وسط وأسه . والملسطاط : أعلى حرف الجبل وصحن الدّاد ، والميم في كلها والدة ؛ وقول الراجز :

يَمْتَلِخُ العَيْنَيْنِ بَالنَّتِشَاطِ ، وفَرْوةَ الرَّأْسِ عَنِ المِلْطَاطِ

وفي ذكر الشَّجاج: المِلْطاط وهي المِلْطاء والمِلنَّطاط طريق على ساحل البحر ؛ قال دوَّبة :

> نحن ُ حَمَّعْنَا النَّاسَ بِالْمُلْطَاطِ، في وَرَّطَةٍ ، وأَيَّمَا إِيرَاطِ

> > ويروى :

فَأَصْبَعُوا فِي وَرَّطَةِ الأَوْرَاطِ

وقال الأصمعي: يعني ساحل البحر. والملطاط : حافة الوادي وشفير و وساحل البحر. وقول ابن مسعود: هذا الملطاط طريق بقية المؤمنين محر ابا من الدَّجّال ، يعني به شاطيء الفرات ، قال : والمم والدّة.

أَو زَيد : يقال هذا لطاط الحبل وثلاثة ألطة ، وهو طريق في غرض الجبل ، والقطاط حافة ُ أَعْسَلَى الكَمَهُ ف وهو طريق في ثلاثة أقطّة. ويقال لصو بَنج الحَبَّازِ : المَلْطَطُ والمر قاق . والله طلط : العَلْيظ ُ الأسنان ؟ قال جرير :

تَفْتَرُ عَن قَرَدِ المناسِبِ لِطَالِطٍ ، `` مِثْلِ العِجانُ ، وضِراً شَهَا كَالْحَافِرِ

واللّط لط : الناقة الهر من . واللّطلط : العَجوز . وقال الأصعي : اللطط العجوز التحديرة ، وقال أبو عبر و : هي من النوق المسنة التي قد أكل أسنانها . والألط : الذي سقطت أسنانه أو تأكلت وبقيت أصولها ، يقال : وجل ألط بين اللّط ط ، ومنه قيل للعجوز لط لط وللناقة المسنة لط لط إذا سقطت أسنانها . والمللط لا حص البرر . والملاط : حشة البرر ؟ وقال الواحز :

فر شَطَ لما كره الفر شاط ، يفيشة كأنها مِلْطاط

لعط: لَعَطَهُ بسهم لَعُطاً: رماه فأصابه به. والْعَطهُ بعين لَعُطاً: أصابه .

واللَّعْطَةُ : خط بسواد أو صفرة تَحْنُطُتُه المرأة في خد ها كالعُلْطة ، ولُعْطة الصَّقْر : سُقْعة في وجهه .

وشاة لَعُطاء: بيضاء عُرْضِ العنق . ونعجة لَعُطاء: وهي التي بعُرُضُ عُنقها لُعُطة مُوداء وسائرها أبيض . وقال أبو زيد: إن كان بيعُرُض عنت الثاة سواد فهي لَعُطاء ، والاسم اللهُعُطة . وفي الحديث:

ا قوله « لطاط الجبل » قال في شرح القاموس: أطلاقه يوم الفتح ،
 وقد ضبطه الصاغاني بالكسر كزمام .

٢ قوله ﴿ وَالْمُلَاطَ حَشَبَةِ الْبُرَرِي كَذَا بِالْاصَلِ ، وَلَمْلِهَا الْمُلْطَاطِ .

أنه عاد البَراء بن مَعَرُ ورَ وَأَخِذَ تَهُ الذُّبْحَةُ فَأَمَرَ مَن لِعَطَهُ بِالنَّـارِ أَي كَوَاهٍ فِي عُنْقَه : ولُهُعُط الرَّمَٰل : إِبْطُهُ ، والجمع ألهاط .

قال أبو حنيفة: لَـعَطَـت الإبيل' لَـعُطاً والتَّعَطَـتُ لَمُ تُبعِد في مَرَّعَاها ورَعَتْ حَولَ البيوت، والمَلَـعُطُّ ذلك المَّرَّعَي ، والمَلاعِطُ المَراعِي حول البيوت . يقال : إبلُ فلان تَاـُعَطُ المَلاعِطَ أي تُرعَى قريباً من البيوت ؛ وأنشد شهر:

> ما واعَنِي إلا جَنَاح مابطا ١٠ على البُيوت ، فَتَوْظَه العُلابطا ذات فُضُول تَلْعَطَ المُلاعِطا

وجَنَاح : اسم راعي غنم ، وجَمَل هابطاً ههنا وآفِماً. ولَـمَطَـنِّي فـلان مجقَّتي لَـمُطاً أَي لَـوَانِي بِـه ومَطَـكنـي .

واللُّعْطُ ؛ مَا لَـزَقَ بِنَجَفَةِ الجبل. يقال : خَدَ اللَّعْطَ يَا فلان ، ومَن قلان لاعطاً أي مَن مُعارِضاً إلى جنب حائط أو جبل ، وذلك الموضع من الحائط والجبل يقال له اللَّعْطُ ، وألْعَطَ أَرْ جل إذا مشى في للْعُطِ

لفط: اللغط واللغط واللغط الأصوات المبهة المنختلطة والجلبة لا تفهم . وفي الحديث : ولهم ليغط في أسواقهم ؛ اللفط صوت وضحة لا يغهم متمناه ، وقبل : هو الكلام الذي لا يبين ، يقال : سبعت لفظ القوم ، وقال الكسائي : سبعت لفظاً ولغطاً ولغطاً ولغطاً ولغطاً ولغطاً ولغطاً ولغطاً

كَأَنَّ لَهُمَّا الْحَمُوشِ بِجَانِبِيَهِ لَمُا دَكُنْ الْمَيْمَ ، دُوِي لِفَاطِ

﴿ وَرَدُ فِي صَفَّعَةً ٣٨٦ خَيَالَ بِدُلُّ جِنَاحٍ وَلَمْلِ الصَّوَابِ مَا هُو هَنَا .

ويروى: وَغَمَا لَحَمُوشَ. ولَـعَطُوا وأَلْفَطُوا إِلْفَاطاً ولَـعَطَ القَطا والحَمامُ بصوته بلغَط لَـعُطاً ولَـغَيطاً وأَلْغَط ، ولا يكون ذلك إلا للواحدة منهن ، وكذلك الإلنفاط ؛ قال يصف القَطا والحمام:

ومنهل وردنه النتقاطا ، لم ألثق ، فراطا ، الأورد أنه ، فراطا ، الإردق والغطاطا ، فهن يلا فيطن به إلا فاطا وقال رؤبة :

باكر ثه قَـنـل الفطاط اللهُقط ، وقبل جُونِي القطا المُخطَط

وأَلْغُطَ لَبْنَهُ: أَلَتَى فِيهِ الرَّضْفُ فَارْتَفَعَ لَهُ نَشْمِيشٌ. وَاللَّغُطُ : فِنَاءَ البَّابِ . ﴿

وَلُغَاطِهُ : أُسِم مَاء ؟ قَالَ :

لَمَا رَأَتُ ماه النَّغاطِ قد سَجِيسٌ

و لُغاط : حِبَل ؛ قال :

كأن ً، تحت الرّحل والقرّ طاط ٍ، خِنْدْ بِدْهُ مَن كَتْنِفَي الْغَاطِ

و لغاط ، بالضم : اسم رجل .

لهط: اللَّقُطُ : أَخَدْ الشيء من الأرض ، لقطة يَا لَقُطة لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكَلام الكَلام مَن يَسَمَعُهُا ويُذيعُهَا . ولاقطة الحَصى : قانصة الطير يجتمع فيها الحصى . والعرب تقول : إن عندك ديكاً يَكْ يَقُط الحصى ، يقال ذلك النَّمَام . الليث : إذا التقط الكلام لنسبة قلت لُقيَّ طي خليه طيى ، خليه لفعله .

قَالِ اللَّهُ : واللُّقَاطَةُ ، بتسكين النَّاف ، اسم الشيء الذي تجداً و مُلْقَلًى فتأخذه ، وكذلك المسود من الصيان لُقَطَة ، وأمّا اللَّقَطَة ، بفتح القاف ، فهو الرجل اللّقاط و يتبع اللّق طات يَلْتَقَطّها ؛ قال ابن بري : وهذا هو الصواب لأَن الفعلة للفعول كالضّعكة ، والفعلة وللفاعل كالضّعكة ؛ قال : كالضّعكة ، والفعلة ولل الكميت :

أَلْقُطْهَةَ أَهْدُهُدُ وَجُنُودَ أَنْثَى مُبَرَّاشِهَ عَا أَلْحُنْهِي تَأْكُلُونَا ؟

النقطة : منادى مضاف ، وكذلك جنسود أنشى ، وجعلهم بذلك النهاية في الدُّناءة لأنَّ الهُدُّهد يأكل العَدُوةَ ، وجعلهم بَد بنون لامرأة . ومُبَرُّ شمة : حال من المنادي . والمَر شَمَّة ُ : إدامة النظر ، وذلك من شدّة الغيظ، قال: وكذلك التُّخْمة ، بالسكون، هو الصحيح ، والنُّخَبَة ' ، بَالتَّحْرِيكُ ﴾ نادر كما أَن اللُّهُ طَمَّة ، بالنَّحْرِيكُ ، نادر ؛ قال الأَزْهْرِي : وكلام العرب الفصحاء غير ما قال اللث في اللقُطة واللقَطة ، وروى أبو عبيد عن الأصبعيُ والأحبر قالا : هي اللُّقَطَةُ والقُصَّعةُ والنُّفَقةُ مَثقـَّلات كلها ، قال : وهِذَا قول حُدَّاق النحويين لم أسمع الْقُطة لغير اللبث ٠ وهكذا رواه المحدّثون عِن أبي عبيد أنه قال في حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إنه سئل عن اللقَطة فقال: احْفَظ ْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا . وأَمَا الصِّيُّ المُنبُودُ كِجِدِه إنسان فهو اللقيط عند العرب ، فعيل بمعنى مفعول، والذي يأخذ الصي أو الشيء الساقيط يقال له:

وفي الحديث: المرأة تعنون ثلاثـة مَوَّارِيث: عَتَيْقَهَا وَلَقَيْطُهُ وَلَدَّهَا الذي لاعَنَتْ عنه؛ اللَّقَيْطُ الطُّنُونَ لا يُعرف أَبُوهِ الطُّنُونَ لا يُعرف أَبُوهِ

ولا أمّه ، وهو في قول عاملة الفقهاء حُرَّ لا وَلاءَ عليه لأحد ولا يَرِثُهُ مُلْتَقَطِه ، وذهب بعض أهل العلم إلى العِمل بهذا الحديث على ضعفه عند أكثر أهل النقل .

ويقيال للذي يكفيط السناييل إذا حُصيد الزرع و وو خز الرشطب من العيد ق : لاقط ولقاط ولقاط ولقاط ولقاط المناقط من العيد ما كان ساقطاً من الشيء التافه الذي لا قيمة له ومن شاء أخذه .

وفي حديث مكة : ولا تَحلُّ لُقَطَّتُهَا إلا لمُنْشد، وقد تكرر ذكرها في ألحديث ، وهي بضم اللام وفتح القَافَ \* أَمَّمُ المَالُ المُكَنَّقُوطِ أَي المُوجُودِ، والالتَّقَاطُ : أَنْ تَعَشُّو على الشيء من غير قبصد وطلب ؟ وقال بعضهم : هي اسم المُلتَقط كالضُّعكة والمُمزَّة كما قدَّمناه ، فأما المالُ المُلْـُقُوط فهو يسكون القاف ، قال : وِالْأُولِ أَكْثُرُ وَأَصْحِ . ابنَ الأَثْيُرِ : وَاللَّقَطَةُ فِي جبيع البلاد لا تحل إلا لمن يُعرِّفها سنة ثم يتملُّكها بعد السنة بشرط الضمان الصاحبها إذا وجده ٤ فأمَّا مكة '، صانها الله تعالى ؛ فعي التِقطشها خلاف، فقيل: إِنَّهَا كَسِاشُ البلاد ؛ وقبل : لا ، لهذا الحديث، والمراد بالإنشاد الدُّوام عليه ، وإلا فلا فائدة لتخصصها بالإنشاد ، واختــار أبو عبيد أنه اليس بجــلُ للملتقط الانتفاع لها وليس له إلا الإنشاد ، وقال الأزهري : فَرَقَ بَقُولُهُ هَذَا بِينَ لِمُقَطَّةِ الْحَرْمُ وَلَقَطَّةِ سَائَرُ النَّلَادِ؛ فإنّ الْقَطَة غيرها إذا عُرِ"فت سنة حل الانتفاع بها، وحَعل لُقطة الجرم حراماً على مُلشَّقطها والأنتفاع بها وإن طال تعريفه لها ، وحكم أنها لا تحلُّ لأحـد إلا بنيَّة تعريفها ما عاش ، فأمَّا أن يأخذها وهو ينوي تعريفها سنة ثم ينتفع بها كلقطة غيرها فلا ؛ وشيء لَقَيْطُ وَمُلْقُوطٌ . وَاللَّقَيْظُ : النَّبُودُ يُلْتُنَّقَطُ ا لأنه يُلْـقَط ﴾ والأنثى لقيطة ؛ قال العتبري :

لو كُنْتُ مِن ماؤن؛ لم تَسْتَبِح إِبِلَي بَنُو اللَّقِيطَةِ من دُهْـلِ بنِ شَيْبَانا

والاسم : اللقاط ، وبنو اللقيطة : سُموا بذلك لأن أمهم، زعموا، التقطها حُذَيْفة أَن بدر في جَوارٍ قد أَضَر "ت" بهن السنة فضمها إليه ، ثم أعجبته فخطبها إلى أبيها فتزو جها .

وَاللَّقَطَّةُ ۗ وَاللُّقَطَةُ وَاللَّقَاطَةُ ۚ: مَا التَّقَطَ . وَاللَّقَطُ ۗ ﴾ بالتحريك : ما التُقط من الشيء . وكل نُثارة من سُنْتِلِ أَوْ تُمَرَ لَـ تَقَطُّ ، والواحدة لِلقَطة . يقال ، لقَطْنَا اليوم لقَطاً كثيراً ، وفي هذا المكان لَـقُطُّ مَنَ المَرْتُعُ أَي شيء منه قليل . واللُّقاطةُ : مَا التُّقط من كَرَبِ النَّخَلِّ بِعِدْ الصَّرَامِ. وَلَقَطُ السُّنَائِلُ : الذي يَكْتَقَطُّهُ النَّاسِ ، وَكَذَلْكُ الْقَاطُ السَّبْكُ ، ا بالضم . واللَّقاطُ: السَّنبِلِ الذي تُخطُّتُهُ الْمُناجِلُ تلتقطه الناس؟ حكاه أبو حَنيفة، واللَّـقاط : اسم لذلك الفعل كالحَصَاد والحَصَاد . وفي الأَرْضِ القَطُّ المَال أي مَرْعَى ليس بِكثير ، والجمع ألقاط ، والأَلْقاطُ: الفرقُ من الناس القَلْسِلُ ، وقيلَ : هُمَ الأُو ْبَاشُ ۗ . واللَّقَطُ : نبات سُهُلي يَنْبُتُ في الصيف والقَبط في ديار عُقَيْل بشبه الحطش والمتكثرة إلا أن اللقط تشتدُ خُصْرته و ارتفاعه، و احدته لـقَطة. أبو مالك: اللقطةُ ا واللَّقَطُ الجمع ، وهي بقلة تتبعها الدوابُ فتأكلها لطيبها ﴾ وربما انتشما الرجل فناولهما بعيرَه ، وهيّ بُقُولَ كَثَيْرِةً يَجِمعُهَا اللَّقَطَّرُ. واللَّقَطُ: قطع الذُّهب المُـٰلـٰتَـقَط يوجــد في المعدَن . الليث : اللقط ُ قطعٌ ُ ذهب أو فضة أمثال الشَّذُو وأعظم في المعادن ، وهو أَحْوَدُه . ويقال ذهب لَقَط .

وتَلقُّط فلان التمر أي التقطه من هينا وههنا .

واللُّقَيُّظِيِّ: المُلتقط للأَخْسِار . واللُّقيُّظي سُبِيه

حَكَايَة إذا رأيته كثير الالتقاط الثقاطات تَعَيِيه بذلك. اللحياني : داري بلقاط دار فلان وطنواره أي بحداثها . أبو عبيد : المُلاقطة في سير الفرس أن يأخذ التقريب بقوائه جميعاً . الأصعي : أصبحت مراغينا مكاقط من الحك ب إذا كانت يابسة لا كَلَّا فيها ؛ وأنشد :

تَمشي، وجُلُّ المُنْ تَعَي مَلاقِطُ، والدَّنْدِنُ البالي وحَمضٌ حانِطُ

واللَّقيطة واللَّقيطة : الرجل الساقط الرَّذَ ل المَهِينَ ، والمرَّأَة كذلك . تقول : إنه لسقيط القيط وإنه لسقيط الاقط وإذا أفردوا للرجل قالوا : إنه لسقيط ، واللَّقط الرَّفَاء، واللَّقط العبد المُعْتَق ، والماقط عبد اللَّقط ، والساقط عبد اللَّقط ، والساقط عبد اللَّقط ، والساقط عبد الماقط .

الفراء: اللَّقْطُ الرَّافُو الْمُثَّالَ بُنَ يَقَالَ : ثُوبُ لِقِيطُ ، ويقيالَ : القُطُ ثُوبِكَ أَي ارْفَأُه ، وكذلك نَمَّلَ ثَـُوْبِكَ .

ومن أمثالهم : أُصِيدَ القُنْقَدُ أَم لُـُقَطَةٌ ؛ يُضرب المُمَالِّةُ اللهِ الْفَقيرِ يَسْتَغَنَّى فِي سَاعَةً .

قال شبر : سبعت حيثيرية تقول لكلمة أعد تنها عليها : قد لقطنتها بالما أي كتبتها بالقسلم . ولتقيينه التيقاطاً إذا لتيته من غير أن ترجُوء أو تحتسبه ؛ قال نقادة الأسدي :

ومنهـل وردته التقاطا ، لم ألثق، إذ ورَدِّتُه، فراطا إلا الحـمام الوثرق والغطاطا

١ قوله « يضرب النع » في مجمع الامثال العيداني : يضرب لمن وجد
 شيئًا لم يطلبه .

وقال سيبويه: التقاطأ أي فَجأة وهو من المعادر التي وقعت أحوالاً نحو جاء رَكضاً. ووردت الماء والشيء التقاطأ إذا هجمت عليه بغشة ولم تحتسه. وحكى أن الأعرابي: لقينه لقاطاً مُواجَهة. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه: أن رجلًا من تمم التقط شبكة فطلب أن يجعلها له ؛ الشبّكة الآباد القريبة الماء ، والتقاطها عُنُور ، عليها من غير طلب.

ويقال في النداء خاصة : يا مَلْقُطَانُ ، والأنش يا مَلْقُطانة ، كَأْنِهم أرادوا يا لاقط . وفي التهذيب: تقول يا ملقطان تعني به الفسل الأحبق .

واللاقط': المَوَلَى . ولقط الثوبُ لِتَقْطاً : وَفَعَهِ . ولقيط : امم وجل . وينو مِلْقَطْرٍ؛ حَيَّانٍ

لهط : ابن الأعرابي : اللَّمُنطُ الاضطرابُ . أبو زيد : التَّمَطُ فلان مجتمي الثَّيْماطاً إذا ذهب به .

لهط: لَهُطَ يَلَهُطُ لَهُطاً : ضرب بالله والسُّوطِ ، وقبل : اللَّهُطُ الضرب بالكف مَنْشُورة أيَّ الجسهِ أَصابت ، لهَطَه لهُطاً ؛ ولهَطَتِ المرأة فَرجَها بالله لهُطاً :ضربها به ولهُط به الأرض: ضربها به ابن الأعرابي : اللهُ هِطُ الذي يَو سُ باب دارِه ومنظ نه .

لوط: لاط الحوص بالطين لتوطأ: طينه ، والناطه: لاط فلان لاطك لنفسه خاصة . وقبال اللحياني : لاط فلان بالحوص أي طلاه بالطين وملسه به ، فعدى لاط بالباء ؟ قال ابن سيده : وهذا نادر لا أعرفه لغيره إلا أن يكون من باب مده ومد به ؛ ومنه حديث ابن عباس في الذي سأله عن مال يَتيم وهو واليه أيضيب من لبن إبله ? فقال : إن كنت تكوط حوضها وتهنئ حرفها فأصب من وسلها ؛ قوله تكوط حوضها أداد باللوط تطين الحوص وإصلاحة وهو

من اللّصُوق ؛ ومنه حديث أشراط الساعة : ولتقومن وهو بلوط حوضة ، وفي دواية: بليط عوضة ، وفي دواية: بليط عوضة . وفي حديث فتادة : كانت بنو إسرائيسل بشرون في النّيه ما لاطنوا أي لم يصدوا ماء سينحا إغا كانوا بشرون بما يجمعونه في الحياض من الآبار . وفي مخطبة على ، وضي الله عنه : ولاطلها بالبيلة وفي حديث واستلاطنوه أي ألز قنوه بأنفسهم . وفي حديث عائشة في نكاح الحاهلية : فالتاط به ودعين ابنه أي التصق به . وفي الحديث: من أحب لا يُدر رك ، وحرص لا ينقط ع . وفي حديث العباس : أنه لاط لفلان بأربعة آلاف فعشه إلى العباس : أنه لاط لفلان بأربعة آلاف فعشه إلى العباس : أنه لاط لفلان بأربعة آلاف فعشه إلى المدود مكان نفسه أي ألصق به أربعة آلاف

ومنه حديث علي بن الحسين ، رضي الله عنها ، في المُستكلاط : أنه لا يوث ، يعني المُستكلاط : استكلاط النسب الذي ولد لغير وسندة . ويقال : استكلاط القوم والطوه الذا أذنبوا ذنوباً تكون لمن عاقبهم عذراً و كذلك أعد ووا . وفي الحديث ؛ أن الأقرع ابن حابس قال لعبيئنة بن حصن : بخ استكلطت من دم هذا الرجل ? قال : أقسم منا خسون أن صحمنا فتل وهو مؤمن ، فقال الأقرع : فسألكم وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن تقبلوا الدية وتعفوا فلم تقبلوا وليقسسن مائة من تم أنه قتل وهو كافر ؟ قوله بم استكلطت أي استوجب وهو كافر ؟ قوله بم استكلطت أي استوجب واستحقق ، وذلك أنهم لما استحقوا الدام وصاد لهم القوم واستحقوا وأو جبنوا وأعد ووا ودوا الما القوم والعاور » كذا بالامل ولمه عرف عن والناطوا اي

 أوله « ودنوا » كذا بالاصل على هذه الصورة ولفله ذيوا اي دفنوا عنن يعاقبهم اللوم .

أَذْ نَنْبُوا ذَوْبِاً يَكُونَ لَمْ يَعَاقِبُهُمْ تُحَدَّرُ فِي ذَلِكَ لاستحقاقهم .

و لَـوَّطُهُ بِالطَّيْبِ : لطَّيْمَهُ ؛ وأَنشَدُ ابنَ الأَّعُوانِي : مُفَرَّكَةَ أَزْرَى بِهَا عَنْدَ زُوجِهَا ، ولوْ لَنُوَّطِيَتْهُ ، هَيِّبَانُ مُخَالِفٌ

يعني بالهَيِّبَانِ المُخالِف ولَده منها ، ويروى عنسه أهلها ، فإن كان ذلك فهو من صفة الزوج كأنه يقول أزْرَى بها عند أهلها منها هَيِّبَانِ ولاط الشيءَ لوطاً: أخفاه وألصقه . وشيء لتو ط: لازق وصف بالمصدر؛ أنشد ثعلب :

وَمَتَنْنِي مَيَ اللَّهُوَى وَمُنِي مُنْفَعَ اللَّهُوالِسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السّ

الكسائي : لاط الشيء بقلي كلوط ويليط . ويقال : هو ألوط بقلي وأليط ، وإني لأجد له في قلي لكوطاً وليطاً ، يعني الحيب اللازق بالقلب . ولاط حبه بقلي كلوط لكوطاً : لكرق . وفي حديث أبي بكر ، وضي الله عنه ، أنه قال : إن عمر لأحب الناس إلي ، مقال : اللهم أعز والولك ألوط ، قال أبو عبد : قوله والولد ألوط أي ألصت ، بالقلب ، وكذلك كل شيء لكصق بشيء ، فقد لاط به يلوط لكوط الوطاً ، وليليط لكوط الوطاً إذا لكصق به أي الولد ألصق ويكبط لكوطة والوية ويائية . وإني لأجد له لكوط الوطاً ، بالكسر ، وقد لاط حبه بقلي يلوط ويليط أي الكسر ، وقد لاط حبه بقلي يلوط ويليط أي الكسر ، وقد لاط حبه بقلي يلوط ويليط أي الكسر ، وقد لاط حبه بقلي يلوط ويليط أي المنق . وفي حديث أبي البخشوي : ما أزعم أن أبالكوط ما لا أجد لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه اللوط ما لا أجد لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه اللوط ما لا أجد لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه عليه اللوط ما لا أجد لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه اللوط ما لا أجد لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه اللوط ما لا أجد لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه اللوط ما لا أجد لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه اللوط ما لا أجد لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه اللوط ما لا أجد لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه اللوط ما لا أجد لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه اللوث عليه اللوث عليه اللوث عليه النبي المنافق المنافق الله عليه اللوث المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله المنافق المنافق

١ قوله ﴿ الأوالس ﴾ سيأتي في مضم الاوانس بالنون ، وهي التي
 في شرح القاموس .

وسلم. ويقال الشيء إذا لم يُوافق صاحبَه: ما يَلْمُناطُ؟ ولا يَلْمُنَاطُ هذا الأَمرُ بصَفَرَي أي لا يَلْمُونَقُ بقلبي، وهو يَفْتَعَلِ من اللَّوْطِ. ولاطنه بسهم وعين : أصابه بهما ، والممز لغة. والناط ولدا واستلاطه : استلحقه ؟ قال :

#### فهل كُنْنَ إلا بُهُنَّةً إِسْتَلاطُهُا سُقِي، من الأَقُوامِ، وَغُدُ مُلْلَحُقُنُ ؟

قطع ألف الوصل للضرورة ، وروي فاستكلاطتهما . ولاط مجقه : ذهب به .

واللَّوْطُ : الرَّداء . يقال : انْتُسَقُ لَوْطَكَ فِي الْفَزَالَةِ حَتَى بَعِفَ . ولَوْطُهُ رِداؤه ، ونَتَقْهُ بَسُطُهُ . ويقالُ : لَبِسَ لَوْطَيَهُ .

واللّه يطة من الطعام: ما اختلط بعضه ببعض . ولاوط: اسم النبي عملى الله على سيدنا مجمد نبينا وعليه وسلم . ولاط الرجل واطاً ولاوط أي عمل عمل قوم لوط . قال الليث : لوط كان نبياً بعثه الله إلى قومه فكذبوه وأحدثوا ما أحدثوا فاشتق الناس من اسمه فعلا لمن فعل فعل قومه ، ولوط اسم ينصرف مع العبعمة والتعريف ، وكذلك أنوح ؟ قال الجوهري : وإنما ألزموهما الصرف لأن الاسم على ثلاثة أخرف أوسطه ساكن وهو على غاية الحيفة فقاومت أخرف أوسطه ساكن وهو على غاية الحيفة فقاومت خفيه أحد السبين ، وكذلك القياس في هيند ودعه الراق أنهم لم يلزموا الصرف في المؤنث وخيروك فيه بين الصرف وتركه .

واللَّيَاطُ : الرَّبا ، وجمعه ليط ، وهو مذكور في ليط ، وذكرناه ههنا لأنهم قالوا إنَّ أصله لوط .

ليط: لاط حُبُّه بقلبي يَلوط ويَليط لَيْطاً وليطاً: لزق. وإني لأجد له في قلبي لَوْطاً وليطاً، بالكسر، يعنى الحُبُّ الـلازق بالقلب، وهـو ألوطاً، بقلبي

وأَلْشَطُ ، وحكى اللحياني به 'حب" الولد. وهذا الأمر لا يَلْمِطُ بصَفَري ولا يَلْسَاطُ أَي لا يَعْلَىٰ ولا يَلْزَقُ . والتاط فلان ولداً : ادّعاه واستاحقه . ولاط القاضي فلاناً بفلان : ألحقه به وفي حديث عمر : أنه كان يَلْمِطُ أُولاد الجاهلية بآبائهم ، وفي روابة : عن ادّعاهم في الإسلام، أي 'يلشعقهم بهم . واللهط : قشر القصب اللازق به ، وكذلك ليط '

عبر: الله كان يليط اولاد الجاهليسة بالمام ، وفي روابة : بمن ادّعاهم في الإسلام، أي يُلشعقهم بهم والله : قشر القصب اللازق به ، وكذلك ليط القناة ، وكل قطعة منه ليطة. وقال أبو منصور: ليط العود القشر الذي تحت القشر الأعلى. وفي كتابه لوائل ابن مُحجّر : في النّسِعة شاة لا مُقورّة الألساط ؛ هي جمع ليط وهي في الأصل القشر اللازق بالشجر ، أواد غير مُسترخية الجلود لمنزالها ، فاستعار اللسط البحلد لأنه للحم بمنزلته الشجر والقصب ، وإنما جاء به يجموعاً لأنه أراد ليط كل عضو . والله عان ، فالحم القرس والقناة وكل شيء له مَنانة ، والجمع ليط سكريشة وريش ؛ وأنشد الفارسي قول أوس بن ليط سكريشة وريش ؛ وأنشد الفارسي قول أوس بن صف قوساً وقوساً وقوساً :

### فَمَلَكُ بِاللَّبِطِ الذي نحت فِشْرِها كَغِرْ قِيءَ بَيْضَ كِنَّه القَيْضُ مِنْ عَل

قال: ملك ، شد ، أي ترك شيئاً من القشر على قلب القوس ليمالك به ، قال : وينبغي أن يكون موضع الذي نصباً عَلَكُ ولا يكون جر ً لأن القشر الذي تحت القوس ليس تحتها ، ويدلك على ذلك غليه إياه بالقيض والغرقيء ؛ وجمع الليط لياط ؛ قال جستاس بن قبطب :

## وقُلُصُ مُقُورَةً الأَلْمَاطِ

قال : وهي الجُلُودُ هينا . وفي الحديث : أن رجلًا قال لابن عباس : بأي شيء أذ كئي إذا لم أجـــد

حديدة ? قال : بليطة فالية أي قشرة قاطعة ، والله أن قشرة قاطعة ، والله أن قضر القصب والقناة وكل شيء كانت له صلابة ومنانة ، والقطعة منه ليطة ؛ ومنه حديث أبي إدريس قال : دخلت على الني ، على الله عليه وسلم ، فأتي بعصافير فذ بحت بليطة ، وقيل : أواد به القطعة المنحد وقوس القصب . وقوس عات كة الله والله ط أي لاز قشها . وتليط عات قضر الجمعل . والله ط أيطة ": تشطاها . والله ط أيطة أن قضر الجمعل ، والله أيضاً ؛ قال :

فصَبَّحَتُ جابية صَهارِجا ، تَعْسَبُها لَيْطَ السّاءَ خارِجا

شبه تخضرة الماء في الصهريج بجلد السماء ، وكذلك ليط القواس العربية تمسح وتمر"ن حتى تصفر" ويصير لها ليط ؛ وقال الشاعر يضف قوساً : عاتكة اللياط. وليط الشمس وليط الما تشر ؛ قال أبو دُوْين :

بِأَرْبِي التي تَأْرِي إلى كُلِّ مَغْرِبٍ ، إذا اصْفَرَ لِبطُ الشَّسْ حَانَ انْقِلَابُهَا

والجمع ألياط ؛ أنشد ثعلب :

يُصْبِيحُ بَعِنْدَ الدَّلَجِ القَطَّقَاطِ ، وهو مُديلُ حَسَنُ الأَلْسَاطِ

ويقال للإنسان اللَّيْن المُجَسَّةِ : إنه للَّيْنُ اللَّيْط . ورجل لَيِّن اللَّيطِ أَي السجيَّة ِ .

واللَّيَاطُ : الرَّبَا ، سمي لِياطًا لأَنه شيء لا مجِلَّ

أنس، رضي الله على أنس، رضي الله عنه ، إلى آخر
 ما هنا .

لا قوله « والليط اللون » هو بالفتح ويكسركما في القاموس .
 عوله « تأري » في شرح القاموس تهوي .

ألصق بشيء ؛ وكل شيء ألصق بشيء وأضيف إليه، فقد أليط به ، والرابا مملصق بوأس المال . ومن حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كتب لتقيف حين أسلموا كتاباً فيه : وما كان لهم من دين إلى أجله فبلغ أجله فإنه لياط مبراً من الله ، وإن ما كان لهم من دين في رهن وراء عكاظ فإن ما كان لهم من دين في رهن وراء عكاظ فإن ما كان لهم من دين في رهن وراء عكاظ فإن يقضي إلى رأسه ويسلاط بعكاظ ولا يؤخر ؛ واللياط قي هذا الحديث : ألوبا الذي كانوا يوبولهم ويدعوا الفضل عليها . ابن الأعرابي : جمع اللياط ويدعوا القضل عليها . ابن الأعرابي : جمع اللياط اللهاليط ، وأصله لوط .

وفي حديث معاوية بن قُرَّة : مَا يَسُرَّنِي أَنِي طَلَّبُتُ الْمَالُونَ ؛ اللائطة : المَالِنَ اللائطة : اللائطة : الأَسْطُوانَة ؛ سَمِيت به اللَّذُو وَقَهَا بَالأَرْضَ .

ولاطئه اللهُ ليَبْطأً : لعنه الله ؛ ومنـه قول أُمَيّةً يصف الحية ودخُول إبليس جَوْقَتَها :

فَلَاطُلُهُا اللهُ إِذْ أَغُونَتْ خَلِيفَتُهُ ﴾ فطولَ اللَّمَالِي ، ولم يَجْعَلُ لها أَجَلَا

أراد أن الحية لا تموت بأجلها حتى تقتل. وشيئطان " لَيُطان : منه، سُرْيانية ، وقبل : سُطان ليُطان البيطان البيطان من لاط إتباع . وقال أن بري : قال القالي ليطان من لاط بقلئيه أي لتصق . أبو زيد : يقال ما يليط به النعيم ولا يليق به معناه واحد . وفي حديث أشراط الساعة : ولتقومن وهو يليوط حوضه ، وفي ووابة : بليط حوضه أي يُطيّنه .

#### فصل الميم

مُط : المَنْط : غَمَز ُكِ الشيءَ بيدك على الأرض ، قال ابن دريد : وليس بثبَت .

عط: المَعْطُ : شبيه بالمَخْطِ ، تَحَطَ الوَّتَرَ والعَقَب بَمْحَطُهُ تَحْطُ : شبيه بالمَخْطِ ، تَحَطُ الوَّمَعِ : المَتْحَطَ سفة : سلة . وامتحَطَ الرُّمع : التَرْعَه . الأَرْهري : المَحْطُ كَما يَمْحَطُ البازي ريشة أي يُذهبه . يقال : امتحَطَ البازي . ويقال : تَحْطَتُ الوتَر ، وهو أن تُمر عليه الأصابع لتُصْلِعه ، وكذلك تمنعيط العقب تخليصه . وقال النصر : المماحَطة شدة سنان الجبل الناقة إذا استناخها ليضربها ، يقال : سانتها وماحَطتها محاطاً شديداً حتى ضرب بها الأرض .

غط: كَنْطه بَمْخُطُه كَنْطاً أَي نَزَعَه ومَدَّه . يقال: كَنُطَ في القوس . ومَخَط السهم بَمْخُط ويَمْخُط في القوس : ومأخطت هو . ويقال : وماه بسهم فأمنخطته من الرَّمِيَّة إذا أَنْفَذَه . ومَخَطَ السهم أي مَرَق . وأمْخُطَت السهم : أنفذته ، وربا قالوا: أمنخط ما في بده نزعة واختلسه .

والمَّخْطُ : السَّيَلانُ والحُروجُ . وفَحْلُ مِحْطُ الْمُرْضِ ضِرَابِ : بِأَخِذَ رِجِلِ النَّاقَةِ وَيَضِرِب بِهَا الأَرْضُ فَيَعْشَرِكُما ضِرَابًا ، وهو من ذلك لأنه بكثرة ضِرابه يَسْتَخْرِج مَا في رَحِم النَّاقَة من ماء وغيره .

والمُخاط: ما يسل من الأنف. والمُخاط من الأنف كالمُخاب من الأنف كاللهاب من النم والجمع أمنخط كالمؤلف كاللها وقد ومنخطت النمي كالله أي ترسى به . وامتخط هدو وتمخط امتخط أي استنثر . ومخطه بيده :

والماخط: الذي ينزع الجلندة الرّقيقة عن وجه الحنوار. ويقال: هذه ناقة إنّا تخطها بنو فلان أي نُسَجَتُ عندهم، وأصل ذلك أن الحنوار إذا فارق الناقة مَستَع النّاتِجُ عنه غَرْستَه وما على أنف من

السَّابِياء ، فذلك المُخط ، ثم قبل النَّاتج ماخط ؛ وقال ذو الرمَّة :

> وانتم القُنُّودَ على عَيْرانة حَرَجٍ مَهْرَيَّةٍ ، مَخَطَّنَهَا غِرْسَهَا العِيدُ'١

الغيد : قوم من بني عُقَيْل يُنسَب إليهم النَّجائب .

ابن الأعرابي : المَنخط شبه الولد بأبيه ، تقول العرب :

كأغا محطه تخطأ . ويقال السهام التي تنراءى في عين الشمس للناظر في الهواء عند الهاجرة : مُخاط الشيطان ، ويقال له لُعاب الشبس وويق الشبس ، كل ذلك سنع عن العرب . ومَخط في الأرض مَخطاً إذا مضى فيها سريعاً . ويقال : يُرد تخط وو خط قصير، وسير تشديد ؛ وقال :

قد رابنا من سيّرنا تَمَخُطه ، أَصْبَحَ قد زايلَه تَخْسَطُه ٢

قبل: تَمَخُّطه اضطرابه في مشيت يسقط مرة ويتحامل أخرى . والمتخط : استيلال السيف . والمتخط سيفه : سلك من غيده . والمتخط المعته من مراسخوه : انتزعه . والمتخط الشيء : اختطافة .

والمتخطِّ : السيَّد الكريم، والجمع تحطون ؛ وقول وؤبة :

> وإن أدُّواءَ الرِّجالِ المُنخَطِ مَكَانُها من سُنَّتٍ وغُبُّطِ

كسّره على توهم فاعل ؟ قال أبو منصور ورأيت في ٢ قوله د وانم » هو بالواو في الأصل والأساس ، وانشده شارح القاموس بالغاه جواب إذا في اليت قبله .

قوله « من سيرنا» وقوله «تخبطه » كذا بالأضل، والذي في شرح
 القاموس عن الصاغاني من شيخنا : وتخبطه ، بالباء .

سْعُر رؤبة :

### وإن أدواء الرجال النَّخط

بالنون . قال : ولا أعرف المغط في تفسيره . والمُخاطة : شجرة تُشمر غَمَراً حُلُمُواً لَـزِجـاً يؤكل .

موط : المَرْطُ : نَتَفُ الشَّعَرُ وَالرَّبْسُ وَالصُّوفَ عَنْ الجسد .. مواطأ شعراء تمراطئه مراطأ فانبيرط: نتفه، ومرَّطه فشمر ُّط؛ والمراطة : ما سقط منه إذا نُتف، وخص اللحياني بالمراطة ما مرط من الإبط أي تشف. والأمر طن الجفيف شعر الجسد والحاجبين والعنين مَنَ العِيشَ ، والجُمْعُ مُوعِظٌ عَلَى القياسِ ، ومرَّطةٌ م نادر ؟ قال ابن سيده : وأواه اسما للجمع ، وقد مَرِطَ مَنَ طِئًا . وَرَجِلُ أَمْرَطُ وَامِرَأَهُ مَرْطَاهُ الحاجبين ، لا يُستغنى عن ذكر الحاجبين ، ورجل تُمَصُّ ، وهو الذي لس له حاحبان ، وأمرأة تَمْيُصاء، يستني في الأنشكس والنسمساء عن ذكر الحاجين . ورجل أمرط؛ لا شعر على حسده وصدره إلا قليل، فإذا ذهب كله فهو أمُّلكط وروجل أموك يبن المكوط : وَهُوَ الذِّي قَدْ خُلُفٌ عَارَضِهِ مِنْ الشَّعْرِ ﴾ وتمَرُّط شعرُه أي تحات . وذ نب أمر ط : مُنْتَتَف الشعر. والأَمْرَ طُ ؛ اللَّصُ على النشيب بالدُّنْبِ . وتمرُّط الذُّئُبُ إذا سَقَطَ شَعْرُهُ وَبَقَىٰ عَلَيْهُ شَعْرٍ قُلْــلُ ، فهو أَمرط، وسهم أمرط وأمُلكَط أن قد سقط عنه قُلْدَكُهُ . وسَهُم مُرْطُ إِذَا لَمْ بِكُن لَهُ قُسْدُدُ. الْأَصْعَي : العُمْرُ وطُ اللَّصِ ومِثْلُهُ الْأُمِّرَ طُ . قَالَ أَمِ مُصُورٍ: وأصله الدُّئب يتبرُّط من شَعْرَهُ وهو جَنَيْلُدُ أَخِيثُ ما يكون . وسهم أمرط ومر بط ومواط ومرط : لا ريش عليه ؟ قال الأسدي يصف السَّهم ، ونسب في بعض النسخ للبيد :

مُرْطُ القِدَادِ فليس فيه مَصْنَعُ ، -لا الرَّيشُ يَنْفَعُهُ ، ولا التَّعْقِيبُ

ويجوز فيه تسكين الراء فيكون جمع أمرَّط ، وإنسا صعَّ أن يوصف به الواحد لما بعده من الجمع كما قال الشاعر :

> وَإِنَّ الَّتِي هَامَ الفُؤَادُ بِذِكْرُهَا ﴿ رَقُودٌ عَنَ الفَّحْشَاءِ ، خُرْسُ الجَبَائِرِ

واحدة الجَبَائر: جِبَاوة وجَبِيرة ، وهي السوار ههنا، قال ابن بري: البيت المنسوب للأسدي مراط القداد هو لنافيع بن انفيع الفقامسي" ، ويقال لنافع بن لتقيط الأسدي ، وأنشده أبو القاسم الزاجاجي عن أبي الحسن الأخفش عن ثعلب لنويفيع بن نفيع الفقيسي يصف الشيب وكبراء في قصيدة له وهي :

بانت لطينها العداة جنوب ، وطربت ، إنك ما عليث طروب ولقيد نجاور نا فتهنجر بنتنا ، مريب حتى تفارق ، أو يقال مريب وزياده البيت ، الذي لا تبتعي فيه سواء حديثهين ، معيب ولقد عيل في الشباب إلى الصبا ، حينا ، فأحكم وأي الشجريب ولقيد تؤسد في الفيانة البهنانة الرعبوب وشالها البهنانة الرعبوب مقاب تواد فها وأكيل خلفها ،

لَتُ أَحَلُ الشُّبُ بِي أَثْقَالَهُ ، وعَلَمَتُ أَنَّ تَشَابِيَ الْمَسْلُوبُ قَالَتْ: كَبِرْتَ ! وكُلُّ صَاحِبُ لَبُرُّقَ هل لي من الكيس المثبين كلبيب فأَعُودَ غِرِ" ] ﴿ وَالشَّبَابِ عَجِيبٍ ا َ دُهَبَتُ \* لَدَانِي وَالشَّبَابِ \* قَلَيْسَ لِي ، فِيهِنَ ۖ تُوَيِّنَ مِنَ الأَنَامِ ۗ ضَرِيبُ وإذا السُّنُونَ دَأَبِّنَ فِي طَلَّبِ الفَّتَى ، لحِقَ السُّنُونَ وَأَدْرِكِ المَطْلُوبُ فاذ هُبُ إِلَيْكُ ، فليس يَعْلَمُ عالم ، من أين 'بجنسَع' حَظْتُه المَكْتُتُوبِ يَسْعَى الفَتَى لينالَ أَفْضَلَ سَعْيهِ ، هيهات ذاك ! ودُون ذاك خُطوبُ نَسْعَى ويَأْمُلُ ، والمُنسَّة ﴿ خَلَفُهُ ، يُوني الإكام له؛ عليه دَقِيبُ لا المكوات مجنتقير الصّغير بعيادل" عنه، ولا كبَرُ الكبيرِ مَهِيبُ ولَيْنِ كَبِيرِ تُ ، لقد عَبِرِ تُ كَأَنَّني غُصَن ، تُفَيِّنُه الرِّياحُ ، رَطيبُ وكذاك حقياً منن يُعَمَّر يُبله كُو الزَّمان ، عليه ، والتَّقْليبُ حَىٰ يَعُودَ مِنَ البِّلِي ، وكأنَّهُ في الكف أفرق ناصل معصوب مُرْطُ القداد الفلس فيه مصنع ٤٠٠٠ لا الرَّاسُ يَنْفَعُهُ ، ولا التَّعْقيبُ

دُهَبَت شُعُوب بِأَهْله وبِماله ، إن المتنايا للرّجال شَعُوب والمرّث مِن رَبْب الزّمان كأنه عَوْد ، تَدَاوَلَه الرّعاء ، رَكُوب ُ

غَرَضُ لِكُلُّ مَنيَّةً ثُومَى بَهَا ؟ حتى أيصاب سواده المنصوب

وجمع المرُّ طِ السَّهُمِ أمراط ومراط ؛ فال الرَّاجِنُ :

صب ، على شاء أبي وياط ، كوالة كالأقدام المراط

وأنشد ثعلب :

وهُنَّ أَمِثْنَالُ السُّرَى الأَمْرِاطِ

والسُّرَى ههنا : جمع سُرُوةٍ مِن السَّهَام ؛ وقالَ المذلي :

إلاَّ عَواْدِسُ ، كالمِراطِ ، 'مُعَيِّدُهُ '' اللَّيْلِ مَوْرِدَ أَيِّمٍ مُتَعَضَّفِ ا

وشرح هذا البيت مذكور في موضعه . وتمرّط السّهُمُ : خلا من الرّيش . وفي حديث أبي سُفيان : فامرّط قُدُدُدُ السّهُم أي سقط ريشه . وتمرّطت أو بار الإبل : تطايرت وتفرقت .

وأَمْرَطُ الشَّفَرُ : حَانِ له أَنْ يُمْرَطَ . وأَمْرِطَتِ النَّاقَةُ ولدَها ، وهي مُمْرِطُ : أَلقته لغير مَام ولا شعر عليه ، فإن كان ذلك لها عادة فهي ممراط . وأمرطت النخلة وهي ممروط : سقط يُسْرُها عَضًا

ا قوله «عوابس» هو بالرفع فاعل يشرب في البيت قبله كما نبه
 عليه المؤلف عن ابن بري في مادة صيف ، فما تقدم لنا من ضبطه
 في مادة عود خطأ .

تشييهاً بالشعر ، فإن كان ذلك عادتتها فهي معراط أيضاً .

والمرْطاوان والمُرْيُطاوان : مَا عَرِيَ مِن الشَّفَةِ السُّفْلِي والسَّبَلة فوق ذلك ما يلي الأنف. والمُر يُطاوان في بعض اللُّغات : ما اكتنف العَنْفَقة من جانبيها ؟ والمُدريطاوان : ما بين السُّرَّة والعانة ، وقيل : هو مَا خَفَّ شَعْرِهُ مَا بِينَ السِيرَةُ وَالْعَانَةُ ﴾ وقبل : هما جانبا عانة الرجل اللذان لا شعر عليهما ي ومنه قبل: شهورة مَرْطاء إذا لم يكن عليها ورق ، وقيل : هي حلدة رقيقة بين السرة والعانة بمناً وشمالاً حيث تَمَرُّطَ الشعر إلى الرُّفْغَين ، وهي تمد وتقصر ، وقبل: المريطاوان عر قان في مَراق البطن علمهما يعتبد الصَّائح ، ومنه قول عبر ، رضي الله عنــه ، للمؤذن أبي مَحْدُرُورة ك رضي الله عنه ك حين سمع أدانه ورفع صوته : لقد خشبت الأن تنشق مر ينطاؤك، ولا 'بِتَكَلِم بِهَا إِلاَّ مَصْفَرَة تَصْفَيْر مَرْ طَاءِ ، وهِي المكنساء التي لا شعر عليها ، وقد تقصر . وقال الأَصْعِي : المُدُرَّ يُطَاءَ ؛ ممدودة ، هي ما بين السرة إلى العائبة ، وكان الأُحمر يقول هي مقصورة . والمُر بُطاء : الإبط ؛ قال الشاعر :

# كأن عروق مُريطالهُـا ؛ إذا لنضت الدّرع عنها ، الحبال؟

والمريطاء: الرَّباط. قال الحسين بن عَيّاش: سبعت أعرابيّاً بسبّح فقلت: ما لك ? قال إنَّ مُريطاي لمرسيّ ؛ حكى هانين الأخيرتين الهرويّ في الغريبين. والمَريطُ من الفرس: ما بين الشُّنّة وأمَّ القرّدان

٣ قوله « لعربني » كذا بالاصل على هذه الصورة...

من باطن الرئسنع ، مكبر لم يصغر . ولدته . ومرطَت به أمّنه تمر ط مرطاً : ولدته . ومرطَ يسرط يسرط المرطاً : ولدته . والاسم المرطني . وقرس مرطني : سريع ، وكذلك الناقة . وقال الليث : المروط أسرعة المشي والعدو . ويقال الليث : المروط أسرعة المشي وروى أبو تراب عن مُدو ك الجعفري " : مرط فلان فلاناً وهرده إذا آذاه . والمرطن عن ضرب من المدرو ؟ قال الأصعي : هو فوق التقريب ودون

تَقْرِيبُهَا المَرَطَى والشَّهُ إِبْراقُ و وأنشد ابن برى لطُهْل الغِنَوي :

الإهداب ؛ وقال يصف فرساً :

تَقُرُ بِينُهَا المَرَطَى والجِنَوْنُ مُعْتَدُلُ"، كَانُهُا مُعْشَدُلُ"، كَانُهُا مُعْشُولُ"

والمبشرَطة : السريعة من النوق ، والجمع ممارط ؛ وأنشد أبو عمرو للدُّنبَسْري :

> قَوْدَاءِ تَهْدِي قُلُصًا مَارِطا ، تَشْدَخْنَ بالليلِ الشَّجاعَ الحابِطا

الشجاع ' الحية ' الذكر ، والخابط النائم ، والمراط ' كساء من خز آو صوف أو كتان ، وفيل : هو الثوب الأخضر ، وجمعه 'مر وط ' . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يصلي في مر وط نسائه أي أكسيتيمن ، الواحد مر ط يكون من صوف ، أي أكسيتيمن ، الواحد مر ط يكون من صوف ، وبها كان من خز أو غيره يؤترر به . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان 'يغلس بالفجر فينصرف النساء 'متلكفهات بمر وطهن ما 'يعرفش من فينصرف النساء 'متلكفهات بمر وطهن ما 'يعرفش من كذلك في الضحاح .

١ قوله «لقد خشیت» كذا بالاصل، والذي في النهایة ، أما خشیت.
 ٢ قوله « لفت » كذا هو في الاصل، وشرح القاموس باللام ولعله بالنون كأنه يشبه عروق إبط امرأة بالحبال اذا نزعت قميصها.

بَشْرَبْنَ ماه الآجِن الضَّعَيطِ، ولا يَعَفَّنَ كَدَرَ المَسيطِ

والمسيطة والمسيط: الماءالكدر ببقى في الحوض؛ وأنشد الراجز:

يشربن ماء الأجنر والضَّفيطِ

وقال أبو عمرو: المسيطة الماء يجري بين الحوص والبثر فيُنتِّن ُ ؟ وأنشد :

ولاطنعَتْه حَمْأَةٌ مَطَائطٌ ؛ كَنْدُهُمَا مِنْ رِجْرِجٍ مَسَائْطُ

قال أبو الغَمَّر : إذا سال الوادي بسيل صغير فهي مسيطة ، وأصغر من ذلك مسيطة . ويقال : مسطئت المعي إذا تعرطت ما فيها بإصبعك ليخرج ما فيها . وماسيط : ما ملح إذا شربته الإبل مسطم بطرونها . ومسطم الثوب يَسْطُه مسطم : لا يُلقِح ، هذه عن ابن الأعرابي . والماسيط : شجر صيفي توعاه الإبل فيمسط ما في بطونها فيتخرطها أي مخرجه ؟ قال مجرير :

يا ثلط حامضة تَرَوَّحَ أَهُلُها ، من واسط ، وتَنَدَّتِ القُلاما وقد روي هذا البيث :

يا تُلَـُّطُ حامضة تَرَبَّع ماسطاً ، من ماسطٍ ، وتَرَبَّع القُلاما

مشط: مَشَطَ سَمْرَه يَشْطُهُ ويَمَشْطه مَشَطاً: رَجَّله ، والمُشَاطة : ما سقط منه عند المَشْط ، وقد امتشط ، وامتشطت المرأة ومشطتها الماشطة ، مَشْطاً . ولمَّة مُشْيط أي مَشْوطة ". والماشِطة أ: الفكس ؛ وقال الحكم الخنضري :

تَسَاهُمَ ثُنَوْبَاهَا فَهِي الدَّرْعِ وَأَدَهُ ، وفي المروط لَفَاوَانِ، ودْفُهُما عَبْلُ

قوله تباهم أي تَقارَعَ . والمِرْط: كل ثوب غير مَخِيط. وبقال للفالـُوذ المِرطِّراطُ والسَّرطِّراط، والله أعلم.

مسط: أبو زيد: المسط أن يدخل الرجل بده في حياء الناقة فيستخرج وثرها، وهو ماء النهل يجتمع في وحمها ، وذلك إذا كثر ضرابها ولم تلقع. ومسط الناقة والفرس بمسطها مسطاً: أدخل يده في رحمها واستخرج ماءها ، وقيل : استخرج وثر ها وهو ماء الفعل الذي تلقع منه، والمسيطة أن ما يُغرر منه . قال الليث : إذا نزا على الفرس ما يُغر حمنه . قال الليث : إذا نزا على الفرس من رحمها . يقال : مسطها ومصنها ومساها ، قال : وكأنهم عاقبوا بين الطاء والناء في المسط والمتحت ابن الأعرابي: فعل مسيط ومليخ ودهين ودهين ودهين الما أيلة على المرابع الما أيلة على الأعرابي : فعل مسيط ومليخ ودهين المناه علي المسط

والمسيطة والمسيط : الماء الكدر الذي يبقى في الحوص ، والمسيط ، بغير الحوص ، والمطيطة ، نحو منها . والمسيط ، بغير هاء : الطين ؛ عن كراع . قال ابن تشيل : كنت أمشي مع أعرابي في الطين فقال : هذا المسيط ، يعني الطين . والمسيطة : البيثر العذ به يسيل إليها ماء البر الآجنة في فسدها .

وماسط": اسم مُويَّهُ ملح " وكذلك كل ماء ملح مسطّ البطون ، فهو ماسط . أبو زيد : الضغيط الركبة تكون إلى جنبها وكية أخرى فتحمأ وتندفن فيُنتين ماؤها ويسيل ماؤها إلى ماء العذبة فيُفْسيده ، فتلك الضغيط والمسيط ؟ وأنشد :

التي تُحْسِن المَشْطَ ؛ وحرفتها المِشَاطِة . والمَشَّاطَة : الجارية التي تُحْسِن المِشَاطَة . ويقال المُتَّمَلَّتُي : هو داغ المَشْط ، على المَثَل .

والنشط والمشط والمشط : ما مُشط به ، وهو واحد الأمشاط ، والجمع أمشاط ومشاط ، وأنشد ان يوي لسعيد بن عبد الرحين بن حسان :

قد كنتُ أغنى ذي غنسًى عَنْكُمْ كَمَا أغننَى الرَّجالِ ، عن المِشاطِ ، الأَقْرَعُ

قال أبو الهيم : وفي المشط لغة رابعة المُشطُّ ، بتشديد الطاء ؛ وأنشد :

> قد كنت أحسبني عنياً عنكم ا إن الغني عن المشط الأقرع

قال ابن برى : ويقال في أسمائه المشطُّ والمُشْطُ والمنشط والمكنة والمرجل والمسرح والمشقاء بالقصر والمد"، والنَّحيتُ والمُفَرَّجُ . وفي حديث بسخر الني" ، صلى الله عليه وسلم : أنه أطب وجعل في مُشَطِّط ومُشاطة ﴾ قــال ابن الأثير ؛ هو البشُّعرَ الذي يَسْقُط من الرأس واللحية عند التِّسْريح بالمشط. والمشطَّة : خرب من المَشْط كالرُّكِّبة والجلسة، والمَشْطة واحدة . ومن سبات الإبل ضرب يُسبّى المُشْط . قال أن سيده : والمُشْط سية من سمات البعير على صورة المشط . قال أبو على : تكون في الحد والعنق والفخد ؛ قــال سيبويه : أمَّا المُشْطُ والدُّلُو والخُطَّافَ فَإِمَّا يُرِيدُ أَنْ عَلَيْهِ صُورةً هَــَدْهُ الأشياء . وبعاير تمشوط : إسمته المشط . ومَشَطَّتُ البَاقَةُ مُشَطًّا ومَشَطَّتُ : صَاد على جانبيها مثل الأمشاط من الشحيم . ومُشَطِّ القَدَم : 'سلاميات' ظهرها ، وهي العظام الرِّقاقُ المُنْفَتَر شَةَ '

فوق القدم دون الأصابع . النهذيب : المُشْط مُسلاميَاتُ ظهر القدم ؛ يقال : الكسر 'مشط ظهر تقدمه . ومُشط الكتف : اللهم العريض . والمُشْط : سبَجة وفيها أفنان ، وفي وسطها هراوة " يُقبض عليها وتُسوى بها القصاب ، ويُعطى بها الحب ، وقد مَشط الأرض .

ورجل تمشُوط: فيه طول ودقيّة . الحليل: المستشوط الطويل الدقيق . وغيره يقول: هو المستشوق .

ومشطت يده تمشط مشطاً : خشنت من عبل ا وقيل : المسَطُ أن يمس الرجل الشوك أو الجذع فيدخل منه في يده شيء ، وفي بعض نسخ المصف : مشطت يده ، الظاء المعجمة ، لغة أيضاً ، وسيأتي ذكره .

والمُشْط : ثبت صغير يقال له مُشْط الذُّب له حِراً وَ مَشْط الذُّب له حِراً وَ مَثْلُ جَراء القِشَاء.

مطط: مَطَّ بِالدُلُو مَطَّ : جذب ؛ عن اللحياني . ومَطَّ الشيءَ يَبُطنُهُ مَطَّ : مده . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه ، وذكر الطلاء : فأدخل فيه إصبعه ثم وفعها فتسعها يَتَمَطُّطُ أي يتبدد ، أراد أنه كان ثخيناً . وفي حديث سعد: ولا تَمُطنُوا بآمِين أي لا تميدُوا . ومَطَّ أنامله : مدها كأنه مخاطب بها ومَطَّ أنامله : مده في تكلمه . ومط حاجبه مطاً : مده في تكلمه . ومط حاجبه مطاً : مده في تكلمه . ومط حاجبه مطاً تخطئه وخطئوه : مده ووسعه . مطاً يمُطنُ ، وما حاجبه ومطاً الطائر خناحه : مده ها . وتكلم فبط حاجبه أي مدها .

والمَطْمُطَةُ : مدّ الكلام وتطويله . ومَطَّ شَدْقَهُ: مدّ في كلامه ، وهو المطَطُ . النهذيب : ومُطْمُطُ ر فوله «مثط الارض» كذا في الأصل بدون تفسير .

إذا تُوانَى في خَطَّه وكلامه . والتَطَيْطة : المَاءَ الكَدِر ُ الخَاثَر يَبقى في الحَوْض ، فهو يَتَمَطَّط ُ أي يتَازَّج ويمتَك ، وقيل : هي الرَّدْغة ، وجمعه مطائط ؛ قال حميد الأرقط :

### تغبط النهال سمل المطائط

وقال الأصعي: المتطيطة الماء فيه الطان يتبطّط أي يتلزّج ويمتد . وفي حديث أبي ذر: إنا نأكل الحطائط ونر د المتطائط ؟ هي الماء المختلط بالطان ، واحدته مطيطة ، وقيل : هي البقيّة من الماء التحدر يبقى في أسفىل الحوض . وصلًا مطاط ومطاط ومطاط ومطاط : ممتد ؟ وأنشد ثعلب :

أَعْدَدُتُ لِلْحَوْضِ ، إذا ما نَضَبا ، بَكُرُهُ ۖ مِشْرَى ومُطاطاً صَلَّهُمَا

يجوز أن يُعنى بها صلا البعير وأن يعنى بها البعير . والمَطَائطُ : مواضعُ حَفْر وَوَاثْمِ الدَّوَابِ فِي الأَرْضُ تَجْتُمُ فِيهَا الرَّدَاغُ ؛ وأنشد :

فلم يَبْقَ إِلاَ نُطِفْة من مَطيطة ، مِن الأَرضِ ، فاستَصْفَيْنَهَا بَالْحَمَّافِل

ان الأعرابي: المنطط الطوال من جسع الحيوان. وتمطط أي تمد و در والتمطي: الشيد وهو من محول التصعيف وأصله التمطط ، وقيل: هو من المطواء فإن كان ذلك فليس هذا بابة. والمنط على ، مقصور ؛ عن كراع ، والمنط عناء كل ذلك: مشية التبختو. وفي التنزيل العزيز: ثم ذهب إلى أهله يتمطى ؛ هو المنط النختو ، قال الفراء: أي يتبختو لأن الظهر هو المنطا فيلوي ظهر و تبختراً ، قال: ونزلت في أبي جهل. فيلوي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم: إذا مشت

وأمتي المُطمَّعُطاء وحدمَتُهم فارسُ والرُّومُ كان بأسبُهم

ينهم. قال الأصعي وغيره: المنطبطي، بالمنة والقصر، التبختر ومد الدين في المشي . وقال أبو عبيد : من ذهب بالتبطئي إلى المنطبط فإنه بذهب به مذهب تظنئيت من الظنن وتقضيت من التقضض، وكذلك التمطلي يريد التبطط . قال أبو منصور : والمنط والمطنو والمد واحد . الصحاح : المنطبطاء، بضم المم مدود ، التبختر ومد اليدين في المشي .

ويقال : مَطَوْت ومَطَطَتْ بَعَنَى مَدَدُّت وَهِي مَنَ المُصَغِّرات التي لم يستعمل لها مُحكبِّر .

وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أنه مر على بلال وقد مُطيى به في الشبس يُعذَّب أي مُد وبُطيح في الشبس .

وفي حديث 'خزيمة : وتركت المطي هارا ؟ المطي حمية وهي الناقة التي 'يركب مطاها أي ظهرها ، ويقال مجطى بها في السير أي مجد ، والله أعلم .

معط: معط الشيء يمعط معطاً: مده. وفي حديث أبي إسحق: إن فلاناً وتر قوسه ثم معط فيها أي مد يديه بها ، والمعط ، بالعين والغين : المد ، وطويل تمعط منه كأنه ثمد . قال الأزهري : المعروف في الطول المنبغط ، بالغين المعجمة ، وكذلك رواه أبو عبيد عن الأصعب ، قال : ولم أسبع ممعطا بهذا المعنى لغير الليث إلا بإقرائه في كتاب الاعتقاب لأبي تراب ، قال : سبعت أبا زيد وفلان بن عبد الله التبسي يقولان : وجل تُمعط ومرقط أي طويل ؛ قال الأزهري : ولا أبعد أن يكونا لغين كما قالوا لعنت كا قالوا لعنت ولمناك ، والمتعط أي طالوا لعنت كا قالوا لعنت ولمناك ، والمتعص والمتعص والمتعط الرشوع ، والمتعط دعه : انتزعه ، ومعط السيف والمتعط دعه : انتزعه ، ومعط ومعط والمتعط ومعط

شَعْرُهُ وَجَلَدُهُ مَعَطًا ﴾ فَهُو أَمْعَطُ . يَقَالُ : رَجُـلُ أَمْعُطُ أَمْرَ طُ لا شَعْرِ له عَـلى جَسَدُهُ بَيِّنِ المَعَطُ وَمُعَطَ . وَمُعَطَّ . ومُعَطَّ

وتَمَعُطُ وامُّعُطُ \* وهُو افْسُعُلُ : قُرُّطُ وَسُقَطَ من داء يَعْرُ صُ له . ويقال : امَّعْطُ الحَبَلُ وغيره أَى انجِردٌ. ومُعَطَّهُ يَمْعَطُهُ مَعْظًا: نِتَفَهُ. وتَعَطَّت أُوْبَالِ الْإِبَلِ : تَطَانُوتَ وَتَفَرُّ قَتْ ، وَمَنْ أَسَمَاءُ السُّوءَةُ المَعْطاء والشَّعْراء والدَّفْراء . وذَّ ثُبُّ أَمعط : قليل الشعر وهو الذي تساقط عنه شعره، وقبل: هو الطويل على وجه الأرض. ويقال: مُعط الذئب ولا يقال مُعطَّ شَعْرِهُ ﴾ والأنثى مَعْطاءً. وفي الحديث: قالت له عائشة لو آخذت ذات الذنب مناً بذنبها عقال : إِذَا أَدَعَهَا كِأَنَّهَا شَاةً مِعَنَّطَاءً ﴾ هي التي سقط 'صوفُها . ولص أمغط على التمثيل بذلك: يشبه بالذِّئب الأمعط خَيْنُهُ . ولصوص مُعْطَ ، ورجل أَمْعُط : سَنُوط . وَأَرْضَ مَعْطَاءُ : لا نبت بها . وأبو مُعْطَةً : الذِّئب لتمعُط شعره ، علم معرفة ، وإن لم يخص الواحدَ من جنسه، وُكذلك أسامة وذوالة وتُنعالة وأبو جَعَدة. والمَعْطُ : ضرب من النكاح . ومُعَطَّمَا مُعْطأً : نكمها . ومُعَطّني مجتمي : مطلّني .

والسَّمعُط في حُضُر الفرس: أن يُمدُّ ضَبْعَيْه حتى لا يجد مزيداً لهاق، يجد مزيداً لهاق، ويكون ذلك منه في غير الاحتلاط يَمْلَخُ بيديه ويكون ذلك منه في غير الاحتلاط يَمْلَخُ بيديه ويضرَحُ برجليه في اجتاعهما كالسابع. وفي حديث حكم بن معاوية: فأعرض عنه فقام 'متمعَطًا أي متسخطً متفضيًا. قال ابن الأثير: يجوز أن يكون بالمن والفين.

وماعط ومُعَنَّظُ : أسمان. وبنو مُعَنَّظ : حيّ من ٢ قوله « افتعل » كذا في الاصل والقاموس بالنّاء ، وفي الصحاح انفل بالنون .

قَرَيْشَ مَعَرُوفُونَ . وَمُعَيَّطُ : مُوضَعَ . وَأَمُّعَطُ : اسم أرض ؛ قال الراعي :

> يَضْرُ جُنْ بِاللَّيلِ مِن نَقَعَ لِهُ عُرَفَ" ؟ بقاع أَمْعَطَ ، بين السَّهل والصِّيرِ

مَعْطَ : المَنْظُ : مدّ الشيء يستطيله وخص بعضهم به مدّ الشيء الليّن كالمُصْرَانِ ونحوه، مَعْطَه بَمْعُطه مَعْطًا فامْغَطُ وامْنَهَعَط.

والمُمتَّغِطُ : الطويل ليس بالبائن الطول ، وقيل : الطويل مطلقاً كأنه مدَّ مدَّا من طوله. ووصف علي ، عليه السلام ، النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : لم يكن بالطويل المتَّغِط ولا القصير المتردّد ؛ يقول : لم يكن بالطويل البائن ولكنه كان وبعة .

الأصعي: آلمُمُعُط ، بتشديد المم الثانية ، المتناهي الطول . وامعُط النهار امعُطاً : طال وامتد . ومعَط في القوس يَغُطُ المعَظ مثل محط : نزع فيها بسهم أو بغيره . ومفَط الرجل القوس مغطاً إذا مدّها بالوثر . وقال ابن شميل : شد ما مفط في قوسه إذا أغرق في نزع الوثر ومده ليبعد السهم . ومنعَطت الحبل وغيره إذا مددته ، وأصله مُسْفِط والنون للمطاوعة فقلبت ميماً وأدغمت في الميم ، ويقال بالعدين المهملة عمناه . والمفط : مد البعير يديه في السير ؛ قال :

## مَغْطاً يَمُدُ عَضَنَ الْآباطِ

وقد نمعظ ، وكذلك في عداو الفرس أن يُمد ضبعيه . قال أبو عبيدة : فرس مُتَمَعَظ والأنثى مُتَمَعَظ . والتمقط : أن يُمد ضبعيه حتى لا يجيد سزيداً في جرايه ويتعلنسي رجليه في بطنه حتى لا يجد سزيداً في للإلحاق ثم يكون ذلك منه في غير احتلاط ، يستح المولاق المجد انه من باب كتب من باب كتب من باب كتب من باب كتب .

بيديه ويَضْرَحُ برجليه في اجتاع، وقال مرة: النهفُطُ أَن يُدَّ قَوَالُهُ ويَتَبَعَطُ النهارُ أَن يُدَّ قَوَالُهُ ويَتَبَعَطُ النهارُ أَي ارتفع ، وسقط البيت عليه فتمنطط فمات أي قتله الغبار ، قال ابن دريد : وليس يُمُسْتَحْمَل .

مقط: مقط عنقه يمقطها ويمقطها مقطا : كسرها. ومقطنت عنقه بالعصا ومقر ثه إذا ضربته بها حتى ينكسر عظم العنق والجلد صحيح . ومقط الرجل يمقطه مقطا : غاظه ، وقبل : ملأه غيظاً . وفي حديث حكيم بن حزام! : فأغرض عنه فقام ممتمقطا أي متعيظا ، يقال : مقطئت صاحبي مقططاً وهو أن تبلغ إليه في الغيظ ، ويروى بالعبن، وقد تقدام وامتقط فلان عنين مثل جمر تين أي استخرجهما ؟ قال أبو جندب الهذلي :

أَيْنَ الفَقَى أَسَامَةُ بِنَ الْعَسْطِ ؟ هَاذَ تَقُومُ أَنْتَ أَو ذُو الْإِبْسُطِ ؟ لُو أَنَّهُ أَنْ عِزَّةٍ ومَقْطٍ ، لَنَعَ الْجِيرانَ بَعْضَ الْمَمْطِ

قيل: المَقْطُ الضراب ، يقال: مقطه بالسَّوط. قيل: والمقط الشَّدة ، وهو ماقط شديد ، والهَمْطُ: الطَّئلُم. ومقط الرجل مَقْطاً ومقط به: صَرَعه ؛ الأُخيرة عن كراع. ومقط الكرة يَ قُطها مَقْطاً: ضرب بها الأرض ثم أُخذها. والمتقط : الضراب بالحُبْسُل المُعاد. والمقاط : حبل صغير يكاد يقوم من الصغير المُعاد. والمقاط : حبل صغير يكاد يقوم من المنه فتله ؛ قال رؤبة يصف الصبح:

مِنْ البياض مُدُ بالمِقاطرِ

وقيل : هو الحبل أيَّا كان، والجمع مُقُطُّ مثل كتاب . قوله « حكم بن حزام » الذي تقدم حكم بن معاوية، والمصنف تابع للنهاية في المحلين .

وكُنُّب . ومَقَطَّهُ يَمْقُطُهُ مَتْظاً : شُدُّه بالمقاطُّ ؛ والمقاط حبل مثل القماط مقلوب منه . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، فكد م مكة أ فقال : من يعلم موضع المـ قام ? وكان السيل ُ احتمله من مكانه ، فقال المُطَّلِّبُ بن أبي وداعة : قد كنت قدَّر أنه وذرعته بمقاط عندي؛ المقاط ، بالكسر: ألحبل الصغير الشديد الفتل . والمُـقّاطُ : الحامل من قَرْيَة إلى قرية أُخْرَى. ومقط الطائرُ الأنثى يَقْطها مَقْطاً : كَفَهَطها . والماقط والمَقَاط: أجير الكريُّ ، وقيل: هـو المُكْتَرَى مِن مَنزِلُ إِلَى آخَرٍ . وَالْمَاقِطُ : مُولَى المولى ، وتقول العرب : فلان ساقط بن ماقبط ان لاقط تُتساب بذلك ، فالساقط عبد الماقسط ، والماقط عبد اللاقط ، واللاقط عَبْدُ مُعْتَقَ ، } قال الجوهري: نقلته من كتاب من غير سماع.والماقط: الضَّارب بالحَصَى المُنتَكَبِّن الحازي . والماقسطُ من الإبل : مثل الرَّاذِم ، وقد مُقَطَّ كِينْقُطُ مُقْبُوطًا أي هُزُ لِنَّ هُزُ الاَّ شَدِيدُ إِنَّ الفراءِ : المُنَاقِطُ البِعَيْرِ الذِّي الا يتحرُّكُ مُزالًا .

مقعط : القُمْعُوطَةُ والمُتَقَّمُوطَةُ وَكَالَمُ مَاءً .

ملط: المِلْطُ: الْحَسِيثُ من الرَّجالِ الذي لا يُدْفَع إليه شيء إلا أَلْمَا عليه وذَهَب به سَرَقاً واسْتِحلالاً، وجمعه أملاط ومُلنُوط ، وقد مَلَطَ مُلوطاً ؛ يقال: هذا مِلْط من المُلوط.

والمَلَّاطُ : الذي عليُط بالطين، يقال: مليَّطْت مَلَّطاً. ومليط الحائط مَلْطاً ومليَّطَة : طلاه . والمِلاط : الطين الذي 'يجعل بين سافتي البيناء ويمُللط به الحائط ، وفي صفة الجنة : وملاطئها مسك أذ فر'، هر من ذلك ، ويمملسَط به الحائط أي 'مخلط . وفي الحديث: إن الإبل نجالطئها الأجرب أي 'مخلط . وفي

والملاطان : جانبا السَّنام ممَّا بلي مُقدَّمَة والملاطان : الجَنْنان ، سميا بدَلك لأَنها قد مُلْطَ اللحمُ عنهما مَلْظاً أَي نُزع ، وبجمع مُلْطاً . والملاطان : الكَنْفان ، وقيل : الملاط وابن المسلاط الكَنْف بالمَنكب والعَضُد والمرفق . وقال ثعلب : الملاط المُنات المرافق فلم يزد على ذلك شيئاً ؟ وأنشد :

يتنبغن سنذو سكيس الملاط

والجمع مُلْطُ ؛ الأَزْهُرِي فِي قُولَ فَتَطِرَانَ السَّعَدِي :

وَجُوَّ نَ أَعَانَتُهُ الْصُلْمُوعُ بِنَ فَرَّ فَ إلى مُلُط بَانَتُ ، وَبَانَ خَصِيلُهَا

قال : إلى مُلِنُط أي مع مُلط ؛ يقول: بان مو فقاها من جَنْسِها فليس بها حاز ولا ناكبت ، وقبل للمُصُد ملاط لأنه سمي باسم الجنب، والمُلئط : جمع ملاط للمَصْدُ والكتف . التهذيب : وأبنا ملاط العصُدان ، وفي الصحاح : ابنا ملاط عضدا البعير لأنهما يُليان الجنبين ؛ قال الراجز يصف بعيراً :

كلا ملاطئه إذا تَعَطَّفا بَانَا ، فما وَاعِي براع أَجُوافا

قَالَ : وَالْمُلَاطَانِ هَمْنَا الْعُضُدُانِ لِأَنْهُمَا الْمَاثُوانَ كَمَا قَالَ الراحز :

> عَوْجاء فيها مَيَلُ عَيْرُ حَرَدُ تُقَطِّع العِسَ ، إذا طال السَّجُدُ، كلا ملاطَّمْها عن الزَّوْرِ أَبَدُ

قال النضر: الملاطان ما عن يمين الكركرة وشبالها. وابنا ملاطي البعير: هما العضدان ، وقبل ابنا ملاطي البعير كتفاه ، وابنا مبلاط: العضدان والكتفان ، الواحد أن ملاط ؛ وأنشد أن بري لعنينة

ان مر داس:

تَرَى ابْنَيْ مَلَاطَيْهَا ، إذا هِي أَنْ قَلَلَتْ ؟ أُمِرِ" ا فِسَانًا عَنْ مُشَاشِ الْمُنْ وَالْ

المُنْزَوَّرُهُ : مُوضَعُ الزَّورُ . وقالُ ابن السكيتُ : ابناً مُلاطُ العَصْدانُ ، والملاطانِ الإِبْطانِ ؛ وقالُ أَنشَدْنِي الكلابي :

> لقد أَيْسَتْ ، مَا أَيْسَتْ ، ثُمْ إِنْهُ أُتِيحَ لِمَا رِخُورُ المِلاطَيْنِ قَارِسُ

القارِسُ : البارد، يعني شيخًا وزوجته ؛ وأنشه لجُحُدِش بن سالم :

أَظُنُ السِّرْبِ مِيرْبِ بِنِي رُمَيْجٍ ، وَاللَّهُ السِّرْبِ مِينِ وَمَنْجٍ ، مَا اللَّهُ مِنْ مِينَاطٍ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

ويُصْبِعُ صَاحِبُ الصَّرَّاتِ مُوسَى الصَّرَّاتِ مُوسَى الصَّرَاتِ مُوسَى السَّرَةِ اللِيلَاطِ السَّرِيْقِ اللِيلَاطِ ا

وابن الملاط : الهلال ؛ حكي عن ثعلب . وقال أبو عبيدة : يقال للهلال ابن ملاط .

وفلان ملط ، قال الأصعي : الملسط الذي لا يُعرف له نسب ولا أب من قولك أمُلط ويش الطائر إذا مقط عنه . ويقال غلام ملط خلط خلط وهو المختلط النسب والمسلاط : الجنب ؛ وأنشد الأصعى :

> ملاط تری الذَّنْبَانَ فیه کأنّه مَطِينُ بِثَأْطٍ ، قد أُمِيرَ بِشَيَّانِ

النَّاطُ ؛ الحَسَانَة الرَّقِيقة ُ. والذَّنْبانُ ؛ الوبَرُ الذِي يَكُونَ على المَسْكِينِ . وأُمِيرَ : خُلِطَ . والشَّيَّانُ ؛ وَمُ الأَخْوَبُنِنَ ؟ قَالَ ابْ بُرِي : وهذا البيت دليل رَفَعَذَا البيت دليل مِنْ هذا البيت إذا البيت دليل

على أنه يقال للمنكب والكتف أيضاً ملاط والعضدين البنا ملاط ؛ قال وقالت امرأة من العرب :

سَاقِ سَقَاهَا لَيْسَ كَابْنِ دَقَّلِ ، يُقَحِّمُ القَامَةَ بَعْدَ المَطْلُ ، بِمُنْكِبِ وَابْنِ مِلاطٍ جَدَّلِ

والمِلْطَى من الشِّجاجِ: السِّمْحاقُ . قال أبو عبيد : وقيل المِلطَاة \* ، بالهاء ، قال : فإذا كانت على هِذا فهي في التقدير مُقَصُّورة ، وتفسير ُ الحديث الذي حِمَّاء : يُقْضَى فِي الملاطكي بدمها، معناه أنه حين 'بشَج صاحبها يؤخذ مقدارُها تلك الساعة م يُقضى فبها بالقصاص أَو الأَرْشُ، ولا يُنظر إلى ما مجدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان ، وهذا قول بعض العلماء وليس هو قول أهـل العراق ، قال الواقـدي : الملـُطيّ مقصور ؛ ويقال الملاطاة ؛ بالهاء ، هي القشرة الرقيقة التي بين عظم الرأس ولحمه . وقال شمر : يقال تشجُّه حتى دأيت الملاطئي، وشجَّة ملطى مقصور . الليث: تقدير الملطاء أنه ممدود مذكر وهو بوزن الحرباء . شمر عن ابن الأعرابي : أنه ذكر الشجاج فلما ذكر الباضعة َ قال : ثم المُسْطِيَّة ُ ؟ وهي التي تخرق اللحم حتى تَدْ نُـُو من العظم . وقال غيره : يقول الملطى ؟ قال أبو منصور : وقول ابن الأعرابي يدل على أن الميم من المِلْطَى ميم مِفْعل وأنها ليست بأصلية كأنها من لَطَيَت بالشيء إذا لتصقَّت به . قال ابن بري:أهمل الجوهري من هذا الفصل الملاطني ، وهي الملاطاة ُ أيضاً ، وهي سُنجَّة بينها وبين العظم قَشرة رقيقـة ، قال : وذكرها في فصل لطي . وفي حديث الشِّجاج: في الملاطى نصف دية المُوضحة ، قال ابن الأثير : الملاطى ، بالقصر ، والملاطاة القشرة الرقيقة بين عظم الرأس ولحمه ، تمنع الشجة أن تـُوضح ، وقبل المم

زائدة، وقيل أصلية والألف للإلحاق كالذي في معْزى، والمُدطاة كالعزهاة ، وهو أشبه . قال : وأهل الحجاز يسمونها السَّنْحاق . وقوله في الحديث : يُقضَى في المُدلط يبدمها ، قوله بدمها في موضع الحال ولا يتعلق بيتضى ، ولكن بعامل مضمر كأنه قيل بقضى

فيها مُلنَّتُكِسة بدمها حال شِيجها وسيلانه .

وفي كتاب أبي موسى في ذكر الشجاج: الملطاط البعير وهي السجاق، قال: والأصل فيه من ملطاط البعير وهو حرف في وسط رأسه. والملطاط: أعلى حرف الجبل وصحن الدار. وفي حديث ابن مسعود: هذا الملطاط طريق بقية المؤمنين ؛ هو ساحل البحر ؟ قال ابن الأثير: ذكره الهروي في اللام وجمل ميمه زائدة ، وقد تقدم ، قال: وذكره أبو موسى في الميم وجمل ميمه أصلية . ومنه حديث علي ، كرام الله وجمه ، فأمر تهم بازوم هذا الملطاط حتى يأتيهم أمري، يريد به شاطيئ الفرات .

والأَمْلَطُ: الذي لا شعر على جسده ولا رأسه ولا خيته ، وقد ملط ملطاً ومُلْطة ". وملط شعر ه ملاطاً : حَلقه ؛ عن ابن الأعرابي . الليث : الأملاط الرجل الذي لا شعر على جسده كله إلا الرأس واللحية ، وكان الأحنيف بن قيس أملط أي لا شعر على بدنه إلا في رأسه ، ورجل أملط بيّن الملط وهو مثل الأمرط ؛ قال المشاعر :

> طبييخ 'نحازٍ أو طبيخ أميهةٍ ؛ دفيق العظام ، سي مُ القِشْمِ ، أُمَّلُط

يقول: كانت أمه به حاملة وبها نخاز أي سُعال أو جُدَرِي فجاءت به ضاوياً. والقِسْمُ: اللحمُ. وأملطت الناقة جَنِينها وهي مُمْلِطة أَنَّ: أَلْقَتْهُ ولا شعر عليه " والجمع تماليط، بالياء ، فإذا كان ذلك لها عادة فهي مناطئة والجنين منايط . والمنايط المنازة السّخلة . والمنايط الجندي أوّل ما تضعه العنزة ولائك من الضأن . ومناطقة أمّه تمالطه : ولاته لغير تمام . وسهم أماكك ومنايط : لا ويش عليه مثل أمركط ؛ وأنشد يعقوب :

### ولو دعا ناصر ً لتقيط ، لذاتي جَشْأً لم يتكن مليط

لقيط": بدل من أصر. وتَمَلَّطُ السهم إذا لم يكن عليه ريش. ومَلَطْبَةُ: بلد .

ويقال: مالط فلان فلاناً إذا قال هذا نصف بيت وأتبه الآخر بيتاً. يقال: ملاط له تمثليطاً. والملطحي: الأرض السهلة. قال أبو علي: يحتمل وزينها أن يكون مفعالاً وأن يكون فعله ويقال: بعثه المكسى والمكلطى وهو البيع بلا عُهدة . ويقال: مضى فلان إلى موضع كذا فيقال جعله الله ملكطى لا عُهدة أي لا رجعة. والمكلطى مثل المركب : من العدو.

والمُتَمَلِّطَةُ : مَقْعَد الاسْتِيامِ ، والاسْتِيامُ : وَيُسُ الرُّكَّابِ .

هيط: ماط عني منطاً ومتطاناً وأماط: تنكى وبعد وذهب. وفي حديث العقبة : مط عنا يا سعد أي ابعد . ومط تن عنه ابعد . ومط تن عنه وأمط ت إذا تنحيت عنه ، وقال وكذلك مطت عبري وأمط ت غيري، ومنه إماطة الأصعي : مطت أنا وأمط ت غيري، ومنه إماطة الأذي عن الطريق . وفي حديث الإيان : أدناها إماطة الأذي عن الطريق أي تنجيته ؛ ومنه حديث الأكل: الوله « والملطي الارض » الملطي مرسوم في الامل بالياء ، وعلى صحته يكون مقهوراً ويواققه قول شارح القاموس: هي بالكسر

فليُسِط ما بها من أذَّى . وفي حديث العَقيقة : أميطُوا عنه الأَذى . والمَسْطُ والمِياطُ : الدَّفْعُ والرَّجْرُ. ويقال : القوم في هياط ومياط. وماطة عني وأماطته : مُحَاه ودفعه . وقال بعضهم : مُطَنَّتُ مَا لَمُ مَا مُحَاهِ مَا مَا مَا لَمُ مَا لَمُ عَلَيْهِ مَا المُعْدَلُ عَلَيْهِ مِا لَمُ الأَفْدَالُ عَلَيْهِ مِا لَمُ المُعْدَلُ عَلَيْهِ المُعْدِلُ عَلَيْهِ المُعْدِلُ المُعْلَيْدِ المُعْلَمُ المُعْلَيْدِينُ المُعْلَمُ المُعْلَيْدُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْعُلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ

عني وأماطكه : نحمّاه ودفعه . وقال بعضهم : مطئتُ به وأمطئتُه على حكم ما تتعدّى إليه الأفعال غير المتعدية بوسيط النقل في الغالب . وأماط الله عنك الأذى أماطة لا الأذى أي نحمّاه . وفي الحديث : أمط عنا يدك أي أي نحمّا . وفي حديث بدر: فنا ماط أحد هم عن موضع بد رسول الله ، حلى الله عليه وسلم . وفي حديث بدر وفي بدر وفي

يد رسول الله ، طلى الله عليه وسلم . وفي خديت خبر : أنه أخذ الراية فهزاها ثم قال : مَن يأخذها بحقها ? فجاء فلان فقال : أنا ، فقال : أمط ، ثم جاء آخر فقال : أمط أي تنح واذ هنب . وماط الأذى مَبْطاً وأماطة : نتحاه ودفعه ؛ قال الأعشى :

فَمِيطِي، تَمِيطِي بِصُلْبِ الفُوَّاد، ووَصَّالِ حَسْلِ وَكَنَّادِهِا أَنَّتُ لَأَنه حَمِلُ الحِبلِ عَلَى الوُصْلَة ؛ ويروى : وصُولِ حِبالٍ وكتّادِها

ورواه أبو عبيد :

ووصل حبال وكتادها

قال ابن سیده : وهو خطأ إلا أن يضع وصل موضع واصل ؛ ویروی :

ووصل كريم وكتادها

الأصبعي: مطنت أنا وأمطنت غيري ، قال: ومن قال كلاف فهو باطل . ابن الأعرابي: مط عني وأمط عني وأمط عني بعني ؟ قال : وروى بيت الأعشى : أمطى تسطى ، بجعل أماط وماط بعني ، والباء

#### فصل النون

نَّاط: ابن يُؤْرج: نَاَط بالحِيل نَاْطاً ونَثِيطاً إذا زَفَر به .

نبط: النبط: إلماء الذي يَدْ يُطُ من قعر البير إذا يُحفرت، وقد نبط ماؤها ينسط وينبط فينبط وينبط وتبوط . ان سيده: وأنبط اله أي استنبطاه وانتهنا إليه . ان سيده: نبط الرسية أنبط واستنبطها ونبطها ؛ الأخيرة عن ان الأعرابي: أماهها . واسم الماء النبطة والنبط عن ان الأعرابي: أماهها . واسم الماء النبطة والنبط عن أنباط ونبوط . ونبط الماء ينبط وينبط نبوطاً : نبع ؟ وكل ما أظهر ، فقد أنبط .

واستنبطه واستنبط منه علماً وخبراً ومالاً: استخرجه. والاستنباط : الاستخراج . واستنبط الفقيه الحاستخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه . قال الزجاج : وجل : لعلمه الذين يستنبطونه منهم ؛ قال الزجاج : معنى يستنبطونه في اللغة يستخرجونه ، وأصله من النبط ، وهو الماء الذي يخرج من البثر أو ل ما تحفو ؛ ويقال من ذلك : أنسط في غضراء أي استنبط الماء من طبن حر . والنبط والنبيط : الماء الذي ينشط من قعر البش إذا محفوت ؛ قال كعب بن سعد من قعر البش إذا محفوت ؛ قال كعب بن سعد الغنو ي :

قَريبُ ثَرَاه مِنا يَنالُ عَدُوهُ لَهُ نَسَطًا ، عِندِ الْهَوَانِ قَطُوبُ ١

ويروى : قريب نداه . ويقال للركية : هي نَبَطَّ إِذَا أُمِيهِتْ . ويقال : فلان لا يُدُّرَكُ له نَبَطُ أَي لا يُعْلَمُ قَدَّرُ علمه وغايتُهُ . وفي الحديث : مَن ، قوله «عند الهوان» هو هكذا في السحاح ، والذي في الاساس:

زائدة وليست للتعدية . ويقال : أمط عني أي اذهب عني واعدل ، وقد أماط الرجل إماطة . وماط الشيء : ذهب به . وأماطته : نأط : ابن بُزرج : أذهبه ؛ وقال أوس :

فَمِيطِي عِبِيًّاطٍ ، وإن سُنْت فانعيي صَبَاحاً ، ورد ي بَيْنَنَا الوصل ، واسلسي

وتمايط القوم : تباعد وا وفسد ما بينهم . الفراء : تبايط القوم تهايطاً إذا اجتمعوا وأصلحوا أمره ، وتمايط القوم تهايطاً إذا اجتمعوا وقال أبوطالب بن سلمة : قولهم ما زلانا بالهياط والمياط ؛ قال الفراء : الهياط أشد السوق في الورد ، والمياط أشد السوق في الورد ، والمياط أشد السوق في المحموء والذهاب . اللحافي في المحموط الإدبار ؛ وقال غيره : المحماط الإدبار ؛ وقال غيره : المحماط المتاع الناس للصلح ، والمياط التفرق عرم ذلك ؛ وقال الليث : المحماط المتراق عرم ذلك ؛ وقال الليث : المحماط المتراولة ، والمحموط المتراق عرم والمماط المتراق عرم والمماط المتراق عرب والمماط المتراق عرب والمماط المتراق عرب والمماط المتراق المتمال . النباعد والتنحي والممال .

وماط علي في حكمه تمييط ميطاً : جار . وما عنده مَيطُ أي شيء ، وما رجع من مَتاعِه بَيْطٍ . وأَمْرُ فَو مَيْط : شديد . وامتلأ حتى ما يجد مَيْطاً أي مَريداً ؛ عن كراع .

وَالْمَيَّاطُ ؛ اللَّمَّابُ البطَّالُ . وفي حديث أبي عثان النَّهْدِيِّ : لو كان عُمر مِيزاناً ما كان فيه مَيْطُ شعرة أي مَيْلُ شعرة ؛ وفي حديث بني قُدُريظة والنَّضِير :

وقد كانوا بِبَكْدَتِهِمْ ثِقَالًا ، كَا تُشَكِّتُ مِيطَانَ الصَّخُورِ كَا الصَّخُورِ

فهو بكسر الميم موضع في بلاد بني مُزَيِّنَة بالحجاز . ١ قوله « بكسر المي » هو في القاموس والنهاية أيضاً وضطه يافوت غَدًا من بَيته يَنسُطُ عَلماً فَرَسْتَ له الملائكة أَجْنَحْتُهَا ، أي يُظهره ويُفشيه في الناس، وأصله من نَبُطُ المَاءُ يَنبِطُ إِذَا نَبُعَ . ومنه الحديث : ورجل " ارتبط فرساً للسنتنسطها أي تطلب تسلها ونتاجها ، وفي دوالة : تستنظيها أي بطلب ما في بطنيا . أن سده : فلان لا منال له نسط إذا كان واهياً لا أيدُوكُ له عَوْل . والنبط : ما تتَحَلَّكُ أ مَن الحِسَل كَأَنْهِ عَرَق مخرج من أعراض الصخر . أبو عمرو : حفر فأثلكج إذا بلغ الطن ، فإذا بلغ الماء قبل أنشط ، فإذا كثر الماء قبل أماه وأمنهي، فإذا بلغ الرَّملُ قبل أَسْبُتُ . وأَنْبُطُ الْحُنْبَانُ : بلغ الماء . ابن الأعرابي : يقال للرجل إذا كان تعد ولا يُنْجِزُ : فلان قريب البُّرى بعيدُ النَّبُط . وفي حديث بعضهم وقد أسئل عن رحل فقال : ذاك قريب الثرى بعيد النبط ، وبد أنبه داني المتوعد بعيد الإنتجال، وفلان ألا أينال تُسَطُّه إذا وُصف باللَّمَوْ وَالْمُنْعَةُ حَتَّى لَا يَجِدُ عَدُواْهُ سَنَلًا لَأَنْ سَيَضَّيَّهُ مِ ونَسِّطُ : واد بعينه ؟ قال الهذلي :

أَضَرُ به ضاح فَنَسْطًا أَسَالَةٍ ، فَضُورُها فَخُصُورُها

والنّبَطُ والنّبُطة ، بالضم : بياض تحت إبط الفرس وبطنيه وكل دابّة وربا عرض حى يَغشَى البطن والصدر . يقال : فرس أنسبط بين النّبَط ، وقيل : الأنسط الذي يكون البياض في أعلى شقي بطنه ما يليه في تجرى الحرام ولا يَصعد إلى الجنب ، وقيل : هو الذي ببطنه بياض ، ما كان وأن كان منه ، وقيل : هو الأبيض البطن والرّفنغ ما لم يصعد الى الجنبين ، قال أبو عبيدة : إذا كان الفرس أبيض البطن والصدر فهو أنبط ؛ وقال ذو الرمة بصف الصح :

وقد لاح السّاري الذي كَمَّل السُّرَى ؟ على أخر َياتِ اللّهٰل ، فَتَنْقُ مُشَهِّرُ مُ مُشَهَرً مُ مُشَهَرً مُ مُشَهَرُ مُ مُسَلِّمُ مُ مُ مُسْمَرً مُ مُ مُسْمَرً مُ مُسْمِرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَعِيرً مُ مُسْمَرً مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَلًا مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُ مُسْمَرً مُنْ مُسْمَرً مُ مُسْمَعُ مُسْمَ مُسْمَعُ مُ مُسْمَعُ مُ مُسْمَعُ مُسْمَ مُسْمَ مُسْمَعُ مُسْمَ مُسْمَعُ مُسْمَعُ مُسْمَ مُسْمَعُ مُسْمَعِمُ مُسْمَعُمُ مُ مُسْمَعُمُ مُ مُسْمَعُمُ مُ مُسْمَعُ مُ مُسْمِعُ مُسْمَعُمُ مُ مُسْمَعُ مُ مُسْمَعُمُ مُ مُسْمَعُ مُ مُسْمَعُ مُ مُسْمِعُ مُ مُسْمَعُ مُ مُسْمِعُ مُ مُسْمِعُ مُ مُسْمُ مُ مُ مُسْمِعُ مُ مُ مُسْمِعُ مُ مُسْمِعُ مُ مُسْمِعُ مُ مُسْمِعُ مُ مُ مُسْمِعُ مُ مُ مُسْمِعُ مُ مُ مُسْمِعُ مُ مُ مُسْمِعُ مُ مُسْمِعُ مُ مُسْمِعُ مُ مُسْمِعُ مُ مُسْمِعُ مُ مُ مُسْمِ مُ مُ مُعِ

شبّه بياض الصح طالعاً في احْسِرار الأَفْتُق بَفْرِسُ أَشْقَرَ قَدَ مَالَ عَنْهُ بُجِلَّهُ فَبَانَ بِياضُ إِبْطَهُ . وشَاةً نَبْطَاء : بيضاء الشاكلة . ابن سيده : شاق نَبطاء بيضاء الجنبين أو الجنب ، وشاة نبطاء مُوشَّحة أو نَبْطاءً مُحُورَة مُ الله كانت بيضاء فهي نبطاء بسواد ، وإن كانت سوداء فهي نبطاء ببياض .

والنَّبيطُ والسِّطُ كَالْحَسِيشِ والحَبِّشِ في التقديرِ : حِيلٌ يَنْزُ لَنُونَ السَّوادَ ، وفي المحكم : ينزلون سِّواهُ العراق، وهم الأنشاط ، والنسب إليهم نسطى ، وفي الصحاح : يتزلون بالبطائح بين العراف . اين الأعرابي: يقال وجل بُسُاطي ، بضم النون ، ونساطئ " ولا تقل نَبُطي ". وفي الصحاح : رجل نَبَطي ونباطي " ونَبَاطِ مَثْلَ يَمَىٰ وَيُمَانِي وَيَانَ وَقِدِ اسْتَنْبَطُ ۚ الرَّجَلُّ إِنَّ إِلَّهُ إِنَّهِ الْمَ وَفِي كُلامِ أَيُّوبَ بِنِ القَرِّيَّةِ ؛ أَهـِل عُمان عَرَبٍّ اسْتَنْبُطُوا ، وأَهُلُ البِيجريِّنُ تَبِيطُ اسْتَغُرَّبُوا ﴿ ويقال: تَنَبُّطُ فلان إذا انتُمَى إلى النَّبُط، والسَّلَطُ إنما تُسموا نَسَطاً لاستنباطهم ما يخرج من الأرضان. وَفَي حَدَيْثُ عَمْرٌ ، رَضَى الله عَنْهُ : تَمَعُدُ دُوا وَلا تَسْتَنْ يُطِنُوا أَي تَشَبُّهُوا عَمَدً ولا تَشْبُهُوا بَالنَّبْطَ. وفي الحديث الآخر : لا تَنَبَّطُوا في المدانُّ أي لا تَسْبَهُوا بالنَّبط في سكناها واتخاذ العقار والملنك. وفي حديث ابن عباس : نحن معاشر قدرنش من النَّبط من أهل كُوثَنِي رَبًّا ، قيل : إن إبراهم الحليل ولد بها وكان السَّبطُ سكَّانَها ؟ ومنه حدث

١ قوله ي بضم النون » حكى المجد تثليثها .

عبرو بن معديكرب: سأله عمر عن سعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنهم ، فقال: أعرابي في حبوته ، نسطي في حبوته ، أراد أنه في حباية الحراج وعمارة الأرضين كالسّط حدقاً بها ومهارة فيها لأنهم كانوا سكان العراق وأربابها ، وفي حديث ابن أبي أو في : كنا نسلف نبيط أهل الشام ، وفي رواية: أنباطاً من أنباط الشام . وفي حديث الشعبي : أن رجلا قال لآخر : با نبطي ! فقال : لا حد عليه وحكى أبو علي : أن السّطي ! فقال : لا حد عليه وحكى أبو علي : أن السّط واحد بدلالة جمعهم إيًا والنبيط كالكليب . وعلمك الأنباط : هو الكامان في قولهم أنباط ، فأنباط في نبط كأخبال في حبل . والنبيط كأخبال في حبل . والنبيط كأخبال في حبل . وفي حديث علي : ود السّراة المناف : الموت . وفي حديث عليه : ود السّراة المناف : الموت .

وَوعَسَاهُ النَّبَيْطِ : رملة معروفة بالدَّهْنَاء ، ويقال وعماء النُّمَيْطِ . قال الأزهري : وهكذا سماعي منهم . وإنْسِط : اسم موضع بوزن إنْسُد ؛ وقال ان فَسُوة :

فإن تَمْنَعُوا مِنها حِمَاكُم ، فإنّه أَمُماحُ فالكُدُورِ مُمَاحِ فالكُدُورِ

نقط: النَّشَطُّ: تُخروج النبات والكماَّة من الأرض. والنَّشَطُّ : النباتُ نفسُه حين يَصْدَعُ الأَرض ويظهر . والنشطُ : غَمَرُ لُكُ الشيء بيدك ، وقد نتَّظه بيده : غَمَرَ ، وفي الحديث : كانت الأَرض تَمُوج تُمَيدُ الله فَنشَطها الله الجيال فصارت لها أوتاداً . وفي الحديث أيضاً : كانت الأَرض هفتاً على الماء فَنشَطها الله بالجيال أي أنْئيتها وثلقلها .

قوله « تموج تميد » كذا في الاصل، وهو في النهاية بدون تموج.

والنبط : غير أك الشيء حتى يثبت . ونقط الشيء نشوطاً : سكن ، ونقط الشيء نشوطاً : سكن ، ونقط ته : سكنه . ابن الأعرابي : النبط التبقيل ، و ومنه خبر كعب : أن الله عز وجل لما مد الأرض مادت فتنظها بالجال أي شقها فصارت كالمشقلات لها . كالأوتاد لها = ونقطها بالآكام فصارت كالمشقلات لها . قال الأزهري : فرق ابن الأعرابي ببن الشفط والنشط ، فجعل الشفط إثقالاً = قال : وهما حرفان غريبان ، قال : ولا أدري أعربيان أم دغيلان .

نحط: الأزهري: النَّحْطةُ داء 'يُصِيْبُ' الحَيْلُ والْإِبْلُ في صدورها لا تكاد تسلم منه . والنَّحْطُ : شَبْهُ الزَّفِيرِ . وقال الجوهري : النحطُ الزفير ، وقد تَّخَطَ يَنْجُط ، بالكسر ؛ قال أُسامة الهُذلِيُّ :

> مِنَ المُرْبَعِينَ ومِنْ آذِلِيَ ، إذا جَنَّـه الليلُ كالنَّاحِظِ

اِن سيده: ونحَطَ القَصَّانُ يَنْحِطُ إِذَا ضَرَبِ بَثُوبُهُ عَلَى الْحَجِرُ وَتَنفَّسَ لَيَكُونَ أَرْوَحَ لَهُ عَالَ الأَرْهِرِي: وأنشد الفرَّاء:

وتَنْحِطُ حَصَانُ آخِرَ اللَّيْلِ، نَتَحُطَةً تَقَضَّبُ مِنْهَا ، أَو تَسَكَادُ ، صُلُوعُها \

ابن سيده: النَّحُطُ والنَّحِيطُ والنَّحَاطُ أَشَدُ البِكَاء ، فَعَطَ يَنْحُطُ تَخُطُ وَلَيْحِيطً . والنَّحِيطُ أَيضًا : صوت معه نوجُع ، وقيل : هو صوت شبه بالسَّعال. وشاة أن ناحِط : سَعِلة وبها نَحُطة ألله . والنَّحيط : الرَّحْد عند المسَّالة . والنَّحيط والنَّحُيط والنَّحُيط : صوت الحيل من الثَّقَل والإعباء يكون بين الصدر إلى الحيل من الثقل والإعباء يكون بين الصدر إلى الحيل من النَّقَل والإعباء يكون بين الصدر إلى الحيل أَنْ يَنْ فَصُوبُ مِنْ صَدْره .

١ هذا البيت للنابغة ، وفي ديوانه : تقضقضُ بدلُ تقضب .

والنَّحَّاطُ : المُتَكَبَّر الذي يَنْحِط من الغَيْظِ ؟ قال :

### وزاد بغي الأنف النعاط

غط: نَخَطَ إليهم: طَرَأَ عليهم. ويقال: نُعَر إلينا ونَخَطَ علينا. ومن أَيْن نَعَرْتَ ونَخَطْتَ أَي من أَيْنَ طَرَأَت علينا ? وما أَدْرِي أَيُّ النَّخْطِ هو أي ما أَدْرِي أَيُّ النّاس هو ؛ ورواه ابن الأعرابي أيُّ النَّخْطُ " بالفتح " ولم يفسره ، ورد ذلك تُعلب فقال: إنما هو بالضم. وفي كتاب العين : النَّخَطُ الناسُ . ونَيَخَطَه من أَنفه وانتَخَطه أي رمّى به مثل مَخَطَه ؛ ومنه قول ذي الرمة :

وأجُمال مِي ، إذ يُقَرَّبُن بَعْدَمَا لَنَخَطُنَ بِدُبِّانِ المُصيفِ الأَزارِ قِ

قال أبو منصور في ترجمة محط في قول رؤبة : وإن أدواء الرَّجالِ المُنخَطِ

> قال : الذي رأيته في شعر رؤية : وإن أدواء الرجال النُّـفُطِ

بالنون. وقال : قال ابن الأعرابي : النَّخْطُ اللَّعبُونَ بالرَّمامِ مَشْجاعة كَأَنه أَراد الطمّانِين في الرَجال . ويقال للسُّخْد وهو الماء الذي في المَشْيَعة : النَّخْطُ عُ فَإِذَا اصفر فَهُو الصَّفَقُ والصَّفَرُ والصَّفَار . والنَّخْط أَيضًا : النَّخاعُ وهو الحَبط الذي في القفا .

نخوط: الشَّخْرط': نبت ، قال ابن دريـد: وليس بنَّبَت .

نسط: النَّسْط: لغة في المَسْط وهو إدخال البيد في الرَّحْم لاستخراج الولد. التهذيب: النَّسْطُ الدين

يستخرجون أولاد النوق إذا تَعسّر ولادها ، والنون فيه مبدلة من الميم ، وهو مثل المُسُطِّ .

نشط: النَّشاطُ: ضدَّ الكَسَل يكون ذلك في الإنسان والدابة ، نَشَطَ نَشَاطاً ونَشَطَ إليه ، فهو نَشَيط ونَـشَّطَهُ هُو وأنشطهُ ۚ الأخيرة عن يعقرب ﴿ اللَّيْتُ ﴿ تَشط الإنسان يَنشَط نَشاطاً ، فهو نَشيط طيب النفس للعمل ، والنعت ناشط ، وتُنتشط لأمر كذا. وَفِي حَدَيْثُ عِبَادَةً : بَايَعْتُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وسلم، على المَنشَطِ والمَكْرُه ؛ المُنشَطُ مُفْعَلُ مِن النَّشَاطِ وهو الأمرَ الذي تنشُّط له وتَخفُّ إليه وتُؤثُّر فعله وهو مصدر بمعنى النشاط. ورجل نَشْيَطُ ومُؤْشَطُّ مُن نَسْطَ دُوابُهُ وأَهَلُهِ. ورجل مُتَنَسِّط إذا كانت له دابة يوكبها، فإذا سَنْم الركوب نزل عنها. ورجل مُنْنَتَسُطُهُ من الانتشاط إذا نزل عن دابَّته من طول الوسكوب، ولا يقال ذلك للراجل . وأنشَطَ القومُ إذا كانت دُوابُّهُم نَـشيطةً . ونَـشط الدَّابَةُ : سَمِنَ . وأَنبْشُطُهُ الكَلَّا: أَسْمَنه. ويقال: سَمِنَ بأَنْشُطَة الكلا أي بعُقْدتِه وإحْكامه إياه، وكلاهما من أنْ شُوطة العُقْدة .

ونشط من المكان يتنشط : خرج ، وكذلك إذا قطع من بلد إلى بلد . والناشط : الشور الوحشي الذي يخرج من بلد إلى بلد أو من أرض إلى أرض ؛ قال أسامة المنذلي :

والأ النَّعامَ وحَفَّانَهُ، وطَفَّانَهُ، وطَغَّياً مع اللَّهَ قِ الناشِطِ

وكذلك الحمار ؛ وقال ذو الرمة :

أَذَاكَ أَمْ نَسَمِشُ بِالوَمْنِي أَكُثرُ عُهُ ؟ مُسَفَّعُ الحُكَدِّ هادٍ نَاشِطُ مُنْبَبُ ا

 أوله « هاد » كذا بالأصل والصحاح ، وتقدم في نمش عاد بالمين الميمة .

ونتشطّت الإبل تنشط نشطاً: مضت على هدى أو نشطاً مضت على هدى أو غير هدى ويقال الناقة : حَسُن ما نشطّت السير يعني سد و يديها في سيرها . اللث : طريق ناشط من الطريق الأعظم يمنة ويسرة . ويقال : نتشط بهم الطريق . والناشط في قول الطرماح : الطريق . ونشط الطريق نيشيط : خوج من الطريق الأعظم كمنة أو يسترة ؛ قال حميد :

## مُعْتَزِماً بالطُّورُقِ النُّواشِطِ ا

وكذلك النواشط من المتسايل .

والأنشُوطة : عُقدة نسيل الحلالها مثل عقدة التَّكة. يقال: ما عقالُك بأنشوطة أي ما مُوَدَّدُك بواهية ٤ وقبل: الأنشوطة 'عقدة' تقد بأحد طرفها فتنجل، والمُؤرَّبُ الذي لا ينجل إذا مبُدَّ حتى 'محَلِّ حلاً". وقد نشط الأنثوطة تنشطها نشطاً ونشَّطها: عَقَدُهَا وَشَدُّهَا ءُ وَأَنْشَطَهَا حَلَّهَا . وَنَشَطَّتُ العَقْد إذا عقدته بأنشوطة . وأنشط البعير : حَلَّ أنشوطته. وأنشطَ العقال : مَدُّ أنشوطته فانحلُّ . وأنشطت الحل أي مدَّد ثُه حتى بنحل ونشطت الحل أَنْشُطه نَشُطاً: ربطنتُه، وإذا حللته فقد أَنشَطنته، ونشَطه بالنِّشاطِ أَي عقده . وبقال الآخذ يسُرعة في أيُّ عمل كان ، وللمريض إذا بَوأَ ، وللمُغْشَى علمه إِذَا أَفَاقَ ، وَلَلْمُرُ سُلِّلُ فِي أَمْرٍ يُسْرِعُ فَيْـهُ عَزِّيمَتُهُ : كَأَمَا أَنْشُطُ مِنْ عَنَالَ ﴾ ونشط أي حُلُّ. وفي حديث السِّعر : فكأمَّا أنشط من عقال أي حلل . قَالِ ابن الأَثْيَرِ : وكثيراً ما يجيء في الرواية كأنما نَسْط من عقبال، وليس بصحيح . ونَشُطَ الدُّلُورَ مَنَ البُّرُ يَنْشَطُّهُما وينشُطها نَشْطاً : تَزَعَها وجذَّبَها

١ أقوله ﴿ مَمَارُمَا النَّحِ ﴾ كذا في الأصل والأساس أيضاً إلا أنه

من البئر صُعُدًا بغير قامة ، وهي البَكْرة ، فإذا كان بقامة فهو المَمَنْح .

وبئر أنشاط وإنشاط : لا تخرُج منها الدلوحتى تُنشطَ كثيراً . وقال الأصمي : بئر أنشاط قريبة القعر ، وهي التي تخرج الدلو منها حتى وبئر نتشوط : وهي التي لا تخرج الدلو منها حتى تُنشط كثيراً . قال ابن بري : في الغريب لأبي عبيد بيئر إنشاط ، بالكسر ، قال : وهو في الجمهرة بالفتح لا غير .

وفي حديث عوف بن مالك : رأيت كأن سبَباً من السماء دُدلتي فانتُشطُ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثم أُعيد فانتُشط أبو بكر ، رضي الله عنه ، أي حُذُب إلى السماء ورفع إليها ؟ ومنه حديث أمَّ سَلَّمة : دُخُلُ عَلَيْنًا عَبَّار ، رضي الله عنهما ، وكان أخاها من الرَّضاعة فلَـشَط زينبَ من حَجْرها؛ ويروى: فانتشط . ونَـشَطُّه في جنبه ينشُطه نشْطاً : طعَّنَّه، وقيل: النشطُ الطعنُ ، أيتًا كان من الجسد ونشَطَّتُهُ الحيةُ تَنشُطُّهُ وتنشُّطُهُ نشطاً وأَنشَطَّتُهُ: لدغَتُه وعضَّته بأنيابًا . وفي حديث أبي المنهال وذكرَ حَيَّات النار وعَقارِبُها فقال : وإنَّ لها نَشْطأً ولَسْبًا ، وفي رواية : أَنْشَأْنَ بِهِ نَسْطًا أَي لَسْعًا بِسُرعة والخُسْلاس ، وأنسْثان بمعنى طَفَقَنْ وأَحَدُنْ . ونَـشَطَـتُهُ تَشْعُوبُ نَشْطاً ، مثَـلُ بِذَلْكَ . وانتشط الشيء : اختلسه . قال شير : انتشط المال المرعمي والكلَّأ انتزعه بالأسنان كالإختلاس. ويقال: نشَطَّتُ وانْ تَشَطُّتُ أَي انتزعت .

والنَّسْطة ': ما بغنمه الغزاة في الطريق قبل البلوغ إلى الموضع الذي قصدوه . ابن سيده : النَّشْيطة من الغنيمة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصير إلى بَيْضة القوم ؟ قال عبد الله بن عَنَمة الصَّلِي :

لَكَ المِرْبَاعُ مَنْهَا وَالصَّفَايَا ، وَ وَالصَّفَايَا ، وَالنَّشِيطَةُ وَالفُضُولُ .

يخاطب يسطام بن قَيْس ، والمراباع : وبع الغنيمة يكون لرئيس القوم في الجاهلية دون أصحاب ، وله أيضاً الصفايا جمع صفيي " وهو ما يُصْطَفيه لنفسه مثل السيف والفرس والجارية قبل القسمة مع الربع الذي له. واصطَّفَى وسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، سيف مُنتب بن الحجَّاج من بني سَهُم بن عبرو بن هُصَيْصِ بن كَعب بن لـُـؤي ذا الفقار يوم بـُــدار ، واصطفى جُو يُرية بنت الحرث من بني المُصطلق من خُرَاعَةً يوم المُركِسِيعِ " جَعَلَ صِدَاقَتُهَا عَنْقَهَا وتؤواً جها ﴾ واصطنف صفية بنت حيي ففعل ما مثل ذلك والرئيس أيضاً النَّشيطة مع الربع والصَّفي"، وهو ما ائتنشط من الغنائم ولم يُوجفوا عليه بخيل ولا وكاب . وكانت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خاصّة وكان للرئيس أيضاً الفُضُولُ مع الربع والصفي" والنشيطة ، وهو ما فتضل من القسمة بما لا تصح قيستُه على عدَّد الغُزاةِ كالبعيرِ والفرس ونحوهما ، وَدُهُبِتِ الفُصُولُ فِي ٱلْإِسْلَامُ . والنشيطةُ مِن الإبل : التي تُؤخَمَدُ فتُستاق من غير أن يُعْمَدُ لَمَا } وقد

والنشئوط: كلام عراقي وهو سبك ثمقر في ماء وملح. وانتشطنت السكة : قشر تها. والنشئوط : ضرب من السمك وليس بالشئوط . وقال أبو عبيد في قوله عز وجل : والناشطات نشطاً، قال : هي النجوم تطلع ثم تغييب ، وقيل : يعني النجوم تنشط من بُرج إلى برج كالثور الناشط من بلد إلى بلد ، وقال ابن مسعود وابن عباس : إنها الملائكة، وقال الفراء: هي الملائكة تنشط نفس المؤمن بقبضها،

وقال الزجاج : هي الملائكة تنشط الأرواع نشطاً أي تَنْزعُها تزعاً كما تنزع الدَّلُو من البثر . وتَشَّطُنتُ الإبل تنشيطاً إذا كانت منوعة من المرعى فأوسلتها تزعى ، وقالوا : أصلها من الأنشوطة إذا تحليت ؛ وقال أبو النجم :

> نَشَطَهُم أَدُو لِللهُ لَم تَقْمَلُ ، صُلْبُ العَصاجافِ عن التَّعَرُ ال

أي أرسلها إلى مرعاها بعدما شربت . ان الأعرابي : النشط القضو الحبال في وقت تكثم التضفر ثانية . وتنسطت الناقة الأرض : قطعتها وذلك إذا شد ت وتنشطت الناقة الأرض : قطعتها وال

# تَنَسُّطَتُهُ كُلُّ مِغْلاةً الوَهَتَى

يقول: تناوكت وأسرعت رَجْع يديها في سيرها . والمغلاة : البعيدة الحكطو . والوهق : المباراة في السير . قال الأخفش : الحبار تنشيط من بها إلى بلد ، والهُمُوم تَنشيط بصاحبها ؛ وقال هِمْيان :

أَمْسَتُ مُمُومِي تَنْشُطُ الْمُنَاشِطَا : الشَّامَ بِي طَوْرًا ، وَطَوْرًا وَاسِطًا

ونَسْيِطُ : اسم . وقولهم : لا حتى يرجع نَسْيِطُ من مَرْو ، هو اسم رجل بَسنى لزياد داراً بالبَصرة فهرَبَ إلى مَرْو قبل إلمامها ، فكان زياد كلما قبل له: تَمَمَّم دارك ، يقول : لا حتى يرجع نشيط من مرو ، فلم يَرجع فصاد مثلًا .

نطط: النطُّ: الشدُّ. يقال: نَـطَّه وناطـَه ونطُّ الشيءَ يَنْطُهُ نَـطًّا مدَّه .

والأنَّطُّ: السَّفَرَ البعيد ، وعقبة ل نَطَّاء . وأَرْض

نطيطة : بعيدة . وتنطنط الشيء : تباعد . ونطنط الشيء : الأسفار ونطنط إذا باعد سفره . والنطنط : الأسفار البعيدة . ونط في الأرض ينبط نطاً : ذهب ، وإنه لنطاط . ورجل نطاط مهذار : كثير الكلام والهذر ؛ قال ابن أحمر :

### فلا تحسبتني مستنعدًا لنَفْره ، وإن كنت نَطاطاً كثيرَ المَجاهلِ

وقد أبط ينط نطيطاً ورجل نطناط : طويل ، والجمع النطانط ، وفي حديث أبي رُهم : سأله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عمن تخلف من غفاد فقال : ما فعل النفر الخسر النظانط ? حسع نظاط وهو الطويل ، وقبل : هو الطويل المكديد القامة ، وفي رواية : ما فعل الحمر الطوال النظانط ? ويوى النظاط ؛ بالشاء المثلثة ، وقد تقدم .

نعط : ناعط : حصن في دأس جبل بناحية اليمن قديم معروف ، كان لبعض الأذواء . وناعط : جسَل ، وقيل : ناعط حبل باليمن . وناعط : بطن من من من الأرضهم ؛ قال لبيد :

وأفنى بناتُ الدَّهْرِ أَرْبَابَ ناعِطِ ، مُسْتَمَعِ مُدونِ السماء ومَنْظُرِ

وأَعُورَصْنَ بالدُّومِيِّ من رأْس حِصْنِه، وأَعْرَضَنَ بالدُّومِيِّ من رأْس حِصْنِه، وأَعْرَضِ المُشتَقَر

أَعْوَصَنَ به أَي لَـوَيَنَ عليـه أَمره . والدُّومِي : هو أُكيدرُ صاحبُ دومـة الجَـندلِ . والمشقَّر : حصـن ، ورَبَّه : أبو امـرى القيس . والنَّعُطُ : المسافرون سفراً بعيداً ، بالعين . والنَّعُط : القاطعـو

اللَّقَم بنصفين فيأكلون نصفاً ويلقون النصف الآخر. في الغضارة ، وهم النُّعُط والنُّطْء ، واحدهم ناعط " وناطع "، وهو السيّء الأدب في أكله ومروءته وعطائه. ويقال : أَنْطَع وأَنْعَطَ إذا قطع لُفَمه . والنُّغُط ، بالغين : الطرّوال من الرّجال .

نغط: قال الأزهري في توجمة نعط: والنُّعْنُط ، بالغين، الطوال من الرجال .

نغط: النقط والتقط : دهن ، والكسر أفصح وقال ابن سيده: النقط والنقط الذي تطلى به الإبل المجرب والدبر والقردان وهو دون الكحيل. قال وروى أبو حنيفة أن النقط والنقط هو الكحيل. قال أبو عبيد: النقط عامة القطران ، ورد عليه ذلك أبو حنيفة قال: وقول أبي عبيد فاسد، قال: والنقط والنقط حلابة جبل في قمر بئر توقد به الناو، والكسر أفضح. والنقاطة والنقاطة: الموضع الذي يستخرج منه النقط. والنقاطات والنقاطات نرب من السرئج أبر مي بها بالنقط ، والنقاطات ضرب من السرئج أعرف ، التهذيب : والنقاطات ضرب من السرئج أبر مي فيها بالنقط والنقاطات تحرب من السرئج أبر مي فيها بالنقط والناو.

و نقط الرجل أن ينفط نقطاً : غضب و إنه لينفط غضباً أي يتحر ك مثل ينفث . والقدر تنفط نفيطاً : لفيه في تنفت إذا غلت وتبحست . والنفط والنفط : شبه بالسّعال ، والنفخ عند الغضب . والنفط ، بالتحريك : المحل ، وقد نفطت يد ، بالكسر ، نقطاً ونفطاً ونفطاً وتنفطت : قرحت من العبل ، وقيل : هو ما يصيبها بين الجلد واللحم ، وقد أنفطها العبل ، ويد نافطة وتفيطة وتفيطة ومنفوطة . قال ابن سيده : كذا حكى أهل اللغة

منفوطة ، قال : ولا وجه له عندي لأنه من أنفطها العمل ، والنَّفَطُ ما 'بِصِيبها من ذلك .

الليث : والنَّفْطة مُ بَشْرة تخرج في اليد من العمل ملأى ماء . أَبُو زَيد : إِذَا كَانَ بِينَ الجَلدُ واللحم ماء قيل : نَفَطَّتَ تَنْفَط نَفَطاً ونَفيطاً . ودَّغُوهُ نَافِطة " : ذَاتُ نَفَاطات ع وأنشد :

#### وحكب فيه 'رغاً كوافيط'

وَنَفَطَ الطَّبِيُ يَنْفِطُ نَفِيطًا : صُوَّت ، وكذلك تَوْبُ وَنِيبًا . وَنَفَطَت الْمَاعِزَةُ \* بالفتح ، تَنْفَطُ نَفُطًا وَنَفِيطًا : عَطَسَت ، وقبل : نَفَطَت العَنْزُ إذا نَثَرَت بأنفها ؛ عن أبي الدُّقَتُش .

ويقال في المثل : ما له عافيطة ولا نافيطة أي ما له شيء ؟ وقيل : العفط الضّرط ، والنقط العفط ، وقيل : فالعافيطة من دُبرها ، والنافطة الماعزة ، وقيل : العافطة الناعزة إذا عطست ، والنافطة إتباع .قال أبو الدقيش : المافطة النعجة ، والنافطة العنز ، وقال غيره : العافطة الأمة والنافطة الشاة ، وقال ابن الأعرابي : العفط الخصاص للشاة ، والنقط عطاسيا ، والعقيط نشير المغن ، والنقيط نشير المغن ، وقولهم في المثل : لا ينفيط فيه عناق أي لا يؤخذ لهذا القتيل بثأر .

نقط: النُّقَطة: واحدة النُّقَط؛ والنَّقَاطُ : جمع نُقطة مثل بُرْمة وبرام ؛ عن أبي زيد . ونقط الحرف يَنْقُطه نَقْطاً : أَعْجَمه ، والاسم النُّقُطة ؛ ونقط المصاحف تنقيطاً ، فهو نقاط . والنقطة : فَعُلة واحدة . ويقال : نقط ثوبه بالمداد والزعفران تَنْقيطاً ، ونقطت المرأة خدها بالسواد : تحسن نُ بذلك .

والساقيط والنَّقيط : مولى المولى ، وفي الأرض

نقط من كلا ونقاط أي قطع منفرقة ، واحدتها انقطة ، وقد تنقطة ، وقد تنقطت الأرض . ابن الأعرابي: ما بقي من أمنوالهم إلا النقطة ، وهي قطعة من نخل ههنا، وقطعة من زرع ههنا . وفي حديث عائشة ، رضوان الله عليها: فما اختلفوا في انقطة أي في أمر وقصية . قال ابن الأثير : هكذا أثبته بعضهم بالنون ، قال : وذكره الهروي في الباء ، وقال بعض المتأخرين : المضبوط المروي في الباء ، وقال بعض المتأخرين : كلام مشهور ، يقال عند المنبالغة في المنوافقة ، وأصله في الكتابين يُقابل أحدهما بالآخر ويعارض ، فيقال : ما اختلفا في انقطة بعني من انقط الحزوف والكلمات أي أن بينهما من الانفاق ما لم مختلفا معه في هذا الشيء البسير .

غط: النَّمَطُ : ظهارة ُ فراش مَّا ؟ وَفِي التَّهَـذَيْبِ : ظهارة الفراش . والنبط : جماعة من الناس أمر مم واحد. وفي الحديث: حَيرُ الناس هذا النبيطُ الأوسط. وروي عن على ، كرَّم الله وجهه ، أنه قــال : خير هذه الأمة النَّمَطُ الأوسطُ يُلنَّحَقُّ بهم التالي ويوجع إليهم العالي؟ قال أبو عبيدة: النبط ُ هو الطريقة. يقال: الزَّم هذا النَّمَط أي هذا الطريق . والنمَط أيضاً : الضربُ من الضُّروب والنوعُ من الأنواع . يقبال : ليس هذا من ذلك النمط أي من ذلك النوع والضرب، يقال هذا في المتاع والعلم وغير ذلك، والمعنى الذي أراد على، عليه السلام ، أنه كره الغُلُمُو" والتقصير في الدين كما جاء في الأَحاديث الأُخَر . أَبَوْ بِكُو : الزَّمْ هَـٰذَا النَّهُ أَي الزم هذا المذهب والفَنَّ والطريق. قال أبو منصور : والنمَطُ عند العربُ والزُّومُجُ ضُروبُ الثَّيَابِ المُصَبُّعَةِ . ولا يكادون بقولون نُعَطُّ ولا زَوْجٌ إِلَّا لِمَا كَانَ ذَا لِـَوْنَ مِن يُحمِرةً أَوْ خَضَرةً أَوَّ صفرة ، فأما البياض فلا يقال نمط ، ويجمع أنساطأ ،

والنبط: ضرب من البُسُط، والجمع أنماط مشل سبّب وأسباب؛ قال ابن بري: يقال له نمط وأنماط ونباط؛ قال المتنخل:

#### عكامات كتحبير الشاط

وفي حديث ابن عبر: أنه كان 'يجكل 'بُد'نَهُ الأُغاط؟ قال ابن الأثير: هي ضرب من البُسطُ له خَمْل رقيق، واحدها غيط. والأنتبط ': الطريقة'. والنبط من ذلك العلم والمتاع وكل شيء: نوع منه ، والجمع من ذلك كله أغاط ونباط ، والنسب إليه أغاطي وغيطي ف ووعساء النَّمَيْط والنَّبيط: معروفة تُنْبيت ضروباً من النبات ، ذكرها ذو الرشمة فقال:

فأضحَت بوعَساء النُّمَيْ طِ كَأَنَّهَا الشَّيْ طِ كَأَنَّهَا الشَّرِي، ونخيلها الدي القُرى، ونخيلها

والنُّمَيُّطُ : اسم موضع ؛ قال ذو الرمة :

فقال : أراها بالنَّميْطِ كَأَنَّهَا نَخِيلُ القُرى ، جَبَّادُه وأَطَاوِلُهُ

نهط: نَهُطُهُ بَالرُّمْحِ نَهُطاً : طَعْنُهُ بِهِ .

نوط: ناط الشيء بَنُوطُه بَوْطاً: عَلَقه. والنّوْطُه :
ما عُلَّق ، سمي بالمصدر ، قال سيبويه وقالوا: هو
مني مَناط الثّر بَا أي في البُعْد ، وقيل : أي بثلك
المنزلة فحدف الجار وأو صل كذهبت الشام ودخلت
البيت . وانتاط به : تعلّق . والنّو طُ : ما بين
العَجْز والمَتَن . وكلُّ ما عُلَّق من شيء فهو نَوْط.
والأَنْواط أي بتناول وليس هناك شيء مُعلَّق ،
وهذا نحو قولهم : كالحادي وليس له بعير " وتجسّاً
العداني : يفرد لمن يدعي ما ليس علكه .

النقيان من غير شبع . والأنواط : ما 'نو"ط على البعير إذا أوقر . والتأثواط : ما 'بعكت من الهودج يؤيّن به . ويقال : نبط عليه الشيء عُلسّق عليه ؟ قال رقاع بن قبيس الأسدي :

### بلاد بنها نيطنت علي تمانيي، وأوال أوض من جلدي ترابها

وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : أنه أتي بال كثير فقال : إني لأحسبكم قد أهلك تثم الناس ، فقالوا : والله ما أحَدْناه إلا عَفُوا بلا سَوْطٍ ولا نوط أي بلا ضَرْب ولا تعليق ؛ ومنه حديث علي ، كرّم الله وجهه : المستملت ، بها كالنو ط المنذ بذب ؛ أداد ما يناط بوحل الرّاكب من قعب أو غيره فهو أبدا يتحر لك . ونيط به الشيء أيضاً : وصل به . وفي يتحر لك . ونيط به الشيء أيضاً : وصل به . وفي الحديث : أدي الليلة رجل صالح أن أبا بكو نيط بوسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي علي . يقال : نطت هذا الأمر به أنوط ، وقد نيط به ، فهو منوط .

وفي حديث الحبقاج: قال ليحقاد البئر: أَخْسَفْتَ أَم أَوْسُلُنْتَ ؟ فقال: لا واحد منهما ولكن نيطاً بين الأمرين أي وسَطاً بين القليل والكشير ، كأنه مُعَلَّق بينهما ؛ قبال القتيبي: هكذا روي بالساء مشددة ، وهي من ناطة بننوطه نتوطاً ، فإن كانت الرواية بالباء الموجدة فيقال للرسكية إذا استُخرج ماؤها واستُنشيط هي نتبط ، بالتحريك .

ونياط كل شيء: مُعَلَّقُهُ كَنِياطِ القوسِ والقرية. تقول : نطت القربة بنياطها نوط . ونساط القوس : مُعَلَّقُها . والنياط : الفُوّاد . والنياط : عرق على به القلب من الوتن ، فإذا فُطع مات صاحبه ، وهو النيط أيضاً ؛ ومنه قولم : رماه الله

بالنيط أي بالموت ، ويقال للأرنب : 'مقطّعَة' النياط كما قالوا مقطعة الأسحار . ونياط' القلب: عرق غليظ نيط به القلب' إلى الوتين، والجمع أنوطة وننوط، وقيل: هما نياطان : فالأعلى نياط' الفؤاد، والأسفل الفرج' ، وقال الأزهري في جمعه: أنوطة "، قال : فإذا لم ترد العدد جاز أن يقال للجمع 'نوط لأن الياء التي في النياط واو في الأصل. والنياط والنائط: عرق مستبطن الصلب تحت المتن " وقيل : عرق في الصلب منه" يُعالم المصاور بقطعه ؛ قال العجاج :

# فَبَسَجُ كُلُّ عَالِدٍ نَعُورٍ، فَضَبُ الطَّنِيبِ، فَانْظَ المُصْفُورِ (

القضب : القطع . والمصفور : الذي في بطنه الماء الأصفر . ونياط المتفازة : بُعد طريقها كأنها ليطت بمفازة أخرى لا تكاد تنقطع ، وإنما قبل لبُعد الفلاة نياط لأنها منوطة بفلاة أخرى تتصل بها ؛ قبال العجاج :

# وبكدة بعيدة التياط ، المجهولة تغتال خطور الحاطي

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : إذا انتاطت المكازي أي إذا بعُدت وهو من نياط المفازة وهو بعدها ، ويقال : انتاطت المغازي أي بَعُدت من النّوط ، وانتطّت جائز على القلب ؛ قال رؤبة :

### وبَكُنَّهُ فِي نِياطُهُمَا نَطِيٍّ

أراد نيسط فقلب كما قالوا في جمع قدوس قسي . وانتاط أي بعد ، فهو نيسط . ابن الأعرابي : اورده المؤلف في مادة نمر وقال: بج شق أي طمن الثور الكلب فشق جلد، وتقدم في مادة عند فيم كل بالحاء المجمة ورفع كل والصواب ما هنا .

وانتاطت الدار بعدت ، قال : ومنه قول مُعاوية في حديثه لبعض خدامه : عليك بصاحبك الأقدم فإنك تجده على مودة واحدة وإن قدم العهد وانتاطت الدار = وإياك وكل مُستَحدَث فيإنه يأكل مع كل ديع ، وأنشد ثعلب :

### ولكن ألفاً قد نجَهَز غادياً ، مجَوْرانَ،مُنْنَاطَ المَحَلُ غُريبُ

والنَّيِّطُ من الآبار : آلتي بجري ماؤها معلَّقاً يَنْجَدُونُ من أَجُوالِها إلى بجَنَّها . ابن الأَعرابي : بثر نَبَّطُ إذا حُفرت فَأْتَى الماء من جانب منها فسال إلى قعرها ولم تَعنْ من قعرها بشيء ؟ وأنشد :

> لاً تَسْتَقِي دِلاؤها مِن نَيْطِ ، ولا بَعيد قَعْرُها 'مُحْسُرَوَّط وقال الشاعر :

### لا تتقي دلاؤها بالنيطا

وانتاط الشيء: اقتتضاً برأيه من غير مُشاوَرة. والنَّوْطُ : الجُلْلةُ الصغيرة فيها النبر ونحوه ، والجمع

أَنُواظُ وَنَيَاطُ . قَالَ أَبُو مَنْصُور : وَسَنَعْتُ

البَحْرانِين يسبون الجلال الصفاد التي تعلق بعُراها من أقتاب الحَمُولة نياطاً ، واحدها نوط. وفي الحديث : إن وفد عبد القيش قد مُوا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأهد والله نوطاً من تعضوص هجر أي أهدوا له جلة صغيرة من تمر التعضوص ، وهو من أمرى تمران هجر ، أسود محمد لحيث وفي حديث وفي عد القيس : أطعمنا من بقية القوس الذي في عد القيس : أطعمنا من بقية القوس الذي في

نَوْطِكَ . الأَصِمِي : ومن أَمْسَالهُم في الشَّةَ على البَّخِيلَ : إِن ضَجَّ فَزِدْهُ وَقَبْراً ، وإِن أَعْسِا فَزِدْهُ نَوَطاً ، وإِن جَرْجَرَ فَزِدْهُ ثَقَلًا ؛ قال أَبو عبيدة : النوط العلاوة مُ بِن الفَوْدَ بَنْ .

ويقال الدَّعِي " يَنْشَيِي إلى قوم : مَنُوط مُدُبُدُب؟ سبي مذبذباً لأنه لا يدرى إلى من ينشي فالرسح تُذَبُذُبُه بِيناً وشبالاً . ورجل منوط بالقوم : ليس من مُصاصهم ؟ قال حسان :

> وأنتُّتُ دَعِيَّ نِيطَ فِي آلَ هاشِم ٍ، كَمَا نِيطَ خَلَفُ الراكِبِالقَدَّحُ الفَردُ

> > ونيط به الشيء : 'وصل به .

والنُّو ْطَهُ مُ الْحُو ْصَلَة ُ } قال النابغة في وصف قطاة :

حَدًا و مُدبرة ، سَكَّاء مُقْبِلة ، الماء في النَّحْر منها نُوطة ٌ عَجَبُ

قال ابن سيده: ولا أرى هذا إلا على التشبيه. حدّاه: حفيفة الذنب. سكتاه: لا أذن لها، شبه حوصلة القطاة بنوطة البعير وهي سلعة تكون في تخره. والنوطة : ورم في الصدر، وقيسل: ورم في تخر البعير وأرفاغه وقد نيط له ؟ قال ابن أحسر:

> ولا علم لى ما نَوْطة مُسْتَكِنَّة ، ولا أي من فارقت أَسْقي سِقائياً

والنو طة ' : الحقد ' . ويقال للبعير إذا ورم خمر ' وأرفاغه ا نيطت له نو طة ، وبعير مَنْوط وقد نيط له وبه نَو طة إذا كان في حكته ورم . ويقال : نيط البعير إذا أصابه ذلك . وفي الحديث : بعير له قد نيط يقال : نيط الجمل ، فهو منوط إذا أصابه النو ط ، وهي غد تصيبه في بطنه فتقتله ' . والنو طة : ما يَنْصَبُ

من الرّحاب من البلد الظاهر الذي به العَضا والنو طه أنه الأرص يكثر بها الطلّلح ، وليست بواحدة ، وربحا كانت فيه نياط تجتمع جماعات منه ينقطع أعلاها وأسفلها ابن شميل : والنو طه اليست بواد ضغم ولا بتلاعة هي بينهما . والنو طه الكان في وسطه شجر ، وقبل : مكان فيه طر فاء خاصة ابن الأعرابي : المنان فيه شجر في وسطه ، وطر فاه لا شجر فيهما ، وهو مرتفع عن السيل . والنو طه الم الموضع عن الماء ؛ عن ابن الأعرابي . وقبال أعرابي : أصابنا مطر جو د وإنا لسيو طه فجاء بجار الضبع أي بسيل بحر الضبع من كثرته .

والتَّنَوُّطُ والتُّنَوَّطُ :طائر نحو القارية سواداً تركب عُشها بين عُودين أو على عود واحد فتُطيل عشها فسلا يصل الرجل إلى بيضها حتى يُدخل يده إلى المنكب ، وقال أبو علي في البصريّات : هو طائر يُعليّق قشوراً من قشور الشجر ويُعشش في أطرافها ليحفظه من الحيات والناس والذرّ ؟ قال :

# تُقطّعُ أعناقَ النَّنَوَّطِ بِالضَّحَى ، وتَفرِسُ في الظّلْماء أَفْعَى الأَجارِعِ

وصف هذه الإبل بطول الأعناق وأنها تصل إلى ذلك، واحدها تَنَوِّطة وتُنُوَّطة قال الأصعي : إنما سبي تتوّطاً لأنه يُدلِّي خُيوطاً من شجرة ثم يُفرخ فيها . وفات أنواط : شجرة كانت تُعبد في الجاهلية ، وفي الحديث : اجعل لنا ذات أنثواط ، قال ان الأثير : هي امم سَبرة بعينها كانت للمشركين يتنُوطون بها سيلاحهم أي يعلن قونه بها ويعَكُفون حولها ، فسألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك . وأنواط جمع تو ط ، وهو مصدر سبي به المتنوط . الجوهري : وذات أنواط اسم شجرة بعينها . وفي الحديث : أنه وذات أنواط اسم شجرة بعينها . وفي الحديث : أنه

أَبْصِر فِي بِعَـضَ أَسْفَارَهُ شَجِرَةً كَفَنُواءً تَسَمَّى ذَاتَ أَنْوَاطَ .

ويقال: نو طة "من طلاح كما يقال عيص "من سيد" روأيكة "
من أثل وفر ش من عُر فلط وو هط " من عُشكر
وغال "من سكم وسكيل" من سكر وقصيبة " من غضاً
ومن رمث وصريجة " من غضاً ومن سكم وحرّجة "
من شجر . وقال الحليل : المدات الثلاث منوطات
بالهمز ، ولذلك قال بعض العرب في الوقوف: افعكي،
افعك أفعك والواو حين

نيط: النيط: الموت، وطعن في نيطه أي في جنازته إذا مات. ورئمي فلان في طنيه وفي نيطه: وذلك إذا رمي في جنازته ، ومعناه إذا مات. وقال ابن الأعرابي: يقال رماه الله بالنيط ورماه الله بنيطه أي بالموت الذي يَنُوطه ، فإن كان ذلك فالنيط الذي هو الموت إنما أصله الواو، والياء داخلة عليها دخول معاقبة ، أو يكون أصله نيطاً أي نيوطاً ثم خفف ؛ قال أبو منصور: إذا خفف فهو مثل الهين والهين والهين واللين وروي عن علي عليه السلام ، أنه قال : لورد معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة الا أبو للا معن في مناط بنوط إذا علت الله المن والهين الأثير: والقياس النوط لأنه من ناط بنوط إذا علت ، عير أن الوأو تعاقب الياء في حروف كثيرة .

وقيل: النَّيْطُ نياط القلب وهو العرق الذي القلب متعلق به. وفي حديث أبي البَسَر: وأشار إلى نياط قلبه. وأناه نَيْطُهُ أي أجله. وناطَ نَيْطاً وانتاط:

١ قوله « إلا طمن » كذا ضبط في النهاية ، وسهامتها ما نصه : يقال طمن في نيطه أي في جازته ، ومن ابتدأ بثي، أو دخل فيه نقد طمن فيه ، وقال غيره : طمن على ما لم يسم فاعله ، والنيط نياط القلب وهي علاقته فاذا طمن مات صاحبه .

بَعْدَ . والنَّيْطُ : العين في البَّر قبل أن تصل إلى القمر .

#### فصل الهاء

هبط: المُبُوطُ: نقيضُ الصَّمُود ، هبط يَسْط ويبنُطُ هُبُوطاً إذا انهبَط في هَبُوط من صَمُود . وهَبَطَّ هُبُوطاً : نزل ، وهَبَطَنه وأَهْبَطَنتُه فَانهُبَطَ؟ قال: ما واعَني إلا جناح هابيطا ، على البُيوت ، قَوْطة العلابيطا

أي منه على قرطه . قال : وقد يجوز أن يكون أراد هابطاً على قرطه فحذف وعدى . وفي حديث الطفيل بن عمرو : وأنا أتهبط إليهم من الثنية أي أنحد را و قال ابن الأثير : هكذا جاء في الرواية وهو بعني أنهبط وأهبط أي أنزله ، يتعدى ولا يتعدى . وأما قوله عز وجل : وإن منها لما ينبط من خشية الله ، فأجود القولين فيه أن يكون ينبط من خشية الله ، فأجود القولين فيه أن يكون معناه : وإن منها لما ينبط من نظر إليه من خشية الله ، وذلك أن الإنسان إذا فكر في عظم هذه المخلوقات تضاءل وخشع ، وهبطت نفسه لعظم ما شاهد ، فنسب الفعل إلى تلك الجحارة لما كان الحشوع والسقوط مسبباً عنها وحادثاً لأجل النظر المها دمى ؟ هذا قول ابن جني ، وكذلك أهبط شاهد الركب ؟ قال عدى بن زيدا :

أَهْبَطْنَهُ الرَّكْبَ يُعُدِينِ، وأَلْجِمُهُ، النَّائِبَاتِ، بِسَيْرٍ مِخْدَمَ الأَكْمِ

ا قوله « ابن زيد » في شرح القاموس : الرقاع ، وفيه أيضاً يفذيني
 يمجمتين بدل يمديني .

وفَرَ قُ ما بين الهَبُوط والهُبوط أن الهَبُوط اسم للحدُور ، وهو الموضع الذي يُهبطُك من أعلى إلى أسفل ، والهُبُوط المصدر . والهَبطهُ: ما تطامَن من الأرض . وهبطنا أرض كذا أي نزلناها والهَبطهُ: أن يقع الرجل في شر . والهبط أيضاً : النقصان . ورجل مَهْبُوط : نقصت حاله . وهبط القومُ يَهْبِطُون إذا كانوا في سفال ونقصوا ؛ قال لبيد :

كلُّ بَنِي حُرَّةً مَصِيرُهُمُ مَ العَدَدِ قَدُلُ ، وَإِنْ أَسَكُرُ وَا مِنَ العَدَدِ

إِنْ يُغْبَطِبُوا يَهْبِطُواءُوانِ أُمِرُوا يَوْماً ، فهم للفَناء والنَّفَـدِ

وهو نقيص ارتفعوا. والمَسْطُ: الذُّلُّ، وأنشد الأزهري بيت لبيد هـذا: إن يُعْسَطُوا يَهْسِطُوا. ويقال: هيَطَهُ فَهِيطَ، لفظ اللازم والمتعدي وأحد.

وفي الحديث: اللهم غَبْطاً لا هَبْطاً أي نسألك الغَبْطة ونعوذ بك أن تُهْبِط عن حالنا، وفي التهذيب: أي نسألك الفبطة ونعوذ بك أن تُهْبِطنا إلى حال سَفال ، وقبل: معناه نسألك الغبطة ونعوذ بك من الذل والانجطاط والنزول ؛ قال ابن بري: ومنه قول ليد: إن يغبطوا يهبطوا ؛ وقول العباس:

أُمُّ هَبَطَنتَ البِسلادِ لا بَشَرَّ أَنْتَ ، ولا مُضَّغَة ، ولا علىَّ

أراد لما أهبط الله آدم إلى الدنيا كنت في صُلْبه غير بالغ هذه الأشياء. قال ابن سيده: والعرب تقول اللهم غبطاً لا هبطاً ؟ قال: الهبط ما تقدّم من النّقْصِ والتسفّل ، والغبط أن تنعبط بخير تقع فيه. وهبطت إبلى وغنمي تهسط هبوطاً: نقصت. وهبط تنها هبطاً

وأَهْبَطْنَهُما وهُبَطَ ثَنُ السلعة يَهْسِطُ هُبُوطاً: نقص، وهبَطْنَه أَهْسِطُهُ هَبُوطاً: نقص، وهبَطْنَه أَهْسِطُهُ هَبُطاً وأَهْبِطَهُ . الأَزهري : هَبَطَ ثَنُ السَّلْعَة وهبَطْنَه أَنَا أَبضاً ، بغير أَلْف. والمَهْبُوط: الذي مرض فهبَطَه المرض إلى أن اضطرب لحمه وهبط فلان إذا انتضع . وهبط القوم: صادوا في هُبُوط . ورجل مَهْبُوط وهبيط القوم: علم المرض هُبُوط . وهبط اللحم نقسه : همط المرض نقسه : نقصه وأحد وه وهزلة . وهبط اللحم نقسه : نقص وحد لك الشحم . وهبط شحم الناقة إذا انتضع وقل عنا أسامة الهذلي :

ومين أينها بَعْدَ إبدانِها ، ومن شخم أثباجِها الهابيط

ويقال : هبَطَّتُه فهبط لازم وواقع أي انهبَطَتَّ أَسْنَمَتُهَا ونواضَعت .

والهُبيط من النوق: الضَّاس والهبيط من الأرض: الضَّام ، وكله من النُّقصان، وقال أبو عبيدة: الهبيط الضام من الإبل ؛ قال عَبيد ، بن الأبر ص:

وكأنَّ أقتادي تَضَمَّنَ نِسْعَهَا ، من توحش أو وال ، مَبيط مُفْرَ دُ

أراد بالهُ بيط ثوراً ضامراً . قال ابن بري : عنى بالهبيط الثور الوحشي شبه به ناقته في سُرعتها ونشاطها وبشاطه منفرداً لأنه إذا انفرد عن القطبيع كان أسرع لمقد و . وهَبَطَ الرجل من بلد إلى بلد وهبطئه أنا وأهبطئه ؟ قال خالد بن جنّبة : يقال : هبط فلان أرض كذا وهبط السّوق إذا أتاها ؟ قال أو النجم يصف إبلا:

يَخْسِطْنَ مُلْأُحاً كَذَاوِي القَرْمُلِ فَهَيَطَتْ ﴾ والشمسُ لم تَرَجَّـلِ

أي أَنَتُه بالغَداة ِ قبل ارتفاع الشمس . ويقال : هبطه

الزمان إذا كان كثير المال والمعروف فذهب ماله ومعروفه . الفراء : بقال هبطه الله وأهبيط طائر ليس والتهبيط : بلد ، وقال كراع : التهبيط طائر ليس في الكلام على مثال تفعل غيره ، وروي عن أبي عبيدة : التهبيط على لفظ المصدر . وفي حديث ابن عباس في العصف المأكول قال : هو المأوط ، قال عباس في العصف المأكول قال : هو المأوط ، قال المفيان : هو الذر الصغير ، قال : وقال الحطابي أواه وهما وإغا هو بالواء .

هوط: هرَّطُ الرجلُ في عِرْضُ أَخِيهِ وهَرَّطُ عِرْضُ أَخِيهِ بَهْرُطُهُ هَرُطاً : طَعَنَ فيهُ ومَزَّقَهُ وتنتَّجه، ومثله هَرَّتَهُ وهرَّدَ ومزَّقَهُ وهَرْطَبَهُ . وتهارَّطَ الرجلان : تشاتها .

وقيل: المرّط في جبيع الأشاء للزرق العنيف، والمرّط لغة في المرّت وهو المزق العنيف. والحروط. هير ط : مُسِنَة ، والجمع أهراط وهروط. والمررط : لجم مَهْزُول كأنه انحاط لا يُنتفع به لعَناته. والمرّط والمررطة! النعجة الكيوة المهزولة، والجمع هرّط مثل قرية وقريب. اللث: نعجة هرّطة وهي المهزولة لا ينتفع بلحنها غيثولة ، الفراه: ولحنها المرط، بالكسر. وقال ابن الأعرابي: المرط، بفتح الماء ، وهو الذي يتفتيت إذا أطبيع ابن شميل المرط من الرجال الأحمق الحبان الضعف . ابن الأعرابي : هرط الرجل إذا استرخي لحمه بعد صكابة من علية أو فرع ، والإنسان باسرط في صكلابة من علية أو فرع ، والإنسان باسرط الرخو .

هو مط: هَرْ مَطَ عَرْضه: وقع فيه وهو مثل هرطه. هطط: الأَزهري: الهُطُهُ المَلَّكِي مِن الناس، والأَهَطُّ الجَمَل الكثير المَشْنِي الصَّبُورَ عليه، والناقة هَطَّاء.

والهُطَهْمَاةُ : السَّرَعَةَ فِيمَا أَخَذَ فِيهِ مِنْ عَمَلِ مِشْيُ أَوَ غَيْرِهُ . ابن الأَعْرَابِي : هُطُهُطُ إِذَا أَمْرَتُهُ بَالدَّهَابُ والمجيء .

هقط: هقِط: من زجر الحيل؛ عن المبرد وحده؛ قال: لَمَّا سَبِعْتُ خَيْلَهُم هِقِطِ"، عليت أنَّ فارسًا مُحَنَّطَيْ

هلط: الأزهري عن ابن الأعرابي: الهاليط المُستَّرَخي البطن إِنَّ المُستَّرِخي المُلكَّنَفُ .

هبط: الهُمَنُطُ : الظّلم . هَمَطَ يَهْمِطُ كَمِنْطُ : خَلَطَ الْأَبَاطِيلِ . وهَمَطَ الرجل واهْتَمَطَه : ظلمة وأَخَذُ منه ماله على سبيل العَلَية والجَوْد ؟ قبال الشّاعر :

### ومِن شديد الجوار ِذي اهتِماطِ

والهناط : الظالم وهنط فلان الناس يهنطهم إذا ظلمهم حقهم . وسل إبراهم النخعي عن عبال ينهضون إلى القرى فيهنطون أهلها ، فإذا رجعوا إلى أهاليهم أهدو الجيوانهم ودعوهم إلى طعامهم ، فقال : لهم المتهنأ وعليهم الوزر ؛ معناه أنهم يأخذون منهم على سبيل التهر والعلبة . يقال : هبط مالك وطعامة وعرضه واهتبطه إذا أخذه مرة بعد مرة من غير وجه ، وفي رواية : كان العبال يهميطون ثم يد عون إلى طعامهم ، يويد يد عون إلى طعامهم ، يويد أد يجوز أكل طعامهم وإن كانوا ظلمة إذا لم يتعين الحرام . وفي حديث خالد بن عبد الله : لا غرو إلا أكناة " بهمطة ؛ استعمل الهمط في الأخذ بغرق وعجلة ونهب . أبو عدنان : سألت الأصعي عن المنط فقال : هو الأخذ بخرق وظالم ؛ وقيل : الهمط الما الأخذ بغير تقدير ، والهمط الحائط من الأباطيل الأخذ بغير تقدير ، والهمط الحائط من الأباطيل الأخذ بغير تقدير ، والهمط المائط من الأباطيل

والظلم . تقول: هو يَهْمِط ويَخْلِط هَمْطاً وخَلُطاً. ويقال : همَط يَهْمِط ُ إِذَا لَم يُبال ما قال وما أكل . ابن الأَّعرابي : امْتَرَزَ من عرضه واهْتَمَط إذا شتبه وعابه . وقال ابن سيده : واهتمط عرضه شتبه وتنقصه ، وقال : واهتمَط الذئب ُ السخلة أو الشاة أخذها ؛ عن ابن الأَعرابي .

هيلط: هَمْلُـطُ الشيءَ : أَخَذُهُ أَوْ جَمَّعُهُ .

هنبط: التهذيب لابن الأثير في حديث حبيب بن مُسلمة: إذ بزل الهَنْباط؛ قبل: هو صاحب الجَيْش بالرُّوميَّة. هيط: ما زال مُنذ اليوم يَهِيطُ هَيْطاً وما زال في

ميط وميط وهياط ومياط أي في ضجاج وشر وجلبة وقبلة ومباط في دنو وتباعد. والحياط والمياط في دنو وتباعد. والحياط والمياط والمياط : قال أبوطالب في قولهم ما زلنا بالهياط والمياط : قال الفراء الهياط أشد السوق في الورد ، والمياط أشد السوق في الصدر ، ومعنى ذلك بالمجيء والذهاب . اللحيافي : الهياط الإقبال ، والمياط الإدبار . غيره : الهياط المياط الناس للصلح ، والمياط النوية عن ذلك، وقد أميت فعل الهياط . ويقال : بينها مُهايطة ومُمايطة ومُمايطة ومُمايطة ومُمايطة .

والهائطُ : الدَّاهِبِ ، والمائطُ : الجائي .

قال ابن الأعرابي: ويقال هايَطَه إذا استضعفه. ويقال: وقع القوم في هياط ومياط. وتنهايَط القومُ تهايُطاً إذا اجتمعوا وأصُّلحوا أمرهم، خلاف النايُط، وتمايَطوا تمايُطاً: تباعدُوا وفسد ما بينهم، والله أعلم.

#### فصل الواو

وبط: الوابط : الضعيف . وبط في حِسمه ورأيه يسط وبطاً ووبطاً

ووَ بُطَ: ضَعُف وثَـقُل . وو بَط رأيه في هذا الأمر وبوطاً إذا ضعُف ولم يَسْتَحْكِم ؛ وأنشد ابن بري لحميد الأرقط :

# إذ باشرَ النَّكْنُ بِرَأْيِ وَابِطِ

و كذلك وبيط، بالكسر، يَوْبَط وَبْطاً. والوابيطُ: الحَسيِس والضَّعيف الجَبَان . ويقال : أُردت حَاجة فَوَبَطَّنَي عنها فلان أي حبَسني. والوَّباطُ : الضَّعُف؛ قال الراجز :

# 'ذو قُدُوَّة ليسَ بذي وَباطِ

والوابيط : الحسيس . ووبسط حظه وبطا : أخسه ووضع من قدره . وو بطات الرجل : وضعت من قدره . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : اللهم لا تبطني بعد إذ وفعتني أي لا تُهشي وتضعني . أبو عمرو : وبطه الله وأبطته وهبطته بمعنى واحد ؟ وأنشد :

# أذاك خَيْر أَيُّها العَضارِطُ • أَمَّا أَمْ مُسْبَلَات مُسْبِئُهُن والبِط ?

أي واضع الشَّرَفِ . وو بَطَ الجُرْمَ وَبُطًّا : فتحه كَبُطًّا ، فتحه كَبُطًّا ، بُطَّةً بُطًّا .

وخط: الوَخط من القَتير: النَّبَذُ ، وقيل: هو استواء البياض والسواد ، وقَسل : هـ و فُشُو ُ الثَّيْب في الرأس . وقد وخطّه الشب وخطاً ووخصَه بمنى واحد أي خالطة ؛ وأنشد ان بري :

> أَتَيْتُ الذي يأتي السَّفِيهُ لِغِرَّتِي ۗ إلى أن عَلا وخُطُّ مِن الشُّنْبِ مَفْرَ يَقِ

وو ُ خِطَ فلان إذا شاب وأَسْهُ ، فهـو مَوْ خُوط.

ويقال في السير: وخَطَ يَخَطُ إِذَا أَسْرَعَ ، وكذلك وخَطَ الظَّلِيمُ ونحوه . والوَخْطُ : لغة في الوَخْد، وهو سرعة السير . وظليم وخَاطُ : سريع، وكذلك المعرج قال ذو الرمة :

# عني وعن تشمَر دُل مِجْفال ، أَعْيَطَ وَخَاطِ الْخُطَى طُوال

والميخط': الدَّاحُل . ووَخَط أي دخل . وقر وجُوجُ واخط': جاورَ حد الفراريج وصاد في حدَّ الدَّيوك. والوَّخط': الطَّمْن' الحَفِيف' ليس بالنافذ ، وقيل : هو أن يُخالِط الجَوْف. قال الأصمعي: إذا خالطت الطعنة' الجوف ولم تنفذ فذلك الوَّخض' والوَّخط' ، ووَخَطه بالرمح ووَخَضه ، وفي الصحاح : الوخط' الطعن النافذ، وقد وخطه وخطاً؛ وطعن وخاط'، وكذلك رمح وخاط؛ قال :

### وخطأ بماضٍ في الكُلِّي وخَّاطِ

وفي التهذيب: وخضاً عاض. ووخطة بالسيف: تناوكه من بعيد، تقول: وخط فلان بُوخط وخطاً، قال أبو منصور: لم أسبع لغير الليث في تفسير الوحظ أنه الضرب بالسيف، قال: وأراه أراد أنه يتناوله بذباب السيف طعناً لا ضرباً. والوحظ في البيع: أن تربّح مرة وتحسر أخرى. ووخط النعال: خفقها، وفي الحديث عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، فأخذ ناحية البقيع فاتبعناه، فلما سبع وخط نعالنا خلفة وقف ثم قال: امضوا، وهو يُشير بيده ، حتى مضنا كلنا، ثم أقبل يمثي خلفنا فلما نقلنا: بم الا وسول الله صنعت ما صنعت ؟ فقال: إني سمعت وخط نعالكم خلفي فتخو قنت فقال: المواد،

أن يَتَدَاخَلِني شيء فقد منكم بين يدّي ومشيّت خلفكم ، فلما بلغ البقيع وقف على قبرين فقال: هذا قبر فلان الله ضرب ضربة تقطعت منها أو صاله ، ثم وقف على الآخر فقال مشل ذلك ، ثم قال : أما هذا فكان يمشي بالنمية ، وأما هذا فكان لا يتنز معن شيء من البول يُطيعه . وفي حديث معاذ : كان في جنازة فلما دفن الميت قال : ما أنتم ببارجين حتى يسمع وخط نعالكم أي حَفْقها وصوتها على الأرض.

يسبع وخط فعالهم اي عقفه وطوم على أورض. ورط: الورطة: الاست ، وكل غامض ورطة . والورطة: الهلككة ، وقبل: الأمر تقع في من هلككة وغيرها ؛ قال يزيد بن طعمة الحطسي :

قَدْ َ عُنُوا سَيَّدَ مَ فِي وَرَاطَتَةً ، وَمَا اللَّمُ عَبَرَكُ الْمُعَلِّمُ لَكُ

قال المُنفضل بن سَلَمَةً في قول العرب وقع فلان في ورطة : قال أبو عمرو هي الهلكة ؛ وأنشد :

إِنْ تَأْتِ يَوْمَا مِثْلَ هَذِي الخُطَّةُ ، تُلاقِ مِن ضَرَّب نُمينُرٍ وَرُطَّهُ

وجمعه وراط"؛ وقول رؤبة :

نحن جمَّعنا الناسُ بالمِلْطاطِ ، فَ فَأَصْبِحُوا فِي وَرَّطَةٍ الْأُوْرَاطِ

قال ابن سيده : أراه على حذف الناء فيكون من باب زَنْد وأزْناد وفَرْخ وأفْراخ ؛ قال أبو عبيد: وأصل الوَرْطة أرض مُطمئنة لا طريق فيها .

وأو رُطّه وورَّطه توريطاً أي أوقمه في الورطة فتورَّط هو فيها \* وأو رُطه : أوقعه فيا لا خلاص له منه . وفي حديث ابن عبر: إنَّ من ورَطات الأُمورِ التي لا مَخْرَجَ منها سَفْكَ الدم الحَرام بغلِر حِليٍّ.

وتورَّط الرجلُ واسْتَوْرَطَ : هَلَتُك أَو نَـشَب . وتورَّط فلان في الأَمر واسْتوْرَطَ فيه إذا ارْتَبَك فيه فلم يسهُل له المخرج منه .

والورَّطةُ : الوحل والودَغةُ تقعَ فيها الغنم فلا تقدر على التخلص منها . يقال : تورَّطتَ الغنم إذا وقعت في ورَّطة ثم صار مثلًا لكل شدَّة وقع فيها الإنسان. وقال الأصمعي: الورَّطةُ أَهْوية مُتَصَوَّبة تكون في الجبل تشقَّ على من وقع فيها ؛ وقال طفيل يصف الإبل:

تَهَابُ طَوْرِيقَ السَّهُلُ ِ تَحْسَبُ أَنهُ وعُورُ وِواطٍ ، وهو بَيْداء بَلْثَقَعُ

والوراط : الحَديمة في الغنم وهو أن يُجْسَعَ بين منفر قين أو يُفر ق بين مجتمعين .

والورَّطُ : أَن يُورِطَ إبله في إبل أخرى أو في مكان لا تُورى فيه فينُفيّبها فيه. وقوله: لا وَرَطَ في الإسلام، فال ثعلب : معناه لا تُعيّب غنبك في غنم غيرك . وفي حديث وائل بن محبر وكتاب النبي ، صلى الله عليه وسلم، له: لا خلاط ولا وراط ؛ قال أبو عبيد: الوراط الحديمة والغيش ، وقيل : إن معناه كقوله لا يجمع ببن متفرق ولا يُفرق بين مجتمع خشية الصدقة . وقال ابن هانيء: الوراط مأخوذ من إيواط الحرير في عُننق البعير إذا جعلت طرفه في حكيقته الحرير في عُننق البعير إذا جعلت طرفه في حكيقته الحرير في عُننق البعير إذا جعلت طرفه في حكيقته العرب:

حتى تراها في الجَريرِ المُورَطِ ، مَرْحَ القِياد ، سَمْحة التَّهَنُّطِ

ابن الأعرابي: الوراط أن تَخْماً ها ونفر هما. بقال: قد ورَطَهُ وأو ورَطَهُ الوراط أن يُغَيِّب مالكه ويَبخيد مكانها، وقيل: الوراط أن يجعل الغنم في وقيدة من الأرض لتَخْفى على المُصدق، مأخوذ من

الوراطة ، وهي الهُوة والعَمِيقة في الأرض ثم استُعير المناس إذا وقعوا في بَلِيّة بَعْسُر المَخْرِجُ منها ، وقيل : الوراط أن يُعيّب إبله في إبل غيره وغسه . ابن الأعرابي : الوراط أن يُورط الناس بعضهم بعضاً فيقول أحدهم : عند فلان صدقة وليس عنده ، فهو الوراط والإيراط ، قال : والشّناق أن يكون على الرجل والرجلين والثلاثة إذا تفرّقت أموالهم أشناق ، الرجل والرجلين والثلاثة إذا تفرّقت أموالهم أشناق ، فيتول أحدهم للآخر : شانِقْني في سَنْنَق واخْلِط مالي فيتول أحدهم للآخر : شانِقْني في سَنْنَق واخْلِط مالي وماليك ، فإنه إن تفرّق وجب علينا سَنْنَقان ، وإن المُتنق والشّنق ، الشّنَق والشّنق ، وإن الشّنة في الشّنَق المشاوكة في الشّنَق والشّنق .

وسط: وسَطُ الشيء: ما بين طرَّ فَيْهُ ؛ قال: إذا رَحَلْتُ فَاجْعَلُونِي وَسَطَا ، إنْنِي كَبِيرِ ، لا أُطِيقِ العُنْدَا

أي اجعلوني وسطاً لكم ترفقُون بي وتحفظونني ، فإني أخاف إذا كنت وحدي 'متقد ما لكم أو متأخّراً عنكم أن تقرُّط دابستي أو ناقتي فتصرَّعَني ، فإذا سكنت السين من وسط صار ظرفاً ؛ وقول الفرزدق:

أَنَتُهُ عَجْلُومٍ كَأَنَّ جَبِينَهُ صَلادة ورس ، وَسُطُّهُما قد تَفَكَّقا

فإنه احتاج إليه فجعله اسماً ؛ وقول الهذلي :

ضَرُوب لهامات الرَّجال بسَيْفِه ، إِذَا يَجِمَلَت ، وَسُطَّ الشُّؤُونِ ، إِشْفارُها

يكون على هذا أيضاً ، وقد يجوز أن يكون أراد إذا عجمت وسط الشُؤون شفار ها الشؤون أو مُجْسَمَع الشؤون ، فاستعمله ظرفاً على وجهه وحذف المفعول لأن حذف للفعول كثير ؛ قال

الفارسي: ويُقوّي ذلك قول المَرّار الأَسدي:

فلا يَسْتَحْبدُونَ الناسَ أَمْراً ،

ولكن خَرْبَ مُجْتَبَع الشُّؤُونَ

وحكي عن ثعلب : وَسَطُ الشيء ، بالفتح ، إذا كان مُصَمِّتاً ، فإذا كان أَجِزاء مُحَلَّثُخَلَّة فهو وسُط ، الإسكان ، لا غير . وأوسطه : كوسطه ا وهو الم كأف كل وأز مل ؟ قال ان سيده وقوله :

تَشْهُمْ إذا اجتمع الكُمَاةُ ، وأَلْشِيتُ . أَفْتُواهُهُمَا بِأُواسِطِي الْأَوْتَارُ

فقد يكون جمع أوسط ، وقد يجوز أن يكون جمع والله والله

الحمد لله العَشِيِّ والسَفَرُ ، ووَسَطَ اللَّهِلِ وسَاعَاتُ أُخَرُ

قال : وكلُّ موضع صلَّح فيه بَيْن فهو وسُط ، وإن لم يصلح فيه بين فهو وسَط ، بالتحريك ، وقال : وربا سكن وليس بالوجه كقول أَعْصُر بن سَعْد بن قَيْس عَيْلان :

وقالوا بال أشنجع يوم كهيج ، ووسط الدّار ضرّباً واختيمايا

قال الشيخ أبو محمد بن بري ، رحبه الله ، هنا شرح مفيد قال : اعلم أن الوسط ، بالتحريك ، اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه كقولك قَسَضَت وسَطَ الحبْل وكسرت وسطَ الرمح وجلست وسطَ الدار ، ومنه

المثل : يَوْتَعَمَى وسَطاً ويَرْبُصُ خَجْرَةً أَي يَوْتَعَمَى أَوْسُطُ المُرْعَى وحَبَارَهُ مَا دَامُ القُومُ ۚ فِي خَيْرٍ ۚ فَإِذَّا أَصَابِهِم شُهُ اعْتَوْلُهُمْ وَرَبُّصَ حَجْرَةً أَي نَاحِيةً مُنْعَوْلًا عنهم ، وجاء الوسط محرَّكاً أوسَطُهُ على وزان بِقْتَضِيه في المعنى وهو الطرَفُ لأن تُقيض الشيء يتنزُّل مَنْزِلة نظيره في كثير من الأوزان نحو تَجُوْعَانَ وَشُبَيْعَانَ وَطُويِلَ وَقَصِيرٍ ، قَالَ : وَمَا جَاءَ على وزان نظيره قولهم الحَـرَّدُ لأنه على وزان القَصَّدِ، والحَرَدُ لأنه على وزان نظيره وهو الغضَب . بقال : حرك كير د حرادا كا يقال قصد يقصد قصدا ، ويقال : حَمْرُ دَ حَمِرَ دُ حَرَدُ كَمَا قَالُوا غُضَبَ يَغُضَبُ غَضَباً ﴾ وقالوا: العَجْم لأنه على وزان العَضَّ ﴾ وقالواً : العَجَمَ لحبُ الزبيب وغيره لأنه وزان النُّورَىءَ وقالواً : الحَصْب والجِنَدُب لأَنْ وَزَانِهِما العَلَيْم والجَهْلَ لأن العلم نحيى النساس كما تجييهم الحصب والجهل يهلكهم كما يهلكهم الجدب، وقالوا: المنتبر لأنه على وزان المَنْكُب ، وقالوا: المنشر لأنه على وزان المخلِّب ، وقيالوا : أَدْلُبُتِ الدُّلُّو إِذَا أرسلتها في البثر ، ودَلُو تُنَّهَا إذا تَجِذَ بُنتهَا ، فجاه أَدْلَىٰ عَلَى مِثَالَ أُرْسُلُ وَدُلًّا عَلَى مِثَالَ جَذَّبُ ، قَالَ ﴿ فبهذا تعلم صحة قول من فرق بين الضَّرُّ والضُّر ولم يجعلهما بمعنى فقال: الضُّر بإزاء النفع الذي هو نقيضه ، وَالضُّر بِإِزَاءَ السُّقُمُ الذي هو نظيره في المعنى، وقالوا : فاد كفيد جاء على وزان ماس كيس إذا تبختر ، وقالواً : فادَ يَفُود على وزان نظيره وهو مات يموت، والنَّفاقُ في السُّوق جاء على وزانِ الكَساد ، والنِّفاق في الرَّجِل جاءِ على وزان الحداع ، قال : وهذا النَّجُورُ في كلامهم كثير جدام ؟ قال : واعلم أن الوسط قد يأتي صَّةً ، وإن كان أصله أن يكون اسماً من جهة

أن أوسط الشيء أفضله وخياره كوسَط المرعى خير"

من طرفيه ، وكوسَط الدابة للركوب خير من طرفيها لتمكن الراكب ؛ ولهذا قال الراجز : إذا ركبت ُ فاجعلاني وسَطا

ومنه الحديث: خيار الأمور أو ساطنها ؟ ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حر في ؟ أي على سئك فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه ولا ممتمكن ، فلما كان وسط الشيء أفضله وأعداله جاز أن يقع صفة ، وذلك في مثل قوله تعالى وتقدس: وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً ؟ أي عد لا ، فهذا تفسير الوسط وحقيقة معناه وأنه اسم لما بين طرقي الشيء وهو منه ، قال : وأما الوسط ، بسكون السين ، فهو ظرف لا اسم جاء على وزان نظيره في المعنى وهو ومنه قول أبي الأخزر الحيانية ،

سَلَنُومَ لَوْ أَصْبَحْتُ وَسُطُ الْأَعْجَمَرِ

أي بين الأعجم ؛ وقال آخر :

أَكَّذَابُ مِن فَاخِتَةٍ تقولُ وسُطَّ الكِرَّبِّ؟

والطئلتع لم يَبْدُ لها: هـذا أوانُ الرُّطَبِ

وقال سُوَّارُ بن المُنْضَرَّبِ :

إِنَّي كَأْنَّي أَرَى مَنْ لا حَيَّاء له ولا أمانة ، وسط الناس ، عُرْ بانا

وفي الحديث: أتنى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وسط القوم أي بينهم، ولما كانت بين ظرفاً كانت وسط ظرفاً، ولهذا جاءت ساكنة الأوسط لتكون

على وزانها \* ولما كانت بين لا تكون بعضاً لما يضاف إليها مخلاف الوسط الذي هو بعض ما يضاف إليه كذلك وسُطُ لا تكون بعضَ ما تضاف إليه ، ألا ترى أن وسط الدار منها ووسط القوم غيرهم ? ومن ذلك قولهم: وسُطُّ وأسه صُلَّبٌ لأن وسُطَ الرأسِ بعضها ، وتقول : وسط وأسه دهن فتنصب وسط على الظرف ولنس هو بعض الرأس " فقد حصل لك الفَرْق بينهما من حَهة المعنى ومن جهة اللفظ ؟ أما من جهة المعنى فإنها تازم الظرفية وليست باسم متمكن يصح وفعه ونصبه على أن يكون فاعلا ومفعولاً وغير ذلك **بخلاف الوَسَطِ ، وأما من جهة اللفظ فإنه لا ي**كون من الشيء الذي يضاف إليه بخــلاف الوَّسَط أيضاً ٤. فإن قلت: قد ينتصب الوسط على الطرف كما ينتصب الوَّسُطُ كَفُولُم : جَلَسْتُ وسَطَ الدار ، وهو تَوْتَعَى وَسَطّاً ، وَمَنْهُ مَا جَاءً فِي الْحَدَّبِثُ : أَنْهُ كَانَ يتف في صلاة الحتنازة على المرأة وَسَطَهَا ، فالجواب: أن نتصب الوسط على الظرف إنما جاء على جهة الاتساع والحروج عن الأصل على حدٍّ ما جاء الطريق ونحوه ، وذلك في مثل قوله :

### كا عَسَلَ الطُّريقَ التَّعَلُّبُ

وليس نصبه على الظرف على معنى بَيْن كما كان ذلك في وسط ، ألا ترى أن وسطاً لازم للظرفية وليس كذلك وسيط ؟ بل اللازم له الاسمية في الأَلَّاثر والأعم ، وليس انتصابه على الظرف ، وإن كان قليلًا في الكلام، على حد انتصاب الوسط في كونه بمعنى بين، فافهم ذلك . قال : واعلم أنه متى دخل على وسيط حرف الوعاء خرج عن الظرفية ورجعوا فيه إلى وسيط ويكون بمعنى وسيط كتولك: جلست في وسيط القوم وفي وسيط وأسه دهن، والمعنى فيه مع تحر كم كمعناه

مع سكونه إذا قلت: جلست وسط القوم ، ووسط رأسه دهن ، ألا ترى أن وسط القوم بمعى وسط القوم ؟ إلا أن وسطاً يازم الظرفية ولا يكون إلا اسماً ، فاستعبر له إذا خرج عن الظرفية الوسط على جهة النيابة عنه ، وهو في غير هذا مخالف لمعناه ، وقد يستعمل الوسط الذي هو ظرف اسماً ويبرقي على سكونه كما استعملوا بين اسماً على حكمها ظرفاً في نحو قوله تعالى : لقد تقطع بَيْنُكُم ؛ قال القتال الكلابي :

مِن وَسُطِ جَمْع بَنِي أَوْرَيْظٍ ، بعدما هَنَفَت وَبِيعَة : يا بَنِي خُوار ا

وقال عَدِي ُ بن زيد :

وَسُطُهُ كَالْمُرَاعِ أَوْسُرُجِ الْمُجَّ دَلِي حِيناً يَخْبُو ، وحيناً بُنييرُ

وفي الحديث: الجالس وسط الحداثة ملاهمون ، قال : الوسط ، بالتسكين ، يقال فسيا كان منتفر ق الأجزاء غير منصل كالناس والدواب وغير ذلك ، فإذا كان منصل الأجزاء كالد ال والرأس فهو بالفتح . وكل ما يصلح فيه بين ، فهو بالسكون ، وما لا يصلح فيه بين ، فهو بالسكون ، وما لا يصلح فيه بين ، فهو بالفتح ؛ وقيل : كل منهما يقع مود قيم الآخر ، قال : وكأنه الأشه ، قال : وإغا لمعن الجالس وسط الحلقة لأنه لا بد وأن يستندير بعض المنصطين به فيؤذيهم فيلعنونه ويذمونه . ووسط الشيء : صار بأو سطه ؛ قال غيسلان بن حريث :

وقد وَسَطَنْتُ مَالِكًا وَحَنْظُلَا صُيَّابِهَا ، والعَـدَدَ المُجَلَّجِلا

قال الجوهري : أراد وحنظلة ، فلما وقف جعل الهاء

أَلِفاً لأَنه لِس بينهما إلا الهَهَّةُ وقد ذهبت عند الوقف فأَسْبهت الأَلف كما قال امرؤ القيس :

وعَمْرُ وَ بِنُ دَرُمَاءُ الْمُهَامُ إِذَا عَدَا رِيدِي سُطَّتِ عَضْبٍ وَكَيشْنَةَ وَسَوْرُوا

أراد قَسَوْرَة . قال : ولو جعله اسماً محذوفاً منه الهاء لأجراء وقال ابن بري : إنما أراد حريث بن غيلان المحنظل لأنه رَحْمه في غير النداء ثم أطلق القافية ، قال : وقول الجوهري جعل الهاء ألفاً وهم الماء ألفاً وهم الماء التافية وهم الماء الفاء الفاء

ويقال : وسَطَّتُ القومَ أَسِطُهُم وَسُطاً وسِطةً أي تَوَسَّطْتُهُم . ووَسَطَ الشيءَ وتَوَسَّطَه : صَانِ في وسَطه .

وو سُوط الشبس: توسطها الساء.

وواسط الرَّحْل وواسطَتُه ؛ الأَخْيَرة عن اللَّحِياني : ما بين القادمة والآخِرة .وواسط الكُور: مُقَدَّمُه؛ قال طرقة :

وإن شيئت سامى واسط الكور رأسها، وعامت وضبعيها نتجاء الحقيدة

وواسطة القلادة: الدُّرَّة التي في وسطها وهي أَنْفَسَ خرزها ؛ وفي الصحاح : واسطة القلادة الجَوْهَرُ الذي هو في وسطها وهو أجودها، فأما قول الأعرابي للحسن : عَلَّمني دَيِناً وَسُوطاً لا ذاهباً فَرُ وطاً ولا ساقطاً سُقُوطاً ، فإن الوسُوط ههنا المُتُوسَط بين الغالي والتَّالي ، ألا تراه قال لا ذاهباً فَرُ وطاً ؟ أي ليس يُنال وهو أحسن الأديان ؛ ألا ترى إلى قول على ، وضوان الله عليه : خير الناس هذا النهط الأوسكط على ، وضوان الله عليه : خير الناس هذا النهك الأوسكط

 ا قوله « حريث بن غيلان » كذا بالاصل هنا وتقدم قريباً غيلان ابن حريث,

يَلْنِعِق بهم التَّالِي ويرجع إليهم الغالي ? قال الحسن للأُعرابي : خيرُ الأُمور أو ساطُها ؛ قال أبن الأَثير في هذا الحديث : كلُّ خَصْلة محمودة فلها طر َفان مدْ مُومان ، فإن السَّخاء وسَطَّ بِين البُخل والتبذير، والشجاعة وسَط بِين الجُهن والتهور ، والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مدْ مُوم ، وتجنب المنتعر في منه والبُعد منه " فكلسًا ازداد منه بُعدًا ازداد منه بُعدًا كل طرفين وسَطُهما ، وهو غاية البعد منهما ، فإذا كل طرفين وسَطُهما ، وهو غاية البعد منهما ، فإذا كل في الوسط فقد بَعد عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان . وفي الحديث ؛ الوالد أو سط أبواب الجنة الإمكان . وفي الحديث ؛ الوالد أو سط أبواب الجنة

أَىٰ خَيرُها . يقال : هو من أوسط قومه أي

خيارهم . وفي الحديث : أنه كان من أو سُط قومه

أي من أشرَ فيهم وأحسبهم . وفي حديث 'رقيَّة : انظاروا رجلًا وسيطاً أي حسيباً في قومه ، ومنه

سمنت الصلاة الو'سُطِّي لأنها أفضلُ الصلوات وأعظمها

أَجْرًا ، ولذلك خُصت بالمُحافظة عليها ، وقيل: لأنها

وسَط بين صلاتَى الليل وصلاتَى النهاد ، ولذلك وقع

الحُلاف فيها فقيل العصر ، وقيل الصبح ، وقيل بخلاف

ذلك ، وقال أبو الحسن : والصلاة الوسطى يعني صلاة

الجمعة لأنها أفضلُ الصلوات، قال : ومن قال خلاف

هذا فقد أَخْطأً إلا أن يقوله برواية مُستَدة إلى النبي ،

صلى الله عليه وسلم . ووسطاً في حسب وساطة وسطة ووسط ووسط؛ ووسطه : حل وسطته أي أكثر مه ؛ قال :

> يَسِطُ البُيوتَ لِي تَكُونَ رَدِيَّةً ، مَن حِيثُ تُوضَعُ جَفَنَةُ المُسْتَرُ ْفِدِ

ووَسَطَ قومَه في الحسَبِ يَسَطُهُم سِطَةٌ حسَنَه . اللَّيْث : فلان وَسِيطُ الدَّارِ وَالْحَسَبِ فِي قومه، وقد

وسُط وَساطة وسِطة ووسط توسيطاً ؛ وأنشد : وسُط وسطن من حَنْظَلة الأصطابًا

وفلان وسيط في قومه إذا كان أوسطتهم نسبباً وأرْفعَهم تُحِدًا ؟ قال العَرْجِيُ :

كَأَنِّي لِم أَكِنُنُ فيهم وسيطاً ، ولم تَكُ نِسْبَتِي فِي آلَ عَمْرِ

والتوسيط': أن تجعل الشيء في الوسط وقرأ بعضهم: فوسطن به جبعاً ؛ قال ابن بري : هذه القراءة تنسب إلى علي "كرم الله وجهه ، وإلى ابن أبي ليلى وإبراهم بن أبي عبلة . والتوسيط' : قطع الشيء نصفين . والتوسيط من الناس : من الوساطة ، ومر على وسط أي خيار ؛ قال :

إنَّ لَمَا فَوَارِساً وَفَرَطَا ، وَنَقْرَةَ الْحَيُّ وَمَرَّعَى وَسَطَا

ووسط الشيء وأوسط : أعد له ، ورجل وسط ووسط الشيء وأوسط : وصار الماء وسيطة ووسط الخاب الطين على الماء ؛ حكاه اللحياني عن أبي طيبة . ويقال أيضاً : شي وسط أي بين الجيد والردي . وفي التنزيل العزيز : وكذلك حَمَلناكم أمّة وسطاً عد الأوقال العنه مرازاً ، واللفظان مختلفان والمعنى واحد وقال بعضهم خياراً ، واللفظان مختلفان والمعنى واحد لأن العدل خير والخير عد ل ، وقيل في صفة الني وصلى الله عليه وسلم : إنه كان من أوسط قومه أي خياره ، تصف الفاضل النسب بأنه من أوسط قومه أي قومه ، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة لأن العرب تستعمل التمثيل كثيراً ، فتنمثل القبيلة بالوادي والقاع وما أشبه ، فغير الوادي وسط ، فيقال : هذا

من وسَط قومه ومن وسَط الوادي وسَرَو الوادي وسَراوَتِه وسَرَه ، ومعناه كلّه من خَيْر مكان فيه ، وكذلك النبي " صلى الله عليه وسلم ، من خير مكان في نسب العرب ، وكذلك جُعِلت أمّته أمة وسَطاً أي خياراً .

وقال أحمد بن محيى: الفرق بين الوسط والوسط أنه ماكان يَسِينُ جُزَّاءً مَن جُزَّءً فَهُو وسُطُ مَثُلُ الْحَكَلَّقَةُ من الناس والسُّبْحةِ والعِقْدُ ، قال: وما كان مُصْمَتًّا لا يَسِينُ جزء من جزء فهو وسَطَ مثل وسَطَ الدار والراحة والبُّقْعة ؛ وقال الليث : الوسط محففة يكون موضعاً للشيء كقولك زيد وسُط الدار ، وإذا نصبت السين صاو اسماً لما ين طَرَ فَنَي كُلُّ شيء ، وقال محمد ابن يزيد : تقول وَسُطَ وأَسَكُ دُهُنَ ۖ يَا فَتَى لأَنْكَ أخبرت أنه استقر" في ذلك الموضع فأسكنت السين ونصبت لأنه ظرف ، ونقول وسط وأسيك صلب لأنه أمم غير ظرف ؛ وتقول ضربات وسَطَّه الأنه المفعول به بعينه ، وتقول لحَفَرْتُ وسَطَ الدار بثرًا إذا جعلت الوَسَطُ كله بِيْراً ، كقولكُ حَرَثْت وسَطَ الدار ؛ وكل ما كان معه حرف خفض فقد خرج من معنى الظرف وصار اسماً كقولك سِيرْت من وَسُطِّ الدار لأنَّ الضبير لِمَنْ، وتقول قمت في وسَط الدار كما تقول في حاجة زيد فتحرك السين من وسَط لأنه ههنا ليس بظرف.

الفراء: أو سطنت القوم وو سطنتهم وو سطنتهم وو سطنتهم عمنى واحد إذا دخلت وسطنهم. قال الله عز وجل: فو سطن به جمعة أ. وقال الله : يقال وسط فلان جماعة من الناس وهو يسطنهم إذا صاو وسطنهم ؟ قال : وإنما سبي واسط الرحل واسطاً لأنه وسط بين القادمة والآخرة ، وكذلك واسطة القيلادة ، وهي الجوهرة التي تكون في وسط

الكر س المَنْظُنُوم قال أبو منصور في تفسير واسط الرَّحْل ولم يَسَبَّنَه : وإنما يعرف هذا من شاهد العرب ومارس سَدُّ الرَّحال على الإبل ، فأما من يفسِّر كلام العرب على قياسات الأو هام فإنَّ حَطَّه يحثو، وللرحْل شَرْخان وهما طَرَّفاه مثل قرَّبُوسَي السَّرْج، فالطرَّفُ الذي يلي ذنب البعير آخرة الرحل ومؤخر تُه ، والطرف الذي يلي ذنب البعير وأس البعير واسط ين الرحل ، بلا ها، العلم يسمَّ واسطاً لأنه وسط بين

الآخرة والقادمة كما قال الليث: ولا قادمة الرحل بنتة إنما القادمة كم الواحدة من قبوادم الريش، ولا قادمة وكلام ولخرع الناقة قادمان وآخران ، بغير هاه ، وكلام العرب يندون في الصحف من حيث يصح ، إمّا أن ينوخذ عن إمام ثبقة عرف كلام العرب وشاهدهم، أو يقبل من مؤد ثبقة يروي عن الثقات المقبولين، فأما عبادات من لا معرفة له ولا أمانة فإنه ينفسد الكلام وينزيله عن صفته ، قال : وقرأت في كتاب اين شمل وينزيله عن صفته ، قال : وقرأت في كتاب اين شمل

في باب الرحال قال : وفي الرحل واسطُّه وآخر َتُهُ

ومَوْرِكُهُ ، فواسطه مُقَدَّمه الطويل الذي يلي صدر

الراكب، وأما آخرته فمؤخرَته وهي خشبته الطويلة

العريضة التي تحاذي رأس الراكب ، قال : والآخرة ُ

والواسط الشرخان . ويقال : وكب بين شرخي وحله، وهذا الذي وصفه النضر كله صحيح لا سك فيه . قال أبو منصور : وأما واسطة القيلادة فهي الجوهرة الفاخرة التي تجعل وسطها . والإصبع الوسطي .

وواسط : موضع بين الجنزيرة ونتجد ، يصرف ولا يصرف والكوفة والكوفة والكوفة وصف به لتوسط ما بينهما وغلبت الصفة وصاد اسماً كما قال :

ونابيغة الحَيْمَدِي ُ بالرَّمْلِ بَيْنَهُ، عليه تُسُرابُ مِن صَفِيحٍ مُوصَّع

قال سيبويه: سبوه واسطاً لأنه مكان وسط بين البصرة والكوفة ، فلو أرادوا التأنيث قالوا واسطة ، ومعنى الصفة فيه وإن لم يكن في لفظه لام . قال الجوهري: وواسط بلد سبي بالقصر الذي بناه الحجاج بين الكوفة والبصرة ، وهو مذكر مصروف لأن أسماء البلدان الغالب عليها التأنيث وترك الصرف ، إلا منتى والشام والعراق وواسطاً ودايقاً وفلحا وهكوراً فإنها تذكر وتصرف ؛ قال : ويجوز أن تريد بها البقعة أو البلدة فلا تصرف كما قال الفرزدق يرثي به عبو و بن عبد الله بن معمر :

أَمَّا قَدْرَيْشْ ، أَبَا حَفْسِ ، فقد رُزِيْتُ بالشامِ ، إذ فارَقَتَنْك ، السبْعُ والبَصَرا

كم من حبان إلى الهيبجا كلفت به ، يومَ اللّقاء ، ولولا أنتَ ما صبوا

منهن أيام صدق ، قد عُرَفَت بها ، أيام مين هَجَرا أيام مين هَجَرا

وقولهم في المثل: تَعَافَلُ كَأْنَكُ واسطِي ؛ قال المبرد: أصله أن الحجاج كان بتسخر ُهم في البناء فيهَر ُبون وينامون وسط الغرباء في المسجد، فيجيء الشرطي فيقول: يا واسطي ، فمن دفع دأسه أَخِذه وحمله فلذلك كانوا يتعافلون.

والوَّسُوطُ من بيوت الشَّعَر : أصغرها . والوَّسُوطُ من الإبل : التي تَجُرُ أُربِعين يوماً بعد السنة ؛ هذه عن ابن الأَّعْر ابي، قال: فأَما الجَرُور فهي التي تجرّ بعد السنة ثلاثة أشهر ، وقد ذكر ذلك في بابه. والواسط: الباب ، هذكية .

وطط: الوَطُواطُ : الضعيف الجَبَانَ مَـنَ الرَجَالِ . والوَطُواطُ : الحُنْقَاشَ ؛ قال :

كأن بر فغيها سُلُوخ الوطاوط

أواد سلوخ الوَطاويط فحذف الياء للضرورة كما قال: وتَجَسَّع المتفرَّقُو ن من الفَراعِلِ والعَسابِيرُ

أراد العماميير ، وهو ولد الضّع من الدّئب . وقال كراع: جمع الوَطوط وطاويط وطاويط وطاوط ، فأما وطاويط فهو جمع موطوط ، فهو القياس ، وأما الوطاوط فهو جمع موطوط ، ولا يكون جمع وطواط لأن الألف إذا كانت رابعة في الواحد ثبتت الياء في الجمع إلا أن يضطر شاعر كما بيّنا . وقال ابن الأعرابي : جمع الوطواط الوطئ . والوطئ : الضّعفى العقول والأبدان من الرجال ، الواحد وطواط ؛ وأنشد ابن بري لذي الرمة يهجو امرأ القيس :

إنتي إذا ما عَجْرَ الوَطُواطُ ، وكثر الهياطُ والمياطُ ، والمياطُ ، والمياطُ ، والمياطُ ، والتف عند العرك الحيلاطُ ، لا يُتشكى منتي السقاطُ ، إذا القيس هم الأنباطُ وروق ، إذا الاقينيم ، سناطُ ليس لهم في نسب وباطُ ، ولا إلى حبل الهدى حراطُ ، فالسب والعارُ ، هم مماناطُ فالسب والعارُ ، هم مماناطُ والعارُ ، هم مماناطُ والعارُ ، هم مماناطُ والعارُ ، هم مماناطُ والعارُ ،

وأنشد لآخر :

فَدَاكَهَا دُوْكًا عَلَى الصَّرَاطِيِّ لبس كَدُوْكِ بَعْلِمِا الوَطُوْاطِ

وقال النضر: الوَطواطِ الرجل الضعيفُ العقلِ والرأي. والوَطنواط: الحُنْقاش، وأهل الشّام يسمونه السّرْوَعَ

وَهِي النَّجُويَةِ ، ويقال لها الخُبُشَّافِ ، والوَّطُّواطُ : الخُطَّافُ. وقيل: الوطواط ضرب من تخطاطيف الجال أسود ، شبه بضرب من الخشاشيف للتكوصه وُحَيْدُ ٥، وكُلُّ ضعيفٌ وَطنُواطٍ، والاسم الوَطنُوطَةُ أَ. وروي عن عَطاء بن أبي رباح أنه قال في الوَطُواط يُصيبه المُنْحُرم قال :درهم، وفي رواية : ثلثا درهم . قال الأصمعي: الوطواط الخيفاش. قال أبو عبيد: ويقال إنه الحُـُطـّاف ، قال : وهو أَشُبه القولين عندي بالصواب لحديث عائشة ، وضي الله عنها ، قالت لما أُحْرِقَ بِيتُ المُقدس: كَانْتُ الأُوزُواغُ تَنْفُخُهُ بأفنواهها وكانت الوطاوطأ تشطفته بأجنعتها و قال ابن بري : الخُـُطاف العُصفور الذي يسمى عصفور الجنة ، والحفاش هو الذي يطير بالليل ،/ والوطواط٬ المشهور فيه أنه الحفاش ، وقد أجازوا أن يكون هو الخطاف ، والدليل على أنَّ الوطواط الحفاش قولهم : هُوَ أَبْصَرُ لَيْلًا مِنْ الوَطُواطِ ﴿ وَالْوَطُوطَةُ ۚ : مقاربة الكلام ، ورجل وطنواط إذا كان كلامه كذلك ؛ وقبل : الوَّطواط الصيَّاح ، والأَنْثَى بالهاء . اللحياني : بقال الرجل الصيّاح وطنواط، وزعموا أنه الذي أيقارب كلامه كأن صوته صوت الخطاطيف، ويقال للمرأة وطواطة". ويقيال للرجل الضعيف الجُهَانِ الوَطَوَّاطِ ، قال : وسمى بذَلك تشيهاً بالطائر ؛ قال العجاج :

> وبَلَنْدَهُ بَعِيدَهُ النَّبَاطِ ، برَمَلِهَا من خاطِفٍ وعاطِ ، قَطَعْتُ حِينَ هَيْبَةِ الوَطُواطِ

والوَطُواطِيُّ: الضعيف ، ويقال الكثير الكلام . وقد وَطُوْطُوا أَي ضَعُفُوا . وأَما قولهم : أَبْضَرُ في الليل من الوَطُواط فهو الحُقاش .

وفط: لَقَيْنَهُ عَلَى أَوْفَاطِ أَي عَلَى عَجَلَةٍ ، والظَّاءُ المُعَمِّنَةُ أَعْرِف.

وقط: الوقط والوقيطة : معفرة في غلظ أو جبل يجتبع فيها ماء السباء . ابن سيده : الوقط والوقيط كالودة في الماء للبل يستنقع فيه الماء ثنت في فيها حياض تحبيس الماء للبارة ، والسم ذلك الموضع أجمع وقبط ، وهو مثل الوجد إلا أن الوقيط أوسع ، والجمع وقبطان ووقاط وإقاط ، الممزة بدل من الواو ؛ وأنشد :

# وأخلف الوقطان والمآجلا

ولغة تميم في جمعه الإقاط' مثل إشاح ، يصيّرون كلّ واد تجيء على هذا المثال ألفاً. ويقال : أصابتنا السماء فو قطّ الصغر' أي صار فيه وقطه . والو قشط' : ما يكون في حجر في رمل ( ، وجمعه وقاط وو قطله وقطاً : صرّعه . ورجل وقيط : منو قلوط ؟ أنشد يعقوب :

أَوْجَرُاتَ حَارِ لِمَهْذَمَا صَلَيْطًا ، تركنته مُنْعَقِراً وَقِيطًا

وكذلك الأنثى بغير هاء ، والجسع وقطتى ووقطتى .

ووقطة : قتلبة على رأسه ورفع رجليه فضربهما ؟ تجموعتين ، بفيشر سبع مرات ، وذلك بما يُداوى به . ووقطه بعيرُه : صرَعه فغُشي عليه . وأكلت طعاماً وقبطني أي أنامني . وكل مُنتخن ضرباً أو مرضاً أو حُزناً أو شبعاً وقبطه . الأحمر : ضربه فوقطه إذا صرَعه صرَّعة لا يقوم منها . والمحوق ويوط: الصريع . ووقط به الأرض إذا صرَعه . وفي الحديث : كان إذا مر قوله « في حجر في رمل » كذا بالاصل .

وَلَ عَلَيه الرَّحْمِيُ وُقِطَ فِي رأَسه أِي أَنه أَدْر كَه الثَّقَلَ فَوضَع رأَسه . يقال : ضربه فوقطه أي أثقله ، ويروى بالظاء بمعناه كأن الظاء عاقبت الدال من وقد ت الرجل أقد وإذا أشخنته بالضرب . ابن شميل : الوقيط والوقيع المسكان الصلب الذي يستنقيع فيه الماء فلا يَوْزأ الماء شيئاً .

ويومُ الوَقيطِ : يومُ كان في الإسلام بين بني تَميم وبكر بنِ وائل . قال ابن بري : والوَقَسُطُ اسم موضع ؛ قال طفيل :

عَرَفْت لسَلَمْتَى ،بَيْنَ وَقَطْ فَضَلَّفُع ، مَنَاذِلَ أَقْوَتْ مِن مَصِيْفٌ وَمَرْ بَعْ ِ

ومط: ابن الأعرابي: الوَمُطَةُ الصَّرَّعَةُ مِن التَّعَبِ. وهط: وهَطَهُ وهُطأً ، فهو مَوْهُوط ووَهِيطُ : ضرَبه ، وقبل: طعنه. ووَهَطه يَهِطُه وَهُطأً : كَمَرَبه ، وكذلك وقبصة ؛ وأنشد:

# بمرأ أحلافاً يهبطن الجندلا

والوَهُطُ : سُنهُ الوَهُن والضّعْف . ووهَط يَهِطُ وَهُطَ أَي وَهُطَ أَي ضَعْبُ . وَرَمَى طَاثُوا فَأُوهُطَ أَي أَضْفَه . وأو هُط جناحه وأو هُطه : صرّعه صرّعة لل يقوم منها ، وهو الإيهاط ، وقيل : الإيهاط القتل والإنتخان ضراباً أو الرّمي المُهلك ؛ قال :

# بأسهم سريعة الإيهاط

قال عَرَّام السُّلَمِي : أو هطن الرَّجل وأو رَطَّنة إذا أو قَعْنَه فيا يكره . والأو هاط ' : الحُصُومة والصَّاح ' . والو هط ' : الجماعة . والو هط ' : المكان المطمئن من الأرض المُستوي ينبُت فيه العضاه والسَّمر والطَّلْح والعُرْ فَكُلْ ' ، وحَصَّ بعضهم به مَنْنِت

العرفط، والجمع أو هاط و و هاط " و يقال لما اطبأن " من الأرض و هطة ، و هي لغة في و هدة ، و الجمع و هط و و هاط " ، و به سبي الو هط . و يقال : و هط من عشر ، كما يقال : عيص " من سد " . و في حديث ذي المشعار الهمداني " : على أن لهم و هاطبها و عزاز ها ؟ الو هاط أ : المواضع المطمئة ، و احدتها و هط ، و به سبي الو هط مال "كان لعبر و بن العاص ، و قيل : كان لعبد الله بن عمر و بن العاص بالطائف ، و الو هط ، الو هط موضع ، و قبل : قرية بالطائف ، و الو هط ، الم الكر من العرفط .

ويط: الواطة : من لُجَج الماء.

#### فصل الياء

يعط : يَعاطِ مثل قَطَامِ : زجر الدَّثُب أَو غَـيْرِه إِذَا وأَيته قلت : يَعاطِ يَعاطِ ! وأَنشد تُعلب في صفة إبل :

> وقَلُنُصِ مُقُورَة الأَلْيَاطِ ، باتَتْ عَلَى مُلْتَحَّبِ أَطَّاطِ ، تَنْجُو إِذَا قِيلِ لَمَا : يَعَاطِ !

ويروى يبعاط ، بكسر الياء ، قال الأزهري : وهو قبيح لأن كسر الياء زادها قُدِيعاً لأن الياء خلقت من الكسرة ، وليس في كلام العرب كلمة على فعال في صدرها ياء مكسورة . وقال غيره : يسار في اليسار ، وبعض يقول إسار ، تقلب همزة إذا كسيرت، قال : وهو بشيع قبيح أعني يسار وإسار، وقد أيقط به ويعط وياعطه وياعط به . ويعاط وياعاط ، كلاهما : زجر للإبل . وقال الفراء : تقول العرب ياعاط ويعاط ، وبالألف أكثر ؛ قال :

وهذا أثم قد عليموا مُسَكَاني ؛ إذا قال الرَّقِيبِ ؛ ألا يُعاط ِ إ

قال الأزهري : ويقال يعاط زجر في الحرب ؛ قــال الأعشى :

> لقيد مُنْوا بِتَيَّجَانِ ساطِ تَسَبِّتُ ، إذا قبل له : يَعَاطِ!

'دُوَّالَة ' كَالأَقَدْ ' إِلاَّمْرِاطِ ' تَنْجُو إِذَا قِبل لِهَا : يَاعَاطِ إ

وحكى ابن برّي عن محمد بن حبيب : عاط عاط ، قال : فَهِذَا يدل على أَن الأصل عاط مثل غَـاق ثم أَدخل عليه يا فقيل ياعاط ، ثم حذف منه الألف تخفيفاً فقيل يعاط كلمة يُنذر بها الرّقيب أهله إذا وأى جيشاً ؛ قال المتنخل الهذلي :





#### حرف الظاء المعجمة

روى الليث أن الخليل قال : الظاء حرف عربي خُصَّ به لسان العرب لا يشركهم فيه أحد من سائر الأمم، والظاء من الحروف المجهورة ، والظاء والذال والثاء في حيز واحد ، وهي الحروف المستوية، لأن مبدأها من الله ، والظاء حرف هجاء يكون أصلًا لا بدلاً ولا زائداً ، قال ابن جني: ولا يوجد في كلام النبط، فإذا وقعت فيه قلموها طاء ، وسنذكر ذلك في ترجمة ظوي .

#### فصل الهبزة

أحظ: أحاظة ': اسم رجل .

أَظْظُ: قال ابن بري: يقال امتلاً الإناء حتى ما يجد مِنْظًا أي ما يجد مزيداً.

#### فصل الباء الموحدة

بطط: بَظُ الضارِبُ أَوْتَارَهُ بَهُظُهُا بَطْتًا : حرَّ كها وَهَيَّأُهَا الضربِ ، والضاد لغة فيه . وبَظَّ على كذا :

أُلَحَ عليه ، قال : وهذا تصحيف والصواب أَلَـظ عليه إذا أَلح عليه .

وهو كَظَّ بَظُ أَي مُلحَ وَفَظَّ بَظٌ بَعَى وَاحِد ، فَفَظَّ مَعَلُومَ وَبِطُ إِنَّاعَ ، وقيل : فَطَيْظ بَطْيِظ ، وقيل : فظيظ أي جاف غليظ . وأبسط الرجَل إذا سمن ، والبَظيظ : السَّين الناعم .

بهظ: بَهُطْآنِي الأَمْرُ والحِمْلُ يَبْهُطُنُي بَهْظاً: أَتْقَلِيَ وَعِجْرَتَ عَنَهُ وَبِلْغُ مِنْ مَشَقَةً ، وفي التهذيب: ثقُلُ على وبلغ مني مشقّتَه . وكلَّ شيء أَتَقَلَكُ ، فقه على وبلغ مني مشقّتَه . وكلَّ شيء أَتَقَلَكُ ، فقه بَهُ وظ . وأمر باهظ أي شاق . قال أبو تواب: سمعت أعرابياً من أَسْجَع يقول: بَهَضَى الأَمر وبهظني ، قال: ولم يتابعه أحد على ذلك . ويقال: أَبْهُظ حوْضِهُ ملاه . والقرون المنبهوظ: المغلوب. وبهظ راحلته يَبْهُظُنُها بَهْظاً : أَوْقَرَها وحمل عليها فأتعبها . وكل من كُلَّف ما لا يُطقه أو لا يجده ، فهو مبهوظ . وبهكظ الرجل : أخذ بفقه أي بذقته ولحيته . وفي التهذيب عن أبي بفقه أراد بفقه أو المنقبة . قال شمر: أراد بفقه فه ، وبفغه أنفه ، والفقهان هما

اللَّحْيَانَ . وأَخَذَ بَفَغُوهُ أَي بَفِيهِ . ورجبل أَفْغَى وامرأَة فَغُواء إذا كان في فيه مَيَلٌ .

بيظ: البَيْظة ُ: الرَّحِم ُ ؛ عن كراع ، والجمع بَيْظ ُ ؛ قال الشاعر يصف القطا وأنَّهن ّ يجملن الماء لِفراخِهن ۖ في حَواصِلهن ":

# حَمَلُون لَهَا مِياهاً في الأداوَى ، كما تجميلُون في البَيْظِ الفَظِيظا

الفَظيظُ : ماء الفحل . ابن الأعرابي : باظ الرجل يتبيظُ بَيْظاً وباظ يَبُوظُ بَوْظاً إِذَا قَرَّرَ أَرُونَ أَبِي عَمَيْرٍ فِي المَهْسِلِ ؛ قال أبو منصود : أراد ابن الأعرابي بالأرون المتنبي ، وبأبي عُمير الذّكر ، وبالمهبيل قرار الرّحم . وقال الليث : البيْظ ماء الرجل . وقال ابن الأعرابي : باظ الرجل إذا ستين جسمه بعد هزال .

#### فصل الجيم

وعط : الحياظ : خُروج مُقُلة الهين وظهورها .

الأزهري : الجحوظ خروج المقلة ونُتووها من الحياج . ويقال : رجل جاحظ الهيئين إذا كانت حد قتاه خارجين ، جعطَت تَجْعَطَت مُقلتها ونتأت ، الجوهري : جعظت عنه عظمت مُقلتها ونتأت ، والمجل جاحيظ وجعظم ، والمج زائدة . والمجاظان : حدقنا الهين إذا كاننا خارجين وجعاظ الهين : تختيرها في بعض اللهات ، وعين جاحظة . وفي حديث عائشة تصف أباها ، وهي الله عنهما : وأنم يومئذ جُعَظ تَنتَظرون الفدوة ا ؛ جُعوظ وأنم يومئذ جُعَظ تَنتَظرون الفدوة ا ؛ جُعوظ الأيصار تَارَقَهو وانز عاجها ، تريد : وأنم شاخصُو الأيصار تَارقَهون أن يَنعي ناعِق أو يَدعُو إلى

وَهُنَ الْإِمَانَ دَاعٍ.

والجاحظ : لقب عَمرو بن بحر ، قال الأرهري : أخبرني المندري قال : قال أبو العباس كان الجاحظ كراً الله وعلى السوله، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وعلى الناس ؛ وروي عن أبي عمرو أنه جرى ذكر الجاحظ في مجلس أبي العباس أحمد بن محيى فقال : أمسكوا عن ذكر الجاحظ فإنه غير ثقة ولا مأمون ؛ أمسكوا عن ذكر الجاحظ فإنه غير ثقة ولا مأمون ؛ قال أبو منصور : وعمرو بن مجر الجاحظ روى عن الثقات ما ليس من كلامهم وكان أوني بسطة في لسانه وبياناً عذباً في خطابه ومتجالاً واسعاً في فنونه ، غير أن أهل العلم والمعرفة ذمّوه ، وعن الصدّق دُفعُوه .

والجاحظَتَانِ : حدَّقَتَا العينِ . وجَحَظُ إليه عَمَله : نظر في عبله فرأى سُوء ما صنع ؛ قال الأزهري : يواد نظر في وجهه فذكره سُوءَ صَنيعِهِ .

قال: والعرب نقول لأجْعَظَن اليك أشر يدك، يعنرُون به لأربِنتك سُوء أثر يدك ؛ قبال ابن السكيت: الدَّعْظَاية ، وقال أبو عمرو: الدَّعْكَاية؛ وهما الكثيرا اللحم ، طالا أو قصرا ، وقبال في موضع الحِمْظاية بهذا المعنى ، قبال الأزهري: وفي نسخة الجِمْظائة مر ف الكَسَرة .

جعمظ : جَمْمَظُنْت الرجلَ إذا صفَّدْتُه وأَوْثَنَفْتُه . وجَمْمَظُ الفلامَ شدَّ يديْه على ركبتيه . وفي بعسض الحكايات : هو بعض مَن جَمْمَظُوه .

والجَمْعُظة ُ: الإِسْراع ُ في العدو ، وقد جَمْعُظ . وقال اللبث : الجَمْعُظة القِماط ُ ؛ وأنشد :

> لَزَ إِلَهِ جَمْظُواناً مِدْلَظًا ﴾ فظَلَ في نِسْعَتِهِ 'مجَمْمُظًا

جظظ: رجل جُطّ : ضغم . وفي الحديث : أَبْغَضُكُمُ اللّ الجُطُ الجَعْظ ؛ الفراء : الجَلَظ والجَواظ الطويل الجَسِم الأكول الشروب البطر الكفور ، قال : وهو الجعظار أيضاً . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ألا أنبكم بأهل النار ؟ كل جُعْظ حَظ حَظ مُسْتَكُر مَنّاع ! قلت : ما الجَطْ ؟ قال : الضخم ، قلت : ما الجَعْظ ؟ قال : العظم في نفسه .

ابن الأعرابي : جَظَّ الرجلُ إذا سبن مع قَصَره ، وقي نوادر وقال بعضهم : الضغم الكثير اللعم . وفي نوادر الأعراب : جَظَّ وشَطَّ وأرَّه إذا طَرَده . وفلان يُمُظُّ وبَعُظُ ويَلَعْظُ : كلَّه في العَدْو .

جعظ: الجَعْظُ والجَعِظُ : السيّ الخُلْق المُنْسَخَطُ عند الطعام ، وقد جَعْظَ جَعَظًا. والجَعْظُ : الضغم. والجَعْظُ : الضغم المُستَكبر في نفسه ؛ ومنه الحديث المروي عن أبي هريرة : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا أنبئم بأهل النار ? كلُّ جَظَّ جَعْظِ مستكبر أقلت : ما الجَظُ ؟ قال : الضغم، قلت : ما الجَظُ ؟ قال : الضغم، قلت : ما الجَعْظ ؟ قال : الضغم، قلت : ما الجعظ ؟ قال : الضغم، قلت المعاج :

تُواكِلُوا بالمِرْبُدِ العَناظَا ، والجُنُعْرَ تَبِيْنَ أَجْعَظُمُوا إِجْماظا

قال الأزهري": معناه أنهم تَعَظَّنوا في أنفسهم وزَمَّوا بَأَنفهم . قال ابن سيده : وأَجْعَظَ الرجلُ فَرَّ ؛وأنشد لرؤبة :

والجنفرتان تركئوا إجعاظا

قال ابن بري : وقوم أجعاظ فُـرُّار . وجعَظَـه عـن الشيء جعُظاً وأجْعَظـه إذا دفعـه ومنعه ، وأنشد

بيت العجاج أيضاً هنا. والجَعْظُ : الدَّفْع . وجعَظَ علينا ، وبعضهم يقول : جعَظ علينا ، فينتقل ، أي خالف علينا وغير أمورنا . ورجل حِعْظاية " : قصير لحيم ، وجِعِظان وجِعِظانة " : قصير .

جعظ: الجُمْنُظ : الشَّعِيع الشَّرِه النَّهِم.

جفظ: قال ابن سيده في ترجمة حفظ: احفاظات الجيفة إذا انتفخت، ورواه الأزهري أيضاً عن الليث؟ قال الأزهري: هذا تصعب منكر والصواب اجفاظات ، بالجيم ، اجفاظاظاً . وروى سلمة عن الفراء أنه قال : الجفيظ المقتول المنتفخ ، بالجيم ، قال : وكذا قرأت في نوادر ابن بزرج له بخطأبي الهيم الذي عرفته له : اجفاظات ، بالجيم ، والحاء تصعيف ، قال الأزهري : وقد ذكر الليث هذا الحرف في كتاب الجيم ، قال : فظننت أنه كان متحبراً فيه فذكره في موضعين . الجوهري : اجفاظات الجيفة المختورة في النفخت ، قال : وربما قالوا اجفاظات فيحركون الألف لاجتاع الساكنين . ابن بزرج : المتحقيظ الميت المنتفخ . التهذيب : والمتحقظ الذي أصبح على شفا الموت من موض أو شر أصابه .

جلظ: اجْلَنْظَى: استَلْقى على الأرض ورفع رجله.
التهذيب في الرباعي: اجْلَنْظى الرجل على جنبه ،
واسْلَنْقى على قفاه. أبو عبيد: المُحْلَنْظي الذي
يستلقي على ظهره ويرفع رجليه. وفي حديث لقمان
ابن عاد: إذا اضطحَعْتُ لا أَجْلَنْظي ؛ أبو عبيد:
المُجْلَنْظي المُسْبَطِرٌ في اضطجاعه ، يقول فلست
كذلك، والألف للإلحاق والنون زائدة،أي لا أنام نومة
الكَسُلان ولكن أنام مُسْتَوْفِزاً ، ومنهم من يهمز
فيقول اجْلَنْظائت واجْلَنْظائيت.

جلحظ: رجل جلنحظ وجلنحاظ وجلنعظاء: كثير الشعر على جسده ولا يكون إلا ضعاً. وفي نوادر الأعراب: جلظاء من الأرض وجلنحاظ وجلنداة وجلندان أخي الأصمعي يقول: أرض جلنحظاء ، بالظاء والحاء غير معجمة وهي الصلنبة ، قال: وخالفه أصحابنا فقالوا: حلنخظاء ، بالخاء المعجمة ، فسألته فقال: هكذا وأبته قال الأزهري: والصواب جلنحظاء ، كا رواه عبد الرحم لا شك فيه بالحاء غير معجمة .

جلخظ: أرض حِلنْخِظاء ، بالخاء معجمة: وهي الصلبة؛ قال الأزهري: والصواب جلحظاء ، بالحاء غير معجمة، وقد تقدم.

جلفظ: كما فكظ السفية: قَيْرها. والحِلْفاظ: الذي يُسدد السفن الجُدُد بالحُيُوط والحِرَق ثم يُقيِّرها. وفي حديث عمر ، وفي الله عنه: لا أحيل المسلمين على أعواد تجرها النجّار وجكفظها الجِلفاظ؛ هو الذي يُسوّي السفن ويُصلحها ، وهو مروي بالطاء المهملة والظاء المهملة والظاء المهملة .

جلمظ: الجِلسُماظ: الرجل الشهنُوانُ .

جنعظ: الجنميظ: الأكثول، وقيل: القصير الرجاين الفليظ الأشم . والجنماظة : الذي يتسخط عند الطعام من سوء خلق . والجنميظ والجنماظ: الأحتى، وقيل: الجاني الفليظ، وقيل: الجنماظ والجنماظة العسر الأخلاق، قال الراجز:

> جنعاظة بأهله قيد بَوَّحا ، إن لم بحيد بوماً طعاماً مُصلحا، قَبَع وجهاً لم يَزِل مُقبَّحا

إلى المرافع المرافع الله المرافع المرافع

قال : وهو الجِنْعَيْظ إذا كان أكولاً . جوظ : الجَوَّاظُ : الكثير اللحم الجَافي الغليـظ الضخم المُنْعُتَالُ في مشْيَتَه ؛ قال رؤبة :

> وسَيْفُ غَيَّاظٍ لهم غَيَّاظًا ، يَعْلُنُو مِنْهُ ذَا الْعَضَلِ الْجَوَّاظَا

وقال ثعلب : الجَوَّاظُ المنكبِّر الجَانِي ، وقد حاظ كَيُوظ بَوْظ أُوبِ وَقِلْ المنكبِّر الجَانِي ، وقد حاظ وقبل : هو الفاجر ، وقبل : هو الفترَّ و الفرَّاء : يقال للرجل الطويل الجسيم الأكثول الثير وب البَطر الكافر : بَوَّاظ بَعْظُ جِعْظ بِعْظ وَ فَيْ النَّر وب البَطر الكافر : بَوَّاظ بَعْظ بِعْظ بِعْظ وَ وَفِي النَّر وَفِي البَطر الكافر : بَوَّاظ بَعْظ بَرِي بَعْظ وَ فَيْ النَّالِ كُلُّ بَعْظ بَرِي بَعْظ وَ فَيْ وَقِل اللهِ عنده ، وهو زيد : الجعظري الذي يَنتَفيخ عالم البَّوع المنوع المنوع المنوع المنوع المنوع المنوع المنوع والجواظ : الجموع المنوع المنوع والجواظ : الأكول . وفي نوادر الأعراب : رجل والجواظ سمين سبح المشية .

أبو سعيد: الجِنُواظُ الصَّجَرُ وقِلَةَ الصَّرَ عَلَى الْأُمُونِ. يقال : ارْفُنَّقُ مِجُواظِكَ ، ولَا يُعْنِي بُحواظُكُ عَنْكَ شَيْئًا . وجَوِظَ الرجلُ وجَوَّظَ وتَجَوَّظَ : سَعَى.

## فصل الحاء المهيلة

حبظ: المُعْبَنْظِيءُ: المُعْبَنَكِيء غَضَباً كَالْمُعُظَّنَشِيءُ. حفظ: الحُضُظُّ : لغة في الحُضْض ، وهمو دواء يُشَخد من أبوال الإبل ؛ قال ابن دريد: وذكروا أن الحُليل كان يقوله ، قال : ولم يعرفه أصحابنا . قال الجوهري : حكى أبو عبيد عن اليزيدي الحُضَظ فجمع بين الضاد والظاء ؛ وأنشد شمر :

أَرْ قَسَ طَمْ آنَ إِذَا نُحَمَّرَ لَفَظَّ ، أَمَرَ مِن صَبْرٍ ومَقْرٍ وحُضَظَ الأزهري : قال شهر وليس في كلام العرب ضاد مع ظاء غير الحضظ .

حظظ: الحَظ : النَّصِيب ، زاد الأَزهري عن اللت: من الفضل والحَيْر . وفلان ذو حَط وقسم من الفضل ، قال : ولم أسبع من الحظ فعلا . قال ابن سيده : ويقال هو ذو حَظ في كَذا . وقال الجوهري وغيره : الحَظ النصيب والجَد ، والجمع أحُظ في القيلة ، وحُظوظ وحِظاظ في الكثرة ، على غير قياس ؛ أنشد ابن جني :

وحُسُّدٍ أوْشُـَلْتِ مِن حِطَاظِها، على أحامِي الغَيْظَرِ واكْتَيْظاظِها

وأحاظ وحظاء ، مدود ، الأخيرتان من مُعول التضعيف وليس بقياس ؛ قال الجوهَري : كأنه جمع أَخْظ ؛ أَشِد ان دريد لسُويَد بن حذاق المَبْدي ، ويروى للمَعْلُوط بن بَدَل القُر يُعي :

منى ما يَوَ الناسُ الغَنبِيُ ، وجادُ م فقيرُ ، يَقُولُوا : عـاجِزُ وجِلبِــدُ ولبس الغنَى والفقرُ من حيلة الفَيْ،

ولكن أحاظ قُسُسَتْ ، وجُدُودُ

قال ابن بري: إنما أناه الغنى لجلادته وحُرِمَ الفقيو لعَجْزُه وقبلة معرفته ، ولبس كما ظنوا بل ذلك من فعل القسّام ، وهو الله سبحانه وتعالى لقوله : نحن قسّمنا بينهم معيشتهم . قال : وقوله أحاظ على غير قياس وهم منه بل أحاظ جمع أحْظ ، وأصله أحظ ظ ، فقلت الظاء الثانية ياء فصاوت أحْظ ، ثم جمعت على أحاظ . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : من حَظ الرجل نفاق أيسه وموضع حَقَة ؛ قال

ان الأُثير: الحَظُّ الجَدُّ والبَحْتُ ، أي من حَظَّه أنْ يُرْغَبَ فِي أَيِّمه ﴾ وهي التي لا زوج لها من بناتـه وأخواته ولا يُوغَب عنهن ، وأن يكون حق في ذِمَّةً مَأْمُونَ حِنُحُودُهُ وَتَهَضُّمُهُ ثُقَّةً وَفَيَّ بِهِ.ومن العرب من يقول : حَـنْظُ وليس ذلك بقصود إنما هو غُنَّة تلحقهم في المشدَّد بدليـل أن هؤلاء إدا جمعوا قالوا حظوظ . قال الأزهري : وناس من أهل حيث يقولون حَنَظ \* فَإِذَا جِمَعُوا رَجِعُوا إِلَى الْحُنْظُوطُ ، وتلك النون عندهم غُنَّة ولكنهم يجعلونها أصلية، وإنما يجري هذا اللفظ عـلى ألسنتهم في المشدُّد نحو الرُّزُّرّ بقولون زُنز ، ونحو أترْرُجَّة يقولون أترْنجة . قال الجوهري : تقول ما كنت ذا حَظٌّ واقد حَظِظْتُ تَحَظُّ ، وقد حَظظْت ُ في الأَمر فأَنا أَحَظُ حَظَّا ، ورجل حَظيظ وحَظَّى ، على النسب ، ومَعظوظ، كله : ذو حَظٌّ من الرِّزق ، ولم أسمع لمحظوظ بفعل يعني أنهم لم يقولوا حُطَّ"؛ وفلان أُحَظُّ من فلان: أَجَدُّ منه ، فأما قولهم : أَحْظَـَيْتُه عليه فقد يكون من هذا الباب على أنه من المُحَوَّل، وقد يكون من الحُظُّوة . قال الأَزهري : للحَظُّ فعل عن العرب وإن لم يعرفه الليث ولم يسمعه،قال أبو عمرو: رجل محطُّوظ ومجدود، قال : ويقال فلان أَحَظُ من فلان وأَجَدُ منه ، قال أَبُو الهَيْمُ فَيَا كُتُبُهُ لَابُنُ بُؤْرٌ جَ : يَقَالُ هُم كِعَظُنُونَ بِهِمْ ويُجَدُّونَ بهم . قال : وواحد الأحظَّاء حَظَّى " منقوص ، قال : وأصله حظ" . وروى سلبة عن الفراء قال: الحَظِيظُ الغَنْبِيُّ المُوسِرُ . قال الجوهري: وأنت حَظُّ وحَظيظٌ ومَحْظوظ أي حَديد ذو حَظٌّ من الرِّزْق . وقوله تعالى : وما يُلعَّاها إلا ذو حَظٌّ عظم ؛ الحَظُّ مهنا الجنة ، أي ما يُلمَقَّاها إلا من

وجبت له الجنة ، ومن وجبت له الجنة فهو ذو حَظٌّ

عظيم من ألحير ..

والخطُّطُ والحُطْطُ على مثال فُعَسَل : صَمْعُ كَالصَّبِرِ، وقبل : هو عُصارة الشجر المرّ ، وقبل : هو كُمُّ للهِ الحُوْلان، قال الأزهري: وهو الحُدُل، وقال الجوهري : هو لغة في الحُنصُض والحُنصَض ، وهو دواه ، وحكى أبو عبيد الحُنصَظ فجمع بين الضاد والظاء ، وقد تقدّم .

حفظ: الحفيظ : من صفات الله عز وجل لا يَعْزُب عن حفظه الأشياء كلمُّها مثقالٌ ذرَّةً في السموات والأرض، وقد حفظ على خلقه وعباده مَا يَعْمَلُونَ مَنْ خَيْرِ أَوْ شرًّا، وقد حفيظ الشموات والأرضُّ بقدرته ولا يُؤوده حفظهما وهو العليُّ العظيم . وفي التنزيل العزيز : بل هو قرآن تجيد في لوح محفوظ . قال أبو إسحق : أي القرآنُ في لوح محفوظ ، وهو أمُّ الكتاب عند الله عز وجل، وقال: وقرئت محفوظ"، وهو من نعت قوله بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. وقال عز وجل: فالله خير حفظاً وهو أرحم الراحمين ، وقرىء : خير حفظاً نصب على التبييز ، ومن قرأ حافظاً جاز أن يكون حالاً وجاز أن يكون غيزاً . إن سده : الحِنْظ نقبض النِّسْبان وهو التعاهُـــد وقلَّة الغفلة . حَهَ ظِ الشيءَ حَفْظًا ، ورجل حافظ من قوم حُفّاظ وحَفيظٌ ؟ عن اللحياني . وقد عَدَّو ۚ • فقـالوا : هو حَفَيظٌ عِلْمُكُ وعِلْمُ غَيْرِكُ • وَإِنَّهُ لِحَافِظُ الْعَيْنِ أَيْ لا يَعْلَيْهِ النَّوْمَ؛ عَنْ اللَّحِيانِي ﴾ وهو من ذلك لأن العين تَحَفَّظُ مُ صَاحِبُهَا إِذَا لَمْ يَعْلِيهَا النَّوْمِ . الأَوْهِرِي: رجل حافظ وقوم حُفَّـاظ وهم الذين رُزُقوا حفظ ما سُبَعُوا وقلما بَنْسُونَ سُيْمًا يَعُونَهُ. غيره: والحافظ' والحَفيظُ الموكيُّل بالشيء تَحِفْظُه . يقال : فلان حَفيظُنا عليكم وحافظُنا . والحَفظة : الذي يُعْصُونَ الأعمال ويكتبونها على بني آدم من الملائكة، وهم الحافظون . وفي التنزيل : وإنَّ عَلَيْكُم لَحَافِظينَ ،

ولم يأت في القرآن مكسّراً . وحفظ المال والسّر ولم يأت في القرآن مكسّراً . وجعلنا السباء سققًا كفوظاً ؛ قال الزجاج : حفظه الله من الوُقوع على الأرص إلا بإذنه ، وقبل : متحفوظاً بالكواكب كما قال تعالى : إنّا زيّننا السباء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد.

والاحتفاظ : احصوص الحفظ ؛ يقال : احتفظت الماسية النفسي ، ويقال : استحفظت فلاناً مالاً إذا مالته أن كفظه الك ، واستحفظته صرًّا واستحفظه إياه : استرعاه . وفي التنزيل : في أهل الكتاب عاستُخفظوا من كتاب الله ، أي استُودعوه وأنسينُوا عليه . واحتفظ الشيء لنفسه : خصًا به .

عليه . والحفظ السيء تنفسه . صفحه . والتَّنقُظ والتَّنقُظ : قلَّة العَفْلة في الأُمور والكلام والتَّنقُظ من السَّقُوط ؛ وأَنشِد ثعلب :

إِنِي لَأَنْغِضُ عَاشَقاً مُنْتَحَفِظاً ، لَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

والمُنافظة ؛ المُنواظّبة على الأمر. وفي التنزيل العزيز ؛ حافظوا على الصلوات ؛ أي صليُّوها في أوقاتها ، الأزهري : أي واظبوا على إقامتها في مَواقبتها ، ويقال : حافظ على الأمر والعبكل وثابر عليه وحادِصَ وبارك إذا داوم عليه . وحفظت الشيء حفظاً أي حرَسته ، وحفظت أيضاً بعني استظهرته ، والمحافظة : المُراقبة . والحفظة إذا كانت له أنفة من والحفظ ؛ ومنه قوله تعالى : وما المناعليم محفيظ . ويقال : احتفظ ، ومنه قوله تعالى : وما احفظ ، والتحفظ : التيقظ . وتفظت الكتاب أي استظهر ته شيئاً بعد شيء . وحفظت الكتاب أي حمائه على حفظه . واستحفظته : سألته أن محفظة ،

وحكى ابن بري عن القَرْ ازِ قال : استحفظته الشيء جعلته عنده محفظته ، بتعدًى إلى مفعولين ، ومثل م كتبت الكتاب .

والمُنْحافظة والحِفاظ: الذَّبُّ عن المَنارِم والمَنْعُ لله عند الحُروب ، والاسم الحَفيظة . والحِفاظ: المُنحافظة على الحَرْرَم ومنعها من العدو" . يقال: 'ذو تحفيظة . وأهل الحَفائظ: أهل الحِفاظ وهم المُنحامون عملى عَوْراتهم الذَّابُون عنها ؛ قال:

#### إنتَّا أَنَاسُ نَكَاثِرَ مُ الْحِفاظا

وقيل: المُتحافظة الوَقاه بالعَقْمَد والنَّمْسُكُ بالود . والحَفيظة : الفضب لحرمة تُنْتَهَك من حر ماتك أو جار ذي قرابة يُظلم من دويك أو عهد يُنكَث . والحِفظة والحَفيظة : الفضب ، والحِفاظ كالحفظة ؛ وأنشد :

إنَّا أَنَاسٌ غَنَعِ الحِفاظا

وقال زهيرا في الحَـَفْيِظة :

يَسُوسون أَحْلاماً بَعِيداً أَناتُها ، وإن غَضِبوا،جاء الحَفيظة' والجِدة

والمُحْفِظات : الأمور التي تحفيظ الرجل أي تُعْضِبه إذا تُوتِرَ في حَمِيبهِ أو في جيرانه ؛ قال القطامي :

أَخُوكُ الذي لا تَقَالِكَ الحِسَّ نفسُه ، وتَرَّ فَضُّ ،عند المُحْفِظات ،الكِتَائفُ

يقول: إذا استو حَشَ الرجل' من ذي قَرابَتِهِ فَاضْطُغَنَ عَلَيهُ سَخْمِمةً لإساءةً كانتُ منه إليهُ ١ قوله « زهير » في الاساس الحطيئة ، وهذا الصواب ، لأنه من أيات للعطيئة مرويّة في ديوانه .

فأو حَشَنَهُ ، ثم رآه يُضام زال عن قلبه ما احتقده عليه وغَضِب له فنَصَره وانتصر له من ظلمه. وحُرَمُ الرجلِ: مُحفيظاته أيضاً ، وقد أحفظته فاحتفظ أي أغضبه فعضب ؛ قال العُجَيْرُ السَّلُولي:

بعيد من الشيء القَلِيلِ احْتِفاظُهُ عليكَ،ومَنْزُورُ الرِّضا حِينَ يَعْضُبُ

ولا يكون الإحفاظ الا بكلام قبيح من الذي تعرّض له وإسباعه إيّاه ما يُكره . الأَزهري : والحفظة اسم من الاحتفاط عندما يُوى من حفيظة الرجل بقولون أحفظته حفظة ؟ وقال العجاج :

مع الجلا ولائح القتير، · وحيفظة أكنّها صبيري

فُسَّر : على غَضْبَة أَجِنَّهَا قلبي ؛ وقال الآخر :

وما العَفْوُ إِلاَ لامْرِيءِ ذِي حَفِيظةٍ ، مَنْ يُعْفَعُنَ ذَنْبِ أَمْرِيءَ السَّوْءَ بَلْجَجِرِ

وفي حديث 'حنين : أردت أن أحفظ الناس وأن 'يقاتلوا عن أهليهم وأهوالهم أي أغضيهم من الحقيظة الغضب ، وفي الحديث أيضاً : فبدرت مني كلمة أحفظته أي أغضبته . وقولهم : إن الحفائظ تُذهب الأحقاد أي إذا رأيت حميمتك 'يظلم حميت له وإن كان عليه في قلبك حقد . النَّضر : الحافظ هو الطريق البين المستقم الذي لا يَنْقطع فأما الطريق الذي يَسِين مراة ثم يَنْقطع أثر ويَستَعي فليس مجافظ .

واحفاظ ًت الجيفة : انتفخت ، قاله ابن سده ورواه الأزهري : هذا تصحيف منكر ، والصواب الجفاظ ًت ، بالجيم ، وروي عن الفراء أنه قال : الجنفيظ المقتول

## فصل الدال المهلة

دأظ: أبو زيد في كتاب الهمز: دأظنت الوعاء وكل ما ملأنه أد أظنه كأظن ، وحكى ابن بري كأظنت الرجل أكرهته أن بأكل على الشبع . ودأظ المتاع في الوعاء دأظاً إذا كنزه فيه حتى بملأه ، قال : ودأظت السقاء ملأنه ؛ أنشد يعقوب :

لقد فَدَى أَعْنَاقَهُنَّ الْمَحْضُ وَالدَّأْظُ مُحَى مَا لَهُنَّ غَرَّضُ

يقول: كثرة ألبانهن أغنت عن لحومهن. وأورد الأزهري هذه الكلمة في أثناء ترجمة دأض وقال: وواه أبو زيد الدأظ ، قال: وكذلك أقرأنيه المنذري عن أبي الهيثم ، وفسره فقال: الدأظ السبن والامتيلاء ؛ يقول: لا يُنتَّحَرُن نفاسة بهن لسبنهن وحسنهن . وحكي عن الأصعي أنه رواه الداض ، وقال أيضاً : يجوز فيها الضاد والطاء معاً ؛ وقال أبو زيد : الغرض هو موضع ماء تركنته فلم تجعل فيه شيئاً . ودأظ القر حق : غمر ها فانفضحت . ودأظ مي يد أظ د دفاظ : خلقه .

دَظَظ : الدَّظُ : هو الشَّلُّ بلغة أهل البين . دَظَّهُم في الحرب يَدُظُهُم دَظَّا : طردَهم ، يمانية، ودَظَّظناهم في الحرب ونحن ندَّظُهُم دَظَّا ؛ قَالَ الأَزْهِرِي : لا أَحْفَظ الدَظُّ لمبِير الليث .

دعظ: الدَّعْظُ : إيعابُ الذكر كلّه في فَرج المرأة . يقال : دَعَظَهَا به ودعَظه فيهما ودعْمَظه فيهما إذا أدخله كلّه فيها . ودعَظها يَدْعَظُها دَعْظاً: نَكِمها. والدَّعْظاية : الكثير اللحم كالدَّعْكاية . وقال ابن المنتفخ ، بالجيم ، قال : وهكذا قرأت في نوادر ابن بزرج له بخط أبي الهيثم الذي عرفته له : اجفاً ظئت ، بالجيم ، والحاء تصحيف ، قال الأزهري : وقد ذكر الليث هذا الحرف في كتاب الجيم أيضاً ، قال : فظنت أنه كان متحيزاً فيه فذكر « في موضعين .

حنظ: حَنْظَى به أي نَدَّدَ به وأسعه المكروه؛ والألف للإلحاق بدَحْرج.

وهو رجل حِنْظِيانُ إذا كان فَمَّاسًا ، وقد حكي ذلك بالحاء أيضًا، وسند كره الأزهري: رجل حِنْظِيانُ وحِنْدَ يانُ وحَنْدَ يانُ وعِنْظِيانُ إذا كان فَحَّاسًا . قال : ويقال للمرأة هي 'تحَنْظي و تتُحَنْدي و تتُعَنْظي إذا كانت بَدِيّة فحّاسة . قال الأزهري : وحَنْظي وحَنْدى وعَنْظي وحَنْدى وعَنْظي والله عنائم عليه وأصلها تبلائي والنون فيها زائدة كأنَّ الأصل فيها معتل ، وقال ابن بري : أَحْنَظْت الرجل أعطيته صلة أو أجرة ، والله أعلى . )

#### فصل اغاء المجبة

خطط: التهذيب: أهمله الليث وروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه أنه قال: أَخَطَ الرجلُ إِذَا استَرَّخَى بِطنُهُ وَانْدَالَ .

خنظ : رجل خنظیان وخندیان ، بالخاء معجمة : فاحش . وخنظی به وغنظی به : ندد ، وقیل : سخر ، وقیل : أغری وأفسد ؛ قال جندل بن المثنی الحارثی :

> حتى إذا أجرَسَ كلُّ طائِرِ " قامَت 'تحَمَّظِي بِكِ مَسْعُ الحَاضِرِ

السكيت في الألفاظ إن صع له: الدَّعظاية القصير ، وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: ومن الرجال الدَّعظاية ، وقال أبو عمرو: الدَّعْكاية وهما الكثيرا اللحم ، طالا أو قصرا ، وقال في موضع: الجِعْظاية مهذا المعنى .

همط : الدُّعْمُوطُ : السيَّ الحُلُتُ . ودَعْمَظَ ذَكَرَهُ في المرأة : أوْعَمَه ، قبال ابن بري : ودَعْمَظُنْمَهُ أُوقَعَه في شر .

دقظ : ابن بري: الدُّقيظ الفضّبان، و كذلك الدَّقيظان ؛
 قال أمية :

مَن كان مُكنتئباً من سُنتَي دَفِظاً فَرابَ فِي صَدَّرِهِ، ماعاشَ، دَفَّظانا

قال : قوله فراب أي لا زال في ربيب وشك .

دلظ: دَلَظَهُ يَدُّلِظُهُ دَلُظاً : ضَرَبُهُ وَفِي التهذيب:
وكُزُهُ وَلَمُزَهُ . وَدَلَظُهُ يَدُّلِظُهُ: دَفَعَ فِي صدره.
والمَدْلَظُ : الشديدُ الدَّفْع ، والدَّلَظُ على مثال
خدّب . واند لَظَ الماء: اند فع. ودلَظت التَّلْمةُ بَالله : سأل منها بَهراً . ودلَظ : مر فأَسْرع ؛ عن السيوافي ، وكذلك اذلَنظي الجل السيويع منه ، وقيل : هو النيط وقيل : هو النيط وقيل : هو النيط الشديد . ابن الأنبادي : وجل دلظي، غير مُعرب، تتحد عنه .

الأزهري في آخر حرف العين : الدّلمُماظ الوَّقاع في الناس .

دلنظ: النهذيب في الرباعي: الأصمعي الدَّلَ على السمين من كل شيء. وقال شمر: رجل دَل على وبكنزى إذا كان صَعْماً غليظ المَن كِبين، وأصله من الدَّل على وهو الدفع. واد لنظى إذا سَمِن وغلُظ. الجوهري:

الدَّ لنظى الصلّب الشديد، والألف للإلحاق بسفر جل، وناقة دَلَنْظاة. قال ابن بري في ترجمة دلظ في الثلاثي: ويقال دَلَظي مثل حَمَنزَى وحَمَيدَى، قال : وهذه الأحرف الثلاثة يوصف بها المؤنث والمذكر ؛ قال : وقال الطماحي :

كيف رأيت الحكيق الدَّلنظى ، 'بعْطى الذي يَنْقُصُه فَيَقْنَى ? أي فيَرْضَى .

#### فصل الراء

وعظ : رُعْظُ السهم : مَدْخُلُ سِنْخِ النَّصْلِ وَفُواْقَهُ لَمَا لَفُ العَقَبِ ، والجمع أَرْعاظُ ؛ وأنشد :

> يَوْمِي إذا ما شدَّدَ الأَوْعاظا ، على قيسي يُ حُرْ بيِظنَت حِرْ باظا

وفي الحديث: أهدى له يكرسوم سلاحاً فيه سهم قد وكتب معبله في وعظه ؛ الراعظ : مدخل التصل في السهم . والمعبل والمعبلة : النصل وفي المثل : إنه ليكسر عليك أدعاظ النبل غضبا ؛ يضرب للرجل الذي يشتد غضبه ، وقد فسر على وجهين : أحدها أنه أخذ سهماً وهو غضبان شديد المنط فكان ينكث بنصله الأرض وهو واجم نكتاً شديداً حتى انكسر رعظ السهم ، والثاني أنه مثل قولهم إنه ليحرق عليك الأرام أي الأسنان ، أرادوا أنه كان يُصرف بأنيابه من شدة غضبه حتى عنيت أساخها من شدة الصريف ، فشبه مداخل الأنباب ومنابيتها بمداخل النصال من النبال .

ورَعَظَهُ بالمَقَبِ وَعُظاً ، فهو مَرْ عُوظ ورَعِيظ : لقّه عليه وشدّه به . وفوق الرُعْظ الرّصاف : وهي لفائف العقب . وقد رَعِظ السهم ، بالكسر ،

يُوعَظُّ رُعَظًا : انكسر رُعْظُه ، فهو سهم رُعِظُّ. وسهم رُعِظْ . وسهم مَرْعُوظ : انكسر وسهم مَرْعُوظ : انكسر رُعْظه فشُدُّ بالعقب فَوْقه ، وذلك العقبُ يسمَّى الرَّصاف ، وهو عبب ؛ وأنشد ان بري للراجز :

#### فصل الشين المعجبة

ناضَّلَني وسهَّمه مَرْ عُوط

شظظ: شظنّي الأمر سَظنّا وشُظوظاً: شقّ عليّ . والشّظظ : العُود الذي يُدخل في عُرْوة الجُوالِق، وقل : الشّظظ نُ خشَيْبة عَقْفاء محدّدة الطرّف توضع في الجوالق أو بين الأو نيّن يُشدّ بها الوعاء ؟ قال :

وحَوْقَسَلِ قَرَّبِهِ مِن عِرْسِهِ سَوْقِي، وقد غابَ الشَّظاظُ في اسْدِهِ

أَكُمْاً بالسِن والنَّاء ؛ قال ابن سيده : ولو قبال في استه لنجا من الإكتفاء لكن أدى أن الاس التي هي لفة في الاست لم تك من لفة هذا الراجز ، أراد سَوقي الدّابة التي ركبها أو الناقة قرَّبه من عرسه ، وذلك أنه رآها في النوم فذلك قُرْبُ منها ؛ ومثله قول الراعي :

فبات يُويه أهله وبناتيه ، وبيت أويه النَّجْمَ أَيْنَ مَخَافِقُهُ

أي بات النوم وهو مسافر معي 'يويه أهله وبناتِه ، وذلك أن المسافر يتذكر أهله فيُخيَّلُهم النوم له؛وقال:

أَيْنَ الشَّطَاطَانِ وأَيْنَ المِرْبَعَهُ ? وأَيْنَ المِرْبَعَهُ ؟ وأَيْنَ وَسُقُ النَّاقِةِ الْجَلَنْفُعَهُ ؟

وسُطُ الوعاء يَشُطُهُ سَطًّا وأَسْطُهُ : جعَّل فيه

الشظاظ ؟ قال :

بعد احتكاء أربتني اشظاظها

وسُطَطَنْت العرار تَبِن بشظاظ، وهو عود بجعل في عروقي الجوالةين إذا عكما على البعير ، وهما شظاظان الفراء : الشُظيظ العدود المُشقَّق ، والسُّظيظ الجوالة المستدود. وسُنظنظت الجوالة أي شددت عليه سُظاظه . وفي الحديث : أن وجلا كان يرعى لقيحة فقعيها الموت فنحرها بسُظاظ ؟ هو مُصْدَنَة محددة الطرف تدخل في عروتي الجوالة ين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير ، والجمع أسُظة . وفي حديث أم زرع : مر فقه كالشُظاظ . وسُنظ الرجل وأسُظ إذا أنعظ حتى يصير مناعه كالشُظاظ ؟ قال زهير :

إذا تَجنَّحَتُ نِسَاوْكُمُ لِللهِ ، أَشْطُ كُمُ لِللهِ ، أَشْطُ كُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

والشَّظاظ : امم لص من بني ضَنَّة أَحْدُوه في السَّظاظ : الم لصَّابُوه ؟ قَالَ :

الله نجاك من القصيم ، ومن شطاط فانيح العكوم ، ومالك وسيفه المستوم

أبو زيد : يقال إنه لألتص من شظاظ ، وكان لصاً معيراً فعاد مثلًا . وأشظظنت القوم إشظاظاً وستطططنت القوم المتعيث :

إذا ما زَعَانِيفُ الرَّجَالُ أَشَطَّهُمَا يُقالُ المرادي والذُّري والجماجيم

الأصمى: طار القوم تشظاظاً وسُمَاعاً أي تقر قُوا؛

وأنشد لرُو يُشِيدٍ الطائيِّ بصف الضَّان :

َ طُوْنَ سَظَاظاً بَيْنَ أَطْرَافِ السَّنَدُ ، لا تَرْعَوِي أُمْ بها على وَلَدُ ، كأنتُنا هايَجَهُنُ ذُو لِبَدُ

والشَّطْشَطَةُ : فِعْلُ زَبِّ الغُلامِ عند البول . يقال: تَشَطْشَطُ زَبِّ الغلام عند البول .

شقط : الفرّاء : الشّقيظُ الفَخّار ، وقال الأَزْهَرِي : حِرارٌ من خَزَفٍ .

شيط : ابن دريد : الشَّبْطُ المَنْعُ . ابن سيده : تَشْبَطُهُ عَنِ الْأَمْرِ يَشْبِطُهُ تَشْبُطًا مَنْعَهُ } قال :

َسَتَشْمِظُنُكُمُ عَن بَطْنِ وَجِ سُيوفُنَا ، ويُصِيحُ منكم بَطْنُ جِلْدَانَ مُقْفِرا

جِلنْدَان : ثنيّة بالطائف ؛ النّهذيب : وسُمَنظة اسم موضع في شعر تحميد بن ثور :

كَمَّا اَنْقُضَبَت كَدُّراء تَسْقِي فِراخَهَا بِشَمْظَةً كَوْفُهَا ، والمِياهُ شُعُوبٍ ٢

شَنْظُ : سَنَاظِي الجالِ : أعالِيها وأطرافُها ونواحيها ، واحدتها سُنْظُورَة معلى فَعُلُورَةٍ ؛ قال الطرماح :

في تشاطي أقتن دونها عر"ة الطير كصوم النَّعام

الأَفَنَ : 'حَفَرَ ' تَكُونَ بِينِ الجَبَالَ يَنْبَتَ فِيهَا الشَّجِرِ ، واحدتها أَفْنَةً ، وقيل : الأَفْنَة بِيت 'يبنى من حجر . وعُرَّةُ ' الطير : ذَرَ قُنُهَا ، والذي في شعر الطرماح :

١ قوله د شمطه النع > كذا ضبط في الأصل فهو عليه من حد ضرب
 ومقتفى اطلاق المجد أنه من حد كتب .

لا أنفضت » كذا بالأصل وشرح القاموس ، والذي في
 معجم ياقوت : انقبضت ، بتقديم الباء على الضاد .

بينها عر"ة الطير . وامرأة شناظ" : مُكْتَنَزِة اللحم. وروى أبو تراب عن مصعب : امرأة شنظيان بنظيان إذا كانت سيئة الخلق صخابة . ويقال : سَنْظَى به إذا أسمعه المكروه . والشناظ : من نعت المرأة وهو اكتيناز للمها .

شوظ: الشَّواظ' والشُّواظ': اللَّهَبَ الذي لا 'دخانُ فيه ؛ قال أمية بن خلف يهجو حسان بن ثابت ، رضي الله عنه :

> أَلَيْسَ أَبُوكِ فِينَا كَانَ فَيَيْنَا ، لَدَى الفَيْنَاتِ ، فِسَلَا فِي الْحِفاظِ ؟ يَمَانِيًّا يَظْلُ يَشُدُ كِيراً ، ويَنْفُخُ دائباً لَهَبَ الشُّواظِ

وقال رؤبة :

إنّ لَهُم من وَقَعْنَا أَفْيَاظُنَا ، ونارَ حَرْبٍ تُسْعِرِ ' الشّواظا

وفي التنزيل العزيز: يُوسَل عليكما شواظ من ناو ونحاس ؟ وقيل : الشُّواظ قطعة من ناو ليس فيها نُحاس ، وقيل : الشُّواظ لهب الناو ولا يكون إلا من ناو وشيء آخر كي ليطه ؟ قال الفراء : أكثر القراء قرؤوا شواظ ، وكسر الحسن الشين ، كما قالوا لجماعة البقر صوار وصواد ، ان شميل : يقال لد خان الناو سُواظ وشواظ ولحر ها شواظ وشواظ و والله أعلى .

شيظ: يقال : شاطَت ا يَدِي سَطِيّة من القَدَاة تَشْيِظُهُا سَيْظاً : دخلت فيها .

١ قوله ﴿ شَاظَتَ النَّمْ ﴾ في القاموس: وشاظت في يدي النَّم فعد اه بغي.

#### فصل العين المهملة

عظظ: العَظُّ: الشدّة في الحرب " وقد عَظَّتُه الحَرب بمعنى عَضّته ، وقال بعضهم: العَظُّ من الشَدّة في الحرب كأنه من عَض الحرب إيّاه ، ولكن يُفْرق بينهما كما يفرق بين الدَّعْثِ والدَّعْظِ لاختلاف الوَضْعَيْن . وعظه الزمان : لغة في عَضَه . ويقال: عظ فلان فلاناً بالأرض إذا ألزَقه بها ، فهو معظمُوظ بالأرض .

قال : والعظاظ شبه المظاظ ، يقال : عاظه وماظه عظاظاً ومظاظاً ومظاظاً إذا لاحاه ولاجه. وقال أبو سعيد : العظاظ والعضاض واحد ، ولكنهم فرقوا بين اللفظين لما المتعاظة والعظاظ جميعاً: العض ؟ قال :

# بصيرني الكريمة والعظاظ

أي شدّة المُنكاوَحة . والعظاظ : المشقة . وعَظَّعْظَ في الجبل وعَضْعَضَ وبر قط وبتقط وبتقط وعنت إذا صعد فيه . والمُعظمُ ط من السهام : الذي يَضْطَر ب ويكثر في إذا رُمِي به ، وقد عظمُظ السهم ؟ وأنشد لرؤبة :

### النباً رأوانا عظم طَنت عظماظا نَسْلُهُمُ ، وصَدَّقْنُوا الوُعّاظا

وعَظْمُظُ السهم عظْمُظَة وعظْماظاً وعَظْماظاً ؟ الأخيرة عن كراع وهي نادرة : التوى وارتمش ، وقيل : مَرَ مُضْطَر باً ولم يقصد . وعَظْمُظُ الرجلُ عظمظة ": نكص عن الصيد وحاد عن مُقاتله ؛ ومنه قيل : الجان يُعظِمُطُ إذا نكص ؛ قال العجاج :

وعظمظ الجبان والرُّثيُّ

أَرَادَ الكَلَبِ الصَّيْنِيِّ . وَمَا يُعَظِّعُظُهُ شَيَّءَ أَي مَا يَسْتَفَرُهُ وَلا يُزيِله .

والعَظَاية ' يُعَظِّعْظ من الحر": يلدوي عقه .
ومن أمثال العرب السائرة: لا تَعظِيني وتَعَظْعُطي،
معنى تعظعظي كُفتِي وار تَدعِي عن وعظك إباي،
ومنهم من جعل تعظعظي بمعنى انتَعظي ؟ روى أبو
عبيد هذا المثل عن الأصعي في ادّعاء الرجل علماً لا
محسنه ، وقال : معناه لا تُوصِيني وأوصي نفسك ؟
قال الجوهري : وهذا الحرف جاء عنهم هكذا فيا
وواه أبوعبيد وأنا أظنه وتُمط عظي ، بضم الناء، أي لا
يكن منك أمر بالصلاح وأن تَفسُدي أنت في نفسك ؟

لا تَنْهُ عَنْ خُلُتُقِ وَتَأْتِيَ مِثْلُتُهُ ، عَظِيمُ عَالًا ، عَظِيمُ

فيكون من عَظَّمَظَ السهم إذا التوى واعْدوج ، يقول: كيف تأمرينني بالاستقامة وأنْت تتعَوَّحين? قال ابن بري : الذي رواه أبو عبيد هو الصحيح لأنه قد روى المثل تَعَظَّمَظِي ثم عِظي ، وهذا يدل على صحة قوله .

وَتَعَكَّظُ الْقَوْمُ تَمَكُظُا إِذَا تَحَبَّسُوا لِينظروا فِي وَتَعَكَّظُ الْقَوْمُ تَمَكُظُا إِذَا تَحَبَّسُوا لِينظروا فِي أُمورهم ، ومنه سبيت عُكاظ . وعكظ الشيء يَمْكِظُهُ : عَرَّكَ . وعَكَظَ خَصْبَهُ بِاللَّذَةُ وَالْخُبَعِ يَمْكُظُهُ عَكُظاً : عَرَّكَهُ وقَبَرَه . وعَكَظُ إِذَا صَرَفَهُ عَنها . وعَكَظُهُ إِذَا صَرَفَهُ عَنها . وتَعَارَظُ القومُ : تَعَارَكُوا وتَفَاخَرُوا .

وعُكَاظ: سُوق العرب كانوا يتَعاكَظُون فيها ؛ قال الليث: سبيت عكاظاً لأن العرب كانت تجتبع فيهما

فيع كظ بعضهم بعضاً بالمناخرة أي يدعك ، وقد ورد ذكرها في الحديث ؛ قال الأزهري : هي اسم سوق من أسواق العرب وموسم من مواسم الجاهلة ، وكانت قبائل العرب تجتمع بها كل سنة ويتفاخرون بها ويتحضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر ، ثم يتفر قون ، قال : وهي بقرب مكة كان العرب يجتمعون بها كل سنة فيقيمون شهراً يتبايعون ويتفاخرون ويتناشدون ، فلما جاء الإسلام هدام ذلك ؛ ومنه يواما عكاظ لأنه كانت بها وقعة بعد وقعة ؛ قال دريد بن الصابة :

تَغَيَّبُتُ عَن بَوْمَيْ عُكَاظ كَلَيْهِا ، وإن يَكُ بِومْ ثَالِثُ أَتَغَيَّبُ

قال اللحياني : أهل الحجاز 'يجرونها وتَميم لا تجريها ؟ قال أبو ذؤيب :

> إذا 'بني القباب' على عُكاظ ، وقام البيع واجتسع الألوف

أراد بعكاظ فوضع على موضع الباء . وأديم 'عكاظي": منسوب إليها وهو مما حُمل إلى عكاظ فبيع بها . وتَعَكَّظ أمر 'ه : التوى . ابن الأعرابي : إذا الشد على الرجل السفر وبعد قبل تنكيط ، فإذا التوى على أمر 'ه فقد تعكيط . تقول العرب : أنت مرة تمكيط 'وتنكيط '؛ تمكيط ' وتنكيط '؛ تمكيط علىه أمر 'ه : تمنيع وتحبيس . ورجل تعكيط . وتعكيط عليه أمر 'ه : تمنيع وتحبيس . ورجل عكيط : قصير .

عنظ: العُنظُوان والعِنظيانُ: الشَّرَّيْوِ المُنتَسَعَ البَّذِيُّ الفَّعَاش؛قال الجُوهُوي: هو فُعْلُوان، وقيل: هو الساخِر المُنْظري، والأنثى من كل ذلك بالهاء. الفراء: العُنْظُوان الفاحش من الرجال والمرأة

عَنْظُوانَة . قَالَ ابن بري : المعروف عِنْظِيانَ . ويقال الفحّاش : حِنْظِيانَ وَحِنْدُبانَ وَحِنْدُبانَ وَحِنْدُبانَ وَحِنْدُبانَ وَحَنْدُبانَ وَحَنْدُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلَّالّ

يِقَالَ : هُو يُعَنَّظِيَّ ويُحَنَّدِي ويُخَنَّذِي ويُحَنَّظِي ويُخَنَّظِي ، بِالحَّاء والحَاء معاً ، ويقال للمرأة البَّذِيَّة: هي تُعَنَّظي وتُتُحنظي إذا تسكَّطت بلسانها فأَفْحشت. وعَنْظَى به : سَخِر منه وأسبعه القبيح وشتهه ؟قال جَنْدُل بن المُثَنَّى الطَّهُوي يُخاطب امرأته :

لقد حَشِيتُ أَن يَقُومَ قَابِوي ، ولم مُتَاوِسُكِ ، من الضَّرائو ، كلُّ سَدَاةً جَبَّةً الصَّرائو ، شَنْظِيرةً سائلة الجَبائو ، حتى إذا أَجْرَسَ كُلُّ طَائو ، قامَت تُعَنْظِي بِكَ سِيمْعَ الحَاضِ ، قامَت تُعَنْظي بِكَ سِيمْعَ الحَاضِ ، تُوفِي لَكِ العَيْظُ بَمُدَّ وَافِر ، ثَمُ نَفَادِيكَ بِصَغْرٍ صَاغِرٍ ، مَنْ نَفَادِيكَ بِصَغْرٍ صَاغِرٍ ، مَنْ نَفُودِي أَخْسَرَ الْحَوامِر ، حَقْ تَعُودي أَخْسَرَ الْحَوامِر ، الحَوامِر ، الحَوامِر

تُعَنَّظِي بِكُ أَي تُغْرِي وَتُفْسِد وَتُسَمَّع بِكُ وتَفَضَّحُكُ بِشُنِيعِ الكلام؛ بِمَسْمَع من الحاضر وتذ كُرك بِسُوءعند الحاضرين وتُنكَّدُ بُكُ وتُسمعك كلاماً قبيحاً. وقال أبو حنيفة : العَنْظُوانة الجرادة الأنثى، والعُنْظَبُ الذكر . قبال : والعَنْظُوان شجر ، وقيل : نبت أغبر صخم ، وربها استظل الإنسان في ظلة . وقال أبو عمرو : كأنه الحُرضُ والأرانِبُ تأكله ، وقيل : هو ضرب من النبات إذا أكثر منه البعير وجع بطنه ، وقيل : هو ضرب من الحَمْض معروف يشبه الرّمْث غير أن الرّمْث أبسكُ منه ورقاً وأنجع في النّعم ، قال الأرْهري: ونونه زائدة وأصل الكلمة عين وظاء وواو ؟

قال الراجز :

حَرَّقَتُهَا وَارِسُ عُنْظُنُوانَ ، فاليومُ منها يومُ أَرْوَانَ

واحدته عُنْظُنُوانة. وعُنْظُوان: ماء لبني تميم معروف.

#### فصل الغين المحمة

غلظ : العِلمَظُ : ضدّ الرَّقَّةِ فِي الحُلمَّقِ والطَّبْعِ والفِعْلِ والمُنشطَق والعِيْش ونحو ذلك .

غَلَظَ يَعْلَظُ غِلَظًا : صَارَ عَلَيظًا ، واستغلظ مثله ، وهو غَلَيظ وغُلاظ ، والأنثى غَلَيظة ، وجمعها غِلاظ ، واستعاره يعقوب واستعار أبو حنيفة الغليظ للخبر ، واستعاره يعقوب للأمر فقال في الماء : أمّا ما كان آجيناً وأمّا ما كان بعدد القعر شديدا سقيه ، غَليظاً أمره .

وغلَّظ الشيء : جعله غَلِيظاً . وأَغْلُلَظ الثوب : وجده غَلَيظاً ، واسْتَعَلظه : ترك شراءه لفلَظه .

وقوله تعالى: وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؛ أي مؤكداً مشدّداً ، قيل : هو عقد المهر . وقال بعضهم : الميثاق الغليظ هو قوله تعالى : فإمساك عمروف أو تسريح بإحسان السينمل الفيلظ في غير الجواهر الجنافية فقال : إذا كان حرف الروي أغللظ حكماً وأعلى عندهم من الرّدف مع قورته فهو أغللظ حكماً وأعلى

وغَلُظَت السُّنبلة واسْتَغَلَظت : خرج فيها القمح . واستغلط النباتُ والشجر : صار غَلِيظاً . وفي التنزيل العزيز : كزر ع أخرج سَطناً ه فارَرَه فاستغلظ فاستوى على سُوقه ، وكذلك جميع النبات والشجر إذا استحكمت نِبِنتَهُ . وأرض غليظة : غير سَهلة ،

خطيراً من التأسيس لبُعده .

وقد غَلَـُظت غُالَـظاً ، ورما كني عن العَلمــظ من الأرض بالفائظ . قال ان سيده : فلا أدرى أهو عمن العَلَيظ أم هو مصدر وصف به . والعَلَيْظُ: الغَليظ من الأرض ، رواه أبو حنيفة عن النصر ورادً ذلك علمه ، وقبل إنما هو الغلَّظ' ، قالوا : ولم يكن النصر يثقة . والغَلَّظُ من الأَدِض : الصُّلْب من غير حجارة ؟ عن كراع ؛ فهو تأكيد لقول أبي حنيفة . والتغليظ : الشدّة في اليمين . وتَغليظ اليمين : تشديدُها وتُوكىدها ، وغَلَيْظ عليه الشيءَ تَعْلَيظاً ﴾ ومنه الدية المُفَاتِظة التي تجب في شبه العمد والبهينُ المُنفِلَّظَة ، وفي حديث قتل الحَطا : ففها الدُّنة مغليظة ؟ قال الشافعي: تغليظ الدية في العبد المحص والعبد الجطإ والشهر ألحرام والبئلد الحرام وقتل ذي الرحم ، وهي ثلاثون حقّة من الإبل وثلاثون حَذَعة وأربعون ما بين ثنيّة إلى باز ل عامها كلُّها خَلَفَة أي حاملٍ ﴿ وَغَلَّنْظُنْتُ عَلَيْهِ وَأَغَنَّا طَنَّتُ لَهُ وَفِيهُ عَلَّىٰظُةً وغُـٰلـُـٰظة وغَلـُـٰظة وغِلاَظة ۖ أي شِـدَّة واسْتطالة . قالَ الله تعالى : وليَجدوا فيكم غِلْـُظة ؛ قال الزجاج : فيها

ثلاث لغات غلظة وغُلظة وغَلظة ؛ وقد غلَّظ عليه

وأغْلَـظ وأغْلَـظ له في التول لا غير . ورجل

غُلَيْظٌ وَفَظُّ فِيهُ غَلَيْظَةً ، ذُو غَلِيْظَةً وَفَظَاظَةً وَقَسَاوَةً

وشد"ة . و في التنزيل العزيز : ولو كنت فَظُّ عَلَىٰظً

القلب . وأمر غَليظ" : تشديد صَعْب ،وعَهْد غليظ

كذلك ؛ ومنه قوله تعالى : وأخذن منكم ميثاقاً

غَلَىظاً . وبينهما غَلَّظةٌ ومَغَالظةٌ أَي عَدَاوة . ومَاءِ

غَلِيظ : مُرِّ . فَطْ : الْجَهْد والْكَرْب الشَّديد والْكَرْب الشَّديد والْكَرْب الشَّديد والْمَشْقَة . غَنَظَهُ الأَمر يَغْنَظُهُ عَنَظًا ، فَهُو مُغْنُوظ. وفعل ذلك غَنَاظَيْك وغِناظَيْك أي ليَشْق عليك مرّة بعد مرة ؟ كلاهما عن اللحاني. والعَنظُ والعَنظُ والعَنظُ المُمَّ

الشاعر:

إذا غَنَظُونا ظالمين أعاننا ، على غَنْظِهِم،مَنْ من الله وأسعُ '

ورجل مُفانِظ ۗ ؛ قال الراجز :

جاف دِلنظئ عَركَ مُغانظ ، أَهُو جُ إِلا أَنَّه مُعَاظِطُ

وغَنْظَى به أي نَدَّدَ به وأسبعه المكروه ، وفي الحديث : أَغْيَظُ رجل على الله يومَ القيامة وأُخْبَتُهُ وأَغْيَظُهُ عليه رجل تَسبَّى علك الأملاك ، قال ابن الأثير : قال بعضهم لا وجه لتكرار لفظتي أغيظ في الحديث ، ولعله أغنظ ، بالنون ، من الغنْظ وهدو شدة الكرب ، والله أعلم .

غيظ: الغيظ ؛ الغيض ، وقيل ؛ الغيظ غضب كامن العاجز ، وقيل ؛ هو أشد من الغضب ، وقيل ؛ هو سو رّ تُه وأو له . وغظت فلاناً أغيظ غيظاً وقد غاظة فاغناظ وغيط فه فتعيظ وهو مغيظ ؛ قالت قنتيلة بنت النضر بن الحرث وقتل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أباها صبراً :

مَا كَانَ صَرَّكَ \* لو مُنَنَّنْتَ ، ورُبُمَا مَنَّ النِّي ، وهو المَغْيِظُ المُنْتَقُ

والتفيظ : الاغتياظ ، وفي حديث أم زرع : وغيظ الحديث الحرات الأنها ترى من حسنها ما يغيظ الها . وفي الحديث : أغيظ الأسماء عند الله رجل تسمي ملك الأملاك ؟ قال ابن الأثير : هذا من مجاز الكلام معدول عن ظاهره ، فإن الغيظ صفة "تغير المخلوق عند احتداده يتحرك لها، والله يتعالى عن ذلك ، وإنما هو كناية عن عقوبته للمتسمي بهذا الاسم أي أنه أشد أصحاب هذه

اللازم ، تقول : إنه لمَغَدُوظ مَهْمُوم ، وغَنَظَه الهمُ وأَغْنَظُه : لَنَزِمَه . وغَنَظَه يَغْنِظُه ويغَنُظُه ، لغتان ، غَنَظاً وأَغْنَظُته وغَنَظته ، لغتان ، إذا بلغت منه الغم ؛ والغَنْظ : أن يُشرِف على الهَلَكة ثم يُقْلَت ، والفعل كالفعل ؛ قال جربو :

ولقد لقيتَ فَوَارِساً مِن رَهْطِنا ، عَنْظُوكَ عَنْظُ جَرَادةٍ العَيّارِ

ولقد رأيت مكانتهم فكتر هنتهم ، ككراهــة الحِنْـنزير للإيغــاد

العَيَّالُ : رَجِلُ ، وجرادة : فَرَسُهُ ، وقبل : العبَّار أعرابي صاد جَرادًا وكان جائعاً فأتى بهن إلى رَمساد فدَسَهُمُنَ فيه ، وأقبل مخرجهن منه واحدة واحدة فيأكلهن أحياء ولا يشعر بذلك من شدّة الجـوع ، فآخِر جَرادة منهن طارت فقيال : والله إن كنت لأنشيئين ! فضرب ذلك مثلًا لكل من أفلت من كرُّب. وقال غيره: جرادة العيَّال جرادة 'وضعت بين ضِرْسَيْه فأَفْلتت \* أَراد أَنهم لازَمُوك وغمُّوك بشد"ة الخُنصومة يعني قوله غَنظوك ، وقبل العبَّار كان رجلًا أعْلُمَ أُخَذَ جِرادة ليأكلها فَأُفلتت مِن عَلَمَ سَفْنَه، أي كنت تُفْلَت كما أَفلتت هذه الجرادة. وذكر عَمْوَ بنِ عَبِدُ العَزْينِ المُوتُ فَقَالَ : غَنْظُ النُّسُ كَالْغَنْظُ، و كظ ليس كالكظ ؛ قال أبو عبيد : العَدْظ أشد ا الكرب والجَهَد ، وكان أبو عبيدة يقول : هـو أن يشرف الرجل على الموت من الكرب والشدة ثم مُفلكت. وغنَظَهُ يَغْنِظُهُ غَنْظاً إذا بلغ به ذلك وملاَّه غَيْظاً، ويقال أيضاً : غانَظَهُ غَاظاً ؟ قال الفقمسي :

تَنْتِحُ فِوْراه من الغِناظ

وغَنَظه ، فهو مغنوظ أي جَهَده وشَقٌّ عليه ؛ قال

الأسماء عقوبة عند الله . وقد جاء في بعض روايات مسلم : أغظ رجل على الله يوم القيامة وأخبه وأغيظه عليه رجل تسمى علك الأملاك ؛ قال ابن الأثير : قال بعضهم لا وجه لتكرار لفظتي أغيظ في الحديث ولعله أغنظ ، بالنون ، من الفنظ ، وهو شدة الكرب . ووله تعالى ؛ سمعوا لها تغييظاً وزفيراً ؛ قال الزجاج : أراد غلسان تنفيط أي صوت غليان . وحكى الزجاج : أغاظه ، وليست بالفاشة . قال ابن السكيت : ولا يقال أغاظه . وقال ابن الأعرابي : غاظه وأغاظه وغيط فاغتاظ وتفيظ . وفعل ذلك غياظك وغياظيه : كفيظه فاغتاظ وتفيظ . وفعل ذلك غياظك وغياظيه . وغايظه أو باراه فضع ما يصنع . والمنابطة : فعل في منها أو منهما جميعاً . وتغييظت الهاجرة إذا اشتد حميها ؛

لَـدُنْ عُدُوهِ ، حتى إذا ما تَغَيَّظَتَ هواجر من شعبان ، حــام أصلتُها

وقال الله تعالى : تـكاد تمَـيَّز ُ من الغيظ ؛ أي من شدَّة الحرِّ .

وغَيَّاظَ": اسم. وبنو غَيْظٍ: حيّ من قيس عَيْلانِ؟ وهو غَيْظُ بنُ مُرَّةً بنِ عَوْفِ بنِ سعد بن 'دبيانَ ابن بَفِيض بن رَبِّت بن غَطَفَان . وغَيَّاظُ بنُ الحُضَيَّنِ بن المنذر: أحد بني عمرو بن تشيبان الذهلي السدُوسي ؟ وقال فيه أبوه الحضين يهجوه:

> نَسِيُّ لما أوليتَ من صالح مضى ، وأنت لشأديب عليُّ حقيظُ تكينُ لأهل الفل والغمر منهم ، وأنت على أهل الصفاء غليظ وسُمَّيتَ غَيَاظاً ، ولست بغائظ عدواً ، ولكن للصديق تغييظ

فلا حَفظ الرحمن 'روحك حَيَّة ' ، ولا وهي في الأرواح حين تفيظ عد و ك مسرور" ، وذو الورد" ، بالذي ترى منك من غيظ ، عليك كظيظ وكان الحيضين منك من غيظ ، عليك كظيظ وكان الحيضين هذا فارساً وكانت معه راية علي " ، كرم الله وجهه ، يوم صفين وفيه يقول ، وشي الله عنه :

لِمِينَ وَايَةَ سُودَاءُ يَخْفُقُ طَلَّهُمَا ﴾ إِذَا قِيلَ : قَنَدُّمُهَا حُضَيْنٌ ﴾ تَقَدَّمَا

ويُوردُها للطَّعْن حتى يُزيرَهـا حياضَ المَنايا، تَقَطُرُ الموتَ والدّما

#### فصل الفاء

فظط: الفظ : الحَشِنُ الكلام ، وقيل : الفظ العليظ ؛ قال الشاعر رؤية :

> لما وأينيا منهم مفتاظا ، تعرف منه اللثّةم والفظاظـا

والفَظَظُ : خشونة في الكلام . ورجل فَظُ : دُو فَظَاظَةً جَافِ غَلَيْظُ ، في مَنطقه غِلَظُ وحشونة . وإنه لَـفَظُ بَظُ : إتباع ؛ حكاه ثعلب ولم يشرح بَظاً ؟ قال ابن سيده : فوجهناه على الإتباع ، والجمع أفظاظ ؟ قال الراجز أنشده ابن جني :

حتى ترَى الجَوَّاظُ من فظاظها مَدُ لُوْلِياً ، بعد شَدَا أَفظاظِها

وقد فَظظْتَ ، بالكسر ، تَفَظُ فَظاظةً وَفَظَظُا ، والأول أَكثر لثقل التضعيف ، والاسم الفَظاظة ، والفظاظ ؛ قال :

حتى توى الجوّاظ من فظاظها

ويقال: رجل فَظ ۗ بَيْن ُ الفَظاظةِ والفِظاظِ والفَظَظ ِ؟ قال رؤبة :

### تَعْرُ فُ منه اللُّؤمَ والفيظاظا

وأف طَطَطَت الرجل وغيره : رددته عما يريد . وإذا أد خَلَث الحيط في الحَرات ، فقد أف ط ط ته ؟ عن أي عمرو . والفظ : ماء الكرش يُعتصر فيشرب منه عند عور الماء في الفلوات ، وبه شه الرجل الفظ الفليظ لفلطية . وقال الشافعي : إن افتظ رجل كرش بعير نحره فاعتصر ماءه وصفًاه لم يجز أن يتطهر به ، وقبل : الفلط الماء يخرج من الكرش لفلظ مشربه ، والجمع فنظوظ ؛ قال :

كَأَنْهُمُ ﴾ إذ يعضرون فُطُوطُهَا ﴾ بدَجُلة ﴾ أو ماء الحُريبة منو ردُ

أراد أو ماء الحُرَيْبَةِ مَوْرِدُ لهم ؛ يقول : يستبيلون خيلتهم ليشربوا أبوالها من العطش ، فإذاً الفُطوطُ هي نلك الأبوال بعينها . وفظته وافتتظته : شق عنه الكرش أو عصره منها ، وذلك في المفاوز عند الحاجة إلى الماء ؛ قال الراجز :

بَحَّكُ كُرْشَ النابِ لافتظاظها

الصحاح : الفَظ ماء الكوش ؛ قال حسان بن نُشْبة : فكونوا كأنف اللَّيث ، لا شَمَّ مَرْغَماً،

كونوا كانك الليث؛ لاشمَّ مَرْغَمَا، ولا نــال فَظَّ الصِيـد حَيْ يُعَفِّرا

يقول : لا يَشْمُ ذِلَّةً فَشُرْغَبَهُ وَلا يَنَالَ مَنْ صِده لحماً حتى يُصرعه ويُمُفَدَّره لأنّه ليس بدي اختلاس كغيره من السباع . ومنه قولهم : افتسط الرجل ،

وهو أن يسقي بعيرَه ثم يَشُدُ فهه لئلا يجتَرَ ، فإذا أصابه عطش شق بطنه فقطر فرَ ثبَه فشربه. والفظيظ : ماء المرأة أو الفحل زعبوا ، وليس بثبَت ؛ وأما كراع فقال : الفظيظ ماء الفحل في رحم الناقة ، وفي المحكم : ماء الفحل ؛ قال الشاعر يصف القطا وأنهن يجملن الماء لفراخهن في حواصلهن :

# 

والبَيْظُ : الرحم . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنت أَفَظُ وأَغلظ من رسول الله ، صلى الله علمه وسلم؟ رجل فظ أي سيِّء الحالق . وفلان أفظ من فلان أي أصعب خُلُقاً وأشرس ، والمراد ههنــا شدة الخُلُــق وخشونة ُ الجانب ، ولم تُرك ْ سِما المفاضلة ْ في الفَظاظة َ والغلاظة بننهما ، ويجوز أن يكون للمفاضلة ولكن فيا يجب من الإنكار والغلطة على أهل الباطل ، فإن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان رؤوفاً رحيماً ، كما وصفه الله تعالى ، رَفيقاً بأمنه في التبليغ غـيرَ فَظِّ ولا غليظ ؛ ومنه أن صفته في التوراة : ليس بفظ ولا غليظ . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنهما ، قالت لمروان : إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعن أَبَاكَ وَأَنْتَ فُطَاطَةٌ مَنَ لَعَنَةُ اللهُ ، بِطَاءِينَ ، مَنَ الْفَطْيِطُ وهو ماء الكرش؛ قال ابن الأثير: وأنكره الخطابي . وقبال الزمخشري : أَفْطَنَطْنْتُ الْكُوشَ اعتصرتُ ماءها ، كأنه تحصارة " من اللعنة أو فنعالة من الفَظيظ ماء الفحل أي نُـُطفة من اللعنة ، وقد روى فضض من لعنة الله " بالضاد ، وقد تقدم .

فوظ: فاظت نفسه فكو ظاً: كفاظت فكي ظاً. وفاظ الرجل يفوظ فكوظ وفكواظاً، وسنذكره في فيظ. قال ابن جني: ومما يجوز في القياس، وإن لم يود به

استعمال ، الأفعال التي وردت مصادرها ورفضت هي نحو فاظ الميت فَيُظاً وقو ظاً ، ولم يستعملوا من فوظ فعلا ، قال : ونظير الأين الذي هو الإعياء لم يستعملوا منه فعلا ، قال الأصعي : حان فو ظلم الي موته . وفي حديث عطاء : أرأيت المريض إذا حان فو ظلم أي موته ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء بالواو والمعروف بالياء . قال الفراء : يقال فاضت نفسه تفيض في في أو فلموضاً ، وهي في تميم وكاب والله أعلم .

فيظ : فاظ الرجل ، وفي المحكم : فاظ فَيَنْظاً وفُيوظاً وفَيَنْظُوظة وفَيَنْظاناً وفَيَنْظاناً ؟ الأُخيرة عن اللحياني: مات ؟ قال رؤية :

> والأزادُ أمسى سُلُواهُم لُفاظا ﴾ لا يَدَافِنُون منهم مَن فاظا ، إن مات في مُصيف أو قاظا ا

أي من كثرة القنالي . وفي الحديث : أنه أقطع الزنبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى فاظ ، ثم درمى بسوطه فقال : أعطاوه حيث بلغ السوط ؛ فاظ بمعنى مات . وفي حديث قتال ابن أبي الحاتيق : فاظ واله مني إمرائيل . وفاظت نفسه تفيظ أي خرجت روحه ، وكرهم بعضهم ؛ وقال دكين الراجز :

اجتبَعُ الناسُ وقالوا : عُرُسُ، فَفُقَتَتُ عَيْنُ ، وفاظَتُ نَفْسُ

فَهَنَكُونُ مُهُجَةً نَفْسِهِ فَأَفَظُنْتُهَا ؛ وَتَأَرُّنُهُ عُغَيْمً الحِلْمُ

الله: فاظت نفسه فسطاً وفسط وظه إذا حرجت، والفاعل فائظ ، وزعم أبو عبدة أنها لغة البعض نميم، يعني فاظت نفسه وفاضت . الكسائي : تفسط وانفسهم ، قال : وقال بعضهم لأفسط تن نفسه ولا عن أبي عمرو بن العلاء أنه لا يقال فاظت نفسه ولا فاضت ، إنها يقال فاظ فلان ، قال : ويقال فاظ المست ، الها : ولا يقال فاض ، بالضاد ، بتسة تا ابن السكيت : يقال فاظ الميت في يفيظ فسطاً ويفوظ في ظاً ، كذا رواها الأصعي ؛ قال ابن بوي : ومثل فاظ الميت فول قطري :

فلم أرّ بوماً كان أكثر مقمصاً ، يُبيع ُ دماً ، من فائظ وكليم

وقال العجاج :

كَأْنَتُهِم ، من فائظ مُجَرَّجُم ،

وقال سُراقة بن مر داس بن أبي عامر أخو العباس بن مر داس في يوم أو طاس وقد اطار دَته بنو نصر وهو على فرسه الحقباء :

> ولولا أللهُ والحَقْبَاةُ فاظن عِيالِي ، وهي باديةُ العُروقِ إذا بَدُّتِ الرَّمَاحُ لِمَا تَدَلَّتُ ، تَدَلِّيَ لَقُوةٍ مِن وأْسِ نِيقِ

وحان فو ْظُنُه أَي فَنَنْظُنُه على المعافَّبَة؛ حكاه اللحياني. روله في البيت « بمهم الحلم» كذا بأصله، والله بمهم الحكم أي بمقلد الحكم، ففي الأساس: وعموني أمر هم فلدوني .

وفاظ فلان نفسه أي قاءها ؛ عن اللحياني . وضربته حق أفنظنت نفسه . الكسائي : فاظنت نفسه وفاظ هو نفسه أي قاءها ، يتعدى ولا يتعدى، وتفيظ نفسه أنفسهم : تقيَّوُوها . الكسائي : هو تفيظ نفسه ، الفراء : أهل الحجاز وطني ته يقولون فاظن نفسه ، وقضاعة وتميم وقيس يقولون فاضت نفسه مثل فاضت كمعتبه . وقال أبو زيد وأبو عبيدة : فاظن نفسه ، بالظاء " لغة قيس ، وبالضاد لهنة تميم . وروى المازني عن أبي زيد أن العرب تقول فاظنت نفسه " بالظاء ، فول المعرب تقول فاظنت نفسه " بالظاء ، فول الشاعر :

يداك : يد جُودُها يُو تَبَعَى ا وأخرى لأغدائها غائظه فأما التي خيرُها يرتجى ، فأجود خُوداً من اللافظه وأما التي شَرُها يُنتَقَى ، فنفس العدو للما فانظه

ومثله قول الآخر :

وسُنِّيْتَ غَيَّاظاً \* واستَ بغائظِ عَدُواً ، ولكن الصَّدِيقِ تَغَيَّظُ فلا حَفِظ الرحمنُ 'رُوحَكُ حَيَّةً ، ولا وهنيَ في الأَرْواحِ حين تفيظ

أبو القاسم الزجاجي: يقال فاظ الميت ، بالظاء ، وفاضت نفسه ، بالظاء ، جائز عند الجميع إلا الأصعي فإنه لا يجمع بين الظاء ، والنفس ؛ والذي أجاز فاظت نفسه ، بالظاء ، محتج بقول الشاعر :

کادت النفس' أن تَفيظَ عليه، إذ ثَوَى حَشُو دَيْطةٍ وبُر ُودِ

وقول الآخر :

هَجَرُ ثُلُكُ ، لا قِلتَى مِنتِى ، ولكن وأبت نُ بقاء أود ك في الصدود كهَجُر الحامَّات الورد ، لما وأت أن المتنبية في الورود تفيظ نفوسها ظماً ، وتخشى حياماً ، فهي تنظر من بعيد

#### و فصل القاف

قَوْظُ : القَرَاظُ : شَجْرُ يُدَّبِغُ بِهِ ، وقيل : هو ورَقَ السَّلَمَ يُدُّبُغُ بِهِ الأَدَمُ، ومنه أَديمٌ مَقْرُوطَ، وقد قَـرَ ظَنْتُهُ أَقَـْرُ ظُـهُ قَـرَ ْظاً . قال أبو حنيفة : القَـرَ ظأُ أَجِودُ مَا تُدْبُعُ بِهِ الْأَهْبُ فِي أَرْضَ العربِ وهي تُدُّبُعُ \* بورقه وثمره . وقال مَرَّةً : القَرَّظُ شَجْرُ " تُعظّام لها ُسُوق غِلاظ أمثال شَجْرِ الجِيَوْزُ وُورَقُهُ أَصْفُرُ مَـنَ ورق النفَّاح ، وله حَبُّ يوضع في المَـوازين ، وهو يَنْبُتُ فِي القِيعانِ ، واحدَتُه فَرَطَة ﴿ ، وبها نُستَي الرجل قَرَ ظُهُ وَقُرُ يُظُهُ . وَإِبِّل قَرَ ظَيَّهُ ": تَأْكُلُ الْهَرَ ظُ . وأديمُ قَرَ طَيُّ : مديوغ بالقرَ ظ. وكبش قَرَ ظَيٌّ وقُرْ ظَيٌّ : منسوب إلى بلاد القَرَّظ " وهي اليمن، لأنها كمنابيت القرظ. وقدَرَظَ السُّقَاءَ يَقُوظُهُ قَرَ ْظَا : دَبَعْه بِالقَرَ ظِ أَو صِبَعْه بِه . وحكى أَبُو حنيفة عن ابن مسحل: أديم مُقْرَظٌ كأنه على أَقْرَ ظُنَّهُ ، قال : ولم نسمعه، واسم الصُّبْغ القَرَ ظَيُّ على إضافة الشيء إلى نفسه . وفي الحديث : أن عمر دخل عليه وإن عند رجليه قرظاً مَصْبُوراً . وفي

الحديث : أُتِيَ بهَديَّة في أَديم مقروط أي مدبوغ والقيط

والقارظ : الذي يجمع القرط ويجتنيه. ومن أمثالهم: لا يكون ذلك حتى يؤوب القارظان، وهما رجلان: أحد هما من عَنَزَه ، والآخر عام بن تَميم بن يَقدُم ابن عَنَزَة ، خرجا يَنْتَجيان القَرَظ ويَجْتَنيانه فلم يرجعا فضرب بهما المثل ؛ قال أبو ذؤيب :

> وحتى أيؤوب القارظان كلاهما ؛ ويُنشَمَر في القَمْلَتَى كُلْتَيْبُ لوائل ِ

وقال ابن الكلبي: هما قارظان وكلاهما من عَنَزَة ، فالأكبر منهما يَدْ كُنُر بن عَنَزَة كان لصلبه، والأصغر هو رُهْم بن عامر من عَنَزَة ؟ وكان من حديث الأول أن نخزيمة بن تَهْد كان عَشْق ابنته فاطمة بنت يَدْ كُنْر وهو القائل فيها:

إذا الحِيَوْزاءُ أُردَفَتِ النُّرَيَّا ، ظَنَنْتُ بَآل فاطَمة الظَّنْنُوْنا

وأمًا الأصغر منهما فإنه خرج يطلب القرَّ ظَ أيضًا فلم يرجع ، فصار مثلًا في انقطاع الغيبة ، وإياهما أراد أبو ذؤيب في البيت بقوله:

وحتى يؤوب القارظان كلاهما

قال ابن بوي : ذكر القزاز في كتاب الظاء أن أحد القار ظرّ بن يقدم بن عفرة والآخر عامر بن هميْضَم بن يقدم بن عنزة . ابن سيده : ولا آتيك القارظ العنزي أي لا آتيك منا غاب القارظ العنزي ، فأقام القارظ العنزي مقام الدهر ونصه العنزي مقام الدهر ونصه العنزي على بن وائل » كذا في الاصل وشرح القاموس ، والذي في الصحاح : كايب بن وائل .

على الظرف ؛ وهذا اتساع وله نظائر ؛ قال بشر لابنته عند الموت :

### فَرَجْنِي الحَيْرُ ، وانتظري إيابي ، إذا ما النارِظ' العَنْزِيُّ آبَا

التهذيب: من أمثال العرب في الغائب: لا يُوَّجِي إِيَّابُهُ حتى يَوُوبَ العَنَزِيُّ القارِظِ ، وذلك أنه خرج يَجْنِي القَرَظَ فَفُقِد ، فصار مثلًا للمَققود الذي يُؤْيِّسُ

والقَرَّاظُّ: بائع القَرَّظِ .

والنقُر يظ ُ: مدح الإنسان وهو حَيٌّ ، والتُّأْبِين مدُّحُه ميتًا. وقَدَرُ ظُ الرجلُ تقريظاً : مدحَه وأَثنى عليه، مأخوذ من تقريظ الأديم 'يبالـَغ' في دِباغِه بَالْقَرَ ظِ ، وهما يَتْقَارَظُنَانِ الثَّنَاءَ . وقولهم : فلان يُقَرُّظُ صاحبه تقريطاً ، بالظاء والضاد جميعاً ؛ عن أبي زيد ، إذا مدحه بباطل أو حق . وفي الحديث : لا تُقَرِّظُنُونِي كَمَا قَرُّطَت النصارى عيسى؛ التقريظ: مدحُ الحيُّ ووصفُه . ومنه حديث على ، عليه السلام: ولا هو أهل لما قُدُرٌ ظَ به أي مُدرح؛ وحديثه الآخر: يَمْ لُكُ فِي رجلان : مُحب مفرط من يُقر طني عا ليس في ، ومُنْفِضُ يَحْمِلُهُ مُشْرَآنِي عَنْلِي أَنْ يَبْهُمُّنِي . التهذيب في ترجمة قرض : وقدَر ظ الرجلُ ، بالظاء ، إذا ساد بعد هَوان . أبو زيد : قَـرَّطْ فلان فَلاناً ، وهما يتقارظان المدح إذا مدح كل واحد منهما صاحبه، ومثله يتقارضان ، بالضاد ، وقد قَرَّضَه إذا مَدَّحَـه أو ذمَّـه ، فالتقارُظ في المدح ِ والحُـيرِ خاصَّةً ، والتقار'ص' في الخير والشر .

وسَعَدُ القَرَظِ : مُؤَدِّنُ سَدِنَا رَسُولَ الله ، صَلَى الله عليه وسَلَم ، كَانَ بَقْبَاءٍ فَلْمَا وَلِيَ عَمْرُ أَنْزَلُهُ الْمُدِينَةَ وَلَمَا وَلِيَ عَمْرُ أَنْزَلُهُ الْمُدِينَةَ وَلَمَا وَلَكُمُ الْمُدِينَةِ .

والقرريظ: فرس لبعض العرب . وبنو قريظة : حير من يهود خير وقد دخلوا في العرب على نسسيهم إلى هرون أخي موسى ، عليهما السلام ، منهم محمد بن كعب القرر ظي من وبنو قرريظة : إخوة النّضير ، وهما حيان من اليهود الذين كانوا بالمدينة ، فأمّا قريظة فإنهم أبيروا لنقضهم العهد ومظاهر تهم المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمر بقتل مقاتِلتهم وسبي ذواربهم واستفاءة أموالهم " وأما بنو النضير فإنهم أجلُوا إلى الشام ، وفيهم نولت سورة الحشر .

قعط : أَفَّ مَظَّنَي فلان إقعاظاً إذا أدخل عليك مشقة في أمر كنت عنه بمعزل ، وقد ذكره العجاج في قصيدة ظائية . وأقعظه : شق عليه .

قوظ: قال أبو على : القَوْظُ في معنى القَيْظ ، وليس عصد اشتق منه الفعل لأن لفظها واو ولفظ الفعل ياء. قيظ: القَيْظُ : صَمِيمُ الصَيْف ، وهو حاقُ الصيف ، وهو من طلوع النجم إلى طلوع سهيل، أعني بالنجم الثريًّا، والجمع أقْماظ وقيوظ".

وعامله مُقايَظة وقيُوظاً أي لزمن القيظ ؛ الأخيرة غريبة ، وكذلك استأجره مُقايَظة وقياظاً ؛ وقول امرىء القيس أنشده أبو حنفة :

> قايَظْنَنَا يَأْكُلُن فَيْنَا قُدُدًا ، ومَحْرُ وْتَ الجِمَالِ ا

إِنْمَا أَرَادَ قِظْنُ مَعِنَا . وقولهم : اجتمع القَّـظُ إِنَا هو على سعة الكلام ، وحقيقته : اجتمع الناس في القيظ فحد فوا إيجازاً واحتصاراً ، ولأن المعنى قد عُلم ، وهو القد: بالفر: بالفر: بالفر: بالنا . وقد ورد هذا البت في مادة حرت وفيه القيد بكسر القاف وهو التي المقدود أو القديد ، وفيه الحال بدل الحال = ولمل الحال جم لحمية على غير القياس .

نحو قولهم اجتمعت اليامة لم يدون أهل اليامة .
وقد قاظ يومننا : اشتد حَرُه ؛ وقط ننا بمكان كذا
وكذا وقاظوا بموضع كذا ، وقيط بوا واقتاظوا :
أقاموا زمن قيظهم ؛ قال تَوْبَه لِمَن الحَمْسَيْر :
تَرَبَّع لَيْلَكَي بِالْمُضَيَّحِ فَالْحِمَى ،
وتقتاظ من بطن العَقيق السَّواقيا

واسم ذلك الموضع: المتقيظ والمتقيظ . وقال ابن الأعرابي: لا مقيظ بأرض لا به سي فيها أي لا سرعى في القيظ . والمتصيف واحد . ومقيظ القوم: الموضع الذي يقام فيه وقت القيظ ، ومصيفهم: الموضع الذي يقام فيه وقت الصيف . قال الأزهري: العرب تقول: السنة أربعة أزمان ، ولكل زمن منها ثلاثة أشهر ، وهي فصول السنة: بنها فصل الصيف وهو فصل ربيع الكلا آذار وتنبها فصل الصيف وهو فصل ربيع الكلا آذار وتنبون وآب ، ثم بعده فصل القيظ حزيوان وتشرين وتشرين ، ثم بعده فصل الشيط حزيوان وتشرين وتشرين ، ثم بعده فصل الشياء كانون وتشرين وتشرين ، ثم بعده فصل الشتاء كانون وسساط .

وقيَّظَنَي الشيءُ: كفاني لِتَمَيْظَنَي. وفي حديث عمر، رضي الله عنه ، أنه قال حين أمره النبي " صلى الله عليه وسلم ، بتزويد وفئد مُزينة : ما هي إلا أصورع ما يُقيِّظن بَنبي " ، يعني أنه لا يكفيهم لقيظهم يعني زمان شد"ة الحر. والقيظ : تحمارة الصيف ؛ يقال : قيطني هذا الطعام وهذا الثوب وهذا الشيء " وستتاني وصيَّقني أي كفاني لقيظي ؛ وأنشد الكسائي :

مَنْ بِكُ ذَا بَتِ ، فَهَذَا بَتِي مُنْ مُثَمِّي مُعَيِّفٌ مُعَيِّفٌ مُشَمِّي

تَخَذَّتُهُ مِن نَعَجَاتٍ سِتٌ سُودٍ ، نِعَاجٍ كَنِعَاجِ الدَّشْتِ يقول: يكفيني القَيْظُ والصَّيفُ والشَّاءَ ، وقَاظَ بالمكان وتقيَّظ به إذا أقام به في الصِف ؛ قال الأعشى:

## يا رَخَماً قاظ على مَطْلُوبِ ، يُعْجِلُ كُفُ الحَارِي، المُطَيِبِ

وفي الحديث: سرنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في يوم قَائظ أي شديد الحر". وفي حديث أشراط الساعة: أن يكون الولد غَيْظاً والمطر قَيْظاً، لأن المطر إنما نُواد للنبات وبرَ د الهواء والقيظ ضد" ذلك

وفي الخديث ذكر قَيَّنْظ؟ بِنتِح القاف؟ مُوضَع بَقُرُبُ مَكَةً عَلَى أَدْبِعَةً أَمِيالُ مِنْ نَخْلَةً .

والمتقبطة : نبات يبقى أخضر إلى القبط يكون علقة للإبل إذا تبيس ما سواه . والمتقبطة من النبات : الذي تدوم تخضرته إلى آخر القبط ، وإن هاجت الأرض وجَف البقل .

#### فصل الكاف

كظظ: الكِظّة : السِطنة . كظّة الطعام والشراب يَكُظُه كَظّ إذا ملاه حتى لا يُطيق على النَّفس ، وقد اكتظ . الليث : يقال كظته يكُظّته كظئة ، معناه غَمَّه من كثرة الأكل . قال الحسن : فإذا علمنه البيطنة وأخذته الكِظّة وقال هات هاضوماً. وفي حديث ابن عمر : أهدى له إنسان خوارسن ، قال : فإذا كَظّ أَكُ الطعام أخذت منه أي إذا امتلأت منه وأثقلك ، ومنه حديث الحسن : قال له إنسان : وفي مديث النخعي : الأكظة على الأكظة مسمنة ممشقة مسقة ، والأكظة : جمع الكظة مسمنة مكسلة مسقة ، والأكظة : جمع الكظة

وهو ما يعتري المُستَلَى، من الطعام أي أنها تُسمَن وتَكُسُلُ وتُستَقِمُ . والكِظّة : غَمَّ وغلُظْةً ويُكُسُون يجدها في بطنه وامتلاء الجوهري : الكِظّة، بالكسر، شيء يعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام ؛ وأما قول الشاعر :

وحُسِّدٍ أَوْسُلَتْ مَنْ حِظَاظِمًا ﴾ على أحاسِي الغَيْظِ ، واكتيظاظِمًا

قال ابن سيده : إنما أراد اكتيظاظي عنها فحدف وأو صل ، وتعليل الأحاسي مذكور في موضعه . والكظيظ ؛ ومنه قول الحُنْضَيْن بن المُنْنَذ ر :

عَدُولُكَ مَسْرُورٌ ، وَذُو الوَّدُ ، بالذي يرَى منك من غَيْظٍ ، عليك كَظِيظٍ

والكظُّكَظَةُ : امتلاءُ السُّقاء ، وقسل : امتدادُ السّقاء إذا امتلاً ، وقد تَكَظُّكُظُ ، وكظَّظُتُ السّقاء إذا ملاّتِه ، وسقاءً مكنظُوظ وكظيظ .

ويقال: كَظَطْتُ خصينَ أَكُطُهُ كَظُنّا إِذَا الْحَدْتَ بِكَظَيْهِ وَأَلْجَمْتُهُ حَى لا يَجِيدَ تَحْرَجًا عِزج إليه، وفي حديث الحسن: أنه ذكر الموت فقال: غَنْظ ليس كالعَنْظ وكظ ليس كالكظ أي كسائر المنوم أي تُعمَّ علاً الجَوف ليس كالكظ أي كسائر المنوم ولكنه أشد . وكظ الشراب أي ملأه، وكظ الغيظ صدر وكظ في ملأه ، فهو كظظ . وكظي الأمر كظ وكظ الموضع بالماء أي امتلاً . وكظه الأمر يكظ كظ : تنهظ الموضع بالماء وكربة وجهد . ورجل كظ : تنهظ الأمور وتغلبه حتى يعجز عنها . ورجل لظ تكظ كظ أي

والكِظاظ : الشدة والتَّعب . والكِظاظ : طول ُ الكُلازمة على الشدة ؛ أنشد ابن جني :

وخُطّة لا خَيْرَ في كِطَاطِها ، أَنْشَطَنْت عَنِّي عُرْوَتَيْ سِطَاطِها ، بَعْدَ احْتِكَاء أَرْبَتَيْ إِسْطَاطِها

والكيظاظ في الحَرب: الضَّيق عند المَعْركة. والكيظاظ في الحرب. وكاظ القدم بعض معضاً مكاظة وكيظاظاً وتكاظئوا: تضايقُوا في المعركة عند الحرب، وكذلك إذا تجاوز والحلاً في العَداوة ؟ قال رؤبة:

إنا أناس نلنزم الحفاظا ، إذ سَمْت وبسِعة الكظاظا

أي مَدَّت المُكاظَّة ، وهي ههذا القِتال وما بَمْلاً القلب من هم الحَرْب . ومثّل العرب : ليس أخُو الكيظاظ من تسناًمه ، يقول : كاظهم ما كاظئوك أي لا تسناًمهم أو يستاموا ، ومنه كظاظ الحرب، والكيظاظ في الحرب : المُضابِقة والمُلازَمة في مضق المَعْركة .

واكَنْتَظَّ المَسِيلُ بالماء : ضاقَ من كثرته ، وكَظَّ الْمَسِيلُ أَيضاً . وفي حديث رُقَيْقة : فاكْنَظَّ الوادي بتَجِيجِه أي امتلاً بالمطر والسيل ، ويروى : كَظِّ الوادي بتَجِيجِه . اكْنَظُ الوادي بتجيج الماء أي امتلاً بالماء .

والكظيظ': الزّحام ، يقال : وأيت على بابه كظيظاً. وفي حديث عُتْبة بن غَزْوان في ذكر باب الجنة : وليَأْتِبنُ عليه يوم وهو كظيظ أي ممتلى.

كعظ: حكى الأزهري عن ابن المظفّر : يقال للرجل القصير الضخم كعيظ ومكعّظ ، قال : ولم أسمع

هذا الحرف لغيره .

كنظ: كنظه الأمر بكنظه ويكنظه كنظاً وتكنظه كنظاً وتكنظه : بلغ مشقّه مثل غنظه إذا جهده وشق عليه . اللبث : الكنظ بلوغ المشقّة من الإنسان . يقال : إنه لمكنوظ مغنوظ ، النصر : غنظه و كنظه يكنظه ، وهو الكرب الشديد الذي يشفني منه على الموت . قال أبو تراب : سمعت أبا محدن يقول : غنظه و كنظه إذا ملاه وغبّة .

كنعظ: في حواشي ابن بري: الكينْعاظ' الذي يَتَسَخَّط عند الأكل .

#### فصل اللأم

طُطُ : طَخَلَهُ مِلْحُظُهُ لَحُظاً ولَحَظاناً ولَحَظَ إليه: انظره بمؤخر عينه من أيّ جانبيه كان، بميناً أو شمالاً، وهو أشد النفاتاً من الشزو ؛ قال :

> لَحَظَنْنَاهُمُ حَتَى كَأَنَّ تُعَيُّونَنَا بِهَا لَقُوهُ ۖ ، من شَدَّةً ِ اللَّحَظَانِ

وقيل : اللحظة النظرة من جانب الأذن ؛ ومنه قول الشاعر :

فلمًا تَكَتَّبُهُ الحُيـلُ ، وهو 'مثابير" على الوّكَّبِ، يُخْفِي نَـظرةً ويُعيدُها

الأزهري: الماق والمنوق طرف العين الذي يلي الأنف، واللحاظ مؤخر العين الي الصدغ على والجمع لنظ في والجمع الذي الصدغ المناه عليه وسلم: جُلُ نَظره المناه عليه إلى الشيء صلى الله عليه وسلم: جُلُ بَنظره المناه عليه إلى الشيء شزوراً، وهو شيق العين الذي يلي الصدغ واللحاظ، بالفتح: مؤخر العين واللحاظ، بالكسر: مصدر الاحظته إذا راعيته والمناه في الكسر: مصدر الاحظته إذا راعيته والمناه في الكسرة والمناه المناه المناه

مُفاعلة من اللَّيْحُظ ، وهو النظر بشق العين الذي يلي الصدغ ، وأمّا الذي يلي الأنف فالمُوق والماق . قال ابن بري : المشهور في لحاظ العين الكسر لا غير، وهو مُوخرها بما يلي الصدغ . وفلان لَحِيظ من القُدَد ، نظير ، . ولحاظ السهم : ما ولي أعلاه من القُدَد ، وقيل : اللَّحاظ ما يلي أعلى الفوق من السهم . وقال أبو حنيفة : اللَّحاظ اللَّهِ طَه الي تنسّحي من العسيب مع الرَّيش عليها مَنْبُيت الريش ، قال الأزهري : وأما قول الهذلي يصف سهاماً :

كَسَاهُنَ ۚ أَلَاماً كَأَن ۗ لِحَاظَهَا ، وَنَفْصِيلَ مَا بِينِ اللَّحَاظَ ، قَضِيمُ

أراد كساها ربشاً النواماً . ولحاظ الريشة : بطنها إذا أخذت من الجناح فقشرت فأسفلها الأبيض هو الشحاظ ، شبه بطن الريشة المقشورة بالقضم ، وهو الرق الأبيض يكتب فيه . ابن شيسل : اللهاظ ميسم في مؤخر العين إلى الأذن ، وهو خط مدود، وربا كان لحاظ من جانب واحد ، وكانت سمة بني سعد . وجمل مكث وظ بلحاظ بن وقد لحظ ت البعير وجمل مكث وظ بلحاظ بن وقد لحظ المعير واحداً المعير والمحقط أ ، وقال رؤبة ;

تَنْضَعُ بَعْدَ الْخُطْمُ اللَّحاظا

واللَّيْحَاظُ والنَّلْمُعِيظُ : سِمة تحت العين ؛ حَكَاهُ ابنَ الأَعرابي ؛ وأنشد :

أَمْ هَلُ صَبَعْتَ بَنِي الدَّيَّانِ مُوضِعةً ، شَنْعَاءَ باقِيةً التَّلْتُحِيظِ وَالْخُبُطِ\

جمل ان الأَعرابي التلُّحيظُ أسماً للسُّمة = كما جمل الله «التلمية الله بدل الظاء.

أبو عبيد التحجين اسماً للسنة فقال: التحجين سنة مُموْرَجَة ؟ قال ابن سيده: وعندي أن كل واحد منهما إنما يُعنى به العمل ولا أبعد مع ذلك أن يكون التقعيل اسماً، فإن سيبويه قد حكى التفعيل في الأسماء كالتنشييت ، وهو شجر بعينه ، والتمثين ، وهو تخيوط الفسطاط ، ويقواي ذلك أن هذا الشاعر قد قرنه بالخبط وهو اسم . وليحاظ الدار: فيناؤها ؟ قال الشاعر:

وهل بليعاظ الدَّار والصَّفْن مَعْلَمُ ، . ومن آتِيمِا بِينَ العراقِ تَلُوحُ ?

البين ؛ بالكسر: قطعة من الأرض قند "رُ مَدّ البصر. ولنَحظة أ : اسم موضع ؛ قال النابغة الجنفدي :

سَقَطُ والعلى أَسَدِ ، بِلَحْظَةَ ، مَشْ . مَبُوحِ السَّواعِدِ بِاسِلِ جَهْمٍ

الأزهري : ولَحَظْةُ مَأْسَدَةٌ بَتِهَامَةَ ؛ يقال : أُسَدَّ لَكُوْهُ مِنْ الْجَعْدِي . لَحَظْةَ كَمَا يقال أُسَدُ بِيشَةَ ، وأَنشد بيت الجعدي .

لظظ : لنَظُّ بالكان وألَظُّ به وأَلنَظَّ عليه : أقام به

وأَلَحَ . وأَلَظَ بَالَكُلَمَة : لَزَمِها . والْإِلْظَاظُ : لَزُمِها . والْإِلْظَاظُ : لَزُوم الشيء والمُثَابِرة عليه . يقال: أَلْظُتُ لِهِ النَّظَ الْخَطْتُ بِهِ أَلِظً النَّظَ الزَمِه . ولَظً بالشيء : لزمه مثل أَلظً به ، فعل وأَفْعل بمعنى . ومنه حديث الني ، صلى الله عليه وسلم : أَلِظُوا فِي

الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام؛ ألظوا أي الزموا هذا واثنبتُوا عليه وأكثروا من قوله والتلفُظ به في دعائكم ؛ قال الراجز :

بعزامة جلئت غشا إلظاظها

والاسم من كل دلك اللَّظيِظُ . وقلان مُلظُّ بفلان

أي مُلازِم له ولا يُفارِقه ؛ وأنشد ان بري : أَلَظُ بِهِ عَناقِية مُرَنَّدَى ،

ط به عباقیه مرتدی ، جری الصار منبسط القرین

واللَّظيظ ': الإلَّاحاح '. وفي حديث رَجْم اليهودي: فلما رآه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَلَظ " به النَّشْدة أي أَلَح " في سؤاله وألزَّمَه إياه. والإلظاظ ': الإلحاح ؛ قال بشر :

> أَلَظُ بِهِنَ يَحَدُّوهُنَ ، حَيَ تَنَيِّنَتَ الحِيالُ من الوساقِ

والمُلاظة في الحرب: المُواظة ولزوم القتال من ذلك. وقد تلاظر أن ملاظة ولطاطاً ، كلاهما: مصدر على غير بناء الفعل . ورجل لط تحل كظ كظ أي عسر مُمشد مُشد دم منسكة دن ، وملكظ وملطاظ : عسر مُضيق مُشد عليه . قال ابن سيده : وأرى كظ إتباعاً . ورجل ملظاظ : ملتحاح ، وملكظ : ملكح شديد الإبلاغ بالشيء يلم عليه ؟ قال أبو محمد الفقعسى :

جارَيْتُه بسابيع مِلْطَاظِ ، بَيْرَي عَلَى قَوَائَمٍ أَيْقَاظِ

وقال الراجز :

عجيت والدُّهُورُ له ليَظيظُ

وألظ المطر : دام وألح . ولك الكنات الحية وألم : حراكته ، وتلك الكنات هي : تحراكت . والتالك هي : تحراكت . والتالك الكناك في الكناك في الكناك في الكناك في الكناك في الكناك في الكناك الأصل تتلك في الكناك الأصل تتلك في الكناك الأصل كالناد من الله في الحر يتلك في الكناك من الله في الحر يتلك في الكناك من الله في الحر يتلك في الكناك من اللك .

واللظُّلاظ ُ: الفَّصيح .

واللظلظة : التحريك ؛ وقول أبي وحزَّة :

فأَبْلِعْ بَنِي سَعْدِ بن بَكْرٍ مُلِظَةً ، رسول المريءِ بادي المَودَّةِ ناصِح

قبل : أراد بالمُلطَّة الرسالة ، وقوله رسول امرى، أراد رسالة امرىء .

لعظ: ابن المظفر : جارية أملَّظة طويلة سبينة ؛ قال الأزهري : لم أسبع هذا الحرف مستعملًا في كلام العرب لغير ابن المظفر .

لعبط: اللَّمْ طَهُ واللَّمْ اللهُ النَّمْ اللهُ مِلْ اللهُ . وقد لَعْمَظُ اللهم لَعْمَظَةً : انتهسه ورجل لَعْمَوظُ : انتهسه ورجل العُمُوظُ : مريص شهوان واللَّعْمَظَةُ : التطفيلُ . ورجل لَعْمُوظُ وامرأة للعموظة : متطفيلان . الجوهري : اللَّعْمَظة الشرَّهُ ، ورجل لعمظ ولعموظ : وهو النَّهِمُ الشَّرَهُ ، ورجل لعمظ ولعموظة ولعموظ : وهو النَّهِمُ الشَّرَهُ ،

أَشْبِهِ ، ولا فَخْرَ ، فإنَّ التي تُشْبِهُها قَوْمٌ لُعامِيظ

ابن بري : اللُّعُمُ وظ الذي يَخِدُم بطَّعَام بطنيه مثل العُصْرُ وط ؛ قال وافع بن هزيم :

لَمَامِظَةً بِينِ العَصَا ولِحَاثِهَا ، أَدِقَنَاء نَبِّالِينَ مِن سَقَطِ السَّفْرِ

لَـعْمَظْت اللَّحَمَ : انْتَهَمَّنْتُهُ عَنِ العَظْمِ ، وَرَبَا قَالُوا لِعَمْظُةَ لِعَظْمَنْتُهُ ، وَرَبَا قَالُوا لِعَمْظُةَ وَهُو الشَّرِهُ الْحَرِيصُ ؛ وأنشد الأصمعي لحاله :

أَذَاكَ خَيْرٌ أَيُّهَا العَصَارِطُ ، وأيُّها اللَّغْسَظَةُ العَمَارِطُ !

قال: وهو الحَـر يص اللَّبْحَّاسُ .

لَّغَظُ : اللَّغَظُ : ما سقط في الفَدير من سَفْي الرَّيح ، رعبوا .

لَفَظُ: اللهَظ: أَن تَرْمِي بِشِيءَ كَانَ فِي فِيكَ ، والفعل لَهُظُهُ لَكُمْ الشِيءَ مَن فمي أَلْفَظُهُ لَهُ لَفَظُهُ لَكُمْ الشّيءَ لَفَاظُهُ ، قَالَ الرّو القس يصف حماراً:

يُوارِدُ بَجُهُولاتِ كُلِّ خَسِيلةٍ ، يُوارِدُ بَجُهُولاتِ كُلِّ خَسِيلةٍ ، يُجُ لُهُ فَاظَ البقل في كُلِّ مَشْرَبِ

قال ابن بري : واسم ذلك المَكْنُوظ لُفَاظة ولُفاظ والمَفيظُ وَلَفُظ . أَنْ سيده : لَفَظَ الشَّيْءَ وَبِالشِّيء يَلْفُظُ لَفُظاً ، فهو مَلْفُوظ وَلَفَيظ : ومي . والدنيا لافظة تَلفظ بمن فيهما إلى الآخرة أي ترمى بهم . والأرض تلفظ الميّت إذا لم تقبله ورمّت به . والبحر يلفظ الشيء : يَرِمي به إلى الساحل ، والبحر ُ يلفظ بما في حَوْفه إلى الشُّطـوط . وفي الحديث : ويَسْقَى في كل أرض شرار أهلها تُلفظُهُم أَرْضُوهم أي تَقَدْ فُهُم وترَّميهم من لفَظ الشيءَ إذا رَماه . و في الحديث : ومَن أكل فسا تَخَلُّل فَلَسْيَلْهُظ ۚ أَي فلسُلْتُق ما 'مخترجُه الحلال من بين أسنان. وفي حديث ابن عبر ، وضي الله عنهما : أنه أسئل عما لَفَظ البحر فنهى عنه؛ أراد ما يُلقيه البحر من السمك إلى جانبه من غير اصطباد . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : فقاءت أكثلتها ولفَظَّت تَحْسُهُما أى أظهرت ما كان قد اختباً فيها من النبات وغيره . واللَّافظة : البحر . وفي المثل : أَسْخَى من لافظة ؟ يعنون البحر لأنه بلفظ بكل ما فيه من العنبير والجواهر، والهاء فيه للمنالغة، وقبل: يعنون الديك لأنه يلفظ عا في فيه إلى الدَّجاج ، وقيل : هي الشاة ُ

إذا أَشْلُو هَا تُرَكَت حِرَّتُهَا وأَقَلْت إِلَى الحَلَّبُ لَكُرَ مِهَا ، وقيل : تُجُودها أَنها تُلدُ عَى للحَلَّبِ وَهِي تَعْتَلَفَ فَتُلْثَقِي مَا فِي فيها وتُقبل إلى الحالب لتُحْلَب فرَحاً منها بالحلب ، ويقال : هي التي تَرَاقَ أَ فَرْخَهَا من الطير لأَنها تخرج ما في جَوْفها وتُطعمه ؛ قال

# تَجُوهُ فَشَجْزُ لَ قَبَلُ السُّوْالِ ، وَكُونُ السُّوْالِ ، وَكُنُّ مِنَ الْفِظْلُهُ وَكُنْ السُّوْالِ ،

وقيل: هي الرَّحى سبت بذلك لأنها تلفظ ما تطحنه. وكلُّ ما زَقَّ فرخه لافطة . واللّفاظ : ما لـُفظ به أي طرح ؛ قال :

# والأزد أمسى شلاوهم للفاظا

أي متروكاً مطروحاً لم يدفن ولفظ نفسه يدفي متروكاً مطروحاً لم يدفن وكذلك لفظ عصب بفيه عصب بفيه أذا مات ، وعصبه : ديقه الذي عصب بفيه أي غري به فييس. وجاء وقد لفظ لجامة أي جاء وهو مجهود من المقطش والإغباء . ولفظ الرجل : ما تلفظ من قول إلا لديه وقيب التنزيل العزيز : ما يلفظ من قول إلا لديه وقيب عبد . واللفظ : واحد الألفاظ ، وهو في الأصل به . واللفظ : واحد الألفاظ ، وهو في الأصل مصد .

له التَّلَمُ ط والتمطّق التذوق . واللم ط والتلمُطُ : الأَخذ باللسان ما يَبْقى في الفم بعد الأَكل ، وقيل : هو تَتَبَع الطُعْم والتذوق ، وقيل : هو تحريك اللسان في الفم بعد الأَكل كأنه يَتَنَبَع بقيّة من الطعام بين أَسنانه ، واسم ما بقي في الفم اللهاطة . والتمطّق بالشفائة ، والتمطّق بالشفين : أن تُضم إحداهما بالأُخرى مع والتمطّق بالشفين : أن تُضمُ إحداهما بالأُخرى مع

صوت يكون منهما ، ومنه ما يستعمله الكتّبة في كنتبهم في الدّيوان : لَـهَ ظَائناهم شَيْئاً يَتلمَّظُونه قبل مُحلول الوقت، ويسمى ذلك اللهُ اظهاء واللهُ اظهام بالضم : ما يَعقى في الفم من الطعام ؛ ومنه قول الشاعر يصف الدنيا :

# الماظة أيام كأحلام نائم

وقد أيستعار لبقية الشيء القليسل ؛ وأنشد: لُماظـة أَيَّام . والإلـْماظُ الطعن الضعيف ؛ قال رؤبة : أيَّام . والإلـْماظا

وما عندنا لَمَاظُ أَي طَّمَامُ يُتِلَمَّظُ . ويقال : لَمَّظُ فَلاناً لمُنْظَ أَي شَيْئاً يَتَلَّظُهُ . الجوهري : لمَظَ يَلَمُظُ ، بالهُ مَ ، لَمُظاً إذا تَتَبَع بلسانه بقيّة الطعام في فيه أو أخرج لسانه فيسح به شفتيه ، وكذلك النه في فيه أو أخرج لسانه فيسح به شفتيه ، وكذلك النه فل . وما دُقت لَمَاظاً ، بالفتح . وفي حديث التحنيك : فجمل الصي يتلبط أي يديو لسانه في فيه التحنيك : فجمل الصي يتلبط أي يديو لسانه في فيه ويحر حك يتتبع أثر التمر ، وليس ثنا لَمَاظ أي ما نذو وقد فنتلمظ أبه و للمؤثناه . وما ندو قد الإنسان : ما والتمظ الله : ذاقه والمتحناه . حو ل شفته المان : ما يطرف لسانه ، وشرب ألماء لماناً : ذاقه بطرف لسانه ، وألمنظ ، وألمانا : ها الراجز فاستعاره الطعن :

# مجنسه طعناً لم يكن إلىماظا

أي ببالغ في الطعن لا يُلمُ ظُهُم إياه . واللمَّظُ واللمُظةُ : بياض في جَعْفلة الفرس السُّقْلي

إذا قوله « يجميه » كذا في الاصل وشرح القاموس بالمي ، وتقدم
 يجديه طعناً ، وفي الاساس وأحديثة طعنة إذا طعنته .

من غير الغُرُّة ، وكذلك إن سالت غَنْرٌ تُهُ حتى تدخل في فمه فيَتَلَمَّظ بها فهي اللُّهظة ؛ والفرس أَلْمَظ ، فإن كان في العُليا فهو أرثمَمُ ، فإذا ارتفع البياض إلى الأنف فهو رُثْمَة " ، والفرس أَرْثُكُم ْ " وقد المُنظَّ الفرس المُطاطأ . ابن سيده : اللَّمَظ شيء من البياض في جَمَعْلَةُ الدَّابَّةُ لا 'يجارز مَضَمَّهَا ' وقيل : الله ظه الساص عملي الشفتين فقط . والله ظة : كالنُّكُنَّة من البياض ، وفي قلبه المبطة أي لكتة . وفي الحديث: النَّفاق في القلب لـُمُظة سوداء ، والإيمان للمظة بيضاء ، كلما از داد از دادت . و في حديث على" ، كرم الله وجهه : الإيمانُ يَبُّدُو لُـمُظَّةً" في القلب ، كلما ازداد الإيمان أزدادت اللُّمطة ، قال الأصمعي : قوله لـُمظة مثل النُّكُنَّة ونحوهـا من البياض ؛ ومنه قبل : فرس ألمنظ إذا كان مجمعفلته شيء من بياض . والمنظه من حقة سنتًا ولمئطه أي أعطاه . ويقال المرأة : أَلْسُطَي نَسْجَكُ أَي أصْفقيه . وألنْمَظ البعير بذُنِّيه إذا أدْخله بين رجليه .

لمعظ: أبو رُيد: اللَّمْعَظُ الشَّهْ وَانُ الْحَرَيْسُ ، ورجل لَـُمْفُوظ وَلَـُمْفُوظة مِن قوم لمَـاعِظة ، ورجل لَـَعْمَظة وَلَـمْعُظة : وهو الثَّرَّرَّ الْحَرَيْسُ .

#### فصل الم

مشظ: مَشِظُ الرجلُ يَمْشَظُ مُشَظًا ومَشِظَتُ بِدُو أَيضًا إِذَا مَسَ الشَوْكَ أَو الجِذْعَ فَدَخُلَ مِنه في بده شيء أَو سَظيّة ، وقد قبلت بالطاء ، وهما لغنان ، وهو المَشَظُ ، وأنشد ابن السكيّت قول سُحيم بن وثين الرياحي:

وإن قَناتَنَا مُشْظِ شَظَاها ، تشديد مداها عُنْقَ القرين

قرله مَشْظُ سُطَاها مَثُلُ لامْتَنَاع جَانِيهِ أَي لا تَمْسُ قَنَاتَنَا فَسَالَكُ مِنْهَا أَدَّى ، وَإِنْ قَثْرِنَ بِهَا أَحد مدَّت عَنْقَهُ وَجَذَبَتُهُ فَذَلُ ۖ كَأَنه فِي حَبْلُ مِجْذَبِهِ ، وقال جربو :

مشاط قَنَاةً دُرُوها لم يُقَوَّم

ويقال : قَنَاهَ مَشْظَةٌ إِذَا كَانْتَ جِدِيدَةَ صُلْبُةً تَمُّشَظُّ مِا لَهُ مِنْ نَنَاوَلُهَا ؟ قال الشاعر :

وكل فَشَى أَخِي هَيْجا شَجاعٍ

والمَـشَطَ أَيضاً : المَـشَقُ وهو أَيضاً تشقُّق في أُصولُ الفَخَدَينِ ؛ قَالَ غالبِ المعنى :

قد رَثُ منه مَشَظُ فَحَيْحَهَا ﴾ وكان يَضْحَى في البُيوتِ أَزِجا

الحَجْمَعَةُ : النُّكُوصِ ، والأَزْجُ : الأَثْمِرُ .

مَطْظ: ماظَّهُ مُماظَّةً ومِطَاظاً: خاصه وشاتَمَهُ وشارً. ونازَعَهُ ولا يكون ذلك إلا مُقابِّلَةً منهما ؛ قال رؤية:

#### لأواءها والأزال والمظاظا

وفي حديث أبي بكر: أنه مر بابنه عبد الرحمن وهو بماظ جاراً له ، فقال أبو بكر: لا مُقاظ جاراً فإنه يبد في ويذهب الناس ؛ قال أبو عبيد: المُماظلة مُ المُنازعة مع مُطل اللّنزوم " يقال: ماظظ أنه أماظه مظاظاً ومماظة ، أبو عمرو: أمظ إذا شتم ، وأبط إذا سمن ، وفيه مظاظة "أي شدة خليق " وتماظ الدوم ؛ قال الراجز:

جافٍ دَلَنظَى عَرِكُ مُعَانِظ ، أَن مُعَانِظ ، أَن مُعَاظِظ اللهِ أَن مُعَاظِظ اللهِ

وأمَظُ العُودَ الرطبَ إذا توقَعَ أَن تذهب نُدُوتَهُ فعَرَّضه لذلك .

والمَظُ : رُمَّانَ البر أو شجره وهو يُنَوَّر ولا يَعَقِبُ وتأكله النحل فيجُودُ عسَلُها عليه . وفي حديث الزُّهري وبني إسرائيل : وجعل رُمَّانَهم المَظَّ ؛ هو الرُّمَّان البرَّي لا يُنْتَفع بجمله قال أبو حنيفة : منابت المُظ الجال وهـو ينوَّر نَوْراً كثيراً ولا يُوَبَّي ولكن جُلُّناره كثير العسل ؛ وأنشد أبو الهيثم لبعض طيَّ : :

> ولا تَقْنَطْ ، إذا جَلَّتْ عِظَامٌ عليكَ مِن الحَوَادِثِ، أَن تُشَطَّا وَسَلِ الْمَمَ عَنكَ بِذَاتٍ لَوْثٍ ، تَبُوصُ الحَادِيَيْنِ إذا أَلْظًا

> كأن ، بنطرها وبمشفرينها ومخلج أنفيها ، راءً ومظا

> جُری نَسُ علی عسَن علیها ، فار خَصیلها حتی تَشَظّی ا

أَلَظُ أَي لَح . قال : والراء زَبَدُ البحر ، والمظ وم المظ وم المظ وم الأخوين ، وهو دم الغزال وعُصارة عُروق الأرطان خَصْراء في إلا الأرطان خَصْراء في إذا أكتها الإبل احمر ت مشافرها ، وقال أبو ذويب يصف عسلا :

المحتار» كذا بالاصل وهو يحتمل أن يكون بار أو باد بمني هاك.

# كانة أحيًّا لها ، منظ مأبيد وآل ِقتراس ،صوّبُ أَسْقِيةٍ كُعْلُ

قال ابن بري : صوابه مأبيد ، بالباء ، ومن همزه فقد صحفه. وآل فراس : جبال بالسّراة . وأسقية : جمع سَقِي " وهي السّحابة الشدييدة الوَقْع . ويروى : صوب أرمية جمع رَمِي " ، وهي السحابة الشديدة الوقع أيضاً .

ومُظَّةٌ : لقَب سفيان بن سلنهم بن الحَكَم بن سعد العَشيرة .

ملظ : الملتوطُّ : عصا يضرب بها أو سوط ؛ أنشد ابن الأعرابي :

#### تُستَّتُ أَعْلَى وأَسَهُ المِلْوَظَا

قال ابن سيده : وإنما حملته على فعنوك دون مفعل لأن في الكلام فعنوكا وليس فيه مفعل وقد يجوز أن يكون ملئوظ مفعلا ثم يُوقَتَف عليه بالتشديد فيقال ملوظ ، ثم إن الشاعر احتاج فأجراه في الوصل محراه في الوقف فقال الملوظ اكتوله :

# ببازيل وجناء أو عيهل

أراد أو عَيْهِل ، فوقف على لغة من قال خالد ، ثم أجراه في الوصل مجراه في الوقف ، وعلى أي الوجهين وجَّهتَه فإنه لا يُعرف إشتقاقه .

#### فصل النون

نشظ: الليث: النَّشُوظُ نبات الشيء من أُرُومَتِه أَوَّلُ ما يبدو حين يَضدع الأَرضَ نحو ما يخرج من أُصولُ الحَاجِ ، والفعل منه نَشَظَ يَنْشُظُ ؛ وأَنشد: ليسَ له أَصْلُ ولا نَشُوظُ أَ

قال: والنشظ الكسع في سُرعة واختلاس. قال أبو منصور: هذا تصعيف وصوابه النشط ، بالطاء ، وقد تقدم ذكره.

نَعْظُ : نَعَظُ الذَّكُرُ يَنْعَظُ نَعْظًا وَنَعَظًا وَنَعُوظاً وَأَنْعَظَ : قَامَ وَانْتَشَرِ ؛ قَالَ الفرزدق :

كتبنت إلى تستهدي الجواري ، لقد أنعظنت من بلند بعيد

وأَنْعَظَ صَاحِبُهُ . والإِنْعَاظُ : الشَّبَقُ . وأَنْعَظَّتَ المُرأَةُ : تَشْبِقَتُ والْتُهُتُ أَنْ تُنْجَامِع ، والاسم من كل ذلك النَّمْظُ ؛ وبُنشد :

إذا عَرَق المَهْ قُوعُ بالمَرَهُ أَنْ عَظَنَتْ حَلِيلَتُهُ ، وابْتَلَ منها إزارُها

وازداد رَشْيَعاً عِجائِها

ويروى :

قال ابن بري : أجاب هذا الشاعر 'مجيب فقال : قد تَرِه 'كَب' المَهْقُوعَ مَن لَسُنْتَ مِشْلَهُ ، وقد يوكب المهةوع زوْمْجُ حَصانِ

روي عن محمد بن سلام أنه قال : كان بالبَصْرة رجل كحال فأتته امرأة حميلة فكحكم وأمَر " المبلّ على فيها ، فبلغ ذلك السلطان فقال : والله لأفشئ تعظمة ، فأحذه ولفه في مُطن قصب وأحرقه . وإنها الرجل : التشار ذكره . وأنعط الرجل : الشهى الجماع . وحر تعظ : تشيق ؟ أنشد ابن الأعرابي :

َحِيَّاكُ عَشْنِي بِعَلْطَنَيْنِ ، وذي هباب نَعِظِ العَصْرَيْنِ

وهو على النسب لأنه لا فعل له ، يكون نعط اسم فاعل منه ، وأراد نعط بالمصري أي بالغداة والعشي أو بالنهاو والليل أبو عبيدة ، إذا فتحت الفرس طبيتها وهيضتها واستتهت أن يضر بها الحصان قبل : انتعظات انتعاظا وي حديث أبي مسلم الحولاني أنه فال : يا تعشير تحولان م فأعد في المناسبة ما فإن التعظ أبر عادم فأعد في المناسبة السيني ، وأعلوا أنه ليس لمنتعظ وأي ؛ الإنعاظ الشيني ، يعني أنه أمر شديد وأنعظت الدائة إذا فتنعت حيادها مرة وقبضته أنفرى

وبثو فاعظ ؛ قبيلة ب الماء من الماء العالم والما ال

فكظ : النَّكِ عُظة والنَّكَ عُظة أَ: العَيْجَلَة ، والاسم النَّكُظ ؛ قال الأعشى :

وقيل : هو مصدو نكيظ ؛ وقال آخر : الله

و المنظم المنظم

قد قرالنّا بها على تكفّط المدّ طرع قراحنا وقد ضيئًا وراها

الأصمعي: أن كظنته إن كاظاً إذا أعطته ، وقد تكظ الرَّجل ، بالكسر . ان سده: نكظ من كظ أن أن كظ أن كل أشتد عليه سفر و من أن النوى عليه أمرة فقد تمكظ ؛ هذا الفرق عن أن الأعرابي .

والمتنكظة : الجهدوالشدة في السفر ؛ قال : ما زلت في منكظة وسير لصابكة في أغيرهم المعتباري

أبو زيد : نكظ الرَّحيلُ نكظاً إذا أزف ، وقد كظنت للخُرُوج وأفدت له نكظاً وأفداً .

#### إيهالة ويواد الفيافعال الولق يود بهامه الهاميان

وشظ : وسُطُ الفائس والقعب وسُطُا : سَدُ فَدُرَ حَهُ الْمُودُ نَصْرَعُهُمْ بِهِ ، والم ذلك العود الوسيطة . والوسيطة أن قطعة عظم تكون زيادة في العظم الصبيم ؛ قال أبو منصور : هذا غلط ، والوسيطة ، فطعة حشبة أيشعب بها القدح ، وقبل للرجل إذا كان دَعَادُ في القوم ولم يكن من صبيهم إن الوسيطة التي أيواب بها القدة عبهم ، تشبيها بالوسيطة التي أيواب بها القدة ح.

وو شخطت العظم أشطه و شفطاً أي كسرت منه قطعة الليث ، الو شيط من الباس لفيت ليس أصلم و الحداء ، والو شيطة ، الذاخلاء في القوم ليسوا من صيبهم ،

على حين أن كالت عقيل وشائظاً م

ويقال : بنو فلان وَشْيِطْة فِي قَوْمَهُمْ أَي هُمْ يَحَشُّونُ فيهم ؛ قال الشاعر :

هِ أَهْلُ بَطَعَاوَيْ قَرْيَشٍ كَلَيْهِمَا ، وَمُ أَهْلُ كَالصُّلْبِ السِّهَا ، السَّ الوشائطُ كَالصُّلْبِ

وَ فِي الْعَدَائِثِ الشَّدَائِي ": كَانِتْ الأَوَائِلَ القَوْلُ : إِياكُمْ البَّنْطَانُ: وَالْوَشِيطُ":

الحَسيس ، وقيل : الحسيس من الناس . والوَ شَيِظُ : التابع والحِلْف ، والجمع أوشاظ .

وعظ : الوَعْظ والعظة والعَظة والمَوْعظة : النُّصْح والتذُّكير بالعَواقب ؛ قال ابن سده : هو تذكيرك للإنسان بما يُلكِين قلبَ من ثواب وعقباب . وفي الحديث : لأجْعلنك عِظة أي مَوْعظة وعبرة لغيرك، والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة . وفي التنزيل : فمَن جاءه مَو عظة من ربه ؛ لم يجيء بعلامة التأنيب لأنه غير حقيقي أو لأن الموعظة في معنى الوَعْظ حتى كأنه قال : فمن جاءه وعظ من ربه ، وقد وعظه وَعُظاً وعِظة ، واتَّعُظ هو : قَسِل الموعظة ، حين يُذَكَّرُ الْحَبُرُ وَنَحُوهُ . وفي الحَدَيثُ : وعَلَى رأْسُ السَّرَاطُ واعظُ اللهُ في قلب كل مسلم ، يعني ْحجَجه التي تَنْهَاهُ عَنِي الدُّخُولُ فَيَا مُنْعُهُ اللَّهِ مُنْهُ وَحَرَّمُهُ عَلَيْهُ والبصائر التي جعلها فيه . وفي الحديث أيضاً : يأتي على الناس وَمَان يُسْتَحَلُّ فيه الرَّبا بالبيع والقَتَلُ ۗ بالموعظة ؛ قال : هو أن يُقتــل البّري؛ لتتّعظ به المُر يب كما قال الحجاج في خطبته : وأقتْتُلُ البريء بالسُّقيم . ويقال : السَّميد من وعظ بغيره والشقي ا من التَّمَظ به غيره . قال : ومن أمثالهم المعروف : لا تَعظيٰي وتَعَطَّعُظي أي انَّعظي ولا تَعظيٰي ؟ قال الأزهري : وقوله وتعظعظي وإن كان كمكر"ر المضاعف فأصله من الوعظ كما قالوا تخضُّخُصَ الشيءَ في الماء ، وأصله من تخصُّ .

وقظ: الوَقيظُ: المثبت الذي لا يَقدرُ على النّهوض كالوَقيدَ ؛ عن كراع . الأزهري : أمّا الوقيظ فإن الليث ذكره في هذا الباب، قال : وزعبوا أنه حوض لبس له أعضاد إلا أنه يجتمع فيه ماء كثير ؛ قال أبو منصور : وهذا خطأ محض وتصعيف ، والصواب

الو قنط ، بالطاء ، وقد تقد م . وفي الحديث : كان إذا نزل عليه الوحي وقط في رأسه أي أنه أدركه الثقل فوضع وأسه . يقال : ضربه فو قط أي أنتقل ، ويروى بالظاء بمناه كأن الظاء فيه عاقبت الذال من وقد ت الرجل أقد وإذا أنتخنت بالضرب وفي حديث أبي سفيان وأمية بن أبي الصلت : قالت له هند عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : يزعم أنه رسول الله إقال : فو قطت في الرواية ، قال الأثير : قال أبو موسى هكذا جاء في الرواية ، قال الإواظن وهد "نني وهد" نني الصواب فو قد تني ، بالذال ، أي كسر تني وهد "نني .

# وو كظ الجهدُ على أكثظاميها

أي دام وثبت . اللحاني : فلان مواكيظ على كذا وواكيظ ومُواكِب وواظيب ومُواكِب وواظيب ومُواكِب وواظيب ومُواكِب وواكيب أي مُنابِر ، والمُواكظة : المُداومة على الأمر . وقوله تعالى : إلا ما دُمْت عليه قامًا ، قال مجاهد : مُواكِظاً . ومَر " يَكِظُه إذا مر" يطر دُ شيئاً من خلقه .أبو عبيدة : الواكيظ الدافع . ووكيظة وكيظاً : دفعه وزينه ، فهو ووكظة يكيظه وكيظاً : دفعه وزينه ، فهو مو كوظ ، وتوكيظ عليه أمر و: النوى كتعكيظ واحد .

ومظ : التهذيب : الوَّمْظَةُ الرُّمَّانَةُ البُّرِّيةِ .

#### فصل الياء

يقظ: اليَقَظَةُ: تَقِيضُ النَّوْمَ ، والفَّمِلُ استَيْقَظَ ، والنَّمْ وَنَسُوةً وَرَجَالُ والنَّعْتَ يَقَظَانُ ، والتأنيث يَقْظَى ، ونسوة ورجالُ أَيْقَاظُ . ابن سيده : قد استَيْقَظَ وَأَيْقَظَهُ هُـو واسْتَيْقَظْهُ ؛ قال أَبُو حِيَّة النَّمْيَرِي :

إذا اسْتَبْقَطَتُهُ شَمَّ بَطْنَاً ، كَأْنَهُ عَمْبُوهُ واللّي بِهَا الهِنْدَ رادِعُ

وقد تكرر في الحديث ذكر اليقطة والاستيقاظ، وهو الانتباه من النوم . وأيقطته من نومه أي نبهته فتيقظ ، وهر يقظان . ورجل يقظ ويقظ : كلاهما على النسب أي منيقظ حدر ، والجسع أيقاظ ، وأمّا سبويه فقال : لا يُحسّر يَقُظ لقلة فعل في الصفات ، وإذا قل بناء الشيء قل تصرفه في التكسير ، وإغا أيقاظ عنده جمع يقظ لأن فعلا في الصفات أكثر من فعل ، قال ابن بري : جسع يقظ أيقاظ ، وجمع يقظل وجمع يقظل مفية المرأة يقاظى . غيره : والاسم اليقظة ، قال عمر بن عبد العزيز :

ومِن الناسِ مَن يَعِيشُ سَقِيبًا ، حِيفةَ اللَّيلِ غافِلَ اليَّقَظَـهُ

فإذا كان ذا حياء ودين ، واقت الحَفظة ،

إنسَّهَا الناسُ سائرُ ومُقيمٌ ، والذي سارَ السُفيمِ عِظمَهُ

وماكان يَقُظاً ، ولقد يَقُظ يَقاظة ويَقَظاً بِيْناً ، إن السكيت في باب فَعُل وفَعِل : رجل يَقُظ ويقظ إذا كان مُشَيَقَظاً كثير التيقظ في معرفة وفيطئة ، وميثله عَجُل وعَجِل وطَمِع وطميع وطميع وفيطئن وفيطن وفيطن : كيقيظ ،

والأنثى يَقْظَى ، والجمع يِقاظ".

وتيقظ فلان للأمر إذا تنبّه ، وقد يقطّنه . ويقال : يقظ فلان كينقظ يَقظاً ويقطَة ، فهو يقظان . اللّب : يقال للذي يُبير التراب قد يقطّف وأيقظه وأيقظه إذا فر قه . وأيقظت الغبار : أثرته، وكذلك يَقطّنه تَينقيظاً . واستنيقظ الحكايفال والحكاي : صوت كا يقال نام إذا انقطع صوته من امتلاء السّاق ؛ قال

نامَت خلاخِلها وجال وشاحُها ، وحَرى الوشاحُ على كثيب أهيل فيل فاستي قطات منه قالابدها التي معيد الغزال الأكمار

ويَقَظَةُ ويَقَظَانَ : اسْبَانِ . التهذيب : ويقطَّة اسم أَبِي حَيِّ مَن قَريش . ويقطَّة : اسم رجل وهــو أُبو تخترُ وم يقطَّة بن مُرَّة بن كَمْب بن لُثُوي بن غالب ابن فِهر ؛ قال الشاعر في يقطَّة أَبي محزوم :

> جاءت قرريش تعودني نرمراً ، وقد وعي أجرها لها الحفظة

ولم يَعُدُوني سَهُمْ ولا نُجِمَحُ ' وعادَّني الغِرِهُ من بَني يَقَظَهُ

لا يَبْرَعُ العِزْ فيهمُ أبداً ، حَى تَوْدُولَ الحِبالُ مِن فَرَظَهُ

انتهى المجلد السابع - حوف الصاد والضاد والطاء والظاء .

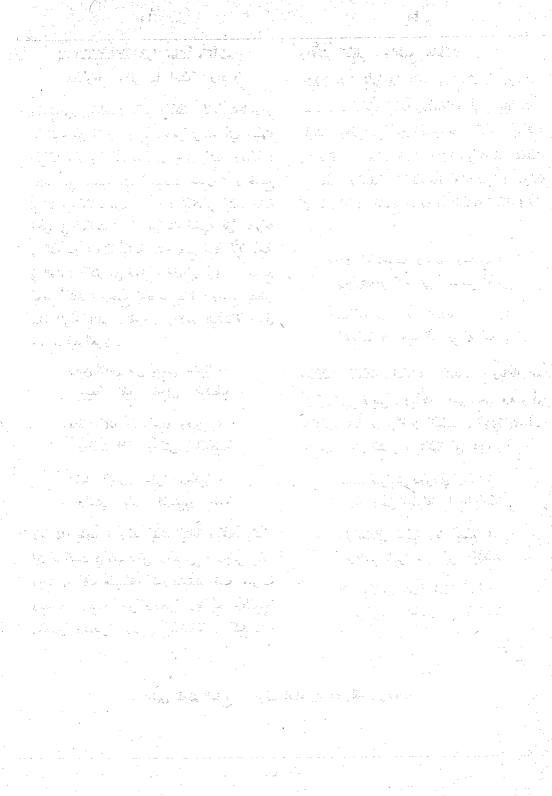

|            | الضاد الشاد الشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>چرف</u>                                                     |                                         | ماد الله      | حرف الص                |                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|
| 11.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصل الألف .                                                    | ***                                     |               |                        | فصل الألف                            |
| 117        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>الباء الموحدة</li> <li>التاء المثناة فوقها</li> </ul> | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               | لوحدة<br>لمثناة فوقها  | و أو الباء ال                        |
| 179        | The state of the s | و الحيم                                                        | 1.                                      | Mile Complete | المملة                 | ، الجيم                              |
| 154        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر الخاء المهملة                                                | ۲۰                                      | And Samuel    | العجمة                 | الحاء ا                              |
| 159        | Note that we will be a second of the second  | و الراء                                                        | 79                                      | Spanner       | المهملة .              | ر الراء                              |
| 170        | The state of the s | « الصاد المهلة . « العين المهلة .                              | 01                                      |               | المجبة .<br>المهالة .  | و الصاد                              |
| 194        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>الغين المعجمة</li> <li>الفاء</li> </ul>               | ٥٢                                      |               | المهملة .<br>المعجمة . | ً و الغين ا                          |
| 714<br>777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر القاف .<br>د الكاف .                                         | 7.4                                     |               | • 1                    | ر الفاء<br>ر القاف                   |
| 777        | Property of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و اللام .                                                      | ۸٤<br>۸٦                                |               | •                      | « الكاف<br>« اللام                   |
| 727        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النون                                                          | 40                                      |               |                        | <ul><li>المي</li><li>النون</li></ul> |
| 769<br>707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رو الياء                                                       | 1.4                                     | •             |                        | د الهاء<br>د الواو                   |
|            | 1:23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                         |               |                        | ×                                    |

# حرف الطاء

# حرف الظاء

|             |      |       |               |          | 1     |     |     |     |               |          |
|-------------|------|-------|---------------|----------|-------|-----|-----|-----|---------------|----------|
| 227         |      | 4     | المبزة .      | فصل      | 107   | •   | •   | •   | الألف .       | فصل      |
| <b>ኒ</b> ሞፕ |      | . 6.1 | الباء الموح   | )        | YOA   | •.  | . • |     | الباء الموحدة | <b>)</b> |
| £47         | •    |       | الجيم .       | ,        | 411   | • . |     | •   | التاء المثناة |          |
| 444         |      |       | الحاء المهما  | ,        | 777   |     |     |     | الناء المثلثة | )        |
| 114         | •    | ٠. ٠. | الحاء المعج   | •        | . 479 | •   |     |     | الجيم .       | ,        |
| 114         |      |       | الدال المه    | •/.      | 173   |     |     |     | الحاء المهملة |          |
| 111         |      | •     | الراء .       | <b>)</b> | YA.   | •   |     |     | الحاء المعجمة | •        |
| 110         | •    | ٠. ٠. | الشين المعج   | •        | 4.1   | •   | •   |     | الدال المهلة  |          |
| 114         |      |       | العين المهملة | ,        | 4.1   |     |     |     | الذال المعجمة | •        |
| 119         |      |       | . الغين المعج | D        | ٣٠٢   | •   |     | •   | الراء .       | •        |
| 101         |      |       | الفاء         | )        | 7.7   | •   |     |     | الزاي .       | *        |
| 101         | •    |       | القاف .       | ,        | T+A   | •   |     | •   | السين المهنلة | >        |
| LOY         | •    | •     | الكاف .       | •        | TTY   | •   |     | •   | الشين المعجبة | , D.     |
| LOA         | •    |       | اللام .       |          | 41.   |     |     |     | الصاد المهلة  | •        |
| ٤٦٢         | . ,• | •     | الميم         | ,        | ٣٤٠   | •   | •   |     | الضاد المعجمة |          |
| 171         |      | •     | النون .       | •        | 410   |     | •   | •   | الطاء المهملة | •        |
| 170         | •    |       | الواو .       |          | TEV   | •   |     | •   | العين المهملة |          |
| 177         | •    | •     | الياء .       |          | 404   |     | i   | . • | الغين المعجبة | ż        |
| 41.         |      |       |               | *        | 777   |     | •   |     | الفاء .       | •        |
|             |      |       |               |          | 777   | •   |     | •   | القاف .       | •        |
|             |      |       |               |          | FAT   | • • |     | ٠   | الكاف .       | •        |
|             |      |       |               |          | 444   |     |     | •   | اللام .       |          |
|             |      |       |               |          | *47   |     | •   | •   | الميم .       |          |
|             |      |       |               |          | 210   |     | •   | •   | النون .       | •        |
|             |      |       |               |          | 171   |     | •   |     | الماء .       | •        |
|             |      |       |               |          | 171   | • , | <.  | ,   | الواو .       | •        |
|             |      |       |               |          | ٤٣٤   | • , |     | •   | الياه .       | ,        |
|             |      |       |               |          |       |     |     |     |               |          |

# Ibn MANZUR

# LISĀN AL ARAB

TOME VII

Dar SADER, Publishers
P. O. B. 10
BEIRUT-Lebanon